

## الجـــزء الثـاني

منشر المحقق المهدالفاضل المدقق سسدى أي عدالمختصر المجلس المحتمد المرشى على المختصر المجلس للمام أي الضياحسد كالمدام المتعالى المسيد وجهداا قد تعالى المسين

(وبهامشه حاشية نادرة زمانه وفريدعصره وأوانه العلامة الشيخ)

(على العدوى تفدائله الجديم برجنه وأسكتهم فضاه فسيج جننه)

وطبع على دمة ملتزمه الراحى عفران ربه الحاج الطب المازى المغربي

﴿ الطبعة الثانية ﴾ بالمطبعة الكبرى الاميرة بمولاق مصرالمجية سيستة ١٣١٧ مجرية أ

(القيم الادبي).

به القدال حن الرحم ) و فصل صلاقالنافل ، (قوافي سان صلاقالنافل) أي في سان الاحكام المتعلقة وسلاقالنافله من لا المحدود المدود المدد كرفي هذا المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدد كرفي هذا المدود المددود المدود المد

فالس بقاصر على مسلاة التطوّع و عمن الحواب بأن صلاة التطوّع الكلام فيها أكثر (قواه والمراد به هذا الحق العرقة مسديراوادة المنى القوى وهو بعيد (قواه ولم بداوع علسه) استشكل باشات

علهوأحس بأنال ادأن لأبقطعه

رأسا (قوله نصوال كوع قسل الظهر) أدندل بصوال كوع قال العصر (قوله على أربع قبل الظهر) أىوقبل العصر وتحسر ذلك قال في المدل في أداب طالب

العمار شغيله أن يشتده على

مداومته على فعل السنز والروات

وما كانمنها تبعالا فرا تص قبدله

مر فعلها فيسه كا كانعلسه

الصلاة والسلام يفعل عداموضعت كان لا يفعلهما الالى ينه بعدالجعة و بعدالغرب أما بعدالجعة فلألا

تكون ذريعة لاهل المدعالذين

لارون صدة إلى قالاخلف امام

معصوم وأما بعد الغرب فشفقة

على الاهل لات الشعص قديكون

صاغاف يتظره أهله وأولاده العشاء

ويتشؤفون الى محشمه فلاعطول

عليهم اه (قوله وأظهره في جاعة)

أى صلاه في حماعة لـ (أقول)

و فصل ف بيان سلاة النافلة و حكمها في وأتسع هذا الفصل استجود التلاوقلياينه و يست المستخود التلاوقلياينه و يست المستخود التلاوقيا الفسر صلاة التلق عن المشاجة في الحكم والنفل لفسة الزيادة والمرادبة عنه المارت و والمنافذة النبي صلى الله عليه و المخالفة و والمنافذة النبي صلى الله عليه وسلم كان و هذا الحد غير مأموني القهر و السنة الفقا الطريقة واصطلاحا ما فعل عليه المسلاة والسلام والوسلة والمنافذة الطريقة واصطلاحا ما فعل عند الصلاة والسلام والمنافذة المنافذة المنافذة واصطلاحا ما فعل عند المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة وال

 المرغف فيه ليس كذلك فالاحسس أن يقسر الرغيسة بالعدد لانه ليس لنامنسه سرى ركعي النّهو لل (قوله كتلهر) أى بعد فله و
وقوله وقيلها معطوف على بعد المقدرة أى نشرط التساع الوقت والامنع (قوله والثناء عليه) عطف نقسر وكانه قال فليد أبالتناء
عليه لا يحقى ان هذا ليس قيسه الامر يخصوص الثناء المهود من التسنيج والتحميد والتكبير ويكن أن بقال إدالته الحميدة أى
الثناء المهود المبين في الرواية الاخرى (قوله ركد الكينا كدالتنفل قيسل التلهر) أى بعد خولو فتها وقيل بعادات ومن المساقية من المهاد لا يعارض هسنا
ماسساني من أنه كرم التنفل عند الاذان وكذا بعد ما في النام المناقذات وعمة أوغيرها لاتنا المكروء بالنسبة المن كان حالتنا والمناقذ المناقد وعمل المناقد وعاب بأن المنافذ والمناقضة أو الكار لا تتكون مس من المنافذ المناقضة على وجهه المناكل لا التكون مس من الكرون الاتكون مس من تكب
الذات المناقذ المناقذ على وجهه المن كال الخدس وع وانقات العادة والحافظة (٣) المذكون لا تكون لا تتكون مس من تكب

الكاثر وعملى فسرض وقوعها فتكون سسافي عف والله عنه فالتكفر بعفوالله ونسة النعرج لهامن حسث المواسع فى العسفو ﴿ أسه ك سكت المؤلف عن النفل بعدالعشاء للاستغناءعنه بالشفع والوتر وأماالنفل قملهافلم ردعن مالك وأصحابه فسهشي وقال سسدى زروق ولمردش معن فى النفل قبل العشماء الاعموم قوله صلى الله علمه وسلمين كل أذانين مسلاة والمراد الاذان والاقامة والمغربمستثناة (قولهمقة اله) أى لئواله أى محت لا مكون فسم ثواباً صالا (قوله أوبكون) أى ماذكر من الزيادة والنقص (قوله ليستالتعديد) أي عيث بقال لا ثواب أصلافي أزيداو أنقص أعال الفضيل الخاص المسترتب عليها أيان الغاص المترتب على الأمكون على أنقص منهاف الاسافيانه كالكونعلما

وتاً كديم مغرب كظهر وقبلها كعصر (ش) يعمني ان التنفل مستحد في كل وقت يحوز القاعه فيه لكن منا كديعد صلاة المغرب أي ويعدان رأني بالذكر الواردعة مالقولة علسه الصدلاة والسدلام اذاصل أحدكم فلمدأ بتعمد الله تعالى والثناء علمه غرصل على تمدعو عماشاء وكذلك نتأ كدالتنفل قبل الظهر و بعد موقيل أداء فرض العصر كاماءانه علسه الصيلاة والسسلام فالمن صلى أربع ركعات قبل الظهروأر بعابعدها حرمه الله على النارو لخبر رحم الله أمر أصل قدل العصر أربعا ودعاؤه علمه السلام مستعاب فقول المؤلف وتأكد أى الندب وعودهالى النفسل انماهو باعتبارا كحكم وهوالنسدب فعوده على النسدب ابتسداء أولى وفي التوضو حكمة تقدم النوافل على الصلاقوة أخبرها عنهاأن العدم شتغل مأمو والدنها فتمعد النفس بذاك عن حضورالقل فاذا تقسع مث النافاذعلى الفر مضة تأنست النفس بالعمادة فكانذاك أقرب لضورالقل وأماالتأخ مفقدوردأن النوافل حارة لنقصان الفرائض اه فهي لشكميل ماعسى أن الصكون نقص واعلم انه لا يتنفل ونبته ذالله لكراهة النفل بهذه النية قال ف ماع النالقام وليس من على الناس أن يتنفل و يقول أخاف ألى نقصت من الفسر المن وماسمعت أحدا من أهل الفضل بفعله اه من استعرفة (ص) ملا حسد (ش) أى ان المطاوب المبأ كدمن النواف ل النابعة الفرائض لا يتوقف على عدد خاص بعث تكون الزمادة علمة أوالنقص عنسه مفقة الدأو مكون مكروها أوخسلاف الاولى والاعداد الواردة في الاحاديث الست التعديد فقوله بالاحداث بالاحد لازم الا تعداه ولا ينقص عنه (ص) والضمي (ش) هومعطوف على الضمر المستترفى تأكد كاقاله تث أى وتأكده ووالضعى فهوا رفع من النف ل والفصل مو حود بأمور كثيرة وعلى الممعلوف على نفسل الكون من عطف الخياص على العام ولا يلتفت الى كالم الشيار - لا نه يعوز عطف

يمونعلى أزيدمه باالطر بق الاولى الاألف مديان النقص عند الايخر جعن كويه مكر وها أوحد أدف الاولى أقل ما مكون تحد الفي الاولى اقل ما مكون تحد الأولى (قوله لا بتعداء) أي محيث أو تعداء أي زاد عليه لا يكون أقواب أصلا وقوله ولا ينقص عنه أي محيث أو تولي المنطق المنطقة ا

(قواه وبهذاسقط اعتراض الشارح) لا يحقي أن هذافيه تسليم المتناع عطف المعرفة على السكرة مع أنه لا يسلم (قوله مع أن كلامه) أى الشارح أى لانه عطفه على نفل (قوله كافي بقية الصاوات) أي كاأن الرادييقية الصاوات الصلاة ولا يغير مافي ذائم زاركة والاحسن أن تقول كافي نقبة المعاطيف (قوله عنداهل المذهب عان) وفي خارج المذهب أثناعشر (قوله وأوسطهاست) وانظر ماحكمته مع أن الوسط ماسقه سرعتسا و من و عكن أن محاب مأن المراد أوسطه في الفضل لا في العدد مثلا مأن يقال الداصلي ركعت في له عشر حسنات وأذاصل سناعصل له عشر ون واذاصلي عالما عصل له أر دون الأأن هذا شوقف على نص (قوله فازاد على الا كثر مكره) أى ان صلاه منه الضعم لامنية نفسل مطلق كذافي عب وضمه ان الوقت بصرفه للضمى و يمكن أن بقال ان محل كونه يصرفه الضعم إذا لمنصل فيه القد والمعاوم الذي هوالثمان إقوله وسمت ضحر باسموقتها) الايخفي أن وقتها من ارتفاع الشمس قسدر عوالي الزوال هـ فاهوالواقع (قوله وذلك عند الشروق) أىشروق الشهر ظاهره لاقب لولا بعد أى عند طاوعها كالشهده المختار (قوله وذلك إذا ارتفعت الشَّمس) أى وقت ارتفاع الشمس عن الافق أوقسدرج أىلاقبل ولايعدهذا ظاهره (قوله وذلك الى الزوال) أى مبتسدا من ارتفاع الشهس الحالز وال همذا ظاهره فعكون الضعير بالقصر بعض الضعاء بالمدو يحتمل وذلك مبتسداً من بعسد ارتفاع المائة وعلى كل فلا مفد المدعى لما تقدم أن وقتما يستمر من ارتفاع الشمس فيدرج الحالروال فمفسد الشمس قسدر عالى الزوال وقد

المعرفةعلى المنكرة والعكس باجاع النحاة وبعمارة أخرى معطوف على فاعل تأكد وبمذاسقط علتمقسدارالضع بالقصم اعتراض الشمار حمع أن كلامه مفوت افادة التأكمد وعطفه المساطى على الطرف والتقمد ر وفى القامسوس الضيو والضعوة وتأكداى النفل في الوقت الذكور وفي وقت الضعير وعلميه فالضعي اسم لاوقت والاحسين والضعمة كعشمة ارتفاع النبار أن راديه الصلاة التي تقع عنده كافي همة الصلوات وكون الضعيمين النوافل المتأكدة نص والضمي فو بقه والضماء بالداذا علمه ابن العسر بي ومنتها هاعندا هل الذهب عمان واقلها ركعتان وأوسطها ست فازادعلى قسرب انتصاف النهار اله المواد الأكثر بكره وممت ضحى ماسم وقتهالان من طاوع الشمس الحالز والبله تسلانه أسماء فأولها منهلاعية مايفسده كالرمهمن ضعوة وذلك عنسد الشروق وعانيماضحي مقصور وذلك اذا ارتفعت الشمس والمائها ضعاء بالمسد الماشة بين الثيلاثة الاأن عاب وذلك الى الزوال والمراد بالوقت الذى منسب المالصلاة ارتفاع الشمس وهومقصور (ص) أنمراد الشارح بقدوله وذلك وسريه ماراو حهرايلا (ش) أي وعما يستعب أيضا السر مالنوافل مواراوا المهر به لمالافقواه اذا ارتفعت الشمس بيان السدا وسرالخ معطوف على فأعل مدب مدليل وتأكد بوثر ولوعمر باسراروا سهارلكان أظهروفي كراهة أى ويستمر ذلك لله والوالاأنه بعد الجهر تمادا قولان وأما السرلسلافائن الن الحاحب والسرحائز وكذاك الوترعل المشسهور من كالام القاموس وقوله وذلك الى انتهى وانمااستعب الجهرف اللوق للأن صلاة الأسل في الاوقات المظلة فسنده مالحهر المارة الزوال أي مندأ عما بعده أي عما أن ههنا جماعة تصلى ولان الكفار اذاسمعوا القسرا فالغوافيه فأصريا الهروفث اشمغالهم مقارب نصف النهار الى الزوال بالنوم وترك الجهرف حضورهم واعاحهر في الجعة والعسد ين الصور أهل الموادي والقرى كالدلعلمه القاموس واعلاأن هذه العمارة أصلها الاقفهسي والاحسن حذف تلك العمارة

لانهالاتناسب المعنى المراد (قوله وسربه تهادا) النهادمن طاوع الفجرانى غروب الشمس والليل من غروب قوص الشمس الحدطاوع الفهرالصادة قاله في لــــ (قوله كان أظهر) أىلان الندب وغيره من الاحكام اغمايتعلق بالافعال (أقول) أماجهرفه وصحيح الاحاجة فيه للتأو بل فقد قال في المصباح جهر الشي يحهر بقضين جهرا وأحهرته بالالف أظهرته و يعدى تفسسه أيضاو بالبا فيقال حهرته وجهرت به وقال الصغاني وأجهر بقسراءته وجهريم اوأما السرفق دقال في المصماح السرما يكتموه وخلاف الاعلان اه فأنظر المفالة فانمقتضى كونه خلاف الاعلان أن مكون سرععنى إسرار فعكون المعنى علمه صحيد االأأنه سافيه قوله مايكتم الاأن تحعل مامصدرية وفيه بعد (قوله قولان) أي مالكر اهة وخلاف الاولى الاالورد بعد طاوع الفصر أي فيعهر به (قوله فيائر) بمعنى خلاف الاولى (قوله وكذَّالله الوُرَعلى المشهور) أيمان الاسرارفيه جائز يمعني خلاف الاوتى ومقابله ما فاله الإبياني من انه ليس بجسائر فيبقول اذاأسرف عامدا أوحاهلاأعاده واناأسر باسيام يحدقهل السسلام تمأقول وفضسة كون الجهر بتأكد بالوترأن بكون السرمكروها لاخلاف الاولى (قولهان ههناجماعة تصلي) أى لاجل أن لاعروا بين أمديهم أولاجل أن يقندوا بهم أى بفعاوا مثل أفعالهم (قوله ولاناالكفاراخ) هذا لايفيدالمدعى (قوله لحضوراخ) فيهأن الغويو حدحينيذ والحواب لابل بقل أو ينعدم حين يحضرماذكر وأن ذلك عله أقوى إقوادوناً كدوور) أى سواء فعام ليلاأو بعد طاوع التجرلاها أن بي في وقته الضرورى كذا في لا (قوله أعاده) أى لكونه ترك سنة مركدة أى بناء على ادالج وقد مسته مركدة وتركما عدا أو سهلا بيطل وسهوا بسجد قبل السلام (قوله تعسيمه مسجد) أى تحية رب مسجد لان الانسان اذا دخيل من المالمات المالية على المالية في مسجد التقريب القابلة بالسجد وتبكره مسجد الشمل مسجد الجمة وغيره وانظر ها المرادما بطلق عليه اسم مسجد لفقة فيشمل ما يتفذه من لا مسجد الهمين بيث أوغير مومن المخد الهم في يشته أو المسجد المعروف وهوا تفاهر و فه ان يركمها حيث أرادمن المسجد ولو كان حاوسه في أقصى المسجد وقيل إن المستحد عند دخوله نم يتمى الى حدث الله وقت معروم في برعر على الناق (قوله كذا مركوعه الاولى) أى ان قريب يسوعه فعرفا والا طلب بها ناب وكلام إن بابي الا تي مدين الهداد الوله كماكان (ه) الملاف أى الوجود الخلاف أى الان معهم

مين مقول اطلها وقت النهم كافى لـ (قسنوله فانقلت فعسل المصدة الن هسدا السؤال والحواب الاول لاورودله نعسد قوله نفيد في استعماله في وقت النهبى لوجسود الليلاف أي اعا قلنا يستعب هذا الذكر في وقت النهي لاحسل أن بكون بدلاعن المسلاة لانمتهممن يقول يفعل فى وقت النهمي صلاة فتدر (قوله فان كثرمنسع) أي كرءقمانظهر وهومسين أشراط الساعة وهمذاكا في ثث اذا كان سابقا على الطريق لانه تغسسر الحسر (قوله لا بازمسه السلام) أىلايطل لان السلامسنة ولس لازما فأراد باللزوم مطلق الطلب (قوله من معلم) قد تقدم ان المعلم لا يحب عليه اشداه ولادواماعلى الراحم وقوله

كى سىم عود فستعلود و شفطواله (ص) وتأكد يوتر (ش) أى وتأكد الحهر المذكورة في أنهوتر وأما الشفع فقسددخل في قوله وحهر أبلا وانماتا كدالجهر بالوتر لاحل الخلاف الذي فيه فقد قال الاساني اذاأسر فمه سهوا سعدقيل السلام وعداوجه لاأعاده وضعفه عبداطق وظاهر كالاممان المهرفي غبرالوترمن بافى السنن كالعبدين السرعنا كدوان حكم حكم المهرفي سائر الموافل وكذا بقال فى السر فى السنن المؤكدة (ص) وتحمة مسجد (ش) عطف على فاعل ندب أى ندب تحمة مسجد اداخل متوضئ ويدحاوسافه وقت حوازه قاله في وضيعه فان كثرد خوله كفاه ركوعه الاول قاله ألومصعب والمواد بالكثرة الزيادة على الواحدة كايفيده كلام الحلاب ابن ناجى ولوصلاها تمنوح للاحدة ورجع بالقر بفلات كررعله كافاله النفرحون ويكره جاوسه قبل التحسة حيث طلبت ولاتسقط مه وذكر سسدى أحسد زروق عن الغر ألى وغسره ان من قال سعاف الله والحد تله ولا اله الا الله والله أكرار بع مرات قامت مقام النحية النووى بنبغي استعاله في أوقات النه يلكان الخلاف اه وهو حسن أه قاله ح فان قلت فعل التمية وقت النهي عن الشفل منهى عنه فكنف بطلب بسدلها و شاب علمه قلت لانسلم أن التمية وقت النهيءن الشفل منهيءنها بلهي مطاوية في وقت النهي وفي وقت الحواز غىراً مهافى وقت الحواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهبي يطلب فعلهاذكرا أو أن فعلهاذكر الغروج من خلاف من يقول انهامطاوية وقت النهبي (ص) وحازترا ماد (ش)أى وهوالذي لابريدا لماوس وهومشعر بجوازالمسروريه كافي المدؤنة وفيدها يعضهه يرعمااذالم تكثرفان كثرمنع وأتماحازترك المارالقسة للشمة ولهاتظائر بحامع المشقة وهي سقوط الاحرام عن الترددين لمكة مالفا كهمة ونحوها والمارفى السوق لابلزمه السلام تحلى كلمين لقسه وسقوط إعادة الوضوء عن مأس المحصف من معلم أونا سيزوسقوط غسل أو بالمرضعة وساحب القرحة والجزار و سمرالدم اه وكلام المؤلف يفتض أن المارمخاطب بالتعسة وأنه انماسقط عنه الشقة وهوظاهم قواه وجازترا مار ولكن صرح الشادح والمؤاف في التوضيح بأن الماد غسير مخاطب بها وهوا لموافق لما تفسد من أنها لاتطلب الامن الداخل المريد المساوس وحنشذ فاوص الاهاالمار تكون من النفسل المطلق (ص) وتأدَّتْ بفرض (ش) معنى افتركعتى الصية لسية المراد تعن اذا تهما اذا لقصد منهما تسيز المساحد عن سائر السوت فلذ الذاصل صلاقاً مِن أنه عن تحدة المسعد في القيام مقامها في إشعال البقعة مع حصول أواج ااذانوى بالفرض الفرض والتعبة أونوى تسابة الفرض عنهاكما في غسس الخنابة

ويوسية المغينة المعين عليه تكرا والوضوة عندارا وتمسه (قوله وصاحب القرحة) في المغترار القرحة واحدة القرح بودت الفلسطاق) الفلس والقرح المعادية المراح الفلسطاق) الفلسطاق) الفلسطاق) المعادية والمواجهة والمعادية والمعادي

والجعة ولامههوم لفرض لان السنة كذاك وكذا الرغسة واغانص على الفسرض لانه الاصطوانة الخلقة أى التي مقول المنوهم لانهااذا تأدت بفعر حنسها فأولى محنسها (ص) و دومها بسحد المدينة قبل السلام بهامالك وقوله عصلاء المعروف عليه صلى الله عليه وسلم (ش) أى وندب بدويته مستدار سول عليه الصلاة والسلام بأن المومأى الذي يقول بهامن القاسم يصلى وكعتين قبل السلام على الذي صلى الله علمه وسلم غريسل لان التعمية حق الله والسلام فطهرمسن ذاك انالعودالخلق حق آدمى والاول آكدمن الثاني فقوله ومدعظف على فاعدل ندب لاعلى فاعدل جاز (ص) غسرالاصطوانة وتسير تلك وايقاع نف ل به عملاء عليه الصلاة والسلام (ش) يعني أنه يستحب ايقاع النفل عسحد الني الاصطوانة اصطوانة عائشة ثمان صلى الله علمه وسلم ف مصلاه وهو العود المخلق عندان القاسم لاعند مالك لكنه أقربشي قضية ذاك ان الاصطوانة كانت المه وعكن الجيغ مأن الاصطوالة الفلقة كانت مصلاه وكان أكار العدارة وسلون وعلسون معسروفة العماية وعمارة اللقائي عند دهاوصلي لهاعليه الصلاة والسلام بعد قعو بل القيلة تضعة عشر يوما مم تقسد ملصسلاه تخالف ونصهو بدوعص لامه المعروف المموم فانتلت هذا يخالف ماتقرران صلاة النسافل في السوت أغضل قلت يحسمل مجهول حتى في زمن عائشة ولمنعلم هذاعل ماصلاته في المسحد أولي أوعل ماصلاته عسجده مفصوصه أولي كظلني التففل الغرياء الناس بالاصطوانة التي كأن بصل (ص) والفرض الصف الاول (ش) الفرض مخفوض عطفا على نف ل المخفوض باضافته النبي صلى الله علمه وسلوعنسله ها الحالمصدرأى ويستحب ابفاع الفرض في الصف الاول من مسحده عليه الصلاة والسلام خشمة الافتتان والنزاع علماواذا لافى مصلاه عليه الصلاة والسلام شاء على انماز بدفسه المحكسة فأولى الصف الاولى من غسر فالتاوعه رفهاالناس اضرواءلى مسجده عليه الصلاة والسلام ومن لابر عامسا واقماز مدفعه في الحكم برى تفضيل مافعل المسلاة عنسدهاالسهمان أي المسجده عليه الصلاة والسلام ولومآ خوصف منسه على الصف الاول في الزيادة والسمنحاان

القرعة والقرعة على النزاع وأسا المستجد على الساحة والسلام وقو با موصف معلى الصف الاقول في الا يادة والسامتها بن المستعد عن المن في هذا الاحتماط الاتسامية بسبح المنققة التي هو مصلاء بالنقل في عنه هذا الاحتماط الاتسامية بسبح المنققة التي هو مصلاء بالنقل من ويلم المنقول المنطقة والمناح في المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمن

(قوله وقد وردانالله) كسرهم والالاراضا والمداراتها من الحديث وتنبيم ها المشهورات التصعف الوادوفي المسلاق معتمده علمه الفادوفي العسلاق مستمده علم الفاد فوالد و المسلاق السلام المسلاق و مجهدان تعدل الدونا الالمان و مجهدان تعدل الدونا الله السلام عن مصور جاعم في في المسلوب مورة وقوله أوافا فست عن مصور جاعم في في المسلوب معلوف على جو المعنى القدم المسلوب المسل

اضافة العام الخاص وشأنهاان تكون السان وخسلاصتمان السيتراويح لا تخنص بالقيام في رمضان وأغاانا الماس رمضان التأكدفقط إقوقه فمقرأ القارئ المئن بكسرالسم وقد تفتي والكبير أنسب بالمفرد وهومائة وكسر الهموزة وإسكان التعنمة أى السور الى تنى السبع الطوال أوالتي أولهاما بلي الكهف لزيادة كل منه ماعلى مائه آية أوالي فهاالقصص وقسل غسرناك قاله شارح الموطا (أقول) وكلام سمشهم بقيدان المسراد في كل ركعة وهل إلساعة مافوق الواحد أوالسلاث فاقوق (قوله ووقتها وقت الوترعل المعتمد) أي معد

عرفة وقدوردإنالله وملائكنه بصاون ثلاثاعلى أهل الصف المقدم وواحدة على ما للسه (ص) ويحيه مستندمكة الطواف (ش) أى القادم بحر أوعرة أو افاضة أو المقيم الذي ريد الطه أف أمام و دخله الملاة أو للشاهدة فتحسنه ركعتانات كان في وقت تعل قسه الناقلة والا حلس كغيره من المساحد قاله الزرشد وعماض (ص) وتراويم وانفسر أدفيها ان المتعطل المساحد (ش) أى ونا كدتراو يحق المرمضان سم يذلك لا توسم كانوا يطياون القيام فيقرأ القاري بالثن بصاون بتسلمتن معلس الامام والمأموم الاستراحة و يقضى من سسقه الامام ووقتهاوةت الوترعلى المعتمد والجباعية فيهامستصية لاستمرا دالعمل على الدهمين زمن عسر والانفر أدفيها طلسالاسلامة من الرياه أفضل والمراد بالانفراد فيهافعلها في السوت ولوجاعة هداان فم تعطل المساحد فان خمف من الانفراد في التراويم التعطيل فالمساحد أفضل ولامان من مخالفة الافضل الكراهة فاوقال وفعلها بفرالساحدات اتم تعطل أى الساحدلوفي بالمراد خمالمرادبتعطيل الساحدعن صبالاتهافي جماعة ويحتمل انبريدعن صبالاتهافيها حالة والثاني استقر به ان عدالسلام واقتصر عليه السنهوري و بق الانفراد شرطان أن لأبكون فاعلها آ فاقبا بألدمة فان كان آ فاقيا ففعلها في المسحد أفضل وان لم تعطل المساحد وأن منشط لفعلها فيبيته وماذ كرفاءمن تأكدالتراويج تبعنافيه الساطى والسنهوري وس في شريعه وحصله الشارح عطفاعلى فاعبل الدب وتنعيه تت وقول عرفعت البدعة هدة يعنى بالبدعة جعهمعلى فارئ واحدمواظسة في المصديعدان ككانوا يصاون أوزاعا

المتساورة الم من المتنافع عن المتنافع الماله المن العالمة في المنافع المنافع

ذائلهم فانماكر مخشدة انتفرض عليه فالمات صلى القعلم وسلم أمن من ذال فأهامها وأحماها سنة أربع عشرة من الهسرة و مدل على أنه صلى الله عليه وسارسين ذلك قولة ان الله فرض عليكم صيام مضيان وسننت ككم فييامه في صيامه و هامه إعيامًا واحتسامًا غذ له ما نقد من ذنيه (قوله لأأن الصلاة نفسها) أي باعتبار كونم افي جماعة بدليل التعليل (قوله تم تركها) أي تركها أصلاورأسا أى ترك فعلها في حياءة على هذا الوحه الذي صلاها عليه هذا هوالمراد كافى له (قوله خشية ان تفرض عليهم) استشكل الخطيب أصل هذه اخشسة معرما ثبت في حدث الاسراءان الله تعالى قال هنّ جس وهنّ خسّون لاستّل القول الديّ فأذا أمن التمديل فكنفُ بقع الله ف من الزيادة وأحس بأحوية الاول انه خاف حمل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صعة التنفل باللسل ويوخي السعة وله فى مديث زيدين فاست خشيت أن تكتب عليكم ولو كتب عليكم ماقتر به فصاوا أيها الناس في سوتكم فنعهم من التحميع في المسجد اشفاقاعليهم من اشتراطه وأمن مع اذنه في المواظمة على ذاك في سوتهم من افتراضه عليهم الثاني انه خاف افتراضه كفامة لاعسا فلا يكون زائدا على اللس بل هو نظير ماذهب المهقوم في العيد ونحوها الثالث أنه ماف فرص قيام رمضان خاصة وقبل عبرذالك (فوله مدعة) مال كون المواظمة مدعة (قوله والافلست في المقمقة مدعة) أيمن أى فوقعت المواطسة في العجم مالة - سالحم (قوله تكني عن طلب

لاأن الصلاة نفسها مدعة لانه صلى الله عليه وسلم صلاها جعادالناس غرتر كها خشية أث تفرض فراءة الختم أى تكفي عن جنس علمهم فلأمنوا تلأ العلة ومن تحسد الاحكام بوفاته علمه الصلاة والسلام فعلوا ماعلوا أنه كانمقصوده فوقعت المواطمة في المعجم مدعة والافليست في الحقيقة بدعة لا ثالها أصسلا في الحواز في فائدتك تراويج على و زن مفاعل فهو منوع من الصرف لصحفة منهسي الجوع والراجم أفضلمة التراويم على الاستفال بالعساغ مرالمتعين (ص) والختر فيهاوسورة مُعرَى (ش) يعنى اله يستعب عم القرآن كاه في التراويع أى في جيم الشهران أمكن ليوقف المأمومين على سماع جمعمه والسورة في جمع الشسهر تبكغ عن طلب قسراءة الخترف سيقط الطلب بذلك هسذا هوالمراد بالاجزاء (ص) تَلاث وعشر ون (ش) هو خبرلمبتدا معذوف ويعتمل أن يكون دلامن تراويم أى دل مطابق أوعطف سان واذا كان دلا أوعطف بسان منتراو يجفادخال الشمفع والوترفيها فبممتحقوز ويعبارة أخرى المرادأته ينسدب كونها تلاثا وعشر بن فهومندوب آخر ولوقال وثلاث وعشر ون لا فادالمواد بلا كافة لكنه بردعلسه انه مقتضى ان الشفع والوتر يحرى فيهما ماجرى في التراويح من التفهد للشار السه بقوله أيضا وانفرادفهاان المتعطل المساحد وأن الشفع والوثر يسدب فعساف الحماعة كالتراو يحوانهمن النفل المؤكد وليس كذلك في واحدمنها و بأتى مثل ذلك كاله في جعسل ثلاث وعشر س دلامن تراويح وكذاعلى جعمله خسيرالمبندا محسذوف فنأمسله اه قال في النوادرعن اسحبيب انه عليه الصلاة والسلام رغب في قيام رمضان من غيراً ن بأحر بعز عمة فقام الناس وحداً المنهم

طأبقراءةالاستهمن حيثهو وقوله فسقط الطأب أى جنسه كذلك لاالحنس منحست تعققه في طلب قرامة الخسسة ولا الحزق الذى هوطلب قراءة الختم (قوله خىرلىندا بمحذوف ) أي وهي ثلاث وعُشْرُون (قوله واذا كأن لدلا أوعطف سان فادخال الخ أفول بلذاك بأتى على أنها فسير لمبتدا معذوف (قوله فيه يتجوز) أىمن اطسسلاق اسم البعض الأغلب على المكل (قوله لا عاد المسراد ملا كافة) أي للا كافة في فهم المعنى الذكور وهوأنهمسدوبآخر (أوله ولس كذاك في واحسد) أىان الشفع والوتر لايطلب فيهسما جاعة مل فسرادي كان ذلك

عة ـ تراو يح أولاالا أنه يخالف ما تقدم في تقريف السنة وأغلهره في جماعة وحاصل أنه بقول ليست الجماعة مشروعة في الشفع والوتر ولسر الانفراد بقده مطاويافهما وليسامن النفل المؤكد لان الوترسنة فهوأعلى من النفل المؤكد لان المراديه مالس يسنة ولآرغبية وأماالشفعة فعاوم أنهمندوب وهل هومؤ كدباعتسار كونه شهرط كال أوشرط صحة في الوترالقولين المعروفين أوليس كذلك وإمن النفل ا خدا لمؤكد فعلى الاول فالمعسى ليسامعامن النفل المؤكد فلايسا في أن الشفع من النفل المؤكد وعلى الثاني فالمعي ليس كل واحدمتهما من النفل المؤكديل الوتر من السف والشفع من الفل الحالى عن التأكيد فعم أو ردمن كون التراويح تصلى ثلاثا وعشرين يفيدان الشفع والوثر بصلبان حماعة (قوله مدلا) أي أوعطف سان (قوله رغب في قيام رمضان) أي صلاة التراويح قاله النووي وقال غيره بل مطلق الصلاة الخاصل ماقمام اللسل كالترجد أي تقواه من قام رمضان اعمانا واحتسابا غفراه ما تقدم من ذنيه اه أي دنسه المتقدم كاله فن البيان لالتبعيض أي الصُّعَالُولا الكبائر كاقطع به امام الحرمين والفُّقهاء وعزاه عياصٌ لاهل السنة وفال ان عبد البراختلف فمه العلماء فقال قوم تدخل فيه الكمائر وقال آخرون لاتدخل فيسه الاأن مقصد التو ية والندم وقال بعضهم محورة ن يحقف من الكما والمصادف صغيرة (قوله من غيرات بأحريع عة) أي من غيران يوجيه أحريدب وتوغيب كذا فالهشراح الموطا (فوله وحدانا)

جمع واحد قال فيا المتنازلوا احداً ولي العدوا لمح وحدان كي الما الموسيان وراج ورعدان اه وأراد الوحدان معنى الاوزاع وقد تقدم (قوله و الدارا المحل المنطقة الما ألى بكر وضي الله تعالى منصوب على تزع المنطقة من المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

قندل المسدن من على رضى الله تعالى عنهما خلع أهل الديثة سعة بزيدين معاوية وأخو حواعامل ومنمعه منانى أمنة فعهزاليهم المز بدحيشامن أهل الشام وأمي عليهمسلمن عقمة فلمائزل بالمدسة ناداهم باأهل المدسة ماتصنعون أتسطون أم تصاربون فالوابل تحارب فوقع القتال بالحرة وكانت الهزعمة على أهل المدينسة وأماح مساللد شدة ثلاثا مُأخدال عد عليهملنز بدعلى أغهم عبدلهانشاء أعتسني وانشاءفتسل انظرتمام القصة (قوله فعلت ستاو ثلاثين) فال العلماء وسعد ذلك أن الركعات العشرين خس ترويحات مستكل ترويحة أرسع ركعات وكان أهل

في مينه ومنهم في المساحد في اتعلمه السلام على ذلكُ وفي أمام أي تكر وصدرا من خلاف يرغم أ رأى حسرأن يجمعهم على امام فأحرا بباوعما الدارى أن يصلبا مهم احدى عشرة ركعمة بالوثر بقرؤت بالمشن فنقل عليهم ففف في القيام و زيدفي الركوع فكالوا مقومون شلات وعشنرس وكعقبالوتر وكان بقرأ والبقرة في عان وكعات ورجماقام بهافي اثنتي عشرة وكفة وقبل كان من ثلاث أن أنه الى عشر بن الى يوم وقعة الحرة بالمدسة فتقل علم مطول القمام فتقصوا من القراءة وزيدف الركوع فعلت ستاو ثلاثين ركعة والوثر بثلاث فضى الامر على ذلك والسه الاشارة بقوله (مُحملت تسعاو ثلاثين) أى ثم يعسدونعة الحرة معلت الخواند أمرعرا با وغياالدارى باحدى عشرة وكمة دون غيرمهن الاعداد لانعلسه الصلاة والسيلام لهزوفي رمضان ولاغيره على هذا العدد وحكمة الاقتصار على ذلك المددأنه الباقي من جاة الفرائض بعداسهاط العشاه والصبح لاكتنافهما صلاة اللسل فناسب أن يحمأ كرماعداهما (ص) وخفف مسموقها ثانيت وآلحق (ش) يعني أن المسبوق وكعة يستحب أن يصلي الثانية بعد سلامالامام محففة ويلحق الامام فيأولى الترويحسة الثائسة وهوقول سعنون والاعسد الحكم ولاس الحلاب الدهففف بحيث مدرك ركعة من الترويحسة التي الي ماوة مرفسه السبق ولوالاخسرة وهوقول ابن القاسم وظاهرالذخعرة المالم فغاثدة التعفيف منشد ادراله المساعة (ص)وقراعة شفع بسيم والسكافر ون و وتر باخلاص ومعودة بن الألن المسرّب فنه فيهما (ش) يعمني أنه بندب قراءة الشد فع والوتر بعد الفائحة في أولى الشفع بسبح اسمر بالالاعلى

را عرض على ) مكة بطوفوت بين كارترو يحتيب سعة أشواط و بصاوت ركدي الطواف أقر اداكر كافوالد بضاوت ذات به المدون و المستوالة و بصاوت و المواقعة و اداكو اداكو و المؤون ذات بها المدين المقر يصف القول المواقعة و المؤون ذات بين المدين المقر يصف المصل الدين و عرف المستوحة و المؤون الما يست عشرة ركعة فضم المواقعة و المؤون المستوحة و المؤون المؤ

ما الفرعلى المسكانة (قوله الى بحشالما أدرى) أكها لى ما أذاها ليه اجتهاد فلهرد العسالمان في بعض النسرا بموافقا لنت وسع المستف في هذا الور بي خلاف ما قاله شارحنا وكل منها بعيم الأن الاول ما ذهب السمخور ارضا وذلك لان المساز وي قدر حم عن هذا العيش ونون الموافق المازري وقع في نفسي عدم تعسين قرائداً ترتب دفاهم تباهام تراو يح رمضان تم خف اندراس المسافع عند العوام المرافق وتعدد (١٠) للمالوف الهراؤول ولا يعدد مقدم) ظاهر مسواء كان ماحصل منه من النشاف

وفى الثانسة مقل ماأيم الكافرون وفي الوتر بقسل هواتله أحدوق لأعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهسل استحماب القراءة بمدا المسبور مالمكن الدون أعاقدر معسن من القرآن نقر زُه في نافلة نقعلها السلافان كانله ذلك فالمستحب منتئذ أن نقرأ من حرّ مه في شفعه و وترمكما قاله المؤلف وهو تاريع احت المبازري وما كان بنسع اله العدول عن نقول الأعمة من استصاب قراءةالسو وللذكورة في الشفعوالوتر ولولن له موسالي محث المازري همذا حاصل ما فقل ابن غازي (ص) وفعل لمنته مآخ الليل ولم يعد ممقدم غصله وحاز (ش)وهذا وقت فضلة الوثر وسأنى وفده الاختياري والضروري والمعنى انه يندب فعسل الوترآ موالليل لمن الغالب علسه معسب العادةمن نفسه الانتماه آخوالل لانصر الاة آخره مشهودة فأن غلب على ظنسه عدم الانتباء أواسستوى الامران عنسده فان الافضل اه تقدعه هداظاهر كلامسه وكلام الرسالة مقتضى أنهم واستوى الاحران عنده يؤخو فانه قال فيهاومن أخوتنف لهو وتره الخ فذلك أفضل له الامن الغالب علمسه أن لا منتبه آخراللسل فليقسدم وتره ونحوما في الرسالة لآن ونس كافي المواق واذاقد مالوتر ثم صلى نافلة فائه لابعب دالوتر للمرلا وتران في لهاة تفدعها للمرالنه في على خير الامرمن قوله عليه الصلاة والسلام اجعاواآ خوصلاتكم من الاسل وتراعند تعارضهما ويحوزله التنفل بعدالوتر حست عدثت ونبته آمامن نوى جعل الوثرأ ثناء تنفله فضالف للسسنة ويستعب لمن بداله نمة النفل أن يفصل تفله عن وتره لقوله في المسدونة من أوتر في المستعسد ثم أراد أث يتنفل بعدوتر بصر قليلاوان انصرف بعدوتره الى بيته تنفل ماأحب انتهى وبكره بلافاصل عادى قاله سدى زروق في شرح الارشادواليه بشسرعطف الولف صلى بترالفسدة للهدلة على مقدم وهومن عناف الفعل على الاسم المشبه له كقوله تعالى فالمفدرات صصافا ثرن بهنقعا وقوله آخر الاسل متنازعه كلمن المصدر واسرالفاعل وهوفعله ومنتمه وأعمل الثاني أي وفعسله آخر اللمسل لنتبه آخوالله فقوله والعدممق لم أى تكره وقوله مرصل أى حدث ودثت له سة التنفل بعد الوتر وهذا يشعر يهقوله ثم ولماذكران من قدمالوتر ثما وقع نافلة لايعيسدالوتروام يعلمن ذلك هل حكم القاع الذافلة في هدنما لحالة الحوازام لاأشاراني أن الحكم الجواز بقول (وجاز) أيهذا الفعل ولسر المراديا فواز المستوى الطرفين بل المرادية الطيرف الراج أي يستعب ومعلهاذاطراته نبة التنقل بعدالوترا وفيه هان طرأت فالدام بكن تنفله بعده عائر آبهذا المعسلي بل مكر وهاومافلنساه من العاداط سرأت له في أثناه الوترفه بي كطروها بمسده د كره المواق وانحا استصب معل الوثر آخر صلاة اللسل لان المفسر بأول صلاته وهي وترفنا سب أن بكون آخره وثرًا أبصا(ص) وعقب شفع (ش) عطف على فوله آخرالليل أى ندب فعل الوتر عقب شفع على ماصدر مدان الماحب ويستحب اتصالحه فاوطال الفصل استحب عادة الشفع وشهر الباجىأن كونه عقيب شفع شرط صهوءلمه فني شرط اتصاله قولان المشمهورايس بشرط

مكروهاأملا (قوله لانصلاة آخره مشهودة) أى عضورة تحضرها الملائكة (قوله هذا ظاهر كادمة) ووحهه أنالشادر من قوله لنشه أى العالب عليه الانتباء أي لن غلب على خلف مالانساه ولو كان عادثه عدمالانتماه كنوم عمل مكثر فسيه المستعون بالصوت الرفسع مستسنسه اذاك النام ولوثقل فوميه غالبا فقنضاه أنسن الغالب علمه عسدم الانتباء كالافراط في الشبيع أوشر بالمادأ واستوى الامرآن فالافضل التقدم إقوله وكادم الرسالة الخ) كلام الرسالة هوالمعتمد (قوله أنمامن حعل الوتر أثناه المفلى أي وذاك مان سوى أن بصلى الشفع والوتر شميتذنيل نعسد ذلك قوله فَضَالف السُّنة) أَى فهو مكروه واعزأن عشي تت نقل تقولااستدل بماعلى أنهذا القدد أعنى ذوله حسث حدثت الخفسر معتبر فراحمه (فولهأى وفعل آخراللل)سان لوحه التنازع والا قعنسد اعمال الشاني مقول وفعل فمه واعارأت كارم المستف قد عاددا كان بصل الور بالارض وأماالمسافرا داصلي العشاء بالارص ونشه الرحسل والتنفل على داشه فاستعبه فيالمدونة أن يصلى وترمالارض ثمبتنقل علىدابتمه

وبلغز بهافيمالرجل ملى المشاءونيمالتنفل ويقدم الوترفيل تنفله فأقاء لحفاب فيمقدم الوتر ويحوزله التنفل ولوعف الوترلان فعله بالارض را كماوسا حدا أفضل من فعله على الدارة اليما و (قوله بعد الوتر) أى أوفى الوتر (قوله ولم يعلم الخراقة اذا كان الحلال ماذ كرفيقته في أن أن الحلال ويتأخر صلاما النفسل الذاكر والموترون والموترون الموترون الموترون

(فوله الالانتدامها صل) اعراته انعساحين دخوله معه أنه يوسل وصل معه ولكن ينوى بالاولين الشيفع وبالاخترة الوثر واونوى الامام بالثلاث الوتر ولاتضر هده الخالفة كندة ظهر خلف حمسة لن لهدوا متهاركم قمع الامام وان الم بعدار حن دخوله أنه يوسل ونوى خلفه الشيفع فقط أحدث نبة الوترمن غيرنطق معتدفعل الامامة قاله الفاكهاني ومن دخل مع الواصل في الركعة الثانية صاد وتردين ركعتي شفع وفي الثالثة صار وترهقل شفعه (فوله ولعاد بريداذا كان بحضرة ذلك) ولوفوض أنه ساؤه فقدقال الشيخ سالم ولوأوش مواحدة شفعها ولوسلمان كان قريبا (قوله ولعله بريداذًا كان بحضرة داك) ظاهره واوكان سلم عامدا ولعل وجهه أنه لمالم يأت بالشفع يعدوره) بتبادرمته أنهمقابل قوله قان تماعد أجزأه (قوله قانه لابطلب منبه انفصاله وحسنشذ قن بخل مع الامام الواصل في الركعة الاخسرة فانها تمكون وتره و بالى بعدهار كعتن من غرفصل بجاوس وبكونان شمقعه والمفز فيقال صلى شفعه بعدوتره (قرأه ال البعه ) ظاهره وجو بالدليسل التغلسل فأولم بتسعه وسلوعلي هسذا فانظرهل تسطل أوتصع مراعاة لقول أشهب وهو الطاهر وحرره وعبارة المدونة لابدمن شمهم قبل الوترسارمنسه في حضر أوسفر ومن صلى خلف من لأ يقصل بنتهما بسلام بنبعه (قوله اذ كلام المواق يفد كراهته )ونصه الجلاب الوتر ركمة يعسدشفع منفصل متهما بتسلمية ويكره أناوتر بشلاث بتسلممة واحمدة في آخوها اه فافادة الكراهة منحث اطلاقه وعدم النقسد (قوله لائستغاله) لاعفق أنهدده العلقمار بقحي فالنفل (قوله والف منهاعسادة الامشنال ) والمسراد الامشال المتكر رةوالامثال جمع مشمل

الذى قد طلب يد صار سلامه وال كان عدا عنزلة العدم فلا يؤثر بطلانها (قوله وقال أشهب ثمان قوله وعقيب باثبات الماعلفة قليلة والمشهور عقب محذفها (ص) منفصل مسلام الا لاقتدامواصل وكره وصله ووتر بواحدة (ش) بعنى أنه يستحب الفصل بن الشفع والوتر بسلام وبكره وصلهمع الشيفع من غبرسلام كإنكره أن بوتر بواحدة لاشفع قبلها لحاضراً ومسافر صيح أومريض فالسندوالصيمانه بشفعه انته واعله بريدانا كان عضرة ذلكفان تباعدا جزأه كاقال في كان ان معنون وقال أشهب بعب وتره ما فرشفع مالم بصل الصبح وما تقدم من استعباب الفصل بين الشفع والوتر يسلام انماهوفي حقمن صلى وحده أوخلف من مفصل يسلام وأمامن صل خلف من لايفصل بنتهما كذهب المتم قانه لا يطلب منه انفصاله يسلام لل بنسعه لما يؤدي قصله الى السلام قبل الأمام وقال أشهب بسلم انتهى وأوقال ومنفصل بالواو لمكان صريحاني كون الانفصال مستصام سنقلا الدوصل مكروه وانطرهل مكرها بقداء أن يقتدى عن مصل الشفع بالوترلائه لا بازم من قولهما ته اذا اقتسدى عن بصل بتبعه أن لا مكره ذلاله التداه لانه حكم بعد أأوفو علائهم بغتفر ون في الدوام مالا بغته ون في الاشداء واستنظهر الشيخ كريم الدين عدم الكراهية وفسه شئ اذ كالم المواق بفيد حكراهنه (ص) وقراءة أنمن غيرانهاء الاول (ش) يعني اذاصلي اثنان واحسد بعدوا حسد في قيام رمضان ونحوه فأنه يكرمالناني أن مقرأمن غير الحسل الذي انتهت اليسه قراط الاقلال كان يحفظ ذلك لثلا يتغبر كل واحسداعشارا وافق صوته ولان الغرص سماع المصلى لجسع القرآن فان أم يعسلم انتهاءالاولفانه يعتاط حنى يعصل لهم سماع جميع القرآن (ص) وتقرّر بمعمف في فرصُ (ش) يعدى أنه بكره قراءة المصلى في المعف في مسلاة الفرض ولو دخل عدلي ذلك من أفله لأشمتغاله غالماو محوزذاك في النافلة إذا بتسدا القراءة في المحمف لا في الاثناء فيكره وهومعني قوله أوأ ثناه نفل لا أوله ﴿ فَائده كَي جَمَاتِها فِي القرآن من الاكسستة آلاف وسمّا ته وست وسستوناك ألف منهاأ مرواف منهاته والف منهاوعدوالف منهاوعسدوالف منها عيادة الامثال وأأف منهاقصص وأخمارو خسماتة حسلال وحرام ومائة دعا وتسيع وست وستون تاحة ومنسوح أبوالمسن (ص)وجمع كشيرلنفل أو بمكان مشتهر والافلا (ش) يعنى أنه يكره احقاع المع الكمرف النافلة خشمة ألر بأولوفي مسجده عليه الصيلاة والسلام وهسذا فيغر التراويع والعيسدين والاستسقاء والكسوف وكذات مكره اجتماع الجع الفليسل كاشلاثة لكن عكان مشتهر وأماعكان غيرمشة رفلا كراهة الاأن يكون من الاوقات الق صرح العلماء

(قُولُهُ فَلا كُواهُمُ ) وهلخلافُ الأولى أومندوب انتاره

والعيادة بالياه المشاة النحنيسة فسكا محال وألف مكرره تماثل وتكراره لمكلة إملها القدلا أنه تكرار مال عن الفائدة كذا كست شخفناعبدالله رجه الله تعالى ﴿ تنسيه ﴾ محل الصنف إذا لم تتوقف قراءة الفاتحة على النظر في المصف والاوحب علمه ذلك ولا يكرُ م والفاهرأنداذالم شسراه قراءة الفَاتْتَ الابالانتَّاه فانه بفعه لدل أذالم بتسراه قراءة الفاتحـة الاحالسافعيله وأماقسراءة الفرآن في المعمف في المسحد فقال مانك أمكن من أحمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج وأكره أن بقرأ في المسجد في المصعف (قوله أوبمكان مشتهر أفسه حذف مقطوف على كثير ومكان صفة له أى قليل كائن يكان مشتهر كذا فاله الشيخ أحد (فوله بكره الجع المكثير) أى مع الامام (قوله ولوفي مستعده) أي لان التضيعيف الوارد في ثواب المسلاة في مستعد على الصلاة والسسلام خاص بالفرائض

(قواه بدعة الجم فيها المج الكراه فا تعاذه مرقاك سنة (قواه قلا كراهة فسه) أى الأن الافضل فرا المكان المنستير كذافي له (قواه رويان حبيب الخ) هذا الحد برعا بفيد كراهة مسادة الواحد في المكان المنستير حبيب الخ) هذا الحد بن عالم بعد المكان المنستير حبيب الخار المكان المنستير حبيب المكان المنسبة وحبيب المكان المنسبة المناف المكان المنسبة والمناف المكان المنسبة المناف المكان المكان المناف المكان المنسبة المكان ا

بدعة الجعفها كالمة النصف من شهعبان والمة عاشو دافاله المعتنف في كراهت وينبغي الاعمة المنعمن ذلك فاله ان بشهر وأماصلاة المنفردفلا كراهة فيسه في أى مكان كان الكن روى اب حسب عنه عليمه الصلاة والسلام أنه قال فضل صلاة الفاوة في التطوع على صلاة العلانمة كفضل صلاة الجماعة ف الفريضة على صلاة الفذ (ص) وكلام بعد صبح لقرب العالوع لابعد فير (ش) يعنى أن الكلام في أمور الدند الا يكر م بعد مأاوع الفير وقبل صلاة الصيم وأما بعد مسلاة الصيغ فمكره الى قرب طاوع الشمس قال في الرسالة ويستعب الرصيلاة العبم التمادي فحالذكر والاستغفار والدعاءاني طاوع الشمس أوقرب طاوعها للبرمن صنى الصيم فيجماعة عمقعمد بذكرانله تعالى حتى تطلع الشمس كان في كالبح هذوعرة نامتين وانحاورد الحث على الذكر ونعوه بعدالصبح الى الطاوع لانه أول صيف الموم ويستعب أنضا بعسد الاصفرارالي الغروب لفوله على الصلافوالسلام من كان أول صحفته حسسنات وفي آخرها حسنات عاالله مابينهما (ص) وضعة بين صبح وركعتي الفير (ش) أي ويما بكره أيضاً الضيعة بين صلاة المسموركعتي الغمر حيث فعلهاعلى وجه السنبة لاعلى وجه الاستراحة وهي بالفتم المرة وبالكسراله شفويه يضبط قول الشيؤاي عرو والضعفة بعسدها غيرمشر وعةلان المسراد الهيئة لاالرة ولوقال المؤلف بين ركعتي ألفير وصبيم لأفاد المراد (ص) والوترسينة اكدم عيدتم كسوف ثم استسقاء (ش) انحاعطف بثم أشارة منه الى أن مرا أب هذه السنن تتفاوت فأ كدهاالوتر بالمثناة الفوقية وهوالركعة الواحدة الموصوفة بالاوصاف الا تيقو يلي الوتر مسلاة العمدين وهمافي مرتسة واحدة و اليهما صلاة كسوف الشمس ثم الاستسفاء و مأتي أن

بعض الشرو حما بفيدأن المعقد للطاوع قلت والدنث يدل عليه فالبعض الشراح واتطرماحك القرب على كلام المسنف (قوله العديد كرالله حتى تطلع الشمس) أى وسيل ركعتى الضعي كافي الروامة (قوله تامنين) يقبسة الحديث فال تامتين ثلاث مرات (قوله لانه أول مصف قالمؤمن) مفسدأث الملكن اللذين متزلان عندمسلاة الصيم أول ما يكتبون ماعسدت بعدمسسلاة الصبح لكن ردأن يكون صيفة الليل آخرهاغبرحسنات اذانك فبالصسطلاة الصبح بكلام الدنيا الا أن مقال آخرهما ما بدكر في مسلاة العبم لأماقيل من الكلام المناح (قوله ويستعب أنضادهد

الاصفرارانغ) هذا لا الذي على رواية مذي الله بنزلان عندصلاة العصريم بأن المسفران الله عسيل الدعليه وسدخ السخانيون على ولمن على المسفرات العصريم بأن المسلم المنافع وسدخ السخانيون على المنافع وسدخ السخانيون على المنافع وسدخ السخان المنافع وسدخ المنافع والمنافع والمنافع

هد أيضا (قوله وجويه على الاعبان) أى غارج المسلم، وقوله بالانزاع في الجهة أى في المستمه على مرهدا أن الفرض على الاعبان ولوفي الخارج من المراح المراح

السارح (قوله لكون القاع الصلاة مسلاة خسوف القرمند وبةعلى الراجع وانماكان الوترآ كدلانه قدقسل بوجو بهعلى الز) أي يخلاف الوتر فلا يكون الاعيانواغا كانالعيدآ كديما بعدء لأنه قدفيسل بانه فرض كفاية واغنا كان الكسوف تقدعه فيأول وقتم الاختماري آكدلانه سنة ملائزاع فالجان بخلاف الاستسقاء فانه قدقس انهالا تفعل ثمان العسرة آكد أفضل (قوله فيه تظر) أي بل يحداج من الوتر كاأن ركعتي الطواف كذلك وانظر ماستهما وسن العسرة وأما الصلاة على الحنارة السمأى فكون فعسل الوتراول فهي دون الوتر وآكدمن العبد (ص) ووقته بقدعشاً تصيحة وشفق للفحر وضرورته ألصبم وقتها الاختدارى أفضل (قوله بل (ش) أى ووقت الوتر الاختماري بعد فعل العشاء الصحة والشفق فلا يصمر قيسل العشاء اغباغار تغننا) وتعن المساطاهو ولوسه واولا بعد عشاه فاسدة أوبعد العشاه وقسل الشفق كايلة الجمع الطرعلي المشهور لان مدون من (قوله المسالاة الصيم) العشاه تدمت افضل إلحاءة ورفع المسقة ولاضرورة في الوثر واعدام مقسل من تعد كما قال في أعلوفت يدرك الصبعف مختارها الاوقات من زوال لان تعسم فالمسداه فالاعتاج السه بخلاف تعسنه هناك فالمعتاج السه بعدالف رلنام عنه أوناسيه مثلا لكون ابقاع الصلاة في أول وقتها أفضل وقد عران عرفة عشل مأهماك فقال ووقنه من بعد كتار كاختيارامع كراهة تأخيره الشفق والعشاه الى الفعر كاقاله ز وفي قوله لأن تُعينَ المسدُّ هذا لا يحتاج المه فيه نظر بسل الفركذافي عب والمناسبان انماغاير يبنهما نفننا وعتسداختسارى الوثرمن وسلاة العشاء الصحة والشفق الحيطاوع الفعر مقولاً ي لوقت مدرات الصحمق وضرور يهمن الفعرام الاهااصم أعااشر وعفيها بالنسبة الاماعلى احسدى الروابسين وقتها الضروري كاستأتى فيأفوله ولانقضائها بالنسبة للفذوا لمأموم كالامام على الرواية الاخرى وانما فلذا انا لمأموم كالفسذلانه وانام بتسبع الوقت الخ مسنأن بماحاه القطع فسلا يفوت الوقت الشروع لاملوفات بدارم أبه لاعورته القطع تأمسل ثمان تأخر المراد الوقت الضروري (قوله على الوتر لوثتها الضرورى مكروه (ص) وندب قطعها له لفذ لامؤتمو في الامام دوايتان (ش) هذا احدى الروايتين) اعلم أنه سيأتي في نفر بمع على ماذ كر من أن المورّر وقتاضر وريابعني اذا نسى الوثرفاريد كرها حق شرع في صلاة

تفريم على ماد كرمين النافرة وقائم رود با بعن إدامه يد فرها حواسر كافساد المام روايا مان روايته بدوقط الموسوفان كالدفقا استحبه أن يقطع عالم يستفر الوقت بحداء تسدر كصداً م لا ين غاهم قول المحبور وايت مجوزا القطع قاذا الاكتروع وعداء عداد المراوية وعداد المراوية وقد وعداد المراوية والمراوية وعداد المراوية والمراوية وعداد المراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية وعداد والمراوية والمرا

(قوله فياقد بها و بعد القبر) أى و يصلى السبع أنايا (قوله الابعد ها) أى الفجر الاطهر الاول و نشالان الفجر عزادا أحرق برباعة من السبح المساقة على المرحم المساقة على المرحم السماقة أي كان مقول أولا بندسة القطع (قوله خلافالسند) قائه قال عمل كون المالم و لا يقطع اقادا كان يقام المرحم الا يقطع المرحم الانتقام المرحم المر

ذكره الحزولى كالوذكرمنسسة بعسدأ تصلى الصيموف أقيبها ويعسد الفعرذ كرمان بونس والمازرى عن مصنون وقال التلساني الفاهر من المذهب لا يعسدها اغماالترس بن الفرائض وان كان مأمو ما فلايند به قطع الصير الوتر بل ينب يدب تماديه على مارج عرائسه ما ال وظاهر ، ولوأرقن إنه ان قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خسلافالسند وان كان اماما فهل سيديله القطعمالم يسفر الوقت جدا أولا يندب فالقطعر وابتان ولوذكر الوترفي الفحر فهل مقطعهاله قولانلام نابي وشيخه البرزلي وانذكر الوتر بعدماصلي الفيراتي به وأعاد الفسر (ص) وان المنسعالوقت الالركعتين تركه لالثلاث والمس صلى الشفع ولوقدم ولسبع زا دالفير (ش) المراد بالوقت الوقت الضرورى والمعنى أنهن تراث الوتر وتآم عنسه ثم استيقظ وقسديق اطأوع الشمس مقدارما يدوا فسمالص وهور كعنان فانه يترك الوثر والشفع ويصلي الصيمعلي المشهور ويؤخوالفيرالى طاوع الشمس ولااشكال انه بأتى بالوترفقط مع الصيران اتسع آلوفت لثلاث ركعات أى وكذالار مع على الراع فان اتسم لحس صلى الشفع والوتر والصبغ و بقضى القمر بعد حل الساقلة ان م يكن تنفل بعد العشاء وأن كان قد تنفل فقال أصبغ مصلى الشفع والوتر والصحرأ يضاو بترك الفمر والسهائسار بقوله ولوقدم أي صلى الشفع وترك الفمر ولوقدم نفلا بعد العشاءأى أول اللسل لانفصاله والطاوا تصاله ولانهم وسهدا الوترعنسدالي حنيفة وأبيفل أحدبو جوب الفبر وقيل انقدم أشفاعا فلايعمد الشفع مل بأني يركعتي الفعر ملة لان الوقت لهما وهما تابعتان للفرض والشفع من بوادع الوتر واذا كان الصيم أولى عنسد ضيق الوقت كان تابعه ولى وحكى الزرشد الاتفاق على هذا ولهدنا فال بعضهم كان اللائق بالمؤاف الاقتصار عليه ملكن نوزع إنررشد فى الاتفاق انتهى وان السع الوقت اسبع صلى الشسفع والوتر وركعني الفجر والصيم ومفهوم لسسع انهلو كان لست لابريد الفجر بل بفسعل الشفع والوتر والصحو يقضى بعسد حل النافلة ونهي ركعة ضائعة وقولنا المراد بالوقت الوقت الضرورى عتر زيمن الوقت الاخشارى فالهلارا عفيه هدذاالتفصيل فيصلى هذه ولوادى الى أن يصلى بعسد الاسفارس عام المقول بأن وقتها الاختسارى الطاوع هكذا سستفادمن كلام الشاذلى في شرح الرسالة (ص) وهي رغيبة (ش) الضمر في هي راجع الى صلاة القيرأي وصلاة الفير رغيبة وهوأ مدقولي مالله وأحذبه ان القاسم واستعدا الحكم وأصميغ وهوالراج عندا من أى زيدلتصد وهه بقوله و ركعة الفير من الرغائب وقيل من السنن المؤكدة وهسدا القول النانى قول مالك أ بضاوا خذبه أشهب قال الزعد البر وهوا الصيم وحكى اللخمي وغسره الفولين عن أصبغ وأشهب ولم يرجع شيأ (ص) نفته رانية نخصها (ش) يعنى أن صلاة الفير تفتقرالى سة زائدة على سة مطلق الصلاة تميزها عن سائر النوافل كافتفار السين الذاك قال ف

وشيفة البرزلي) قال النابي كنت أقول انه يقطع لانهاذا كان يقطع الصبع فى قول فاحرى أن يقطع هنا وكان شضناه في البرذلي لارتضى ذلك ومعتل بأنهاذا لمبقطع فى الصم فاتالوتر وههنا اذاتمادي عملي القمرلا يقوت بليعسده (قوله ويمسلى الصبع على المشهور) ومقابله لاصبغ أنى بالوترويصل ركعةمن الصبع قبل طاوع الشبس وركعة بعسدها ولس نظاهر لاته يفوت بعض الفرض الأحسل سنة (قوله وكسدالاربع على الراحم) ومقابله بأتى بالشفع والوتر ولوفاتت وكعة من الصبع (قوله وان كان قد تنقل) فمه أشارة الى أن الضمير ف واوقدم ايس عائد اعلى الشدة الخصوص بلعائدعلى لاستدا المعنى بل عمى النفل والماصل أنالخلاف مفروض في كلام أهل المذهب اذاقهم النفل بعد العشاء (قوله وكالأمن جلة الوثرعنسدال حنيفة)في العبارة حذف والتقدير وهوأىأ بوحنيفية بفول بوحوب الوتر (قوله لكن نوز عان رشدفي الانفاق) أقول أقل ماهناك أن يكون هوالراحم فسلايتم الحواب وبعد كتى هذآرأ سأن الحطاب

غدفال كأن ينبئ المعنف الاقتصار على هذا القول أوذكرومع ذكره (قرفلا براعى فيه هذا التفصيل) برد الطراز أن يشال ابقاع الصلادق وقبا الاختيارى واحب في من يتركز لاسل الشقع مثلا وجوابه أن القول بأنه لا شهر ورى الصبح قدر حم أواثم الرجم من هقاله (قوله وهي دعيمة) عدى مفعولة أى مرغب فيها أقوله صلى انه عليه وسلم ركنا الفهر مرمن الدنيا ومافها قد رغب في غرها من الصلاقد ل الظهر وغيرها قلب كان الترعب نهما أشد و بعدد فك صارت علما بالفلية عليها والرغبية من تهادون السنة وفوق الفضيان وهو اصطلاح (قوله وأحذيه ابن القاسم) وهو الراجي (قوله كالسنن الجس) العدين وهما اثنتان والكسوف والاستسقاء والوتر (قوله من حسال إلى أى الاحسال (قوله فان كانت في رمضان أى في ليل رمضان (فوله و كذاسائر العدادات) فانقلت الضعي مقدد بوقت قلت عكر أن تكون الكاف في قوله كالسنة الهس التقييدأى بقيد كونها السنة الهس والفعرا وأن قسام الله لوالضحي وتحدة المسحدتي حدداتها عبادة متماثلة ركعة ان فافلة وان اختلفت الصدقة عف الاف السن الحس والرغسة وقوله والملاقة ماعد اهاأى ماعد اللحس والقير وقوله لا نفقه مطلقها الى التهيين) وأمامقيدها كالحيم النذرأوالقران أوالتمتع فانه يقنفرلنية تخصمه وانظرذاك فانه لانظهرفى التمتع لانصدورنية الحيرعلي الاطلاق بعسد حصول العرقفي أشمر الجبر يحصل القدم وان لهينو يجمع خصوص المقتع كاهو الظاهر وأمانوم عرفة وعاشوراء فلا وفقة رانسة تخصه أى مع أنهما من المقدات أزمانها وكاتم مالما (١٥) كان كل منهما يومامن الايام معساصارا من قبيل المطلق

(قوله فلاماس) أى ان ظهير أنه صلاهمانعد الفسر أولم بنسن شير (قوله الذي ليس بمعتمد) أي لدس بمصر وقوله وهسدافي العشيد أي المضرى وحاصلة أن المتمرى قد علت أن أو أحوالا ثلاثة تحرى في صورتان ولا تعزي في واحدة ومثل المتمق أعالانم وأماالشاك فلا تحري في الاحوال الثلاثة فالصور تسعة حمل عيرماقيل المالغة إلمرتوز ولانظهر لان مأقدل المالغة أولى بالمكم عماده مدهافالأولى حملها للمال وصورة اللزم تفهيمين صور النصرى أى النان (قوله وهذافي الجند) ظاهر العمارة أن المصرى يجسزنه ذاكاني الفسرس تسبن التأخرعس الوقت أولم يتسعسى وقدة راطاب مغلافه فقال وهما مخلاف الفر بضية فأنه لا بصلها حتى يصقى الوقت وقد تقدم مافسه (قوله اذالموضوع مختلف) أيوما كان يتماذ كرالالوكان الموضوع متفقا (قوله على المشهور)ومقاط مقر أالفائحة ومسورة من قصار

الطرازالنوافل المقندة بأزماتها أوباسماتها كالسسنن الجسر والفحر لابدفعها من ندسة المعنين فن افتقرا المسلاقين حيث الجسلة ثم أرا دردها لهذه لم تحيزه والملاقة مأعسداها بكن فهانسة الصسلاة فأن كانث في رمضان سهت قباما وعندأول النهار سيمت ضعه وعنسد دخول مسجيد مهمت تحمة وكذاسنا ترااعمادات المطلقة من حيراً وعربة أوصموم لانفتقر مطلقها الى التعمسين مل يمكو فيمانسة العمادة (ص) ولا تجزئ ان تمن تقدم إحرامها الفير (ش) و بدأ ن من شرط ركعتي الفعرأن يقعا بعدط ساوغ الفحرف لاتحز تجاذا تفدمة اعلب ولو بالاحرام فال فههاومن تعتى المقدر في غمر فركع له فسلا مأس مه فان طهر أبدر كعهما فسل الفهر أعادهما وعده والمسه أشار بقوله (ولو بتعدر) وقاليان حسالا بعدد مابعده النابوتير وقاله النالساحشون والتعسرى الأجهادوهو بدل الوسم الممسدل الفن مدحول الوقت ولا يمسرض ما تقدم من قوله وانشك في دخول الوقت لم تحرَّى ولو وقعت في الان ذاك في الشاك الذي لدس عجم كم وهذافي الجتهدولا يقبال ركعتاالفيرالا مرفيهماأ خف من الفرائض لان الموضوع مختلف اذفرق بين الشالة والمجتهد (ص) وندب الاقتصارع الفاتحة وابقاعها عسمدونات عن التُّمَّة (ش) بعني اله يستَعُم الاقتصار في ركعتي القصر على الفائحة على المشهور لاتهمام الصيم كر بأعبة ركعتان بالحمدوسورة وركعتان بالمحمد فقط ولذلك شرع فبهما الاسرار ويستمب أيضاا شاعهاني المحدلانها تنوب عن التعيسة في اشفال البقعة ففعلها في المصد محصل التمسة بخلاف فعلها في السن فالد عن رد لك ثم ان استعماب القاعها في المسعد مستى على القول بأخ اسنة وهوخلاف مامشى علسه المؤلف فالمؤلف حم من القولن وتقدم أن معيي ليابتهاعن التعبية في اشغال البقعة لا في الثواب ما لم سوالصية بها `` فأن قلت الصية غير مطاوية منه حينتذ والنواب يتبع الطلب قلت هذاميق على القول تطلما في هذا الوقت كأذهب المه بعضهما وانه فيما اذاص لى الفير بعد الشيس قضاء (ص)وان فعلها بينته لمركع (ش) ويدان من الف المستحد وصلى الفعر في منه ثم أنى المستدام ركع بل يحلس من عَسر ركوع أى لم وكم ركعتى المصرأى لم يعدهم في السبعد ولاركم غيرهما على المشهور (ص) ولا يقضى غسير فرض الاهي فلازوال (ش) هداع الااشكال فيسه لان الفرائض لهامن بة على غسرها والاستنداء عماعدا الفرائض ولا يقضى غيرفرص الأهى فيكون استنداء من المستثنى انوقع الفولين) الاولى أن يقال هذا مشهور

مراع فيه الضعيف وهوانها سنة لان اظهار السنة ف مرمن كتمانها ليقندي الناس بعضهم مسعض كذا لما السوهويو مدأن صلاة الرجل في المسحد الفريضة مع الجماعة افضل من صدلاته مع أهمل يبته جماعة ولو لزم صدلاة أهل بيته فرادي لاان لزم عدم صلانه بالكلية على أهقد بقال ان قوله لانها تموسعن التحية الزيفيد طلبها في المسعد ولوفلنا الم أرغبية فتأمل (قوله أوافه الز) الاولى حذفه لان الكلام انماهوفهما اذاصلت في وقتها المعهود تمعد أن كتت هذا رأمت عشي تت حعل المرواب حرفة فالجسد لله على الموافقة ونقل النقل الذي يدل اذلك وقوله أومعطوف الح أى ان قلنا الهمعطوف (قوله على المشهرور) راجع للطرفسين أى أبيعدهما في المستمدع في المشهور ولاركع غيرهما على المشهور والغيرهوا لنصية وقيل يركع النصمة (قوله ولايقضي غسيرفرض) أعه. يعرم كذا كتب والد عب (قوله فَتكروناس تشاهن اللستشي ألز) فيسه تساعيل استشاهن أداة الاستشاه التي هي غيراك من الق

قدتكوناً داة استنفاه والافهى الآن نائب فاعل (قوله على المشهور) متعلق بقوله حقيقة وقوله من حل النافلة الى الزوال وقوله وفعل اتهالدست المزمفايل الاول وسكت عن مقابل الثاني وهوأنها تقضى في كل وقت من ليل أونهار وعلى المشهور فيقدم الصبح وهو المُمَّد (قوله ان المحف فوات ركمة) الخوف كالخشية بشمل الظن والشكو الوهم كاذ كره في لمَّ (قوله والطرق المتبعلة) فيه موافقة امر ويخالفه لعب فانه أخرج الطرق المتصاف واستدل على ما فاله بكلام الماجي والفيشي واستدل في لاعلى ما فاله هنا منقل المواق . مع أن حاصل نقل المواق اله لافرق بين أن يدخل المسحد أولا في انه ان خاف فوات ركعة دخل مع الامام والافلا بدخل مل يصلبها خارجا عن الافنية التي هي الرحاب (قولَه حالة الاقامة) أي حالة الصلاة المقامة ولو كافوا بطباوته الوعبارة شب وطاهره ولو كان الامام بطبل كلمام المستحدا للمرآم لاطالتها فيه (قوله بخلاف ألوتر )أى فيضر جليركعها بشرط أن لايتحاف فوات كممة والفرق ظاهرلان الوتر يفوت مالىسىيى شارق الفهر بؤشرو بقسل ولايفوت (قولة توطوليا القيام) استنظهرمان رفسدا كالفولة عليه العسلاة والسلام أفضل الصلاة طولها لقنون أنحا القيام و يشهدله ( ٧ م ) خيرا لموطاما كانترسول القدصلي الله عليه وسلم بزيد في رمضان ولافي خسيره على احدىء شرةركعة بصلى أربعا بغسر موف عطف أومعطوف على المستثنى أى لا يقضى من المساوات الاالفرائض والفير فلاتسأل عن حسمهن وطولهن فيقضى حقيقة من حل النافلة الى الزوال على المسهور وقيل انها ليست قضاء حقيقة بل م بصلى أربعافلاتسال عن حسنهن ركعتان تنو مان عنه ماوعلى المشهور فيقدم الصبح عليه ممالن لمنصل الصبح والفجرحتي وطولهن شيصل ثلاثا ودليل طلعت الشمس وقبل بقدم الفجر والقولان لمالث (ص) وأن أقمت الصبح وهو ؟ حصد تركها وخارجه ركعها ان البحف فوات ركعة (ش) بريد أن من دخل المدجمة وما في حكمه مما تصح الاهل علمك مكارة السعود ومغير من ركع ركعة اوسيد سيند وقعه فيهالجهة من وسبته والطرق المنصلة يه ولم بكن وكع الفير فأقمت عليه صلاة الصبح فانه بترك الله بهادرحة وحطعته بهاخطشة ركعتي الفعر وبدخسل مع الحماعة غركعهما بمدالشمس ولايصليهما حالة الاقامسة ولوكانوا اه وقال في له قددل كلام المؤلف مطساونها ولانتخر جرامر كعهما بخسلاف الوتر ولايسكت الامام المؤذن لمركعهما فالهالماسي في وضعمه أن المعودأشرف ويسكته أيصلي الوتر وان أفعت الصلاة عليه وهو خارج المسعد أي وما اتصل به ما تصعرفه الجمة كعيماان لميحف فوات ركعة من الصبح أى الألمغف فوات الركعة الاولى فالأخاف أركانهاور بماأشمر تقديمه هنا انقول تكثرة السعود بذاك اذالتقديم ذلك دخل مع الامام عرصلاهما بعد الشمس (ص) وهل الافضل كثرة السعود أوطول القسام في الذكرله من مه والافصل هو قولان (ش) معيَّ أنه اختلف هـ ل الافضلُ في ألنفل كثرة السعود والزكوع أوطول القيام بالقراءة قولان ومجلهسمامع اتحادا لزمن كعشر ركعات في عشر درج وأريدم فيها وامامع الاكثرقوا باولهذا نطيه أتأقضل اختلاف الزمن كار وعركعات فيعشر درج وعشرفي خس درج أوعكسه فالاطول زمنيا أركان الحبير الطواف اه (قوله أفضل سواء كأن كثرة السعود أوطول القيام من غير ملاف وفي ح والظاهر أن الطواف فالاطول زمنا أفضل ) أي سواء كان فيه القليل من العدد كالصورة وغيره من العبادات كذلك انتهى ومعنى ذلك في الطواف بعسب تهسله في المشي وعسدمسه وانظرهل مصورف الصميام وذات بفعله القليل منسه كثلاثة أنام في الزمن الطويل كشهر الاولى أوفيه الكثيرمنه كالصورة الشانية وهي المشارلة بقبوله بؤنة وفعل سسنة أنام في الزمن القصسر حيث مكون زمنها كزمن الثلاثة الأنام في الطول أملا أوعكسه وهو أريع ركعات في وظاهر كلام ح الاول \* ولما أمر غمن الكلام على النف المنفصل عن الفر أنص شرع فهما

العبى مستقله المبادة المستقلة إلى الاهم المطاوب طلباغ سرجان سواه كان عبادة المستقلة المهنى المستقلة الم المستقلة المستقلة الم المستقلة ال

هومتصل بهامن الجاعة وأركاتها ومادتعاق بذلائهن شروط الامام والماموم وآدام مافقال

﴿ فَصَدِلُ الْجَاعَة بِفُرضُ غَيرِ جَعَةُ سَنَّةً ﴾ (ش) يعدى أن اجتماع الجاعة في الفرض

خسدرج وعشرركماتف عشر

درج (قُولُه تَهلهُ في المشي ) أي

المعتاد ( فوقه النفسل المنفسس

جاعة هذه السنية صادقة على ذلك (قوله العنى) استرز بعن المنازة فان الجاعة فها مستحدة على المشهو رونا هرونوها القول 
و حو ب صلاء المنازة على المستوللخمي سنة فان صاواعله و حداثا استحب اعادتها جاعة ولا يرشدشر ط كالجعة (قوله سنة) أى 
في الجلة أي يقطع النظر عن كل مسحد وعن كل انسان في خاصة نفسه وكاته قالسنة في البلد على الإجال أي يقطع النظر عن كل مسحد 
(قوله فيسر في حدة طلب الجاعة) أى النفر والذي المتحدد (قوله ملال الحراق والدلالة أنس المسل و حدد المهد على عند عنه القرض والدي مساور و المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

الدعاء وقبول الدعادأعم من سرعة الاحامة والحاصب أنه سازم من سرعة الاحادة قبول الشفاعة ولا مازممور قدول الشفاعة سرعية الاجابة لحسوازأن يتأخر القبسول (قوله لأن الفضيلة القي شرع أته لهاالاعادة) وهي السيبع والعشرون أوألهس والعشرون (قوله خسلافالان حسس) فأنه بقول معمل الفضائل سسا الدعادة كا أفاده ح إقدولة تفاضيدا يطاب لاحساداخ) أى لكون التفاض لاعتطك لقصل الاعادة زيادة في المكمة والذي يصفل بالصلاح وغسره التفاضل فى الكيفية (قوله تنفاض لمن حسث وصفها بالكثرة) أي في الكيفية (قسوله منحيث أنها جاعة)أىلان الكمة واحسدة لاتزا دفها فظهرا ثالوجه الاخر من الوجهن الاواسن فهيي

أأسين الحاضرأ والفائت سنةمؤ كدة ولستواحمة الافى الجعة وظاهر كلام المؤلف كغيره أنراسنة في الجاة وفي كل مسحدوفي حتى كل مصلحتي في حق المنفر دفسين في حقه طلب الجاعة بدأرل أنه يستعب لمن صلى وحده طلب الجماعة خلاف ماجدع بدان رشد بين الاقوال من كونها فرضا في الجانسنة في كل مستعد فضالة الرحسل في خاصته وظاهر كالام الن عرفة الناطر لقة الن رشده فد مخلاف طريقة الاكثر وعلى طريقة النرشد يحمل كلام المؤلف على العامة الكل مسعد لاعلى اقامتها بالبادولاعلى ايقاع الرجل صلاته في الجماعة (ص) ولاتنفاضيل (ش) اعدأنه لانزاع أن الصالاة مع الصلب الوالعلياء والكثير من أهل الله أقض ل من غسرهم لشمول الدعاءوسرعة الاحامة وكثرة الرجة وقدول الشفاعة لكن لهدلد المراعل معسل هسدوالفضائل سعمالا عادة لان أاغضيلة التي شرع الله لها الاعادة لاتر يَدعلي ألمُذهب حُمَلُ الاين حبيب كاقاه القراف والعز بزعب دالس الآم فعنى قول المؤلف ولاتنف اضل أى تضاص الاعطاف لاحل تحصله الاعادة فليس لمن صلى في جاءة أن بعسد في أحرى أفضل أوا كثر منها وهذا لاينافي أنهانتفاصل منحبث وصفها بالمثرة أوالصلاح أوفعوذات أومعى قوله ولانتفاصل من حث اتها جاعية لامن حث وصفها بالمسلاح ونحدوه أولا تتفاضيل باعتبار الكمية وان تفاضلت اعتبار الكيفية (ص) واغم أعصل فضّلها ركعة (ش) أى أغما يحصل فضل الماعة الموعود به المسرصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحمدكم وحمده يسمع وعشرين درجة أي صلاة بادراك ركعة كامل المرنادواك ركعة من الصلاة فقد أدرك المسلاة أي فصلها وحكهاأ بضافلا يقذرى به ولابعد فحماعة وبازمه المصود القبل والمعدى المترت على امامه و يسلعلى الامام وعلى من على بساره ومن أمدرا وكعة لا يحصل له حكها فعسد فجاعة ولايسل على الامام ولاعلى من على يساره ويصم الاقت دامه ولافضلهاأى الموعود إمه في المدير السابق والافلام العرام أن مسدول النسمهدة أحر وأنه مأمو ر بالدخول مع الامام في

س - خرش "الى") أوجه متفارة مفهوما فقطهران مرجع الثلاثة واحد (قوله ركعة) بأن يمكن بدوسين موسين موسين المحقق المراجعة المراجعة المراجعة في المراجعة المراجعة المراجعة في المراجعة المراجعة في المراجعة

(عوله والانقلارة مربالله خول) إلى يؤمر بعد نده قال في التوضيع وأعلم فسالها ولم يعصل له فضل الجاعة فروى أسسه بالا بدخسل معه فه في النواعة في عند من المسلم ا

الركوع أوالسحود أوالتشهد مالم بكن معدد الفضل الجاعة والافلا بؤم بالدخول (ص)وندب لمن المعصل كصل بصى لااص أمّان بعيدمقوضاما موما ولومع واحد (ش) يعيى أنه يستحب لمن معصل فضل الجاعة بأن صلى منفر دافى غسر المساحد الثلاثة أول بدولة من صلاة الجاعة وكُفَّةُ أوصل معمصي أن بطلب جاعة يعسد معهامادام الوقت باقدا محسلاف من صلى معسه امرأة فلدس له الاعادة في حماعة أصول فصّلها اله ولا مازم من مطساف سمة المماعمة ف حسق من فاتتهم صلاةمن بوموا حدمطاو بيتها بعدالوقت في حقى من صلى فذا لان الاعادة التعصل فضل الجاعبة مخصوصة بوقت الاداء كافأله ابن عرفة وسوى بالمعادة القريضة ويفوض الاحر الى الله في معلماً يهما شا فرضه وليس له أن يعسد اماما بل اعبا يعسد مأ موما لان دمسه برأت بصلاته أولافأشهت المعادة النفل ولايؤم متنفل عفترض وبندب اه الاعادة مع أكثرمن واحدأ ومعامام راتب اتفاقا بل ولومع واحسدغير راتب على مااستظهر مف توضعت قال لانه اذادخل معه صارا جماعة ولان الصلاة اعما عمدت الفضل وهو بعصل مع واحدو صحيران الحاجب قول الفاسي بعدم الاعادةمعه الاأن يكون رائبا اسعدد وأنكران عرفة وحود القول ألذى مشي علمه المؤلف انظر شرحنا الكبير وقولنا في غيرالساحد الشلافة احترازا بماأذاصلي وحده فيأحدها فائهلا يعمدني غبرها جماعة ومن صلى في عميرهامنفر دا بعسد فيها ولوسنفردا ومن صلى في غبرها جماعة بعيد فيهاجماعة ولايعيسدهامنفردا (ص ) غيرمغرب كعشاه بعدورُ (ش) يعنى أنماذ كرمن استحماب اعادة المنقر دمع غسرماً عاهو بالنسبة الى غمرالمغرب والعشاء بعدالوتر العدير أماهمافلا يجو زاى يحرم كابفهم من كلام التوضيع حيث عرفيهما بالمنع وفعوه لان عرفة في أعادة المغرب وصرح أنواست في مكر أهمة اعادة الغرب وانحا لم تعداللغر بالعلة من كمة من وصفيناً حسدهماانهاان أعسدت صارت شفعا وهير انماشرعت المتوتر عسد دركعات اليوم والآيساة ويلزم من اعادتها وتران في لياة والشاني أنه بلام من اعادتها التنفل بثلاث وهولاأ بسلة فيالشريعة وأماالعشاء بعدالوتر فلاجتماع وترين في لسلةان فلنا انه يعيدالوثر وهوأحدالقولين وانقلناانه لايميده فقدخالف قوله عليه الصلاة والسسلام اجماوا آخرصلاتكم من اليسل وترا (ص) وان أعاد ولم يعمقد قطع والاشفع وان أتم ولو

أسترازا مرنسة اعادتها جماعة قسل تلسه بهامقردامع حزمه أخاععر الفرص أوثرددأ وعدمنية فتبطل وتكون الق بصلمامع الحاء-ة الفسرض ان نوى مواالفسسرض لاتفه بضافقط فلاتحزئه كألاولى كذافي عب وقسسوله ان نوى بما القرص غارلازم اذبكفيه نسية الصلاة المعنة إقوله وينسوى بالمعادة الفريضة ) فسماشارة الى أنائمة النفو بض متضيئة لنسة الفريضة وإقال قال عيم المعتمد أنه لاندف التفسويض من نسسة الفرضية إما على أغوا شرط فيسه أوشطر كإعليه معظم مشامحتا وانمال كتف شة الصلاة المنة حسش لم شو سهاالنفلمة سسواءنوي الفرضة أولم سوهالانه لماسقط القرض بفعلها أولالمقعمل نشسه هناعلى الفريضة (قوله ومفوض الامر) قانترك نسةالتفويض

تمة الاعادة معدالدخول في الاولى

سلن مهساسان منسه أنهاالفرض

ونوى الفرض تعت وانترك نما لفريضة حمدان لم بنين عدم الاولى أوقسادها والا أوضح الناشية ابنيا سلم المسلم (نوقه وأنكران عرفة) حسلم المسلم وأوى الفرون وقد مقابل الاصح الحاصول الاسم والدائن عرفة مقابل الاصح الحاصول والمسلم في المسلم والمسلم والمسلم المسلم الم

وقوله أفي برايمة أي وحو بارظاهر قوله والاشفع أنه يشقعها مع الامام وهوما يقهم من كلام التوادرقالة لله (قوله قلضطاو أعاد) اعسهوا احترازاعن اعادته عداأ وجهلاو لم يوقس الاولى قيقطع عقد ركعة أولا إقوله شفعها) أيجان شاوانقطع أولى كامل عليه كلام المواثى ونص المواقع مع ان القاسم إن ذكر بعدان صلى وكعة شقعها فان قطعها كاناً حب الى ابن رشد استحبابه الفطع فيا اذاذكر بعدركعة هواللائ ياتمى على ما فى المدونة يدى فهن أقيت عليه المغرب وهومها اهوفى حلى كلام المؤلف على غير تطاهر واعتماد التي السماع المذكورة وكمقول المدونة ومن صلى وحدة فلها عادتها في جاعة الاالمغرب فان أعادها أحب الى أن يشفعها ( ٩ ٩) (ه غاية القصور والعب من المواف كدف

غفل عن تصهامع أن الغالب علمه الاستدلال مكالامها وأعسمت تقلمدالزرعاني وحله اه محشى تث (قوله ومصديعد السلام) أي حبث أتى بالرائعة بمدسلامه فان تذكرقب لالمسلواتي رابعة ولامعودعلم إقوله تعب علمه الاعادة فذا ) مل وجماعة (قوله وكذامن صلى وحده) هذه هي النى تناسست أن عسل بالفظ المسنف وحلها الشبارح أولاعل ماعلت لانشأن المدأن بمد مأمومالااماما (قوله وهوصادق طلقلما والكثير أكالاانه باعتسار هذوا خال براديه أخنس منحث تعققه في افسراده (قوله واعا أعيدت اخذاذاا لخ) الرأع أنها تعاد حاعة ليطلان صآلاتهم خاف المعيد ملاصة انهدا التعليل اعلياني على حل المستف بقوله وكذامن صلى وحددالخ (قوله على سديل الصث) وإذا كان كذلك فسنعي تأخسيره عسلى مايعده (قوله أوالتفويض لماتقدم أن مسة التفويض تتضمن سية الفسرص ست قال و سوى بالمعادة الفرض الزمانه قصد بذاك تفسيرا لتقويض فاندفع مذلك اعساراض الاشساخ التقدمن حث قالوا الصواب

سلمأني برابعة انقرب (ش) هذا تفريع على المشهور يعني اذا بنينا على انه لا يعيد المغرب فأخطأ وأعادهن غيبرنمة رفض الاولى فانالم بمقدر كعة برفعراسه قطع ويحزج ويجعسل يده على أنف مخافة الطعن على الامام مقروحه على غمره فدا الوحه وان عقد ركعة شفعها ركعة آخرىمع الامام وسلم قبله وتصيرنا أفلة وانتأتم الغرب مع الامام فانه يأتبي برابعةان لم يسسله بل وانسسلم مرالامام انقر ووسحد دهدااسدلام وبمسترمصل المالم بنومفان بعدفلاشي عليه وخصصنا كالامالمؤلف بالمغرب دون العشاء بعدالو ترلقوله في وضيعه عن ان عدالسلام لمأزهذا التفر معالافي للغرب ولاأذكره الآن في العشاه بعدالوثر آه وتعم بعضهم في كلام المؤلف يحتاج لنقسل على اله لايتأتى له التعيم الافى صدر كلامه كافعدل الأالحاجب وهوبما انفردنه كاقال ان هرون وعلى عدم التجمر مأحكم العشاء بعد الوترهل بشفعها مطلقاأ و بقطع فعامطلقا سواه عقدركمة أملاوهوا لطاهروا المرق على هلذاان العشاء التي أوتر بعدها قدقه ل المُه لايتنفل بعدد الوترفيه وأبقل أحديم لذلك في الغرب (ص) وأعاد مرتم ععيد الدافذاذا (ش) بعنى ان من أعاد افضل الجماعة مؤتمها غردهب امامه مثلا لنكونه مسبو فأفاعتقد شخص أئه تصيلي منفر داواقته دي به وصيل فان من صلى خلفه تحب عليه الاعادة فذا وكذا من صلى و- دروصيل امامافات من صل خلفه بعيد أيدا وأماهم فالابعيد قاله ان بونير عن اس حسب اه وانسالم يطلب الاعادة لات فضل المساعة قد مصل له على احتمال كون هذه قرصه أواله الناصر فقوله وأعادا لزراح علفهوم قوله مأموماوكا تفائلا قالله والأعاداماما فاالحكم فأحاب بقوله وأعادالخ وعصد ظرف لغوم تعلق عوتم وأمداظرف لاعادوا فسذا داسال من مؤتم وحمسه باعتمارأت مؤتم أورديه الجنس وهوصادق بالقلسل والكشم فالتنوين فسمالنوعسة أي نوع المؤتم والافالواحب مطابقة الحال لصاحبها اه وانمناأ عبيدت افسذاذا لاتماقد تنكون هيذه مسلانه فعمت لهم جماعة فسلاء مدونها جماعة ووحب عليهم الاعادة خوفاأن تسكون الاولى صلاته وهـ فما فلة فأحسط الوجهين (ص) وان تسن عدم الأولى أوفسادها أحرأت (ش) هندار جيع اقوله وأعادموخ عميسداندا أياغا بعسيدا لمؤغون بالمعسدمالم شين العيدعدم مسلاته الأولى بأنفظن أنه مالأهافت مأله الدلم يصلها أوتسن فسادا لأولى بأث تسأن أنه صلاها يغبر وضوءمشلاوالافلااعادةعلى المؤعس لاغصار فرصمه في الثانمة فز مأغوا بتنفسل كاأشارله الحطاب على سدل العث ويحتمل أن تكون متقطعاع بالداد ورجع اقوله وبدب إن لمصمل أن يعسد مفوضاً أى وان تبين عدم أصب لا قالا ولى أوفسادها في أعاد لفضل إلحاعة أجراته صسلاته الثانبة ان نوى الفرض أوالمنفو بص لاان توى الفضل أوالا. كال وآماان تسم فساد الثانية فتصرَى الاولى بالاولى وفي كلام المؤلف احتمال آخر انظره في شرحنا الكبسير (ص)

 المسلاة الامحسار منه را دو تري قعلى عداوان بين إنذاك قبل تمام السلاة التجاهنية القرض التي دخل فيها بها وأمالوثة كرفساد الاولى بمسدع تدركمة مشالا وشقع بفيها بالمام (قوله في الجماعة ومن المعام الناسبة في المحافظة ومن المعام الناسبة المعام الناسبة في المحافظة ومن المعام الناسبة المعام المعا

ولا بطال ركو علداخل (ش) أي مكره في حق من وراء مأموم أن بطمل ركوعا أوغره لداخل أوغسره رآهأ وأحس به وكون ذلك في حق الامام ربميا بفهسيدي السساق لان المؤلف بني بطال للفيعول ولميسين للمسلمن هيوفات صرفاك كان فسيه حواب عن المؤلف عن اعتبراض الشارح علسه في الكمرفان كالرمه يشمل الفسدوليس كذلا ثم رضي أن يقسد كلام المؤلف بماأذالم يسترتب عسلى ترأب النطو مل مفسدة كعسلم الامام أنه إذا فيطول بعند دالداخسل بذلك الركعة وان لم يدركها أو يحصل له الضرومن الداخل (ص) والامام الراتب كماعة (ش) أى ان الامام المنتصب الاسامة الملازم لهافي مستسد أومكان بوت العيادة بالجدع فسيه سواء كانراتبا في جميع الاوقات أو بعضها أذاصلي وحده في وقته المعتباد ونوى الامامة زَّادعبسد الوهاب وأذن وأقامفانه يقوم مقام مسلاة الساعة فماهورا تسفسه في الفضيملة وله ثواب إلماعة وهوسيم وعشرون درجمة ولايعمدني جماعة ولاتعاد بعدءو يجمع وحسده المطر لانالشقة عاصلة في حقه و بقول سمع الله لن حده ولا يريد بناولك الحد وعالف بعضهم في هداوقال يحمع من سمع القملن جده وريناوات الجد قال سند واذا أقام الامام الصلاة فلرأته أحدد أيندب فأطلب جاعة في مسحد آخوىل بكره فذلك وهومامود بالمسلاة في مسكده (ص) ولا تبتدأ صلاة بعدالا قامة (ش) أي بحرم على الشيخص منفردا أومتعددا أن ببتديًّ صُلامة وص أو فصل في المسجدوم افي مكممن أفندته التي تصلي فيها الجدمة بعد الاخداق الاقامة وبالمنعصر حانء فقوصر حاس ألحاحب بالكراهية وجلهاشر الحدول التحريم المسراذا أفمت أنص الأفقلاص الافالا المكتو بفأى ألحاضرة وفه مرز قوله بعد الاقامة ان الصلاة المقامة فرض وان الصلاة التي لااقامة لهالس حكها كذات فن عليه فريضة بصلى والامام يصملي مالاا فامة له كالتراو يح والعمدين وذكر الحطاب قولين عن المتأخرين في صملاة السنة والامام يصيل النافلة عن الزناتي فسرح التهديب أصعهما المنع لقرب الدرجة من المندو بات انظر شرحنا الكبير (ص)وان أقيت وهوفي صلاة قطع ان حشي فوات ركعة ( ش) لماذكر حكم ابتدا الصلاة بعدالا فأمغذكر حكم مااداا بقدقت قيلها والمعنى أنمن أفام عليم

الاذانوالا عامة (فوله في الفصلة) بدل من قسوله فيماهو بدل اشتمال ومن المعساومات الذي هو راتب فمهنفس الصاوات وأراد بالفضيلة سنة إلحاعة وكانه فالفأنه بقوم مقام صلامًا إساعة في أداء السسنة وحنائسذ فقوله وله ثواب الجاعة مغارو بحمل غيرذاك (قوله ويحمع وحدولية المطر والطاهر الهاذاآستمرفي المسعددالشفتيان بعيدالعشاء كالجياءة إذا استمروا مالسفق عانظاهرماتقدمان هدده الامور شوقف عليها كلمن حصول فضسل إلحاعة وحكها كافى شب ولايعطى حكم الامام ف التفضف لانتفاء علتسه وقولهمن أفنسه الخ ) قال عبروالراد افنته رحامه فقسط لاهى وطرقه المتصالة به كاهوظاهرما أنىءن انعرفة (قسوله وذكرالطاسالز) في

ومفاد غسرشار حنااعماد كلام

عىدالوھات،س انەلامدفى دلكمن

العبارة تقدم وتأخيروالتقديروة كرا المطاب عن الزناني قولون ناقلالهما عن المتأخرين أي قولين بالجواز الاهام الاهام حالمة عن المتابع المتأخرة المتفافة المتابع المتأخرة المتفافة المتفافقة المتفافة المتفافة

(قوقه و بعدارة أشرى وقوقه في صلاحا لمن رود عشى . ت بأن هذا الاطلاق عمر مرضى بل مفصل قد غال قطع ان حشى بشاد به على اتساسها ان كانت افغار و نسبت المنظم على اتساسها ان كانت الفقار و نسبت و ذلك لان غسر المناسبة المناسبة و المناسبة و فلك لان غسر المناسبة بعلى المناسبة بعلى المناسبة بعلى المناسبة بعلى المناسبة بعلى المناسبة والاقطع والوامك المناسبة بعلى المناسبة و المناسبة بعلى المناسبة بعدالمناسبة بعدال

انعقدها) وعقدال كعسةهنا بالقراغمن سعودهاوقول الشارس فى الكسر عال في الذخيرة وانعقاد الركعة هنابقكن السدين من الركتين عنهداين الفاسرو رفع الرأسعندأشهب اه غيرظاهر كذافي شب ان كان ذلك لخالفسه الراحيق المذهب متروالافلا إقوله قدل عقدها أى الثالثة فان عقد الشائسة بألفراغ من مصودهاعلى المعتد لاعاقباه ععنى رفع الرأس من الركوع كلهافريضة بركعة ولا معلهانافلة الانسهك اعاأم بالقطعان ارمقد الأولى وامشفهها كالنافلة المتقدمة لان النافلة اذا قطعهاأ بطلها بالكلمة والفريضة بالقيماعل وحهأ كمل وبأناسة النافلة لمتنفهز وفي الفريضة تغبرت الى النقل فضعفت (فوله لانه أحرم المالاة وهوفي مسلاة والانكون ستة الاقتسداء كافية في الرفض للاولىمع أنهذكر في للدونة أنهاذا ظن أن الأمام كترفكتر ثم كترالامام فانه بكبر بعد تكبيرالامام بغسير سلام فأنام مكعر بعد تسكسوالامام وغادى معسبه أعاد السلاة اه فهذا يقتضى أننيسة الاقتداء تكنى فى المنافاة و مفرق بأن من طن

الامام الراتب الصلاة وهوفى صلاة لايحاواما أن تكون التي هوفيها فافلة أوفر مصف غسرالتي أقمث كالوأقمث علمه العصر وهوفى الظهرأوهي التي هوفيها نفسها الاأتها غبرالمغرب أوهي المغرب فانخشى من التشاغل بانمام ماهوفي وأتركعة من المفامة قطع ماهو فيه مجمد ع صورهءة مدركعة أملا وظاهره واوأمكنه اغمام ركعتين مماهوف قبسل ركوع الامام والحروج عن نفسل و بعمارة أخرى وقوله في صلاة صادق عما آذا كانت المقامة عين ما هو فيه أ وغُمره فر يَصَـة كانتُ أَوْنَافَلْةُوصَادَقَأْمَضَاعِبَالذَا كَانْتَالِتَىهُوفِيهَامَغَــرُ بِأَرْغَــبَرِهَالْكَنَ فَمَاالْدَا كأنت مغر باتفصيل مستفاد مما تقدموهوأ نهاذا أتمركعتسن يسعودهما فأنه يتهامغر باولا يقطعها الخوف قوات وكعة من المقامة (ص) والاأتم النافاة أوفر يضة غيرها (ش) أى وأن لم يحش باتميام مأهوفيسه فوات كعسة من المقامة قان كانت التي هوقها نأفلة أوفر نضبية غسر المقامة أتمه أسواءعقد ركعة أملا (ص) والاانصرف في الثالثة عن شفع كالاولى ان عقدها (ش) أى وانام أمكن الصلاة التي هوفها فافرة ولافر يضمه غيرالتي أقبت علسه بل عيه مي وليستمغس باوالموضوع بحالهان المفش فوات ركعه فمن القامة فأنهان كان فى الركعة الشالثة قبل عقسدها رجع فبعلس وسلمعن شفع ودخل مع الاهام كااداعقد الركعة الاولى فأنه ينصرف عنشفعوان لم يتعقدها قطع وأما البغرب فالمشهور يقطع ولوعقدر كعسة لثلا يصمر متنفلا فيوقت نهيى فمسهءن الننفل ومثل المغرب الصيعرفليست هذه المسئلة كسئلة من ذكر يسبرالفوائث فيصلاة فالهبشعران وكعولو كاثالذ كورفسه صلاة صعر وأماان كانت مغريا فلايشفع كاهنافان عقد الناتسة فانه يكلهافر بضة ولاععلها نافلة كأيكل المغر ب مدتمام وكعتسين منهافهدذه كسئلة من ذكر فائتسة المشار البهايقوله سابقا وكل فذيعد شفع من المغرب كَتْلَاتْمن غيرها (ص) والقطعرسالام أومناف (ش) أي والقطع حدث قيس لبه يكون بسلام عماه وعور مفسمأ ومناف أمن كلام أواكل أوغسره ويدخل فسمالرفض على الشهور خلاقاللشارح (ص) والأأعاد (ش) أى والابان أحرم مع الامام من غيران يخرج من احرامه الاولىشى مماذكرأعاد كلامن الصلاتين لانهأ حرم بصلاة وهوفي صلاة (ص) وان أقمت بمستعدعلى عصل الفضل وهويه خرج ولم يصلها ولاغيرها (ش) المراديجُ صَلَّ الفَضَل من صلى تلكُ الصلاة مع واحدفاً كثرفائه إذا أقمت علىه الصلاة وهُوفي المسجد أوماهو بمنزلته خرج وجو بالانف حاوسه حنئ في المستطعناعلي الامام ولا يصلها لثلا يعيد صلاة الجماعة في حاعة ولاغبرهالشدلا بقع فالنهى عن صلاتين فالضمر في بدراجع الى المسعدمال بكن في أحد المساحدالسلاثة والادخّل مهم وكذا يصلي فيها فذاعلي مامر (ص) والالزمنه كن لم يصلها

تمكيرالامام فكرعقد على نفسه امراها مقد ابتيعية الامام فلما تبريعه القدع معمده مقده مخلاف الحرم وسلاقه بل الامام فاله الشيخ سالم (قول ترج على المام فاله الشيخ سالم (قول ترج على المام في المام ويترتبه المام في ا

(فولم كافى المسافر وضوره) أى المرأة والعبداذا حضر الجمعة أى فلا يعب علسه الخروج باقاهمها كافى شب وانقطره هان عاله يمنى على الساس فالطه المناسب و القطره هان عالى بعد كني هذاراً بتعضى من رد كلام الشارح فالعلالم أومن در كلام الشارح فالعلالم أومن در كلام الشارح فالعلالم أومن القوف بمروط المناسبة كالمناسبة كا

وبيته بتها (ش) أى وان أقمت على من أبح صل اله فضل الحاعة بأن يكون قد صلى وحده أومع صسى وهوف السحد أى وهي عما تعادفاته بازمه الدخول مع الامام كايلزم الدخول معمه من أمكن صلاهاأصلاحت كانت الزمه بعينها خوف الطعن على الامام يخر وحدة ومكنسه فلزومهاله لماذ كرفلا عالفه أنصلاة الماعة سنة والاعادة لفضل الماعة مستصبة فان كانت مغر باأوعشاءأوثر بعمدهاخرج ولايدخل معمه وهومفهسوم قولناوهي بمباتعاد وقولناجيث كأنت تازمه بصنها أحسترا زاعساأذا كأنت لا تازمسه بعينها فلاتحب علسه باقامتها كافي المسافر وتحوها داحضرا لجعسة وأمالوأ قعت صلاةفي المستصدوهو مسرم بصلاة يبتدهان بتمهاوحو با ولايقطعهاللسدخول مع الامام سسواء ششي فوات ركعية أملا كانت المقامة هي التي هوفها أو غسرها ولوافتصر على قوله والالزمت الفهم منسه حكيقوله كن لمنصلها بطر يق الاولى لكن قصدوالا بضاح والتنصيص على أعيان المسائل والمراد بالبيت ما كان فارج السحدور حابه التي تصرفيها الجعة (ص) و بطلت نافتدامين بات كافرا(ش) هذا شروع منه في شروط الامام ف كر مقابلها وهو مسن في الاختصار فذ كرأن من اقتدى بشخص فيان كافسر ابنوع من أقواع الكفران صسلاته تبطل ويعسدها الدالفقد شرط الاسلام ولامكون يصلاته مسلماول كان في مسعد خلافالاي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسعد حكم باسلامه لانه من شده الر الاسلاموه سذاحت أبقم الصلاة أو يتعقق منسه النطق قيها بالشهداد تين والافيكون مسل كما ذا أَذَن كَامرَفُ الادَانُ (ص) أوامرأة (ش) هومعطوف على المحرور بالباءو يحتمل أن مكون معطوفا عسلى المنصوب وهدنا الثاني أولى بقوله أوجنونا الزغ لماأراد أن بعطف عسلي اقتُسداه أعاد الباهق فولم و معاجر والمعسى أنه لا تصم امامة المر أقد سواة أمس طالا أونساه في فريضة أونافة (ص) أوخشي مشكلا (ش) أي و بطلت صلامين افتدى عن بان خشي سُسُكُلالفقد تَعَفُق الذُّكورة ولوام مثله وصلانه في نفسه صححة (ص) أومجنونا (ش) أي الاقمن اقتدى عن ان منوفا مطبقا أو يفسق أحيانا ولوأم في حل ا فاقتمه كايفسده نقسل ابن عرفة عن ابن القاسم ولعسله لاستسال طروا خنون الفي أثنائها أو أنه مظنة ذلك وحل س في شرحه كلام المؤلف على ظاهر مالان عسد المحمد فقال في قوله أو يحدوا حال حذونه (ص) أوفاسقا محارقة (ش) أى ان صلاقه من اقتدى بفاسق بحارجة باطلة وظاهر وسواء كان فسقه بارتسكاب كسيرة لم تمكفوا وصسفيرة لمكن ابن مزيرة التاسع له المؤلف قسد البطلان عاادا كان الفسق ارتكاب كبيرة فيقدديه كلام المؤلف وسواء كأنث الكسيرة اهاتعلق بالصلاة

(قوله ولامكون بصلاته مسلما) ونسكل وتطال مصنسه كانآمنا على نفسه أملافان قلتمافائدة كونه بصلاته سلاقلنا فاثدته إنه المرى على المالريد حث أظهر الاسلام اقوله والافكون مسل) أى وتصير صلاته ان أيام لا ان صفق منه النطق الشهادتين فهاالفددم حزهمنها حال الكفر (فوله كااذا أذن)وكذا اذا كثرت منه الصلاة فأنه تعكير باسسلامه بخلاف المسوم وألخبر والزكاة واتطرمأ حدالكثرة فيتنسه كاقوله كافرامتف قاعلى كفره بدلسل قسوله وأعاد بوقت في كسير وري واعرابه أنه غسز عول عن الفاعل والتقسدر بان كفره أوبان كهنه أحرأة ولابصهران يكون مفعولا به لانباد فعسل لازم لا شمس المفعول مولاأن مكون عالا لانه ليس المه في مان في حال كفر دواغيا المراد نانه كافر (قوله أولى بقوله) الباءالسسية أىأولى بسبب قوله أومجنونا وأولى أيضاعنا ستدلقوله عن بان كافرا (قوله أن يعطف على مَّاقَةُ مُدَاهُ) الأولَى العطفُ على عن (قوله

لا تصع أمامة المرآة ) أى وصلاح التعجية ولوفوت الامامة كاهونفاهره وهل تقال في الشيق كذلك (قولة أو كالتباون المنفق من المنفق المنفقة ال

الشارح طاطفاعلى شروط الاقتدا موعقاد وي مجداً من اقتم اسكران أعاداً بدا وسعم إن القاسم لا يتم المصورة يعيده أمومة المشجر وي ابن عبد المحكم لا باس بامامة المجترف الفاقت الهد وقد ين أن رئسدان المتوالذا هبا العقل وكلام ابن عدا لمحكم لم يكن من أدكانها وقوله أو بشروطها كا "دينساهل بالمسلاة لم يكن من أدكانها وقوله أو بشروطها كا "دينساهل بالمسلاة لمدون وضورة أو شوقال إلى المسلاة المسلاة المساورة المساور

الصديث من المتدع الذي يحرم الكذب ولممكن داء االى ملذهبه ولهبكن مارواه بقوىمذهمسه بخلاف فسق الجوارح اه فقيه بحث اذالعني المعتبر في الصلاة من الاسلام ونتعومغىرالمعنى المعتمرفي قبول الزواية وهوالصدق والاول موحود في فسق الحارجة أقوى من وجودهمن فاسق الاعتقاد والثاني بالعكس لاناعشبار الاسسلامين جمالة مايعتبر فىالامامة وكذا ماأشهه ووجوده في فاستى الحارجة قطعأ واختلف في وحوده في فاسد اعتقاد وأماالهدق فوحوده في فاستى الاعتماد الذى عسرم المكمذب ولمبقعل مانؤيديدعته مع اتصافه بصفات قبول الرواية

كالتهاون بهاأو بسروطهاأولا كزناوغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجت تدخل بهاالهام متعردةمع نساه متعسردات وامام أوكاتب الظالم ثمان المعتمد صعة المسلاة خلف الفساسق كافي الأغازى وغبره وهوالذى بدل علمه ما بأقى من صحة الصملاة خلف المندع مع أنه قد وحدفه قول كفره عن بعد مقوله وان كان خداد فالراج ولم يقع قول عن يعدد يقوله بكفر الفاسي بحارحة الاتارك الصلاة عنسدالامام أحدومن وأفقه وعلى المعتمدالاقتدا ميمكر ومحث كان فسقه غسرمتعلق بالصلاة كشرب خرونحوه وأماما تعلق بها كقصد البكر يعلوه فانه عتنع الاقتداء به ولابصم وفي قول من قال ان قاستي الجارجة أسوأ حالامن فاسق الاعتقاد يحثَّانظراستدلالهوردة في شرحنا الكبير (ص) أومأموما (ش) أي وتبطل صلاةمن أقشدىء وبانمأمومالف قدشرط عسدي وهوعمدم تمعية الامام لغيره في تلك الصلاة اد الامامة أن يتبع مصل آخر في وعمن صبالاته غيرتاب عفره فتيعية الامام غيره مبطلة اصلاة مأموميه وذال أناك تكون مسوفاقام بقضى أو بقتسدى مصل عن بعتقد امامتيه وهومأموم (ص) أومحـُـد ثَاان تُعــد أوعــلْمِ مؤمَّـه " (ش) يعــفَان الامام اداصــلى بــن خلفــهُ عالما بحسدته أوتذكره فيها وتمادي حاهم لاأومستصافان صلاتمن خلفه باطسان كااذا تعمد الحدث فها ولولم يعسل عسلاأ ولم متعسمده بل تسسمه لكن علم وعد يعسدث امامه حال ائتمامسه وتمادى فائتذ كرالامام حدثه وأربعمل علافاستضف أواستر ناسسال يدئوا يعمل المأموم الانعمد فسراغه صحت صلاة القوم دونه عسلي المسهور وسواء قرأ المأموم أملا

أقرى منه في السرق الجارحة فتا المرقال في وحد عندى مانسه أو فاسفا مجارحة وأو بالشهر توالقن في الكناس في وأحاسا لا ته فعجهة الا حالات اله (قوله آخر) الاولى حدف آخر وقوله مسل نائب قاعل بندع والا بصرة أو استمع بالبنا الفاعل ومصل فاعل لا ته يكون تم مراقا المستحد المالية المستحد المالية المستحد المالية المستحد المالية المستحد المساورة المس

( وله كانت جعة أملا) خلافالمن يقول العجة في غير الجعة (قوله وهومذهب المدونة) ومقادله ما نقل عن النا الماسم من أن الاماماذا أحدث بعد التشهد فضادى حتى سلم متجدا أرى أن تحري من خلفه صلاتهم ﴿ تنسه كَ لُوتِسَمَ اللَّهُ وَمُعْدَثُ فهل بعيد الامام في سماعة أى اظر المانس أولا أى اظر العدموسوب سه الامامة وان الاهافقولات (قوله وظاهر كلام المصنف) أى ساء عمل أن قول الصنف أوتعسد الحنث أوتعد الصلاة محدثنا ومن جلة الصلاة السلام (قوله وبعاجز عن ركن ظاهره شامل العاجز عن القيام المكن يقوم ماعانة غيره وهي وا قعة حال كاأفاده بعض شموخنا (قوله اختيارا أوليجز) داجع لقوله أونفل (قوله لا بأتم بعمفترض) راجع أة والفال السرف فرص وقوله ولامتنفل واجع لقوله أونفل أى ولا يأتمه المتنفل فائسا (قوله وفقه) أى كعرفة مفروضها من مستوما برود معتبد من وجود وحسور المستور ميد من المستور المستورين المستورين المرافقة والمستورين الماسته الاان معرف الم و هم وقد تقرير هم المواقعة والمستورين المستورين المستورين المستورين المستورين الماسته الاان معرف المستورين الم عالم تنصوصلاته ولولم يمرفون المستورين المست مر غيرة وأخد ذوصفها عن عالم فأحده سما تكذ وسأتى بقية الكلام ( قواه على معرفة كيفية الفسل والوضوء) أي الصفة التي كمفتهاأى الصلاةأ يضاوالمرادمعرفة الكيفسة المصاحب لهاحصولهالامعرفتها عدصل ماصعة الصلاة لا كالهاومعرفة

بدون حصولها (قوله ولايشمرط كانت جعة أملا وظاهر كلام المؤلف أنه متى على علا بعد ذكر الحدث نفسد عليه وعليم ولو كان العل السلام وهومد هالمدونة فقولة أوعلم وتقه أى علم عدد الامام في الصلاة والامام غبرعالم ندلس ماقيله وأماعله نعسدالفراغ متهافلا يضروفا اهره انعلم المأموم يبطل صلاته ولوعلرقب لالدخول فيها ونسى عندالدخول فيهالتفريطه وهوكذلك كاذ كروالشسيغ كريم الدين فليس هذا كالتعاسدة اذاعلم بهافيل الدخول في الصد لاة ونسيم احين الدخول فيها (ص) و بعاج عن ركن (ش) أى و بطلت ماقتسدا القادر في فرص أو نفسل بعاج عن ركن أشدا ودوامامن فاتحة أوركوع أوسعوده فالحالس فيفرض أونف لاختسارا أولعيزلا بأتم به مفترض بقسدر على القيام لا قاتما ولا حالساو لامتنفل قائميا وبأتربه المنتفسل حالسافان عرض لامام ماعنعه القيام فليستخلف من بصلى بالقوم وبرجع هوالى الصف فيصلى بصلاة الامام (ص) أوعلم (ش) كان الاولى تأخير قوله و معاجر عن ركمن عن هذا لاحدل الاستناء الذي بعدهدا والمعنى وبطلت بافتداع بحساهل بعلما تصعره الصلاة وماتبط ل المبازري من موانع الامامة عدم العساريالا تصعر العسلام الابامين قرآءة وفقه ولاراد بالففه هنسام عرفة أحكام السهوفان صلاقمن حهل أحكام السهو معجة أذاسك أدعما بفسدها وانحاتته قف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسسل والوضوء ولايشترط تعين الواحبات من السنن والفضائل (ص) الا كالقاعد عثله فسائر (ش) يعنى ال على اللات الاقتداء العارم ما المساولل موم في الحيز فانساواه في المجرَ صعرالا قدداويه كالفاء دعِثاره ويشمل الموسى بشهوه والقساس عندان رشسد والمشهورمن كلام الممآذري خلاف مافى سماع موسى وشهرتمان مفادا لاستثناء الصعة فقوله فعاتر فيسدز اقدعلي مامفيده الاستثناء ويعبارة أخرى أي الاكل شخص عاجز عن ركن وعماثله شفص آخرف المجزعن ذاك الركن وأمالولم بماثلا ف الركن المحوز عنسه كحز أحدهماءن القبام والآخرعن الجاوي منلافلا يصحرافت داما حدهما مالا خروافتي أبوعيدالله الفوري

تعمن الواحمات) فمصه اشارة الى أنه لاندا فيعلم أن فيها قرائض وستناوغس ذاك الااله لاعترس القرص والسينة وأنى بألعمانة على الوحم المصيراى شرطان بأخذوصفهاعن عالم كافالزروق وحاصل مافى عبر انعلما تصم مه الصلاة على قسمين العلم أطقيق ظاهر والعملم الحكم هو الاتسان مالملاةعلى الوحمه الذي متوقف صمتها علىه سواء منزيين فرائضها وسنتهاأم لافكت بعض الشيوخ علىه قضال أى مع كونه يعملوان فهأفرائض وسننآ ولميعتسبر عبر مااعتىرەزروق من كونە بأخية وصقهاعن عالم فاواعتقدأتها كلها سسنن أوفضائل بطلت فات اعتقد أنها كاهافرائض فهسل تبطل أولا اذاسلت مماسطلها وهوالظاهمر وعرى على ذلك البياب من اعتفد

أن السنة أوالفضيلة فرض أوالفرض سنة أواضيلة (قواه الاكالقاعديثله) الاستثناء يصم أن يكون بصعة متصلاان قسدونا الاول عامابان قلت و بعابز عن ركن سواءوافق المؤتم الأمام ف المصور عنه أوخالف و يصر أن مكون منقطعادات يقدر الاول شي شاص بأن يقال و بعابر عن ركن وهو عقالف الأموم في المجوز عند م أست شي منه كالقاعد عقله ( قوله الموى عقله ) كريض مصطمع صلى عريض مصطيع (قوله خلاف مافى سماع موسى) أى ان معاوية أى سماعه ابن القياسم أى بأنه قال بعدم الامامة أى لعدم انصاط فعدل الامام ونص ان رشدوامامة المصطحم المريض بالمضطعم المريض فن ذاك في الرواية والقياس ان دَالْ الشَّارُ الْمَاسُوتَ المَّهِم (قوله وشهر )وعلمه مشي عب فقال ولكن المشهور كافي المعتمد آنه لا يؤم من الاعداء كالايؤم من وكع و سنصد ( قوله تبدرا له ) ألا ولي ال يقول في كم زائد (قوله وأفتى أوعبدالله القورى) أى وأفتى العبد وسي شيخ القورى ببطلات ملاة المقشدى يدلانه واكع ورجعه عج ومفاد كالام يعض شيوسنا اعتماده [قولمالمرادبالأمحمن لا يقرآ الحج) وأعلقولهم النبى الأمح صلى الله عليه وسساية متنامين لا يقرآ الحله ولا يكنب المقائه على حال ولا دقامه (قوله وضعائل ) وجه النظر آثالا نبداً أنهما صارا تاركين لها اختياراللا تعلى المناقب المن

مافسه لان المعتمد العصمة في اللعن (قوله وهذا) أى ماقلنامن كونه يحرىعدلي اللعنمن الخدلاف ومفادان عرفة الصية (قوله موافقاللاقاله) أيس صيلة الصلاة بالقراءة الشادة والمراد أنه مكون من أفراده (قوله لعدم وحوبهاعلمه فهوعثانة مااذاائم مفترض عتنفل (فوله على المشهور) ومقابه مافيا الختصرمن حسواز امامته في النافلة (قوله بحوازها لذله) أى في الفرض (قوله اذلا بؤمن) تعلمل بالمطنة (فوله ولاستعرض الصىفى مسلانه / أى لابنيغى له أن يتعرض قان تعرض المفسل لم تبطلل والفرض فمكذاك كافاله الشيزأ حدال رقالي غانه قال لامضر تنفسه وبعض استظهر الطلات حث فعل ذاك عدا أوحهلالتلاعمه إقولهان لمتسنو حالتهما) قال المطاب ونقسل ان عرفة عن الله نس أنه نقل هــدا القول عن القايسي و زادفسهان لم تستوحالتهما تلت ولمأفف في كالامان وتسعل هست الزيادة فه هذا القول واعداد كرهافي قول

المعمة امامية شيخ مقوس الفهرمن السالمنذلك قال ق وهو الصحر (ص) أورأى ال وحسد قارئ (ش) المسراد بالاميمن لا بقرأ يعسى أن الشخص الامي اذا أممن هو مشله فان صلاة الامام وألمأموم تبطيل انوحد قارئ اسعدنا استلام لانالقراءة بحملها الامام فلماأمكن الأثتميام بقارئ صارا تاركن لهااختسارا وفسه تظرانتهي فان عسدم الفارئ صعت على الاصم سحنون اذاخمف فوات الوقت وظاهره أنذات في الاستداء فلا بقطع لاتدان فارئ قالهان يونس عن بعض القرويين (ص) أوفاري بكفران الأمسعود (ش) عطف على أمي والمراد تكفراءة الن مسعود كل شاذ مُخالف لرسير المصف كقر اءة عرز فالمضوال في كرالله وقراءة الرمسمعود ثلاثة أماممنا بعمة وأماماوافق الرسم وقرئبه شاذافان صلاة فاعمل لاتمطه ولانمطل الاقتهداء يدوان حومت الفراعقيه وأماما وافتي الرسيرول يقرآ به في الشياذ ولافىغىره فصرىعمل اللحن كذائسغ وكلام انعرفة مفسد صحمة صلاة المقتسدى مه وهيذا أنما يتماذا قلناان ثم مأبوافق الرسيولم بقيراته وأمااذا فالناان كل مابوافق الرسيريقيرأ تهفكون كالإماس عرفةموا فقالسافسله وطاهر كالإم المؤلف بطلات الافتهداء يهوله لمردحد غُسْره والفرق بنسه وبن الام أن الاى لم الت بكلام أجنى ف الصلاة عضاد فه من شرح الاجهوري (ص) أوعيدفي جعة (ش) بعني أن صلامين اقتدى بعيدولوف مشائبة مرية في الجعمة باطأة لانشرط امامتها الحرية لعمدم وجوبها عليه بخصوصها يخلاف الاقتساعه في غبرا بايعسة وأماصلاة العسد فيصح الأقتداء العبدفيها ولااعادة لكنها تكره امامته وال لريكن وأتماقا ان عندقوله وعبد يفرص من أن مثل القرض العيدفيه يحت اذفي العبد الكراهة المامة وان الم يكن راتبا كافي الحطاب (ص) أوصى فرض و بغيرة تصم وان المحير (ش) أي وكذاك تبطل صلاة من اقتدى في فرض بصى لفقد شرط الباوغ لأنهمتنفل وأمامن صلى خلفه فى الذفل فصلانه صححة وان المتحر ابتداء على المشهور وسيصر ح بحوازها لمثله اس رشد اغالم تحزامامة الصبى البالفسن لأنه لا يؤمن أن يصلى بغيرطهارة اذلا رج علمه في ذلك ألا ترى أن شهدادته انمارة تمن أحمل أنه لايومن أن يشهد مالزو وإذلا و جعاسه في ذلك ولا متعرض الصي في صلانة لفرض ولانفل واعما ينوى فعل الصلاة المعنة فاله سند (ص) وهل والمن مطلقاً أوفي الفائحة (ش) أي وهل تبطل صلاة المقتدى بالاحن مطلقا أي في الفائحة أوغيرها واعفرالمعن كمكسركاف الالتوضم ناءأ نهت أملاوحد عبره أملاان لمتستو مالمهما أوان كان المسه في الفاقعة دون عمرها قولان وترك المؤلف القول الصحة مطاهام أنه

(ع سنرشي ماني) ان البداد كالذي هو الثاني من المصنف قالمان ونس قالماً وتجديرا بأن المددر وصلى خلف من المن فأم القرآن فلمدر بدان الانستوى النهما اه (فوله وتراث المؤلف القول بالصحة مطالها) أى في الفاقحة وغيرها هسذا على تصدمت ا الملاق بقوله وعلى الخلاف والافطاه والنقل الأطلاق وأدا والقول حنس القول المتحقق في ثلاث وهو القول الصحمة مم المكراهة والصحة مع المنع والحواف ونبين الاقوال في ذلك فقت فول ان المستأن خاراة والصحة القولين الذين كرهما المصنف والمائه اللبط الان ان غير المهنى الانام بعضر ككسروال الحدورا وهما أن ذلك مكروه واختاره الإراضة والمستهائية والنامع وجود غيره وصح بعد الوقوع وهو عنارا المفعن المنابع عن والمحتمد الوقوع وختارا الفعني أن رضد والمستهائية و تألم المطاب والضعيف منها السادس وبشيها من حسة وأرجها قولمن قال الصحة مطلقا لوهوا ليدم الذى اختارها من ونسد وانظامس الذى اختاره الخصورة المنصد في المستفدة والمستفدة وال

أرجيم من الفوان اللذين ذكرهم اومحل الخلاف فين عزعن تعسلم الصواب اصبيق الوقت أو يتعمم داللحن (قوله الاأن مترك لعسدم من بعلمه مع قبول المعلم وائتم به من ليس مثله اعدم وجود غيره وأمامن تحمد اللمن ذلك) أى التميز ألما خودمن تهميز فصلاته وصلاقمن اقتسدى بمناطلة بلانزاع لانه أني بكلمة أحنسة في صلاته ومن فعلمساهما عدامع القدرة علسه ولاعفق أن لانبطل صلاته ولاصلاقهن اقتدى به قطعاء مزاة من مهاعن كلية فاكثر في الفائحة أوغرها تزك التمسزعدا يستلزم القدوة علمه وان فعل ذال عزا مان لا يقبل التعلم فصلاته وصلاقهن اقتسدى به صححة أبضاقطعالانه عنزلة فقوله مع القسدرة عليه تصريح الالكن كايأني وسواءوب مدمن مأخمه أملاوان كان عره اصمق الوقت أولعدم ويعلمه عاعل التزاما (قوله وعل الخلاف) قبوله الثعليمفان كالتمعو جودمن مأتم بهفان صلاته وصلاة من التتمه ماطلة سواء كأن مشل أى فالخلاف مقد بقدودار بعدة الامام فى اللحن أم لاوات في عدمن مأخ به فصد لاته وصلاة من اقتدى به صححت ان كان مثل الاؤل هوقوله من لمعبد من يأتم وانه بحسين منه وان كان سطق بالصوابق كل قراءته أوصوابه أكثر من صواب امامه فانه به الثاني هوقوله وهو يقبل التعلم على الخلاف (ص) ويفريمز بين ضادوظه (ش)أى وهل تبطل صلاة المقتدى بفير يمزين الثالث هوقولة ولهجيدهن يعلما ضادوظاهمالم تسسة وحالمتهما وهوفول ابن اندز يدوالقانسي وصعيمه ابن يونس وعبدا ألمق وأما أوضاق الوقت الخ والراسع هوقوله صلاته هوفصصحة الاأن بترا ذاك عدامع القدرة علمة ويصر الاقتسدا بموهو الذي حكى والنم به من ليس مسله فان المت ان رشدالاً تفاق عليه (خلاف) ومحل القلاف فين أبي مدمن بالم به وهو يقدل المعلم ولم يعد قولكم عرلعدممن يعلمهم وجود من يعلمه أوضاق الوقت عن المعلم والتم بعمن ليس مثلة عائم بعمن هوا على مسه ف المسر من مأتم بهمشكل اذهسدا الذي بن الصادوالظاه العدم وحود غره كافي المسئلة السابقة هذا وظاهر ميريان هـذا الخلاف فمن التربه يعله هكذا توقف قسه بعض أعسر سااصا دوالطاف الفاقعة وغبرهاوفي المواق تفسده عن لمعتز بينسمافي الفاتحة شوخنا، عرمشا يخه (أقول)، فرص ونذكر الططاب والمناصر اللقاني ما مفدة أن الراجع صحة الافتداء عن لمعتز بن الضاد والطاء وحكى فمااذا كأن الدالامام يتعب أر المواق الاتفاق علىمو حكممن إعيز بين الصاد وألسين كن اميز بين الضاد والفاء كانقله المواق منه التعلير وحهمن الوحوه (قوله عَنْدَقُولُهُ وَٱلْكُنْ وَكَذَاءِ بِمَالَزَاقُ وَالْسِينَ (ص) وَأَعَادُ نُوقَتْ فَيَكُرُ وَرَى (ش) يريداننمن وحكى المواق الانفاق علسه صلى خلف مستدع كروري أوقدري فأنه بعمد في الوقت الاختماري وحروري واحد المزورية فكانعلى المنف الاقتصارعليه وهمة قوم خرجواعلى على محروراه قرية من قرى الكوفة نقوا عليه في التحكم وكالمحقروا

أى فالتحصة طالفا وحد غير أمم لا الموسم ومراحر حوائلي على يخور فرنا فقو مقمن فرى الدوقة هوا عليه في التعديم وص اتسع الوقت أمم لا فبرل التعام أمم لا (قوله القواعليه في التصكيم) هو بالم يقد القاف

أى عانوا علسه تقوله تعانى وما تقولون قراء الضادفة سد سعف وذلك اطال الحرب بصدف بين على ومعاوية اتفق الفريقات على التحكيم فرضي سين على موعاوية اتفق الفريقات على التحكيم فرضي سين على موعول به تعانى الخواريع على على موسى الاستعرى وجدة من التحقيق وجدور والعائد معرفي الفاعل مسسد على "في التحكيم وكفرون التحقيق وجدور وبالعاص رضي الفاعل من الفادو ما صلح على "في التحقيق وجدور وبالعاص رضي الله على المنافقة من التحقيق وجدور وبالعاص رضي الله عند من المنافقة من وجدور وبالعاص رضي الله عند المنافقة التحقيق وجدور وبالعاص رضي الله عند المنافقة التحقيق وجدور وبالعاص رضي المنافقة التحقيق وجدور وبالعاص رضي المنافقة التحقيق وجدور والتحقيق وجدوري والتحاص رضي المنافقة التحقيق وجدور وبالعاص رضي المنافقة التحقيق وجدور التحقيق وبالتحقيق والتحقيق وا

قال الدرالمة رئة القائلون بالنزاة والجهيدة أصحاب أي جهم منكر الرؤية ويقول بخال القرآن والاماسية قدموا امامة على على عمر واخوارج من مرح على عضان وعلى قال وقولة بتعاقدة عالى عمر واخوارج من مرح على عضان وعلى قال وقولة بتعاقدة عالى المنظورج المنظورج المنظورج المنظور المنظو

علمه المؤذن الهعلة مستقلة (قوله لالحهله بالسنة )أى أحكام الصلاة أولانه من أهل الحقاء والغلطة والامامشافع والشافع دواللمن والرحة (قوله راحم السلاقة) ومحاب مامًا لانسمام ذلك بلذاك اعدلة أخرى وهي الحفاء والغلظة والموافق للنقل إث كراهة الاقطع والاشل ولولشلهما فلابرجع لغبره لهدما بل مصرعيل الأعرابي (قوله وصاحب القروح السائلة) القرح ويضمعض السلاح وفعوه ممايخرج في المدث (قوله ماءعلى عدم نعدى) مقتضى ذلك المنع لكن لما كان من صدلة الامام والمأموم ارتباط صحتصلاته معر الكراهة هكذاأ فاده بعض شوخ المغرب واعلرأن عدم الثعدى قول مرحوح والراجير التعدى أي وعلمه فتعوز الامامة العروف كوث المؤلف

بالذنب بتعافد فيها الملوارج بعسدهامن الكوقة مملان وأدخلت البكاف سبائرهن اختساف في تكفيره ببدعته وخوج المقطوع بكفره كمنكرع التهأى أنالقه لابعد إالاشا مفصداة فأن الصالاة خلفه باطلة وأمامن بسكرصه فة العلم وبقول انه عالم بالذات فهويما اخساف في تكفيره وخر بع به المقطوع بعدم كفره كذى هوى خفيف (ص) وكرم أقطع وأشل (ش) يعنى أنه يكره الاقطع أوالات ل أن يحكون اماماوا لمراد بالافطع غسر الاعور تدليل قوله الاتي وحازاعي فالاعورون بابأول ومحل ذلك معروجو دغسره والافلا كراهة والشيغ مشيء على قول ان وهب والمسذهب لابكره الاقتداء بالاقطع ولابالاشسل كافاله الشارح عن الأالحاجب والينشاس وغسره واثمانه على قول الن وهب لابدمن تقسيد كراهية الاشيل عاادًا كان لا دضع بدوعلي الارض كافي نقل المواق والشارح وعرى مشله في أقطع السد كالفسده كلام تت (ص) وأعراف (ش) يعني إنه تكره امامـــة الاعرابي البمضري ولوفي سفروان كان أفرأهـــمخوف الطعن بأنه ليس فيهسم من يصلح للامامة أولترك الجعسة والجماعة لالجهله بالسسنة كأقيسل والامنعث امامتسه وقوله ولفسره واحعلالالة كإهوظاهر الروايات وهوالسمايرفي الأولين والخضري في النالث وكذا قوله (وانْ أقر أمن غيره) ثم يحتمل كون ماعتد دمن الفرآن أكثر أوكونه أفصير وأقدرعلى مخدار بجالمروف عالما يتفاصلها (ص) ودوساس وقروح لعصيم (ش) يعمى انه بكر ماساحب السلس المعفوعت في طهارة حدث أوخبث وصاحب القروح السنائلة أن يؤما الاصافيناء على عسدم تعدى الرخص عن ذي السيلس والقرح محالها أىأناله فوعتص بذى الساس والقرح ولاخصوصة لهما بذلك السائر المعفوات كذالله في تلس بشي معفوعنه بكروله أن يؤم غيره من هوسالمن ذال (ص) وامامة من يمكره (ش) أي يُكره الرج سل أن يؤم قوماوه سمله كارهون أوا كثره سما و دوالفسل

ما مناعا قول ضعف المقدا لموازورده عشى تن بأمه الإسسان معفه والابارم من تصدوا آمرال عنال مضعف عيل الدالا بامروس صغفه عندالقر الى ضعفه عند عبره طالتم و المراوض المراوض المراوض المراوض المراوض المراوض الموارض الموارض المدارس و تقريبات الكراوة المتحدي هند كرا الحلاق المامة عن عياض وظاهر كالام عبره ان حسدا الخلاف الاعتص بامامة الضحيح وموضات تسيدالمسنف المتحدد كرا الحلاق المامة عن عياض وظاهر كالام عبر وان حسدا الخلاف الاعتص بامامة الضحيح وموضات تسيدالمسنف المتحدد والمستورض المراوض والمامة ما حمل المراوض والمامة المراوض والمدارس المراوض المراو الاقتداء؛ فالـــلاراهة متعلقة مالقتدى والمقتدى، (تولهوالهمي) جع تهمة وهوالعقل لاستهى عن الشيع (توله بفعي) فعيسل يعنى مفعول وأصـــلهخصي بياءين الاولى ساكنة فادعت في الناتسة كما هوشان كل مثلين كذلك وأطلق هناعلى ما يشمل الحبوب فالدارعل النقص في اخلقة كان مقطم عالذكر والانثين أوأحدهمالان المدارعل النقص (قواه في العمد) بالما الموحدة أي أحد العبيد كاهونص المدونة (قوله انه لا كراهة في السفر) أيّ انه لا كراهة في شيء من ذلك في السية رونص ابن الخياج ويكره أن يمكون العندوالخص وولدالزناوالمألون والاغاف الماراتيا في الفرض والمدين يخلاف السفروفيام روضان اه وقد اقتصر عب على كالأمان الحاجب فيفه مداله المعتمد هذاوظاهر كالام المصنف أن الاقتداء يهم غيرمكروه لكن النص في محهول الحال حلافه أفاده عبر ثَمُلانِحُةُ ، أن مقتضى السّار - لازمه فهوغم الظاهر (فوله وهوأرنا الفاسقين) فتسكّون المسلاة خلفه باطلة على كلام المصنف وتقدم ألهضعيف والراجم كراهة الافتسداء بة فتكوف امامة من بؤتى في در ممكر وهسة ولو لم يكن راتبا فلا فصرارا دته هذا كذا افاده بعض شبوخنا(قوله بل المرادبه المتكسر (٣٨) في كلامه) وهوصالح الحال في نفسسه (قوله أومن كان الحز) معطوف على قوله المشكسر (قوله بحيث بشسمي ذلك) أي

والنهى منهم وانقاوا (ص) وترتب خصى ومأنون (ش) هـذاهوالقسم الشاني وهومن يشتهي الفعل فمه (قوله شفعه ذلك) مُكُوء امامة معيالة دون عله أي مكره أن مكون الخصي ومن ذكر معه اماماراتها في أى الفعل فسه ولا سفعه غيره الفرائض أوالسين كإبأتي وظاهره في حضراً وسيفروه ومقتضى المدونة في العسدوطاهرها المرزعن دفع داء أباته عفسية كا فيغُ مره والذي عندان الساحب أنه لا كراهة في السيفر ولدس المراد بالمأ ون الذي بفعل به كان مفعل المن أبوحهل لاشلائه كافهم أن عرفة واعترض بقوله ونقسل ان بشمر كراهمة اماممة الأون لاأعرفه وهواردل مها فلا يكون المسل المندفع عنسه الفاسية من بل المرادمه المسكسر في كلاميه كالنساء وهوظاهر فهن تسكله ملائهن ذاك طبعه بالخشبة عن مكروترتب امامت أومن كان معلة بحست مشتهي ذاك أومن بعداء منفعه ذاك أومن كأن متصد فادذ الك تم تاب نعد ولا يحنى أن من مداء معار لا اقداد ذلك وبقت الالسن تشكله فسه أوالمتهم وهوأ من لمساعدته اللغة العربسة ففي الضاري لانه مرض بنضر ربه يخلاف الشهرة ما كَنْاناً بنه رفسة قال في الصحاح أبنسه بشئ السه اتهمه به والرفسة فوع من الرق (ص) وأغلف (ش) اىوكروترقب أغلف الفسن المعينة وبالقاف مدلها وهومن لم يختث لنقص سَنة المنسان وسواء تركم لعسدرام لاوه وكذلك نص عليسه ان هرون (ص) ووادزا (ش) أى وكروتر تب ولدزنا خوفا من أن يعرض نفس والقول في لأن الآمامة مُوضَعر فعمة (ص) ومجهول ال (ش) وهومن لم بعاره مل هوعدل أوفاسة ومثل مجهول الحال مجهول الأب كأ قاله سندلئلا بِوْذَى بِالطعن في النَّسَبِّ (ص) وعبد في فرض (شُ) أي وكذا بكرء أن يتفذ العبد امامارا سبافي الفرض أيغيرا لجعة وأماهي فلا تصع ويعسدهو ومن خلفه أبدا كايأني ف باب الجعسة منن أفشرط وجوبها الرية وقوله يفرض داجع السائل است ومشال السنان لا كتراويم (ص) وصلاة بين الاساطين (ش) يعني أن الصلاة بين الاساطين وهي السوارى مكروهة أذا كانافيرضرورة وقيده بعضهم بالمصلى في جماعة امالتقطيع الصفوف وفيه تظر القول أبى المسين موضع السوارى ليس الفرحة أولاته موضع جع النعال ورداله محسدت أولائه

(قوله أومن كان متمسفا بذلك ) أى الفعل فسيه عمال (قوله أوالمتهم) أي الفعل فيه كا أفصم له عبر (قوله نأشه) يضم الساء وكسرها وهذااشارة الىحمديث الصحيين فيالذي رقي سدالمي الذى أدغ فضال رحلما كانائه رقمة (فوله والرقمة نوعمن الرقى) الاحسان واحدة الرقى كافى عب القوله وكروترنب أغلف اهذاما فاله أبن الحاسب وهوضعه فأبل الذى فيسماع اسالقاسم وأقرمان رشد

كراهة أمامته مطاهاأي راتبام لا (قوله ومجهول حال) أي وكره الأثمام بشخص مجهول حال لاان كان راتبا ماوي فلابكروان يؤتم به وهل مطلقا أو يقيد بكون تولية ذائس السلطان العادل ﴿ تَنْسِيدَ ﴾ اعد أن كل من تقسدم إنم اسكره المامنه اما مطلقاأ وفي حال دون حال اغماه ومع وحودهن هوأ ولى منه فأن لم يوحسد سواءاً ولم يوحد الامثلة حازت قولا واحسد اوقوله هل هوعسدل أى جواب هل هوعدل (قوله مثلة السنن) قال النعمي كروان القاسم أن بكوت الماماد اتباني الفرائض وفي السنن كالعبدين والاستسقاء اه وقال الزيونس ان المهم في جعة اوعدا عادوا قال عشى تت فالظاهر ما قاله النونس انهوا علم عبا باللدونة وآذا فالمابناجي ظاهرالكذاب في العيد أنهم معيدون ولاعمة برداطاب عليه فتلفص بماتقدم أن امامته في العمداما باطلة أومكروهة لابقيد الترتيب اه كلام عشى تت (فُوله وهي السواري) أي الاعدة (قوله موضع السواري ليس بفرجة) قال عب ولعل المراد الخفيفة كأغمدة الحامع الازهر لاالكشفة كأعمدة البرقوقية ولابشاء على صورة الاعمدة كافي جامع عرووطالون والحاكم عصر ففرحة فاصاد قطعايين الصف غيرالاول لما مرأن الاول ماوراء الامام ولوفصل بمقصورة أومنبر على الصحيح اه (أقول) هذا الترجى لا يظهر بل الظاهر من كلامهم العموم (قوله أو لانه موضع جع النعال) أي فلا يخاو من نجاسة (قوله وردياً نه معدث) أي لم يكن في رمن المساف الأعهام بمن يترفق الدخون بالتحال (قوله أولا العماوي التساطين) أى فالا يضاوين عبيهم أو وسوسهم بأمل (قوله أما الواخد) أى المنفرد الذى ليسب بحماعة (قوله وهو فناهر تفاق الوق في جرام ان السبت المسافر المنفرد الذى ليسبت المنفرد الذى ليسبت المنفرد الذى لمنفرد الذى المنفرد الذى المنفرد المنفرد المنفرد في الكراهة والراج أالعمة كا أفاده سيضاعد القد (قوله حولة أن يعرف أن يعرف الكراهة والراج أالعمة كا أفاده سيضاعد القد (قوله حولة أن يعرف أن يعرف المنفرة المنفرة

التونس والواندب صلى لنفسه مأوى الشياطين وانظر قول بعضهم أما الواحد فلا بأسبه مع هذين التعليلين (ص) أوأمام علىد كأن تفاعر حل فصلى أسفل الامام (ش) بريدان الصلاة أمام المامة أومحاذاته مكروهة الغبرضرورة كضيق وفحوه فقوله منه لحازت صسالاتهمالات الامام (بالاضرورة) ترجع لهذه وماقدلها وكلام المؤلف بصدق عما اذا تقدم كل المأمومن وهو الم بقصيد السكير وكذاله فعلوا ذلك ظاهرنقل المواق ولا الموعلة كراهة النقدم خوف أن يطرأ على الامام مالا يعلونه بما أنسق قوله فافترقا) أى في الحكم ببطلها وقد مخطؤن في ترتب الركعات اذا تقدّموه (ص) واقتداسن باسفل السفينة عن ( قوله لأن العاوفي السفشة) أي بأعلاها (ش) بعني أنه تكرملن باسفل السيفينة أن بصلى خلف من تكون في أعلاه العسدم فُنقُ بعماماً في عنادًا كان العباد يحكنهممن هراعاة الامام وقسدتدور فيختل عليهم أحرص الاتهم واذاقال النحسب احسد مظنة كر (قوله والاحاذ) أي الاستفاون في الوقت ان ونس وايس كالد كان مكون فيهامع الامام قوم وأسفل قوم فافترقا والامان كان لضه ورة كا في قول انهى لايقال ماذكره من المكراهة هذا بعدارض ما بأن له من أن عساوالامام لا يحو زلان العداد المهنف واقتدامن باستقلالخ فىالسفىنة لس عدل كعروا بضاءاوالامام الماعتنع حث لاضر ورة والاعاز من غبر كراهة مرسكل الكلام مان المسنف وأماعكس كالام المؤلف فسسمأني في قوله وعساوما موم أى قصور فالاعتتاج الى حعسله مفهوم صرح بالكراهة في قولة واقتسداء كالام المؤلف وعبارة الطرارالتي نقلها تت هنام وفق المراجع الاصل (ص) كاني الز لابألحواز كاهوقضة العمارة قبيس (ش) أى ككراهة اقتدامن بالى قبيس عن بالمستدا لحرام قال أبوعر ان ألبعد انتهى (قوله وعسارة الطسراز) قال في فالقندى كأنه المسمعهم وانكان يسمع تتكيير الأمام الاأن تتبصل الصفوف السه وبالتعلس الطرا زفان سهاالامام قطع المأموم المذكور يعلمأن هـ ذالاينا في ماسيأتي من حوازعاوا لمأموم (ص) وصــــالا ترجل بين نساء ولاس لنقسمهمع وحود الامام و بالعكس (ش) أى و بكره صلاة رحل بن نساء وصلاة امرأة بين رحال ولا نفسد على الرحال اه أى الأمام الذي في العاق (قوله صالاتهم ولأعلى نفسها خلافالاب منفة على تفصيل عند دولسر في كلام المؤلف تداخل أى و مكره صلاة رحل من قساه الخ) لانقوله وصسلاة درجل بين نساءالرجسل مفرد والنساء متعسدة وقوله وبالعكس المسرأة مفردة قال في لا ظاهر كالام المسنف والرجال متعسدة فاحدهما لايغني عن الآخر بخلاف قول المدؤنة بكره مسلاة الزحل من صلى كا داخل صف الاخراد من صفوف النساء الزفانه متداخل لانه بارم من مسالاته بمن صفوف النساء مسالاة المرآة بين صفوف صفوفه الاأن الظاهر الاول والاكان الرحال بخلاف كلام المؤلف فانهسالم من ذلك (ص) وامامة عسجه بالدرداه (ش) بعثي أنه بكره عسن كلام المدونة (قوله عسلي الأعة المساحد الصلاة بقرردا وقد تفدم طوله وأفسامه (ص) وتنفله عرابه (ش) أى تفسيل عنده) فاله بقول تفسد

صلاة واسدى يبنها وأسرعن شبالهاوي من منظهها من يقابلها الى آخو الصفوف وعلى نفسها ان نوى الا مامدخوا الحامة سموعلى الامام (فوله الى آبنو) وهو والمراقب والمسلم وعلى الامام والى الامام (فوله الى آبنو) وهو والمراقبة والمسلمة والمسلمة المراقبة ومانه بعد الشارك المسلمة والمسلمة المراقبة ومن المسلمة والمسلمة والمسل

أوله أوخوف الربام أى كانه يفله رأته في عبلته إفوله أقبل بوسهه) أي ولا يستدبرالشية فقد قال سعد ن جبير والمطافر من الامام أن يحوف أي بشرق أو يفرب ولا سستقبل والاقصل أن يجعل وجهه جهة المغرب وسنه حهة المصلى و يسازوجهة القبلة وما عبدا ذلا من الهيا أن فهو خلاف الاقتصل و صوارف القبر المن في غيرالروضة الشريفة أما ألصل بها فاه يجعل وجهة حيالة القبرالشريف و بسازوجه المتملس ويتمد عبد المنافر المنافر المنافر الوي القلالة من شخص عبد (قوله وهدا هو السنة) أو تقدير الهيئة إقوله خبر/ همكذا في خلمة بكير وينقطة فوق الحرف الأول ونقطة عصا لحرف الناف فأذا بقدر ساف أي مدلول خبر وقولة ومخالفة السنة أي ويلزمه مخالفة المستذوق الحفال (٣٠) خيران ولا يظهر لان مخالفة السنة ليست خبرا الاأن يقدر صاف أي عدم

وكر وتنفيل الامام يحراب المسحدوكذا حاوسه فيه بعد سيلامه على هيئته الاولى اماخوف الالساس على الداخل فنظنه فالفرض فيقتسدى به أوخوف الريا أوأنه لا يستعق ذلك المكانالافي وقت الامامة ويخرج من الكراهة بتغيره تنسه المسركان علسه الصدادة والسلام اذاصلي صلاة أقبل على الناس بوجهه فال الثعالي وهذاهو السنة وتحود لان أى جرة وصاحب المنخسل لاماراه بعض أهل التشديد في الذين من قيامه بجورد فراغمه كالمنا ضرب شئ وله ويفوته بذاك خيراستغفار الملائكة له مادام في مصلاه الذي صل فسه مالم محمد ثبقولون اللهمم اغفراه اللهم ارجه ومخالفته السمنة انتهى (ص) وعادة صاعة بعمد الرائب واناذن (ش) يعنى أنه بكره العماعة أن يجمعوا في مسحد وما تنزل منزلت ممن كل مكان جرت العادة مأ لعرفسه كسيفينة أودارله إمام راتب دعد مسالاة امامه ولوأذن في ذلك لانطلشر عفرضافي تتكشر الماعات المصلي الشخص مع مغتورله فلذلك أمرها لحاعات وحض عليها فاذاعلوا بانها الاتجمع في المسجدهم تين تأهدوا أول مرة خوفامن فوات فضيلة الحاعة ومن فضله شرع الجعسة لأنه قدلا مكون في الحياءة مفقو رله ثم شرع العبدلا حتماع أهدل البلدان المنقارية تمشرع الموقف الاعظم اذبيجة مع فيسه أهدل الاقطار وفيسه اعتنباه بالعسدواحتر زبالجاعة من الواحدفائه لا يكرمه أن يصلى قبل جع الامام أو بعده مالم بعلم تعسده مخالفة الامام بتقديح أوتأخر فمنسع قالة الشمي واحترز بقوله امام راتب من غسره فانه لا يكروان تحمع فيه الصلاة مرتن فاكثروالمراد بالاعادة الفعدل أي كروصه لاة حماء لاف فيعد الراتب وأوقال واقامة كان أولى لانهم لسوامعد بن و معارة أخرى وإعادة أى باعتبار الامام والأفهم ليستوامعيدين (ص) وله أبلع أن جع غيره قبله أن لم يؤخر كثيرا (ش) يعنى أنالامام الراتب له أن يجمع ناسافي مسحده اذاجع غسره من مؤذن وغوه قبله نف مرادته الاأن يؤخرك شعرا بحيث بضربهم انتظاره ومشاه مااذا أذن الهم في الجع فليس فه حمالة أن محمع بعسدهم أي مكر وله ذال اسقوط من اعاة حقه وهدا في الحقيقة استدراك على قوله واعادة جماعة بعد الراتب (ص) وخرجوا الابالمساجد الثلاثة فيصاون ما أفذاذا ان دخاوها (ش) أى اذا احتمع جماعة في مستحد صلى را تسمة و جوالد بامنه التعمعوامع را تب آخراو فمسجد لارائب أدولايصاوت وأفذاذالفوات فضل الجماعة الاأن بكون اجتماعهم ماحسد المساحد الثلاثة فيصاون ماأذذاذ الفضل فذهاعلى حاعة غيرها هذااندخاوها فوحدوا امامهاصلي والاصاواجاعة عارجها ولازؤمرون بدخولها وبحث بعضهم فيذائ فاثلاان

مخالفة وفي عبر بخط معض الشموخ خبر بخاءو أأمثناه أتحت وعلمه فالأضافة للبيان وتنبيه كايندب الأموم تنفله بغبرموضع فريضته فالاططاب وعلى قباسمه سدب يحو الدالى مكان آخر كلياصل ركعتن ومكرما لقسام للناف لةاثر سلام الاماممن غبر فصلل أي والمعقبات وآمة المكرسي أي تكره للامام والمأموم وكذا شبغ النفرد (فوله بعد الرائب) وكذافه وأما مُعه فحرام (قوله مع مففور) أي ظنالانعقمقاأى والمسلى مسع مغفورله مغفورله إقسوله ومن فضله) أى الجم (قوله لانهقدلا يَكُونُ فِي الْجَمَاعَةُ مُغَفُّورُلُهُ) أَي وَيَكُونُ فِي الجَعَفِ الجَمَةُ (قوله شمشرع العيد)أى لانه قد لا تكون في الجعة مفقورله (قوله ثمشرع الموقف) أىلانه قدلا بكون في العمدمغفورله (قوله بالعبد)من العبودية لاالعمد بالماء المشأة فحت (قولەومىلە) أىومئىل التأخىر كثيرا ﴿ تنبيه ﴾ قال عبر تردد بعض أشباخي في حصول فضيل الجاعة لمنصلي بعدالرانب أوقمله وليعضهم تفسسه لان الكراهة

تنافيه وليعضهم محصل والكراهة الألتاب الجناعة بل لا من خارج هو الاقدام اه والظاهر الثاني ومقتضاه كانت عدم حصولها في الحرامة الألتاب المتعارض من المتعارض الم

تفصيلا فان كافرا يساون بغيرها حيامة فلا يطالبون بالفحول فيها والاطالبوا بالدخول ومسلاتهم فيها أفدا أداوتا مل في ذلك (قوله ما حيا القداد) أقاد بعض مسيون الناف المراد أن القمالة الاستراد أن في مسلاة تذكون أنسد كراهة اه ولكن الظاهر خلاف ذلك وأن مراد بقوله القداد أن المناف المسلورات كان المشهورات منتا الحادة وما يعتبد القداد أن على المنتاجة ومنتارية ورود في المسلور في المسلورات ومنتارية ورود والمنتاجة والم

ولارقتأ والقملة لعسد قوله و مكره قتل القملة (قلت) آتى براالمالغة وتنسه كاطرح العملة في المستعد بعدد قتلها المكروه حوام وصرها بعدقتلهافمه ارتكاب مكروءقتلها فيه وأماري القشر فهماحكم على متسة القملة بالنحاسة فرميافيه مبتة وإماناته ورى قشرالبرغوث وتحوه سوام ان لزم عشسه تقذُّو والاكره (قبوله أىلان فسيه تعذبها/قال في له وجدعندي مانصه ومقتضى التعليل بالتعذب عسدم الخصوصسة للقماة دذاك اه وتأمله وقوله الانها تصرعفر بأ أى إن فوص أنها لمقت وقوله قل من ادغته الاالم أى انتقى عنه كل شئ الاموته فعلم بنتف فهو عابت تَعَقَيقًا (قوله الصع عشرة) من ثلاثة عشر الى تسعة عشر (قوله مايشمل خلاف الاولى) أى وألراد بلفظ الحوازمعن يشملخلاف

كانت الصلامفها أفضل ترجحت المسلاء فهاأفذ ادادخاوها أملا وان المتمكن المسلامفها أفضل فلا نترجم الصلاة فهاأفذاذ ادخاوها أم لا (ص)وقتل كبرغوث عصد (ش) أي وكره قنهل برغوث ونقي ويعوض وقل بمسحد ولوفي مسالا مماعه دا القملة وانما كره قتل ماذ كرفي المسصد للخلاف في تعاسم اولانه محل رجبة وكذا القاؤه افسه وبصرها في طرف تو مه القولها و تكو وقتل البرغوث والقمل في المسجد ولا يقتسل القماة ولا ملقبها فسيه وان كان في غسر صلاة الأناجى وتتفاوت الكراهسة ففي القماة أشدلان المشهور أن لهانفساساتلة ثمان كلام المؤلف فماادافل والاحرملائه بقدر السيدوتقذره حرام وانكان يعض مبشية ماأدخلت الكاف طاهم اوتعفيش المسعد بالطاهر محكروه أمكن الاسمتقذار حرام وفرق بن التعمفش والاستقذار لايفال كلام المؤلف فياب الاحساء حبث قال عاطفا على الممنوع ومكث بنعس بقتض حرمة قتل ماذكرفي المسعد أتعاسة الدم فيكون مخالفا لماصرح بدهنامن الكراهة لانا نقول خفف ماذ كرللضرورة أو بقال هدامشي عملي ان المكث بالنعس مكروه وكالام الحطاب فها مانى تقنضى ترجيمه (ص)وفها معوز طرحها خارجه واستشكل (ش) أى لان فسه تعذيما ود كر أبوالسن حرمته لا مراتصرعفر بافل من تلدغمه الامات والضمر في طرحها القملة الى دخلت أغب الكاف وأماطرحهافيه فلاعورز لانها تنعلق بالناس فتؤذيهم كافاله ق وفي شرح (ه) وأماطرحهافيه فيكر ملقوله فيها ولابلقهافيه وليصرها في طرف بو (ص) و حازا فندأ مَا عَي ومَخالف في الفروع (ش) يعني ان أمامة الاعتى جائزة من غسر كراهة لاستنابته علمسه الصلاة والسسلام ابن أممكتوم على المسدينسة في غزواته بضمع عشرة مرة يؤم النساس والمراد والموازما يشمل خلاف الاولى لأن امامة الدصر أفضل على الراحم وكذا يجوز الاقتسد اعوالخالف فالفروع كمسلاة المالكي خلف الشافعي أوغسره من المذاهب ولورآه بفعل خلاف مذهب المقتدى على ماقاله الزناجي ومشاه القرافي في الفروق وأحسن الطرق طريق سسندونهم وتحقيس ذالثانه متى تحقق فعمله للشرائط جازالافتسداء بهوان كانلا بعتقدو جوبهما كمالو

الإفراق والمستوى الطرفيز والمعنى الذي يتجل خلاف الاولى منى اليس يحكروه (قولة أفضل على الراسح) أكانوقيه النجاسسة والمولى المنافق المنا

مه إفقاله عوفي في أنه ما كان شرطا في صحبة الاقتداء فالعرة عندهب الأمام (قوله أومه حرب حلسه) أي فهن بري أن مسحو الرجلسين كأنىءن غسَّلهماو بكون ذلك بمثابة مسجالشافعي بعض رأسه فيكون مخالفًا العوفي فيماير جع اسمة صارة الأمام وذلك لان العوقي تقول مابرجه ماصحة الصلاة فالعسرة عدهب الامام فاذارآه عسر بعض رأسه فالمسلاة خلفه صححة مخلاف سندفأن العمرة فهة أيضا يَدُحُمِهُ أَمْمُوم من حيث القصلُ لأمن حيث الاعتقاداً عن الشافعي أوسح جيح را معاصح الاقتسادا بهوان كان بعقصد أن مسح الكل سنة (قوله العوفي) بفتح العين نسبة لعبد الرحن بن عوف (فوله مثل المنتدالث بن الإيراء) أوصل المسالكي خلف الحنتي الذي لارفع من الركوع والحاصل أن طور بقة ألعوف النفصيل وقد علم أوطر بقسة سند أن العبرة عندهب المأموم مطلقاأى فهما يرجم لعيبة الصلاة ومامر صعر لعيمة صلاة المؤتم الأأه فهمار حع لعمة الصلاة فالعبرة بالفعل دون الاعتقاد فعند ولا يصيرا فتداء المفسترض والمنتفل ولا يصراً لاقتداء والشافعي (٣٣) الذي عسم بعض رأسه فطريقة ان فاجي والقراف بنا على ماص أن العبرة عذه ف الامام مطلقا أى فيمار سع الصحة الصلاة | استوالسافي جميع رأسم والانضراعة قادسة مجتسلاف الوأم في الفريضة بنية النسافة أو ومارجع أصعة الأثمام (قوله محررجليمه أنتهى وذكرالعوفي ضابطامن عند نفسمه وهوكل ماكان من شرائط صحمة مقابلاللـنهب) أىالراع أى مسلاة المؤتم مطاوياتها في نفسه فلا بنفعه فيها صحة صلاقمن ائتريه مثال أن تكون متنفلا الهوالمذهب أعالراجم (قوله فلأمأتم مه مفترض وأن كان الامام يعتقد صعة هدا كالشافعي لان هداشرط في الاقتداء المتام) بفتحة على الثآء الأولى يخلاف مااذا كانت الشرائط معتبرة فى حق الامام مشل المتدال عن لابراء أولابرى الوضوء من كارأت من القاموس في نسطة الفسلة أواللس فان هدده عند المأموم شروط في صحة صلاة المحلى لافي صحمة الاتتماميه اللن صحما (قوله والارث) رأبت أىفالعسبرة باعتقاد الامام ولاينبغي أن يحمسل كالام العوفي مقابلا للذهب واحسترز بقوله في بخطه مقط ألاث الموق الحرف الفسروع عن المخالف فى الاصول فان الافتداء بعصيم وتقسدم فى قوله وأعاد بوفت فى كرورى الاخبر وقوله وهوالذي يجعل اللام مالم يكفر ببدعته (ص) وألكن (ش) يعنى أنه يحوز الافتدا وبالكن وظاهره ولو كانت لكنته فى الفاتحة وهو التحيير وهومن لايستطيع الراج بعض الحروف من مخارجها سدواء كان لا تاء وحدث عطه تقطين فقط على ينطق بالحرف البشة أو بنطق بعمغرافيشمل التمقام وهوالذى بنطق أول كالامسه بتاءمكر رة قوله ماءوكذافعارا شمه في بعض والارث وهدوالذي يجعسل اللام تاء أومن مدغسه سرغاني سرف والالثغ بالمئلشة وهومن بحول نسيزتث الكسمر التي نظونهما المسان من السين الى الناء أومن الراء الى الغسن أواللام أواليه أومن مرف الى مرف أومن العمة ورأيت فيخط بعض النسوخ لابتر وفع لسانه لثقل فسمه والطمطام من بشبه كلامسه كلام الجمروالفسفام من لايكاد صوته والارت منقطتسن فوق الحرف مقطعها لسروف والاخن وهوالذى يشو بصوت خماشيه شئ من الحلق وغسرذلك رص) الاخبروكذافي قوله تام قوله أومن ومحدود (ش) بعني أن المحدود محور الافتداء ما ذا تاب وحسنت و بقه مدلس ما نقدم (ص) يدغم رفافي رف اشارة خلاف وعنىن (ش) لاتهاليست محالة ظاهرة تقر مسمن الانونة بخسلاف الحصاء ثمان بعضه مفسره وكائه قال وقيسل هومن منغسم بالمعترض وهوالذى لاينتشرذ كرهو بعضهم عن لهذ كرصغير ولامانع من تفسيره بهما (ص) حرفافي وف (قوله أومن حرف الز) وصنمالاأن يشند فليخ (ش) الخذام دام عروف يأكل اللهم وقال المواق ابن رشد المامة مستنعطف العام على الماص المحذوم بالزة بلاخلاف الأأث سفاحش جسدامه وعلمن حيرانه انهم مناذون يدفي مخالطته لهم (قدوله والطمطام من يشيم) أفسنم أن تأخرى الامامة انهي فقوله فسنبغ اليفسد عدم وحوب تنصيمه والطاهرأن الناسب أن يقول وهومن بشبه

(قوله عنالا ف لوأم في القريضة بشة النافلة) أى أم في صلا تناخلفه الفريضة والحال انه فاوالنا افلة أى بأن وكون معيدا أى فسكون

المراد وكذا مقالية مارة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المسانين الأرمه المراد يشكلها الالتكن (قوله من يشبكا للمكالمة كالم المنافرة المناف

(هواهي يصلى الحلى) للتبعيض أى وليس المراداته بقر به ولولم يصل خلفه (هواه تفسيرالخ) أى ان ضابط التفاحس كونه يصل حيراته ولولم يمن تشريق نفسية ( قوله وهيذا الذي ترمالمواق) الخالفة من حصية أن التخيي على كلام في على طر وزالت بدب وأماع في كلام الشارح تهوعلى طريق الوجوب وان كان عبر سنيق لقوله فان أى جدرة أقول ويمكن حل ينبغي في كلام المواقع على الوجوب وهو خلاه رزفان قائلة التي من عند أن التفاحش على كلام المواقع التأذي ولولم يكن كثيرا في نفسه يتسلاف كلام بهرام فانه عسر بالمكافرة وقلب ذلك يمكن وان كان المتبادرين التفاحش المكافرة (معهم) وقد فسير بالعالمة كروه يمكن تشعير الكافرة فال

واللهأعل(قوله وعسدم الصادال صورته خُلفه واحد محاذله وعمل عشه واحدوعلى مساره واحدوكل منهافي الصف الذي حذوه فأفاد المسنف أنه يخو زان على عشه أو عل بساره أن لا ماتصق عن حذوه وقال المنف في توضيعه بعني اذا وقفت طائفة حذوالامامأي خلفه شمامت طائفة فوفقت عنءسن الامام أوعن بساره ولمتلتمسيق بالطائفة التيخاف الامام فلانأس بذلك (قوله ومعسني الحوازهنا المضى/أىءعنى لاتبطل مسلاته الاحسن قول القالى قوله وعدمأى وجازجوا زاغرمستوى الطرفين والافصل تركه لان الافصل تسوية الصقوف الاأنك خبريان المواز وادبه مايشمل مسلاف الاولى ققط لأما يشمل الكراهية وقهل الشارحين غيركراهة بقمد أن الحكم الكواهة (قوله دهن أنه معو ذالنفرداخ)أى أذاعسرعلمه الوقسوف في الصف والاكرم (قوله فهوخطأمتهما ) قال ثت ولم لذ كروا عن الحكم هـ ل الكراهة أوالمنع (أقول) والظاهر الكراهة كافد عُن يَعِضُ الشهو ش (قوله وليست مقاوية)أى ولدس حدّ سمقاوب

المرادبجيرانه من يجاو ومتن بصلى خلفه وفي كلام بعضهم ما يشيره ثمان الظاهر أن قوله وعسار يرانها الزقفيسير لقوله الاأن متفاحش مدفاه وهدا الذيذ كره المواق خدلاف قول الشار حفان كثرداك أى المذام وتضرومن خلفه منبغي له أن يتضيء عنهم فان أى الزجع انتهى من شهر سع (ه) و ينبغي أن البرص مثل الجذام (ص) وصي عشدله (ش) أي و يجوز الصي أن يوم أمثاله من الصيان (ص) وعدم الصاق من على عسين الامام أو يساره عن حدوه (ش) أي ومحو زارعا عمرالامآمأ وعلىحهة دساره أن يقف مكانه ولايلتسق عن خلف وهومرا دمعن سذوه ومعنى الحوازهناالمض اذاوقع لاأنه محو زايتداهمن غسركراحة فهفاتده كاسار بفتم الماءوكيمرها وهوأ فصيروليس في كلام العرب كلسة أولها بأءمكسسو وةالأقولهم بسمارالسد (ص)وصلانمنفردخلف مف ولايجذب أحدا وهوخطأمنهما (ش) يعسني أنه يجو زالنفرد أن يضلى خلف الصف ولايحة بالبه أحسدا من المأمومين فان فعل وأطاعه الاسترقه وخطأ منهما أىمن الحاذب لفعله والمجذوب لاطاعته ويقال ببين فوحد فبالغنان قاله في القماموس ولنست مقاورة ووهما للوهرى وفي قوله ولا يجذب الزدليل على أنه لم يحسد موضها في الصف والاكرم وقولة وصلاة منفر دالزمع حصول فضل الآساعة وفوات قضلة الصف حمث كروفعله والاحصَّات فضياة الصفَّ يضَّالانه كان او باالدخول فيه (ص) وأسراع لهابلاخبر (ش) نعسن أنه يحو والاسراع الصلاة من غيران يهر ولوهوم ماده ما للب واعماحاوا لاسراع لهالان المبادرة الىالطاعة والاهتمام ببرامطاوب وانمائهي عن اللبب أي تهي كراهة لأنه بذهب اللشوع والسكمنة وفال في التكمل لا أس ماسراع المصلى للصلاة مالم يسبر ع بحنب ولا مأس بضريك دائته اسدرا الصلاة الزرشدمالم فرجه اسراعه عن السكسة فهمما وسواء خاف أن تفوته الصلاة كلهاأو بعضها انتهى (ص) وفتل عقر بأوفار بمحد (ش) هكذا قال الغمر ونصه ويعو زقتسل العقر سوالفأرة في المحدلا مذا ثهما ولانه يحو زلك مقتله ما في الحرم في المسعد المرام لايقال هذا تبكرا رمع قوله في بأب السهووقتل عقر ب تربد لأنه ذكره أولافه الانبطل بهالصلاة ولاسمودفيه وهناذكرا لمكبره والحواز وقسل بالاستصاب لابذا تهماواعل أنقتل الفارني المسحد جائز سواء كان في الصلاة أم لا كانص عليه اللغم وان قتل العقرب في المسحد لمن ليس في الصلاة جائزاً يضامن غير تفصيل وأمالي في الصلاة فتقدم ما فيه من التفصيل بين أن ثريده فصور والاكر وفانقل لمجازقتل الفأرفي الصلاة مطافا بخلاف العمقر بقلت لان فساده عام والعقرب انماعتصل منهاش خاص ولامكون حست لمرده فان قبل مجازقتل العقر بفالصلاة بشرطه وكروفتسل البرغوث فلتلانضر رهاأشدفأن فبارقم مازقتل الفأر وكره فتل العرغوث

( - ه خوش "داف ) حيد (قوله والاكره) إى كو هله حاويته خارج الصف (قوله حست كروقته) خاله و عارته أن الصنف يحتمل هذه الصودة والس كذاك لانا المصنف حكم بالحواز و هدة ما وجه خارجه عن المصنف القول الشارح وفي قوله ولا يحذب الخزيق ان الاولى أن يقول وقوله ولا يحد خدب و يجاب بأن الدلسل هو المحقى وهو المنظر وف في الاعظر أقوله واسراع الهالاخب) وأما ان خاف يتولد المنبب فوات الوقت فانه يجب (قوله فيهما) أى في اسراع الداية واسراع الرجد إلا وقد كاها أو يعضها) ولا ترقي اسراع الداية واسراع الرجد إلى وقد كاها أو يعضها إلى في اسراع الداية واسراع الرجد إلى وقد كاها أو يعضها إلى لا ترقي المنابع المحتمد وقوله المنابع المحتمد المواجعة المنابع المحتمد المواجعة المنابع المحتمد القول العقوب من العقوب من من المواجعة المنابع العقوب من من المواجعة المنابع العقوب من من المواجعة المنابع المواجعة العقوب من من المواجعة المنابع المواجعة العقوب من من المواجعة المنابع المواجعة العقوب من من المواجعة المواجعة المنابع المواجعة المواجعة المنابع المواجعة المنابعة المنابعة المحدد المواجعة المنابعة المن عومة نته (قولم من الفواسق) فسق بقسسق فسوقامن باب قصد خرج عن الطاعة فقسل العبوانات الناس فواسق استعار قوامتها تا لهن المتروقية من المناسقة فقسل العبوانات الناس فواسق استعار قوامتها تا لهن المتروقية من المناسقة من المناسقة على المناسقة على

قفاده اختصاص حواز البصيق فلتلان الفأرمن الفواسق التي يساح قتلهافي الحل والحرم للسرم وغيره يمخلاف البرغوث (ص) تحت الخصير بالحصب وهوماذكره واحضارصي به لايعيث و مكف أذانهي (ش) بريدانه بيحوز احضار الصي في المسعد اشرطين غمرواء أمالشراح وكالام أحدهماالوصف بقوله لابعث لوقوعه بعد ننكرة أىعندل مايؤمر به وشأنه أث لا يلعب وثانيهما الطيني الفيدانه معرى في غسر المال بقوله ويكف اذانهي أى يعلمن حاله أنهعلى تقدير وقوع العبث منه يمنع اذانهي عنه بأن المصر (قولة مُقدمة) أي مُ مُعتَ بعرف ذلك منه قبل دخول المسحد فان علمنه العبث أوعدم الكف عند النهر سرم احضاره فقوله قدمه والفئط قدمه مقردمضاف دم فهوشامل لقدم المي وقدم السرى مُعِمَّدَى في والواوفي و مكف واوالحال لاواوالعطف على حدلة دهمث أي وأحازة أخضار مدي في المسحد يقيدين أن وعلم أته لا يعيث وبتقديران يعيث مكف اذائهي فان فقد اأو أحدهما مرملان قال في لد وتقدير تعتقسدمهمع كونه مرادا بوجب عطقه عسلي المقصودة زيه الساحد من لعب المبيان (ص) وبصق به ان حصية وتحت حصيره م قدمه م سميره وقولة ثرعشه ثمامامسه عيسه تمامامه (ش) بعني أنه يمو زلن في المسحد المصب كان في صلاة اوغرها أن سعني أو عطف على تحت فأنت ترامعطف وتهم فيه فوق حصاله أوتحت حصره عمال بتسرله دفن في الحصاء فعيل ماذ كر تعت قدمه على المضاف السه شمعاد العطف أأيني واليسار وجهة اليسارفي مرتبة القدم تم جهة عينه تمأمامه وأما الخطفالظاهر أنه كالمضمضة

على المضاف وقيده قاى اه فاداعل المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستوق مراسة القدم والما المضافا القاهم أو المتاصحة المنظمة والمستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية والمستورجية المستورجية والمستورجية والمستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية المستورجية والمستورجية والمستورجية والمستورجية والمستورجية والمستورجية المستورجية المستورجية المستورجية والمستورجية والمستورجية المستورجية والمستورجية والمست

أولو قولة أوقت حسيره الكافوقها وإن دلكه فها قاله مالا و ادا مسق قوق المصادقة مهاوت كرم المضحصة في وان غطاها والمصادقة والمؤخذ من ذلك عدم كراهم اله في عسل والمضافة والمؤخذ من ذلك عدم كراهم اله في عسل والمضافة والمؤخذ من ذلك عدم كراهم اله في عسل المعاملة المؤخذ والمؤخذ المؤخذ المؤخذ المؤخذ المؤخذ المؤخذ المؤخذ المؤخذ والمؤخذ المؤخذ ال

وهذا بفيد أن بقدم البصق شويه عدلى الحصيب أوالمترب والذاقال معض شوخناو الحاصل أن الثوب مطلب تقدعه على المسعو يتعين في عُسم الحصب وهو الملط فأنه لايحوزالت نقف بحال لاعلى بالاطهولافي فرشمه اه الاأن هداالديث الروى عن أى رافع عن أي هر وة أنرسول الله سلى الله علمه ومسليرا ي العامة في قدلة المسيد فأقبل على الناس فقال ما بالأحدد كبرية وم فية فعيم أعامه أعساحدكمأن ستقبل فلننضم فيوجهه فاذا تضم أحدكم فستصم عن ساده قت قدمه فأن أم عد ال فلمفعل هكذا ووصف القاسم فتقل

كافاله - أى فتركره المنصد فقوله ان محسر أى فرش بالحصياء وقوله أو تحت مصره عطف على مقدر أى و المسيدة وقوله أو تحت مصره الانصداء وقوله أو تحت مصره لان هذا القسام في المجيد والمنقد المرة والمرتبن الا كرات الدست والمخالف المناقد المرة والمرتبن الا كرات الدست القطيع حصره واستقداره لا محصد المناقد المناقد ويقال المنتب التقطيع حصره واستقداره والامتحداد المناقد ويقال المنتب والمناقد ويقال المنتب ال

قى توبه تمسيع بعضه على بعض اله مختلفه (قولة فان كان غير بحسب) أى ولا مقرباً مبانا كانه مسمراً مها (قوله وان كان مبانا كانه مسمون المستف فى الحام في من المستف فى المبانا في المبانا المبانا المبانا المبانا المبانا في المبانا المبانا في المبانا ال

(قواة خاله كلام الاين أهلانرق) أقول وهوالشاهر (قوله ولواشترط لهافي العقد) أعوه وكذا الآلة بنبغي كافي السماع أن يني منظراً حق الشروط أن وقول إلما الشقائم والفروج وأشعر قوله ولا يقضى بأن الا ولى كا قال ابن رشد عدم منعها لمبرلا عنموا الماطنة مساحدا لقه وهومها الشرط آكد (قوله ولوضائه المقاطنة فوله ولا يقضى على روح الشابة ووجهما أن قوله ولا يقضى على روح الشابة يقضى بأن الضمر في قول المصنف ولا يقضى على روحها قاصر على الشابة وقوله ولوضحالة بقضى أنه عائد على المراة معلما المواجع في أوا كا الجواب أن مراد مبغوله شمنا هر كلام الصنف أي على اعتبارات الضمير عائد على المراة مطلقاً (قوله و بروا أفعاله) الواو يعنى أوا كا أو يرون أقعاله وحذف النوت على لفة (٣٠٣) كقوله وتسلوا على فلان وقوله على المشهور ومقابله الموارف المرسى لا في

طلبته غلاف المتعالة وفي كلام النرشده ما مقيده وظاهر ماذكره الان أنه لافرق بن السامة وغسرهافي عسدم القضاءعسلي الزوج وكذاهوظاهر السماع ثمان طأهر كالام المؤلف عسدم القضاء ولواشيترط لهاذات في العقد ولومنعالة وبهدذا النفر برعما إذ النساء على أربعة أقسام (ص) واقتداءذوى سـ غن بامام (ش) بريدانه بحوزلاهل السفن المتفارية أن يقتدوا بامام واحددان كانوا بعدث يسمعون تتكسره وروا أفعاله وسدواه كانوافي المرسى أوسائر ساعلى المشسهورلان الاصل السلامة من طروما يفرقهم من يع أوغره فاوفر قهم الريح استعلفواوان شاؤامساوا وحدانا فاواحمعوا بعددال رجعوالامامهم الاأن مكونوا علوا لانفسهم علافلا رجعوا السهولا الغوما عاوا يطلاف مسموق فلن فراغ امامه فقام الفضاء فتبين خطأ ظنه فانه برحمر ويلغى مانعله فيصل الامام فاواستطلقواول يعاوا علافلابر جعوا أبضاوقد مرجواس أمامته لانهم لا نامنون التفريق لانسا فاله عبدالغني اص ) وفصل مأموم نهر صف مرأوطرين (ش) يعنى أن المأموم يجوزة الاقتسداء الأمام ولو كأن منهم ما فاصدل من موصفر أوطريق والمرأد بالصفيرها بأمنون معمه عدم سماع قوله أوقول مأمومه أورؤ بة فعل أحددهما ومنع أنوحنيفة كلفاصل (ص) وعلوّمأمومولو بسطرِلاعكسه (ش) تريدان يجوزللأموماتُ يصلى في مكان مرة نع ولو كان سطعافي غيرا لعقة ولا يحوز الامام أن يصلى على مكان مرة فع عن مكان المأموم وهوهم ادمالتكس ويعبارة أخرى وعساومأموم أى وكان يضميط أحسوال الامام من غسر تعذر فلا دشكل بكراهة اقتدامين بأبي قسس عن في المسحد الحرام لان ذاك قد يتعسذره لممضيط أحوال امامه فاوفرض التعذرا وعدمه فيهسما استو بأوظاهر كلام المؤلف أن القول الذى أشار اليد باوفى قواه ولو بسطير هوعدم الجواز ومانقداه الشار حليس فيسه الا الكراهة نعمانقله تت عنصاحب الاشراف المنع فقف علمه (ص) و بطت بقصدامام ومأمومه المكر (ش) وعنى إن الامام إذا قصد ما لارتفاع ولويسما الشكرعلى المأمومين أو قصد المأموم بهذلك بطلت صلاتهما وأمامع عدم القصد فلابطلان لالأمام وانحرم علمه كا مرالاأن مكون يسمرا كامأى فيعوز ولالأمسومع حوازملهوان كثر وأحسس النسخ نسضة لقصد باللام ويلبها أسخف الماهلانم السيعة وأقصها نسخة الكاف على جعلها التشميه لانها تقتضي بطلان مسلاذالامام بالعلق ولولم بقصدا لكبر وهوقول لكنه ضعيف وتصيرعلي جعلها المتعليسل على حسدقوله تعالى كاهدا كموقوله بهأى العساوالمطلق لا العلق بسطم وقوله الا

حال السيم (قوله الا أن مكونوا علوالانفسيهم) أىكركوع لاكفراه ذفههم عملي مأمومهم فستمونه وحسو باوان كاتهوقد علىدهم علاو يجتمع لهم حنثذ المناء والقضاء والحاصل كأكتبه معض شسبه خداأ غيم اداعاوا علا أواستفلقوا وانام بمساوات لابرجعوث المه والدرجعو انطات صلاتهم وان لم يعاوا شأولم يستفلفوا وحسار سوعهم البه وانتأم يرحموا بطلت صلاتهم اه وتنسه سيدب كون الامام في التي تلي القملة والنطر لوحصل تفريق الريح لها بعدما قرأ الامام هل بعدد بذلك لان حكم المأموميدة لم زل منسحبا عليهم الحاوقت التفريق بل ويعده أبضأحث احتمون قبل الاستفلاف وبحصول عل أولا بعقديها (أقول) الظاهر الاول (نوله بحسلاف مسموق ظن الح فاسرق بأن تقسر بق السهفن ضرورى فلذا اعتدواعافه اوإعظاف المسبوق فانمفارقنسه الامام ناشئة عن أوع تفريط فيسه وأيضالا بؤمن قفرقته أناما إقوله والمراد بالصغير

 شة الممه الأمامة أوقعدا الكرائنة دمه على آخر فلا تكون باطاؤه التعلن بفسق التنكير بقنضي اليطلان واعتمده بعض المسموخ (قوله والافضل الح) أي فتكون قوله وجازت عين شدا ف الاولى بعن أن الاقتسد امه خسلاف الاولى (قوله الانتداء بصوت المسموع هست مع تسبق وقوله والولى صوت الامام مرتبسة "النبة ورؤ خالامام والمأموم مرتبتان الاأن أعسلاه ارؤ بعض اللامام فسماع قوله فرؤ به فعل المأمومية فسماع قولهم ﴿ تنسم ﴾ لا يشخى أن تظاهرا لصف ﴿ ﴿ إِلَّهُ إِلَيْهُ التَّمَامِ ولوصفراً وامراً قاوعية

مصل أوغيرمتوض وهوما اختاره العرزلي وأخثاره الاضائي وحلكي البرزل عن مص شوخه الصحة في الاردع واستظهرا لطاب الصحة الافين ليس مصلما أو غرمتوص (قوله قصساوا تقصالا لانقوليه) أى فقالوا ان قم مددال الطات صلاته وأن قصدالذ كرأ وألذكر والاعلان فصملاته محمعة وانام ىكىن لەقىسىدىداطلە فىدىر (قولە مساعيسة) أىلوار بديه طاهره وأماحمث أربديه المعسى الذى ذكره الشارح فلامساهمة (قوله أى وشرط صفة المز) المساسدان بقول وشرط عصة الاقتداء وقوعه أولا ومصدالشرطسة قوله أولا وقوله فلنس الخ) ظاهره أن المتفرع ألمدور تان ولدس كذلك بل الثالمة لادخل لهافي التفرسع (قوله لانه) تعليل التقدير أولاو حاصساه أنه لاعكن وحودالاقتسداء بدوناسة فكف بقول وشرط الاقتسداء تبته المفيدامكان وحود الاقتداء مدون تسمة وخاصصل الحواب أن الشرطية منصية على الأولية (قوله فهومأموم) أىمقسدى وقوله فهومنفرد أعاليس عفندى وقوله وحصلت لهنيسة الخ الاولى أن يقول وحصيل الاقتداء وقوله

بكشبر مستثنى من قوله لاعكسه سواه جسل على المنع أوالكرامة فكان الاولى وصله مدلان ألموضوع معءد مقصدالكبروفي كلام الطشئ نظر حث جعسله مستثني من قصدالكبروقد علت بطلات الصدادةمع قصده ولو بالعلق المسسيرتم انمثل الشبرعظم الذواعمن طي "ألموفق الحمد الكف و يندفي أنسراى المذراع المتوسط (ص) وهل يخوران كان مع الامامطائفة كغيرهم تردد (ش) أى ان ماذكره أولامن عدم الحواز فقوله لاعكسه سواء حدل على الكراهة أوعلى المنتما خنلف هـ ل ذلك مطلقاسواه كان مع الامام ط الفسة من المأمومين أو كان وحده وهوطاهرا لمذهب أومحل النهبى اذاكان وحده في المكان المرتفع وأماان كأن معه عبره فلامنع مست كان الغسيرلامن الاشراف ولمن سائر الناس المالوصلي معه طائفة من أشراف الناس فلا عدو زلان ذاك عار زده فرا وعظمة وهدذا عتر زنوله كفرهم تردد (ص) ومسمع واقت دادية أو برؤ يتسه واندار (ش) أي وجازت صيلاة مسمع والاقت داء بدوت المسمع والافضال أن رفع الامام صونه ويستغفى والمسمع فاندم وطائف الامام وكايحو زالاقتسداء بصوت المسمع وأولى صوت الامام بعوز الاقتداء رؤية الامام أوالمأموم وان كان المقتدى فى الاردع بدادوالامام خارجهاع ستعدأ وغره في غيرا بعدة فاشقدل كالمع على أربع مراتب فقوله ومسمع على حدة ف مضاف أي وجازت مسلاة مسمع كا شرناله ف التقرير مداسل قوله واقتدامه ومن لازم حوازها صحة الاالعكس فلهدا عدل عن قول اس الماحب وتصعرونا عرب ولوقصد مالتكسر وسعوالله لمن جده مجرداسهاع المأمومين خسلا فألشسافعسة فانهم فصساوا تفصيلا لانقول به وفي قوله واقتداء بمساعة لان الاقتداء انماهو بالامام أى وحاز القتدي أن يعتمد في انتقالات الامام على صوت المسمع ولمنافر غمن شروط الامام اسعه عاشروط الاقتداء وهي ثلاثة نمة الاقتداء والمساواة في الصلاة والمتابعة في الاحرام والمسلام وها بالاول متهابقوله (ص) وشرط الاقتداضته (ش) أى وشرط صحة صلاة المأموم سفا تبأع أماميه أولافليس كلنفردأن بننفسل البماعية ولاالعكس فلافأ تدةله فالشرط الأف عسدهم الانتقال ولذال فوع عليهاان الحاسف للانتقال منفرد لمناعة كالعكس وكان الاولى أن بفرع قوله ولابنتقل الخ بالفاءعلى هذا كافعل ابن الحاحب لائه لاشصة روحود الاقتسداء مدون سة فأنمن وحد منتصابصلي وفوى الاقتسدا وفهوما موم وحصلت انته الاقتداء وان فوى أنه يصلى لنفسه ولمسوالاقتداءيه فهومنفردوصلانه صححة ان قرأوالانطلت من رّل القراءة لالترك نبة الافتداء في أي صورة يحكم بأنه مأموم ولم سو والاقتسداء وسطل صلاته (ص) ا عفلاف الامام ولو بعنازة (ش) أى بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطافى صعة الاقتدام ولا في صفة مسلاته ولوحنازة اذالجاعة لست شرطا في صقابل شرط كال (ص)الاجعة وجعا

فهومنفرداً يولم يحصل الاقذاء (قوله فني أي صورة) استفهام انكاري أي لان حضورة في تنسه في نبة الاقتداء لايشغرط أن يُمكون سقيف لان الحكمة تمكي كانتظارا للموم اماسه بالاطرام ولوستال حسنشون سبب الانتظار لا حاسبان، موتم والاولى أن نبقه منذ المرسرط الامتداء منبر لان القاعد في المبتدا وانطيراتا كانامه وفين أن بعمل الاعرف مستداوينية أعرف الامتصاف الضمير وشيرط مضاف العلى بال والضميرا عرف من الحسل بال وهناعل ما في اكتراك من الماليان وفي اظها وشيرط الاقتداء الاستمالية والمستمد العينة أعمل المستمد المستمد المستمد والاستفسال الاقتداء الامامة (قوله الاجتمال) المحتولة المنام الاستماليان النابية المكلمة في محتمد المنام في المستمد والاستفسال الاقتداء الامامة الامامة الامامة والاستماليان النابية في محمد الصلاق هذه الاربع وفي حصول فضا الحاعة لافائدة فسمو بعام بأن المرادأن لاشوى الانفراد (قولة ثبة الجمع عنسدالاولي) فاوتر كهافصلا ته صعيعة لانها واحسية غيرشرط (قوله فافترك سه الامامة) أى فيهما قان تركها في الثانية فقط بطلت الثانية فقط والظاهر أنه لا يصليها قبل الشفق أي الفصل ماريع ركعات الى بطلت وأمان تركهافي الاولى ونتما إجمع فانها تسطل اذ صحتها مسروطة المعامة هداما أعاده في له إذها فَانَ أُمِينُوالامامة)وذكر عبر خداد فه فقال ما حاصله إنه اذا إينوالاهامة بطلت صلاته لنسلا عبه لا نارضاه بكونه مستخلفا بقتضي افذاذاولايضرهم فذلك افتداؤهمه وفى البرموني أتهاذا لمنو تبتها فعدمها ينافيه دوتهم كوازاتهامهم (TA) الامامة في هـ ذه المسائل فصد لاة أوخوفاومستخلفا (ش) يعنى انه لا يشترط نية الامامة الذفي أربعة مواضع أحدها اذا كان المأمومين باطلة وأماصلاة الامام فصية في الاستغلاف عاسمانه

اماماف العصة لان أبحاعة شرط في صحتها فيسازمه أن ينوى الامامة والاصلات علم ولانفراده وعليهم ليطلانها عليه ثانيها الجمع لسلة المطرخاصة لانه لاندفسه من الجاعسة وانكان الامام منفرد وسطل علمة أسافي غسر الراتب يعمم وحده وقعصلة فضلها لجماعة لانهمذا خصوصة الرمام عسرا فاغسرهمن الاستغلاف ولمنعز كل لنفسل بقية الجوع كالجسم بعرفة وغسمهافلا شسترط فهاالجساعة اذللا نسان أن عمع فهالنفسيه ثمان المؤلف لميين هساهل سة الامامة مشترطة لكل من الصلاتين أوللساسة فقط وذكر في التوضيم اننسة الجمع عندالاولي وأمانية الامامة فقيل تكون عنسدالث نيه لطهو رأثر الجمع فيها وقبل فالصلاتين أذلا يعسقل الجمع الايين النين انتهى والمشهور الشابي فلوثرك فمة الامامة بطلت الثانسة على الاول و بطلنامعاعلى الشاني ثالثها الصلاة في الخوف الذي أدبت فسه على هنتها بطائفتسن اذلاتصم كللك الاعجماعة فان لم سوالامامة بطلت على الطائفت ن وعلى الامام وإسهاالامام المستعلف يلزمه أن سوى الامامة أمسز بن نسه الامامية والمأمومية ادشرط الاستف الفأن يكون خلف الامام صاعدة فسأولج يكسن خلفسه الاواحد الم اصحاله الاستعسلاف فالالم مسوالا مامسة فصسلاته صححة غامتسه أنه منظردا لاأن سوى كونه خليف الاماممع كوفه مأموما فتمطل صلاقه للتلاعب وأماصلاقمن خلف فتبطل عليهمان اقتدوا بالامام والافلاولما كانت نية الامامة في الارقع السابقة شرطا في صحة ابجيث تمعدم بعدمه وفضل الخاعة كذاك معدم حصول الفضل الدمام بعسدمه عنسدالا كثر وان لم يكن شرطا فاصة الصلاة نفسمها والتشيبه يكون في بعض الوحوه صع تشبيه مهام سذا الاعتسار يقوله كفضل الحاعة أيشرط حصول الفضل للامام ف كل صلاقنة الامامية ولوفي الاشاهسواء كانرا سأمغ مدهد اهوالمراد واختارا للغمي من عند نفسيه في الفرع الاخسر وهوقوله كفضل الجماعة خلاف قول الاكثروان فضل المماعة يحصسل الدمام أيضاولا بعيد في جماعة ولولم ينوالامامة (ص) ومساواة في الصلاة وانبأداء أوقضاه أو تفلهر ينمن يومين (ش) هددامعطوف على نبته أي وشرط الاقتداه نبته ومساواة ومنابعية أيمساوا مفي عين المسلاة المقسدى وهيها الامايستننيه بعسدفلا بصلى فرض خلف نفل وظاهره لايصلى فاذرأربع ركعات خلف مفترض لانه فرض خلف فرض مغامله وأماالمنسذ ورة خلف النباقلة فلا تصير وهوظاهرا لمازرى ترددأصحابنا فى ناند ركعتىن صلاهما خلف متنفل وأجراء بعض شيسوخنا على امامة الصي وردما تعادنيه الفرض ولا يصلى فلهر خلف عصر ولا عكسه فاوتلن المساواة فأحرم فتبسن خطؤه كظان الامام في ظهر فأحرم فاداه وفي عصر فقسل بقطع ويستأنف

والقماس بطلائهاعلمه وعليهم إزيط صلاتهم بصلاته حنن الاستخلاف (قوله للاعبه) أى التناقص لان كونه خليفة شاقى كونهملاحظها أنهمأموم وملاحظ .... أنهمامهم تنافى كونه خلىفية الامام نقول كذارمتساه مالاستضلاف نسة امامة فعدم سيسة الامامة مناف أه فهو تلاعب فقضيته البطلان زادفي ل فلامدأن سوى عنددقصده الامامة رفض المأموسة (قوله ابافتدوا بالامام) الاحسين بالستفلف (قوله الامام) أىان الانسان اذا توى الانفسر اد ثمياء من صلى خلف مصل لأأموم قصل إلساعة دون الامام زقوله في بعض الوجود) وهوعمدمشي والحاصل أنعدم صعة المسلاة وحه وعدم فضل الحامة وحه آخروعسدمش وحه عالثوهو المراد فتنسه كالزمان عرفة على قول الاكثرات بعيسد الامام في ساعة وتحوه لابن عبد السلام

ولأأحد قول مذلك والارجع مااختاره الفنعي قال بعضهم والطاهر على قول الاكثران بمة الامامة لايشترط أن تمكمون من أول الصدادة من أفتقرالصالة وحد فلد حسل معه آخر فنوى أن يؤمه في بقية صلائه يحصل له فضل الجاعة (فواه على امامه الدي) أى وامامة الصي السالفين في الفرض فيها قولان والعسالان والراجع البطلان (قوله ورد واتحاد) عبائ عذا في اس مع الفارق فاك المامة الصي أبية الفرض متصدة وفوقش بأك الصي لاينوى الفرض ويحاب بأن المرادسة الصدادة الموصوفة بكونها فرضا فى الجلة المرادنية الصلاة المعينة (قوله ويستانف) أى الصلابين كافي الحطاب (أقول) دكر عب فصانقدم النامن أقيت عليه العصرو يملمه الظهرفقدل يحزج ويصلي الطهرو قيل يدخل معمح ينشذ نشية النفل أربعا أه فاذاعلت ذال فقول الحطاب ويستأنف المسلانين أى مارج المسجد على القرال الاول (قوه والذي أن على ما في المدونة الله المدانة الذي في المدونة على الما المدونة المادة وماهنا بتعدى الي على ما في المدونة المن المسلمة وماهنا بتعدى الى المدونة من المنادى الى على ما في المدونة من المنادى الى على ما في المدونة من المنادى المن على وحد لا تعدى المنادة والمنادى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنادى المنافقة والمنافقة ولا الاقلى المنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة ولمنافقة ولمنافقة ولمنافقة ولمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة ولمنافقة ولمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة و

في المسقة الانالشافي قاض والمالكي بؤدى ذكر معض والمالكي بؤدى ذكر معض المالكي بؤدى ذكر الشارح المالكي بفره في المنطق المالكي بالمالكية أي وسترطأ إضاأ المعضوف في الفضاء المناوسة أي وعاضي وشرط في الاداء والقضاء فلا يسل والمام في الاداء والقضاء فلا يسلى والمتحدد والمام المناسبة عنف من يسلى وقية ولا المكسوبي وقتة ولا والمام بومن عنفه بن عله والمالكي ويتمن عنفي عله والمناسبة عنفه من يسلى طهوا فائتة منفض في المناسبة عنفه من والمسلمة منفذات في المؤرات وقيم وهو المسلمة منفذات في المؤرات وقيم وهو المسلمة والمناسبة والمسلمة والمناسبة والمسلمة والمناسبة المناسبة المناسبة والمسلمة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة ا

والذي بأفي على ما في المسدونة في الذي بد كو انتها سروهو سع الامام في المصر يتمادى المسام في المصر يتمادى المسام في المصر يتمادى المسام في المصر يتمادى علاما المسام في المصر يتمادى على المسام المسام في المس

لا يجوزالا إذا كانامن تومواحد اه و تحور في الكبر قال المطاب وما جل عليه كلام المستفى هد في الشرحين فيه نظر والصواب ما في السفير وقوله هذا الشرحين فيه نظر والصواب من السفير وقوله هذا المستنى من قوله ومساوات) كان من مقهومه وكانه قالو يشترط اتصادا لقرض فلا قصم الصلاة عند عدمه الافى مثل هذا المورد وقوله أن يصدفون هما المناسب صلائهما القول المناسب عمل المناسب صلائهما المناسب عمل المناسبة والمناسبة والمناسبة

اى من روسلى الذق أر يعاقع بصل النقل بعضه بعض فيصل ركمتن بركمتن والاسل بينهما والاندمن حدق في العبارة أكامن تشديم بالدالان المساوية المعارفة أكامن تشديم بالدالان المام مقرض الاقرى (أقول الاقرى (أقول) الاقرى (أقول) الإعنى صده الاان المستفسلة فالدالانفسلة فاضرض أمال بناء المنتج المناه المنتج المنافسة وسين على مسعف والاقراء في ذلا فقوله على ما يظهر خلافه (قوله ومن بناء على جواز النقل أعان المنطورة المنتج المنتج الاقدام الاقدام المنتج ا

وهو مكر ومعلى مايظهرمن كلام ابن عرفة هناومن ظاهسر نقسل المواق وهو خسلاف مايظهر من كلامانشادح وتت و بعصهمما اندلا عائر ثمان قول ان غازى ان عرفة نساء المز مسنى عبل أن الاستثناق كلام المؤلف فيدالحواز وأماعيلي أنه بفيد الصحية فلايظهر (ص) ولا بنتقل منفرد اساعة كالعكر وفي مريض اقتدى يثله فصير قولان (ش) أى أغما أرنتف الذفر دلاءماعة لان سة الاقت داهات علها وهوأول المسلاة وأما العصيكس وهو كون من في الجهاءة لا ينتقسل إلى الانفر ادعنها فلا "نه قسد الزم نفسه حكم الاقتسدا و و مقولنها لانتقل من في الماعية عنها شدفع الاعتراض عالوطراً على الامام عسدر وليستخلف فانه يحوز لمأمومسه أن يقوا أفداذ الأنوسه لمنتقاوا عن الحماءة واختلف في المريض إذا اقتسدي عشل فصوالأموم فقسل عدعله الائتمامعه قائلا نحوله بوحه جائز وقبل عيد علسه الانتقال عنسه ويترمنفردا اذلا بفتدى فادر بعابر قولان اصمى بنعر ومحمنون وقول تت وحوازه ويتمهافذ أخلاف النقل وفوله ولابنتقل منفر دلهاعة مفرعها قوله وشرط الافتداء أبته لسرله محترزالاهذا كاتفدم التنبيه عليه وقوله كالعكس لادخل في التفريع والاحتراز وقوله كالعكساك لاينتقل عن الجماعة الى الانفراد أعسم بقاء الجماعة فلاينتقض عسائل الموف والاستفلاف والسهو والرعاف وقوله وفى مريض آلخ جوابعن سؤال مقدر واردعلى قوله كالعكس على أحدالقولين (ص)ومتابعة في احرام وسلام (ش) هذا هو الشرط الثالث من شروط الاقتداء وعو منابعة المأموم لامامه فىالاحرام والسلام أىبأن يفعل كلامتهما بعد فراغ الاساممنه ولما كانعدم المتاهمة يصدق بصورة السبق المتفقى على البطلان فيهاو بصورة التساوي المختلف فيهاذ كرمختاره من ذلك الحلاف بقوله (فالمساواة) للامام في واحدمنهما وهي

الافتداء) أى حكاهوالاقتداء فالاضافة السان (قوله لا ينتقل من في الجاعة عنها إساني أن الحواب اغاهو بزيادة أي معريقاء الجاعة الإجسرد الانتقال عن ألجاعة (قوله لانبهم بنتقاوا عن الحاعة) فيه أنبه انتقاوا عن الحاعة فلاسم الحواب الابر بادة أىمسع بشاء الجاعسة (قوله ويتم منفردا) والظاهراته لايصمر الاقتداء به لاته كالمسوق اذا قام لاتمام صلاته واعلأأت مفهوم قول المصنف عثل أن المريض اذا افتدى بعيم مم صح المقتسسدى وان المريض اذا افتدى مثله فصحرا لامأم وان العصيم اذا افتدى عثله تممرض المأموم فتصم صلاته فيالصور الثلاث وأما الصحيراذاا فتسدى عنه م

مرض الامام فلا تصحصلانا المستقيلات المامه عاجزى ركن (قولة ولا المستقيلية المستقيلة ال

المواب الاظهر فاوقال بأن القاعد المست كلية بل أغلبية الكان أحسن في تنبيه في وعلى الفول الاول فيضم قوله بعا برعن ركن عالما المواب الانظهر فاوقال الموابق الموا

الراموما إلى أونذا الراموما أو راموما أو راموما أو الماموما وقد أو الماموم الماموم وقد أو الماموم والماموم الماموم الماموم الماموم الماموم الماموم والماموم والماموم الماموم والماموم والماموم والماموم والماموم الماموم والماموم والموام والماموم والموام والماموم والموام والماموم والموام والماموم والموام والماموم والموام والمام والموام والمام والموام والمام والموام والمام والموام والموام

ان بعد انطق الأموم نطق اما سه بأن يشم ع الأمومة في الامام من الاحوام والسلام (ص) وانتشاق الأموم نطق المامة والسلام (ص) وانتشاق المامة والمحمد المنتقبة المناق والمحمد المنتقبة المناق المومدة مبطلة (ش) وانتشاق كل منها التي كونه اماما أومام والرحيان المتمالية في فقط وان شك أحدهما في كونه اما ما أومام وما دون الاسلام العالمية في فقط وان شك أحدهما في كونه اما ما أومام وما دون الاسلام المسلام المنتقبة وكادم المؤلف شامل إلى المسلام المسلوم المسلومة المسلومة المسلومة المسلومة المسلومة المسلومة ومن المنتقبة المسلومة ومن المسلومة وكادم المؤلف المسلومة ومن والم إنهان المنتقبة وانتشام المنتقبة المسلومة ومن والمنتقبة وكادم المؤلف المنتقبة المسلومة والمنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة والمنتقبة والمنتقبة

( ٣ - حرى الى ) فيهامناقية الاقتداء المارس معهوه مراد بالساواة إمال على نفسه فالهمالا في كاب اس حديد وهو أيضا المعتدول المساواة إمال على نفسه فالهمالا في كاب اس حديد وهو أيضا المساوات المال على نفسه فالهمالا في كاب اس حديد وهو أيضا الاحرام معه فاتم معه أن معه المارس المورس المارس المارس المارس المورس المارس المارس المورس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المورس المارس المارس المورس المارس المورس المارس المارس المورس المورس

فتطال ووضودات عج بقواه فيان بحاذ كرنا أن من سبق الاما في فعل الركن عدا كا ده مقد الخند المار كوع والزفع منه قبل ركوع الامام الموقع منه قبل ركوع الامام الموقع المنه قبل المنطقة المنه الم

الذى هوالزكوع والسحود مكروهمة كسيقه في الاقوال كأقاله ان ناجي في شرحه على الرسالة والاولى أن يفعمل ماذكر والحاصل انهاعا أمر سلك التفرقة بعدوو مدر كففهافقوله كغرهما تشدية فعدم البطلان على حذف مضافين أى كعدم متابعة لانهامفسدة للقصود الذي هو غيرهما أىغبرالا واموالسلام كالركوعو فحوه وعدم المتاهة هوالمساوقة والمساواة وقوله الزكوع والسعودلان الرافع اذا اسكن سيقة مصدرمضاف افاءله أومف موله أى سيق ألمأموما والامام في غيرالا وام . رجع رجع الركوع والسعودواذا والسلام ممنوع أى فعسله عسد الاسهوا أوغفلة لانهم الابتصفان بالمنع (ص) وأمر الرافع انخفس مغفض الركوع والسعود بعودهان علادوا كه قبل رفعه لاان خفض (ش) لماذ كرأت السمق في عبر الاحوام والسلام (قوله والموضوعاله أخذفرضه) لابسطل ذكرما يفعل من حصل منه ذلات يقوله وأحمران والمعنى أن من رفع رأسه قبل امامسه هذام تبط بقوله قبل بسن وقيل فى كوع أوستعود نظن إن امامه رفع وقد كان أخذ فرضه معه فاله سن في حقه وفسل تحب يجب قال عبر والحاصل أنسن علسه وعلمه اقتصراللواق أن رجعورا كعاأوسا حسداولا مقف نتظره انعل ادراك الأمام رفعمن الركوع أوالسعودقيل قبسل رفعه والافلا يرجم مخالاف مالوخفض قبل أمامه لركوع أوسحو دبعدا أخذه فرضهمن امامه سواء خفض اهسماأ يضاقبله القمام المخفوض منسه فاله لا يؤمن العود مل شنت كاهو حتى بأنسسه الامام على المشهب ورلان أملافتارة مكون رفعه متهدما قمل المفض غمرمة صودفي نفسه بلاخلاف في المذهب واعدا المقصدود متسه الركوع والسيود أخذ فرضه منهمامع الامام وثارة يكون بعد مفان كان رفعه بعد وقوله وأحرال افع أي سهوا وأماعدا فقيد تفدّم في قوله لكن سقه عنه عوالا كروو بعلمنه انه يؤمر بالعود وقوله لاان خفض أى وهو يعلم ادرا كه فعما فارقه منه والاستوت المستملسان أخذ فرصهمه فانصلانه صععة ومأذ كروالمؤلف من التفرقة بن الرفع والخفض هوالمشهدور كاعاله ان عرويقل الطينسي ولوفعل كالامن الخفض والرقع ولكن مقتضى مافي ابن غازى والمواق أن الخفض كالرفع وهوالمعؤل عايسه كابفيده كالام ح مداواؤم العود بشرطه الذي والموضوع الهآخذ قرضهمع الامام قبل الرفع فانثام الخذفرضه قبل رفعه وحسعلمه الرجوع د كروالمسنف وان كان رفعه قبل انفاقافافان ركه عدا كان كن تعدرك ركن فتبطل صلانه وسهوا كان كن زوجه عنه أخذهمه عان كانعسدا بطلت المشارالسه بقوله واندرو حسمالة (ص) وندب تقديم سلطان عرب منزل والسمثأ برعلى ملانه لانه متعدرا لأركن حث المالك وانعدا كامراه واستفلف غرا دفقه غرحديث غوراءة غعمادة غروس اسلام اعتد عافعل ولربعده فان لمبعثة بنسب م بحتاق م مخلق م بلياس (ش) أى وندب عندا حمّاع بعياءة كل يصل الدمامة تقدم عافعله وأعاده فقدد تعدريادة

سلطان منوره كان خفضه سهوا أوعداوان كان سهوا كان بخزات من روحم عندسواه كان خفض سهوا أوعداوات كان سن غسرالا ولى عندسواء خفض سهوا أوعداوان كان سركوعاقداقيه حيث كان يدرك الامام في محدد احيث كان سن غسرالا ولى عندس المواحد المواحدة ا

أورة أو ناتبه ) فيه عن السلطان على حقيقته وقال القافى الرا دبالسلطان من له سلطتة كان السلطان الاعظم أو نائيه و يدخل في ذاك الفاضى والناشاو فيهم بالشاخة والمنافرة من فان اجتماعا سنطه وسخال الصغران القاضى بقسد م لانه الذي يتولى أمر العبادة بخلاف الباشا وقول أو كان عرب والمنافرة المنافرة ولو أو كان عرب أن المنافرة ولو أو المنافرة الانتفاز من المنافرة ولا توقي كان عرب وحماسيا في أو ولا لانافذه في السلطان من أوسل وسيافي الفولة الانتفاز ولا القافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وليا المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة ولا المنافرة والمنافرة والمنافرة ولا المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة ولا الفافرة وتقدم المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة ولا والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة ولمنافرة والمنافرة والمناف

الاناحية الريفههامن سرحس ومني هذا كامتند المشاحة وأما المناحة في أموه المناحة والمناحة المناحة المناحة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة والمناحة المناحة المناحة المناحة والمناحة المناحة والمناحة المناحة المناحة والمناحة و

سلطان أونائيه ولوان غروا أفق وافضل نم ان لهنك سلطان ولانائية فر ب القرل المجتمع فيه ولوان غروا أفضل لا المراتب المناز المجتمع فيه ولوان غروا أفضل لا الدائية المناز المجتمع الماسه الموان المو

الظالات الضبط قسمان صبط صدر وصنط كتاب (قواه أواشد انقانا) أي سفطا واتفر أوو حدمت بعنظ البعض وهومتق من جهة الخارج والتافي الكرم وقد في الخارج والتافي المستخدمة المستخ

وان كان استطهر خلافه (قوله مجمل لباس) أعالجيل شرعا الاركور بروالجيل شرعاه والارسن فاذا المجمع سخصان أحدهها لا بس ووالا سخوا بنص بتوقف على نقسل ووالا سخوا بنص بتوقف على نقسل كاقر و شخط (قدية والنعض المسلم المسلم المسلم كاقر و شخط (قدية والنعض الشراح وذكر عب خلافه وهوما أشارك بقول في المسلم كاقر و المختلف المسلم والنعض الشراح وذكر عب خلافه وهوما أشارك بقول والمنافز المسلم والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المسلم كالمنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز أوله أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز والمنافز أولم المنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز أوله المنافز والمنافز و

تم محمسل لماس لدلالته على شرف النفس والمعسدى المستفذرات ثمان المبالغة في قوله وانعبدا الخفمقدرلافي استعباب التقديم أى ومستعق أمن الامامة رب المنزل وان عمدا كامرا أدواهم الامامة يشمل مباشرتها والندابة فيها ولايصل جعله مبالغة في استعباب التقديم والظاهرمن كلامهم أن وسالنزل لوكان كافراأ وبهما نعمن الامامة غسرماذكر لاحق أه فيهامياشرة ولااستنابة (ص) انعدمنقص منع أوكره (ش) قد تقدم مأيفسد أن همذاراجع لقوله تمزائد فقه الزأى اله يستمب تقديم من ذكر بشرط أن تنتفي الاوصاف المانعةمن الأمامة والاوصاف المكروهة فانوحدشي مماذ كرفلا يستعب تقديمه بل الحق له فيستعب له أن يستند فان قلت كان المناسب أن يعطف بالوا ولا بأوفان الشرط انتفاؤهم مافالحوابأت المرادالاحدالدائر وانتفاؤه بانتفاءالا مرين معا كفسوله تعماليولا تطعمنهم آعماأو كفورا فانقلت هسلااقتصر على قوله انعسم مفص منعا وكروولم بذكر قوله (واستنابة الناقص) فالجواب الملوا قتصر على ذلك لاستفدمنه اله لاحق له بالكلسة حيث قام به المانع مع أنا لحق له أى وندب استنابة المستحق الامامة الناقص نقصا تحوزمهم امامتسه كاملا بآن كان أعلم من السلطان أومن وبالمتزل فسندب لهماأن بأذنا له فاستنامة مصدرمضاف لفاعبله وكذف مفعوله وهومعطوف على ناثب فاعدل ندب كالشر فاالسه وجعماله بعض معطوفا على نقص منع نائب فاعل عمدم فيصمر التقديران عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة المناقص غدره أمااذا استناب الناقص فنائمه أحق عر تنمه ولوكان تقص المستنب أوحب منعا أوكرها وفسه بعدالت كلف مافسه والكن على همذه القشسة بنبغي اختصاصه برب المسزل والسلطان و مدل على ذلك قول ان الحاحب والسلطان وصاحب

ومانعده وهواذا فاميه نقص المنع أوالكره سقط حقه أصلا (قوله مع أن الحق له) من وادى ما قسله الا ان قوله أى وندب الخ كالام طاهم فىذاته الاأنه لاساسيمانقدمه منأن قوله انعدم نقص منع أوكره فنائد الفقه ومانعده (قوله بأن كان أعلمن السلطان قد أفدناك أنهذ المريقة أخرى غرمانقدم تملايضني أناأوافيق أظاهر المنف انماه والاول لان المنف فدقصر الكلامعلى نقص المنع أوالكره فستفادمنه أن النقص اذا كان عفى خلاف الاولى المشارلة بقوله بأث كان أعسامن السلطان الخ ليسحكه حكم نقص المنع أوالكرمفتامل إقولهوفيه بعيد الشكاف مافعه ألحاصل أنفه

شيش التنكف وأمرا آخر أما التنكف شائرت بديالنقص في قوله استنابة الناقص شخصا آخر غيرهذا الذي المتزل التنظيم المترطت فيه عندما التن المتزل المترطت فيه عندما النقص والاأسكار ولا شان معدات كلف وأما الاستدال الموجد الذي سوهم تساوى المناقص (قوله و المنازع في هذه المتشيخ و بعدالا المستدال الموجد الموجد المتزل والسلطان فا فادا ملا تساوى بل ينبغي على هذه المتشيخ المنطق المنافرة المتشيخ المنافرة المتساعه بوب المتزل والسلطان معالي بنيفي اختصاصه بوب المتزل والسلطان عندها المتشيخ المنافرة المتشيخ المتساعة بوب المتزل والسلطان عدم المتزل والمتلطان عدم المتزل المتزل المتنافرة المتنابة النقص بالمتزل المتزل المتزل المتنافرة النقص بالمتزل المتزل المتزل المتنافرة المتنافرة النقص بالمتأثرة المتنافرة المتنافرة النقص بالمتنافرة النقص بالمتأثرة المتنافرة المتنافرة النقص بالمتنافرة المتنافرة المتنافر

(قوله كوقوف ذكرعن بينسه) ويسد بنا شروقليلاوتكروا لمخاذاة فائتها أنثر بسد بهارع في البين أن يتأخوقه لاحق بكونا خلفه فقوله وانتين أى ابنداء قول البين أن يتأخوقه للحق بكونا خلفه فقوله وانتين أى ابنداء قول المنابعة بناب عليها أى يحصل الشواب للناع المنابعة بعالم يحد فقط منابعة بعد المنابعة بالمنابعة بعد المنابعة بعد الم

عقسل الثواب ورد أنه عكنان المنزل الاستنابة وان كاننافصا (ص) كوڤوفذ كرعن عينه (ش) مرمد كالمدب استنابة مكون عسدم ذهامه استصاء من الثاقص سدب وقوف ذكر بالغ عن عن الامام وان وقف عن يساره أدارمالي عسه من خلفه الناس الاأن شال الماء التصدوير (ص) والتن خافه وصي عقل القرية كالبالغ ونساء خلف الجسع (ش) يعني أن الانتين من أى تصوير الشئ بثرته وما يترتب أأذكو رفصاعدا يقومون وراء وذاك لانا أتتصف فسمطاوب لقوله علسه الصلاة والسلام علمه فال عبر ومن لم يمقل القربه أقبمواصفوفكم فانىأرا كممن وراعظهرى والسي آذاكان يمقل القربة كالمبالغرفيةف وحد وهوين يؤمر بالصلاة فيقف حيث عن عن الامام ومعرول خلف وأما النساء في قض خلف الرجال لامن عورة فقوله وصسى شاء قاله أنوالحسن الشاذلي (فواء مبتدأ وسؤغ الآبتداء بهوصفه بقوله عقل الفرية أيثو إبهابان لانذهب ويترك من معله وَلَهَذًا ) أَيُ وَلَكُونَهُ أُولِي عَقَدُمِهَا وقوله كالبالغ خسيره (ص) وربالدابة أولى عقدمها (ش) يعني أنه اذا اكترى شخص من المسن معلمه (قوله كالقضى اكانب وب داية جال معه ولم تشترط تقدم أحده هاعل الأخوفان رب الداية أولى عقد مها تكسر الوثيقية) ردوان عرفة انغره الدال يخففه وفتعهامشد والعله بطباعها ومواضع الضرب منها كعدادب أادار بقيلتها واذا الشاركه في هـ داالنعلم وهوعلم مقضى بالدابة عندتناز عالراك منان عقدمها كما قضى لكاتب الوثيقة بتقدم شهادته لانه مدلول كلانالوثيقة نقله عنسه أعلم عااحتوت علمه وكل همذادليل على تقديم الافقه الأعلمته بمصاخ الصلاة ومفاسدها الشذائي إه ورده في لما بان (ص) والاورع والعدل والمتر والأب والمرعلى غُرهم (ش) يعنى أن الأورع بقدم ندباعلى القارئ دبماغفلءن يعضالامور الورع وهوالنارك لمعض الماح خوف الوقوع في الحرام وأن العسدل مقسدم ندماعسل مجهول الق فيها بخد الاف الكاتب فأنه المال وأنالز مقدم مداعلي ذي الرق وأن الابوالم يقدمان د باعدلي الابن وابن الاخواو ناظر لكل حرف فهو أقوى علما كانازا أدبن في الفضل خلافا اسعنون في تقديمه اس الأخ الافضل على عه ولا مازم مثله في الاب والذاعر بأعل (قوله على الورع) لزيادة ومته قاله المبازوى خلافا للشمه ويحتمل أنبر بديالعسدل الأعدل أي ويندب تقيدم أى الا أن ربد فقها (قوله وهمو الاعدل على العدل لانه لو يق على ظاهر ولاوهم أنه مندب تقديمه على الفاسق لانه القابل ا الثارك إراجع الورع وأماالاورع مع أنه لاحق أه في الامامة كامر كاأشار السه اس عازى أوأن المراد بالعدل هناعدل الشهادة ولا فهوالذي بترك تعض المأحات خوف مازمأن مكون مقابله فاسقا كافاماوه في ماسالشهادة بالمغف وهولس بفاسق وهذا أولىمن الوقوع في الشمات كذاذ كر مص شموخناعن بعش شنبوخه (وأقول) وعكن أن مكون تفسيرا

المرابل مودوسية والسطا به العالى والمناسبة المقابلة المجاهد الموسود الوست الوقوع في الشبات كذاذ كر بعض كلام من المقابل المجهول المناسبة المجاهد المناسبة المحافظة المستوخة ال

مثال النقيض كالذاقل الموجود اما قديم أوليس بقديم ومثال المساوى الموجود اما قسدم أوحادث (قحوله أن كان معالو جهم سيارة فشل الأمامة) وأمالو كان تساجهم التقدم في الوقيقية فالظاهر أنه سنظر الفقر و بقدم بموالا أقرع منهم فاله الرموقي (قوله ولا يتقلر الأمام حتى يرقم) أى قدكر ماه ذلك مالم برد الاعادة الفضل البقاعة والالموت في كالتهم دلاحة مال كونه الأخبر وهل وجوبا النهى عن ابقاع صلاح مرتم في أوند با (قوله تعدولا للفقائد على المنافقة المسافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة واستدوائي من أنسالا مامة المنافقة والمنافقة واستدوائي من أنسالا مامة المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة ال

وتنازعوا فهن بقدممتهم أقرع سنهمان كانمطاويهم حمازة فضل الامامة لالطاب الرياسسة الدنيو يةوالأسقط حقهم من الامامة لانهم حنت ذفساق (ص) وكبرالمسوق أسعود أو ركه علاتأخيرلا لحاوس (ش) معنى أن المسموق اذا وحد الامام ساحد افانه يكبر للسحمود مر مديعة تكميرة الأحرام ولانتظر الأمام حتى برفع وكذلك تكبرفها اذا وحده واكعا تكبيرتين احسداهما للاحوام والاخرى الركوع ولاينظره وأمااذا وحده حالساف النشهدفانه تكسر تكسرة الاحوام فقط تمتعلس بغسرتكسر بلا تأخسر أيضا فقوله بلاتأخبرظاهره الوجوب مالتُ ولارفق فيمشمه القوم الأمام أسرما أدركم فصاوا ومافا تكوفا عوا (ص) وقام يتكبران حلس في التيته الامدوا التشهد (ش) وردأن المسبوق بتوميت كسران حلس مع الأمام الحاوس الذي فارقه منه في ثانيته هو مان أدرك معه أخرق الثلاث أوالر ماعمة لان حاويسه وافقي محله مخلاف مااذاأ درائ ركعة أوثلا نافانه بقوم بلاتكميرلانه حلس في غيرمحل جاويسه موافقة الزمام وقدر فع متكمر حلس به وهوفي الحقيقية القدام هذا في عبرمدرا التشهدالاخرأ ماهوفيقوم بتكبير وانام يحلس في نانية نفسه لائه كفتتر صلاة وهومذهب المدونةومناله مدولة السحود الاخرر ويفيد مفهوم قوله انجلس في انتسم عاادًا قام القضاء وأمامادامم مع الامام فكرفى ثانيت وغيرها موافقسة الامام وقوله "بانيت أي ثانية نفسه لاامامه وفي بعض السعر المدون الضمر والاولى أولى (ص) وقضى القول وبني الفعل (ش) يعنى أن المسبوق أذا أدرك ومض صلاة الأمام وقاملا كالماري من صلاته بعد سلام الامام فانه بكون فاضمافي الاقوال بانمافي الافعال والقضماء عمارة عن حعل مافاته قبل الدخول مع الامام أول صلاته وما أدر كه آخر صلاته والساء عبارة عن حعل ما أدر كه معه أول صلاته وما فاته آخ صلاته فالهالشارج والمراد والاقوال القراءة خاصة وأماغيرهام والاقهال فهو مان فيه كالافعال فلذا يجمع بن معم الله لمن حده وريناولك الحدفان أدرك ثانية الصبح فتت في قعل الاولى على المشهور كأفاله كل من الزول و يوسف ن عركل منهما في شرح الرسالة فقول الشار حاله لابقنت فيركعمة القضاءوهو جارعلي مسنه المدونة لانه اعما يقضى ماتقدمهن القول ف الاولى ولاقنوت فيهاالخ فيسه نظر لماعلت أن القول الذي يقضى هوالقراءة فقط (ص) وركع منخشى فوات ركعة دون الصف ان ظن ادرا كدقيل الرفع بدب كالصفين لا خوفرحة

كالقع لبعض الناسفي الامامسة فارى من هوأ كعرمنه فىقسادمه الإمامة على نفسه فهذا لاشعى بل يتقدم سفسه كذا نقل عن يعض الشمموخ وهوظاهر إقوله وقام شكسر) أيوبكر بعداستقلاله (قوله وقسدرفع سكبر) أيمن السعود (قولة وان أيعلس) الواو المالة (قوله وهومذهب المدونة) ومقابله ماخر حهسسند من قول مالكانه اداحاس في "نائيسه بقوم بغار تكسرانه بقومهنا أيضابغير تكبر (قوله ومثله مدرك السعود) المراد لمبدرك ركعة (قوله فمكمر في السهوغيرها) مثال النسه مالوادرك معدال كعدالثانية فان مأتشه الثالثية فيكسرفي قيامه منها أعدمن بالنسة الامام التيهي النشه وان لمصلس حسنشذ قفوله فىكىرف السهاى فى قىلمەمن مانشه (قوله وقضى القول وبني الفعل) أعدل أنمالكاذهبالي القصاءف الافوال دون الافعال والمناء فيالافعيال دون الاقسوال

وذهب أوسنية الى القصاء نهمه والشاتعي الى الساءتيه ماومنشأ اخلاق سيراذا أنتم الصلاة فلا تائوها وأنتم أغاضا لتسمون أوضاؤه المستون المستون المستون أوضاؤه المستون المستون

(قوله فاضاأورا كما) كان بنيغ المسف أن يقولورا كعافقا عمانيا في الفاه المفسدة التعقيب أعراك هافي الاول فقائما في الناسم (قوله فضف فوات الرق المناسم المسفول المادي والامال المنول المسفول المسفول المسفول المسفول المسفول المسفول المسفول المسفول المامن المركوع (قوله ولايدب المادية العاديات العاديات المسفول المنول والاحالة الاستحداد المسفول المسفول المسفول المواقع المسفول المنول المسفول المواقع المسفول المسفول المواقع المسفول المسف

أشبهب لاندب راكعا لانده سينئذ تحافى ركبتمه اه (أقول) ظاهروأن أشهب بقول بدب قاعلا وهل في الرقع أوفى قيام الثانسة وانظرهمذا مع مانقسدهم إن أشهب دوى لايحرم حتى بأخذ مقامهمن الصيف الاأن يحميل النؤ منصباعل المسديقسد فبوافق ماتقدمة من قوله لا يحرم حتى بأخذالخ ويعابء المفالفة القرسة مأن المسئلة ذات خلاف (فوة فلاُّ مدب لفيم الهيئة) وانظر هل بكره أوعصرم وعلسه فالطاهر عدم اطلان الصلاة (قوله وعلمه نقتصرالخ) أى ومنها أنهــدا منى على أن ادراك الركعة بعتمر فسه الطمأ نشسة قبل رفع الامام

فاعماأو را كعالاساحداأوجالسا (ش) يعنى النالمسيوق اذاجاء فوجد الامام را كعافضي فوات الركعة رفع رأسه انتمادى الى الصف فليركع بقرب الصف حيث بطمع اذادب راكعا وصل المالصف قسل رفع الامامين الركوع لان الحيافظة على الركعة حيث أفضل منهاعلى الصفأ ماان كان اذار كغ دون الصف لاندرك الوصول المدرا كعامة برفع الامام رأسه فلا يحوزله أنبر كعدون الصفو اتمادى المهوان فانتال كمة اتفاقا فان فعل أحزأ تمركعته وقد أساءوهذا آذا أمتكن الركعة الأخبرة والأركع لثلا تفونه الصلاة وماذكره المؤلف هوالمسهور وهومذهب مألك في المدونة واختاره الزرشد وقدل محرم مكانه ترحيحالا درالة الركعة وقسل لايحرم حتى بأخدذ مكانه من الصف أو مقاربة وعلى المشهور بدب الصفف والثلاثة واذا تعسددت الفرج دلا خرفرحة بالنسمة الى حهسة الداخل وهي التي بالنسسة الى جهة الامام أولى سواء كانت أمامه أوعن عمته أوعن يساره واذا أخطأ طنه فلر تدرك الصف في دبيه را كعادب فاتماني الثانمة ولابدب في قدام ركوعه هذا المسموق فيه كافي سماع أشهب خسلافا لما في الحلاب وردب را كما في أولا مخسلا فالاسبهب في انه لاردب را كعا الوقع مل يحافت رداه عن ركمتمه وأماسا حداأ وحالسا فالالدب لقير الهيشة (فان قلت) كيف يتصور فين يظن ادراكُ الصِّف قبل الرفع أن نظر وفوات الركعة أن تعادى الصُّف (قلَّت) " أحس مأحو مقمَّها ا وعليه نقتصران نفل آدراك الصف قبل الرفع انخب ويفلن عدم ادراك الركف أنتمادى الى الصف بالسكسة والوقار فعركم قبل الصف لأن الحبث حيِّنتُذَغرمُ تهى عنه اذهو في الصدادة والاعسقال أن ركع ليدرك الركعة قبل الرفع لانه خب المالاة وهومنهي عنه (ص)وانشك

وحينة فلامنا فأتبين ظن ادرال الصق قبل الرقع وبين ظن ان عادى الى الصف فأتنه الركمة وزيال لأهدا فاركع دون الصف يتحسس فه الماما تبدي في الماما المنطقة المنظمة المنطقة ا

الادراك أوظنه أوشار فع برفع الامام ولا تبطل معدمه وانسوم بعدمه أوظن بطلب النوع برفعه على ما استظهر عمر أقوله وان تسك في الادراك المذكورة الوقي الادراك الفعام المراحد المتحصل المستطالة وقوله وان المدراك الفعام المراحد المتحصل المستطالة كورفا ولا يقد المدرك المستطالة كورفا المدرك المدرك المسلم المسلم المسلم المسلم المدرك المدرك المسلم ال

في الادراك ألغاها (ش) لما كان المسموق مأمورا ما تماع الامام على الحالة التي هوفيها من ركوع أو معود فاذا المعده في الركوع وتبقن ادراكه بأن مكن مدمه مس ركبتسه فبسل رفع رأسهاء تسديناك الركعسة وانشك في الادراك المذكور فالاولى أن لايحرم فان فعسل ألغماها وتمادى معسه وأنى ركعسة بعدسلامه وستعديع السلام قال المؤلف كن شك أصلى ثلاثا أم أربعا (ص) وان كبراركو عونوى بالعقد أونواهما أولم شوهما أحرا (ش) بعني أن المأموم سوادكان مسوقا أملااذا كبرلاركوع ف حال انحطاطسه وهورا كع ونوى سما العقداي تكبيرة الاحامدون الركوع وفواهماأى تنكسع والعقدوالركوعا ولم سووا حدامته مااجزافي الجسع واللام في قوله لركوع عنى في أو عمني عنسد فلا سافيه قوله و نوى به العقد (ص) والله سوه ناساله عادى المأموم فقط (ش) أى وان لم موالصلى بتكر مرة الركوع الاهونا ساللا حوام مُنذ كره فات كان اماما أوفذ اقطع منيذكر وان كان مأموما تمادى وحويا وبعسدها وجويا كَافِ الْمُسَالِبِ خَلافالمَ الوهمسة كَلَّام تَتَ وَلا فَرِيْ بِنَ ٱنْ سَوى ذَالَ فِي الْأُولَ أَوْغَرِه اولا الله الجعسة وغسرها على ظاهسرها ورواه اس القاسم ومفهوم باسساقطم العامدوه وكذلك لأنه انما عادى الناسق مراعاً مُلقول سندواس شعبان الأحزاء (ص) وفي تكمي رالسور ويرردد (ش) محمله حسث كبرالسيدود ناسسماللا وام وعقسد الركعسة النانسة فانام بمسقدها فانه بتذيعلي القطع أى اذا كيرالسحود ناسسا الاحرام فهل يتمادى انعقد الركعة الني بعدهذا السحود وهوراكان راشدا وبقطع مطلقا وهوقول سندفية فقانعلى القطع حيث لم يعقدركوع ما به مدهاوا ماادا كبرالسحودونوي به العسقد أونواهما أولم سوهما فانه كتبك سره الركوع على المعتمد (ص) وان أم بكبراستانف (ش)أى أن من دخل الصلاة بغبرتك برأصــ لا ناسيا تم تذكر فاله يسمُّ أنف الصلاة بالرام ولا يحتاج الى سلام لا له لمدخل فيها " ولما كان الاستفسلاف من جداة مند دومات الامام وكان في الكلام عليه مطول أفرده نفصل اذ كر حكمه وأسسامه المعمرعم الاشروط وصفة المستخاف وفعله وسأجكره ممضمناله أسامه فقال

تسقط عنه الفاتحة وقوله قطع متى ذكر يشمر بالانعقاد والظآهم لافلمساله تحوز بهعن نظل اقوله خلاف ما وهمه كلام تت) عبارة تت ظاهرة وله تمادى المأمه وحويهوهومذهسالدونة وجلها أنوا أسسن عسلي الاسمياب وهوقول السلاب ورعما أشمر قوله تمادى بمسلم وحوب الاعادة وفي الحلاب وحوبها أه فاذاعلت ذاك فقوله خسلاف ما يوهمه كلام ت أعمس أن التمادي عند المسلاب مستمب مع أن النمادي فنفول أوله نوهمه أى وقعف الوهم أى الذهن ودلك بصدق بالمحرم لاعردالوهملان ككلام تت صريح في الأستعماب عندالحلاب أةول وشغى مراحعة الملاب فتعمل الحق ولوقال عمادي وحوما على الراع فسلافالما وهمه تت

 اشارة الى أن الامام الايمىل عن الماموم تكبيرة الاحرام وهو المشهور بل حكى بعضهم الاتفاق علمه خلافالما حكى عن ما أن هو فصل في مسارة الاستخلاف في المسارة الاستخلاف في والم المعربة المسارة الاستخلاف في المسارة الاستخلاف المسارة المسا

على الفصل كا تفسده العسارة ﴿ فصل ﴾ ندب لامام خشى تلف مال أونفس (ش) أى يندب لن تحققت إمامته وثبتت حث قال الكنسبه لابغتفر مع الأستخلاف فى ثلاثة مواضع الاؤل اذاخشى تلف مأل فه أولغ رم كانفلات دامة أونفسر كخوف القصل (قوله لانه لانعل الخ) قمه على صبى أواعي أن يفعر في أراو فارفلا يستخلف من ترك النبة أوسك مرة الاحرام أوشك فيهما لأنه تفل بل يعبل منده المستخلف تكسير لم تصفة امامته بل ولادخوله في الصلاة وظاهر قوله مال سواء كان قال الأوكثيراله أولغيره ولو اللامفتامل (قوله وأماخروحه كافر اواذلك أسكر مالا كانكر نفساليشهل نفسه ونفس غيره ولوكافراو ينسغي أن يقمد عمالله مال المئ فيه أن اللو وحدن المسلاة أى عسب الاشضاص أي محسب كل شخص في نفسه وقوله لامام متعلق بنسد ب بدل عليه قوله لمذكر في العبارة حتى بدوهم أن والهبرأى وندب لهم لاما ستخلاف خلافا اثث لانه بازم علمه نقديم معول المصدر علمه مع كثرة الندبيضب علمه الاأن بقال إن الفصل ومعمل المصدرا غتفر تقديمه علمه اذاكان ظرفاأ وحارا ومحرورا الكنه لا يعتفرهم أأفصل الاستفلاف متضين البفروج فصيع وفمه ايهام لانه لايعلمنه أن الندب الستخلف أوالمستخلف ومص الندب قوله استخلاف وأما مذال الاعتمار (قسسوله وأحرى حُوسه من الصلاة فهو واحب (ص) أومنع الامامة لعز (ش) الوضع الثاني اذاطراعلى الامام لوشك في وضوئه) قال في الم ماعنع الامامية لصزعن ركن كمجزه عن الركوع أوعن القُراءَ في بقسية مسلانه وأماعزه عن وانظرهذامع تظاهرقوله قماسيق السورة فليس من مو حيات الاستخلاف (ص)أوالصلاة برعاف أوسيق حدث أوذكره (ش) وانشك في صلاته عمان الطهر الموضع الثالث اذاطرأ على الامام ما يمتعه من تمام الصلاة كرعاف يدع البناءله نيها أو يمنعسه من لبعدمن صحة مسملاته وعمدم جلتها ليطلانها كسيق حدث أصفركر يح أوأ كبركني لنعاس خنيف حصل فها أوذ كرحمدث الاستعماب فبنافى جعله سيههنا كذالة وأحرى لوشاة في وضوئه وحلنا كلام المؤلف على رعاف بييم البناه تمعالس في شرحه وف الشك في الوضوعين أسام االأأن مخالفة لمكلام ابن عرفة اذهوانس عانع الصلاة لزواله بغسله أو بقتسل بل مانع للا مامية وانظر محمل مأهذا انه شك الهل حصل الحواب،معرأستُه وأحوية في شرحنا الكبير وقوله (استخلاف) نائب فأعل ندب وهومتوجه وضوءأملا ومأتقدم المشيداني الندب فكأثه مقول يندب الامامان يستفاف عنسدو جودسيب من هذما لاسسباب وله ترك طرق الناقض فـــــ الامنافاة اه الاستفلاف وبدع القوم هملافلار دعلمه أن كلامه توهم أن الامام لا مدب الاستعلاف عند وإذال قال غبره ومن فوائده شكه عدمهذه الاسماب ال يحوزله معرانه لا يحوز و بعبارة أخرى استغلاف نائس فاعل مرانه لايمدب فى الصلامة هل دخسل بوضوء أملا الاستخلاف لماذكر وهذالا بفندائه عندعدم مأذكرمن الاسباب عنعمنسه معرانه المراد فاوقال الستضلف كانقسل انعرفة عن صولامام خشى تلف مال أونفس الخاستف للف وهوأولى من تركد لسدامن هدذا وانحاندب سعنون وكذا ان تعقق الحدث . له الاستخلاف لانه أعلم عن يستحق التقديم فهومن التعاون على البر واشلا يؤدى تركه الى والوضوء وشكفي صلاته في السابق التنازع فمن يتقدم فتبطل صلاتهم واغما يستقلف الامام تدمااذا تعددمن خلف هفان كان منهما اه (قوله وفيه مخالة ـــــة

V — خوش "فاف) لكلام ابن عرفة ) أى كان ابن عرفة معدد من موانع الاحامة لأمن موانع الصادة (ولو او انظراطواب المنخ و الموافقة ) في المنطقة على المنظر المنطقة المنظرة والمعارفة والمنطقة المنظرة المنطقة المنظرة المنظ

(قوله و ربني على قراءة الامام فيها) أي الثانية (قوله بلاتتكنير) أي في السحود أي و بلاتسميد في الركوع (فوله ولا تبطل ان رفعوا مرفعه) وَكذا انخفضوا غفضه فسل (قوله بمحترر حوعه الاستخلاف) أي النحدث الرعاف في الركوع وابستخلف في حالة الركوع ورفع (قوله ويحتمل رجوعه لرفر المستنلف) فعلى هذا يكون العذر حصل في حالة الركوع واستخلف في تلك الحالة (قوله وظاهره ولوعلوا) أي في الصورتين زفوله بعد خر وجه) أي فانتصابه ليس لكونه مصليا بل بحر وجه من الصلاة (قوله وادار فعوا برفعه الاول وقوله أو بعده أي على الاحتمال الثاني قوله فأنهم بعودون الز)أي قبل الاستفلاف/ أي على الاحتمال (0.) فى المسورتين فأنقلت هــذا

من خلفه واحدافلا اذلا تكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم وقبل يقطع ويبتدئ ظاهر في الاحتمال الشاني أو حود فالهأصبغ وقيل بعمل عمل المستخلف الفتح فاذا أدران رجل ناسة الصبر فاستخلفه الامام وكان الاستغلاف دون الاول لعيدمه وحده فعلى الاول يصلى ركعتي الصجر كصالاة الفذولا يبني على قراءة الامام وعلى الشاني يقطعها قلت لالأنه في الاول وان لم يستخلف وعلى النالث بصلى ألثانه و يحلس ثم يقضى الركعة الاولى و منى على قسراءة الامام فيها واذا فى حالة الرحكوع استخلف استخلف على نفسه بعدماصلي معدر كعة من المغرب فعدلي الاول ،أفي يركعدة ،أم القرآن بعد الفراغ (توله فيركمون) هذا وسورة ثم محلس ثم ركمة بأم القرآن فقط لانه ماث في الافوال والافعال وعلى الثاني فالا مرطاهر صريح في أن ألسد تعلف مالفتر في وأماعلى الشالث فيكون بانهافي الاقوال والافعال كالاول الاأنه يبنى على قسراءة الامام (ص) وان مركوع أومصود إش)م مدأن الامام اذاحصل لهسب الاستضلاف في ركوع أومعود فانه يستخلف كإيستخلف فى القيام وغيره رفع مهم الخليفة و رفع الاول رأسه ملا تمكسرا اللا يقتدوا بهومثل الركوع الماوس كايفيد مقوله بعدو تقدمه ان قرب وآن بحاوسه وص) ولا تبطل ان رفعوا برفعه قبله (ش) الضمسرفي برفعه الستخلف الكسير وأماني قدل فيحتمل رحوعه الاستغلاف وهوالموافق لمافى النوضيرو يحتمل رحوعه لرفع المستعلف الفتركا قاله بعضهم وظاهر وولوعلموا معدثه ورفعوامعه أحمدا وهوطاهر كالامهم وقبل تبطل صلاتهم بمزاةمن اثتم بمن علمدته وفمه نظرا ذعلهم محدثه هذا بعد خرو حدمن الامامة بحد لاف ماحر فانه على محدثه حال تلسه بهاوادار فعوا برفعه قبل الاستفلاف أوبعده وقبسل رفع المستخلف فانهم معودون مع المستغلف فبركعون معه و رفعون رفعه فان لم يعودوامعه لم شطل صلاتهم كاذ كرمان رشدونقل اللضم عن أس الموازعدم الأحزاء في هذه وأماان رفعوا مرفعه بعد ماحصل له العدف ولم يحصل أستغلاف واعتذوا وفعهمم الاول فانصلاتهم تصرانفاها كاهوظاهر كلامهم وقاله عمد الحق واقتصارالشيخ عبدالرجنعلي كالامعبدالحق توهم الاتفاق على البطلان مث استخلف وهذا اذا أخذوا فرضهم مع الامام المستفلف بالكسرقسل حصول المانع فان لم أخدوا فرضهم معه قبل حصوله فأند يجب عليهم العودمع المستخلف بالفتم فيأخذون فرضهم معه فان تركواذاك عدايطلت صلاتهم ولعذروفات التدارك يطلب تلك الركعة وهدافي غيرمن استحلفه وأمامن استحلفه فلابدأ ت بركع ويرفع ولوأ خذفر صه في الانتشاء مع من استخلفه قبل حصول المانع لانه منزل منزلته وركوعه غميرمعتسديه فيكون هوكذلك كذا بنيغي كافي شرح « (ص)والهم أن أريستنك (ش)أى وندب الهم أيضا الاستخلاف ان شرج ولم يستنكف عليهم أى ولهم أن يصاوا أفذاذا وليس مقابله ان لهم الانتظام حتى بعود لهم فان صلاتهم تبطل حمدتذ كاهومىنى اشكال ان غازى (ص) ولوأشاراهم الانتظار (ش أى ان استخلافهم مندوب ولوأشار الهم الاول بالاستطارالي أن يأتي ويتم بهم على ظاهر الذهب خسلافالاين نافع في ايجاب انتظاره

الصورتين يعبدالركوع ويعبدون يدمه الركوع ولوكان المستغلف بالفترمع المأمومن أخذوا فرضهم مع الاول (قوله فان أربعودوا معه) أَى فيالصورتين (قوله عســدم الإجراه في هدذا) أي قماذ كرمن الصورتين (قوله وأماان رفعواالن) شروعفى صورة الشه (قوله ولم يحصل استخلاف) أى من الامام أصلا مخلاف مانقدم من الصورتين فانه فدحصيل مين المستعلف استفلاف إماره دارفع أوقبل الرفع وقلنا ولم محصيل استفلاف من الامام أصبلا وهل حسيل متهم استغلاف وهوظاهرقوله معالاول وهومافهمه شيغناعب دالله أولا وهوالمواقق لظاهرالنفل والكون هذاوجه الاثفاق إقوله هذا الح أى عسل العسة فالمورتين الاولى بدلدل آخر العبارة حيث قال وهسدافي غبرمن استخلفه الز (قوله اذا أسفذوا فرصهم الخ) أي

وأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المانع ولمحصل المانع الابعد ذال (قوله وأمامن استعلفه) حاصله ان الخليفة لايدا زيركع ولواخذ فرصة بحلاف من خلفه فانهم بؤهم ونبالعود ولواخذوا فرضهم مع الاول فاولم يعودوا والفرص الم مأ خذوافرضهم محت (قوله أى وندب لهم) فيماش ارة الى أن فول المصنف ولهسم معطوف على الحار والمحر ورفى قوله لامام ويدل له كالام المدوّنة وأفي الحسس أي يدل لذلك العطف المقتضى الندبية (قوله واهمأن يصاوا أفدادًا) أي مع الكراهة (قوله كاهومسى اسكال ابن غازى ونصمه يقتضى هدا الاعداء أنعدم اسفاره مندوب وهوخلاف قوله بعد كعود الآمام لاعمامها اه ونديسه كى عبل استخلافهم انام يفعاوا لانفسهم فعاد بعد حصول المانع الاول فان فعاوا المستخلف الانه لا إنساع بعد القطع (قوله الي ونديسه كى عبل استخلاف التربيب المنظف الاقرب ساف الاول شرح شد ( قولودخل بالكاف رعاف عبر الدناف المح الاستخلاف و يجاب بان العمد المستخلف في التربيب العمد المستخلف و يجاب بان العمد و المنطق في منطق المنطق المنطقة المنطقة

وحدانا وحوادة أنههنا لوصل فذا لطلت علمه لانتقاله من ماعمة مرالستخلف بالفيرلا غراد بخلاف مسئلة إعمامهم وحدانا فأن الحاعة زائت عصول العذر لامامهم كذافي عب الاانهـذاشافيما أنيمن قول الشارح أو بعضهم وحدانا وترك الافتداء عن أم المأقين (قوله على ما تقدم عند قوله الم يتقدم ذلك (قوله وأماتا خره عن معله فندوس) والماصل انتأخ ومكانة معاوم من قوله مؤتما وأمامكانا فهومن لفظ أخ الاأن تأخ ومكانة واحب ومكانا بندو بكارفنده قوله أوأمام الامام الخ (فوله ومسك أنفه في خروسه) قال اللطابي اعًا أمرالهدت أن بأخذنا نفه لموهم القوم أن بهرعاعا وهمذامن بأب الأخمذ بالادسافي سترالعورة وأخفاءالقسم والتوارى عاهوأحسن ولس مدخل فياب الرباء والكذب وانماهو مسنان الصمل واستعمال الحماء وطلب السلامةم الناس اله ولا مقال هذا بقيدوجو بمأتحصل بهالستر لاناتقول هذاحث خيف شركه عدم السترمن غسر تعقق ذاك والاوحب (قوله وكذامن قرب) آىلانەقىدىغۇقى الدالخالة أى

حمشأشاراهمأن امكثوا وعلى المشهورلوا تنظروه حنى عادوأتم بهم اطلت عليهم كالأتي في فوله كعود الامام لاعمامها فلامنافاه مدنه وبعن ماهنالان المقصود من هدامد واستضلافهم فلامام منه حواز الانتظار بل حوارعد مالا ستمثلاف الصادق يحوازاتمنامهم افذاذا وهوالمراد (ص) واستقلاف الاقرب إش) أى وندب استخلاف الاقر مسن الصف الذي علمه لانه أدرى مأحوال الامام والسهل الهم الافتداء (ص) وترك كلام في كحدث (ش) أي وندب له الانشكام في استخلافه لعدرمه عالى اصلانه كحدث سيمقه أوذكره لدستنرفي مووحه بل بشعرلن يقدمه ودخل بالسكاف وعاف غيرالبناء وأماه وفترك المكلام واحب (ص) ونأخو مؤتماني البحر (ش) يريدان الامام اذاطرأ عليه ماءنعه الامامة كالعنزعن بعض الاركان فانه يستخلف و بتأخر وجو بابالنمة مان سوى المأموسة فانام سوها بطات صلاقه على ما تقدم عندة وله علاف الامام ولو حنازة الخ واغتفركون النمة في أشاء الصلاة الضرورة وأما فأخره عن محار فندوب كالمضده كلامه في الفصل السابق وكلام حاولو يوهم وجوب هذا الثأخر (ص) ومسك أنفه في خروجه (ش) أي وندبله اذاخرج انعسك أنفه لمورى أنه قدحصل لعرعاف ويعمارة أخرى وطاهر قوله ومسك أنفه في خروحه ولوكان المذررعافا فانقلت النعاس المنقدم يقتضي اث العلدراذا كانرعافالا يتأني فسمه هدا ولابعمارضه ما تقسد من قوله في الرعاف فعفر ج عسال أنفه لان ذاك في رعاف الساء وأبس هوللستر رل انخف النعاسة وهذافي وعاف غبره فلت لاشك ان من بعد عنه لا يحصل الستر منه الاعدالة أنفه وكدامن قر بحث قطع لزيادة الرعاف عن درهم في الانامل الوسطى (ص) وتقدمه ان قرب (ش) أى وندب تقدم المستنف الفتر الى موضع الامام ان كان قر سامنه كالصفمن لصصل له رشة الفضل فانبعد أتمهم موضعه لان الشي الكثير يفدها و سقدم القريب على الحَمَالَةُ التي حصل استَغلافه فيها (وان يُعلُّونه) مخلاف المحرم خُلفَ الصف فلا يدب جَالسًا كامر لان هذا له عدر الخلافه هذاك وأيضاهذا لاحل المسرا الاعصل لسعلى القوم فهوأشد بمساص ئمان مفهومان قربنني استحباب المتقدم مع عدم القرب ولايؤ خذمنه المنع مع أنه يمنوع (ص)وان تقدم عسره صف (ش) يعنى أن الامام اذا استعلف رحلافتقدم عبره عن يصل الدمامة عددا أواشتماها كقوله افلان ورواحداوفي القوم أكثرمن ويسمى المهفأ تهجه الصلاة صت وهدذا يدل على أن المستعلف لا عصل له رسة الامامة بنفس الاستفلاف الحتى يقبل ويفعل بعض الفعل (ص) كانناستخلف مجنو ناولم يقتدوانه (ش) النشيعة في العمة إ يعنى ان الامام اذا استخلف على القوم عنوفا أو نحوه من لا تحوز امات ولم يعمل علم علاقان صلاتهم صحيحة لمانقسدم من أن المستعلف لا يكون اماماحتي يعمل بالمأمومين علاف الصسلاة

قيمسات أفنه الستر (فوقه وان بحاوس) أى أوسحود أى في هيئة السحود والالوكان ساحسد الأفعل طمسات المستقد العظمة. (فوله لان المحدول الان المحدول و فوله المدول المحدول و فوله المدول المحدول و هو أن الانجام و موالد المحدول المحدو

(وقوه ولوكان المامايجردالاستخلاف) ماصله ان بعض شسيوخ عسد المقى بقول انه مجمود الاستخلاف بصبر خليفة مطلقا أى في جديع الصور وأما عبد الحق والماماي والمجتوب المحافظة المجرود المستخلاف المستخلاف المجرود المحافظة ا

أولو كان اماما ومرد الاستخلاف كاعتب د معص شدوخ عدد الحق لبطلت علم مولولم مقتدواته وفرق عبدالتي بان هذاليس من يؤتم به فلا يضرهم استخلافه حتى يعمل عملا بأغوث به فيسه اه ومقتضى قوله ولم يقتدوا يه بطلانها عليه سيجسر دنمة الافتداءيه وهو الظاهر خلاف مقتضى قول عددالحق حتى بعمل عملا بأغون به فسه أه ومفهوم ولم يتشدوا به المطلان ان اقتدوا به وان كانواغيرعالمن كاتقدم في قوله أومجنونا (ص) أوأتموا وحدانا أو بعضهم أو بامامين (ش) بعني وكذلا الاسطل صلاتهم اذاأعوا وحداثا لانفسهم وتركوا خلمفة الامام وأولى أولم يستضلف عليهم أو بعضهم وحدانا وترك الافتداء عن أح الباقين الذي استخلف الامام أوغسره أوا تموا بامامين بال قدّمت كأطائفة اماما وقدأ ساءت الطائفة النائمة عنزاة جاعة وحدوا جماعة بصاوت في المسمد بامام فقدموار حلامتهم وصاواوهمذا كله في غيرا لجعة والمه أشار بقوله (الاالجعة) فلا تصير للتسن وحدانالفقد شرطهامن الجاعة والامامولو مدركعة على المشهور واسوا كالمسموق لانه بقضى ركعية تقسدمت بشرطها مخلافهم فان الركعة المأقى بمامنا ولايصيرصلاة شيمن الجعة محاهو شاءفذا ولاتصر الطائفة الثائمة اذلابصلي معتان في موضع وتصر لأسمقهما ثمانه وحسدني بعض النسيخ وأتموآ وحدانا بالواووهي محتملة للعطف والحال الأأن الطاهر متها الحيال وصاحبها وصاحب الحسال التي قسلها وهي ولم بقندوا به يحذونا وهي حال مترادفة أي منتادمة وفي بعضها بأووهومعطوف على تقسدم غيره أوعلى استخلف مجنونا وقوله الاالجعسة راحمع للفروع الثلاثة وتصدع صلاة من صلى مع الامام في الفرع الثاني بشرط توفر الشروط كمكون من معه اثنى عشرتنعقد بهسم الجغة وأماالفرع الشالث فتصير صلاقمن صلى معمن قدمه الامام حث قدم أحدهما فالالم يقدم أحداوقد مواائنين أوقدم هواثنين فتصير صلاة من سيق بالسلام بشرطه فاناستو بابطلت عليهماو يعمدونها جعة مأدام وقته أباقها وقولنا تصيرصلاة من قدمه الامامأ ومن سببق بالسيلام محله حبث وجدت الشروط فان لمرتو حدقائها تبطل وحيث بطلت فهل تصرحعة الثاني حيث وحد شرطها أم تنظل واستظهر ه في شرحه الاول (ص) وقر أ من انتهاء الاول (ش) يعنى ان المستفلف بكل على صلاة الاول فيقرأ من حيث أنته سي الاول فى الجهروان لم يكن قرأشماً افتر القسرا مقمن أولهاقان كانت سرية استدا المستخدات القراءة منأولها ولومكث فيقيامه فدوقواءة أمالقر آن لامكان أن مكون أسدنسها أوأبطأ في قراءتها ولم يتهاوهذامه في قوله (وابتدأبسر به انام يعلى فانعلم بان يكون قدأ خيره الامام بانه انتهى

(قوله حتى يعمل عملا) أى فحرد الانتسداءلابكني إقولهالبطلان ان اقتمدوايه) عمق ماقسله الذي تلناله كلام عبر أتى مالمالغة والحاصل ان اللقائي بقول لا تسطل الااذاعل برحيلا وعبر بقول بحردالافتسداء تبطل وهوالطاهر (فوله أوأتموا وحدانا) ولواستخلف الاصلىءليسملانهلابشتهحكم الاصل الااذا اشعر كايفيده كلام ابن بشركذافي شرحعت وطاهره عدماعهم (قوله أو تعضهم وحدانا) أسكن بأثم ككما أفاده شب (فولهوقدأساءت) أىأثمت كالهو مصرح به ﴿ تنسه ك اداصاوا وحسدانا مع كونه أستغلف عليهم وصلى المستعلف وحده والمدركوا مع الاصل ركعة فلكا أن يعدف جماعة ويلغز بذلك فمقال شضص صلى نمة الامامة وبعيد في جماعة ومأموم صلى بنبة المأمومية ويعيد ف جماعة (قوله ولو بعدركمة) ومقاطه أشاته عدركعة لان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة (فوله محمَّلة العطف) أى على قوله أستغلف مجنونا (قوله والحال)

فان قلت الحمال وصف الصاحبه اوالا تمام وحداناليس وصفا الهدون والموابسان الوصف في المستقدة الواليمين في في المقدمة المقادمة المستقدة الموادمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة الموادمة المقدمة المقدمة الموادمة المو

(قوله قاله معضهم المغ) وعبر بعضهم بقوله وعلمه في شخص الوجوب وهوالمناسب طرمة التكويومطلقا أعاد وومن " مصحن (قوة وذلك بان ميدرا الاعام في الرقع وانام بان سيدرا الاعام في الرقع وانام وانتها م تشخص الرقع وانام و المنام المدرا في المرام و المنام و المدرا وفي المنام و المدرا وفي المنام و المدرا وفي المنام المدرا وفي المنام المدرا وفي المنام المدرا وفي المنام و المدرا وفي المنام و المنام والمنام والمنام والمنام المدرا وفي المنام والمنام والمنام المدروب المنام و المنام في المنام و المنام في الاعام المدرا والمنام المدروب المنام والمنام ألمنام والمنام ألمنام والمنام وا

قىل الركوع وركع الامام ولم مركع المأمومحتي حصلله العيدر فيصم استخلافه والحاصل أنه متى حصل له العذرقال تمام الرفع فأنه بستخاف من أحرم معه قمل المذرولوف حال شروعه في الرفيع وبأتى الستخلف مالركو عوأمان مصارا أاعذره سدغمام الرفع قلا يستضلف الامن أدركمعه ركوع تلك الركعسة مأن ينعني معه قدل حصول العذو و منظل في هذا من أدرك معه الافعناد سواء اطمأت فهه في حال اتحداه الامام أو بعددال فإذاعلت هذاكله فمقمد كالام الشارح رجه لله تعالى عاادًا حصل العذر قبل تمام الرفع وأماان حصل المدتمامه فآنه لايدأت بدرك الانحناه ولذا قال عبر اعلم ان الامام اذاحصل له العذر

في قبرا انه الى كذا أو كان قسر سامنسه فسجع قراءته فأنه بقرأ من حمث انتهى الامام كالفعل في الصلاة الحهرية وقوله وقرأ أى ندياقاله بعضهم على سلمل البحث وظاهر مأن له أن يقرأ الفاتحة حدث قرأها الاول وهو ممه وعلان تبكر والركن القولي لا يحوز وان لم تبطل به الصلاة ودعوى أنه يغتفرها ذلك لان المعمد للفاتحة شفص آخر محتاج لنقل وقوله وابتدأ مسرية أي وجوما (ص) وصحته بادراك ماقبل الركوع (ش)أي وصدة الاستغلاف مادراك المستخلف قبل العذر من الركعة التي وفع الاستخلاف فيها جزأ بعند به وهوما في ل عَمام الركوع الذي هور ذير الرأس وذلك أن مدرك الاهام في الركوع في قبله كافي توضيمه وقائمان الركعة المستخلف فبهاايشيل مالوفاته ركوع ركعة وأدرك مصودها واستمرمع الامام ستى قامل العدها ومصل له العذر فأنه يصورات تخلاف لادرا كماقيل تمامركوع الركعة المستخلف فيها وهوالقيام ولايضره عدم إدراك ماقبلها (ص) والافان صلى لنفسه أوينى بالأولى أوالثالثة صحت والا فلا كعود الامام لاتمامهاوان عامعد العذرة كأحنى (ش) أجمع من يعتقبه من شراحمه على أنه لاستقم على هذا المساق ولذا قال ان غازى حقه أن يفرع قوله والافان صلى لنفسه الزعلى قوله واتجاء بعد المذرف كا من كافعل إن الماحب وقروه في التوضيح والافن لدول حزاً بعد مدين معلى ساؤه بالاولى اه وقال نعض لاشك أن فعه نقصا وتقديما وتأخير اصدر مثله من مخرج مدضمة المؤلف اه وخن نشهر حعلى ماصوب و مكون مساقه وصعته بادراك ماقدل الركوع والا بعللت صلاتهم دونه وان حاءامداله ذرفكا من فان صلى لنفسه أو بني الاولى أوالثالث محت والافلا كعود الامام لاعامها فأطذف بعدوا لاوالتقدم هوقوله فانصل لنفسه الى صحت فأنه مقدم عن محله ومحل بعسدة وله وانحاء بعمدالهذر والتأخيره وقوله وانجاه بعدالعذرفكا مني فانهمؤ غريجله ومحله قسل فوله فانصل لمفسه فقوله والانطلت صلاتم مدونه أي وان لم يدرك حزأ يعتديه من تلك الركعسة بأن فأنه ركوعها إما بأن أحرم بعد الرفع أوقيل وغفسل أونعس حتى رفع الامام فلا بصير استخلافه وان قدمه الامام فليقدم هوغسره فان الم بتأخر وتمادى بالقوم في مصوده الطلت عليهم صلاتهم على المشهور لاعتسدادهم مذلك السحود وعدم اعتداده هويها ذاجعب علمه الامتاءمة الامام فهوكت فل أمم مفرصا فسطل علم مدونه أى دون صلاته فلا مطل أى شرط أن يدي على مافعل الامام مأن مأتى على كان مأتى بعم الامام لوا معصل

بعد عقد ركعة سواء كانت الاولى المستخلف بالفتح اوغرها وعقدها هذا بتناه الرفع فاضا بستخلف من أدركها معه فان الهدر كها معه المستخلف المدود الما المدركة من المدود المدود والمواقد كنه المدود والمدود والمواقد كنه المدود والمدود والمدود

(قوله فيأتى بالرفع) لايحني أن الاتيان بالرفع فوغ عن كونه يركوم عائه لا يركع وليسجد (فوله فكاجني)الكاف زائدة لانه أجنبي حقيقة ﴿ أَولَهُ لاَ مُهِم عُرِمُونَ قَدِلَه ) هذه العله لا تنتي البطلان إقواه فان صلى لنفسه صلاة منفرد الن أبتدأ القراءة فأعلاب ما تركمة فعيت صلامة صلامة صلاحة من وقوله وابين الن الازم الذي قبله (قوله بالركعة الاولى) قال الشيخ المحد الماء في قوله بالاولى المزطر قمة والحار والمجرور حال أي بن حال كونه مستخفلة أني الاولى أوالثانية (قوله وابتدا قرادة الفاتحة ) تسع الشارح فمه استطهار بعض الشراح وقال الشيخ أجد عمقتضي المناء أنهلوا درك الامام بعدان قرأ الفاتحة أنه بدي على ذلك وقد بقال ماععلى وجوب الفائحة في الجل وترددف الحطاب (أقول) ولاترد دلان الفرض أنه جاهل فالمنعبن الاقتصارتملي الاول وهوأنه لوقرأ الامام الفاتحة فالمراد أنه بني على قراءة الامام (٤٥) كالفاد ومض المحقق (قوله المأمومية) المناسب الامامية (فوله والافليس مؤتما) .

المناسب أن مولوالافلمسرا المعذر في المعارف المعروفان تركم بطلت صلاته أيضا (ص) وان ساده العذر في كأحنى (ش) ماتقدم يحكمن عاقمل المذروأ ماان جاءأي المستغلف بالنتم تعدمهمول العذرمن الامام وخروجه من الامامة ذكا مني فلا بصحراستغلافه على الفوم وسطل صلاة المؤقين به لانهم محرمون قبله وأماصسلانه هوفان صلى لنفسه صلاة منفردول بينعلى صلاة الامام ولم يقدل الاستخلاف فان صلاته صحصة وكذاان قبل الاستفلاف على مست طنه والحال أنه بني على صلاة الامام مالركعة الاولى واستداقوا مة الفاتحة أو النااشة في الرباعية واقتصر كالامام على الفائحة واغماصت صلاته لانه لا يخالف في سه وين المنفرد خلوسه في محل حلوسه وقيامه في محل قمامه والى هذا أشار بقوله (فان صلى لنفسه أونى الاولى أوالثالثة صت أى صلى انفسه بنية الفذية أو بني بالاولى بنية المأمومية أي عصب طنه وهد ذالا تكون الاجهلا والافليس مؤة (ص)والافلا(ش)أى واللبين الاولى ولا بأشالتة بل في الثانية في الثما أيه أوالثلاثمة أوالرباعيسة أوألثالث قف الشاد ثبة فقط أوالرأ بعة فى الرباعية فلا تصم صلانه بلاسه في عسيرموضع حلوسه وهذامعي قول سصنون ان أستخلف على وتر بطلت وعلى شفع صمت المازري وشفع المغرب كوتر غبرهاانتهى ومعنى أنشفع الغرب كوترغبرها أنه استثنافه بمد انمضى منهاشفع لابعدأن مضى منها ركعة وحينتُذلاحاجة الآفاله المازريمع قوله إن استخلفه على وتر بطلت (ص) كعود الامام لاتمامها (ش) تشده في المطلان أي كاته طل الصلاة اذاعاد الامام بعدروال عسدر ولاغمامها جم سواء خرج ولم يستخلف وأم مفاوالانفسهم شأالى أنعاد أواستغلف عليهم ثمعاد فأخرج المستخلف وأخميهم وظاهر كاام المؤلف كفيره بطلات الصدارة كان العذرحد باأورعافا استخاف الامام أم لاعاواع لابعد مدأم لا وليس كذلك الالطلان محول على مااذا كان ف حدث أوفي رعاف شاءوا ستخلف الامام أولم يستخلف وعلوا علايه في أمالولم يستخلف ولم يماواع لا يعده فلا سطل (ص) وجلس لسلام المسبوق كأن سبق هو (ش) لمسالم يكن من شرط المستفاف إدراك صلاة الامام من أولها بل إدراك جزء يعتسديه من ركعة الأستخلاف وهوصادق عن سسق عافيل ثلث الركعسة كاحر تقر رمين هناكيفيسة فعل المستغلف المسموق والقوم بعداتمام صلاة الامام الاصلى سواء شاركه في ذلك بعض من خلفسه أملا والمعنى ان الامام اذا استخلف مسموقا وكان في القوم أيضامه موق فأتم النائب ما يق من صلاة الاقل أشساراليه بمجمعا أن احلسوا وفام لقضاء ماعليه وتحلس من خاتف من المسبوقان على المشهور فاذا كمل مسلاته وسلم فاموا الفضاء وكذالو كان المستخلف فقط مسبو فادون القوم فاخسم

كان الماقى وترا (أقول) ال معتاجله ودلك أنمعي قول المازري وشفع المغرب كوتر غرها انالمافى شفع لاأن الماضي شفع وحاصله أث قول مصنون بقنضي إنهاو استخلفه وكان الماقي شفعا ان تصم المسلاة مع أنها ماطالة فقال المازرى وشفع أاغرب كوترغب رهافي المطلان (قوله وطأهر كالرم المؤلف)هذا أعبع موافقا للقانى وهوتقر يرآ خرمعابر لما صدربه الذي شاسه فأتم بهم (قوله على مأاذا كانف-مدالخ أى مطلقاسواء استخلف عليهم أم لاعلواعلاأملا فانهمني رجع دعد زوال حدثه وأتم

إماما (قوله ان استخلفه على

وترالز)أى أن كان الداقى

وتراأ وشفعا إقوله فلاحاسة

الما قاله المارري مع قوله ان

استفاده على وتر ) أى بأن

جم وأن صلاتهم مطل فقوله واستخلف الزراء علة وله أوفى رعاف ساء الزرقوله وكان في الفوم) هذا بدل على أن المفه مسبوقين وغيرهم وقوله بعدو - لمس من خلفه سافيه الاأن بقالية أن في العيارة حدَّفا أي وغيرهم وقول المعنف وحاس السلامه المسبوقة أى وغيره (قواه وجلس من خلفه من المسبوقين) وذلك لانة بصر الاقتداء بالمستخلف فعما فيه بأن سواء كان المستخلف الكمسر بفعله أملا كااذا كأن الامام المسافر استخلف مقهما ولايصيرا لاقت وعدفهما فده قاص في أحرم خلف الامام المستخلف مالفترفان كان محماية هافضاء عماسيق بهالمستخلف بالكسرلم بصنواقتدا أوهده فسموان كان فهما بقعله ساغانه بصنواقت داؤوره سواء كان المستخلف بالتكسريفها أملا أقوله على المشهور) مقابله للفهم يتغيرينا أن تصلى وينصرف قباساعلي الطائفة الاولى في صلاقا الحرف أو يستخلف من يصلى به أو ينتظر الامام فيسلممه لان كليهما فاحق والسلامان واحداً وينتظر فراغ الامام من قصائه ثم يقضيي (قولموقد سلمقبله الخ) هذا فيما اذاكان المأموم مسبو قاء قال بحيا في السخفاف بالفتح وقوله أو حصل إمنه أحسدهما أى القضاء كان كان الذى خلفه غير مسبوق أصلا (قوله ما وجه ابراز الضمر) أقول كان وسهه كان كان الذى خلفه غير مسبوق أصلا (قوله ما وجه ابراز الضمر) أقول كان وسهه اشارة الى أن السبوق السارة الى أن السبوق السبوق على الضمر) في مدول المنها في المسبوق يجلس السبوق الاسلام المنام المسبوق السبوق السبوق السبوق السبوق السبوق السبوق السبوق المنام ال

القضاءتسمير إقوله اذاريدخل هذا المقسرعلي أن منتسدي الاول في السلام) أي حتى التظرم السافرون سلون سلامه (قوله لكراهة اقتداد المسافر ) أي ألذين هم المؤتمون بالمقم نقول وكذابكره أفتسداه المقمن الذن خلفه بالسافر (قوله بأن تكون موحود أهناك وأعال محمله على العسدم أصيب الالقدل المستف فيسلم السافر وقوله ولايصار الإمامة أي لكونه عاحزا مثلاأو حاهلا فقول الشارح نعد أولكونه عاهم الالانظه لانه الزه علمه السكر ارالا أن عض الاول عاعدا الحاهلية أن شالان معتصلاته صوالا تتمامه فكف بتأتى أن يكون حاهلا وتصعيصلاته ولايصم الأثمامية الاأن مفرض. ذلك في أمي وقوله فهوم اضافة المدر لمفعوله أيفي الاولين وقوله أولفاعله أي في السالث (قوله كما بفهممنه أى عماياتى في ماب السفرولما كأن في ذلك خفاء عال تأمل (أقول) تأملنا فلم نحدما يفهم منه ذاك الاالكراهة اعاتكون عندالامكان لاعتدعدمه فتسدس (قوله من أنهم كالهم معلسون) أي مسافرهم ومقمهم ولاءقوم ألقم للأتى عاعلمه خلف المستخلف

أيضا بحلسون بتنظرون قضاءه ليسلوا بسلامه على مذهب المدؤنة لان السلام من مقمة صلاة الاول وقد حل هذا محله في الامامة فيه فلا يحرج عنه الغيرمعي يقتضيه وانتظارا لقوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من امامته وفيسل يستخلف من يسلمهم قبل قيامه لقضاء ماعليه فقوله وحلس اسلامه المسموق أي والمستغلف في هذه أيضا مسبوق وقوله كا تنسيق هوأي ومدودون من خلفه فلولم المفتدى اسلامه فانها تبطل صلاقه لاته صار بالاستخلاف امامه وقدسارقماله وقضى فيصلبه أوحصل منه أحدهم مافقط وانظر ماوحه ابرازا لضمرفي قوله كاأن سبق هُو (ص) لاالمقريستخانه مسافرلتعدرمسافرأ وحهاه فيسارالمسافرو بقوم غيره القضاء '(شُ) المَقْمُونا لَحْرِ علفٌ عَلَى الْصَمِرالمُصَافَ المسه سلاحِ مِنْ عَمِراعاً دَمَا الْحَافِضَ أَى لا الأمام المقهم يستخلفه الزوالمعسق أث الامام المسافراذا استخلف مقصاء ليمسافر بن ومقيين وأكل صلاة الاول قان من خلفه من المقمين يقومون لاتمام ماعليهم أفذاذ الدخوله معلى عدم السلام مع الاول والمسافرين بسلون لانفسهم عنده مامالمستخلف المقهم لماعلمه ولارتنظر ونه ليساء معمه ادلم مدخل هدندا المفير على أن يقتدى بالاول في السلام وقدل يستعلف من يسلم بهم وقبل منتظرونه ولماكانت السسنةأن يستخلف المسافر مثله لكراهة امامة المقسيح للسافرأ شارا لمؤاف الحاله فربقوله المهذراستغلاف مسافر بأن يكمون موحوداهناك ولايضل للامامة وليسرمن المتعذر بعد الامكان استخلافه مع صلاته في مكانه من غير كراهة لان المحل على ضرورة أو حهله أي حهل تعدينه من المقمين أو سهل أنه خلفه أولكونه حاهلافه ومحتمل لات مكون قوله أو حهله من اصافة المسدر لف مولة أولفاعل فان قلت كلام المؤلف بقنضي أنه إذا استخلفه لغير تعذرم سافروجهله أن الحكم ليس كذلك مع أنه كذلك فأت عماده بيان الوجه الذي يجوز فيه استغلاف المقبم على المسأفرين اذا ستغلافه عليهم في غسرنداز مكروه واسكن الاولى حذف قوله لتعذره سافرأوحها لشعل مااذا استخلفه مععم تعذرالسافروجهله ويفهم حكم مااذا استغلقه في هذه الحيالة وهو الكر اهة بما ناتي في آب السفر كا نفه بمنه حوازا ستخلاف لتعدير مسافرأوجهاه تأمل خمان مأمشى علىه المؤلف من أن المسافر يسارو يقوم غيره الفضاء عندقيام المستخلف المفير خلاف المعتمد من الذهب من أغرم كالهم يجلسون في هذه المسئلة أيضا كالتي قبلهالسلام المقمر المستخلف (ص) وانجهل مأصلي أشار فأشار واوالاسبمريه (ش)أى اذا جهل المستخاف المسموق مأصلي الامام الاول أشار اليهم ليعلوه واشار اليه المأموه وتبعدد ماصلى قان فهم فواضيروالاسمعواية فان لم يفهم بالنسديم كلوه وكلهم على مافى سماع موسى ابن رشده والمارى على ألشهورمن ان الكلام لاصلاح الصلاة غيرمبطل وقوله سيميه أىلاحل

المقيم لانه بلزم عليه الاقتداء طمامين في مسلان لس أحدهما نائنا عن الاتحر فعرافية مخصور فو حدالاتمام في ركعتي الاغام فإلى أن بأنم به (قوله أشارة أشارة) أي لمعلوم عداصلي لاعابق وهو ظاهر قوله وانسه ل ماسسك لا نفاق المؤغن سدواء كافوا مضعيناً ومسافر بن على ماصلي واحتداد في أحوالهم فيدانتي مع أن العلم العدهما ليستان العلم الاكتر (قوله والاسجوبه) فأن قدم التسييم مع الفهم الانشارة فقصل بعدم البطلان واستطهر البطلات الانفام بالانسام والتسيم في غير مجل أخبر علم بعد الفهم الانشارة مسابه في موجع التسيير لغيرجاجة (قوله كلوه) فاق كلوه مع وجود الفهم بالانسارة والتسييم لمنطلت (قوله لاجل افهام المستخلف أو يسببه في خوجت النعل ل والسبية في واحد (قولهمن لم يعلم خلاف) قال عب و يعمل الماهوم المسبوق العالم مع المستخلف الذعام يعلم والكن لا يتبعه في ازاد علمه ولا يحلس معه اذا جلس في تحد لل الإجلس فيسه فأذا استخلف في ما يتم المستخلف اذا جلس بعد فعمل السائلة التي صارت المنالة في مقال معه الرابعة فإذا جلس المستخلف بعدها و يحد للسهوفات العالم خسلاته وستر بيالساحتي بأنى المستخلف مركعة القضاء في تشهد معه و يسار بعد سلامه كذا في عب (70) ولم يظهر قولة فإذا جلس المستخلف بعدها لان المستخلف لا يحلس بعدها كالظهر

إنهام المستفلف أو يسميه واذاجهل وحهاوافانه يعمل على المحقق و بلغي غسره (ص) وان قال للسبوق اسقطت ركوعا عل علىه من لم يعسلم خلافه (ش) يعنى أن الامام اذا قال الستخلف المسبوف أسقطت ركوعا أونحوه عمانو جب اطال الركف فاله يمل على قوله المستغلف المسموق ويمل علمه أيضامن المأموم من كل من لم يعلم خلافه وهومن علم صحة مقالت أو ظنها وشكافيهاأ وظن خسلافها ولابعل على قوله من علم صحمة صدادة الامام وصسلاة نفسه بل بعمل على ماعلر وظاهره ولوالمستخلف وفي لزوم انباع من تبقن صحية صبيلاة نفسيه وشك في صيلاة الامام قولان تقلهما اس رشد وتقدم نقل طربقة أبن رشدوغيره وهده المسئلة يغفي عنها ماتقسةم من قوله وان قام امام خامسة الخواعادهالاحسل قوله وسعدقيل الخ واعافر صنهافي المسبوق مع أن غيره كذاك في أنه يعل علمه من لم يعلم خلافه لأحل قوله وسعد قدله بعد صدارة امامه اذلا سَأْتَى هذا في غير المسبوق ولامة هوم لركوع واوقال رك الكان أشمل (ص) وسعد قبل الم تتمصض زيادة تمسد صلاة امامه (ش) والمعنى أن السجود الفيلي بسجده عقب كال صلاقامامه وقيل عام صلاته كالذاأخم معدماعقد الثالثة أنه أسقط ركوعامثلا فانه يسعدهنا بعد كالبصلاة إمامه الذي استملفه لان هناز بادة ونقص السورة لرجو عالنالثه ثانية أو أخيره مذلك في قسام الرابعة أو بعسد عقد ها ولوفي الحلسسة الاخسرة لاحتمال أن تكون من الاولى وتنقلب الثالث أشانت فاسة وهذا مالم يعمله المعمن الثالثة أومن الرابعسة فان عين لدذاك فانه حينشد تتمعض الزيادة المسحد بعد سلامه وكذا اذاأ خعره وهوفي الملسة الوسطي مثلاأنه أسقط ركوعا فانه يسعديهد كالصملاته لان السعودهنا بعدى لتمصض الزيادة وهذاواضم اذاأدرك مع الامام ركعية والافلا سحدكما بفيده ماتة تحق باب السهو وقدية البائه انسابته عن الامام يصر مطاو باعما يطلب به الامام فعطلب حمنشد بسحود السهووان المدرا ركعة وعلى هذا فمقيد مأتقدم فى السهو بغيرماهنا وحسث كان السحود بعد بالتمصص الزيادة فعلى بعد سلام المستخلف ولوترنب علمه وعماأت خلفه علمه الاماه أوغمها بالحياه فضياه نقص أوز بادة أجزأه اذلك مصود الامام فان كانسهو ميزيادة كسهوالامام فواضموان كان منقص فقال غسيراس الفاسير ينقلب لهماقيلها وطاهرمافي النوادرانه لانفل عندان القاسم فقدند ندن أن الظرف من قول المؤلف بعدصسلاة امامه متعلق فوله سعد عال بعض واعاا مرمعن قولة انام تممص ربادة لئسلا شوهسمرحو عالشبرطة ادمسرالتر كس هكذا وسعدقيله بعدصلاة امامه ان لمتمعص ز بادة فيوهم أنه عند تمدض الزيادة يسمد قبل صلاة الامام وهو هاسد . ولما كانت الفريضة نقع صره نامة غسير مجموعة معفرض آخر ومجموعة وصره مقصورة مجموعة وعبر محموعة وقد تقدم احكم النامة غيرالمحموعة شرع فيماعداهامسد العسان حكم القصرفقال ﴿ فَصُلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرِعَاصِ بِهِ وَلا مَارِيعَا مَرِد (شُ) بعنى أن المسافر سفرا طويلا

من تقو بره (قوله وفي ازوم انباع) أى اتباع هـــذا المأموم الامام الستخلف (قوله بعد) اعلم أن الفط عمال على المرافدون بعد لان نعد حقيقة في التراخي قال عب وأن ألم موسعد بعدا كاله مسلاة نفسه فالظاهر أنه لانضر (قوله مصود الامام) أى البعدى (قوله فان كان سيهوه مزيادة) أي كان فهما نأتي بهقضاه أوكأن فبمااستخلف علمه وقوله وإن كان سقصر أي كذَّلْكُ ( قوله بنقلب لهما قبليا ) أى القاعدة المعاوية أنهاذا أحتمع تقص وز بادة بفلب جانب النقص عسل مانسالزيادة (فوله أنه لاسفل أى لل مكتني بالسعود بعدالسلطم أي الذي هو لزيادة الامام وهومخالف للقواعد واتقله . لم كان النقص الذي حصل أما استغلف عليه سقيه الى أن يقرغ من صلانه وهالافعاله عقب كال صلاة الامام مشال السهو الذي يترتب علمه و محاسماته بطرقمسمالفعله هووالحاصل أنمافاله الشارحمن القولين في السمود بعسداً كمال مسلاة المستخلف بالفقيمين كونه بحدقسلاو بعد أغاهو في معض الزمادة مسين الامام وأما اذا كان المترتب على الاسسىل مصودا بنقص عسها المستغلف ينقص

أويادة أوما كامهن صلاة المده فأنا متحوده لامامه يغنيه عن ستموده هوا كابنة صل أوزيادة وسبق ما اذا حصل للستخلف اريعة سهو المها الخادية في السيخاف الريعة اسهو المها الخادية في المستخلف الريعة المها الخادية في المستخلف المنظم المستخلف المستخلفات المستخلفات

و باعتبارال مان مرسلتان أعسد ومع معتدلين في طبوات المنتقة بالاجهال كافي الشيخ أخدا الرزاقية أوسفر وجولسان بسير الحدوثات المقدة الاجهال على المقتاد كالشاف في في الموافق في وحد عندى مانسه واقترها ويحسب البومان من المهر أومن طاوح الشمس وجوانظاهر اه (قوله كل مسل ثلاثة آلاف) قسل ومفاد بعضهم أن الراحم أن المسلمسة آلاف دراع والذراع أو بعد وعشر ون إصحامة وضفه عند أو المراد به الذراع المهاشي والاصبع مست معرات معتقدة معترضة وكلف مو ست شعرات من شعر المردون والذراع المهاشمي منقص عن الذراع المهاشي وفي الاستان فتكون السنة آلاف وسيحها تفوض عند الموافق المنافقة عند الموافقة والمستوفقة وكلف الموافقة والموافقة والموافقة والموافقة الموافقة والموافقة والموافقة الموافقة والموافقة والمواف

كون مطر إحداهمالظهر الاخرى لا يعم لان الشعرة يهد ذاالوصف. تمكون على حنها وهذا لايسع الت شعر اتواغماسعهاظه سرهاأو سلنها كاهونقل النووى (قوله يسن في حقه ) أي يسن في حقيه سنةعسنمو كدةوفيآ كدمها على سنة الحساعة وعكسه قولا أن رشدواللغمى (قوله غير عاص بسفره وأماالعاصى فسسه كالزاف وشارب المرفيقصر انفاقا ولافرق فيمنع الماصي من القصر بن أن مكون عصائه مدخولاعلسبه أو طارتاناوعمى بالسفرفي أثنائه أتم (قوله بالكراهة والحواز) وقيل عالكراهة والحرمة والخاصل أن الراحيرا لحرمة في العاصى والكراهة فى اللاهي فانوقسع ونزل وقصر فالراحرلااعادة فيهما زقوله فاوقصر الز) الراجع لااعادة في العاصم والله عي قصوله ولابنالم واز تفسل) وهوانه طفق تقسدمت مسافة السراونا خرت حث كان السرفيه بمسداف أوبه وبالريح فانكان سرفسه بالريح فقطالم بقصرفي مسافة البرائتفد مةوهي دون قصراذلعله شعذوعليه الرجم

أريعة بردة كركل مريدار بعة فراسف والفرسيز فلافة أسال كل مسل ثلاثة آلاف وخسمالة دراع والذراع مابسن طرف طن المرفق الى طرف الاصمع الوسطى كل دراع سمنة وأسلاثون اصمعا كل اصمع ستشعيرات بطن احداها الى فلهر الآخرى كل شعيرة ستشعرات من شعر الدذون اسن في حقه أن بقصر الصلاة الر ماعمة حيث كان غيرعاص تسسفر وأولاء فعنع قصر العاصي كالا تني وقاطع الطريق مالمتب فانتأب قصر ويتطر للسافة من وقث التو ية وفهسم من قوله به أن العاصي فيه بقصر وهوكذلك اتفاقاوفي قصر العاصي قولان بالحرمة والكراهة وفى الدهي قسولان بالكراهمة والمواذ والراحم الحرمة في العاص والكراهمة في اللاهي فعلوقصرالعاشي أعاد أمداع لل الراجم وان قصر الآدهي أعاد في الوقت كا قاله ق (ص) ولو بصر (ش) مبالغية في طلب هذه السافة لالاردعلي من يقول اله لا يقصر في الحرلان هذا لمنقل أحداي ولامدمن مسافة أربعة ودولو كان السفر بحرمع الساحل أواللعة على المشهور وقبل بعتمرف الصرسيروم ولمالة دون المسافة وقبل بعشرف الأمة بالزمان ومع الساحسل بالسافة ولواتفق له سسفر برو بحرفيقصر ويلفق من غسر تفصيل ولاين المواز تفصيل وعلسه اقتصر شارحة واغدعياص كالقتصر جورام علسه واعسرمه بعضهم بايهامه أنهالسذهب إص) ذهاما (ش) المامفعول مطلق الفعل مخذوف أى يذهبها أذها ما فأو كانت ملفقة من الذهاب والأماك لأمقصر أوتمنزنسية أعيمن حهة الذهبات أوسال مزرأر اعية ردعنسدمور يحو زجيء الحال من المسكرة من غير مسوغ لمكن يؤ ول دها ما عدهو باأى علة كونها مله هو بأفيها (ص) لم تقصر كالهامُّ كَاياً في ولو جاو زمسافة القصر (ص)دفعة (ش)مفعول مطلق لفعل عدوف أي مدفعها دفعة ومعنى مدفعها يوقعها واعرامه تمسيزاس عسدم المسزلان دفعه وطو راوص وغموها مصادرمنصو بةعلى المضعولسة المطلقة كاقاله ابن الفاحب والمراديكون الاربعسة مردقصدت دفعة أنالا نقيم فعيا بنهاا قامة توحسا لاتمام كالردحة أبام صحاح فورقصد الردعة بردونوي أن سيرمنها مالا تقصرفيه الصلاة تم يفيرار بعسة أيام صحاح تم يسافر باقيها فأنه ستم والسر المرادأن يقطعها على ظهرواحد أىأنه يقطعها مرةوا حدةأى يسعرها في سسيرة واحدة لان العادة فاضمة علاف ذلك ودفعة بفتم الدال (ص) أن عدى البلسدى المساني المسكونة (ش) لما كان الاعمام هوالاصل والنية لات رجعن الاصل عمودها استرط معها الشروع وانسترط في الشروع الانفصال عن حكم محلته مقدم الحسل المنفصل عسه قان كان طدافلا

( ) - خورس الى ) وقسران ترقيب كان في مصافة قصر الأقل وهوالرا محضد كالشارحذا ولا يقصر مادام في المرسى المستخد ع انظر عب (قوامدار عقواء دعاض) أعالت هوالموقى (قوام الماضه ول معاللة و المقادم (قوام أو يحترف المسلم) المالا المسادات المنافز ال (قوله أوما في حكم) كارتفاق ساكتها فأهل الملذ سار وظيخ وخير وشراص سوقها واذ اسافر من الحانب الذى الاسلامية لم مس نعق يحاو زقد رماهي به أي اذا ساؤم من الجانب الذي لا يسانين فيه والفرض المحاذاة كن سافر من ناحية باب النصر لهيسة الانترى بأن سافر من الماعية المازيكية وقوص أنه أبكن جانسا بين في كل تعدية البناء في تعديم مثل البسانين القريشات الترتفق المداهما أهل الانترى بالمفهل والانستار لكل واحد يتمار ما ان عنام الارتفاق لمحوعداوة وفي شرح شب وانظر اذا كان بعض ساكنها مرتفق المله كالمان الاين دون الاكترون ما كان عنها الارتفاق لمحوعداوة وفي شرح شب وانظر اذا كان بعض ساكنها من المله واحسد

مقصرحتي بتعدى البنمان والسائن الشواة به أوماني حكه كانت بلدجعة أوغسرها ولاعسرة مالمزار عوهم فاهوالمسهور وروى مطرف وابن الماحشون عن مالك ان كانت قر محمسة فلا يقصر حقى جاوز مرتها شالا ثة أميال من السوران كان الملسد سور والافن آخ بنسانها وان ارتكي قرية جعبة فكذ محاوزة المسائسين فقط واختلف هل هو تفسير وهواخشياراين رشدا وخلاف وهوراي الماحي وغسره وتؤ وأت المدونة على هـذه الرواية لان حقيقة السيفر فهذاالياب والباجعة سواعفكاأن الجعسة لاتسقطعن هودون ثلاثة أسال لانه في معسني الحاضر كذالتالا بقصرحتي يجاو زهاوهذامعني قوقه (وتؤولت أيضا على محاورة ثلاثة أمسال بقر بها المعة) انتهى والظاهر أن هـ أ الله الف حث لاتز بدالساتين السكونة على أللاثة أسال فانزادت عنهاانفق القولان على اعتبار بجاو زوالساتين وكذا اذا كانت ثلاثة أمسال وأمااذا كانت السلانة أميال تريدعلى السانين المسكونة فيعرى فيسازاد مصاعلى المساتسين التأو بلان في اعتمار محاو زتها وعدمها والمراد مالمسكونة المسكونة ولوفي بعض الاحسان وهسذًا أولى بن السناه الخرر فأنه لا مقصر حتى محاوزه (ص) والعمودي حلته (ش) أي وإن حاوز وفارق العودي ماكن البادية حلته العماع هوفي حسلة صدق أي محسلة صدُق والحسلة منزل القوم ولوثفرقت السوت معبث يجمعهم اسمالي واسم الدارف لايقصر حسي معاو زالسم وبكون ذاك مك الفضاء والرحاب وان المعصم عهم اسراكي واسم الدارفصراذا حاوز سوت سأتههو واذابعهم اسم الداردوث اسراكي فهوكا ذأجعهم اسم ألحي واسم الداريجاهو الظاهر والظاهر أنضا فمااذا جعهم اسمالحي ولم يجمعهم اسم الدار بأث كاللكل فسرقة متهسم دارأت تعتبركل دارعلى حددتها وهدذا فلاهر حيث كاثلا وتفق بعضهم ببعض والافهم كأهدل الداو الواسدة كذاينبغي كافي شرح (ه) (ص) وانفصل غسرهما (ش) يريدان من كان في قرية لاأسات عامته الهولادساتين فانه لأيقصر حتى ينفصل عن قريشه وكذامن كان في المسال فَانَهُ لا يقصر حتى محاوز عله (ص) قصر رياعية وفتية (ش) بعني أنه بسن قصر الصيلاة الرياعة الوقتية وأوفى الضروري فيقصر الفلهرين من سافر فيسل الغرو ب الثلاث فأكثرولو أخرله عداولا قلمن ثلاث الى ركعة صلى العصرسفر به وثر بتت الظهر حضر به و بقصر فائتسة السفر والمه أشاريقوله (أوفاتته فسه) ولوأداهافي الحضروخ جالر بأعسة الثلاثسة والثنائمة فأنهما لانقصران اتفاقافقوله قصر و باعسة ناتسفاء لسن ومرادا لمؤلف بالوقيمة الخاضرة وداسل قوله أوفا تسةفسه ولوعسر يحاضرة لكان أولى لان الفساتسة وقنسة أنضا

والاقلا(قولة ان كانتقر بهجعة) تقاميها ولوفي زمن دون زمسن فيما يطهر معلى التأويل الاول وهوالشهورفاغا عسب الاربعة برديعد يحاوزة النسانين قطعا وأما على الشاني فهل العسب الشالاثة الاميال من الاربعة بود وهوظاهر كالامهم واختارهالبرزلي وغمره أولا وصويه الناج وصدوب بعضهم مالشيخة (قوله تفسير)أى تقسد (قولة وتؤوُّلت على هسنه الرواية )هوماأشارة الصنف بقوله وتؤ وأنوهذاالتأويل لانرشد وهدمه حودفقهلمن قال أرتؤول الدونة علىه مردود كأأفاده عشي تت (قوله وهذامعنى قوله وتؤولت الز) والطاهر أن الراد بقسرية الجعة ماتقام فمه الجعة بالقصعل أومانو حدفيه شرط العامة الجعة هَكَذَا قال عبر وهو مردود سل ظاهر التقل تقام فمدا لجعة بالفعل (قوله فعرى فسم التأو الان) أي فهو محل النأو ملن (قوله فانه لاىقصرىكى بحاوره) ومحاورة مقادله من الطيسرف أنذى لدرره مشاله (قوله والعودي) سمي بدلك لائه يجعل شه على عدد (قوله أى

هيزمدة في أوستراة صدادياً كمم يتدهى صدق و مكون قالم مبالغة في المدق أوافه مبعل منزلة نظر فا الان المسافقة الدورة و يكون قال المن المسافقة المنظم المسافقة المنظم المسافقة و يكون في المنظم المسافقة و يكون في المنظم المنظ

( فولد الان الوقندة الم في مه أن الوقت اذا أطلق مصرف لوقت الاداء (قوله أوقربه)) أى بأن يكون بنه و سما أقل من مل أن عب دخول الساتين المسكونة النصابة ولوسكا كدخول البلد والفرب بها بأقل من مسل كالقريمين البلد بأن مسم م أو در أنه بايم من المخول القرب وأحيب أحو به الاول أن العطف التفسير أكان أو بعني (٩٩) الواو والقصد التقديم الناني المنافذة المنافذة

استرسائر أوقسه له أوقر مهااذا نزل مارحهاأ وانقوله حتى دخل قول وقوله أوقر جافول آخر وتطهر عرة اللسلاف فمن تزل خار حهاماً قل من المدل وعلمه العصر ولمبدخل الملاحق غربت الشمس فعسلي الاول بمسلى العصرسفرية وعلى الثالى بصليها حضرنة (قواءعلى منتهي سفره) أى انتهاه سفره (قسوله أذابلغ منتهي) أى انتهاد سفره فانتهامهاعل (قواهولاقصر وأقل الخ المذهب أن الارسة ردتعسد مدفلا يحوز الاقدامعل القصرفعادونها فالدالشيرسالم وانما اللهاداوةع (قوله ال أرىسىن) الغاية داخلة تعقيقا مُلاعف في أنبين تفتضي متعددا والىالانتهاء فالمناسب للفظه أن شول وأربعسان السقول فيما ين نسعة وثلاثين وتسعة والريعين والذى سنذلك الاربعون والماسة والاربعون وما منهسما والمناسب لقوله ألى أر دمست أن يقول على من تصرمن عالمة وأربسين الى أد يعين بادغال الغامة وكذا بقياله فيأنعد والمائسة والار معدون ملاهى أربعة رد (قوله الىستة وثلاثمن) الفامة داخلة (قوله قولان) والراجم عدم الاعادة كاهومفاد الحطاب وتت (قولاأقل من ذاك على الشهور ) رمقابل أقوال فقل التان وأربعون ميلاوقي

الان الوقتية منسو بقالوقت وكل صلاة لهاوقت وقولة أوفائة أى أور باعدة فاثنة فيه (ص) وان فوتساناه (ش) مريدانه يسسن السافر القصر بشروطه المن كورة ولو كان فوتسامعه أهله خلافالا حد وأحرى غرالبوني والنوني بغراها فنصعلى المتوهما دبنوهم فيه عدم القصر لان للركب صارته كالداروالنوق عادم السفسة (ص) الى محل البد (ش) يعني أن المسافر اذار مدع الى وطنه لابرال بفصر حتى يرحد الى المسكان الذى قصر منسه في حووسه فاذا أثاء أثم حينشد لانمنتهي القصرفي الدحول هومسدؤمني الحروج وهوخ الاف قول الممدونة وادأ وجع من سفره فليقصر حي يدخسل السوت أوقر بهالدلالتهاان منهى القصرليس كسدته ونحوه في الرسالة ولذا حسل بعضهم كالم المؤلف على منتهى سفره في الذهاب لافي الرجوع أي مقصراذا ملخ منتهي سفره الى تظريحل البدء أى وهوالساتين فالبلد الذي ادال أوالحلة فى المسدوى ومحسل الانفصال في غمرهماو بكون ساكتاعن منتهى رجوعه وهوأولى من حسله على منهى رجوعه لثلاً يكون ماشياعلى القول الصعف (ص) لأأقل (ش) معطوف على أرتعبة مردعلى حذف الموصوف أىلامسافة أفل أىلابيا القصر في مسافة أقل من أد بعية بردوان كاناللهظ لا يعطى الأعدم سزالقصرولوعال ولاقصر بأقل لا فادهذا فانقصرف الاقل ففيه تفصنيل فالآان وشدلاا عادة على من قصر فعا بين ثمانية وأربعين الحيار يعسين وفعما بين الاربعس الىستة وثلاثين في اعادته في الوقت أي وعسه ما لا عادة أصلا قولان وفيما دُونَ سَنَّةُ وَثَلَاثُمْنَ يَعْمِدُ أَمْدًا (صُّ) اللَّا كَنَكَى فَيْ وَجَعَلَمُ فَعُودِ حَوْجَهُ (شُ ) يريدان السَّفَر المبيرالقصرانحاه وأربعسة بردفصاعدا الأفل من ذلك على المشهور تم استئتى من ذلك مسئلة المكى والهصسي والمنوى والمزدلن فاله ساحيل سسن لهأن يقصرف موجمهمن وطنسه لعرفة للنسسان ورجوعه منهالمكة وغسرهامن تلك الاوطان للسنة وافهم قوله فيخوو حهور حوعه أن كل مارجمن وطنه بقصرفي خروجهمنه ورجوعه المهلافيه فلا بقصره على ومنوى ومزداني ومحصى عالهم وبقصرالمكي اذاخر جلني ولوادركنه السلامقل أنبصس الماعلى الاحسن واخاصل أن الراحع الى ملده وعلمه شي من أعمال الجيد يقصر حدث كان ماعلمه من العمل بعله في غيروط معفلا أنج المنوى لان ما بقي علم من العمل انعما يعمل وطنسه وليس علسه بعد دعسل من أعمال الخبر ولا يتم المكي في رجوعه فأنه وان كاندرجوعه أوطنه لكنه بق علسهش بعله بفسمه وهوالنزول بالخصب غمان كلام المؤلف لابفسدان العرف ف ذهامه أني لرمى حرة العقبة ولمكة اطواف الافاضة وفي رجوعه لني الرمى يقصره عانه يقصروفي كلامه فى اب الجيم المنسده ميث قال وجع وقصر الاكاثملها كمني وعرفة ومأذكره ومن أله لا يقصر غد مرطاهر (ص) ولاراحم ادونها ولواشئ نسسه ولاعادل عن قصر بالاعذرولا هام وطالب رى الاأن تعلم قطع المسافة فدلة (ش) يعنى الثالر اجمع الى موضعه بعد عزمه على سفر مسافة القصروانفصاله عن وطنه لا يقصراذا كالترجوع من دون مسافة القصر ولواشي نسسه فيهو يعودلاتمام فرم لانالرجوع معتبر سفراننفسه وقال الرالما حشون أذار جمعلشي أسسمه بقصر لانه لم وفض سفره وهذا ان لمدخل وطنه والافلاشك أتمامه فاولم يكن مكان

أر بمونسيلاوقيل خمنة وأربعون (قوفود يقصرالكي أذاخر جلق) أى قاصد عوفة (قواة على الاحسن) ومقابله الوقف لمالك ( وفرو المقائلة المؤتفر المالك ( وفرو المؤتفر المؤ

لابمسدق عليمة تمضر جامرقة (عوله برى قصر على اخلاف الآت) الخلاف الآق الحاهوفي الخالد فوا الخول في البلد وأما في حالة الاهاب في قصر على الذافوى الحامة تقطع المنافق على المنافق المنافقة ا

خروجه وطنافه وانما تقسدمه اقامه جرى قصره على الخلاف الآني في قوله الامتوطن كمكة صرح بداللنمي ولا بقصر من عدل عن طريق قصر السفيامسافة قصر بالاعد ذراف طريق فهاالمسافة أماان كأنعه ذرنلوف وغوه فأنه بقصر فقوله قصرصفة لموصوف محسذوف أي طريق قصير وا تطراو كان كل من الطريقين بداهم سافة القصر واحداهما أطول وسلكهمن غيرعد در هدل بقصر في زائده وتعليهم في الأشمى على عسم قصر الاهي بسسفر ميقتضي عسدم قصره أى في زائد الطويل وأما الهام وهوالذى لا بعض معلى مسافة معساوية أسلا يقصر كالفقراه المتمرد ينفانهم يخرجون ليدوروافي البلدان لايقصيدون مكانامعاومالكن كيفها طانب أهيرداد ويمكنون فيهاومثل الهائم طالب رعى فالمالك في المحموعة في الرعاة متبعون المكلا عواشيهماتهم بعون اللهم الاأن معلم كلمن الهام والراع قطع مسافة القصر فسل البلد الذي بطب المقامه وقبسل عسل الرعى ريد وقدعزم عليسه عندخووجه فيقصر مستثدثم الهيصم رفع قوله ولاراحم الزعلى انه فاعسل اقسد أى ولا مقصر راحم الونها أى الدون مسافة القصر وح وعلى اندم فة لموسوف عيذوف عطف على ميافر المقيدر قبل أقل اذالتقدر لامسافر أقسل منها ولامسافر راجع لدونها ممانع انعجرى مثل هسدافي قوله ولاعادل وما تعده وصرحوا مأت المكس عذر و ندغي أن تقسد عاله بال (ص) ولامنفصل ينتظر رفقة الاأن يحزم بالسسر دومها (ش) يريدان من يرزعن البلدعاذ ماعلى السفر الاأنه بنتظر دفقة لسافر معهم فأن كانْ ازماوالسفرعلى كلاال فانه يقصروان لمكن بسدرا لابسرهم فالا يقصر حتى سسرواوان كَانْمُرددافقولانوالاتمام هوالاصل (ص) وقطعه دخول بلدوان ربع (ش) الضمرفي وفطعمه واجمع للقصر وايس واجعاله بقب دالسنة لانه نوهم أن السنة تنقطع وبيق الجواز وليس كذلك وبعبارة أخرى أى وقطع حكم السمفر من القصر وغده كفطر ومضان دخول بلده الأعم من وطنه أذا لمرادية الموضع الذي تقسدمت فيسه الهامسة طويلة وكوس الاتمام كأنت أقامته فسمعلى تبة الاقتقال أوعدمه بدلسيل الاستثناء وانساقطع دخوله السيبقر الانعمفلنسة الاقامة واذا كفت بنتها ففعلها المظنوث أحرى وسواهر خم المديمة مسافة القصر أوقعلها فانه يتم اذادنسل وأماأت لممأ وقصره في رجوعه فتقسدم أنه يعتبرس فرائة سه فليس حراداهما ولأفرق في قطع حكم السندر بين أن مدخل البلد اختيارا أوغليسة كالوردية الربح الغسمي وان رده غاصب لكان على القصر ف رجوعه والعامت الأأن سوى الهامة أربعة أمام اه أى لان الفاصب عكن الخاس منه عفالف الريم ومثل الريم الدابة اداجيت به وردنه (ص) الا منوطن تَكَمَّدُرفض سَكناهاورجع ناو بالسَّفر (شُ) أى انمن طالت أعامته في كمكَّم من غسرا تخاذها وطنانسة عدم الانتقال غمنو جمنها ورفض سكناها ورجمع الهابعد باوغ مسافة

أنه من مك داسفره الى الموضع الفلاني لأشسرفيه طب العش ر قوله عاله بال أي محيث الامتعة (قدله الاأن عزم السردوسا) أي قُسل الهامة أر بعة أنام فيقصر عدر د تعديه عسل مدالقصر وكذاان تعقق عيشالة قبل اقامة أربعة أمام وأمالوعزم على المصفر دونهما للكن بعسدار بعة أنام أوشسك هل بالمقونه فسيل أربعة أمام أولاأتم (قوله والاتمنام هوالاصل) في ك مانفيدترجيسة إقواهالاعيمن وطنه مفادءان راداللدماهو أعممن أمرين الاول الوطن وهسو ماا تُخذفسه الاقامة ننية التأسد الثاني مأمكث فسيه مستقطه ثاية شةعدمالتأ بذفهم الاستثناء الشاراء بقوله الامتوطن فالسنني منه عام اصدقه بصورتين والستثني احدى الصورتين وبدل على ذاك أ بضافوله في أساني من البدكر الماص سدأهام فالاحسن أنراد بالبلدما يشمسل ثلاث صوربلده ألأصلية والتي أشكن أصلاله الا أنه نوب الا عامة على التأسد ومانوى ا فامة تقطع حكم السفردون سة الافامة على ألنا سد (قوله وأذا كفته نسما )أى ألشارلها بقوله وندة مخوله ولس مسهو متعالمساقة (قولة وسواءر عبعد مسافة القصر

القصر الموارية عنى على على ماذار حمد مدهسافة القصر لانه أذار جمع قبل مسافة القصر رتم ولا تتوقف على القصر المسافة المسافة القصر المسافة المسافقة المسافة المسا

ويكون موافقالما تقسدمه من التعبم هكذافهم بعض الشراح وردمعشي تت بأنه يتعمض حادها مااذا كان بالحلسافة القصر اذلورجع قسل مسافة الفصر كااذاأ حرمن الحعرانة أوالتنعيم فاند مترلقول المصنف ولاراج عادومها وقصره على مااذاح جمن وطنه لامن محل أقام به اقامة تفطع حكم السفر عالف النقل (قوله ناو باالسفر ) ليس بشرط بل المراد ايكن ناو باالا قامسة فيصدق بمااذافوى السفرأ ولانبقه وأمالورحم ناويا اهامة تقطع سكم السفرفانه بتم كالناخ جمنها احسل دون مسافة القصر عملس فمه والحاصل أنه بفترق دخول بالده ووطنه ودخوله يحسلا أقاميه ما يقطع حكا السفر من وسهين أسسدهما أن دخول الاوامن يقطع ولودخل ناو باالسفر حيث لم وقص سكناها ومحسل اشتراما الرفض حيث مات أهله بمدن الرفض أولا أهل له وأماالرفض مع وجود الأهسل أي الزوحة فانه لاعبرة بدويتم ودخوله عسل الافامة لابقطع الااذانوى بها فامة تقطع انبهماان سةدخول محل الافامة غيرناويها لايقطع ولوكان منه ومنه دون مسافة القصراى على ماتفدم من البحث بخلاف نبة دخول وطنه ومامعه فاله يفطع سكم السقر ادالم يكن ينسه وبعيد المسافة القصر (قوله على مارجع السهمالة) وجهقوله الاول بالاعمام المل الوطنهاد أتم الصلاة بهاصار لها حكم الوطن فَكُمَّا تُدرِحه لوطنه ووجُه القصرالذيرحة البه انهاليست وطنّه على أخقيقة ﴿ ﴿ ٣ ﴿ ﴾ واغبأ أمّهما فوي الاقامة (قوله أوما في

سكه )معطوفعلى وطنهوفسيه أنه في الة الرحوع لا يعتبر النسانين في القصر الأأن تحمل كلام المن عديدول المروركالدل عديم ماراتي فقول الشارح من ماب ذكر الخاص بعدا اعمام الزلاحاحقه لاختسلاف الموضوع لان قول المنف وقطعه دخول المدهق دخول رسوع وقوله وقطعه دخول وطنه في دخول صرور إقوله فالافائدة فيه الخ ) حواب عن سؤال مقدد وهوانعطف الماص على العام يحتاج لنكتة ومأهى اقوله على اصالته) أي اصالة ذلك أخاص في قطع السفر أى وأما الني لم يتفدم وطنأأى على التأ يبدفايس متأصلا

القصر يعتمرمن كالحفسة فاوباالسفر مأن مقسير بهادون أربعسة أمام مقصر في رجوعسه سالا خلاف وفي أفامته على مارجم اليه مالك (ص) وقطعه دخوله وطنه (ش) وعلى ماقررنا من أعمسة البلديمسير قوله وقطُّه ودخوله وطنه وهوموضع فويت الاقامسة فيسم على الدوام أو مافى متكهمن البساتين المسكونة من ماب ذكر الخياص بعد العيام فلافائدة فيسه الاالتنبيه على على اصالتسه في قطع السفر وتحل الأستيطان شمه به في ذلك أوالتنصيص على شرطيسة دخوله ولا مكفى مجردالر وربه ولاالاجتماز من غسرد خول أونية خملا فالمانوهمه قول ان الحماحب ومرور بوطنه أومانى حكه كنمة اقامته وقد تعقبه فى وضيه مأنه بوهم أن مطلق المرور مانع ولسر كذاك الهاعنع شرطد خوله أونية دخوله لاأن احتماز فقط (ص) أومكان روجة دخليها (ش) أى وقطعه دخول مكان زوجته التي دخل بهافيه ولولم يتعذ موطنا واذلك قال (فقط) ولأينبغي أنبرجم الزوجة ليخرج السرية وأمالولد كافعسل بعض فان أحدالم يخرجه ماواذاعك أنائن الحاحب والنعرفة ألحقاالسرية بالزوجسة علت مافي الشارح السط ولوانتقلت الزوحة لبادماذنه فانه بصروطنا انضا فلومأنت وعليسا فلابعترموضعها حبنشة اذا كانمتوطنا غمره والانمعتسم لأنموتها كالرفض والوطئ لابرفض الأأن بتوطن غيره الطرالطنس وقوله (والدير عقاليسة) قيدالغلية مراى فالريح السابقة عمال رو المرورلايقطع حكم السفرالااذاانضم أنكا دخول أوسمة دخول وفي كالآم ان غانك نظر (ص) الفي قالهم السسفر وهو مأأسارله

بقوله وعيل الاستيطان فاررد بالاستيطان ظاهر وبل أراديه الافاسة القاطعة حكالسفر الخااية عن سة المكث على التأسد (قات قَلْتُ) أَيْ صُورة تُوْجِد فَيِّهَا الْمُسَاجِةُ مَعْ قُولُهُ الْامْنُوطِينُ كُمَّةُ الْحِ اللَّهِ أَ التنصيص على شرطمة دخوله) فيه أن الصنف قد قال وقطعه دخول بلده والوطن من أفراد البلدو معسل عب بلده عسل أقامته اصالة تقال دخول بلده أي يحل قائمته اصالة وإن إرسوا عامة أريعة أمام حث أمر فض سكناها والافلا مدن سة اغامتها وعصل وطنسه مانوي عدم الانتقال عند مل فرق اقامت مدع إلتاً سدوليس بلدماصالة أو تنبيت كي قال ابن فازى أن الدخول في الملدبال وع والدخول في الوطن بالمرود (اقول) وهوالتي تنف فدعيارة ابن المبلجب الاستما تنفأ خذاف الموضوع فلا يكون معطف الخماص والحاصل آن المتعن أن قوله وقطعه دخول بلده دخول برجوع وقوله وقطعه دخول وطنه الزدخول مرور فأختلف الموضوع فلا يكوث من عطف الخاص على العام (فوله الاجتساز) هونفس المرور (قوله علت مافي الشارح الوسط )من اجراج السرية (قوله والوطن لابرفض ) أىلايعتبر رفضه ألااذا توطن غيره وأمااذا لم يتوطن غيره ورفضه فلايعتسبر ﴿ تَنْبِيهُ ﴾ اذاعز مبعد الافامة الفالهعة على السفر فقال مصفون لا مقصر حق يطعن كالاسداه وان حيب مقصر بالعزم رفعاللسة بالنت الزياجي وبالإول أقول شاهسات شخنا دفي به واو فوى أن يقم عوضع موجعه بنيته قبل الدخول البه فانه يقصر فاله في المقدمات (قوله وفي كلام اس عانى نظر) أى لانه قال الدخول في البلد الرجوع والدُّخول في الوطن المرور (أقول) عكن أن مراده ان الدخول في البلديكون في حالة الرجوع والدخول فى الوطن مكون فى حافة المرور فلا اعتراض مل هذامتعين

(قولموليس من متحال النبة) هذا تقر موونقر مرآ سود كرا الشيخ أحد وعاصفات المواد وليس منه أى على بدء سقره لا يدن عسل النسسة وتغلبه ترفا الخسلاف بين النقر مرس فيما اداق سد سفرا دائدا على بلدو بين إسدا صفره و بلده مسافة قصر وقوى دسولها بعد سقره بعض المسافة بعسد بني من وقت نشه الى بلده دون مسافة قصر فعسلى ماذكره الشارح بتم لان ما ين محل ابنته و بلده دون مسافة قصر وعلى الشافي بقصر لانه لا يعتبر على النبة والراجع (م 4) الثانى كا أهاد عصدى تش (قوله في تلقيق برما اسفول) أي تلفق الباقي من يوم

إونىةدىنول وليس بنه وينه السافة (ش) يعنى ويما ببطل حكم السفر أيضا نية دخول بلده أووطنه أومكان وحسه أوسر بنه أوأم وادمواس بن محل النسة وبين الحسل المنوى دخوله مقسدارمسافة القصر فانه بترمن يحسل نبته الىذاك الحسل المنوى دخوله م يعتسبر باقى سفره فان كان أو بعدة مردقصروا لأأتم أيضاولو كانسن محل النسة والمكاف المنوى دخه المسافة قصرالسه واعترناقي سفرءا يضافالصورار يع يقصرفسنه ويعدمان وحدت المسافة فهما لايقصرفهاان عدمت المسافة فهما يقصرق آءان وحدث فمالا اعده ان عدمت فمه القصر بعدوان وجدت فيه لاقبله انعدمت فيه (ص) وسقا قامة أربعة أنام معاج (ش) أي ويما سطل سكااسفرأن سوى افلمة أربعة أعمى أى مكان من رأو بحروا تما قال نسفا قامة ولم يقل ا قامة أربعية أمام لان الا قامية الجردة عن النيسة لا أثراها كاياتي ووصف الامام بقوله صحاح لقول ان القامم بلني مومد خوله المسدوق بالفعرو يوم خروسه خداد فالسحنون القائل باعتسار عشر سصلاة ولابن نافعرفى تلفيق ومالد مول والاعتداديدالى مشله قال في وضعما عدان الار بعة الامام تستنازم عشرين مسلام صلاف العكس فاود خسل قبل العصر ولم يكن صلى الظهرونوى أن يصلى الصحرفي الموم الخامس تمضرج فقسدنوى عشرين صلاة وليسممه الاسلانةأيام صاح أنتهى ولايدمن كون الاربعة الامام العمام بليالها كافي المللاب والمعونة وغيرهما ولعسل ذلك يؤخسنمن قوله في توضيعه أث الاربعة الاباممستلزمة لعشرين صلاة والافاودخسل قدل الفسرونته المروج بعدغر وسالر اسعلكانت الاربعسة الامام صاسا وليس معه الانسع عشرة مسألاة فالاعامة القاطعسة في ذلك أن بخرج بعد عشاء الراسع ولس المراد كال الدية الرابعية الى الفير كانوهمه التعمر بالسالى وقال في قوله صماح بأن دخيل قبل الفيروير تعل بعسد غروب الرابع ولا بعترعشرون صلاة على المذهب (ص) ولو يخسلاله (ش) يعيّ ان سنة الاهامة معتبرة في قطع السفر ولوحد ثب بخلال السفر أي في أشائه من غسران تكون مقارنة لاوله وفعدد لمايتوهم من أن النيسة المؤثرة هي ماسكانت فى غير السفرلاما كانتفى أننائه لانها حنشد كأثماني غسيرمح فوارجاع المسالغة الى نيسة الاقامة الحادثة فيأتشاه السفر لدفع التوهم المذكور أمس بلفظه وأولىمن أرحاعها الى نفس الاقاسة المايناه في الشرح الكبير (ص) الاالمسكر ساوا طرب (ش) يعنى أن سه اعامة أربعة أمام فأ كترسطل حكم سفرغىرالعسكر مدارا لمرب وأماهو بهاعائه منقصرون وان فووا أعامة المدة المطويلة وأفهم قولة العسكراتمام الاستريدازهم ونص عليدني المدونة واتمام العسكر حار الاسلام والمراديدارا خرب على الهمة العسكر ولوفي دار الاسسلام حسث لاأمن (ص) أوالعلم بهاعادة (ش) عطف على قوله وسة الهامة أربعة أيام أى وبمباسط سكر السفر العلم بالا عامة وأوامنوها كاعلمن عادة الحاج اذائر لاالعقية أودخل مكة أن يقسم أو بعث أرام فالضعرف ما للا قامة الفاطعة لحكم السفروهساك احتماله آخرانظره في شرحنا الكبيروعادة مفعول مطلق

الدخول وقوله الىمثله أى الىمثل الماضي منسهمن يوم الخروج مع ماسهماوفي نسطة أجوى السفول فالمدمالرحوع وفى الوطن المرور (أقول) مفادكلامه هناأن قول ألمنف وقطعهدخول وطنمهني مرورلارجوع ولانكسون من عطف الخاص على ألعسام لأختلاف الموضوع كانقدم إقوة ولاندمن كون الاربعيم الايام المصاح بليالها) هذامعمد عبرفةالونية أفامة أربعسة أنام معام أيمع وحودعشر بنصلاة فيمدة الاقامة النُّى نُواها (قُولِه هي ما كانت في غير السفر )أي أن كانت في الملدقيل الشعروع ف السفر (قوله لماسناه) أى ادمسسر المعنى على ذلك أن الاكامة المذكورة تقطع آن كانت فيمنتهاه ولويضلاله كنخرج لسفرطو عل ناويا سرمالاتقصيد فسة الصلاة ويقم أريعة أبام بسعرمايق فقال أس القاسم لا ملفي مائسل الاقامة البعدها وتصمير هى والا عامة سيفرين فلا تقصر وقال مصنون والثالك المسدون يلهن ويقصر وهو وأن كانفيه علىهذا الاحتسال الاشارة باوالى خلاف مذهبه لكن يستغنى عنه بدوله فيماحي قصلت دفعة (قوله الاأن يكون العسكرى والداللنمي الاأن بكون المسكر العظم (قوله

وأفهم (قوله الصكراغ) المرادأ فهم قوله العسكر المزدل قوله العسكر مدادالاسلام (قوله أوالعلم بهاعادة) لفعل احتراب المفعل المتحرب المقطل المتحرب المقطل المتحرب ا

(توله وان هرئ با تحسفوه الموحدة) أى ودقال اله سوم إنه اذا كان في آخر السفو فقد انفصل عن السفو فيتم الويه الاختلاق الندة ) أى اعلاق الحالات المواقعة الموجعة القائمة الموجعة القائمة الموجعة القائمة الموجعة القائمة الموجعة ا

هر القصدولا شعلق به ومقالاولي أن قول اذالسة وعصاب الله لمرد الخزم الذى هومن قبيل العساوم مقىقتەبل أرادىەمعنى آ غرمحاز را من تقوله بالنه ـــة فالماطلنصوير وقوله لامد منترؤاى ترددوقوله فلعل مبدأ النية أى مقسدمتها لان التردداس معدا النسه مل مقدمةلها (قوله وكرو ففالفته ندة) طاهره انالكراهية متعلقة بالمقتذى وهسل تتعلق الكراهة بالامام تقدم ما بقيده إقوله الآأن بكون المقيم داسن الخ)فيه السكال من وجهسين الاول أن السلطان اذآ أحمع معرنى السن فانه بقدم وهدذا تقنضي العكس الثاني أنه كف بترك سنة العصل مستعب وهو كوله معذى سن أوفضل أم بعد كتبي هذارأت عشي تت أعترضه فقال مانصه قال س أي الشمرسالم وكره كعكسه أعاولوفي الساحد الشلائة أومع الأمام الاكبرالاأن مكون المقيم ذاسس أوفصل أورب منزل اه وسعه ح أى عبم قائسسلاهكذا يستنفاد من كلام الحطاب و يحرى مشل

الف عل محذوف أى واعتسد العمادة (ص) الاالاقامة وان تأخوس فره (ش) ويدأن الاقامة المحردة لاأثرلها ألاترى النمن أقام عوضع شهوراوان كثرت لحاجسة مرحوقضاههافي كل موم وننته السفرمن غسرنسة افامة أنه يقصر فقوله تأخر سفره بالثناة الفوقسة مصمغة الفعل ورفع سفره فاعل له هو تحوقول الماح وان كترت و بصدق مأشاء السفر ومنتهاه وان فرئ وان ما خوسفره بالموحدة كان كفول ابن الحاحب والاقصر أبدا ولوفى منتهم سفره وقرره في توضيحه فقال أى وان لم عر موطنسه ولم يعسل بالا فامة قصراً بداولو كان في آخر سفره كما لوسافوالي الاسكندرية ودخلها ولم سومها اقامة أريفسة أنام فانه يقصر بها انتهى (ص) وان قواها بصلاة شفع ولم تَجِرُ حضر به ولاسفرية (ش) يعني أن المسافراذ أدخل في صلاة سفرية مءرضته نسة الاقامة القاطعة فهاوهي أر بعث قام فانه متصرف عن ركعت ن نافاة مريدهم بيتدئ صلانه حضر بةلاخ الاف النبية ولم تجزحضر بةان أعهاأر بعة ولاسفر به أن أضافَ الى ألركعسة أخرى ومسل نيفالا فامة المذكر ورةمااذا أدخلنه الريح وهوفى الصلاة محلا بقطع دخوله كمالسفرمن بلدهأو وطنهأومحل زوحته التىدخل بهافيه وقولا بصلاة لمحرج وقتما سواءعفدركعة أملاو يحتمل وقدعف دركعة كافى المدونةر عايشهر بهقوله شفع ندبا وخرج عن الفارة واختار ق الأحتمال الاول (ص) و بمدها أعاد في الوقت (ش) معطوف على يصلاة أىوان نوى الافامة المذكورة بعدايقاع الصالاة والقراغ منهاسفر له أعادها حضر مه في الوقت الخناوا ستحماما واستشكات الاعادة لوقوع الصلاة مستحمعة الشرائط قبل طروالنسة أسكاداً نالاوحب لهاالاأت شال فهاان الحرم النسة على حرى العادة لابدله من تروقت له فلعل مبدأ النسة كان فها فاحتبط له بالأعادة ولما كأن الافضل آن لا يؤم المسافر مقما ولاعكسه فى غسىر الغرب والصبح بين المبكم أووقع فقال (ص) وان اقتسدى مقيم به فسكل على سنته وكره (ش) يعنى أن المقسم أذ القسدى بالمسافر لا ينتقل عن فرضه و يصير كل منهما على ستته فيصلى ألمسافر فرصه فاذاسله أتمالمقهم مأبق عليسه من صلاته فذاوكره أغيالفته نسة امامه (ص) كَعَكَسَهُ وَتَأْ كَدُوتِهِعَهُ (شُ) أَيْ كُكُراهَة اقتداء المسافر بالمُفْيَرُولُوفي المساجد الثالاثة أومغ الامامالا كبر الأأن مكون القدر ذاس أوفف لأورب منزل لكن الكراهة هذا أشدمن الاولى لخسالفه سنة القصر ولزوم الانتقال الى الاتحامة مع الامام ان أدول ركعة مع الامام والاقصر وبنى على احرامه صلاة سفر وكذا يتم لودخل معه فأحدث الامام فبل أن يفعل هذا معمه شيا فقدمه أولم بكن ورا وغميره لانه دخسل في حكه ولودخسل معه في ابلوس الاخبر ليصل هسذا الا

ذاك في انتشاه المتم بالمسافر الا أنه لا بأف يكرن رب مترل أى وتبعم ب مسدعلى ذاك فاقتضى كالدمهمان هدا هو المتمديق والمتمدون المتدعق المتمادة والمتمدون المتدعق كالم المؤلف والمداور المتمادة والمتحددة المتحددة والمحددة المتحددة والمتحددة والمتحددة والمتحددة المتحددة والمتحددة والمتحدد

الاعلم حدث كان فرى الاعلم آوا مرجما أحرمه الامام الوحود العدائل هي قوله لا هدخل في حكمه (قوله سند بريدالخ) د كران ما قاله سند تريد المراح المنافر من المنافر المنافر

ركعتين واهسيعن ابنااهاسم سندير بدان ايدخسل بنية الاعسام والاصلى أديما ميعسد وعل هذا فمكون الكادم عسل فى الوقت (ص) وليعد (ش) منعلق الفرع الثاني لانه محل النوهم ا ديقال الهمسافر قد أتم وتبرة واحدة م تين بعدان الشيخ سالما حله على نسبة القصر كاقاله وسسأنى فالمسافر سوى الاتمام وبترأنه بعسدف الوقت وأما انفسر عالاول فلا يتوهم فيسه الاعادة لانه مقبر مسلى أر بعاوا عالم بعد هناواعاد في الفرع الاكت مع اشتراكهما في كون كل محشى تت فهوالمتعن (قولهوا منهما أتم السافر فسهلان المسلاة هناقدا وقعهافي الماعة وقدقمل ان فضما الماعمة بعد هذاخلاف مذهب المدونة أفصل من فضسلة القصر أومساو بالهاوفيما بأتى قدأ وقعها منفردا فلذلك لمنطلب بالاعادة ومذهبا بعسدف الوقت ذكره هناوطلب جاهنانه (س) وان أخمسافر فوى اتماماوان سهوا معدوالاصر أعادته كمأمومه عشى تت عندقوله وأعادفقط وقت والأرجم الضروري أن تبعه والابطات (ش) الكلام السابق فيمااذًا نوى في الصلاة في الوقت اقوله وقد قمل ان فضالة أو بعدها وهد انمااذا نوى فيلها ولا منظر لكثرة الصور وقلتها اذلا متعلق بذاك غرض والمعنى الجماعة أفضل) هذا قول اللغمي أن السافراذ المالف السنة وقرى الاتمام عسداأ وحهما لأوتأ وبلا وأتمها فاله بعسدها في الوقت وطر بقةان رشدآ كدنة القصر أريعا اندندل في المضرفي وقتها ومقسسورة اللهد خسل في وقتها ولوشك فيمانوي من قصر والمساوا تقول عالث (قوله وقما أواتمام فالسمند فليترثم يعيسد في الوقت وان نوى الاثمام سمهوا عن مسفره أوعن اقصاره فأنه بأني أوقعهام فردا) فيه نظر بل يسحد لان اتمامه من معنى الزيادة وسواء أتم سهوا أوعداوا استعود في الاول طاهر وفي الثالي فمارأتي أمشا أوقعها جاعة لقول مراعاة الصول السهوفي نتسه وقسل بعمد في الوقت من نوى الاتمام سهوا وأثم أي ولاستعسود المسنف والاصراعادته كالمومه علسه كالدل علمه كالام ابن الحاجب وابن عرفة وابن عسد السلام وهو الذي وحم السدان القاسروما مومه أيضا بعند في الوقت كان مقسا أومسافر الكن المفر بعسد أربعا وغرم ركمتن الاأن دخل النضرق وقهاف عدار بعاوهل الوقت في هذا الماب الاختماري كاعند الاساني أوالضروري كاعندالي مجدوم وبه الن ونس وعليه اقتصر المؤلف لكن المأخوذ من

وقت وأجاب عج المداس المناسبة مدم المناسبة ودم المناسبة والوقت والمناسبة السلام وهو المنارات المسامل المناسبة والمومة أسمال المناسبة والمومة أسمال المناسبة والمومة أسمال المناسبة وفي المنافعة بعيداً والمرامة أسمال المناسبة وفي المنافعة وفي المنافعة وفي المنافعة والمناسبة والم

ذَ اللَّمُ خَدَّاتَ اطَّلَاقاتُهم ادْلَهُ عَبِدَ هَا النَّالِينَ الحَاجِبِ الآامِنِيةِ عَلَيْهِ الْمُسْتِعَبِد وتسدولاغيرهم عن وفقت عليه والمستلاعظة فيها فيالوقت أوالداأو يناهيل الذلاف في عددالركمات هسل لا يعمن تعيينه أملا

(قولة أنه الاصدفرار) أى انه ينتهي في القلهر بن الاصدفرارأى وفي العشاء بن الفجر وفي الصبح للطاوع فيكون في العصر الاختداري وقى الظهر الاستشارى و بعض الضرورى وفي العشاء بن والصبح الضرورى ، واعلم أنه يلايم من طلب الأعادة في الوقت الضرورى طلبها في الوقت الاختيارى دون العكس (فوله الاعادة في الوقت والسجور ( 0 م 7 ) هذا حل بحسب الفقه والاعكادم المصنف في

الاعادة فى الوقت ولم يصرح بسعود المأموم ولاعتن أن حعله سمطافي الاكتفاء بذاك انمأهم وسب المعنى وفي المقمقة بشترط في صفة صلاقالمؤتم لقوله والانطلت إقوله ويمندون الخ جمع نظرا لأفراد المؤتم (قوله عداوهو طاهر) أي أوحهالا أوناو بلا أقوله سواءاتم سهواأوعدا)أىأوحهلاأوتأوملا (قولة وعلى اسقاط الخ) أقول يجاب بأنهعل نسخمة الاستقاط بكون الحواب محمدوها وتوله وانسهوا مالغة في مقدر اقوله والظاهر أن حَكِمَالِخ) فَمَكُونُ صُورِهِ أَنْنِي عَشْر من ضرب أربعة في ثلاثة وأمااذا قصرسهوا أي وكان في الاثمام عمداأوحه لاأوتأو للاأوسهوا بأعتبا والقصر لإباعتبا وسقالاغام أؤلا (قوله لائه قال به جع) وانظر هل شترط في كونه متأولاملاحظة ذاكأ ولاوهوالطاهر إقواه بعداسة قصر) أىعداأوحهلاأوتأو الا أوسهوافهسد مأد بعسة تضرب في أحوال الاتمام الاربع غيبرأن المطلان اعماه وفعاأذا كان الأعام عسدا (قوله ومهواأوحهلافق الوقت)أى الضروري شيمنا (قولة والعامل فيهماأتم) أى بقطع النظر عن القندصر حنه السعد وحاصله أنهان أتمعدا سللت وان أتمسهوا في الوقت فألاول قسدمالطالان والثاني لمحرفه ذلك الفدشفنا (فوله وسيمره )أى تسديما تحصل به

تشبيهه فى المدوّرة بالمصلى بالنعس أنه الاصفرار ومحل الاكتفاء من المأموم بالاعادة فى الوقت أو السحودف السهووا لاكتفاقه انتسع الامامف اعمامه والانطلت صلاته و معمدوت أما كافوا مقمين أومسافر ين فخالفته مم امامهم ففوله وان أتم مسافر نوى إتماما أعاد توقت كذافي معيض النسيز باثمات أعاد يوقت وظاهر وأثه لاستعود علسه سواء وقعرا لاتمام عداوهو تلاهر أوسهوالأنه فعل مامانمه فعل فقوله والسهوا بمدمستأنف أي والنوى الاغمام سهوا وأتم وسواءأتم سهواأ وعدا وعلى اسقاط قوله أعاد توقث بصرقوله واناسه وامبالغة فعشمل في قوله فدى أوأتم فالتقدير وإن فوى الاغمام عدائل وانسهوا أواث أتم عدائل وانسهوا وحواب الشرط سجد لكن بشكل عومه بأنه لأسجو دعلي المتعسد انجاعات والأعادة ومثلة الجاهل والمتأول (ص) كائنقصرعداوالساهي كاعكامالسهو (ش) التشسه في قوله بطلت وقصر بغففف الصادو تشديدهاوهوالاقصع والمعنى انالمسافر أذانوى الاتمام عداأ وجهلا أوتأو بلاأوسهوا تمقصرعدا فانصلاته تبطللانه يشسبه القير بقصرصلاته عداو يعيدها سفرية لاحضرية وانقصرها سهواعيادخل عليسه من نبة الاعيام كأحكام السمو الحاصل لمقيم سلممن ركعتين فأن طال بطلت وان قر م حبرها وستعد بعد السسلام وأعاد مالوقت كسافرأتم والطاهرأن حكم الماهل والمنأول كالعامد لان الاصل في العبادات الحاقهما به الافي مسائل معينة لست هسذ ممنها فانقلت بأنى في المسئلة الاستة أن الحاهل والمنأول ملحقان بالساهي فأالفسرق قلت الدقيما بأق فعلهمار جوع لاصل الذي هوالاتمام بخسلاف ماهنا والمناول هناهومن تأول وحوب القصرف السيقر لآنه قال مجعمن أغتنا كأذ كره الشارح أول الفصل (ص) وكائن أتم ومأمومه بعد نمة قصر عدا وسهوا أوجهلا في الوقت (ش) عطف على قوله كاتن قصرع ما نعني إن المسافر إذا أتم صلاته بعسدان نوى القصر فاماأن يتها عدا أوجهالأ وتأو بلاأوسم وافان أتهاعدا بطلت صلاته اضألف مادخسل علسه وصلاة مأمومه تسعه أملا كأن مأمومه مقيما أومسافر اسوا فوى مأمومه القصر عسدا أوغيرعسد وانأغهاس واأو حهلا أونأو بلاقمدفي الوقت وسصدفي عالة السهو للسهوفقوله عمدا معمول أتم وقوله وسهواأو حهلا وأوتى تأو بالامعطوفان على عمدا والعامل فيهماأتم والتأويل هناهومراعاة القول بأن القصر لا يجوز أولن يرى ان الاعام أفضل (ص) وسيم مأمومه ولايتبعه وسلم المسافر يسسلامه وأتم غسره يعسده أفذاذا وأعادفة طالوقت (ش) الضمرفي وأمومه عائدهلي الامام المسافر يعنى أنه اذاأ حرم على القصر ثم قاممن اثنتين سهوا أوجها فانمأ مومه بسيميه لمرجع اليهم فان رجع اليهم محدلسهوه وصعت وانتحادى لم يتبعوه كا إذا قام نضامه في محلسون لفر أغه سواء كان المأموم مقعياً ومسافرا فإذا سياسيه المسافر ولايسه فبلهاد خوله على منابعته وعام المقيم لبأتي عابقي عليهمن صملاته فذا الامقتديا بأحسد لامتناع الافتداء بامامين في صلاة واحدة في غسر الاستخلاف و بعد الامام وحده في الوقت السابق دون المأمومين لانه لاخلل عليهم ان لم يتبعوه فالضمير الحرور بمعدعا تدعلى السسلام أى وأتم غسر المسافروهم المقيمون بعد سلام الامام أفذاذا وظاهره أنه لا يكلمه اذالم يفهسم التسييروه فاطاهر مانقدم في الخامسة والرادبالغيرا لنس الصادق عتعدد ولذلك فال افذاذا ( P \_ خرش ألف ) الافهام (قوله وطاهره أنه لا يكلمونه) أى عند سحنون وأما عند غيره فأنم به بكلمونه وطاهره أنه لا يشعراليه والعبرة بما تقدمهن كويم مشمرون له أؤلافان إبفهم سيخان قدم لم يضر شيخنا فان إيسيخ فهل تبطل كانفدم في الحامسة أم لاوهو

الظاهرلان هذاأخف من شرح عب قال عج وانقراد الم يعلم هل عام عداأ وسهوا قال بعض الشيوخ والظاهر أنهم يستحونه

الله الم تحصي وصاحب خلافا له و متفهوم تلهم أله ان سكم مسافر سفرا قال أعداء علمه والاقلا (فوقه المنهم سفرا) جع اسافر الما الم تحصي وصاحب خلافا له و متفهوم تلهم أله ان سكم مسافر سفرا قال أحريه امامه محسان المهر أنه مسافر وكذا المشارة وكذا أو متمه والانطاب كان لم تبدئ و يقوما الما شكم مسافر سفرا قال أحريه امامه محسان المهر أنه مسافر وكذا أو مقد يه قال المن المنهم مقدم سفر المحت قال المنهم مقدم سفر المحت في المناسبة والمنهم مقدم سفر المحت في الاستمالية وقت على الما أن يتبدئ أنها حضر به المناسبة والمنهم المنهم مقدم سفر المحت في المناسبة والمنهمة من المناسبة والمنهمة المنهم المنهمة المنهمة من المناسبة والمنهمة من المناسبة والمنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المناسبة والمنهمة المنهمة المناسبة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المناسبة المنهمة المناسبة المنهمة المنهمة المناسبة المنهمة المناسبة المناسبة المنهمة المناسبة وقوامهمة والمنهمة المناسبة المناسب

وانظراوتبعوه والطاهرج يهاعلى حكموان قام امام الحامسة (ص)وان طنهم سفرا فظهر خلافه صلاته ال كانمسافر المنافة الله أعاداً مدان كان مسافرا (ش) بعتى ان من مرجعماعة يصاون قطائهم مسافر ين فدخل معهم على انبة امامه ومخالفسة فعله لنشه ذلك تم تمين أعسم مقيمون فانه بعيداً بداان كان الداخل مسافرا لانه حد طنهم سفرانوي القصر أى ان صلى بصلاة الامام قان فان استطرالامام الحأن يسلم وسلمعه خالفه سة وفعلا وان أتم صلاته خالفه في النسة وخالف فعلم صل صدلاة مقرفل مخالف فعله ماأ حرم هو مه فهو كن فوى القصر فاتم عدا ولوكان مقد الأتم صلاته ولم يضره طن الخالفة لان تسبه فكان القياس العدة كافي الاتمام واجب عليسه في الوجهن وقد وافق الامام في النية في نفس الامر فلا مخالفة واحترز الناصرفاساعل قوله وانافتدى عفهوم طهر خلافه عااذالم نظهر خلافه بأن طهرما بوافق ظنه وأماات لم نظهرتهم فمندشي فسمه مقم بهدم أن ظاهر المسنف كظاهر البطلان كأهومنقول فيمسئلة العكس وان كان ظاهر المفهوم الصدق بالصورتين (ص) كالامهم بطلائ مسلانه ال كان كُعكسه (ش) العكمر في التطن باعتبار متعلقه لان الموضوع أن الظان مسافر ولو أخر قوله ان مسافرا كافى هذه وإوصلى صلاة كان مسافراً عن قوله كعكسه لكان أحسن والمعنى أن المسافر آذا طن القوم مقمين فنهوى الاتقام مقير والفرق كإفي الشيزأجدان فتسن له أخريم مسافر ون أولم متسن له شيئ فاله تعيد أساو أماات كان الطان مقمافلا تبطل صلانه في قوله وان اقتدى مقم الزدخل على الصورتين لأنه في الأولى كشف الغب أنه موافق فنية وفعداد كامرولان عايه مافي الشائمة أنه المخالفة يخلاف هلده وخلعلي مفيرصلى خلف مسافر غمانه لااعادة في هاتن الصور تعن في الوقت كا مفهمين نقسل المقدمات الموافقة فتسعن الخالفة (أقول) فَالتَشْمِهُ فَقُولِ الْوَلِفَ كَعَلَمَهِ فَالاعادة أَمَداوق قُولُه ان كانمسافرا (ص) وفي را يُنه لاعفق انه أذا اقتدى مقير بأنسان القصروالاتمام تردد (ش) أىوف كيفية ما مفعله من ترك نية الفصر والأتمام ال دخسل مله

يعتقداً أنهمةم فتبييناً أمسافر المصرواة عام ودد (س) اتاوق نيسه ما يعده من ودرسه العصروالا عام ورد النهو النهو السلاما أمّة مدى معهدة مع أمد خل على الموافقة فتبين الفالفة (قواه في الصورين) أي المتن هما قواه وانظيم النهو سفرا فطهورخلافه وقواه كناسة عندا معارض صدر حله حيث قال المكرس في الظير باعتبارا لم الانها موسوع محكمة المناسقة في قواه ان كلام المعارض صدر حله حيث قال المكرس في الظير باعتبار في المناسقة وقواه المكرس في الظير باعتبار منطقة المناسقة والمناسقة والمناسة والمناسقة والمناسة والمناسقة والمنا

(قوله الرحوع الدوطنه) أي بعدة قداء وطره (قوله ان سال سفره) والعوق عمد كالفهو ارتسد الادخوله بالسجد) أي والا يقعل في الخروج كافي شرح سن (قوله لانه ألمغ في السرور) هذا العاقدة شعق ذلك ولوفي عمدي الرحوة وقوله و يكره أي فيكون مقابل المستصب الكراه أو يقدل المستف كافي شرح شب (قوله خدوة أن يجدف بينه ما يكره إلى ويجدف هدا على غيراً هم بقص السخف والترين المراة و فيكون دلا مسابا الفرقة بينهما أي عدد كل في ينه ما يكرون المراة وهوا عالي ويكون المراقب المساب وكل ما أفي للافقد طرق فاذن يكون قوله للاثار كدا الفراه الموروب والمحتمد المنافق المسابح وكل ما أفي للافقد طرق فاذن يكون قوله للاثا كدا الفراه الموروب والموروب المنافق المن

شيخه إن الترجمان ملورد فالمدث مأنؤخذمنسه حوازداك وهموهواه المديث كان مذكراته في كلأحواله ومن الاحوال حالة السفر ومن الذكر القرآن الأفضل الذكر القرآن لقوله تعالى اناغمس نزلنا الذكروأماالفاتحة أصلي الله علمه وسلم قد كر الحطاب فى باب الحم عن الشافعية قولن أرجعهماعدم الحواذ ولانص فيمذهبنا فيالمسثلة والذيعليه علياه الشافعية الآنحوازذاك قال عبر واذالم وحدفى مذهبنائص فارحع ألى مذهب الشافعية في دُلِكُ فلا يحر م دُلكُ والذي مقول بالمرمة يعتر بأنهارو حوازدال عنه ولااندفه ولايتهم على العظم الأعا أذنفه وهذا لمأذنفه

الفلهرمثلامن غبرقند بأحدالوصفن ساهباأ ومعرضاعتها متعدا تريدأى هل بازمه الاتمام كاتفاله سنند أو يعنير كاتماله الشمى (ص) وندب تجسل الاوبة والدخول ضحى (ش) يعنى أنه سدب السافر تجسل الاويةأى الرجوع الى وكمنه ويستصب استعصاب هدية بقدرحاله أن طال سفر موا بتداء دخوله بالمستمد والدخول ضمير لاله ألغرفي السرور ومكره الطروق الملاخوف أن محدفي بينه ما يكره وهذا في غيرمعاوم القدوم بوقت وفي حق ذي الزوحة فالمراد بضمي أن لا مدخل لمالالات المنهي عنه الطروق وهوات أنكوت لهلا وفي كتابة أخرى المراد بالضعى هناما قب لي العشي أي ماقبل الاصفراد ، ولما أنهى المكلام على مآأرا دمن القصر شرع في أسساب جعرا لمشتر كثين وهي ستة السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومن دلفة وتكلم المؤلف على الآر بعة الاول وسيد كرالباق في محاه والخوف وأم شكام عليه وفعه قولان ثماعيا أن المسافر بارة تزول علسه الشمس وهو بازل أوراكب وفي كل إماأت سوى النزول بعد الفروبأ وقبل الاصفرارأ وبينهما فانزالت عليه الشمس وهونازل ونوى الرحيل والترول بعدالفروب قصمع العصرقيل ارتصالهم الظهر لانه وقت ضرورى للعصرف غنفرا يقاعهاف لمشقة النزول وان لوى النزول قبل الاصفر ارفلا يجمع مل بصلي الطهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وحو مالنزوله فسوقعها في مختارها وان فوى النزول بعدد خول الاصفرار وقبل الغروب فانه يصلى الظهرو يخبرني العصر ان شاء جعهامع الظهر وشهرها من بشير وان شياة أخرها الزوقه واختاره اللغمي قال وهوأ خف من تقديمها عند الزوال لأنَّ ذلك تتضهاولا تتعلق على المصلى حستشذذ نسلان ذلك الضرورة اله وان زالت الشمس علىموهو يسائر فان نوى النزول قبسل الاصفراراً ونيه أخر الظهر والعصرالي نزوله فسوقعه مافي ضرود يهما في الثانية لانه معذور بالسفر وفي مختار العصرفي الاولى وان نوى النزول بعسد انقضاء الاصفر ارود خول الفرو بفانه يحمعهما جعاصور باالاولي في أخريختارها والثانية في أوله غراجع المذكور حكه الجواز الغيرالمستوى الطرفن اذالاولى تركمهن غبركراهة ولافرق في السفريين كونه طو بلا تقصرفيه الصلاماً م لا جدّسيره فيه لادوالة أمرمن مال أورفقة أم لاعلى ماشهره ان رشد وفي المدونة ما يخالفه لكن لاسمن كونه غسر عاص به ولالاه وان يكون ببرلا بصروالى هذا كله أشار المؤلف بقوله (ص)ورخص له جمع الفلهرين ببر

اه (قوله وانطوف) أع سخوف العدق (قوله قولان) ذكر هما ان الماجب حيث قال ولا برالقاسم قولان ووجه الجمع ان مشقعة أكثر من مشقعة السفر والمطر والمرض وعلده فهوه على ضربين كالمرض ان كان سخوفا أيد وقع مع تأخير الصلاة جمعه افي الويالوق وان كان سخوفا يمنع من تكر ارالا قدال عليه والفروق الماجم والمنافق والمنافق الماجم والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق

لاثالانيم إلجمع السافر الاعتداب دالسور شوق قوات أحمر وهذا معدوم في سفر الربح اه وانظرهل بلايه من الإنشرط الجلدف سفر البر ان يواليم والمنافرة كذا في المنافرة المنافرة كذا في المنافرة المنافرة كذا في المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المن

وانقصروا بحدملاكره وفيهاشرط الحدلاد رالمأمر عنهل زالت ووي الزول بعدا لغروب وقبل الاصفراد المعونحاب أنه تفسسر أخر العصر و تعسده خرفها وان ذالت راكاأخره ماان في الاصفر ادأو قبله والافني وقتيهما (ش) كلام الشيئا ثرهوقوله وأماكونه المؤلف في الترخيص أي في حوازه وأما كونه راجا أوص حوجانشي آخر والحوازلا سافي المرحوجية أيا لجم (فوله وعنهل الز) وقوله بلاكره أيكراهة لاتنافي المرحوحمة أيضا والضمرفيله فلسافر السابق لابقمو دموهم الربعسة مرد الاحسن في هذا كله ماسياني فصدت دفعة الخول معضهاوهي غيرعاص ولاه فالضميروا حع للقيديدون بعض قبوده أي رخص السافر مر رأن سرمتعلق بحسمع غسيرالعاص بالسفر واللاهي بهوقوله ببرمتعلق برخص وعنهل متعلق بجمع وقوله ولم يحتمعطوف على وعنهل مدل منه لانه اذاحعل قصر واستادا لحد للسعرمن الاستادا لمحازى وهواسناد ماللشي الحملا يسه والافالحد انماهوا لمسافر قوله قوله سرمتعلقا رخص رعا بلاكره متعلق برخص أتكن تركفار جم قوله وفيها شرط المقاك في السيرلا لمحردة طع المسافة بل لادراك يتوهم أفاتر خيص الشادع أحرمهم من مال أوراقسة أومبادرة مأيخاف فواته وانجمع على هذاالقول من التجدّ به السيرفاه بعيد حينصدرمنه كان في العر الثانية في الوقث قوله عنهل هو محل التزول وان لم يكن فيسه ماعوهو متعلق بجمع وقبل برخص وقال ز ولس كذلك كاأفادمالمدر قوله بمهل الزيدل من قوله بريدل بعض من كل فهومتملق بحمع المقدرو بومنعلق بحمع المذكور وانحا (قوله مهم) لم يقد الاصرف لميكن متعلقا بجمع المذكورولا يكون مدلاللزوم تعلق حرفى جرمضدى المعنى بعامل واحدوذاك لايحوز المدونة تكونهمهم افتقسد اه وقوله زالت آخ أى زالت على المسافر حالة كونه به أى بالمنهل وهو **ع**ل نزوله **لان ا**لشمس انميا **زول في** س وغيره كلام المؤلف به السماء وقوله بعسدالغروب متعلق بالنزول لابنوي لان النبة عندالزوال وقبل وبعدمه طوفان على بعد فسه تظر اه محشى تت قوله خرنيهاأى فى العصرونسخة فيهما بنثنية الضمر فاسدة وتقرير تت لهاو عياولته لتصييمها غير (قوله هو عمل النزول) أي سديد قواه وإن زالت راكالة أي سائر اولوعم به الكان أحسين ليشهل الماثي على مافى الطرر لأس عات فَ هذا الموضع فلا شافي أنه وقوله والافنى وفتيهماأى واتألم ينوالتزول فى الاصفرار ولاقبله بل بعدالغر وبعلى كلام ابن مسلمة وعند فالامسل الموضع الذي أى الحسن أن حكم نمة الغرول في الاصفر الكمكه بعد الفروب (ص) كن لا يضبط نزوله (ش) يعني أن فيدالماه وعبارة عبر وقال من لايضبط تروله من المسافرين حكمه حكم ماقدله في جمع الصلاتين في ونتيهما وقوله (وكالبطون) الى في المساح والمنهل بفته المه

والها المورد وهو عين ما تزدالان اه وعبر بدعن تزول المسافر مطلقاً أى سواء كان فيمه ما آم الا توقه معطوفات اسباب على بعد أنه مما نقد مم المنظم المرافر والمواب (قولة قالم معلق بقد ميد الفحر التاريخ و المده (قولة و تقرير المدافر المرافز المر

الجمع عطف على ماقد لهمشارك له في الحكم وهوا بعدم الصورى وايس الحكم مخصوصا بعتمل أستصاما ويحتمل سوازا أي بالمطون مل بشاركه فسم كلمن تلعقه الشقة بالوضوء أوالقمام لكل صلاة اقوله فيهاوان كان خلافالاس نافع القائل بأنه لايحور أله عراكر بض أرفق به اشدة مرض أو بطن منفرق من غسر مخافة على عقسل جعرب الفلهر لهذاك ونصلي كلصلاة لوقتهافن والعصرفي وسطوقت الظهرو من العشاه بن عسد غسو بقالشفق حسل صاعة قولها وسط أغمرعليه حق ذهب وقنه لربكن الوقت على المع الصوري وهوآ خوالقنامة ويؤيده فوله عنسد مغيب الشفق وفسره بعضهم علسية فضاؤه واستظهر لانهعلي بردع القامة وقبل يحمع عقنديم فيأول وقت الاولى وقوله وكالمبطون أى الذي لانضبط تقديرالاغساء فلاضرورة تدعواني اسهال اطنه والافسلان الهمدذا الحكر الماان يقدم أورؤس وكلام المؤلف مسكل لانه الجسع وكااذا خافت أن تحمض أو معطوف على كن لا يضبط تزوله والعطف بقتضى المغايرة (ص) والتعديد فعله (ش) يعنى عوت فالهلانشر علها الجم ذكر وللعصر القيمان يحمع بن الفهر والعصر جعاصدور بافالضبر واحتع الح ألجمع الصوري وانحا ذلك موسرام وفرق سرالحمض حازاه ذلك لانه لمغرج احدى الصلاتين عن وقتها بل أوقع كلامنه سمافي وقتها الأأن فضيلة أول والاغماء ان الحيض بسقط الصلام الوقت تفويه عفلاف المسافر وذي العذر ولا تفوته فضلة الوقت (ص) وهل العشا آن كذلك قطعا مخلاف الأغابقان فسمخلافا تأويلان (ش) يعنى انمن غريت علسه الشمس وهونازل هل حكمه حكم من ذالت علسه أوأن إخس الفالت أسه أنادم الشميس وهوأناذ لامن نقدهم ونأخسهر وتنخسر فينزل الفسرمسنزلة الغروب والثلث الاقل مسأزلة الوقت مخلاف الاعماموهدا مقتضى ماقبسل الاصفراد وما بعسد مالفهر بمتزلة الاصفراد فاذاغر بث علسه الشمس وهواذل ونوى مساواة الحنون له لـ (قـــوله المسل والنزول بعسدالقه وجمع العشام بعالمغرب قبل الارقعال وان نوى الرحيل والتزول وارتضاه في أفادان المراد الحواز فى المُلْتُ الاول أخر العشاءو حويا الى نزوله وأن فوى الرحل والنزول ستهماخر في العشاءان المستدى ألطرفسين (أقول شاءقسدمهامسع المغسرب وانشاء أخوها الى نزوله والمعادل لهسل شحسدوف أي أولاأي لنسا والطاهم الاول وهوالتقسيديم كالفلهر ينوانحا يصلى كل صلاة في وقتها الاختماري لان وقتهم ماليس وقت رحسل وحلنا استصانا فق المواق فسالما الدادا كلام المؤلف على مسن غسر بتعليسه الشمس وهو نازل لان من غسر ستعلسه الشمس وهو خاف المريض أن يفلب على عقاه راكسالاخسلاف أن حكمه فيهدما كالظهرين فدؤ خرهماان نوى الشلث الاخرين أوقداهما جمع من الظهر والعصر ادا والت وانتوى بعسدالفهرفق وفته ماجعامسوريا والمعتمد نالتأو يلنهوالتأو يلالمسرجه الشاب القبل ذلك وسن العشاءين لاالمطوى (ص) وقدّم ما ثف الاخرادوالنافض والمد (ش) يعنى ان الشخص اذا حاف الاعماء عندالغروب اه فانصيغة الفعل أواملي النافضة أيالمرعدة أوالدوخة عندالعصر أوالعشافقانه يستعسله أن يقدم العصر انالقمل على الوجوب فلاأقل أول وتسالطهر والعشناءع سدأول وقشا لمغرب على المشهور فقوله وقدمأى استصانا كأفاله من أن تعمل على التسدب وقال النونس وحوازا كإقاله الن عسدالسلام وارتضاء ف وانسافيدا لجي بالنافضة لان الجي غير مالك في المسدجعه عند الزوال الناقضية يتمكن معهامن الصلاة (ص) وانسلم أوقدم ولم ويحل أوار تصل قبل الزوال وترك أحسالي من أن بصلياف وقتها عنسده فيمع أعاد الشائية بالوقت (ش) يعني أن حائف الاغمادومن معدا ذاقدم الثانية عند فاعدا اه مرسدكتي هذاو حدث الاولى ثملم يحصل ماخافه عندالشانسة أوقدم المسافر الثانسة عندالاولى سواء كان تقديمها واجما معشى تت قال قال تت أماذكر

 بسد الفروب برخص له الجمع والاولية ترك الجمع أي ويؤم العصراونهما و عكن الجواب بان يراد بقوله تصديمها واحسبائي لا يجوز تأخيرها باسد الفروب وأجاب بعض الشيوخ بحمل ماهناعلى من يتعذر علمه النزول في وتها و ما تقدم على مااذا كان عكسه بشدة (قوله الخلا اعادة أك أعلى المناصول السياس المناصول الشافي والاقلام المناصول الشافي والمستحدولا سافي هدف أن الطور المناصول المناطق المناصول المناصول والمناصول المناصول المناصول

الجمر (قوله واومع ريح شديد أوحائزالزوال الشمس علمه نازلاونوي النزول بعدالغروب أوفي الاصفراد ولم يرتحل لام افتضى ذلك أو الخ) لاعف أن الظلة اغفرأهم أوارتحل فسيل ألزوال ثمآ دركه الزوال راكماو نزل عنسد الزوال ونبته عدم الارتحال فطن جواز وحدها لاعممرلها اتفاقا جّعالتقدم فمع حهلا بعد أستمدا بالصلاة الثائسة في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والارج والطئ وحدمقته خلاف الضروري ومأذ كردفي الفرع الشاني من الاعادة في الوقت ليس بطأهر والصواب لااعادة عليه أصلاوما والشهورعدم إلمع وأما ذكر ممين الاعادة في الوقت في الفرع الثالث مقدعا ذا جير غيرنا والازتحال والافلا اعادة (ص) الظلمع شدة الريم فلا وفي جمع العشاء ين فقط بكل مسجد لمطر أوط من مع ظلمة لالطين أوظلة (ش) يعمني انه برخص في يجمع لهاعندمالك سغلافا المضرر بيحان جمع العشاه ين فقط مان مقدم الثانية عند الاولى بكل مسحد وفي كل ملدكانت المدسنة أو أمرين عسدالمزين (قوله غرصا لأحل المطر الغز روهوالذي ممل الناس على تغطمة الرأس أوالطين الذي يمنع الشي مالمداس مع معطوف على نائب فاعل ظكة الشهر لاالغمرومثل المطر الثيروالبرد ولامحوز الجمع المذكور لاحل طين فقط ولالاحل ظلمة ولومع وخص لاعضي ان نائب ريح شديد فقوله وفي جمع المشآء ين معطوف على ناتب فاعل رخص أى و رخص في جمع الزوقوله فقط الفاعل هو جمالتلهر س بعنى ان الجمع اللطر ومامعه مخصوص بالغر سوالعشاء ولاعمم بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما المتعلق بالمسافر وهذامتعلق غالسا مغلاف العشاءين لانهم لومنه وامن الجيع لادى الى أحسد أخرين إما حصول المشقة ان صيروا بالحاضر والعطف يفتضي المنول الشسفق أوفوات فضيلة الجاعسة أن تهبوا الى منازلهم من غرصلاة ﴿ تنبيه ﴾ المطر المتوقع تعلقم بالمسافر فيقال هو بمنزلة الواقع كاذكره الشيخذروق ونقله عنسه الشاذلى فان قلث المطر انما يبيم الجسع اذآكثر والمتوقع لآ معطوف علىه بدون التقسد بِتَأْنَى فِيهِ وَلِكُ وَلَتَ عَكَنَ عِلِدُلِكُ مَالْقِر مَنْهُ ثُمَانُهُ اذَا جَعِلْي هِمِدْ وَالْحَالِمُ وَلَ مقولة لهغرأت الاول عداء فىالوقت كافى مسسئلة وانسلم أعاد يوقت وقوله لالطن معطوف على لمطروأ عادا الام اشارة الى ذلك ولو بنفسه وهلاعداءهناأسا كسذاك فيقول وجمع حذفهاماضر ولانه لا يتوهم عطفه على ظلمة (ص) أذن للغرب كالعادة وأخر قلسلا عصاما ولاء الاقدراندان مصفض عسيدوا عامة (ش) هذاشروع من المؤلف في صفة الجمع وهوا له يؤذن الغرب العشاءين والموافق أمافي على المسارف أول وقتما بصوت من تفع كالعادة ثم يؤخر صلاة المغرب قلى الا تدماعلي الراج بقدر ما مدخل المساح ومختبار العصاح وقث الاستراك الخنصاص الاولى شلاث المدالغروب وقال الغر بالى في حاشدة المدونة مؤخر والقاموس الثاني فاتفقوا قسدرثلاث وكان وقيل قدرما تحلب فسه الشأة ثم مقسم للغرب ثم مصلها ثم يؤذن العشاء آذانا على المعدية بعرف المرأى منضف المصن المسجدويقيم لها ثم يصليها من غيرفصل فقوله تم صلياأى الفرضان والذلاذ كرالضمير وخص في كسذا ترخسا وولامكسر الواو والمدمس غسرفصل ولوقال الامأذان مضفض الخ بدل قوله فسدراذان الخلكان

وال الساطى ان في جع المواد المستر الواد والمسمس غيرف من وقال الاباذان متعقض المن بدل قوله قدر أذان المؤلكات المستخدوف بعد الواق ورخص والناشيعن الفاعل بحل مسجد و يتنمل أن يتعلق آحسن المناق بمن الفاعل بحل مسجد و يتنمل أن يتعلق المناق المناق

[ قولهان كالاممالاندل المن وكالاندل على فعل الاذان الاندل على فعل الافامة (قولها ذا الظاهر أنه المنظم أنه معتدلف قدر فعلى إدارة المنظم وافق الطاهر قوله كرفنا كل جمع عنه التنفل يتبدا الخزا أقول والظاهر أنه الكراهة ولا وجه العرمة وان كان ابن عرفة عر بالمنع لانه قال المشهور منع التنفل بين جمعها المزوق أوافق من بنهما عجر وعنع الجمع ) التفاهر لاحرمة ولا يمنع الجمع في المنافرة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المن

أأعادوا لاالاقل اه وهو مفعدتر حيخ أحسبن لان زيادة لفظة قدرمضرة وذاكلان كلامه لايدل على فعسل الاذان بالفعل كاهوا الاولورجع انعرفة الثانى إقوله المطاوب وقديقال انقوله منففض مشعر بفعله اذالظاهر أنالادان لايختلف فدرفعال سواه وهـ ذا رده الخ ) أى ان الحواب كان منخفضاً أومر تفعا (ص) ولا نُنفل بينم ماولم ينعه ولا يعدهما (ش) أي السلن أراد المع بالاكشفاء رده ألز أى لانه ايس ان متنقل من الفرضين الدُلوئير عُ ثاخيرا لِحبَعُ الشَّفُولُ ليكانت العشباء في وفيَّها أفضل لَكن لووقع فيهاامام كنثى بقشه عن تمة المأموم وتنفل بينهمالم يتنع الجمع ولابد فل بعدهما أيضافي المسعد لان القصدمن الجمع أن سصرفوا مع أنه يسوغ له الجمع مع كونه لم سو فى الضواو النفل مفسن ذلك قال زروق وكذلك كل جمع عنع التنفل بن الصلاتين فسمانتهي عندالاولى إقوله مع أنه مستعب وظاهره جمع تقلبهم أوتأخير فلاخصوصمة لذع النقل بفن الصلاتين مجمع العشاء بن لماة المطر القصل الخ)أى الاستعماب لاحل وانظر أوفه لينهما بغسر تذفل فهل مكون كالقصل بنهما به فحرم والاعتع الجسر أوالقصل به المصل فلأشافى أنه عب عليه يحرمو عنعا لجبع لان المتنقل أشغل الوقت عياه ومن حنسبا يخسلاف الاستر والفلاهرالشاني لكونه في السعدمع الامام كاقالوا والطاهر أيضاأ بهلو كثرالتنفل متهما محمث دخل وفث الظلمة الشديدة انه عتنع الجمع ثمان قوله في قول المنف ولعشكات بالسعد ولاتنفل سنهما بغنى عنه قوله ولأه ز وأعاده الرتب علمه قوله ولمعنعة أي امتع النفل السعوقوله ولابعد هماعطف على قوله بدنهماأي لايتنفل بعده ماأي عننع وهدذا في حمع العشاء بن وانظر فان الشارح رجه الله قال أي وجار فيجمع الظهر والعصر جمع تقسديم هل محوزله التنفل بعده ماأملا كالذاقعلهم مافى وقتهما الجع قالوا المراد عالحواز الاذن قىسىدى بالوحوب (قوله وجويا (ص) وحازلمنفر دالمغر ب تحدهم بالعشاء (ش) معنى أن من صلى المغر ب فذا أوفى جاعة ثم الز) قدد عسد الحق عاادًا كان وحدجاعة عصعون في العشاء فأنه عوزه أن بدخل معهم في العشاء حيث كان بدرك معهسم وكعة فاكترافض الجاعة على مذهب المدونة الاكتفاء بنسة الامام عن انته فالانقال ان سة يصل الامامة غيره والانقدم ذكره الجم تكون عندالاولى وفدفات محلها مفعلها من غران سوى الجمع وهذا ردما أني من حمع محشى تت ( قوله اداشرعوا ) المنفرد بأحدالمساحد الثلاثة وأحمسأ بضابأن كون نبة الجمع عنسد الاولى في حومر أدوك أى ولولم بعقدوا ركعة وكذا اذا الصلاة ألاولى غمغير بالحواز في همذاً مع أنه مستعب لنه مسل فضل الجماعة لاحل الخرجات انقطع بعدعام الاول وقمسل الاتمة وأمانية الامامة فتكون عندكل منهما فقوله لمنفردا يعن جماعة الجمع فيصدق عن الشروعف الثانية وامااذا شرع صلاها معغيرهم جاعة وبمن صلاهامنفردا كاقررناه وفهممن قوله وحاذلنتقر دبالمغربأنه فيالثانية فصالتمادي ولاحوز انامكن صبالاهاوو حدهمه في العشاء أنه لاندخل معهمو يؤخرها لوقتهالان الترتيب واحب القطع (قوله فصوراهم المادي) ولأنصل الاولى في المسجد لا ته لا يجوز أن دسل فسيه صلاة مع صلاة الامام (ص) ولمعتكف أي مواز امستوى الطرفين قرره بالمسعد (ش) هذامعطُوف على قُوله لنفرد أي وجازا لجمع أأيضا المتكف والغرب بكون في شيفنا (قوله أذ لاتؤمن عودته) المسعد تبعاللعماعة لثلا بفوته فضل المساعة ولاحل التبعية يستفلف الامام المعتكف وجوما عبارةغبرموطاهره ولو أمن عوده من يصلى بهم على ظاهر التهذيب ان عرفة وقول أن عبد السلام استعما الأأعرفه (ص) كَا تُنْ وهي أحسن (قوله وتلاهره ولوطهو انقطع المطر بعدالشروع (ش) أى إن إلى اعداد السرعوافي صلاة المغرب لوجود سب الحج عدمعودته ) في العمارة حذف وهوالمطرفل اصاوهاأو بعشهاار تفع السعب فانه يحوزلهم التمادى على الجعرا ذلا تؤمن عودته والتقدير طاهره لالعادة ولوطهو وظاهره واوظهر عدم عودته امالو انقطع قبل الشروع فلاجمع الاسب غسره فالمراد الشروع عدم عودته لان تلك المالغسة فى الاولى (ص) لاإن فرغوا فمؤخرالشقق الابالساحد الثلاثة (ش) هذا مخرج من قوله وجاز باعتبارا لانتهاء والذى قبلها باعتبار لمنفرد بالغرب يجدهم بالعشاءاي وان وحدهم فرغوامن العشاء بحيث لايدرا مهاركعة الانتداء إقوله فدؤخر التعوز الرفع

(تودالاان تكوناغ) هذا تلاهر في كويه دخلها وآماان أبكن دخلها فلا بطالب بدليل ما تقدم من قوله فيصاون أقدادا ان دخلوها في مداه المنظم الم

أ فلايحوزله أن محمع لنف ملفوات فنسلة الجماعة التي شرع الجمع لاجلها فيوشر العشاء ﴿ نصل صلاة المعة ك سمى سلك حتى بغسالشفق آلاآن بكون بأحدالماجد الثلاثة المدينة ومكة وبيت المقدس فأنه بمسلى لأجتماع آدممع حسواء الأرض العشساء ليسل الشدفق بنية الجمرحت صلى المغرب بغيرها وفات جمرجاعتها فان كانعلسه فسه وقبل لمأجع فمهمن الملبر المفر والعشاء مسلاهما أيضاجه العظم فضلها على المسلاة جماعة في غيرها (ص) ولاإن وقبل الإحتماع الساس الصلاقفية حدثُ السبب بعدالاولى ﴿شُ معطوفٌ على قولهُ لا إن فرغُوا بعني أن السَّبِ وهُووقُوعِ المطر وقبل غرفال فائدة كالشا اذاحددث بعسدالشروع فالمغرب وأولى بعدالفر اغمنها فانهسم لا يجمعون لانتمة الجمع قد ان الم أنه اله من معلى ألعول في فاتت شاءعلى ان محلها أول الاولى فاوجعه والاشي عليهم الن أى زمس و ينبسغي أن المرأة غسرها والدائدهب بعضهم الىانه والضعيف كذلك اذاجها تبعا المجماعة التي في المستداع مراعاتمان يقول مجمعهما (ص) ولا اذار أم الوقوف بعرفة يوم جعمة المرأة والضعيف بينهما (ش) مر مدأت المرأة والضعيف من مرض أوغيره الا يجوز الهما ألهم كان الملك الحقة فضل على غيرهاوأما بينة ممامع جاعة المسحد المحاوريناه قاله أنوع رانوصو بهعبد الحق وقال غسرهما تحمم ماروامان رزين أنه أفضيل من المرأة وظاهر كلام الشارح أن هذا الخالف حارفي الضعيف أيضا (ص) ولامنفر دعسمد سمن عبة فيغربوم الحمة فقيه كماعة لا حرج عليهم (ش) يعنى ان المنفرد بسعد لا يحمع بن الهشاه بن اذا كان لا منصرف وقفية كانص على ذلك الساوى منسه بل ولو كان ينصرف منسه الى منزله اذلامشدقة علسه في أيقاع كل لوقته لان شرط الجسع ذكرهشف فيشرحه إقوله كماهو الجماعة الأأن مكون امامارا تسافعهم كأأن الجاعة المنقطعين عدرسة أوترية لا محوز الهسم الحق اعسلم أن الفرافي قد قال الجمع اذلاحو يجولامشقة عابهمالعدم أحتساجهم الىالانصراف من مكانهم الى غيره لان الجمع المذهب المهاوا حسستقل وقال اعاهولضرورة الانصراف فالأسفارقبل مغب الشفق عمانهم يعمعون تبعا كأيفيده كالآم الفاكهاني المشهور أنهايدل من الاعروغسيره ومن ذالمناأن بكون الامام خاوجاعت فأنهم يجمعون تبعاله عمان أهل الترب اذا الطهر واستشكل بأن السيدل َ مُعْرِواً فَعِمْعُونَ حَيْثُسَدَ كَأَهُلَ ثَرِيهُ قَالِمَيْكِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَعَلَّمُ الدِّينَ قُولُه اذا كُثُرُوا المُخْمَةُ أَنْ يَعْوِلُ مِذَا ذَا كَانُوا فَيْ أَمَا كَنْ مَنْفُرَةً كَاأَشَارِهُ (هَ ) فِي شَرِحْهُ لابقعل الاعتب تعذر البدل منه وقال انعرفة المعسنة ركعتان وفصل ك فيسان شروط الجعة وسننها ومندو باتما ومكروهاتم اومحرماتها وموجماتها ونمان وحوب الطهر على رأى ويسقطانها عسلي آخراه وقوله

و محل في المساسروة الجمه وسنها وصدو تاجا وماروها ما وعرام المورها مها وموجها ما وموجها ما وموجها ما وموجها ما المسروط الموروم الما وموجها ما المسروط الماروط والماروط والمارو

المصر الطهروه ولول الزنافع والزوه الاانشاذاذ لوكات الالامن الظهر الصحفها المع امكان فعله المصر وسيدة المصر وحدث فقط المساقة المساقة وحدث المساقة المس

عنصان وسعو بالظهم عمل رأى

وعليه فهي فرض ومهاوالطهر

سلامتهاه فاهوالمعتم دوقوله

ويستقطانهاعلى آخروعلمه فهي

إشداه أى الهم هلا يطالبون الهم الالذاع كالوا معتقد بن المسهد ركون ركعة من العصر يصدقها بالبرالة و وبأولا فعلي الأولى الذابق من القروب المدينة و من المنافذة المنافذة

ركعة الى الغروب وهيب ظاهي الدونة ومعهعسي وتسلمالم تغرب الشمس وهم روالة مطرف ومافى بعض روا التالدونة من قوله وأنكان لابدرك العصر الانعد دو بت باعتبار الاول أن السدونة ظاهرة فله (قيوله وحضفته) ان أراداللوادمنسه فينفس الامرقلا نظهر وانأرادمعناءالذي يعطمه طاهر الفظ فهوعين ماقساه (قوله وعل اللاف الغ)رده عيشي أت بأن تلاهر كالمهم الاطلاق إقيله استيطان أىشرط صمتهااستسان من تنعقده للدهاالتي تفام فها وأمااستنطان بلدغيرهاقر بمسية منها كفرسم من المنارفشرط في الوحوب ولأتنعقده الاأن عشي تت اعترضه فيعسده الاستنظان منشروط العمة فقال مانصة قوله باستبطان الجهوشرط وحسوبكا فيانشاس وان المساحب وأن العصر وصعيراً ولارو بتعليهما (ش) لاخسلاف عندناأنها فرض عسن وقدد كرأن من شرط صهاأن تقعه وخطبهافي وقث الفلهر فاوخطب قبل وقهائم صلى في وفهاأ وأوقع الطسة فى الوقت والمسلاة خارجه م تصم وقد اختلف في آخر وقتها والمختلف أن أوله زوال الشمس والمشهورانه عندالغروب كافاله المؤلف وهومذهب المدونة وقسل الاصفرار وهدذا اذا أخرها الامام والناس لعذرا واتفق على ذلك وهل امتداد وقت المعة الغروب ووجوب الهاسة الامام لها محله انخطب وصلاها وأدرك بعدها ركعةمي العصر والاسه للاهاظهرا وسمقط وجوب الجمة عنهم ومعفعيسى وصحرهذا القول عساص فقال هوا صحوانسيه بروا بقابن القاسم عَنْ مائث وعليه فلا يريديقوة لفروب مقيقته أولا يشترط ادراك شئ من العصر قيسل افروب بل حيثما أدرك خطبتم اوفعلها قساء وحست كاهو ظاهر اللفظ وحقيقتسه ورواء مطرف عن مالك قولان ورو بت المدونة على ماويحل ألحلاف حث كانت العصم على مأمال قدم والعصم ناسين للجمعة فاله يتفق على ان وقتها ينتجى الغروب (ص) باستيطان بلذا وأخصاص لأخسم (ش) الماء العسة أى شرط صدة العدة وأوع كالها يخطبها فوقت الظهر الى الغرو بمع الاستمطان وهوالعزم على الافامة على نسة التأسد ولاتكفى نية الافامة ولوطالت ولافرق بان أن يستوطنوابلدا أوأخصاصا والاخصاص سوت من قصب لأنه عكن التوى فيها والاستغناء عن غسرهم يتخسلاف الحسير لائه لا يمكن فيها مأذٌ كرغالبا ولشهها بالسفن لانتقالها عفسلاف الاخصاص وبعبارة أخرى السراد بالحص هناالعسرفى أى مأسمى في عرف الساس خصاكان من قصب أوخشب أو مناءم عبراً وغسردال لاخصوص الله ي الغدى فأنه المربي شرطا فالداد بالاخصاص ماقابل الخيم والمراد بالليم هناالليم العرقيسة أيمابسمي فيعرف ألساس حمية كانتمن ثماب أوصوف أوو ترأوشعر أوغد ذاله لاخصوص الجيم اللغو بةلانهم البست شرطا فقوله باستبطان الساء للعمسة وهومتعلق بعامل مقدرأى وقوعهامع استبطان لانوقوع

( • • حرسى الله ) عرفه وغيرهم وهونس المؤاتسة عبا أقية والمالتوطن وليسر كروهنا على سدل الشرطية واغمام اده تحسب ساسلطان البلدوالاخصاص لا الشرطية واغمام اده تحسب ساسلطان البلدوالاخصاص لا النه قعد ثما من شرط الا انتقال والمقاتس في المناسسة المناسسة

(قوله وكلام رفيسه نظر) لانه قال الاستيطان مع رقولة تضمل الشرفية والعسمة) المساسب الشرفية (قوله وقسل شرط قيمه) أعان تتوقف المبدون والصحمة المتالات السواب النشرط الوجوب ما يتوقف عليمه الوجوب وشيط المحتمة ما تنوقف المحتمل ال

المذكور لا تعلايصم تعلق حرفي مرضدى المن يصامل واحد اه واصافة استمطان البالد على معنى في وقوله لا شم يقدره عامل بناسسة أي لا بالا قامة في شيم وكلام رفيه قطر لا ناشيم لا يمكن فيها الاستمطان (ص) و بعامع (ش) هدفا الناشير رها المعدون أو تعتمل الظرفسة والمعدوقيل شرط وحوب وقيل شرط في ما ابن رشدوه دفاينا وعلى قول من برى أنه لا يكون من شرائط الوسوب وقد ورحد وقد وسعد اللاما كانكه مقف لا تعدون من شرائط الوسوب وقد ورحد وقد والمعدون من شرائط الوسوب وقد ورحد وقد والمعدون من شرائط الوسوب وقد ورحد وقد والمعدون من مرائط العدون المعدون ا

فيماوان كانواحداالا أنه طاهرى وأما الذهر التحقيق فهما اعتباران (قول ومنهسم مسن قطع بأنه من مروط الصحة) هذا الذي صدو به للمساورة المحافى الشارح أي أن الحامع الموصوف لا تصح المحافظة المنه (قولة وحسد المذكورة من شروط الصحة على المذكورة من شروط الصحة عدال المن والمراب المحافظة منوط المحصة حال المحافظة منوط المحصة من التحسين لا كلفة الحلمة والمحامو وجود متمقس والتحسين لا التحسين المنافة بمسرد المحافظة المحسود المحافظة المحسود المحافظة المحسود المحافظة المحافظة المحسود المحافظة المحافظة المحسود المحافظة المحافظة المحسود المحافظة المحسود المحافظة المحا

بأوسافه الشارلها بقوله مبغ المخ (قوله بكون مستعدا) أي عامها بتعديد المادة كورة لا يكون الانبرط صحة (قوله اذلا بعدم موضع) عدلة بتعديد ام والوحوب منوط به أي الموضع وصوا الخلاف كورة لا يكون الانبرط صحة (قوله اذلا بعدم موضع) عدلة انفرة و هذا مبنى المناولة عن المحتوية بالموضع المنافرة و هذا مبنى المنافرة المنافرة

(قوله بل هي صحيمة ) خلاصة ماقران الجمة العنوة مقد يشود ثلاثة الأول أن تقام به و بالجدد فان هبر العنوق وسافرها في الجديد وقت الثانى أن لا يحكم المناوق الجديد الثانى أن لا يحكم الكروات على المناوق على المناوق المناو

االلزوم لحكم آخرتمعا والحاصل ان حكالحاكم لابدخ لالعسادات الاتمعاوحقفه القرافي وخالفسه تليذ وابن راشك قدورد خوله فها اه وصرح القرافي ألد كور بأن حكاالحا كمرفع الخلاف سواءكان بالطابة مة أوالنضمن أوالالتزام ككه الاست سع العسد الذي أعتقسه من أحاط أأدر عماله فاله ملتزم لنقض العتق الثالثات لاعتادوا العبد دلفسق العشق عتهم والاصتفى الدروعت في ذلك شيخ الأنه لا متأتى الاحتماح لائه بوسع وعصرمن محالب المسحدعلى السع ولوكان وقفا التوسعة و مأخد ذالفي من مت المال فان تعذر فعلى جاعة السلم الاأن مقال مأتى مسن حبث اذا وسعار عباتعددالسعع فبمقصص الخلل في المسلاة (قوله حكم بفسادها) الاأخم ف حالة الحهل يعدونها طهرالا حتمال عصة جعة المعدوا إعة لا تصلى مرتن (قوله نس شرطاالن بقول والز رفاني معسترف اأنه لنس شرطالقسوله كالذارف فالخ حدث أقى بالكاف

باطلة لاهسل الحديدوهوما حصل به التعددوات صلى فيه الامام وأمالوأ قبت في الحديدوحد صحتوا لمراد بالاقدم ماأقمت فيسه الجمعة أؤلاف تلك القرية وان تأخر بناؤه عن بناء غسمه واذا ثبت كونه عتيقا الجهدة الاولى ثم تأخر أداءالمسلاة فمه عن غيره في غسر الجعة الاولى فلا يخرج عن كونه عندها والمه أشار بقوله (وان تأخر أداء) أي وان تأخر أداءعن الجديد في عبر الحصة الاولى الق أنتته كونه عتمق وأخرى انسمة أوساواه واسر المرادان ابعدة لاتصرالا بالحامع العنسق حتى لوتركت اقامتها به وأقبت بالمسديدو حسده أم تصير فان هسنداغلط ظاهر بل ه و صحيحة ولوا نشي حاممان في قر ية وا قمت فيهما الجعة فالجعة لن صلى فيه بتولية السلطان أونائه موالافالسارق بالاحوام انء لمفات أحرمامعا حكريفسادهما وأعادوا جعة ليفاءوقتها ولاتحز يهم طهرامع بقاه وقتهاوان لم يعلم السابق حكم بفسادهما أيضا كذات الولسين اص لاذى بناء خف (ش) هــذا محترز الصفة المقسدرة أي مبنى بناء معنادا لاذى بناء حف ولو كان السامن المهاب الاربع وكلام زحث فاللاذى ساخف أى كااذا فى فى المسحد دائط مدلا اه لسي شرطا (ص) وفي اشتراط سقفه (ش) أي وقع تردد في الذاهدم سقف المسعد هسل تصرفسه الجعة أملا فالمعنى وفاشتراط دوام سقفه هذامقتض كالامين أشارالسه مالتردد وعكسه فلوين من غسرسفف لم تصوفيه بلاتراع انظر السنهوري وقداء ستظهر الحطاب عدم اشتراط السقف ابتداه ودواما (ص) وقصد تأسدهابه (ش) أي هل يشترط في الموضع الذي ابتدثت فسه أونقلت السه العزم على ايقاع الجعة فيه على النأ سدام لافذهب الباجي الى أنذاك شرط وأنهلوا صابهم ماعنعهم من الممام لعدر سمام تصرلهم جعة في غدره الاأن عمكم له الامام بحكم الحامع وتنقسل الحعة المسه ووافقه ان وشدمي في بعض كتبه وخالفه في المفدمات فالروقد أقيث الجعبة بقرطية في مسمد دابي عثمان دون ان تنقل المه الجمسة على التأسد والعلماء مذواذ ونعل ذلائم غسرن بمرقال ولونفسل الامام الجعة في جعسة من الجسم من المسهدا لحامع الى مسجد من السائعد من غير عدر لكانت الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح ان عمل الترددحث نقلت الجعمة من مسحدالي آخر وأمااذا لم تنقل مل أقمت امتداء فالشرط أن لا مقصد واعدم الما مدمان وقصد والله مداوله واستام مداوله مقصد واشا أصلا (ص) واقامسة الهس (ش) أي وفي اشتراط اقامة الصاوات المس فلا تصمراً قامة الجعة فعما يُتُحسَدُ

ويشلا (فروله بلازاع) أعان التردائي اهوني الدوام وعدمه وأماسة ها استاد غهر متفق على مرطنة هد أدتم و السبه ورى والذي قررالسبه ورى والذي قررالسبه ورى والذي قررالسبه ورى والذي قررالسبه ورى والذي المساورون والذي المساورون والذي المساورون والذي المساورون والذي المساورون المساور المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون ال

ولمهمناه وانظرهية للكافالة في لمد عبران قول الشارح فها يتختف وصها يقتضى أن المرادختس الجمي المجتوفي واحد وان القول الاول لاعنم الافهار المجتوب الجمية وكون قول الشارة والدورة المولد لاعتمالية والمحتوب المجتوب المجت

الصوصها وتعطل الخسريه وهوقول ان يشمر سيعت أنه لايدمن أن مكون الصف داغافسه الا أنتز بإدالاعدارالتي لأبدمنها اه قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذاك فاو كان معشرالنهوا عليه فنزل المؤاف ذلك منهم منزلة تصر يحتهم بعدم اشتراطه فصيرقوله (تردد) لهولاء المُناخرين فى الفرو ع الثلاثة وماذ كرمان بشبرذ كرسندعن المختصر مآبوافقه فقول النفازى لاأعرف ماذ كرمان دسسرلغسره فيه نظر إص ) وصت رحمته وطرق بهمتصلة النصاق أواتصلت الصفوفُ لأانتفيا (ش) أي وصفت صلامًا إله ما للقندي في رعاب الحامع وطرقه المتصلفه أى التي لم عسل منها وين أرض عنده وعلى العند الذكورة ان صاق الحامم اتصلت الصفوف أعلاأواتصلت الصيفوف من غيرضيق والمراد بالرحاب ماز بدخار مصمطه متوسيعته كالسنائية ببولاق ولأرحب السامع الازهر لائماز مدخار جامة الكيسراعاه ولنع الدواب لالتوسيمته فهومن الطرق قان انتقى الفسيق والاتصال فلا تصعرا بعصة واحدمتهمما (ص) كبت الفناديل وسطيعه ودارو حانوت (ش) أي ان من صلى في مت القناد بل لا تصوله جعة وظاهره ولومع الضيق وكذالا تصم الجعسة على سطم المستعدد وكذالا تصعرفى الدار والمانوت بالطرق المتسلة المحورين ولوأذن أهلهما وأماا لحوانت والدورااني تدخل من عمراذن فَكهما حكر رحار المسمسد والطرق المتصاة به هكذا قاله في المدوّنة (ص) و بيماعة تتقرى بهم قرية أولا بلاحد (ش) هذا معطوف على قوله و يحامع والباعقيه تعتمل أن تكون للعسية أى وشرط العسة وقوعها في المامع مع صاعبة وتعتسمل أن تدكون العرفسة أى شرطها أن المون في حامع وجماعة تستعنى وتأمن بربه فرية بأن عكم بالموى بالمثلثة أى الافامة فيها صيفاوشستاه والدفع عن أنفسهم في الامور الكثيرة لاالمادرة وذلك يحتلف بعسب إلهاتمن كثرة الخوف والفتن وقاتها بلاحد مصورمن خسين أوثلاثين أواثني عشم أوعشرة كاقيسل بحل منها فالبعضهم وأفهم كالام المؤلف ان الاثنى عشر لانتقرى بهم قرية اه فعلى هذا فقوله بلاحمدأي فمانعم الاثني عشر واشتراط حضورا لحماعة المذكورة انماهوفي الجعمة الاولى وهوالمراديقولة أولالافى كل جعمة بل شحور فيما يعمدها ما أنى عشروالسه أشار بقوله (ص) والافتحوز باثني عشرياة بنالسلامها (ش) أى وان لم تكن الجعة الاولى بل كانت غيرها فيحوز المتداؤها باتى عشر وبحلاأ حراداذكو وأمتوطنين غسيرالامام باقين اسسلامهاأى مع صحسة

لانعقل ومعيى اتصال الصفوف أنبكون صفاءل صفا وقال المدر والمسراد اتصالها من المشرق الى الغر بالامن مهمة الامام وتأمل وقال عبر والمراداتصالها برحسه ( قدولة أواتسات الصيفوف) أى اتصالامعتادا أوكالمساد قاله الزرقاني (قوله لم تصم الجمة بواحد منهما) هذاصعف في المواقات رشد تلاهرمذهب مالك في المدونة ومماع النالقاسم انصلاته صححة في الطرق المتصلة مع انتفاء الضمق والاتصال ولكنه أساء (قوله كست القناديل) وفي معنى دُاكُ سُ بسيطه وسقاته لانه محوزوظاهر ولومع الضمق ونظر فسماحب الطراز بان اصلامي السعد واعاقصرعيل بعض مصالحه (قوله لاتصمعلى سطير المسعد سواءمناق أولاكان المؤذن أوغ مرمو مفهيمته صحتها بدكة الملف ن والفرق س السطي والطرق أن الطرق المنصلة متصلة بأرضه (قوله أوعشرة) بقتضى أنهاتهم فالعشرة اذا تقرتيم

قر يتوليس كذلك ( وهو وأقهم كلام المؤلف ان الان عشرالخ) أكافهم من كونه سعل الانى عشركافية صلام، في غير الدين مسلام في غير الدين المؤلف الدين و الدين و الدين من المؤلف الدين و الدين و

(قوله فاوقسدت صلاقانخ) أى ولا يضروعا في بنا الاسده ولعدم مروجه من الصلاة (قوله على أولية الرامها والدخول فها الخ) أى وان كان في غرابت الما أهامة في البلديل أول الشروع فيها كل جعسة وانه لا يعتبد الاسوام من حضور كل من تتقريبه ولوسعسل انفضاض بعضه بعدال خوله في المسلكة والمستحدة الإسلام المنافذ والمستحدة المنافذ والمنافذ الانتفال حقلت الحقيدة من المنافز والمنافذ والموضع ومنافذ والمنافذ والم

أعشرط تطايهمها أولأمرهم كونهم عن تتقرى برسم القرمة ولدم ذلك شرطافي حاضرها فعني والاعلم ممأى وانالم مكن وقت الوسور واللطاب مل وقت الحضور فتعوز باثنىءشر (قوله بالمام مقسى واغا اشترط في الامام ألافامة ولمبشترط فمه الاستنطان كالشيرط في صاعبها لانه ذائب عن الللمة وهو لايشترط فسيه الاتهامة (قوله عمل نوى الز) أى توى لالاحلاطية نقط فتصم ولوسافر من غبرطر وعذر بعسدها أى والفرص أنه لم سولا حل الحفاسة (قوله الاالخليفة) أى المسافر عر بقرية جعة من قرى على قبل صلاتهم احترازا عااذاقدم دمدها فى الوقت فالايفههاء \_ لى الاصم فاوحضر ولوبعد الشروع في الاحوام بل واو بعد عقد ركعة سطل و يصلى هوأوغبرماننه وقيل تصح بعساء عقدركعة كاذكره في لا (قول

صلاتهم فاوفسدت صلاة واحدمتهم ولو بعدماسلم الامام بطلت صلاته وصلاتهم وماقر ربابه كالامالمؤلف من أن المراد الاوامة أول جعسة تقام مطائق فاقهدمه في توضيحه من كلامان عبدالسسلام وقرر بعض الاولسة على أولسنة الوامها والدخول فيهاأى تشسرط الجاعة الثي متقرى بهدم القرية أولاأى عندالدخول فبهالادواما فاوتفرقوا عنه بعدد الاحرام أعهاما ثني عشر وقال ح والذي بظهرمن كلام النعبد السسلام خلاف ذلك كله وانه اغدا أرادان الجاعة التي تتقرى بهم القريه شرط في وجوب أفامة الجعة وفي صحتما في كل مستدفتي وحدث الجماعة المذكورة بالفرية وسيت اقامة الععبة وصعت وانالم يعضرمنه بالااثنا عشروا لامام ولافرق بين الجعمة الاولى وغُميرها في ذلك ويمكن حمل كالأم المؤلف على كل من الاحتمالات الشلاقة انظرشرحناالكبير (ص) باماممقيم (ش) هذا عالى من جاعة أومن قوله باثني عشروالمراد بالاقامة المقابلة السسفر فيصعر أن تؤمهم غيرمستوطن عن نوى اقامة أربعة أيام اوجو مما علمه اذكل من وحدث عليمة تصوامامته و بعمارة أخرى بامام مقسم وان لم بكن متوطف فتصر امأمة المسافر في الجعسة يحسل نوى مه أقامة تقطع حكم السيفر وكذا الخارج من قرية الجعسة على كفرسخ وأماالخارج منهاعلى أكسكثرمن كفرسخ فحكه حكما المسافرعلى مأعليسه ان علاق والشيخ بوسف نعروف ماشية الطرابلسي لاتصح امامة غسرا لمتوطن بقر به المعسة فالجعمة (س) الااللفةعربقربة منجعة ولاتص علمو بغرها نفسد عليمه وعلمم (ش) هذامستثني من مفهوم الوصف أي فلاتصرامامة السنافر الاأن تكون السافر خليف أوهو مساولقول غسره الاالامام وعمارة الام تقتضي تعسمرذاك فيكل أمير عريقر يقبععمة من فرى عسله توفوت الشروط في أهلها فليحمع بهسم أمالوهم بقرية من قرى عله لم تتوفر الشروط فأهلها فصلى مراجع مسمهلافانها تبطل علمه وعليهم والمراد بالخليفة من إداكم والصيلاة وأماالقضاة الا تنفليس لهدم ساية في الصلاة فضطب محضرتهم (ص) و بكونه القياطب الالعدر (ش) يعنى أنه يشترط أن لا يصلى غير من خطب الاان مصل ألفاطب عدر من مرض

وعبارة الامتضياخ) "م الاعتى أن الامام نس في المدوّنة فقال الاجعدة على الامام الساق الآن عربيد منه تحلية و بقر مة تتجمع فيها الجعة قدم وعدم بأهلة والمستخدم المستخدم المستخدم

لانهم لما كافرامن أهل الجمعة امتنع علم سبالجم تشديرالهمين فانته وهومن أهلها انظر عج (قوله فان لم بستخلف استخلفوا) فان تقدم واحد من غيراستخلف المتخلف استخلف أن عن تقدم واحد من غيراستخلف أن قد قوله والحديث وقوله والحديث والمواقعة والمحدود المستخلف أن القطاعة والمحدود في المستخلف أن القطاعة والمساء من المستخلف والمستخلف والمستخلف والمستخلف المستخلف المست

أوحن أوتحوهمافهووصف الذالامام فكأنه فالشرط صحتهاأن تقع بامام مقسم موصوف واقت معارراهاأو واسامالم بكونه الخاطب فلا يصلى غسره الالعذر (ص) ووجب انتظاره لعذر قرب على الاصم (ش) مكن محاوزة في ومستماد يستعب بعنى أن الامام اذاحصل له عدورول عن قرب فان الجماعة عصم عليهم التطاره على الأصم الدعاءبمسلاح السلاطين (قوله وهوقول اس كانه وابن أبي مازم والقول الآخر أنه يستخلف من يستم بهمه هان الم يستحلف مسمدع) فانأتى بكلام نثر فظاهر استخذائه و من سنه مهم ولا منتظره وهواهم خذالاهوله وخلاه والمسدونة وانحأ أقتصرا لمؤلف عسل ماصحه هذا لقوله في نوضحه عسد قول اين المخامس فان عسرض منهما عسند و مزول عن قرب كالاممآلات أنه يعمد قيسل الصلاة و محزى بعدها وهل كذااذا كانت فني استخلافه قولان أظهر هماء مرالاستخلاف ووحوب التظاره وهولاين كنانة واستألى تفاماأو يقالان النظم قرسمن حازم انتهى وعسرا امان بونس استنون قال بعض وعزاه سسنداليسلاب ورواه ابن حييف عن السععمور ( فولالدان تلكون مالك وتحووف الموازية وقاله أشهب في المجموعة وكا تنصاحب الطر ازحعم له تفسيراو بعبرتم ابن المكدوف في الوافي فاذال صحبه المؤلف فلابعت رض عليه بأن ظاهر المدونة أنه لا بنظر بالعربية) فوقوعها بفيرالعربية وُ يستَفلَفُ أُو يستَصْلفُون قرب المسدّرا و بعد أه ومفهوم قول المؤلف قرب أنه ال لم نقرب لغرفان لم يكن في الجساعة من بعرف لايجب انتظاره وهوك ذال والحكمأنه يجب الاستعلاف كاهوظاهر كلام بزالحاجب قاله العرسة والخطيب بعرفها وجست البساطى والقرب قدراً ولتى الرباعية وقراءتهما (ص) ويخطبين قبل الصلاة (ش) هوايضا فان أبعرف المطيب عربية لمتجب معطوف على مافيسله من شروط الجعة أي ومن شرط عصة الجعة الطمة الاول والثيانية على ولاهأث تكون حهمرا فاسرارها المشهور فاوتركهم أأواحمد اهمالم تصعوه ومذهب اس القاسر وعال ابن الماحشون استنتهما كعمسدمها وتعادسهر اولايدمن ويشترط على الاصم كافى الشامل أن يكرون قبل الصلاة فاوخطب بعد ف أعاد الصلاة وحددها كونها لهابال ولوقسدم الخطمة وفى ألى داود كانت الطبة بعيد والماردت قبيل من حن انفضوا (ص) مما تسميم العرب الماسة عسلى الاولى الكن كاأفاده خطية (ش) أى والمجزئ من الخطية عندان القياسم أن تكون متصفة عاد كر اس تريزة في لـ والحاصل انأركانها ثلاثة وهوالمشه ورفال بعض وهونوع من الكلام مسجم يخالف النظء موالنثر يشتمل على نوعمن كالامستعمشتمل على تعسدر التسذ كرةفان هال وكرام يحزه وفي قواه عمائسهمه العرب خطمة السعار بانها لايدان تسكون وتبشسر وكونها بالعرف وكونها بالغة المرسة ادغيرها لاسميه العرب خطبة وهذاهوالذي ينبغي (ص) تعضرهما الجاعة سهرا فاسرارها كعدمها إقواء (ش) يعني أن الجاعة الذين تنعسقد مرسم الجعف يعب عليهم حصور الخطبة بن مستمعين الهدما كما تحضرهما إلاامس معل فال بعضهم من شرطهم ما تصالهما بالصلاة واستماعهما فالاف واللام في الحاعة للعمهد الحداد حالالان النكرة خصصت الذكرى ويدل على ذلك قولسندفاوفر غ المؤدن ولم بأت أحد تظرفان كان في المستصد حاعة (قوله الذين تنعقبهم الجعة) فأل المهدالة كرى وهذا بفدان مصور المعمد بهسم المعمة خطب والاانتظر الحاعة وعمرها بالمصوردون السماع وعمرفي باب

الطينين يفرض عن على كلمن تصبحانه فه وفرض كفاية ان زادوا
على العدد المذكر وفرض عنا ان المرتبط الموسط والمستمعين الاعتلى أن الاستماع هوالاسفاء والذي من شرط العتمد أنما هو العدد المدكور الاصفاء والذي من شرط العتمد أنما هو المستمود الالاصفاء في سبح المسلم والعيد فالهي العدد عبر المستماع ومن المعتمد المستمود المائدة المستمود والمائد المنافذة المنا

(قوله السماع) أعالاسماع والاصفاء كيا مقراب عبر هامت تمكن إلى أسمال حديث الخداء بعدة فلا يسترط ذات بالمالمدار على المستروع عدم وحود ما يشغل المرافق ال

العمدين بالسماع حمث قال وسماعهما فأفهم مذاك أنه لاعيسماع خطبتي الجعة والواحب المضورف الجامع وأنه يستحب فالعسدين السماع ولاتكفي فى الاستصاب المضورف المامع (ص) واستقراه غسرالصف الاول (ش) المنه عساله يحسط الناس استقبال الامام نوجوههم على أهسل الصف الاول وغيرهم عن يسمه مومن لا يسمعه ومن براء ومن لا راء فقول المؤاف غسرا اصدف الاول وأماه وقالا بجب استقبال من هوفيه لانه لا شأتى الهـ مذاك الا بانتقالهم عن مواضعهم سعفيه اللغيبي قال ان عرفة وسعله بعض من لفت خلاف المنذهب وخلاف نص الموطالقوله فيهمن بل القبلة وغسرها اه (س) وفي وحوب قسامه لهما تردد (ش) أى وفي وحوب قيام مه الغط شعن عيل حهدة الشير طبة كاعتسد الميازري وسنشهة ود للا كثرواس العسرى مع أبن القصار وقال عسدالوهاب السسنة القمام فان خطب بالسائساء وصعت (ص) وازمت المكلف الحوالذ كريلاعذر (ش) لما أنهي المكلام على شروط الععدة وه على ما تعصل من كالمه خسسة شرع في الكالام على شروط الوحوب وهي أيصا خسسة فستى وحمدت ازمت ووحمائم نازكها وعقوبته وهمل مفستى متركها واوهرة أوثلاثا نقدم الكلام على ذال فقال وازمت المزأى وازمت المعسة عساللكلف ولو كافراعل المنهيمن خطايه سم بفروع الشريعة لاالصى والمجنون وهذا الشرط ليس مخصوصا بالجعة ولذالم يذكره غد برالمولف في شروطها بل في شروط الصدادة من حدث هي وانحاد كره المؤلف لتقدير الكلام على شروطها وتوطشة لقوله الرلاالرقدق ولوسائسة ولوانن سيده على المشهور لوحويدلها بخسلاف غرهامن الصداوات وظاهر هسذا الشرط ومابعده ذفي الوجوب عن اصدادها عسا وقعسما وأنما تعسري حاضرهامهم ملاعن الطهر والقرافيهما كلام انطره ورده في شعر سمال

على إن العربي ولعام لكون القول اشمته من ران القصار ووافقسه علىه ابن العربي (قسوله تقسدم الكادم على ذلك المينة سدم الى ذلك الشرح سل تقسدمله في ك ونصهومن جحدوجويها كفرومن امتنعمن فعلها كسسلالا بقتل ولنستكالظهر نؤخر نقدر ركعة فالسعنون ولانحرح الامن تركها ثلاثمرات متوالمات الاعسانير خسلافالامسغالقائل وأنترك الفر يضة مرة وثلاثا سيواه العسبان وتعدى الحسيدودكن ترك الصلاة لوقتها مرة امن يشمد وقول معنون باشتراط المسلاث أظهراذلابسلم المسلمين مواقعة الذنوب فوحب أن لاعبر ح العدل عمادون المكائر الاأن تمكثرمنه فمعلم تهاوته اه والحاصسل أن

المحدان ما دون الثلاث من الصفائو ولا يشدق الابتر كها نلاث مربات متوالدات (قوله لتنبع التكارم على شروطها) لا ينفه وذلك الما قاله من أن منافع المنفع وذلك الما قاله من أن منافع المنفع وذلك الما قاله من أن المحد من أن دقال الشرط ليس خاصائه عنواق المنفع وذلك المنفع وذلك المنفع وذلك المنفع وذلك المنفع المنف

الكبراك كرف لا تعب على المرأة وانحضرتها أجراتها إجاعاوا شار يقواه بلاعدد الماأن هذهاالشروط انساتكون موجبة الجمعة حيث انتي العددر وأمامع العذرفلا وستأتى الاعذارالمسقطةلها (ص) المتوطن (ش) هوأبضامن شروط الوحوب بعني انه بششرط فى وحوبها الاستبطان سلد بتوطن فسه و بكون عداد للاقامة عصكن الشواءفسه وان بعسدت دارومن المنارسم النسداء أولاولوعلى خسة أميال أوسقه اجاع فلا تجسعلى مسافر ولامقم ولوقوى أعامة زمناطو بالالانبعا كإبأتي واغبأ عادقوله المتوطن والمستنقى عنسه بقوله سابقا باستيطان ليرتب عليه قوله (ص) وان بقر به نائيسة بكفرسخ (ش) اى تجب على المستوطن وان كان توطنه بفر ته بعمد مدة عن قرية الجعة بثلاثة أمال وما فاربيها من رنيع مل أوثلثه واسمداء الفرسخ (من النار) وانظر لوتعدد المنارهل المعتبر المنار الذي يصل في مامعه من بسبى أوالمعتبر المنار الذي في وسط ألبلد (ص) كان أدرك المسافر الشداوقية (ش) تشمه فى الزوم إلى الناف الفرسيز والمسافر مفعول مقدم والنداء بكسر النون وقد تضير بالسد فاعسل مسؤخر والمراديه الاذان الشانى ومراد المؤلف انمن سافسرمن بلدا بجعسة وهومن أهلهاأو مستوطن بها وأدركه النداء قيسل محاوزة فرسخ وكان مدوله متهاركعةان وحع فأنه يعب علسه الرجوع وماذكرناه من حل المسافر على من أنشأ السيفر من بلده أووط فيسمه هوالذي مفيده النقسل وأمامن أقام بنلدا فامة تقطع حكم السمفر ثمخرج عنماو سعم النداء قبل محاوزة الفرس فالهلانطلب الرحوع (ص) أوصلى الظهر تمقدم (ش) عطف على أدوا مريدان المسافراذا صلى الظهر قبل قد ومه من السفر في جماعة أوفذ اأوصد لاهامع العصر كذَّاك مُ قدم وطند أوغروناو باأفامة تقطع السفر فحسد الناس ليصاوا الجعة فأنه يلزمة أن يصليها معهم عنسدمالك انبين استجاله (ص) أوبلغ (ش) يعنى أن من صلى الطهر تم بلغ قبل تمام فعل الجعة بحيث بدرك منهاركعة مع الامام فاتم الزمه ولا ينبغي أن يختلف فيه كافي توضيعه لان ماأ وقعه منفل وبالبلوغ خوطب (ص) أوزال عذره (ش) هذاوما فبالممطوف على أدرك أي وكان الغ الصبي أوزال عسذ رالمصلي والمعني أن من صلى الفلهراعسذره ن سجن أوهر ص أورق ثم زال

أزبديسرامن الدينسة ابتناجي فسرأ بوالحسب بالمغسري الزبادة السرةر دمملونلسبه وأتما اعتبرت الزيادة السيمرة تعقمقا الدالم أمال اه (أقول) قضيته ولوكانءتي طرف ماذكر وهومفاد مانقله عب عنعم فيحمل قول المصنف كاثن أورك آلخ الاأنه خلاف ماقرونه بعض شموخنامن أنالعني حال كدونوا في كفي سؤمن المنار فننثذالا مأن تكون تلك القرمة داخسلة فى كفرسخ فان كانتعلى طرفها لاتحب علسه غبرمي تضي كالامعير فانسه كاراعي شفصه لامسكنه فَن خَرْجَ عَن مسكنه الداخل الداخل الداخل الداخل الدائدة أميال فأخذ مالوقت خارجها فلاتعبءاسه ونعسعلي من منزله خارج النساد ثة وأخسد الوقت داخله أوخانف موسف من عمر فى الثانى فقال لا تعنى عليه ألا ادادخل مقما لاعتاز أوهوالقاهر اقوله أوالمتسرالمارااذي فيوسط البلدالج) في شرح شيمن المناد

الذى في طرف البلد اه (قوله من الده أو وطنه) البلد غير الوطن الان الوطن هو ماسكن فيده فوى الاقامة عذره على التأسيد المسلما كان منشأله والاصداء لواحل المسلما على التأسيد الان من المسلما على التأسيد الان من المسلما على التأسيد الان الاصلاح أن قبل التأسيد ا

المسنف وحسل تساب من اصافة الصفة الوصوف (فدوله وأفضلها الساس) مقتضى أن الجدل شرعا بكوتاً سفر وغمراً سمر الأأن الاسض أقضل وقمه شي البالحال شرعا هـ والاسض خاصمة وان عتمقا بقرآن قوله وأفضلها الساص ععنى دوالساض (قوله الجسلة عند الناس)الا وضع أن مقول وهوالحديد ولوأسود فالشاب الحملة ومالحهة الصلاة لاللموم بخلف ألعد قالموم لاالمسلاة فأن كان نوما إبعة توم عندلس الحيدات غرالاسص أول النهار والاسص بعدوقت الجعة (قوله ولو بالطم المؤنث اى كالمسك والمذكر كالورد (قوله وهذا وماقبانه) القباية طرف متسع فىصدق بكل ماقباد ﴿ تنبيه ﴾ اغماطاب الطمب والسوالة بومها لا مل الملائكة الذين مكونون على أبواب المسلحد بكتبون الاول فالاول ورعماصا لأوهأ ولمسوهوفي روامة ان خزعة على كل المن أنواب المسعديهم الجعة ملكان تكتبان الاول فألاول إقسموله ومشى في دهابه ادهوعه بدداهب الى مولاه

عذره فبل الجعة محمث مدرك مع الامام ركعة بأن خلى سبيل المسحون أوصح المربض أوعتن الرقسق فأنها تحب عليه لآن العاقبة أسفرت أنهمن أهلها وعطفه حاالساطي على قبدم معقطع النظرعن الضمر (ص) لا بالا قامة الاتبعا (ش) معطوف على المعنى أى لزمت بالاستبطان لامالا قامة أي من نوي ا قامة أربعة أمام فأكثر من المسافر بن قائم الا تجب علب الابطر من الشعمة وفائدةذاك أنهاذا كانالا بترالعد الابه فلا يعتبرولا نفام الجعة وأماامامته فانهاجارة وقال أن علاق وهوالمن كانقداه المواق وحزم مذلك الشيرسلمان المصيرى في شرحم ملارشار (ص) وندب تحسين هيئة و جميل ساب وطب ومشى وتم-مر والعامة أهيل السوق مطلقا أوقتها وسلام خملس لخروجه لاصعوده وعساوسه أولاو منهده أوتمصرهما والثيانسة أقصر ورفع صونه واستفلافه لعذرحاضرها وقرأء فيهما وشمرا لشانسة سقفرا لله لساوآلكم وأجزأ أذكر واالله مذكركم ويوكؤعلى كفوس وقراءة المعمة وإن السموق وهل أتاك وحاز بالثانسة سيم أوالمنافقون وخصور مكاتب وصي وعبسد ومدر أذن سيندهما (ش) هيده مستعيبات الحمعة منها تحسسن الهيثة لمر مدحضورها من قص شارب وطفر ونتف ابط وسوال وتحوها لن كانة أطفار يُعتاج الحالقص وشارب عتاج الى القص أو يكونه شعرعانة فان لمكن له شئ من ذلك يومها بأن كأنت هيئته حسنة فلا بتعلق بها التحسين اذ تحصيل الحاصل محال ومنها السر الشاب ألجملة شرعاوا فضلها المماص مخلاف العمد فأن المراد بالجمالة فمه الحمالة عند الناس ومنها النطب بأى رائحة طمية وإه بالطب المؤنث وهذا وماقساه خاص بفسير النساء ومنهاالمشي فيغدوه أليمعة لمافعهم التواضع للهءز وحل ولقوله علمه الصملاة والسلامهن اغبرت فدماه فيسدل الله حرمسه الله على النار ومنها التهجير وهوالرواح في الهاجرة وهي شدة الحر وبكره التبعي ولأنه لم يفعله علمه المسلاة والسسلام ولاالخلفاء عده وخيفة الرياء والسمعة والمراد بالهاج ةالاتسان فيالساعة السادسة فالمراد بالساعات المسذكورة فيقهله علمه الصلاة والسلام من اغتسل بوم الجعسة غسسل الخنابة ثمراح في الساعسة الاولى فيكاثما قرب مدنة ومن داح في الساعة الثآنية في كالمحاقر ، مقرة ومن داح في السباعة الشالشية في كالخيا. قرب كنشأاقرن ومن راح في الساعسة الرابعية فيكأ عباقر ب دساحية ومن راح في السياعية الخامسة فكأنماقر بسضة فاذاخر جالامام حضرت الملائكة يستعون الذكر أجزاء الساعة السادسة كاذهب أليه الساجي وغسيره وشهره الرجراجي خسلافا لاختيارا بن العربي من

( — ٧ حَرِّ حَرِّفَى ' أَفَى ) قَطَلِبِمنه التواضع له لكرون سبالاقنالة عليه بقبوله صلانه ورعاد، وأما في الرجوع فلا بطالب بالشيق لان العادة قدا انفضارة وله من اغيرت ) أي في طاعة انه تمالي أي وشأن الشي الأغير اروان انفق عدم الاغير ارفين منزله قر سبواغيرار قدفي الراكب الدراً ومثلنة العدمة التأخل الفائلار ونضارا قيل من المنظم الاالتوبة أو عفوانية (في الموضوعة على المثال المراكبة المشاركة المثال المراكبة المشاركة المنظم على كلاالمذهبين وساندنا أن الشافعي حول الساعات على ساعات المتابقد فيه والرواح على الغدو أول النهار وهو يحياز وحدله مالا على حقيقته وهو الذهب بعد الروحة والمساعات على أحزا الساعات على أحزا الساعة فتصف الشافعي في الفقط السياعات وقية و في المرافع والمعلى وضقة مالك في المساعات المتابقة و المساعات و وقية و المالي المتابقة و المساعات و وقية و المالي المتابقة و المساعات و وقية و والمالية و المتابقة و والمساعات المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و وعليه و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و والمتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و وقال المتابقة و والمتابقة و والمتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و والمتابقة و المتابقة و المتابقة

أنه تقسيم الساعة السابعسة والاول هوالاصم ومنهاأته بندب الامام أن يقسيمن فى السوق عند دخول وقت الجعة من تلزمه ومن لا تلزمه لتسلا بشغل من تلزمه أو بسستند بالأرياح عمان اللام في أوقتها تحمّل التعليل والطرفعة أي لا "حسل وقتها أوعنده لا فيسل ذلك فالا قامة مستعمة وأماقسام من الزمه الماخشي فواتها فهو واحسوالنقل كذلك فلا يحتاج الى جعل فامة بمعنى تمام أوان الاستعماب منصب على مطلقا أي على المجموع اه و وقتها هو الاذان الثاني ومنها سلامالامام عند شروحه على النياس لرق المنع وان كان أصيل السلام سنة ويكره تأخسره السلاملانتهاءصعوده على المنبر ولوكان كادخل المستدلعدم خسير معييريه فالاستعباب متعلق لوقوعه عندخر وحه لابأصل فعله فاللام في لخر وحمعني عنسد ومنها حاوس الخطيب بأثر . صعوده على المنبرلفراغ الا " ذان وكذلك حساوسه من الخطستان للفصل والاسستراحسة من تعب القيام فدرا للوس سالسعدتن انعات قدرق الهوالله أحدامكن النقسل عن اسعرفة أن المأوس منهماسة اتفاقاوأن المأوس في أولهماسة على الراجع ومنها نقص رالخط متن يحمث لأيخر مهماعما تسممه العرب خطب وفقصرا لطسة الناتية عن الاولى ومنهارفع الصوت ما المطسة واذلك استعب للغطيب أن مكون على منعولاً له أعلم في الاسماع ومراده وقع الصوت العدا الحطمة وقبل الصلاة أوفى أشائها أن يستفلف من حضر الخطبة كايستمساله اداحصل له العذرفي أثناء الصلاة أن يستخلف من حضر الخطمة فال فيهاوا كرماه أن يستخلف من لمبشيهد الخطبة وصنكذا القومان لم يستخلف عليهم الامام بستحب لهسم أن يستخلفوا حاضرها فقوله

المنهر والماوردي شافعي فلذاعم بالتكمر على ممذهبه ووزانه عملي مذهنالا يستعبله الترسير وقوله صلى الله علمه وسدلم حضرت قال النووى بفتم الضادوكسرها اغنان مشهور بالالفتح أفصع وأشهرو به عاءالقرآن فقال واذاحضر القسمة اه (قوله والاول أصيم)لان الامام بطلب خروحه أول السابعيسة ومخروجه تحضرا اللائمكة وحله على أزمنة من السابعة فعامة الصغر بأباءا لدبث والقواعيد لأن المدنة والسفة لاسأن تكون منهمامن التصمل والتأخيرو تحمل المكاف من المسيقة ما تقتضي هذا التفصيل والاقبلامعسيق للمديث تعاله الشيخ سالم (قوله أو يستند)أى ستقل (فوله فألاقامة

مستصدة إلى كون يقيم النساس في يستحسللاما أو نائية أن يقيم وجلا نائيات بعيم الناس من السوق ماضرها وفاجلة كافي شد و فراه مولي على السوق وفاجلة كافي شد و فراه مولي على السوق وفاجلة كافي شد و فراه مولي على شد و فراه مولي على المسلم وفاجلة كافي شد و فراه مولي على المسلم وفاجلة كافي المسلم المسلم المولية على المسلم المولية على المولية المولية على المولية المولية على ال

(قوله ابن مؤس المج) يستفادمن تصدة الله الديقة قراء تقييما أى في مجوعه ساوعيارة سب واستمسا له سالله هب سور رة كاسلية في الاولى من قصارا لمفصل و تعاشيرة في المستوق المنظم المنظم

الماشر بنواشعار بأنمن أمقل تلا الموعظة فلمالعصافان تمادى قتل بالسيمف أوالقوس والمراد القوس العرسة لطولها واستقامتها يخلاف الرومية فأنها قصيرة غير مستقمة فاولم شوكا فالاستقادفه يصنع سيده فانشاء أرسلها أوقبض المئ بالسيرى أوعكسه ( قوله وانما استعب كون العصا الخ) أراد بالعصا الشي المسوك لأخموص العصالان عودالمنسع لايقالة عصاعرفا (قوله خوف سقوطه) تعلمل النفي لامدخواة ( قوله فالقوس أوالسسف)أي فكالاهماعلى حدسمواء أفوله لابه يقضى القول وصفته) هسذا التعلب ل مقتضى أنه لا مقر وهاالا أذاقر أهاالأمام وظاهر الصنف كالدونة أنه بقر أالجعة وانالريكن الامام قرأهاف وول ذاك التعليل

حاضرها هوهمط الاستصاب وأماالاستفلاف من أصله فواحب ولوثال واستفلاف الزعصة ف الضمسر لكان أولى الشمسل الامام والمأموم عسدعدم استفسلاف الامام ومنها القسراءة في الطمنتين امن بونس مدخى قراءة سوره كامة في الاولى من قصار المفصل وكان عليه الصلاة والسسالام نقراً في خطئت بأنها الذين آمنوا انقوا اقلوقولوا قولاسيديدا الى قوله فو زاعظميا ومنهاختم الخطسة الثالمة سففرالله اشا ولكم وأجزأ أن مأتى مكانذاك قوله اذكر واالله لذكركم لمكنه دوك الاول في النصُّلُ وتَعبِ مرالمُؤلفُ بالاحزَّاء لا تَفسد ذلك بل بقتضي أنه منهمي عنسه القداء والسركذلك وحله على أن المرادوا - زأفي الاستصاب اذكر والله مذكركم فسيه تمكاف وأماقوله ان الله بأحر الآية فظاه كلامه أنه غسر مطاوب في حتمها وأول من قرأ في آخر الخطمة انائله مأمر بالعدل والأحسيان الاستجرين عسداله زين وأولهم زقراً في الخطسة إن الله وملائكته بصاون على الني المهدى العناسي ومنهاأن سوكا الخطس في خطبته على عصا أوقوس غسرء ودالمنع ولوخط بالارض وتكون في عنسه وهومن الاحرالقديم ونعساه النبي صلى الله عليه وسام والحلفاه بعده خوف العبش بحس لحسته أوغيرها وقبل غيرداك وانحاا ستحت كون العصاغب مرعود المشمرلانه لا تكنه ارساله خوف سقوطه عضلاف عود المنوفانه عكنه أت برسماء ولأنسقط والعصاأول فاناله وحدفالقوس أوالسسف واوذ كرالمؤاف العصالكات أولى لا نما الذكورة في المدوّنة فهم الأصل وسوى ان حسب باالقوس ومنها قراء تسورة الجعسة في الركعة الاولى ولولمسوق لانه يقضى القول وصفته وفي الثائمة عمل أنال حسدت الغاشسية على ظاهر المذهب وأحازمانك أن يقرأفها أيضاب سيم اسم رباك الأعلى أوالمنافقون ومنهاحضورا أكاتب ولايتوقف ندب حضوره الحمعة على اذن سيداد أستقوط تصرفه عنسه بالنكنابة وكذايستمت حضرو رهاللصسي اذناوليسه أملاليعتاده ويستعب للسافسرحيث الامضرة عليمه فيالخضور ولايشغل عن حوائيته وأماالعبد والمدر فيستعب الهما الحضورات

بأن بقال لانه قاض القول وصفته المنسدوب فيها وانام بفعله الاسام فاوقات الامام قرامه في الالول فلانسد به فرقات يوويد واستهال المناسلين والنام المناسلين والمناسلين والم

وإقواه فسذهب الحالجهة في ومه) أي تدنا (قوله والاقله التجيل) أي على جهة الندب ان كان منفرد اوفا قالقوله فبماسيق والانضل هُذُنْ تَصْدِيمُ اللهِ أَخْرِما مَقْدُم وقول الشَّار ح على سدل الاستحباب أي خسلاة الضاهر المصنف والمراد يقوله والأفلة المنتجم سل أي رمد فراغ الامامين صلاة الجعة ( قوله على سهل الاستنباك) فأن خالف المندوب وقدم الفلهر تم زال عذره محمث مدرا يركعة من الجعة ومسعلمه الجعمة (قوله مدركا) حال منتظرة أي مقدرا ادراكها (قوله على الاصم) مقابله مالان نافع ان مسلاها وهو لاير رد المُروع المعمقة بعدهاوكيف بعيداً وبعاوقد صلى أو يعالاه أنى بالاصل (قوله عدا أوسهوا) تعم في قولة أم لاوذاك لان مجعامعناه عارْماعَلى ذلا فيكُون عامداقطما "(قوله من سفرومرض الخ) ويدخل في المريض الحذمي فاتهم يجمعون في موضعهم بلا اذن حيث (٨٤) على الناس كاسياتي وقصر الشارح العندر على الثلاثة التي هي المرض والسعين لاعكن مصورهم الحامع من غيرضرو والسفر بفتضي أن الطرالعاك

أأننسيدهما وأمالليعض فيذهب الى المعسقي يومه بلاانن منسده وفي يومسده باذنه ليس كذلك ولمس كذلك س أهل (ص) وأحرالطهرراج زوال عــــذره والافلة التجـــــل (ش) يعنى أن المعدو راذا كانبر مو الطرالغالب يجمعون كانصعلمه زوال عسنره قبل صلاة الجعة فأنه يؤخوصلا ةالطهر على سنمل الاستعماب لعله أن بدرك الجعةمع الناس فان أمر عزوال عدره فلد تعسل الظهر (ص) وغير المعدور إن صلى الظهر مدر كالركعة الجعمة لأددك منهاركعة فانالظهر لاتجزئه على الاصعروه وقول اسالقاسم وأشهب وعسد الملكلا والواحب عليه جعة ولريات بماو يعيسد ظهراآن لهيكنه جعة وسواء سرم بالظهر مجمعا عدلى أنه لانصلى الجفة أملاعدا أوسهوا وانام مكن وقت احرامه مدر كالركعة من الجعة لوسسى البهاأ حرآنه ظهره وظاهر قوله لمتحرمسواه كانت تحب عليه وننعقديه أو تحب عليه ولا تنعقديه كالسافر الذى أغام في عول الجعسة اكامة تقطع حكم السيفر وأمامن لا تحب عليه أصلا فالهمن الممذور بن أوغير مكلف فتحرثه صلاة الظهرولو كان بدرا صلاة الجمع (ص) ولا يجمع الظهر الأذوع ذر (شُ) يعني اله لا يصلى الظهر حماعة من غير كراهة من فأنشه الجعة الأذو عمدولا عكن معسه حصورهامن سفروحرص وسعن فلطلب منه الجمع ولا يحرم فضل الجساعة لكن بسنعب صبرهم الحافراغ صلاة الجعة واخفا وحاعتم الثلابتهموا الرغبة عن صلاة الامام ولا يؤذنوا اذاجعوا أمامن فعسدر بيم التخلف ويمكن الخضورمعم كغوف سعة الاميرالطالم أومن تخلف المسرعدر ومن فانته المعسة عن تحب عليه فكل هؤلاء يكره جعهم وانجعوا لم يعسدواعلى الأطهر الزرشدلا والمنع لارجع لاصل الصلاة وانمار وحم لوصف بهافهى يحزنة بأصلهامكر وهة يوصفها فالننوين في عند للنوعية أى نوع من العسدر وهوالعدر الكثير الوقوع وأماالهدرالسادرالوقوعمثل سعةالامام الفالمفلاعندان القسم خلافالان وهب (ص) واستؤدن امام ووجب ان منع وأمنو او الالمقعز (ش) يعنى انه يستص أن يستأذن ألامام في ابتسداء أقامسة الجهمة ولايشترط اذنه على الاصح فان استؤذت في افامتها ومنع من ذلك فتحب على الساس ان أمنواعلى أنفسمهم منه فان فم يأمنوا منه لم تحزهم سندلاً مها محسل احتماد فاداجير السلطان فيمم وسافلا بضالف ويحب اساعه كمم الحاكم بخذاف فيسه بين العلماء فانهما تش غيرم ردودلا ننانلو وجءن حكم السلطنة سب الهرج والفتنسة

ان عرفة وذكره محشى أت (قوله لكن يستصب صيرهم) لا بناسب فوله أول العمارة فالتهيم (قوله ولايؤذنوااذاجعواالخ) قال عبم وهـلعو زلهؤلا البع واويعد الراتب أو بكره لهمذات وهذاهو الظَّاهُر (قُولُهُ وَمَنْ فَاتَنَّهُ الْجَعَسَةُ) أى نسماً ما وقوله على الا طهراى أنهاختلف فى الاعادة كافى بهسرام والاظهرعدم الاعادة (فوله لوصف بها) وهوالعم (قوله غمالاغالان وهب) فانه لما أتخاف خوف سعة الظالم حن وقعله ذاك مع النالقاسم بالاسكندر بمفلعضروا المعية فلمحسمع النالقاسم ورأىأن فألك كن فاتتهما إلعة لقدرتهم على شهودها وأماان وهب قيمع بالقوم ورآهم كالمسافرين وخوجوان القاسم عنهسم ثمؤدماعلى مالك فسألاه فقال لاتجمعوا ولايجسمع الاأهل السمن والمرض والمسافرون فاك كاناب وهب وسععن قوله

فقول الشارح خسار فالآمن وهبأى في أول الاحروان لم يكن رجع عن قوله فقوله خلا فالامن وهب ظاهر (قوله ان منع) وأحرىمن أهمل بأن لم يصل منه منع ولاأن فيها (فوله والا بحز) أى بأن انتنى الامران المنع والامن اوانتنى الأمن ووجد المنه و لا وسفل أنذا وجد الا "من وانعني المنع (قوله على الأصح) ومقادلة قول يصى بن عمر باشتراطه فقال الذي أحسع عليه مالان وأصحابه أنها لانقام الإشلامة المروط المسروا للماعة والامام الذي يخاف شحالفته فالناعد من عالم أنه لم تكن جعة (قوله لم يحوم) قال في له ومقتضاه دخول حكم الحاكم في الصادات اه أى قصدًا (قوله لانها محل اجتبادً) أى لان أقامتها عسل أحماد وأنظر ذلان كان بعض الائمة بقول انالسلطان المنع من اقامة الجعسة فالامرواضح وان كانت الائمة أجعت على أنه لا يجوزله المنع فسامعني ذلك ورأيت بعضهما عقد عدم الحواز وجعلها يخزئه وهوالظاهر غرابب بعض مسوخنا فالماتسه هذا بقضي أن المنع صدرعن احتماد لاعن غرد وعنادمع النطاهر النص العوم

رة له منها والراب في ل وحد عندي مانصه قال الازهري مقال راح إلى المسجد أي مضى قال وتوهم كشيع من الناس أن الرواح لأركز ونالاآخرالغار وليس ذاك مشي لان الرواح والغيدة عنسدالعرب يستعملان في السسراع سواء كأن في السل أونهار مقال واح فِي أُولِ النهاروفي آخره لأنه شرع لأزالة الاوساخ والاقذار وعدم الانصال مؤذن بصول ذلك (وله على المشهور) ومقاله القول بالوجوب والنذكر وبالمصداست خروجه لهوان فانتسه الحطمة وافكان ونبوته بعض الصلاة فلا يخرج وصلى نفسرغسل فاله في تَمالَهُ أَنْ هرون وفي الا كالما بقتْف ي عدم الخروج اظاهر انكار عمر على عَمَانُ ولات سماع الخطية وأحب ولا تأرك لسينة فال اهض وهوالطاهر ومافى التعالىق حارعلى عسدم وحوب سماع الخطية اه (قوله وصمى) أورد البدرأن الصي ومن معسه مخاطب بالجمة على حهية الاستعمال فكف تكون الفيل سنة المهوم شعب (فولة أي العام) تفسيرالقصاب وفيول والسماك راجع فعنى القصاب القطاع الشاة عضوا عضوا (قوله عن لارائعة له) أي تضر بالنأس وقدده ظاهر أقوله وصفته) بحتمل أن مكون مسدأ وخبرا وأن بكون مسفة معطوفا على الضمر في قوله بكون قوله وأن مكون متصلا بالرواح) فيه اشارة الاأن الاتصالايس مسنعام السنة واغماه وشرط قال انعرفة والشهورشرط وصساه رواخها ولا سافي ذلك حعله صفة العسل أي بالرواح المطاوب عند ناوهو التهمير فاوراح قبلهمتم لابه أمحره وفمه خلاف قال أوالحسن قال ابن الفاسرفى كابعدد اناغتسل عندطأوعالفمر وراح فلامجزته وقال مالك لايعمني وقال ان وهب ععراله واستعسله أهو يسترالقصل

عقو كافى شرح شب (قسوله

أعاده أى استناناوكذا يعبد ادا

حسل عرق أومسنان أرخروج

من المصدمتياعدا ( توله أو تغذى

لْقُمُ والدُّوان قال قصنت الشاة قصد مامن ماب ضرب قطعتها عضوا (٨٥) عضوا والفَّاع ل قصاب أفاده في المسماح وذلك لايحسل فعلدفلا يحتزىءن الواحب اه زادا بن غازى وفي النفس من هدا التعليل شئ ووجهه أنه حصل علةعدم الاحواه المخالفة مع انهامو حودة في الذأ منوامع أن النص وحوب اقامتها ولوقال المواف واستثذان امام بالمصدر الكان أولى من التعسير بالفيعل الشيعر بالوجوب والصواب ضبط لمتجز بضم التاه وسكون الجيمن الاجزاء لابفتح الشاء وضم الجيممن أطواز كاضمه أنوعب دالله القورى ادلابتاتي بعسد التصريح بالضم رف قول الطراز عن مالك لمتحزهم لاتم اعدل حتمادالخ ولمسافر غمن مندو بات الجعة شرع في مسنونا م اوحائزاتها ومكروهاتهاوعذرتر كهاعلى هذالترتيب فقال (ص) وسن غسل متصل الرواح ولولم الزمسه وأعادان تغذى أونام اختيارالالا كلُّ خف (شُ) والمعنى أن غسل الجعة سنة موَّ كدة على المشهورعلى كلمن حضرهاولولم تلزمه من مسافر وعددوا مرأة وصيي كانذارائحة كالقصاب والخوات أي اللعام والسمال أولاوقيدا النمي سنية الغسس عن لارا تُحمة له والا وحس كالقصاب والمعوه وشرط الغسل المذكور أن مكون عاداف الا يحزى قبل الفعر بنسة ومطلق وصفته كفسل الجنبابة وأن يكون متصلا بالرواح الى الحامع وهوالصلاة لاالبوم فلا مفعل بعداله الاقفان فصل بين الغسل والرواح ألى الجامع بالغداء أوالنوم اختيارا أعاده وظاهره سواه كانعامداأوناسيا أمالواتصل الغسل بالرواح وتام أوتغذى في المسحد فلايطلب باعادة الفسيل و بعمارة أخرى وظاهر كلامشراحه ان قسد الاختمار راجع للنوم فقط لكن رعمايفمال انامن أكل لشمدة حوع أولا كراه أعمد رعن نام غلمة وظماهر مسواء فعمل مأذ كرفي طوريقه أو بعدد خوله المسجدونظاهر كلام الام أث فعله بعدد خول المسجد لايضر فالاتصال لقولها وان تغذى أونام بعد غسله أعاد حقى بكون غسله متصلا بالرواح اه وكذا في السينهوري وأماالا كل المفسيف الذي لا مذهب الغسسل فسلا يضرفق وله لالا كل خف معطوف على معنى ان تفذى أى وأعاد المنفسذي أوالنوم لالا كل خف (ص) وحار يخط قبل جاوس العلب (ش) يعنى أنه يعوز الداخس وم الجعسة الى الحامع تُعطى رقاب الحالسين فبسه قبسل جاوس الخطيب على النسير لفرجية ويكر ولغيرها وأمآ بعده فحرم ولولفرجية

فىالمسمد) اعلمأن الغداء بالمهملة والمدهو مادؤ كل قسل الزوال وأما الغذاء بالذال المحبة هوما بغتنى بهسواء كان أول النهاراً وآخر دفاذ افرأنا مالمهمانة بكون فاصراعلى مااذا كان أول النهار وإذا قرأناه بالمعجة مكون شاملا لماقسال الزوال ومامعده فقراءته بالمعجة أول كاأغاده معض الشموخ (قوله لمكن ريمانقال) قال عب و ننسي تصدالا كل به الصالحر بحمن اكل الشدة جوع أواكراه (قوله ان فعله اعسد دخول السحد لايضر) بل وظاهرها أن أ كاه ماشيالا بضر كشريه ماشيا واستظهر و بعض الشيوخ (فولة وأماالاً كل أخفيف) قصرا لفق على الا كل وكالام ال مدب الفسد أله لافرق في اللفة من الا كل والموم فالنوم ادام بطل لانضر فاته قال المدقول المدونة ان تغذى أونام هذاذا اطال أحره وات كانشيأ خفيفالم يعسده وكذالا يطل بتقض وضوته ولوفسل دخواه المسعد وأستظهر نقضه والحناية وكذالا ينتفض باصلاح ثبابه وتتخبرها ونحوذان ولانشرائهما رافى طريقه انخف أفوله أىوأعا المتغسنى أوللنومالخ هذا بفيداه لايقال له غذاء الااذاكات كشيراً (قوله وأمابعــــــــــفيحـرم ولولفرحة) فغذاهر مولوفي حال الغوه فال عبر و رنيعي أن يحرى فيدها وي في الصلاة قال عب وقد يفرق بأنعاته منع التفطيروهي أذية الماأسين موجودة حتى الباغوه وعلة جواز الكلام والمسلاة عندلغوه عدم حرمته على سامعيه أه

(أقول) الثلاهر كلام عج الانماقاة عن موجود هما بعد الطبقة وقبل الصلائهم أن الحكا الحواز عبائل أوية وأما بعد الطفر ويدخل في بعدوة التركيم المنافقة على موجود هما بعد المنافقة ا

وأما بعد الخطمة وقبل الصلاة فيأثر ولولغم فرجة ويحوز المشي بين الصفوف ولوفى حال الخطبة (ص) واحتماه فيها (ش) أى يجوز للأموم الاحتماء والامام تخطب من غير كراهة وكذا احتماء ألامام في حساؤسه بن حظيمه والاحتياء أدارة الجالس و به نظهره وركبته وقد بكوث بالمدين عوض الثوب فالضمر في قوله فيها الغطمة وهي وان لم تتقدم لهماذ كرل كن دل عليها قوله قبسل حارس الخطسب أي في خطمته كفوله تعمالي اعداواهو أقر سالمقوي أي العمدل أفرب التفوي (ص) وكادم نعده اللصلاة (ش) عنى أنه تعوز الكلام نعد الخطمة وقسل الصلاة ولوفي حال نزول أخطس أزوال مانعه وهوالانستفال عن الاستماع أيها وانمانص على حوازماذ كرائسلا متوهممنع الكلام حسئنسذ كانقل عن عطاه ومعاهد لان الحطسة عثامة ركمتين فيكاثه تبكله في صل الصلاة و بعمارة أخرى قوله الصلاة أى لا قامتهاو بكر ومن أخذه في الا قامة الى أن عرم الامام ويحرم اذاأ ومولايخ من هذا التفصيل بالجعة (ص) وخروج كمدت الااذن (ش) بعنى أنَّم، طرأله حدث في الطبة أوذكره أورعاف أوضُوذ النَّمن الامورالتي تبعيله الحروج من الحامع فانه يحوزله أن يحز جمن غيران يستأذن الامام فالحواز مصببه قوله بالااذن فسلا ينافى أن أخروج واحب التصميل الطهارة (ص) واقبال علىذ كرقل سرا (ش) يعنى أنه يجوزالاقبال على الذكر بصركة اللسان عنسد السبب وغسيره اذاقل والأمام يغطب وعنع السكثير أوالجهر بالبسيرولعل المرادبالمنع الكراهة وقوله ﴿ كَتَأْمُنُ وَتَعَوِدْعَتُدَالْسَعِبِ ۚ تَشْبِيمُ لاتمثيلُ لانهماغ برمة مدين بالسارة (ص) كمدعاطس (ش) هو كفول المدوية ومن عطس والامام بخطب حددالله سرافي نفسه ولايشمته غسيره وفصله بكاف انتشده لانه سنة بخسلاف ماقيله فانحوازه مستوى الطرفين وقوله سراقيد فسه وفعياقدله وبكره حهراويه بعمارد قول الزرقاني المناسب هذا الواومكات الكاف لان المسدمن الذكرف الدنيعي أن بسسبه بالمشال الانالمشم بالشي غيرذاك الشي والجمد مطاوب هنا (ص) وتهي خطيب أواهم، (ش)

بالكشرفيعرمقطعا وقوة ولعسل المراد بألم الكراهة) مفادا انقل المرمة الحهر انظر محشى تت (قوله تشييه لاعشل) الكاف داخلة على المسمه كاهو فاعدة الفقهاء اعسلمأته اختلف فيحواز النطق بالذكر وعدمه وانفق علىجواز ألنطق بالتأمين والتعوذعندا اسمب وانمااختلفوافى صفتهمينسر وهوقول مالك وصعم أوجهر وهنو قول ان حسب قال يؤمن الناس ويحهرون مرالس بالعالى والراحم أنالتأمن والتعوذ عندالسس مستعت خلافالما اضده الطأب من أنه مستوى الطرفين مخلف الذكرفهوخ للف الأولى كاتفدم ﴿ تنبيه ﴾ مثل التأمن التصلية والاستغفار عنسد سب كل من ذكرهعلم ماالصلاة والسلام وأمره باستغفار زقوله ولاشمقه

غيره أكالامراولا جهراخ من الخمانية كاأفاده معن النسراح فالأبو المسترائية المنافقة المسترائية المست

الانسان مشغيل بمعاج التقطية فالاتحد كالصلى فأجاب ، قوله والحد مطاوب هناأى يحد الرف المسلاة فالدس مطاو با فقيد الن المستف في بالمسعود السهو رشد بالفرائد الحد سراوجه رالان ما هوف أهم بالاشتقال و هناا انجى كلام زر اقوله و جائزان مشكلم الخطيب في خطية لامراوتهي أي كان قوله صلى التعليم وسيالذى يحتلى دواب الناس احلس فقيد اذب رقوله ولا يكون الانتها أي الحسب أى الانكون مت كما بكلام سافط باطلى أى لان انبات معلفه و أي يجوزا جائزالام فيها الامام الشكام المستفي كله الخطيب في أمر أونهى المباتبة في المنهم من من من من عليه و المواقعة و المساقلة و المواقعة و المهاتبة المام من عسر أن المبالية المام المنافقة و المواقعة المباتبة المبات

أنه تعلقبه الكراه سقطهتين قال فيها وجائزان شكلم الامام في خطيته لامر أونوبي ولا مكون لاغيا في قال ومن كلسه الامام مختلفت فن (قوله اذاتركه تعظماً) فردعلمه المحكن لاغماوه فامعني أوله واحابشه أىو يحوزله اماية الخطيب فقوله ونهيى أى الموم (قوله لسعتهم) أى المهود بالرفع عطف على فاعل جازالا بالحرائس لا سكون معطوفا على تأمس الذي المعتر فسه انهمين وقوله وأحسدهم أى النصارى ثم الستمعا عى فعقتض أنه من حلة أمثلة الذكر ولاس كذلك (ص) وكره ترك طهر فيهما (ش) لاعن أنالمنف في ترك المسل ضم مراأتثنية عائد على الخطيتين أي وكره الخطيب أن يترك ألطهارة الصغرى والكر مرى في وأماالمل فنهماهومنسدوب وهو الخطبتين اذابس من شرطه سما الطهارة على المسهور لانهذ كرقسه على المسلاة وأنسوم العمل فى وظائف الحمعة واشتغاله علىه في الكرى من حث المكث بالحناية في المسعد النونس عن معنون الذكوفي اللطية بالعافم ازادعلي مايع سلفيه اله جنب نزل الغسسل وانتظروه الاقرب وبني وقال غسره فائله مف عل وتعادى في الخطيسة وظائف الجعنبة ومنه ماهومكروه واستُعلف في الصلاة أجواهم (ص) والمسل يومها (ش) أي يكره ترك العسل يوم إلحعسة وهوالعلالذي يشغله عن وطائف اذاتركه تعظمها كإيفه إدأهم لالكناب اسمتهم وأحدهم وأماثركه الاستراحة فسأحوترك الممعة ومنهما هوحا تزوهوا احسل للاشتقال بأحرابه عةمن تنظمت وغوه فسن شاب علمه فقوله والعمل عوور بالأضافة الذي تركم حائز (قوله وضوه) أي عطفاعلى المضاف المدوهوطهراى وكروثرك العل يومهاأى يوم الجعة (ص) و سع كعمد كتطب (قوله في وقت الطب يسوقونها (ش) معطوف على المسرفوع وهوترك أى وكروسع العبسد ومن هومشلافي سقوط الجعة غنه كالصي والمرأةفي وقت الطمه والصلاة بالسوق معمشله وهوظ اهرالمدونة وبدخل وفتهاج اوسالامامعلى لاستبدادهمالر مح دون الساعن فيدخل عليهم ضروفنعوا منسه لصلاح العامة وهذااذا المنبرلاقباله ولانعدالقراغمن تبانعوا في الاسواق وأماغ سرالاسواق فجائز العبيد والنساء والمسافرين أن يتبيا يعوا فحما متهم الصلاة (قوله فيدخل عليهم الضرر) ومقهوم معرمشال المرمة معرمن تلزمه (ص)وتنقل امام قبلها (ش) هوهم فو عطف على والمكور ذاك مقتضسا الحرمسة ماقبله أى وكره تنفسل امام أداجاه وقدسان وقت الطبة وليرق المنبر كايد خسل الاأن بكرفيسل (قوله الحرمة معمن تازمه) أي ذلك فلابأس أن يركع ويجلس مع الناس (ص) أوجالس عند الاذان (ش) هومجرو رعطفا لأنه أشغل من تلزمه عال في المدونة على امام أى وكره تنقل جالس في المسعد يوم الحف عند دالاذان الاول الهاف ل خروج الخطيب اذاتبا يعاشان عن تازمهما الجعة فلا يعارضه قوله في الحرمات واستداء صلاة مخروجه وكذا يكرء المالسنف لوقت كل أذات أوأحسدهماان البيع يقسم وان المساوات عبرا لهمة نص علمه في مختصر الوقار فقال و يكره فسام الساس الركوع بعد فراغ كاناعن لاتارمهما الجعمة لم يفسم

قعدم فعنده دليل عنى أنه غير سرام لم في تنبيه في قال محتى ثت انظرها أد كره المستف من الدكراه في كالمهدم قولها واذا وقد الأمام على المنظم وقولها واذا وقد الأمام على المنبر وأف الأون سرم البسع ومنع منه من البحده الجمة ومن لا تلزيه وقال المنافرة المستوفرة المنافرة ال

[ ولد أن يعنقد ) بالشاهالفاعل (قوله وأعلمن فعلم معتقدا آنمين الشول المندوب (قوله أن يعنقد ) بالناء الفاعل المراد المراد المراد المراد على المراد المراد على المرد على

المؤذنان من الاذان بومالجهمة وغمرها انتهى ومحل الكراهة حمث فعمل ذاكمن يخشى منه ان عتقدو سويه وأماني فعلمعتقدا أنهمن النف المندوب فلا يكرمه ذلك وهدامراد الشارح رقوله قال الاصماب ومكره أى التنفل المالس عند الاذان خشمة أن يعتقد قرضمته ولوفعالة أنسان في خاصة نفسه فلأ بأس به اذالم عمل ذلك أستنا فانتهد و بدَّ في أن بقد دلك عنا أذا لمِنكن الفاعل بمن يقتدى به والاكر ، (ص) وحضر رشاية (ش) أى وكر ، حضور شابة تربد غبرمحشسة الفتنة والامنع حضورها (ص) وسفر بعد أفصر وجازة الهوح مالزوال (ش) الميرالعظيم وأماقيه فالروام فالزوال قبل النسداء على المعسروف لتعلق الخطساب بالاأن يصفق عدم ترك الجعسة سفر والقصرسفر وفعوز وعل الحرمة مالم عصدل لهضر ورقاعمدم السفرعنسدالزوال منذهاب مأله وفعوه كذهاب وفقته فانه ساح أوالسفر خيثثذ الثارشمد و بكره السفر بعد مفر يوم العمدوق للطاوع الشمير وعرم بعد طاوعها قال م وفسه نظر انتهيى المكن أحاب بعض بأنكلام امزر سيدمتني على القول بأن العمد فرص عين أوكفا به حمث لم يقم بهاغيره ولاغرابة في بناء مشهور على ضعيف (س) ككالأم في خطبته بقيامه و منهما ولولغير سامع (ش) هسدًا تشميه في التمريم والمعني أن الكلام والامام يعظب يحرم لودوب الانصات ولأخسلاف فمه والضمتر في خطيتية وقيامه عائد على الامام والباقيه ظرفية وأسترز معاقب المقاميا رفيل الشروع فيهما فال بمض والطاهر الاستغماءي قوله بقسامه بقوله في خطبتيه لايهامه أن القسام يحرم من غسرا خدافي الطبة واختصاص المركز عن خطب قاعا ولسركذلك ولما كانكادم المؤلف وهم أن الشكام في ال ماوسم على المنبرلا يعرم ولو بين المطبق بندائ بقواه وبينهماأى أن المكلام يحرم بين الطبقين كاعدرم في قب أمهما أن عرفة يحساستماعهماوالصمت لهماو ينتهما وفي غيرسامعهما ولوخارج المستدطرق الاكثر

الرجال وسازاها فسرص غسيرها لعدم المظنة المسدكورة والظاهر أناأهالة التيال رجال فهاأرب كالشابة التيام تمكن مخشمة الفتنة (قوله على المسهور) ومقامله مأرواءان زيادوان وهب سدن المحته أذلم بتناوله الخطاب (قوله على المعروف) ومقابل المسروف الكراهسة سكاء الخديكاأفاده تت (قوله لقصرسفره) أى فهو عازم ولوحكاعل صلاة الجعة في الملدالذي دسافرلها وهسل ولولم سواقامة أربعة أبام وهسوالطاهر وانظرهل مسلهمن بعزمعلىأنه مدخل بلدا فيطريقه بصيل فبها الحمعة فلايحرم السفر بعد الزوال والطاهر لافرق وحرر (قوله لكن أحاب بعض الخ)مردودداك الحواب فكلام الحطاب ظاهم

وللمعدار به الا يحرم السفر وم الصد يعد طافع النحس (قوله واحترزيه) أعيمان كرائمس كذاك كذاك كذاك ولم المستعام الاولى ولم المستعام الاولى ولم المستعام الاولى والمالم والمستعام الاولى والمستعام الاولى والمستعام الاولى والمستعام الاولى والمستعام المولى والمستعام المستعام المست

( فولولونسوسام) أقىوان كان الرج المسجد تن ( قورة ابن الرشائقاة) هذا مقال الاكتروكاله يقول ابن حارث لا يقول بأن الاكثر كذا البل قول انفاقا وهذا تبتم كالام ابن عرفة ووسط الشارح بين كلام ابن عوفة قولة والبم أشار للغ ( قوله وما في المدونة مقدم على غيره ) أي أن ما في المدونة من وحوب الاتصات مقدم على غير مين علام وحوب الاتصات ( قوله هاذ كر ما بن رساسهاع) أي سماع ابن القاسم ما لكافح تنبيه في يحرم الملاكم على من كان بالمجمد الورسية مع من هو با مده موافعا و وفونسا أو عبدا او بعم خار من المنافق المنافق على المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة

الخ) مسلم المعضد الأأن الخلاف موحودفي عبارة التوضيم (فوله الاأن بلغو) ومن جلتمه الدعاء السلطان وأيسمن الخطبة وكذا الترضى على العصب كاأشر غاله ومن المدعالمكروهة التى التدعهاأهل الشآم وهسيرشوأمسة الترقية ومأ يقوله المرق من صلاداعلمه وآمن ورضي الله عنهم فهومكر وه وكذا قولة الحسدس عنسدة راغ المؤدن قىل الطمة أغيا تعوافي ذلك أهل الشام وخالفوا أهسل المدسةمن عمدم فعلهمذاك وهومن أعم العائب (قولة بأن يحرج الىسب) أىأو مخرج الىغرمرم كقراءته كتاباغىرمتعلق بالخطسة وكشكلمه عبالانعتى وبذلك بعسارأت قولهأو مدحمن لامعوزمدحه لامفهوم له لانمدح من محوز مدحه خروح عن الطعبة لانهاوةت تعذير وتنشير وحعسلهمن التبشر بعبد تأمل

كذلك والسه أشار وقولة ولولف رسامع ابن حارث انفسا فالنهى قال في المسدونة ومن أفي من داره والامام يخطب فانه يجب ليسه الانصات في الموضع الذي يجوزله أن يصل فيه اه قوله الذى يحوزأن يصلى فيه أيءندالفسيق والرادرماية فقط كالدل علسه ظاهر كلامهمومافي المدونة مقسده على غسره ولعل مرادات عرفة محاريج السعدد سابه فقط لدوافق مأذ كرماس رشد في شرح السماع المفيدانه لاعب الانصاب على من كان عارج الرحاب ولوسمع الخطية اتفاقا (ص) الأأن للفوعل الختار (ش) معسى إن الأنصات واحدان له يخرج الامام الى اللغو فالنالغافليس وأحب فهومسستثنى من قوله ككلام في خطبتسه و بلغوا ي سكام بالكلام اللاغي أي ألساقط من القول أي الحارج عن نظام الخطيسة بأن يخسر يج الى سبمن لا يجوزسبه أومد من لا يجوزمد حه (ص) وكسلام ورده (ش) ان عرفة لا يسلم ولا يردولا يشرب ولايشمت والامام يخطب قال و تحمد العاطس في نفسه (ص) ونهي يلاغ وحصبه أواشارة له (ش) معنى أنه لا يحوز إن حضرا الحطمة أن ينهيه من لفا ولأأن رمسه بالحصماء ز مراله عن لغودولا أن مسير لمن لف الان الاشيارة عنزلة قوله اصمت وذلك لغو وكذا الاشارة أرد السَّلام (ص) وانتَّدَامُصَّلاةً بِغُرُوجِهُوانَادَاخُلُ (شُ) بِعَيْمَانَا لِحَطْيِبَادْاخُرِجِ عَلَى الناس من دأرا نلطابة أومن باب المسعد النطبة قانه محرم التداء مسلاة افل مستثذ ولولم يجلس على المنعر ولواداخل المحد حف خرخ الامام وهذا حكم النفسل وأحااذاذ كرالمستم الخطيسة منسينة فانه يصابها قال المرزل في أول مسيثلة من مسيائل الصلاة اذاذ كرصلاة الصعووالأمام يخطب فليصلها عوضعه ويقول لن بليه أناأ مسلى الصبحران كانعن يقتدبه والافليس علمدذلك والضمرف خروجه عائد على الامام والباء عفى بعسد أى مدخروجه قاله الشاوح والمراديه يوجهه الى الخطبة (ص) ولايقطع الدخل (ش) يعني أن من أحرم بفل جاهـالا للسكرا وكافلاعن كون الامام يخطب أوعن خروجه الخطبة غانه لا يقطع ماهوفسه عقسد ركعة أملاعلى المذهب ولابعبارض هسذافوله فبمباسب قروقطع محسرم توفت نهبى لأن ذاله في المتعمد

( ٣ ) و حسوس الله المنطقة الم

إقواه وأولى اوأحره بسلد خول الامام) سواء أحرم بمداأ وسهواأن يحرج عليه أوجها لاعقد ركعة أم لافهذ مستة و منبغي أن محفف فجمله الصورهمانسة عشر (قوله برجم لصلاه الندل) أى ويحمل على انه كان داخلا المستعدفو جده حالسا على المنسر أومدو حهاله وأسرم حاهلاً أوغافاً لالاعامد أولاً ان كان حالسا وأسرم حدث فيفطع مطلقا ويصرحل كلام المصنف على الست التي لافطع فيها والمعني ولا يفطع ان دخل عليه الامام وهو يصلى عقد ركعة أم لاأسوم عامداً أوجاهلاً أوناسياً (قولو وإقالة) في طعام وتحويلا في عبرها ذهبي بسع فتدخل في الاول أو بقال حقيقة الأقالة غير حفيقة البيع وال تزلت متزلته (فوله أوشفعة) أي أخذا لاتر كا (فوله بأذان أن) أي عند الاذان الثاني أي عندالشر وعفه فالماءم في عنسد يحاراو مهاه ما ساماعتبارا لفعل وان كان أولا في المنسر وعبه وهذا اذاو فو الاذان الساني بعد حاوس الا مام على المنس ( . 9 ) كاهوسنة والعبرة ، أوَّه فأن أذن متعددون اعتبر سماع أوَّا لهم في وحوب السمي وحومة

وتفسيز أى حسث كأنت

عن تأرمه الجعة واومع من

لاتلزمه (قوله اللم تفت)

وقت النداء أولم يحدماء

الامالشراء فنصوز وهسل

القسيخ ولو كانامائسين

السامع أولاقولان (قوله

وقمل عضى العقد) أى اله

بفسيز مالم مفت فانفات

لنفارسوق مضي بالثمين

كذأ فال الغبرة وهناك قول

ماص و بستخفر الله (قوله

كالسنغنى عنه بقوله) فيه

أنه لاستفاد من قوله قسي

الفوات بالقمة فأفاد بقوله

ذلكأن الفوات بالقمسة

المذكورات انظر لـ (قوله وأولى لوأسرم قبل دخول الامام المسعد ثمدخل عليه قبل اغيامه أنه بتيادي فالسندا تفافأ ففعول دخل برحع للصلاة أي الصلاة النفل ويحتمل صرف قوله الأدخل السيمد والمعنى حينتذولا بقطع المحرموة ت الخطبة اندخل السعدلاان كان السافيه فيقطع ولوجاهلا أوناسيا (ص) وفسعز سع واجارة ونولية وسُركة وا فالة وشفعة بأذان مان فان فان فان فالقعة حين القبض كالبيع الفاسد (ش) يعي آن هذه الامور أىوحث لمنتقض وضوء اذاوقعت عنسدالاذان الثاني الحانقصاء الصلاة لا فيحوز وتفسيز وعمل الفسيز لهسذه الامورورة هامن مد المشترى انام تفت سده فان فات على ما بأني فعل في انتها لمسترى القيمة عن القيض على المشهور وقسل عضى العقد وقيل القعة حين السع ثمان قوله فان فان الخ كالمستغنى عنه بقوله قسيزوا عياذ كر ملسين وقتما بفوله حين القيض وقوله كالبسم الفاسدأي كالبسع الفاسد غيرماذ كرأى الذي موحب فساد مغير وقوعه وقت الاذان الثاني فلا بلزم تشسه الشئ منفسه أو بقال كالسع الفياسد المتفي على فساده كاقالة الشيزعب دالرحن وهفا وفتضى لزوم القمة في الفاسدا لمذكور ولوكان مختلفا في فساده وحدثد فهو ستتنى من قوله في باب البسع فان فات مضى الختلف فيه مالتي بمع ان هذا عضى بالقمة وهو عنتلف فيه كاهومقتضى كلام الشارح (ص)لانكاح وهبة وصدقة (ش) يعني انهلو وقع عند الانّان الثاني واحدتما ذكرفلا يفسيروان ومابتدا والفرق بين ماذكرو بعن البيع ومامعه من أنه يفسيران وفع ونزل أن البيع آخريقول لافسخواليمع ونحوه بمافيه ألعوض برجع اسكل واحدعوضه بالفسخ فلاكبيرضرر بخلاف مألاعوض فبه فانه سطل أصلالوفسيخ افطرأ باالحسن ومقتضى هذاأن هبة الثوآب كالبيع وأماالكثابة فالفاهر فيهامراعاة كونها من باب العتنى وأما الخلع فينبغي امضاؤه على مقتضى العلة المنقدمة (ص) وعذرتر كها والحساعة شدة وحل ومطروجة ام ومرض وغريض واشراف قربب وقعوه (ش) لما أجل في العدر المسقط لفرض المعة المشار البهسابة ابقوله ولزمت المكلف الى قوله بلاعذرا خذ سنه والاعذار المبصة اتركها أربعة ما يتعلق بالنفس وبالاهل وبالمال وبالدين فقال وعذرالخ والمعنى انمن الاعذار المحقد أترا الجعدو ترا الجماعة (قــُولهُ ولوكان الح) ألواو في الصاوات الجس شدة الوحل وهو الطين الرقيق وبعبارة أخرى وهو الذي يتعمل الناس على ترك المداس العال (قوله لانكاح)ميني على أن الذكاح من العبادات ا على أن الذكاح من العبادات

(قوله أن السم ونحوه مافيه الموس يرجع اكل واحدعوضه) أولعلة أخرى وهي حصول الصرر بفسخة فرعما يتعاقى أحدالزوحين بصاحمه (قوله بخلاف مالاعوض فيه) كالهبة فان فلت النكاح فيسه العوض فالحواب لالانها تنفع بالترو يجفالوط لهانفع فليس عوصاحقيقة (قوله على مفتضى العلة المنقدمة) وهي أنه سطل أصلالو فسخ (قوله والجاعة) امامنصوب عطفاعلى المفعول وهومضاف السمة ومحرور التقدير المعطوف مضافا بعدوا والعطف من قوله والجساعة أي وترك الساعة السلامة من العطف على الضمر المفقوض من غيراعادة الخافض أوار تسكمه لمذهب المكوفى للاحتصار وانظر لمعطف بعض الاعذار مأو وبعضها بالواو (قوله وهوالطين الرقسق) هَكَذَا فسيرة هل اللخة فغير الرقسق أحرى لانه أشد لـ وقال في المسياح ما عاصساه أن الوحل بفترا لحاما أنى مصدوا من باب تعب وبانى اسما فجمع على أوحال مثل سبب وأسباب وبالسكون اسم مثل فلس وفلوس في شرح سب وحل الغمر بالعلى الافصح (قوله ترك المداس) تكسر الم أي يحمل أواسط الناس وكذا بقال في قوله الذي يحمل الناس على تعطيه رؤسهم (قوله شدة حذام) لاتشترط الشدة والمدارعلي تحقق كونه حذاما ولولم يتضرر من رائحته ورد ذلك محشى تت فقال كالام الاغة فين تضررا تحمة طاهر في استراط الشدة فالصواب ما قاله بهرام التضرو برا تحمة

(قول وقعمه بالخذى) أي يده لون الناهر جماعة جمع أحفه (قوله اذا كان المكان تعرق فعه الجعسة) ولوا اطرق المناهة تدان المعتملات الجمعة تحريف المؤوق وقد يعتب ومن باب أولى اذا تعذر الجمعة تعزيق المؤوق وقد يعتب ومن باب أولى اذا تعذر معه الاتيان (قولم ومناه كول ولي المؤوق والمؤوق المؤوق ال

على سعددى زيدىعد تأهيه الحمعة فتركهاودها السه بالعقبق اه قلتوفى المدخل مأنسه وقدوردت السينة ان من اكرام المت تصل الصلاةعليه ودفنه فقد كان بعض العلاوجيه الد تعالى عن كان محافظ على السنة اذاحاؤ ابالمثالي لمنصدصل عليه قبل الخطبة وبأمر أهاران بعز حوا الحادقنه ويعلمه أنابلعة ساقطة عنهمان لمدركوها بمددقته فراءاته خبراعن نفسه على محافظته على السينة والتنبده على المدعة اه وقوله وقدوردت السنة الخ فيه تصديق لقول بعض علىادعصر كاان من كرام المت دفنه وتكذب لمن كذبه عن مدعيا لعلومل أنه لاأعلمنه غران ظاهركارم صأحب المدخل إن السنة ماذكر وانام فغش تفرالت ولاعشى علمه الضماع وهوطاهرمن مستلة الأشراف وكلامه بضدائم سماذا دخاواوة ثاناطمة أمرهم بالسلاة علمه والذهاب ادفنه وحرره قاله في لد وقوله بما مدهم القسرامة )أى

لثلابناذى بعضهمن بعض وتجمع الحندى في موضعهم بالاأذان وأوجب ابن حبيب عليهم السعى المهاقال ولاعتعون من دخول المسعدفيها خاصة والسلطان منعهم من غيرها المازري بعد ذكره الخلاف المذكوروهذاعلي انهم لايجدون موضعا بتنزون فمه أمالو وحدوه بعسث لايلني ضر رهم بالناس وحست عليهم افاكان المكان تحزى فعه ألجعة لامكان الجمع من حق الله وحق الناس ومثل الخذام البرص المضرالراثحة ومنهاشة ةالمرض بحيث بشق علبه الانسان ومثله كعر السورومنهاالتمر بض بأويعناف علمه الموت و يعشى عليه الضيعة لكن تمر بص القر سالخاص وان إيخف علمه الموت ولم يترتب على تراشتمر يضه ضباع وأحاالقر يب غيرا خاص فظاهر كلام ائ الماحب أنه كذلك وكلام أمن عرفة مفدان تمريضه كغريض الأحذي وظاهر كلام الشامل أن القريض المسقط هوما معصل بتركه هلاك المريض ولوقر ساخاصا وهو خلاف ما بقده كلام ابن عرفةواس الحاحب فلايعول عليه ومنهالشراف قريب على الموت وفعوه من صديق وشيخوزوجة وعاولة ولوله عترالسه لان تخلفه الس لاحل غريضه بل اعلم عادهم القرامة بشدة المصيدة بن القاسم عن مالكُ وتعوز التخلف للنظر في أحرميت من أخوانه ثما تكون من شأن الميت الأرشد ان ماف صاعه أوتَّفره ومهذا ظهر ان قوله واشراف قريد غيرقوله وغريض (ص) وخوف على مال أوسيس أوضر ب (شُ) أي ومن الاعذار المبيعة التنلف عن المعسة والجاعة الخوف من ظالمأوغاصب أونارعلى مال له أولغيره بشرط أن تكون المالية والبأن يجعف مه وكذلك خوف على عرض أودين كفوف الزامة تلرحل أوضريه أوعن سعة طالم أوخوف مس أوضرب فقوله أوحبس ومابعده بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف واعاه ة المضاف اليه مقامه لابالحر عطفعلى مال افسادا لمعنى فالتقدر أوخوف حدس أوضرب قال بعض وكا تنسب عطفهما بأو خوف يوهمان كل واحدلانكني منفردا(ص)والأطهروالاصيرأو حيس معسر (ش) يعني انسن الاعذا والمبحة لاتخلف خوف الغريم العسران بسعنه غرماؤه لشت عسره لانه يعسلهمن باطن حالهمالو تحفق لم يحب عليه السحس فهومظاهم الباطن محكوم عليه معق في الظاهر كاعاله ان رشدوقال مصنوب لاعذره في النفاف ونظرفيه أبنرشد واللسمي عاتقدم في المؤلف أن يقول

الاقارب قال في المصباح دهمه الامريد وجهه من باب تعب وفي انعقم ناسان هو قاحاهم أعد أرائيم الما وقولة المداهم المسرائه اكت الما الما قول الما وقولة المداهم المسرائه اكت الما المناقب الما قولة المداهم المسرائه الما المناقب ا

عليه مقرق القاهر ( قوله الطاق النقل) من حدث ان هذا السن الاتضار الأنعمي لا تعتنر غيره كيا بقيده النعبع والاصغ وقوله و كان أظهير المناصر بعدورة) قضة كلام شارحنا الداور حد أي سبب سبب ان قوله والاظهر المناصرة المقدورة المناصرة الم

موضع الاصعرالختار بل وقال كحس معسرعلى الاظهر والختار اطارق النقل وكان أظهر (ص) وعرى (ش) بعني انمن الاعدار المبعة التعلف عدم وحدان ما يستريه عورته التي تبطل الصلاة بتركها (ص) ورحاه عفوقود (ش) بريدانه اذا خشي ان ظهر على نفسه من الاهلاك سبب دم ترتب علسه ومرحو بضلفه العفوعنه فأنه محوزة الضلف عن حضورا لهعة والجباعة ثمان القود يشمل النفس وغبرها وكذاسا ترما مفهدفه العفومن الحدود كمدالقذف على تفصيه المتخلاف مالايفدوية العفوكدالسرفة وفحوها (ص)وا كل كثوم (ش) يعنى انمن الاعذار المبيعة التعلف عن الجعمة والحماعة على ما تؤذى والمحته كنوم قبل انضاحه بالنارو فل لا بذاء حشائه ونحوهمما عماله رائحة خيشة وأكلماذ كرفي المسحد سرام قولا واحدا وأمااذاأ كل شمأمن ذلك خاديج المسجد فهل بحوزلا كالدائد خول فمه أو يكره قولان ثمانه بحرم أكل شيم من ذلك حارج المسهديوم الجعة قبل الصلاة مالم بكن عنده ما ترمل بدرا ثحة المأكول فلا يحرم ومماريل واتمحة الشوم ونحوه مضغرال عف والسعتر (ص) كريم عاصفة مليل (ش) هذام والاعذار المسعة التخذاف مالنسمة الحصلاة الجاعة لا مالنسبة ألى الجعة اذلا تكون لللاص العرس (س) هومالكسراسم أمرأة الربحل وبالصم طعام الواجه مذكر ويؤنث فاله الموهري وعال انططيب الشريدي العرس بضم العسين والراء وسكوم االابتناء الزوحة فأن قرئ بالكسرة السكلام على حذف مضاف أى لاابتناء عرس وان قرئ بالضم فلا تقدير على ماذكره الخطيب لاعلى ماذكره الحوهري وبعيارة أخرى أي الاحق الزوجة ف إقامة روجها عند ها يحبث سيم ذلك تخلف عن الجعة والحاعة اذلامشقة في حضوره والمضرة عليها فلاوحه التخلف قالة مالك (ص) أوعى (ش) وردان العي لا مكون عذرا ببيح الفلف عن حضورا لعقة وهدفااذا كان من يهتدى الى الحامع أوعند ممن بقوده البدوالا فيباح التفلف ولوو جدهائد ابأجرة وجب عليه حيث كانت الاجرة أجرة المثل (ص) أوشهود

كاتقدم فيقولهوان باعارة أوطلب أونحس وحسده أولالكونهالها مدل فهوأخف ماتقسدم واذا أعطى له ما نسستريه عهرته ولواعارة من غيمرطاب فالظاهر وحوب قىولەمنغىرلىلىلىد اھ (قولە وأعوها) أى كدالق دف اذابلغ الامام (قوله وأكل كثوم)مالم بكن عندمما يزيل بالرائحة (قوله فهل يحوزاً وبكره قولان) فـــــوض القولن الهلار بدح لعة من درس ومحوه كايفسده بعض الشراح والاحوماى اذاتأذوا رائحنسه ولم يقدرعلي إزالته عزيل وانظر ولو باستمالة محوزاءأولاطمرمتهاعل الرجل على الاصمر وقسل مكره أونستاك واللممعة فقط لتعنها لالغمرها وقال الاعرفة الاطهر كراهسة كلالبصل والثوروم

الجعة وفى عب وفي موادد خول أكام المستعد بمرجمة وجياعة كولامنه قولان عبد وصوائح المائة المستعدة والمستعدة والمستعدة

(قولمان شهذ العدد) في صلاة العدد (قوله أو شاوجه) أى بال كانت صلاة العدد الصراهد الفاهر وليس مرادا بل مرادكان شه دال المدل المدر المراحكات المدل العدر العمر أو مان مدر المراحكات المدل المدل المدرو المراحكات المدل المدرو المراحكات المدل المدرو المراحكات المراحكات المراحكات المراحكات المدرو المراحكات المدرو المراحكات المراحكات المراحكات المدرو المراحكات المرحكات المراحكات المرحكات المراحكات المرحكات المرحكات المرحكات المرحكات المرحكات المرحكات

الكفار (قوله والبقي) كالمسلون البغاة أي الخارجون عن طاعمة الدام (قوله أوساح كقال مريد المالي فانقلت منسطة المال والمحافظة المال فانقلت منسطة المال المنافظة المالية من المواجوات وأماثتكن غيره منه (قوله أوالهز عة المدوعة) كان يضاف الخداشة منسسة انسكن غيرمنه (قوله أوالهز عة المدوعة) المسابق المنافز والمنافز وهو الفراط المحسفة والمالة والمنافز وهو الفراط المحسفة والمنافز ومنال منسطة عن المنافز ومنال منسطة عن المنافز ومنال منسطة عن المنافز ومنال منسطة عناسة من المنافذ على منافذ المنافز والمنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المنافذ على منافذ المنافذ المناف

عبد (ش) يعني اتعاذ اوافق العدد ومجهة فلا ساحل شهد العدد اخسا الملد او شارحه الخفاف عن الجمعة و الجاعة في المساحل في التفاف على المشهورات المساحلة و أن الخفاف على المشهورات المساحلة و أن الخفاف على المشهورات المساحلة و أن الخواف و المساحلة و المساحلة و المساحلة ال

نقصلى جماعة وتحكت جماعة تنتظر المعدو ولكن على تقدير لو جاهانوا و واعم إن الهزيقة اطائرة ابعد الدخال لاتمال حقيقة وظاهره الملابط المنطقة المستوالة المتعالم المستوالة المتعالم المستوالة المتعالم المستوالة المتعالم المتعا

وولالصنف والاوحاه الجمعناه والكان العدو الكن ملزم تشتث الضعم فالمناسب ترجيع الضمرلن بقسم والمعني والاكان من يقسم وهوالامام والسلون وجاهنضم الواو وكسرها بمعسي مستقبلين للقبلة فالنف الصمياح قعدوا تحاهه ووحاهه أي مستقبلين له والخاصيل أن ظاهر حل الشارح أن قول المهنف وان وحاها لقبراة معناه وان كان العيد ووجاه القبلة فسيزع عليه تشتيت الضماس هاذا كان المعنى ولو كان من يقسم مستقبل القب لة لم بازم تشنف على أن القصد الردعلي المخالف القائل وأن المسلس أذا كان ا مستقىلىن القلة والمدوقي قبلتهم الميسم لايقسمون ولاستاني ذاك الردالالوحول قوله وانوحاه القبلة أي المسلون القاسمون وحاه القبلة أىمستقيل القيلة ولور حم الضمر للعدول كان المعنى وان كان العدومستقيل القيلة وهنده صورة اتفاق على التقسير فيها (قوله كما كان بعسيفات الضيالعين وسكون السيرالمهملتين قرية بين مكة والمدينة على حرسلتين من مكة سين كان على المشركين خاادين الوايد والماصل أنه في غروة عسفان كان المسلون وحاه القبلة (قوله أوعلى دوابهم) قال عبر وامامهم يصلي ايماه وهذه مستثناة من قولهم فهما تقسلهما نابلوني لازم المرصى لان الحل محل ضرورة وحاصل ماهناله أنهم هنا وساون على الدواب ايمامهم الفسم لاسكانه يحقد الأف مأسياتي فانهم يصاون على دواجم أفغاذ العدم (ع 4) امكان القسم (قوله ومعهم مسافرون) أي كثيرون (قوله الاباحة) تقدمان الراجح أنهما سسنة وقوله والكن

كما كان بعسفات وسواء كان المسلوث مشاة أوركاناء لي دواج مان احتاجوالذاك وتكون يندب أى سدبة أن يعلمان صلاتهما عاموالي هسد أأشار يقوله (و إن وجاه القيلة أوعلى دواجم قسمين) واذا كان الخوف في المضرومة بهم مسافرون فيستحب أن مكون الامام من أهل السفر لثلا متع مرحكم صلاتهم لانهم يصاون ركمتن ولو كان أهل السفر الاثنين والثلاثة انتقدم الحضرى انتهى وتقديم السفرى يفهم من تأكيدالكراهة كاحرو بماقر رفايعلم أن المراد بالرخصة هذا الاباحة (ص) وعلهم (ش) أى يجب على الامام أن يعلم القوم كنف مفعاون حست خاف التعليط كافي ح والطاهر أنانطوف بشمل مااذا شاث فذلث أوتوهمه وفههمنه أنه اذالم يخف التخليط لاعجب والكن يندب (ص) وصلى أذان واقامة (ش) الظاهرأنه معطوف على قوله وعلهم أى والحكم أنه يصلى بأذان واقامة ويحمل أن تكون هذه الجانف ستأنفه استئناها سانساكا ف قائلا قال اذا قسمهم فككيفية مابفعل فأجاب بقوله صلى والواوللاستثناف وفاعت لمسلى هوالامام كاأشارله ز (ص) بَالاَوْلَى فَالنَّنَّاسُهُ رَكْعَةُ وَالْاَفْرَكُمَيْنَ (ش) هذامتْ علق بصلى كَاأْنَ قُولُهُ أَذَانَ كَذَاك والماءفي بأذان عمى مع وفي الاولى للا يستة فلا بازم تعلق حرف حرمتمدى المعنى يعامل واحد والمعنى أن الامام بصلى بالطائفة الاولى ركعة فماأذا كانت الصلاء ثنائمة كالصير والسفرية اذا كأن مسافر اولوكان المأموم حاضر اأو بعضهم ثمرناتي المسافرين خلفه في المسقرية بركعة والحاضر بثلاث كايأتى وأنام تكن الصلاة ثنائمة بل كانت ثلاثية كالغرب أورباعية بالنسبة الى الامام ولو كان خلفه مسافر و بازمه الاتمام فانه يصلى بالاولى ركعتبن (ص) تم قام ساكما أو داعماً وقارتًا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد (ش) هذا شروع في كيفية ما يفعل الامام وهو

محقق أنهم يعلون كمضتهالاحتمال نسانهم في ذلك ألحالة الفظعة (أوله وصلى بأذان) في شرح عب وشف ماذان استناتافي مضركسفر ات كثروا أوطلبوا غرهم والافتديا اه مُقالش واقامة لكل صلاة على طريق السنة اه (أقول) وهذا خلاف مأتقدم في الاذات فات الذي تقدم فبهآث القوم في السفريندي أهم الاذات اذا أريط لمواغرهسم وظاهره ولوكثروا أقولهأستثنافأ بانيا) اعسترضد ماللقانيان الاستثناف السائي لايقترت بالواو أى فالناسب أن مكر ن الاستثناف النصوى (قوله والواو الاستئناف) طاهر العمارة أنهاللاستئناف السانى وقدعلت أنه لا مقترن مالواو

والأرادالصوي الفيالموضوع (قوله وفي الاولى لللاسسة) انظره فان الملابس للشيُّ مصاحب له فترجع للعمة (قوله كالصبع)أى ودخل تحت الكاف الجعة والظاهرأن الطائفة الاولى بصاوف الكعة الثانية أفذاذا ولايستخلفون لاتهم يمتزلة من حصل له رعاف بناء في الناسة حق قانه فعلها مع الامام فانه بأقي مها وحده والظاهر أنه لا ممن حضو وكل من الطائفة في المطلبة والظاهر أنه لا بدأن تمكون كلطا تفسه أنفى عشرغيرالامام بمن تنعقلهم ولآبكني أن يكون في الطائفسين أشاعشر لان الامام بقيامه للنانية أنقطع فهلفه بالاولى جيشاو تعدم مطلال تسطل مسلاتهم والظاهر أنه يسرى الخلل في مسلاتهم المسلاة الامام لانه امام بكاتا الطائفيين (قوله تم فام) أى بهم مؤتمين الحوأت يستقل تم يفارقوه فان أحدث قسل استقلاله عدائطلت عليسم كهر وسهواأ وغلبسة استحلف هوأوهم من متم يهم مُرتَّبَت المستخلف ويتم من خلفه م ناف الطائفة الاح عقيصلي بهم وكعة ويسلم بخسلاف مااذ أأحدث ولوعد العد عمام فيام فصلاحهم المه (قوله أوداعياً) الاولى بالنصر والفتح (قوله فيالشنائية) انجعل منعلقا بقام كانسا كناعن حكم غيرها على القول والقماموان جعل متعلقانة ارثأ أفاده فالأولى تعلقه به ولوزاد وأوافقال أو وقار تافي النبا سية كان أولى (فوله وفي قيامه بفسيرها) وهو الشهورفالناسب الاقتصارعليه (توله أو ينتفارهاوهوسالس) وعلمه تفارقة الاولى بهام تشهده الشهاد تين كافى تت ويعلهم ذلك باشارة أوسهورها خروه تنبه كه لم سن سكرة تبامه فى المسئلة الاولى وفي هدفه وسائوسه فيها على القوليه وعدارة البدرعن بعض مسائحة قوله وفي تساه أي المسائرة المسائمة المسائرة المسائرة

ابن المواز فيكون مفرعا ا أنه في الثنائية منظر الطائفة الثانية هاشالانه لس محسل حاوس لكن يخبر من ثلاثة السكوت والدعاء على قوله رخص وقال عير ومثله النسبيروالتهليل والقراءة عايعلمأنه لابمهاحتي تأتى الطائفة الناسة وأمافى غرالثنائمة كالثلاثمة ثم ان المأموم من الطائفة والر ماعمة فهل منتظر الطائفة الثانسة أبضا قائما وعلممه فيسكت أويدعو ولا يقرأ الان قراءته هنا بأم الأولى لايسلم على الامام القرآ نافقط فقد بفرغ منهاقبل مجنى الطائف الثانية وهي لاتكرر في ركعة أو ينتظرها وهو جالس وانماسم على من على لانه محل حاوس ساكتا أوداعه اوان كان الدعاء في الحاوس الاول مكر وهافق منفق هناعلى حواز متردد عينسه وعلى منعلى يساره للتأخو ين فى النق ل فحكى صاحب الا كال وان بشير في ذلك قولين الاول لابن القياسم مع مطرف وهو ولانسمل على الامام لاتعلم المشهور ومذهب المدونة والثاني لامن وهب معران كنانة وامن عبدالح كم والاتفاق على قدامه في سارعامه اه (قوله ماز ) الننائمة وعكس الن مزرة فكى الانفاق على استمراره حالساهناوفى قيامه فى الثنائمة قوابن قال بعضهم كمضي والافكروه لخالفة والعار يقة الاولى أصعر لموافقتها المدونة (ص) وأعت الاولى وانصرفت تمصل بالثانسة مأنة وسلما أغوا السنة بناءعلى أن الرخصة لانفسهم (ش) هذا بيانها تفعله الطائفة الاولى والثانية يعنى أن الطائفة الأولى أذا صلى بهم الامام هناععني السينة وأماعل الركعتين في غيراً الثنائية والركعة في الثنائية فإنها نترمانة عليها من المسلاة أفذاذ اوسلت والصرف كالام الشارح سابقاقعناه وجاهالعدوقان أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتهم فاسدة فاله في الطرازعن استحدث كإذكر ءالتتاتي استواء الطرفان إقوله أو (ص) ولوصاوا مامن أو يعض فذا حاز (ش) لما كان القاع صلاة الخوف على غير الوحه المذكو وحائرًا صلى المسعرة فذاذا الشارة أنفاقاأشار الحاصفة بنائر سنوان كانتاغه رهختصتين بالخوف وهوآن القوم اداصاوا بامامين بانصلت الىأنه لامفسهوم لقبول الاولى بأمامها المسلاة كأملة والاخرى وسأه العدوثم سلت وقامت وحاء العدو وجاءت الانوى بأمامها المصنف بامامين أوبعض وصلت المسلاة كلها أوصل بعض فذا والماقي مامام قدلة أو يعده أوصلي الجديم أفذاذا جاز (ص) وإن أم فذا (قوله لا خراً لاختماري) عكن أخووا لا تتوالاختماري وصاواا عاء (ش) هذا اشارة الى النوع الثاني من صلاة الحوف وهو وصلاة الذى فى النص لا خرالوقت المسايفة فهوقسب قوله سابقا أمكن تركدك يعض أى وان في كن قسم الجماعة ولا نفرقتهم لمكثرة عدقا قال المسنف والطاهرأنه ونحوه ورحواانكشافه قبلخوج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استعبا فاذابق من الاختماري واستظهران الوقت مايسع الصلاة صلوااعاءعلى خيولههم ويؤمون وبكون السيعود أخفض من الركوع ولوكانوا همرون الصروري فكان طالبين لان أمرهم الى الآن مع عدوهم لم يقض ولا يأمنوار حوعهم أي فهم عاتفون فوت العمدو بنعى المستفانسن والمصول الدوف في المستقبل وقال ان عبد الحكم ان كانواط المن لايساون الا بالارض صلاة أمن

ولمس والتخوف المستقبل وقال بن عبد المكان كالوامل بن لا مساون الا الارس صلاقاً من المستقبل وقال بن عبد لكريمت وقوله وسلوا اعتاماى منه دين و كريمت وقوله وسلوا اعتاماى منه دين و كريمت و وسلوا اعتاماى منه دين و كريمت و وسلوا اعتاماى منه دين و كريمت و وسلوا عامل و كريمت و وسلوا عامل و كريمت و كريمت و وسلوا اعتام كريمت و وسلوا اعتام كريمت و كريمت كريمت كريمت و كريمت كر

أه يصلى كل طائفة بامام (قرائد من إعداء أوغيره) لا يتم مع قولة قبائد واللوكو وبدواجم لا نصسلام على دواجم لا تسكون الااعداد واللوكو وبدواجم لا نصسلام على دواجم لا تسكون الااعداد وينبغي مراجعة المقاومة إغلى (قوله وهذا ما لا تسبق من المائة والمائة والمواقعة المؤلف والمواقعة المؤلف الم

(ش) يعنى انهم اذاافت تعواصدارتهم آمنين شفاهم العدوق أثنائها فيدادروا الهوكو بدواجم فانهم بكافيماعلى حسب ماستطيعون من اعماء أوغيره فاله في الحواهر والباء في بمالط فية والضهرفسة عائد على الصلاة وقال ق كاندهمهم أى بغتهم والتشبيه نام أى في قوله رخص اقتسال ما ترامكن تركه المعض وان وجاه القيلة قسمهم قسمين كالدهمهم عدوبهاأي فيقسمهم قسمين الأامكن وفي قواه وصاوا اعاه كان دهمهم عدو مهاف كمافيها على ما تقدم من صلاتهم في صدر بعضها مركوع و حددو بعضها اعاد خلافالن فال المهم لا يدون على ما نقدم ويقط مون وهذا ما أمشرع في النسف الثاني والأوجب القطع على طا تُفة وطالفة تنسيمه (ص) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وامساك ملطير (ش) هذاراج عراقوله وانهم عكن أى وحل في صدارة المسابقة ما هو سرام في غيرها من مشي كشر وركض وهو فعر مات الرجل وهوأشد من المشي وإذاعط فهعلسه وطعن يرج ورجى بندل وعسدم توسه القداة وكادم لغيراصلاحها ولوكثر كصدر غيره عن ريدها وأهر مبقتله وامسال ملطخ بفتم الطاء وظاهره كان دمأوغيره كان في غنسة عنسه أملا لان الهل محل ضرورة (ص) وان أمنوا بها أغت صلاة أمن (ش) ضمر بها عالمدعلي صلاة الخوف معلمة اكانت صلاة مسائفة أوقسرونا تب فاعل أتحت ضعر مستترأي أنسفر بذفسفر بةواتحضر بةفضر بةوصلاة أمن حال أماصلاة المسابقة فحكمهاظاهر يتمركل انسان صلاته وأماص لاقالف سرفان حصل الامنء مرالاولي فيسل مفارفته ااستمرت معذولا مأس وسفول الثانية معه على مارجيع البه ابن القاسم وان حصل الامن مع الثانية وقد فارقته الاولى وسمع المهمن لمنفعل لنف شياون أتم منهم صلاته أجزأنه ومن صلى بعض المسلامة مهل حتى بصلى الامام مأمالاه ألما، وم ثميقتدى به (ص) و وعده الااعادة (ش) معطوف على الحارو الجروراك وان أمنوا بعسدها فلاأعادة عليهم فيوقت ولاغبره فكان يتبغى ادخال الفاءعلى الجلة الاسمية لان حذفها شاذ ومنمحديث اللقطة فانجاه صاحبها والااستمتعبها والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاءوه وغسيرشاذ أى فالمديم لا اعادة ولا فرق في المبتدأيين أن يكون ضمرا كافي الحديث أو طاهرا كاهمًا (ص) كسواد

ابنالقاسم) أي بعدان قال تصلى امام ولاسما معه ابنرشدولاوحه ووجهه في الطراز بأنها عقدالا وامصلاة خوف وكان اتمامها أمنا محكم الخال صاركين أخرم حالسا تريسم بعددكمة فقام فانه لاصرم أحد خلفه فأعا (قوله رجع اليسه من لم بفعل يعمل على مااذا كانمسموقام الطائفة الاولى (قوله ومن صلى بعض المسلاة) أىعقدركعة انتظرالامام حتى بضعل مافعله تم يقتدى به فعماية ولوالسلام فانخالف أن فعلمانة عليه أوسلمقيله بطات مسالاته قات ألف وأعادمع الامام ماقعله حال المفارقة جله الامامعنه ان

كانسهو الإعداا وسهلا كذافي عب وقدنت انهم اذا فعالها ابق عليهم السيان في نسط مطلقا فان عاملة المستوية المستوية

قرآ فاوسنة فلذات إبعداذا أمنوا مخلاف الصلاة بالغياسة الضطرام ردفها الاذن بالصراحية من الفرآن والسيئة وانجاه باستهاد الائمة فلذاك كان اذاذال الاضطرار بالوقت تصلى وفرق بينهما (قوله فسرالخ) عبارة نت فسرالسواد في الصحاح بالشخص مما العدد الكثيرا بضاراد في القاموس ومن الساس عامتهم اه ولعسل التأني هو المرادهنا تت وقرر شيننار حه الله تعالى أنه يصيراي معسى من تلث المعاني الثلاثة والعامة خلاف الخاصة والجمع عوام مثل دابة ودواب قاله ف المساح والمعنى حينتذ كسواد أي جماعة من العوام المتراعدوا (قوله نفيه) أى الظرمعناء بنين أنه لم يكن عدوا والافاظين واقع ورفعه محال أى فظهرن متعلق الظن أوأداد بالظسن المظنون (قوله بأن تمين المز) واجعلقوله أونق الخوف منسه قر رمشيخنا أي تين زفي المخوف منه والافا لخوف واقع ورفع الواقع محال (قوله فيؤخذ منه الفرق الخ) وفرق أخر بأن العدو يطلب النفس واللص (qv) يطلب المال غالبا وحرمة النفس أقوى من

ومة المال ولارد السيع لانه وان طن عدوافظهر نفعه (ش) أى لافرق في عدم الاعادة بين كون الخوف محققاً ومطنوناً كسوادنسر بالشغنص وبالعددالكثير وبالعيامة من الناس طنيرؤ بتهأو باخبار ثقةعدوا محاف وصاواصلاة الالصام أوصلاة القسم فظهر نفيه أى نفي الفلن أونثي اللوف منه بأن تبسين أن منهما مهرا أونحوه فلا اعادة فانقلت لأعبرة بالظن السين خطؤه قلنانع فيما بأدي المعطم أ حكم لأفهما غيركيةمة قلت فيؤخذمنه الفرق ينسه وبين المتمم السائف من لص وتحود ثم نظهر نفيه فانه بعيد لانه أخل بشرط (ص) وان مهامع الاولى سعدت بعيدا كالها (ش) معيني أن الامام اذاسهامع الطائفة الاولى سهوا بترتب عليها به سحود سحدت السهو بعد كال صدارتها لنفسها القبلي فبلسلامها والبعدي بعدء وجازيت ودهافت أرامامها للضر ورغواذا ترتب عليها بعسدمفارقة الامام سحود قبسلي وكان ماترتب عليهامن سهسة الامام بعسد بافائها تغلب حانب النقص (ص) والاستعدت القبلى معه والبعدى بعد القضاء (ش) أى وان كان الضاطب بالسعود الثانية بأن سهامعها أومع الاولى لما تقسد من لزوم السُمود السبوق المدرك لركعة ولولىدوك موحمه محدت كإبستد المسوق القبلي معه قمل اتمام ماعليها والبعدي بمدقضاه ماعلها ولا الزم الاولى محود لسهوهم الثانسة لانفصالها عن امام حسى اوأفسد صلافه لم تفسد عليها والخاصل أن الطائفة الأولى تخاطب السحوداذا سها الأمام معها وأن الساسية تمخاطب بسواء سهامع الاولى أومعها أو بعدمفارقة الاولى وقبل دخول الشائية (ص) وان صلى فالدُنية أور باعية بكل ركعة بطلب الاولى والثالثة في الرباعية (ش) هذا مفهوم القسم المسنون وهوقوله فمباسيق قسمن والمعيني أن الامام اذا قسيم القوم أقساما عسدا أوجهيلا وصلى كلطائفة ركعة في الثلاثمة أوالر باعسة فان صلاته صححة وأمامسلاة القوم فتبطل صلاة من قارقه في غير محسل المفارقة وهي الطائفة الاولى في الثلاثيسة والرياعية لان السينة أن يصليم اركعتن وأنضافقد صاروا بصاون الركعة الثانسة أفسدادا وقد كان وحسان يصاوها مأمومسين والطائفة الثالسة فحالر باعبة لماتق دممن النعليل وتصوصلاة الطائفة الشائسة في الثلاثية والرياعية الصاروا كن فاتته ركعة من الطائفة الاولى وأدرك الشائسة قو حبُّ أَن بصلِّى رَكِعتَى السَّاء ثم ركعة القضاء فذ افقد قعل هؤلاء كذلكُ وكذلكُ تصفر صبَّلاة الطائفة الشالثة في الثلاثية لموافقتهم بساسينة مسلاة الخوف وكذالة تصوصيلاة ألطائفة الفاطب الز)دد احل بعسب الققه الرابعة فيالر ماعمة لانهم كمز فانته ركعة من الطائفة السائمة فأى مالنلاث ركعات قضاء

كان بطلب النفس لكن دفعه عن مطاو به يحصل بأيسر مما شدقع به العدو فان السم مدفع بصوت الدمك ومعسوه كنقرالطست ومن الهرو يصرعندرونة النبارولا مدنومن المسرأة الطامث ولوبلغ ألجهد وكذاك بغض البصرمع النفشع وباعطائه مايجزته من المله وحرسل سنديه فاله عمر افسوله النائف من اس أى التقسدم في ماب التمم اذا شاف سبعا على الماء فسن أنه لاسمع (قوله مصدت بعد ا كالها) فان لم يسمدوا ومضده بطلت صسلاتهم بانترتبءن نقص ثلاث سأن وطال تمان كان موسم السعود عمالا عنى كالكلام أوز مادة الركوع والسعود وشهه فلاعتاج لاشارته لها وان كأن عاصن أشارلهافان لتفهديم بالاشارة سملها فأنام تفهيم به كلهاان كان النقص مما يوجب المطلان والافلا كذابنيعي قسرره عبر عب (قسوله أي وان كان لاحسب ظاهم لفظ المشف

( ٣/ - خرش أن ) ولعل عدول الشار حعن ظاهر المصنف الكون ظاهر المصنف تفوته صورة ما اذاسهام الاولى فان الثانية تخاطب السحودفيها ولونظر تطاهر المصنف م يعلمنه مخاطبة الثانية بالسحودفيها (فوله بأنسه هامعها أومع الاولى) أعالو بن الاولى والناسة أى بأنا كل أوشر بسهوا (قوله القبلي معه) وانظر لوأخرته والطاهر أنه محرى فده ما تقدم في المسبوق تم انها تسعد القبلي ولوتركه امامهم وتبطل صلاته فقط انترتب عن ثلاث سنروطال كإنقدم (فوله وأن صلى الخ) وصلاة الامام صحيصة على القول الاول باطلة عن الشاني (قوله هذا مفهوم القسم المسنون) اذى قدمه الاباحة فهو مناف لما قدمه وهذا هوالراجم شيخنا عبدالله (قوله عدا أوجهلا) أى لاسهو الاعتفى أنصدور مثل دلكسهو ابعيد

(قوة لقول الاخوين) مطرف وابن الماجشون

بالوقت مآلاصفه كا مر يوم من ومضان (قوله فن باب التشييه) أى

لانهمن بأب التشعيم عدلة لقوله

و في المسائلة المدكة (قول حكا) أى شوئه سن و كيف قيقوله والفتيح بسبسع تكديرات المخ و مناطبة با وهومن يؤمر بها بقوله المهورا بناعة و ووفقا شوله من حل النافات الله ومندو باشوله ونديا الخ وموضاعات أراد موضع ابقاعها بقراد وندب ابضاعها به أى بالفضاء الايمك (قولم مشتق) أراد الاختقاق الاكبر وقوله والمسافرة) عطف نفسير (قوله يشكر لا وقاقه) أى في أوفاته الاينتي أن مح العد وقت والوقت المدر الوقت ولوقال الانه يشكر در (٩٨) وسكت لكان أحسن و بعد كتبي هذا رأيت في شرح شب لتكرور في نفسه و يجاب بأنه تسمر في قوله الاوقانه بأن براد [٩٨]

وقد فعاواذنات هذا قول الاخو برن مطرف وابن المساحسون وقول أصب في وصعه ابن الحساجب وفال مصنون متعلق المستخدم وابن المساجب وفال مصنون متعلق المستخدم والمساجد والله الشادم شبها في البعظ المساجد والله الشادم شبها في البعظ المساجد والثالثة في الرباعية وهي الثانية في ما والثالثة في الله المساجدة والمساجدة والمس

و نسل كه مذكر فيه مسلاة العسد كاوكيفية وعناطبا بها و وقتاو منسد و باوم وسمه اله المستقى من المودوه والمرسوع والمعاودة لانه بشكر د لا وقائه ولا يردم مساركة غسيره له في المؤتف في المؤتف و يوم عرفة فلا يضال التي من ذلك عبد وانه كان قدما أن يوم الجمعة عبسد المؤتف من باب التسبيد بدليسل أنه عند الاطلاق الم يتباد النافزة المؤتف الما المؤتف الما المؤتف الما المؤتف الما المؤتف و المؤتف الما المؤتف الما المؤتف المؤتف و المؤتف و المؤتف و المؤتف المؤ

فلابقال بالنظر المملة الحالية التي هي قوله وان كان الخفقدبر (قوله مدايسل)أىأنهمن بابالنشسه بدليل وقوله اذلا بازم الزعاة لقوله ولابردائ واغالمازم اطرادوحه م التسمية أيء إذا لتسمية لاتماس غلة بازم اطرادها العسرد أمداء مناسة (قوله وقبل لعوده بالفرح) أى وقبل تفاؤلا بأن بعودعلي من أدركه من الناس ولست الاقوال المذكورة مساسة (قوله والعمد) أيضا ماعادمن هم الن اطاهره أنه مقول بالاشتراك على البسوم المعروف وعلى ماعاد ومدخل في الغع لوم الجعة لانه دعود وقد تقسدم أنه من ماب التشهيه ولا تقصر أوغره على الفرح والطاهر أنه محاز العلة المتقدمة وهموالشادر أوتشمه محذف الاداة (قوله عمد الفطر) واسكام على عيد الاضمسة (قوله وهي سنة مشر وعسماالن) أبيين المتقدم من المتأخرمن تلك الامور وماقدرالا كثرالمذكور

ليس أخوالميد) أى في عيد وفي شرح شب لا جلء دوهومتعاق بسن أى جنس عيد فطرآ وأضحى وليس ليس المستوسط ليس المستوسط ا

(قوله من على كفرسعن) أى من في كفرسع كانفدم في الجدة وفي مس حسب وغيره وجو والا انداء الشائعي الذى صلاهاء قب الملاح عبن الملاح الملح الملح

الاتسال العدان في موضعين وتح المسار في المام الفريضة كونه غيرميد كذائ العدفالا تصحل المام الفريضة كونه المحال المام المواتم على مانظهر وان اقتد وابما المام المسار المواتم المعالم والمعالم ووقع على المحدد والمعالم و

لسيغزلة اهل غيرها من البلاد ولانهم سع السايوس كل كلام المؤلف من على كفرسخين المناد وهو المسيغزلة اهل غيرها من المستدا والمنظمة من المسيخرات المستدا والمنظمة المنافذة وهو المانسة على وقد حوالتهاؤه الزوال فلا تفضي دهده وقال الشافي أولوقتها طاوع الشمس فانقلت في من يؤمر ما بالمعقد ومو بانشرط المقاعل من المام فلاساف استحبابها لمن وقد غدم المعاملة المعاملة وهو بانشرط المقاعل من المعاملة المتحدات المستحدة وهي ولا سائدي المعاملة والمعاملة والمعاملة المستحدة المعاملة المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة على المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعامل

تامع القماني الذي هو السيخ اواهم وحاصدة ألفا فنطف وصده عالمية عني سنكرها أي سكر التعدة بقول بورود الأنه ليس بعصو والقماني الذي هو السيخ وجم يقول اعا قال الني صلى القعطية وساؤلك في صلاح ومني المساد في معالم المنافق المنافق

غال بجمع فى التدبير والالفال مواليات وأصلهم والياتحسركث البادوا نفتح ماقبلها فلبث ألفاغ حدفث الالف لالتفاه الساكنين وهماالالف والنه و سأى لا يفصل بين آحاد السكيرند بافعيا بفلهر كافى عب ( قواه الابتكبير المؤمم) قال شب فيستعب الامام أن سكت مقدره ولأنداد عضسمة التملط على المأموم (قوله بلاقول) أى من تسييم وتحمد وتهليل وتكبير فيكره أوخلاف الاولى (أقول) وهوالفاهروند متابعة امام فيه كالفيده المهديب (قواه وتحراه مؤخم) انظر على سنىل السنمة أوالاستعباب كذا في شرح (مون) والوالصارود شب والظاهر أنه ستحب للتابعة وقولة إسع أى لامن امام ولامن مأموم ولامن مسعم فندس ﴿ نتبيه ﴾ كل واحسد من تكبيره سنة مؤكدة يستندالامام والمنفر دلنقص واحدة سهواقبل السلام ولزياد تهادعده مخلاف تمكير الصلاة (قوله فالظاهر كاقال بعض تأخيرها لخ) البعض هوالحطاب ورديان الطاهر أنه يقدمه على القراءة ولا يلتفت لا مامسه و يفرق بأن مخالفته للقنوت بازم عليها عسدم تبعينه في كن فعلى وهوالر كوع بخلاف ماهنا وحاصل ما في ذلك ما كاله عج من قوله قلت ظاهراً طلاقاً كثرهم أوجههم الاماشيذ انه يكبر في الاولى سبعافيل الفراء وفي الثانية ( . . ) خساقيله لمسواءا فتسدى بن ريداً و سفص وسواء كان يؤخر المذكم برعن

القراءةأولا وقالشارحنا في ك الاستكبرالمؤمّ بلاقول وتحراه مؤمّ إدسم (ش) خسفا شروع في كيفيسة مسلاة العسد اوللمني أن المصلى مسلاة العديكر بسبع تكبيرات بشكر سيرة الامرام فبسل الفراه في الركعة وانطسر اورجع بعدان انحفض لأنكس بأسفى اطلان مسلاته الاولى و عنمس قبل الفراء تقسير تبكيبرة القيام في الركعة الثانبة الأأن وكون مأمهما وتنبيه وانظر أونسي بعض التكسر مِن يُؤْخُرُ السَّكِيْرُعُنِ القراءة كالمنَّفْ فَالطَّاهِرُ كَاقَالِ مَصْ نَاخٌ مِن مَعَلَهُ كَتَا حُسَّرا لقنوتُ حى قرأهل سىعلى مانعساء قملها والسعودالقب لي عن رى ذلك و مكون الشك عرموالى من غسرفصل بن آحاد مالا أنه بفصل أو سندى وهل بعدد القراءة بعدما منها نفسدر فكسير المأموم ملاقول بين كل تسكسرتين كقيد وتولسل و بكون تسكسيرا لمأموم فأتى عاتر ككأم لاوعلى الاول ماحكم بعسد تسكيس الامأم ان مجعة منسه أومن المأموم أومن المسمع فان لم يسمعه عن ذكر خلفاه صوته أعادة القسراة واذاذكره فيأثناه أو بعيده فأنه ينمراءأي شيدر بعقله و يفرض لنفسه أن الامام قد كرفي هيذه المعفلة الفراءة وفعله هل سفي على ماقرأ أو وانه فصل بقدرته كبد برالمؤغ وهد أبخالاف التأمين فان المأموم لايعوراء ولا يؤمن خلف بيتدي وهوالظاهم وانظر ماحكم الامامحث أمسمعه لأته تأمين على فعسل الغيروا تشكيعرمطاو يسمن كل أحيدوا مضالما أعادة القراءة حيث قائلها اله عيم كانالشكيرسنة كانأقوى مطاويسة من التأمن والمصرح المؤلف بكون التكيير قبل (قوله ولايصم أن تكون الباة السسة) الفراقة اكتفا عند كرالافتتاح لانسعاره بأنه قبلها وبأعالا حرام للصرورة أي اصبر ورة الشكير مقال ان المسروسي في الكل أي سبعاهالاحرام ولايصرأن تسكون الماهالسيفية لان الأحواملس سيما السبيع تكسيرات سبداخلي أىلان حسول جزء ولاللعسة ولالصاحسة ولاللابسة لانه بقتضى أن تكون التكنوات عالمة كالشافع الشيئ سسفى حصول ذاك الشئ لانالمُصاحب والملاصَق والملابِسُ غير المصاحب والملاصق والملابسُ (ص) وتكر ناسب مانَ لم وكم واستدو مده والاتمادي واستدغر المؤتم قبله (ش) بعني أنمن نسي تكبير العيد كلا أو بعضاحتي قرأفان إبركع بالانحناه فأنه يرجع الى التكبيرلان عسل القيام ولم يفث فاذار حم فكبرأعادالقراءة ومصديعد السلامان بادة القراءة لانهااع اشرعت بعدالشكيد واستغفى عنذ كراعادة القراءة بذكر السمود لانه لاسب أه غراعادة القراءة وعن تقسد الساحد بغير المؤتماوضو حانه لاقراءة علسه فان المحنى تمادى اماما كان أوغره وأحرى لورفع من الركوع

ويسجعد

(قولة لان المساحب والملاصيق) لأيحني أن الملاصب مصاحب فلأ حَاجِقَة (ثُمَاقُول) لامانعمن أن بقال انهمن مصاحبة الكاللية وكداية الفيغسرها إقوله والا تمادى) فانرجع لتكبيره فانظر هل لأسطل صلاقه بمزلة أادل الجاوس الوسط سهوا ورجع له بعد استفلاله لانه في هذا وجع من فرض السنة أم سطل وهوالذي بنيني كافاله في له لان الركن المتلس بعهنا أقوى اللانفاق علسه من الركز المتلس بعهناك للاختلاف، وجوب الفائحة في كاركعة (قولهأ عادالقراءة) في شرح شب وانظرما حكم اعادة القراءة (أقول) الظاهر الاستعباب لانه تقدم أن الافتتاح مندوب انفاق القاني وعبج فان ترك اعادتها لم تعلل صلاته (قوله لويادة القراة المخ الزائدة الموحسة للسحودهي الأولى وواقشمه آخر العمارة لكن منافسه قوله لانه لاست فعضراعادة القرافة والفرق ينده وبعن من زاد سووة في أخو يمه ان تركهما غرمتفي علمه فقد استحمماه على العلماه في تكن زيادتم ، الموحمة المصود فان قلت ان من قسدم السورة على الفائحة بعددها ولاسعود عليهم انذيادة القراءمو حودة أيضا والحواب أنسن قدم السورة لم بقدم شاعلى غير حنسه عفسلاف الذَّى قدم القراءة على النَّدَب (أقول) والذي نتبغي أن يقال أن الموجب السجود في ادة الركن القولى فلا بردشي ( قوله وعن تقسيد الساجدال عكي أن يقال ان قوله غير المؤم يتنازع فيه قول سعد بعد وسعدة بالما عي مقطع النظر عن قوله قبله (قوله ولا معود على المأموم) أي وأما المؤتم فالإستحد تسعب ترك الشكسر خاف الامام واوثر كه عهد الانه تعمل العهد ومن ماب أولى لو كان النرك من امام لايرى السعود لنقص التكبير كالشافي والحنفي فأذامها شافعي عن جيع التكبير صحت مسلاة المالمكي بجاهسه ولا معود علمه القول المصنف ومحد غرا لمؤتم سواه أفي المؤتم أوتركه كتبه بعض شيوخنا وقواه ولامفه وماناسيه) أي بل وكذال متعده يؤمن بالشكير ثريعيد القراءة وأكن لاستعودهنالانه لم يترك التسكسيرسهوا وارتر كععدا (أقول) ان اعادة القراءة أعاهي عمد وهومطالب بما على كلُّ حال فالمناسب صدر العبارة من أن الموجب ( ١ مُ ١) القراءة الاول التي وقعت سهوا (قولة لأحل قوله وسعدالن أىلاأن السعوداعا

مكون لتسيان لالتعد (قوله فانه تكبر على المشهور) ومقابله لاس وهبالانكبرافوات وقته لاحسال سماع الفراءة (قوله وأولى مدرك) أى فستادمه فيما أدركه عم أتى عل فأنه ولانكرمافاته فيخلال تكسر الامام وانطاهر أن المسلاف حاو (قوله و بعد الاحرام من الست)أي البت التي تطلب منه في الثانسة لان الاولى بفتيم هاسسع والثانسة بعمس غرالقيام فيصر شكيره المسموق فبأني مخمس وتنكسره الاحرام ففدحصلت الستة وتسقط تكسرةالقمام إقسوله والقضي سمعا) أى الفدام (قوله ويقضى المسار أى غيرالقمام (قوله وأحاب معض عنه عمايعسال أخراب انهاعا كبرالقيام لاحل حصول عدد تكبير الرباعسية باسقاط تكسرة العاوس لا تماتسع الامام. لموافقته أوله وانفاتت قضى الز) قال بعض فأن لهدرهل الامام في الاولى أوفى الثانية لم أراصا صر بحاقاله الشميخ سالم قال عج الطاهو تكبعره سبعا بالاحرام تم ان تسمن أنها الاولى قطاهر وأن سنأسا الثائمة قضى الاولىست

و يستعد الامام والفيذ الرك المكركلا أو بعضافيل السلام ولاستعود على المأموم لا "نامامه محمله عنه وكانتكنه الاستغناء عن قوله غرالة تريقوله فماسمة ولاسهو على مؤتم حالة القسدوة وقوله وكثرعلى سدل السفسة ولامفهد وم لناسسه واغيا فتصر عيلي النسسمان لاحل قوله ومصديعدم (ص) ومدول القراءة بكير فدوك الثانية بكير جسا عمس عا بالقمام (ش) بريدان المامسوم اذا حافو حسد الامام قد فرغ من السكية وهوفي القدراء أه أنه بكبر على المشتهور خفسة الأعم فلدس قضاء في صلب الاسام وأولى مذرّك بعض التسكيب وثم بكسل بعسد فراغ الامام ولماشهل فهاه ومدرك القراءة بكرمدرك الاولى والاحرفسة وأضعمن أنه بكرسيعاً بالاح أمومدوك الثانية فيهخلاف ين عناره منه بقوله فدوك الثانية بكبرخسا غسرتكب رقالا وام اللغمي بناءعلى أنماأ دركه آخر صلانه فتكب رقالقيام ساقطة عنه و يعدد الاحوام من الست و مقضى مسبعا وعلى ان ما أدرك أول صلاته يكر سسبعاو بقضى خسا اه شماذا قاماقضاه الاولى قضى سمعا بالقيام وهمذا مشكل معما تقدم من أنسن أددك ركعسة لايقوم بشكير وهنافلتم يقوم بهوأ حاب بعض عسه بحيا يعسل من شرحنا المكبر (ص) وان فاتت قضي الأولى است وهل بغير الشام أو يلان (ش) أى وان فانت الثانمة رفع الاماممن ركوعها كبرالا موام وحلس ولا يقطع خلافالا بنوهب أثم بعد مسلام الامام قام وقض الركعية الاولى بست تكسرات لكن أحتلف هل يقوم تسكسر كايفعل كل من أدرك تشهدالامام وعليه فمكوث السكيتر سيعاوهوفهم ان رشدوان رأشدوسند أولا يكبريل يقوم من غيرتكمير و بأقي بست تكسرات فقط و بعند بالتكبيرة التي كيرهاقسل ماوسه فلا بعيدها وهوفهم يعدالحق قال في وضيعه واعل الفرق من هداو من من حلس في تشديد الفريضة أنه اذا قام هنا كرالعسد فليصل أبتداء قسامه من تكبير بخلافة في الفريضية فانه مبتسدي فيها بالقمام ولابدار اشدأ القبام فالصلاقين تكبر فأستصبه التكبرالقيام انتهى وحدف المؤلف همنذاالتأو بالدلالة قوله تأو بلان علمه فلا يعترض بقول النفاذي ظاهر كلام المؤلف أن تكييرة القمام موجودة واعمالتأو بلان هله معدودة من الست أولا وليس كذاك بل التأويلان في وحودها كافي التوضيع ولمافرغ من كيفيسة المسلامشرع فيمنسدو بات المدرين فقال (ص) وندب احماقليلتمه وغسل وبعد الصبح وتطب وترين وان الغير مصل ومشي فيذهابه وفطر فسله في القطر وتأخيره في الصر وخروج بعد الشمين وتكسرف مستثذ لاقداد وصحيرخلافه وحهربه وهل لهم والأمام أولقمامه الصلاة تأو بلات (ش) يعني أنمن مندو بات العيدا سياه ليلاعيدي الفطر والنعر تخيمن أحياليلتي العيسد وأسلة النصف من شعبان لميت قلبه تومتموت الفاوب وفي لفظ من أحيا البالي الاربع وحبت أو المنقلية العروبة و يحرى فيه ما يأتى ولا يحتسب على كرو حين دخوله الاحتماط (قوله و يعتد بالتيكييرة) أي التي هي تيكييرة الاحرام (قوله فلا يعترض) الاعتراض يتبويجه على كل على أى اذا علت ما قررناه من انه في الأولى بكبرالقيام دون الثانيسة ( فو أهو غسل) ومبسدا وقته السدس

الاخير (فوله وان لغيرمصل) كنب والدعب بنبغي أن رجع الدحياة أبضا (قوله ومشي) والأخالف الاولى فقط مدون كراهة الاأن يشق عليه لعلة ونحوها ( فوله وصحر خلافه) ولوشو بحقيل الفجر عنديعضهم (قوله وجهر) ولا ترفع صوفه حتى بعقره فالهبدعة (قوله لمجيء الأمام) قيل خمل أجتماع الناس بالمصلى وقيل لظهوره لهم ولوقبل دخوله والاول أقوى (قوله لياد العرو به الخ) هي ليله الجعم من الاعراب وهوالتفسين (قوله والمراد اليوم الزمن الشامل الشامل القائلة واضع الثلاثة لا نه متعصل له التصديقها كأأفاده عين تن ولايخق أن هذا استنها فقيلة القيمه وقوله عندالترع ولا في القسامة لكونه له ذكر قدم حافة القبر وقبل لهجت فلم يحب الدساحق تصدد عن الاسترة وعلمه فلم اداليوم الرمن الذي يتصل فيهموت الفلب بصب الدنيل (قوله والأحداء بتحسل بمعول ملا القبل المواجعات المعتصد المواجعات المواجعات المعتمد المواجعات المواجعات المواجعات المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المواجعات المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المواجعات المعتمد المعتمد المواجعات المحتمدة والمواجعات المعتمد المعتمد المواجعات المعتمد ا

كإذكر نافى الروامة التي اقتصر فها ولسلة عسرفة ولملة التعر واسلة الفطر ومعسى عدم موت قلبه عدم تحسره عنسد النزع ولافي على المر وهم الظاهر أم لاأنظر القيامة والمراد بالمومالزمن الشامل لوقت النزع وزمن القبر ويوم القيامة والاحياء يعصل والذي أقوله أن الطاهسر أن كل عفظم اللسل على الانطهر مالصلاة والذكرومنها الفسل عملي المشهور ويستعب كونه اعمد واحد متهما منذوب فكوته يتمر صلاة الصير زفان اغتسل قبل ذاك واولملا فانته هذه الفضيلة وحصل فضيلة الغسل ووقته وقت مندوب وكونه وثرا مندوب آخر أذان الصيوالا ولولاد شرط فسمالا تصاللانه مسخب ومنها انتطيب والتزين بالثياب (قوله لمكون أول طعامه من لم الحسديدة وتحسين هيئت من قص شارب ونحو والأنهمن كالى التطيب بأرالا يفلهراه فأثدة اذا قربسه) أعاول مطعومه أي كأن السدن دئسا وهدذاق مع غيرالنساء وأما النساء اذاخرجن وان كنهائر فلا يتطمن ولا مأكوله من لحم قريتــــه څمعر متزين الوف الافتتان بهن مران المالف واجعت التطب والتزين والغسل ومنها المشي ف الدار تعلق أنه مسلى الله علمه وسلم دهالمالعدمالم شق علمه لافي رحوعه من المطل لفراغ العمادة ويستمس رجوعه من طريق لم يكن يفطر يوم النصر حتى رجم غسرالتي أتى الصليمنهااشهودالطر بقسن ابذاك ولافرق بن الامام والمأموم ومنهافطره في عسدالفطر قسل الذهاب للصل ويستمب كونه بقروترا ان أمكن لمقارن أكاما خواجز كاة فطروالمأمورها مواحهاقس لصلاة المبد ومنها تأخيره الفطرف عسدالنسر لمكون أول طعامه من المقربته ومنها فروج المصلى غيرالا عام الصلاة العيد بعسد طاوع الشمس الن قرب مستراه والافقيلها يقسدوما بكون وصوله المصلى قبل الامام فاله اللغمي غراوقال المؤلف ويعدالشمس أ مالوا ولكان أحسن لا تممندوب مان واذاخر ج بعد طاوع الشمسي استف له التكسر لاان خرج قبل الطاوع ليعدمنزة وتعوه فيؤخر التكمرالي أن نطلع الشمس عسلى مذهب المدونة لائهذكر أشرع المسلاة فلا يؤق به الاف وقتها كالأذان ولمالك في المسوط يكسير من انصراف صلاة

المأكل من كبد اضحته وهـــل ذُلِكُ لان الكد أبسر من غيره أىأسر عنضامن غيرمأ وتفاؤلا كإحاءان أول مايأ كلأهل الجنة عند دخولها كبدالنور أأنى على الارص فيذهب ذلك عنهم مرارة الموت كذا عال تت والصواب الحوت كاذكره أبو الحسن وفي الحديث زل أهل الحنة زيادة كيدنون والتزليضم النون والزاى طعام النزيل الذي يهمأ كذافي له مُقال وهذا طاهرفهن يضمى كايدل علمسه التعليل المذكور وأمامن لايضصي فهل هوكذلك وهوالظاهر حفظا لفعله صلى الله علمه وسلم من الترك أشارَة عجر ﴿ قُولِه غَسْرالامام﴾ أى وأما الامام فينبغي أن يُؤخرُخر وَجــه عن خوو بهالمأمَّو من اذا كان سنزله قر سامنُ المصلى فسؤخر حتى ترتفع الشمس وتحسل الذافلة أوقسل ذلك فلسلاات كان ذلك أرفق بالناس لانه منسغم للأمومين أن منتظر ووفي ألمسلي ولاينبغي لأأن بنتطرأ حدايل اذاوصل صلى وان كان منزله بعد امنهاأ مرما لروج بقدرمااذا وصل أقمت الصلاة (قوله لا تهمندوب ان أى فالخروج اصلاة العدوالصعر اعمندول لان كونه في العصر اعمندوب ووسملة المندوب مندوية (قوله استحب له التكبير) أى فرادى وخلاصة أن كل واحدمكم في الطريق على مَدنه لا جَماعة فانه مدعة كافي تَثْ وأما في المسلي فقال ان فاحي ا فترفث الناس بالقسير وان فرفتين بمصرابي عران الفاسي والي مكرين عسيد الرجين فأذا فرغت احداهما من التسكيم سكتت وأساست الاخرى بمشارفات فستلاعن ذلك فقالاانه لحسن واستمر العمسل غنسه نأعلى ذلك مافر تقية بمعتضر غبر واحدمن أكامرا الشموخ (قوله لانهذكر شرع للصلاة) فيسه أنه ليس وقت مسلاة الأأن يقال وقت مسلاة في ألجائة تطر المذهب الشَّافعي والدَّان تقول هسَّذا بما يقوى ما يحتناه

سابقاً (قوله ولسألك في المسوط الخ) هوالذي أشارله المصنف بقوله وصمر خلافه كا أفاده الحطاب

(قوله تعقيقا الشبه الحسل الشعر) الحرام لانهم بكيرون عنده الاسفارو يدعون لفواه تعمال فاذ كرواا قدعند الشعر الحرام (قوله وفي سينت المنافر المنافرة ا

مطلقا والظاهر أنهأراد بالامسار الكارمالم بعسلمن ذبحسه في الملد دعب وأراد بالقرى الصغارما يعل من دعه د معسه (قوله والعصراء) مرادف (قوله مدعة ) أى مكروهة (قوله لانتقاصه الخ) علة لقوله ولا الفضل (قوله لانتفاضه الز) أي لانه مقطوع بقبلنسه ومسعده أفضل من مستعدمكة (قوامسون الطائفان ) ظاهره أنه بقسم على جمعهم و تعشمل أنه بنزل على كل واحدستونرجة وهكذا بقال فها بعد و بقو به حديث إنه نيزل على كلمتصافحن مائة رحسة تسعون السادى وعشرة للا خرافاده شب في شرحه و بعبارة أخرى أى تقسم على حسم الطائفين واتاختاف قدرطواف كلسيتون هذاهم المتبادر واحتمال أنه مترل على كل واحدستون وأريعون وعشرون بسدمن لفظه (أقول) الظاهرأت ذلك كنامة عن كتب حسينات الطائف والمصلى والمشاهد (قوله من الحيض) جمع حائض كراكع

السير ان عبد السلام وهوالاولى لاسمافى الاضي تحقيقا الشبه مأهل المسعر فالضمرف فمه لكغر وج في الفطر والاضحي وفي حمنت ذلط اوع الشمس وفي خلافه لعدم التك مرالفارج قبل طاوع الشهرس أى وصحية لاف مذهب المدونة من عدم النكم رفيل طاوعها ول بكرفسل ويستصب آخهر بالتكميرلكل أحدغ مراانساء بقدرما يسمع نفسه ومن بليه وفرق ذلك فليسلا اظهارا الشعرةو مذاك فاف تكيم الصلاة واختلف هل سترتكم من المطلح والامام الهافه قطع حنائذ وهوفهمان بونس أو يستمر يكبر ولوجاء الحالمسي حتى بقوم الصملاة وهو فهم الله مع أولان (ص) وتحره أضمته مالصلى (ش) فيها استحب مالك الامام أن يخرج أضمته فسندعهاأو بصرها فبالمل مرزهالناس أذافرغمن خطسته ولوأن غسرالامامذيح أضيته في المصل بعدد عز الامام حازو كأن صوا باوقد فعدله ابن عروض الله عنه انتهى وهداً فىالا مصار الكاروا ماالقرى الصغارفلس عليه ذاك لانالناس يعلون ذعها ولوا يخرجها انتير أى السيعليه على مهة الاستعماب (ص) والقاعها بدالاعكة (ش) أي يستعب ايقاع العمد بالمصل ولو بالمسدينة والمراد بالمصلى الفضاء والعصراء وصلاتها بالمسعسد من غسر ضرورة داعية مدعة لم بفعل عليه السلام ولاالخلفاء بعده هذا في غيرمكة وأمامي في مكة فالافضل أن توقع في المصد الالقطع بالقياة ولا الفضل لانتفاض معدا لدينة بل الشاهدة الكعمة وهي عبآدة مفقودة في عرهاللمر منزل على هذا المنت في كل يوم ما ثة وعشرون رجة سندون الطائفان وأدبعون الصلن وعشرون ألناظر بن السه واعماا معت في غسرمكة البروز الى المصلى لاحم، علىه المسلاة والسسلام مذال حتى النساء من الحيض وريات الحدور فقالت احداهن بارسول المادد الالكون لهاحلماب قال تعسرهاأ ختمامن حلمابها يشهدن المسرودعوة السلم وظمير باعسدوا سأانفاس النساءوا نقاس الرحال وأمعدهن عن الرجال لمافر غمن خطبتسه وصلاته جاءالين فوعظهن وذكرهن فاوكن قسر سالسمعن الطيسة والسحدولو كسيريقع الحصرفية وفيأ تواهدين الرجال والنساء دخولا وخروجافتتوقع الفتنسة في مواضع العبادات (ص) ورفع بديه في أولاء فقط (ش) الضمير فيهماعا تدعلي المصلى ومراده أنه يستعب الصلى أن برفعيديه في الشكبيرة الاولى وهي تكب برة الاحرام وأمافي غسيرها فاماأن يكون خلف الاولى

يريم ينهي المسبب والرادا لماتش بالفدس للأمن بلفت مسن الميش و لم تحص كالوعمه بعض الناس الدين المعتمد النفس كرا كم المدت والاقيان بقول منها الميش وريات الخدود من النساء (قوله الخدود) ، جمع خسد وهوست يمكن في احتيا الميكر وراءه (قول جداباب) قبل المراده المغنى أى تعجيمات بشاج المالاتحتاج البه وقبل المراد تشركها معها في لهى الثوب الذي عليها وهذا بني على تفسير الملباب وهو بكسرا لمج وسكون اللام وموجد تعين بناج الله قبل المهافقة مة أوالحال أوعرض منه عليه وقبل النوب الواسع بكون دون الرداد وقبل الاتروف الملفة وقبل القيم والاوراد ونشر باعد في معطوف على قولا من و والمستدول كبر المهاب عبادتما المباعدة متمان وجودها في المساجد الكاوفلا يتيم هذا الحديث طلب السلاق العمول هوالا منها عال في المدخل الرسيد ان المستطيع الخورة والمالمت المعالم المواقعة والمناطقة على المتعلق المالة في المعلى فالمالا ( قوله وغوهمامن قصاوالمفصل) زادتى له وإنقاق الكاف الفعله عليه الصلاة والسلام اه فاراد بالقصار ما عدا الطوال فيشهل المتوسط ( أقول) ويظهر من التوسط ( أقول) ويظهر من الاقتصار على سهوالتمس أكديتهما على غيرهما فقد ورقوله وخطينات كالجمعة ) ابن حبيب بذكر في منظم القطر القطرة والمتحدة الفصية وما منظرتهما و ستادى المتاشقة مناطقة المتحدة المتحدة وما منظرتهما و ستاده المتحدة المتحدثين وهل يختص المتحدثين وهل يختص المتحدثين وهل يختص المتحدثين وهل يختص المتحدثين والمتحدثين والمتحدثين والمتحدثين والمتحدثين وهل يختص المتحدثين والمتحدثين والمتحدث والمتح

أومكروها (ص) وقرامتها بكسيروالشعس (ش) أى وندب قرامة صلاة العيدين بعدالفاتحة بسم اسمر بأن الا على والشمس وتحوهما من فصار المفصل (ص) وخطبتان كالجعة (ش) أى وندب خطبتان كالمعتقف الصفةمن الحاوس فيأولهماوف وسطهماوتة مسيرهماومن الحهر بهما ونتعودك فالنعض وانظرهل همامندوب واحد أوكل واحدة مندوب مستقل انتهب (ص) وسماعهما (ش) أى وندب استماعهما والاصفاءلهسما وان كان لا يسمعهسما ولوعير بالاستماع كانأولى لان السهاعليس من قسدرته وليس من تكام فيهما كن تكلم في خطمة الجعة (ص) واستقباله (ش) أى وندب استقبال الأمام في الخطب من في الصف الاول وغيره لأنهر لسوامنتظرين صلاة تخلاف الجعة (ص) وبعديتهما (ش) أى و سدب أن تكون الطبنان بعد الصَّلا مفاويداً بالخطبتين أعادهما استَصَا بأفان ام يفعل أساء وأبحرًا نه صلاته لان المطية ليست شير طافي صقة الصلاة واليه أشار بقوله (ص) وأعد تا إن قدمتا (ش) أي ان قرب والظاهرة بالقرب هنا كالقرب الذي يبني معه في الصلاه وهذا على أن قوله و بمدينهما من المستحب كاهوظاهر كلام المؤلف وأماعل أنه سنة وهوما اقتصر علمه ابن عرفة وذكره المواق مقتصر اعلمه فمكون اعادتهما سنة كاهوالاصل في محوهذا ولكن رأت في ان مسمر التصريح ما تعباب الأعادة وهولا عالف سنية بعدد مهسما كافي اقامتها لن فأنسه كأأشارة (a) في شرحه (ص) واستفتاح شكسر وتخللهما به بلاحد (ش) أى وندب استفتاح الماستن وتخليلهما فالشكيير بلاحد في الأستفتاح يسبعروا لتفليسل بثلاث بخسلاف خطبة الجعثة فأن افتتاحها وتخلطها مالتصمد وسمأتي أنخطسة الاستسقاء تكون بالاستغفار (ص) وافامة من لم يؤمر بما أوفاتنه (ش) أى إنه يستعب لن لم يؤمر بالجعة وحو با أوفاته صلاة العسدمع الامام أن يصليها وهل في جاعة أواف لأذا قولان فن أمر ما لجعة وجو ما أمربالمسدسنة ومن ليؤمربها وحوباأمر بالمداستعماراوالضم مرفهماعا تدعلى الحمسة من قدوله المورا لحصة لاعلى العسد عم إنه بستني من قوله والهامة من لم يؤمر ما الحاج فانهم لايؤمر ون القامة الاند بأولاسينة ( ص) وتتكسروا رُخس عشرة فر نضة ومصودها البعدى من ظهر بوم التعراد الأادلة ومقضدة فيها مطلقاً (ش) أي ويسد بالكل مصل ولها ما المارية بالمارية فريضة وقتمة أؤلهاص لاة الظهرمن توم النحر وآخرها صلاة الصيرمن البوم الرادع وهو إخرابام التشمر بق على المسه وولافائسة ولومن أيام التشعريق ولانافلة ولو تابعسة الفرض واذا ترتب على المصلى الفرض سجود بعدى فانه موقع انشكيبرا لمذكو رعقب السحود المذحكور

كعدمهما وأنظرهل ندبيقيامه الهماأملا (فولهأي وندب استماعهما والاصفاد) أي في كان شفاقل لم مأت دالمستُص (فوقه وإدس من تسكلم فرماً والأعشى تت النقل أن الكاذم فيها كالكلام فيخطيسة المهة وأنهذاه والمعتمد خلاف ماقاله عبر وغسمره ومأقاله ذلك المحشى فأهرمن النص الذىذكره رجدالله تعالى (قوله أى وندب استقبال الامام) أى دانه ولايكني حهته (قوله لانهم ليسوامنتظرين الملاة )أي حتى مفرق سالصف الاول وغسيره (قوله أساء) أى ارتكب مكروها إقوله كالقرب الذى بنى معه فى الصيلاة) قد تقدمانه بالعرفأه باللروجين المحسد (قوله وذكر مالسواق مة مماعلسه ) أى فيكون هو الراج فيعول على أن البعدية سنة والاعادة مستصبة (قوله بالمدالخ) أى - الافالزاعم ذلك وندب لمتبعث تكمرهم سكمره فسيقى الرسالة ويكترون أى سراسكب رالامام (قوله وا قامة من لم يؤهر بها) في لُ وَسُدِبِ لِسَدَّالُعَبِدَاذُنُهُاهُ فَيَهِـا (قولة وهل في جاعة ) القولان فى كل من المستكنين والقول الاول

عصدى له تمان يتعبره بالاهامة اشارة الى ان عبر المأمور بالجمة لا يؤمرينا لحرج الها قال فهما ولا يحسب فقوله صدادة العدد على المساود المستودة على المدونة عقد مما تقدم صدادة العدد على العدد المؤمرة الم

عقب ست عشرة مكتو بقعضم نظهر الدوم الرابع (قوله وكيونا مسمه ان قرب) في له ولا وعمر بالزجو ع الهه و صعه الذي مسلى في سه اه (قوله والمقدة العشبي والواز يم تحسد بن في سه اه (قوله وفي الامهات) هي أربع المدونة والموازية عجسد بن المواذ والواضحة لان حسيب (قوله ولفظه الح) وال في له و حد عندي ما نصه والتكديم ودر المواد الموا

اداتقال الله أكرتسما وأراد بالسنهورى على (قـــوله لكن اعترضه ق) أى أنه لا يعرف من نص علمه (قوله والمذهب الاول) اشارة الى أن قول المسنف فسن معناه أحسن اذلو يقعل حقمقه لماحصل منافأة ولماصرقونه والمذهب الاول والحاصل أن الذي يفده النقسل كافي ل أنه وقع اختلاف فيأصل التكمرفيل المدونة ما مفدانه الله أكر ثلاثا وفىغرهاما مدان أفضاه ماأشار البه المسنف بقوله والأقال الخ الم فكون المسنف أشار لقولن (فوله وكره تنفل) فأفرع كالمعلى لس لها عكم المسعد فعدو ذالكث جالعنب وفعوه هكسذا نقلعن ان عرفة (قوله المعروف كراهة التنفل في العصراء) ومقاله مانفله بهوامعن الاحبد من اجازة ذاك وهومسذهب الاالقاسمق الدونة أى ان عدم كراهية الشفل في المسحد مذهب المدونة كاأفاده جهرام ومقابله ما قاله ان حبيب من أنه بكره كالمصلى وأجازني رواية ان وهدوأشهد دهددهالاقداها وقسل العكس أه القصودمين مسرام الاأثانقله عن الأحدب

فقوله وتنكم بردأى المصلى كانجن بؤم بصلاة العسدأ ملاوقوله اثر بكسر الهمزة أيعقب بقتضي أنه بكمرقبل التسبيع وقب لقراءة آية الكرسي وهوكذاك وقسوله وسحودها الزعطف على خسر عشيرة أي واثر معودها المعسدي وقوله لاناف لة عطف على خسر لاعلى عشرة ولاعلى فر نصة لفساد المعنى (ص) وكرناسسه ان قرب (ش) لامفهوم لناسه وكذا متعمده كا استظهره معض لقول الملاك من ترك التحكيم خلف الصاوات أنام التشر وق كران كان قر ساانته والقرب هذا كالقرب المتقدم فالسناء كاذكره سند وأشار بقولة (والمؤتمان تركمامامه) لقول المدونة وانسهاعنه الامام كرالمأموم انتهى وأولى ان تمدالامام تركه ولم يعسله من كلام المؤلف والمسدونة هسل شهالامام أملاو في الامهيات وأمالولم بتنسه الامام فانهم بنه ونه بالمكلام لا بالنسبيم لانه مخرجوا من الصلاة (ص) وانتفه وهوالله أكبر ثلاثا (ش) علماهرهانه يخرج من عهسدة الطلب بقوله الله أكبرالله أكبرالله أكبر وان له بعد هـ لـ هـ الثلاثة مرةأخرى وهوظاهم مانقله المواق والحددث وعلمه جهورالشراح وذكر السنهورى مايفسداندا نما مخرج من عهدة الطلب تتكريرهذ والثلاثة المرة بعدا لمرة لكن اعترضه ق (ص)وان قال بعد تكبير تن لا اله الاالله مُ تكبير تن ولله الجد فسن (ش) هذا ف مختصر ان عُسدُ الحكو اللذهب الأول وقوله مُ تسكسلرتين من وتسكون التسكسرة الثلاثسة معطوفة على التهليلة بالواو وهسد الانظهر من كلام ح وص وكره ننفل عصلى قبلها وبعدها لابسصدقهما (ش) المعروف كراهة التنفل بالصراء أى المصل الامام والمأموم قبل الصلاة ويعدهالعيدم ورود ذلافان صلت العسدني المسحد فلامكره التنفل فيه لاقبل الصلاة ولا بعمدهاوهومذهب الناالقاسم في المدونة ووحمه ذلك أن الفروح اسلاة العسد عنزلة طاوع ألفهر بالنسبة لصلاة الفعرفكم لايوسل بعدالفعر فافلاغم مسلاة الفعرف كذالا بصلي قبل صلاة العبد كافلة غسرها هذاوحه كراهة التنفل بالمطي قملها وأماوحه كراهته فهالعدها خُشب،ة أَنْ كُون دُلاً دُر بعية لأعادة أهل اليدعلها القائلان بعدم صهما كفرها خلف الامام غ مرالمعصومولا بقال كل من هذين محرى في التنفل فعلها و بعدها في المستعدم عرائه لا مكر مذلك فمه لانانفول لانسل ذالث اذالمسحد بطلب تحبته ولوفى وقت الهي عنسد جعر من العلاء وأما جوازه بعدهافي المستعدفالانه يندر حضورا فل البدع اصلاة المساعة في المستعد فدامله

خواره يعنطاني استخداه الرئيد رخصورا على سيد عصد هذا بحث على استخدامه المنطقة والمستخدامة المنطقة والمستخدمة ما والمنطقة المنطقة منطقة المنطقة المنطقة

(2) سنرش والى الكراهة هنا منافي مانقدم (قوله اخروج الصلاة العبد) أى في العمراة أقوله لاعادة الهل البدع) أي الصلاة العبد (قوله لا المنولة) المنافق المنافق المنافق العبد (قوله لا المنولة) المنافق العبد (قوله لا المنافق العبد منافق في العبد المنافق العبد المنافق العبد المنافق العبد المنافق العبد المنافق العبد المنافق المنافق العبد المنافق العبد المنافق المنافقة والمنافقة المنافقة الم

مينين للفعول بكون الفاعل بمماذلك هوالله تعالى والاصل كسفهماالله تعالى أي عبرهما فطهرأن كسف الى لازما ومتعدما كا أفاده المختار (فولة وان لعردي) الناسب حسدف اللام والتقسد رسن للمورالصلاة هذا اذا كان بلدماس وان عودما (فوله لم يحتسيره) ملاهره والالمكن لادراك أمرأى مان كالمصرد قطع المسافسة كأفي المواق أو بقسد مأن يحدّلا دراك أمر كالفسد مسر أرسالة والسنبوري وتت حث قال لاأنذاك فوت علمه مصلحة ماحد السيرلاحله ومفادع انه الراحم وهذا الثاني هو الطاهر فنقول افة لالادراك أمر يحاف فواته فق المقهوم تفصل (قوله الكسوف الشمس) أي ذهاب ضويها فقوله أبحد سمره كأن حداقطع كله أو بعضه الأأن بقل حدا بحدث لا دركم ( ٧ م ١) الأهل المعرفة مذلك فلا يصلي له (قوله ركعتان) أي صلاة ركعت من (قوله مزيادة قىامىن أى معرز بادة الزوهدد

ولماكان القير مذهب حملة ضوئه كان أولى مانلسوف من الكسوف فيقال كسيفت الشمس الزنادة سنة مؤكدة لانسندانص وخسف القسر (ص) سنوان لعودي ومسافر لم يحسد سيره الكسوف الشمس ركعتان سرا ء الماذائراء القسامأوار كوع بزيادة قدامين وركوعن (ش) ابتدا المؤلف بيان حكوصلاة كدوف الشمير والمشهور كا الزأثد سهواسعدقيل السلاموأما قال انهاست قاي عن معاطب مواالنساء والعسد المكلفون والصسى الذي بعد فل العسلاة وسياكن البادية والسافو الذي أمعتسره وصنتهار كعتان في كل ركعة زيادة ركوع وقيام كما مأنى رقرأ فبهما سراعلي المشهور إذلاخطبة لهاوعن مالا جهرا واستعسسته اللغمي الأناجي وبدعمل بعض شموخنا محامع الزيثونة لشلا يسأم الناس انتهيى وعلى المشهور بتأ كدندب الأسرارة م ماكتا كسدند الجهرق الوتر والس من شرطها الجساعة على المسهور بل هي مستمسة قولهسن أيسنةعن حتى فرحق الصي الذي دؤم بالصلاة كاهومذاد كالامان عرفة وغسره وهسذا مما دستغر بوهوأن الصي دؤمن بالصاوات الجس ندباو دؤمن بالبكسوف استناناهاو قال المؤلف سن لمأمور المسلاة وأن مسافسر الم يجد سرة لكان أحسن والفرق منهاوبين صلاة المسدالتي لايخاطب ماالامن مخاطب بالجعة أن صلاة الحكسوف صلاة رها الدوث آمة من آمات الله فدو مربها و مالدعاء العودي وغسره بخلاف صلاة العمد فانها صلاَدْشكر يَتْمُماونَ فَهَامَالِثَمَابُ وبقصْدُونَ المَبَاهَاةُ (ص) وَرَكَعَتَانُ رَكَعَتَانُ لَعَسُوفَ قُر كالنوافل حهرا بلاجع (ش) يعني أن حكو صلاة خسوف القر السنية على ماصر حمه اللغمي وشهرمان عطاه الله في البيان والتقريب واقتصرعلمه المؤلف هناواعنا فالر كعنان ركعتان مكر والأنهلوا فتصرعلى لفظ واحدمن ذلك لأوههم أنهاز كعنان فقط ولدس كذلك فذكرأتها تصلى كذلك هتى تنعلى وظاهر مأن السنة لا تحصل بصلاة ركعتين فقط ولكن النقل المسد حصولها بصلاةر كعنتن فقط سند ووقته االلمل كله فانطلع مكسوفا دئ مالمفر بوان كسف عندالفحرام بصاوا وكذالوخسف مهارا فلامصاوا حتى غاب المل خلافا للشافع فيهما وبكره الجمع الهالفعلهافي البيوت فقوله وركعتان فاثب فاعل فعل محذوف أي وسنر كعتان كأهوطاهره أو وندب ركعثان لخسوف قسر وهوالصح وماشهر مان عطاء اللهمن سنتها مسعف والحسلة معطوفة على الجلة الاولى أومستأنفة وكالنوافل حال (ص) وندب بالسعد (ش) هذارا - مع الكسوف الشمس وكان الاولى أن يتم الكلام على كسوف الشمس عُم الى بُحْسوف القسر كما ومل أهل المذهب ولانكنة فيما فعله والمعنى أنه بسقب في صلاة كسوف الشمس أن تشعل في في ل وظاهرمانقدمأن كلامن الصي والعبد يخاطب بهاولولم بأدن وليه (قوله فسوف قر) أي دهاب

القيام والركوع الاصلي فهوفرض فلا ينعبر بالسحود (قوله والشهور كاهال أنساسته عن ومقامل تحب على من أحب علمه الجعسة (قوله على المشهور) ومقابله قسول ابن حسب الجماعمة شمط قيها (قوله وهذا مايستفرب لاغرابة لان الصدان لصغرهم وعدم ارتكابهم المفالفات رسى فبول دعاتهم أكثر مرغره فقوله والفرق الرهدا بدفع الاستغراب (قولةرهب) بَفْتِيرَ الهاءأى خوف (قُولُه لحدوث آنةمن آمات الله الح) أى لاحل الزواذات قسل ستكسوف الشمير ان الله تعالى اذا أرادان عفسوف عياده حسرعته سيمشوء الشمس لرحموا الحالطاعسة الانهذه النعمة اذاحست فم نتهزر عولم بعف (قوله فدؤم بهاوبالدعاء المسودى) المناسب أن يقول فدؤمهما المصم الكونه لماكان غيرمكلف رحى فسول دعائه قال

صوئه أوبعضه الأأن بقل حدا (قوله كالنوافل) أي السلمة بقسام واحدوركوع واحدفي كل ركعه قال القاني وقوله كالنوافسان بغنىءن قوله حهراو بلاجع ومقصوده التصريح بالاحكام وظاهر قول مالأعدم افتقارها لنمة تخصها كسائر النهافل يحذلا ف خسوف الشمس تفتقر أنية مخصوصة (فواد حتى تحلي) أى فقول المصنف وركعتان ركعتان أى وركعتان وهكذا فلس القصد خصوص الادامع (قوله واسكن النقل الفدالخ) أى وكلام المصنف عنالف النقل وأحدس أن أصل السنة أوالندسة يحصل مركعة من وهسدا لا مَنافَى طَلَبُ زَائد كَصَلاءَ الضَّحْرَى فَالْأُو المها يحه لَ رُكِعِين مع إنها أكثر من ذَلَكُ لأن أكثر هاتمان (قوله أي وسن ركعتان) لأساحة لذلك المعطف على مانقسدم من قوله ركعتان على انه مازم علمسه حذف الفعل في عمر المواضع المعروفة فالاحسن انه على المعتمد يحعمل قوله ركعتان سنداوقوله كالنوافل خبرا أي حكاوكيفية (قوله ولانكنة فيسافعله) يحاب بأن فيه نكتية وهوا حتماع المكين في مؤضع واحداد قوله تطر الشعل) أى نظر اللفعل المقدر الذي اصاف اليها ويسند فقوله أى وندب فعلها أى فعل صلاة الكسوف والمناسب اللفنط المستقد أن يمول تقدر الفعل المساقد على المستقد المناسبة على المستقد المناسبة المستقد المستقدرين المستقدر المستقدر المستقدر المستقدرين المستقدرين المستقدرين المستقدر المست

الاولى والنسباء والمائدة أقصر من المقرة وآلعران لكنه خلاف الطاهر (قوله نعي أنه سدب الز) اغاقدر نحوكا فالسمس الشراح لأن ظاهر المصنف أثالندب لامحصل الانقسراءة المقسرة شمموالماتها ولس كذلك بل سندها الدوية والرسالة الهاذافي أفيدرها من غ مرها أنى المطاوب الاانه خلاف ماذكره في له ونصه وحدعندي مانصمه واذا جلنا النعوفي قول المدونة يقومقماماطوبلاتحوامن سورة البقرة على الشيُّ نفسه كما تعاله انعرفى كالام الرسالة المتقدمة فلا محتاج في كلام المؤلف هناالي تقدير وان قراءة ماذكر من السورة هوالاولى كأهوظاهر ولااعتراض حيثند (قوله تسين فيهالقراءة) ع عليهما القولان أن تطويل القراءة سنة وأماعل العمد من الهمسدوب فلا (قوله أى وندب الوعظ الخ) أى نمسذ كرهسم بالعواقب وبأحرهم بالمسيام والمسلاة والمدقة والعتق ونعو ذلك (قوله اذاورد معــدالاكات

المسجدوا نماذكم الضمرنظ المالفعل أي وندر فعلها في المسجد مخافة أن تحل قبل الاتسان الى المصلى وقال ابن حسب انساؤافه أوها في المصلى أوفي المسجد الشيزوه مدارا داوقعت في حماعة كإهوالمستحب فأماالفذفاهأن بقعلها فيسته والأأذان الهاولاا فأمة لاترمامن خواص الفرض ان عرولا بقال المدلاة جامعة ان ناتى نقل ان هرون الملونا دع مناد الصلاة حامعة لم يكن بمناس وهو قول الشافع واستفسنه عماض وغسره لمافي العمد عن المعلسة الصلاةُ والسُلامِ بعثُ منَّا ديا منادي المسلاة عامعًـ به ويكر في افتتاحيه ثالة تكسر في سائر الصاوات (ص) وقراءة المقرة ثم موالماته افي القمامات (ش) يعني أنه مند مان يقرأ بعدو سورة البقرة أعد الفاتحة في القيام الاوّل من الركعة الاولى ثم ينتحوم والباتهاوهي آل عران والنَّساءُ واللَّما تُدهُ في القيامات الشَّلا ثُمَّ الباقسة بعد قراءة الفاقحة في كُلُّ قيام على المشهو ولان من سنة كل ركوع أن مكون قسله فالتحة ولان كل قمام تسن فعه القراءة تحف فعه الفائحة وقال انْ مسلمة لاتكُرْ والقَاتِحَة فَى القيام الثانى لان الفَاتْحَةُ لا تَقَرَّأُ فِي رَكْعَةُ مُرْثُنَ ْ (ص) ووعظ بعدها (ش) أكاوندب الوعظ بعد الصلاة لان الوعظ اذاو رديعد الآ باتريني أأثره وليس هناخطبة وان كانت عائشة سمت ماوقع من الوعظ من الني صدى الله عليه وسلم حيث أفسل على الناس فعمدواً ثني على الله خطب قلان جياعة من أصحاب الرسول عليه السلام منهم على" ابن أبى طالب والمعمان من مشسر وابن عماس وحامر وأنوهر مرة نفاواصفة صلاة الكسوف ولم مذكرأ حدمتهم أنه علمه السلام خطب فهاولا اعوراأن مكوت خطب وأغفل هؤلاء كالهمم مر نَقَلَ كُلُ وَاحِدُمَا تَعَلَقَ مِثَلِكُ الْحَالُ فُوحِبُ جِلْ تَسْمِيةُ عَائِشَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهِ الْخَطِيبَ عَلَي مَعْنِي اللهُ أتى بكلام منظوم فمه حدالله وصملاة على الرسول علممه الصلاة والسلام على طريق ما يأتي في الخطمة فلذلا سمتها خطسة وكان ندي وأخسرة وله ووعظ عن قوله كالركوع (ص) وركم كالفرافة وسيسد كالركوع (ش) أي وركع ركوعا يقرب من الفرافة أي وركع كل وكوتح كالقراءة التى قسله أى قرسامنها في الطول ولايساويه افعه وبهذا بوافق المدونة وكذاك يسعد كل معودكر كوعه واورد أأنطو بلف القيام أوالركوع أوالسعودسه واسعد فبالسلام لانالنطو باستةمؤكدة وأماعدافيصرى على تارك السنن متمددا وفكاية أخرىود كرأ صاحب اللباب والشامل وغبرهماأنه اذاترك النطويل في القيام أوالركوع أوالسجود سجد

(قوله خلافا لنت الح) واصعوست كالركوع يحتمل في الطول ويعتمل في القريسة وهواخسار إن عبد السلام قال في الطرازفان سهاءن طوله محدالالهمن سننها كتسكيمرات القسدوقدون التقصيراذ اضاق الوقت والحكم في تطويل القيام والركوع يحرى على سه من هوه معده مومن سمه المسمدون العصدون الله المسمون المسمون المسمون عن المسمون المسمون المسمون المسمون المسمو ماذكرنا في السجود الناعمات الدفقولة خلافا لنث أي من أنه لم بصرح بالنا كلامه منه عن الناكس لد (قولة فلت الحراك لما كان ظاهر كلام ارزاجي مشكلاو شخالفا (١٠٨) للقواعد من أفادته أن الشمور يسلول والواسرين خاففة أواد عج أن

بصرف المبارة الى معي لأعقالف وهسذامدل على أن التطويل فيهامسنه مؤ كدة خلافا انت والساطي وح فقوله كالقراءة على سنىل السمنية وفي شرح (م) ان التطويل مقيد عااذ الم يضر بالمأمومين كافي المواق وعما اذالم يتخف خروج الوقت وليكن كلام الناحي مفيدا نا المشهو رخلاف هـ ذافاته قال ف قول المهدونة ويقوم قساماطو بلانحوالية \_وذالي آخرماذ كروهوالمسيؤور وقدل بطؤل الامام يحث لا نضر عن خلف من عبر تحدد قاله عسد الوهاب وبه أقول انتها الفظه قلت لعمل اللَّانِي فِي كَوْنَ النَّطْوِ إِلْ مُحدودا أُمَّلًا وأماحت حصل الضر وفيتفق على عدم التطويل التين (ص) ووقتها كالعبد (ش) يعني أناوقت الكسوف كوقت صلاة العبد من حل النافلة الى الزوال (ص)وتدرك الركعة الركوع (ش)أى وتدرك الركعة من كل من ركعتها مالركوع الشانيمن الركوعين لانه الواحب مداسل أنه يؤتى بدفي محله فمصل أوله مالقراءة والرفع منه بالمحود يخلاف الركوع الاول لانه في أثناء القراءة وهي محسولة عن المسسوق فوجب أن مكون مجولا عنسه ولو ركع منه ةالشاني فسهاعن الاول سعد فيل السلام وان ركع بنسة الاول وسها عن الشاني في كم حكم من رك الركوع أي فعف ل فسم من كونه الى الركعسة الاولى أوالسانية فان كان الفي الاولى فانت الرفع منه وقصاها بعد سلام الامام أو الفي الساسة أتى به مالم وتعرالامام من منعودها على ماست في قول المؤلف وأن زوحه ، وُتَمَا الح (ص) وَلاَ تَكُر ر (ش) أى عنع من تنكروسلاة الكسوف ف اليوم الواحسد حيث لم يسكروالسبب فيه لانها صلاة مشملة على فعيل لوفعل في عرها لانطلها فرادة القسام والركو ع فلا يحوز فعلها الافي محسل ورودها وأمااذا كسفت سوم وفعلت ولم تنحسل ثماست مرت مكسوفة فتصلي في الموم الآخروأمالو كسفت فصل لهافا أعلت م كسفت وكان ذلك قدل الزوال فانها أسكرر (ص) وان انْحَلْتُ فَيْ آثَنَا ثُمِهَا فِي أَتَّمَامُهَا كَالْمُواْفُلُ قُولَانَ ﴿شَى رَبُّدَأُنَ الشَّمِسُ اذَا انْحَلَّتُ كَاهِمْأ في أثناء الصلاة هل تصلي على همتها مركوعت وقدامين من غير تطويل أواغدا تصلي كالنوافسل بقيام وركوع واحد وسعدتين من غرتطو بل وأمالوا نحل بعضها فقط أغهاعلى سنتها بانفاق كالوانحلي بمضهاقيل الدخول ومحل الخلاف ان انحلت بعد تمام شطرها وأماان انحلت قبل غمام الشطر فكى فيسه ان زرقون قولين القطع واعمامها كالنوافسل والراجم الشائي لحكامة اسنع زالاتفاق علمه ولوأرادالؤاف هذالقال فؤ اتمامها كالنوافل وقطعها قولان وعكن حل الأثناء على ماهوا عممن الشطر فيصدف بالصورين أى وان انحِلْت في أثنا تهامط الفأفقي اتمامها كالنوافل أىوقطعها ان انجلت قبل تسام شطرها الاول أواتسامها على هيئتها من غسر تطويل انانجات بعدعتامه فالنفصيل فالمقابل وقوله كالنوافل هوأحدقولين في القسمين وانظراذاذالت علىه الشمير وهو في أثناثها هل وكون عنزلة ما إذا انحلت في أثناثها قدري فسه الخلاف أويتمهاعل متتهاان أدرك ركعسة لازمن أدرك ركعسة من الوقت فقد أدرك

القواعد وحاصلهان القولى اتفقا على عدم الضر رالاأن القول الاول الذي هوالشهو يبقول بالتطويل والدمحدود والثاني بقول بالتطويل الااله لس عسدود (قوله لانه الهاحب) أي الايقضى من أدرك الركعة ألاولى شمأ ويقضى من أدرك الركوع الثانى من الركعة الثائمة الركعة الاولى فقط بقمامها ولابقض القسام الشالث ومثل فرضة الركوع الشاني القيام الذي قبله والركوع الاول سنة كا فالشينسالم كالقيام الذي قسله وطاهر أن الفائحة كذال سنة في الاولوف\_رض في الثاني وظاهر المواق والزناجي فرضتها قطعافي أول كل قيام من الركعة من والللاف فسنبتأفئ كل قمام مان وفرضتها كذا في شرح عب وفيمشي أفان المفهوم من الموافى المها فرص في الاول قطعا وأماالثاني فهل بقرأ أولا بقسرأ قال بعض شموخنما والحاصل أنهما ثلاثة فرض فيهما وهوالمشهوروقرض فيالاولولا يقررأف الثاني الفائعية لانها لاتشكرروفافاللشيخ سالمفال ف انقمل كمف مكون القمام الاول سنة والثاني واحمامع أنهما تفقوا على وحوب الفائحة في الاول من

الركعتين واختلفوا في تكريرها في النافي الجواب لا ينزيهن وجوب القيام وجوب القراءة (ه (قوله ولوركع بشه الثاني) الوقت بأفي الفسلو الامام والمأسوم المحيولا يتفاطب الاالفسلو الامام (قوله وان ركع بنية الاولى الخ) هسذا لا بأني الاني المأمرم ولا أتى فى الفسدوالامام (قوله فعدرى فيسه الحلاف) أى على الوجهين ألمذ كورين من كونه تارة بكون بعد تمام شطرها وتارة قبل عُمام شطرها (قوله أويتمها الخ) اى أويفصل بين كونه يتمها على سنيتم الناأدراء ركعة لان الوقت دراء بركعة وأماان لمدراء وكعة فيمتمل أن بقالها لقطع أو يتمها كالناف أذوالظاهر الثاني أى التفصيل بين كوه يتمهاعلى سنتها أساد كرنا أن الوفت يدك بركعمة (قوله بعني المعجب الخ) فعه السارة الى أن الترنيب بين هذه الامور منه مأهو واجب ومنه مأهو مندوب (قوله و بسخب تفليم المكسوف على الميسوف على الميسوف على الميسوف على الميسوف المؤلفة المؤ

الوقت (ص) وقد م فرص حف فواته على الكسوف م عسده وأخوالاستسقاها مو آخر (ش) المعد عند الم الفرض الذي خدة و اته على الكسوف و يستحب تقديم المكسوف على العيب تقديم الفرض الذي خدة و تجمل العين تقدم العدن العيد دورا المداون المداو

﴿ فصل فَى ذَكراً الاستسقاء ﴾ وهو بالمدطلب السقراذهو استفعال من سقت ويقال سقى وأسقى اغتان وقيسل سق ناوله أأشرب وأستقاء جعل أمسقه اوالاستفعال غالدالطلب الفعل كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد وشرعاطل السق من الله لقسط تزليم مأوغسره ثمانالاستسقاه ويحكونالاربع الاول للمل والجدب والشاق عنسدا خاجة الى الشرب لشفاههم اودوا بجم ومواشيم في سفر في صحراء أوفى سفينة أوفى الحضر والسالث استسقاءمن لمتكن فيمحل ولاحأجمة الىالشرب وقدا تاهم من الغيث ماان اقتصروا عليمه كانوافي دون السعة فاهمأن يستسقوا وسألوا الله المزيدمن فضيله والراسع استسقامين كان في خصيان كان فى عول وجدبوها والاربعة فى الحكم على ثلاثة أقسام فالوجهان الاولان سنة لاينسفى تركها والثالث مباح والرامع مندوب المهانتهي وسنأت الاشارة الى هنذا الرامع مقوله وانحتار العامة غيرالهمتاج فمتاج وقدأشارا لمؤلف هناالي حكم القسم من الاولىن بقوله (ص) سسن الاستسقاء (ش) أى صلاته لاحد شيئين بينهما بقوله (اررع) أى لاحل احتماج ررع وبقال له محل وحدب الدال المهملة ولايستعملان في احتياج الحيوان أولا دي أي (أو) لاحسل احتماج آدى أوغيره من حموان الى (شرب د)سب تحلف (خبر أوغيره) من مطروعين ولا معتص الاستسقاء عن كان فى القرى والصحراء سل بشرع دالله لن فى السفيفة أيضاعند حصىول شئ عمام ران بكون في عرم فراوع ذب لا يصل المه والمه الاسارة ، قوله (وان اسفينة) وقوله (ركعةان)خبرمستدا محذوف أى وصلاة الاستسفاء ركعتان (حهرا) ألانها

نامة ان بخلق كدونها الا ويوقت شاه أكان المنافع عندار متصرف في كل وقد ويؤخر المستداما لم إلى المستداما لمن المستداما لمن والانسسية المنافع المستداما لمن والانسسية المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع على المسروف المال المنافع المنافع على المسروف المنافع المنافع على المسروف المنافع المنافع المنافع المنافع على المسروف المنافع المنا

﴿ فصل صلاة الاستسقاء ك إقوله وسُقِ وأسقِ لغنان) وهل معناهما كل وأحسمن المعنسس الاكسس أوواحدمنهما (قولهالشرب) تكسر الشن الخط من الماء قاله في الخشار وذكر أنمصدرشرب بكسم الرامشر بأبضم الشين وفقعها وكسرها أي ناوله سسده (قوله وأسقاد حعل له سقما) أى أعدله ماشرب منه وهو بضم السان (قوله لقيط نزل بهمالغ)القيط احتماس المطر (قولة الحمل والجدب) المحل والمسدسش واحمدوه وأنقطاع المرويس الارض وقال بعض السوخ فال لزدعه أصاهعل أوحدب ولانقال العبوان أصابه

عن أوحدب الأصابه هزال أوصف وقال في الصباع على السيدل عمل من باستحب اه فالحسائي المتوجة والحاصل أن الحل والمسائ الحل والحدد من الموصية فو المقدم عمرة فراه أوعد و أقوله الشفاهم ) جعر شفة أن أنفسهم (توله حسب) كسر الخاء كافي ش شب (توله أى الاسل المن المقافق والمادون المواقع له الاستفادة كاسواء كان احتماج الزرع الإنباته أو بفائم (قوله سبب الخ) المارة الى أن الموسل من مراسم عن مراسم من المراسمة على المادون المناسبية ويجوزان تكون الباعدى من أعشر سمن خرر (قوله محمام) أى احض ما مراسم المراسمة المادون المناسبة وقوله بأن بكون الباطلسية وقوله الإستمال وقوله المناسبة وقوله الإمادة المناسبة وقوله المناسبة المناسبة المناسبة وقوله المناسبة وقوله المناسبة وقوله المناسبة وقوله المناسبة المناسبة وقوله المناسبة المناسبة وقوله وقوله المناسبة وقوله وقوله المناسبة وقوله المناسبة وقوله المناسبة وقوله المناسبة وقوله وقوله المناس وقوه ومعظميه بالله كرالبالغي ظاهره والوعيدا (فوله وأسالصغيراني) الفرق بين الاستسقاد والكسوف حيث بطالب بمسلاة الكسوف استناقا والمستفاه سنة أن الكسوف عام في سسائر الاقطار بخسلاف الاستسقاد قد لا تكون عام (فوله كلامه بفسيدائه وطلاب أي على طريق السنة سيبالمار في أيام لا في موموا حدويلي ولويق الندب في السند في استفصرا والما أول المعافرة عن المناقب عصل منه شئ أو حصل دون الكفاية (فولوالذي في المدونة أله جائز ) أي فالم أقالت وجائز أن بسنستي في السنة مها دائراً قول قول المنافق المناقب والمناقب عن المناقب ا

إذات خطبة كالعمدوكل صلاة لهاخط ية فالقراءة فيهاجهر االا الجمع بعرفة فان القراءة فيهاسرا لان الخطيسة التعليم لالاصلاة فقوله سن أى سنة عن ويحاطب م الذكر البالغ وأما الصغير الخشوع فأشاريه الحيأنه اذالم مكن الذى يؤمر بالصلاة فتعاطب ماند باوكذا المتعالة (ص) وكرران تأخو (ش) كادمه يفيدانه اصلالهم فانهم شكافونه (قوله مطاوي والذي في المدونة انه حائز (ص) وخرجوا ضمى مشاة ببذلة وتخدُّع (ش) أي وخرجوا الىمصلاهم) أى مائهن وقوله الى استصاماالى المصلى ضحى أى أن وقتها وقت العيدين من ضعوة الى الزوال ومن سأته اأن تحرب مصلاهم متعلق بقوله الخروج الناس شادق بذلتهم لابلسون شاب الجعسة يسكسنه ووقارمتو اضعين متنشعين وحلين الى (قوله اداراًی مخابل العقومة) آی مصلاهم فاذا أرتفعت ألشمس مرخ الامام ماشيامتواضعاف مذلته لات العبداذارأي مخابل أمارات العقوية كاحتماس الطر العقو بقلمات مولاه الاصفة الذل والمذلة ماعتين وزالشاب (ص) مشاعة ومتمالة وصلمة (قوله والبذلة ماعتهن من النياب) لامن لا يعقل منهم وبهمة وحائض ولا عنع ذى وانفرد لا سوم (ش) الحور في في شرح الرسالة والظاهراته متطرفى ذاك الحال لاسه الذين يخرحون للأستسقا ثلاثة أقسام فسم يخرجون بأتفاق وهسم الرجال والصمان الذبن قالەللا ﴿ تَنْسُهُ ﴾ حكى السموطى يعقباون الصلاة والعبيدوالمنحالات مزالنساء وقسم لايخرحون بانفاق وهن النساء في حال ان السكطان المسؤيد خرج حيضهن ونفاسهن لانهن منجوسات وكذا الشابة الناعة لانخر وحها بنافي النشوع وقسم الاستسقاء في حمة مضاء وطاقية اختلف فيهم وهمم البهائم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي است بناعة وأهل الكتاب انتهى ساماه ولمركب ولم يجلس على شئ انشاس والمشهورأناخراج الصانوالجام غسرمشروع وكذاك الشابة التي لايخشى وأحرالامام بعسدمالدعامله زقوله منها الفتنة وأباح في المدونة خروج أهسل الدمة ومنعمه أشهب ثم إناا افلذا بالا باحسة فهسل الأمن الز) معطوف على محذوف بنفردون سيوم أويخرجون مع الناس وبكونون على جانب خشيبة أث يسسب قدر بسقهم أى وصنية بعقاون لامن لا دعقل فيفتأن ضعفاه المسلين بذاك فيه خلاف فقال القائي أنومحدلاءا من بانفرادهم سوم ومنعهم وقوله لانتهم معطوف على شحذوف ان حبيب وهوالمشهور ان حبيب واذا خرجوا فلاغنعون من النطق ف اصليا نهم و يكونون فى الحسة مفصولينمن الساسين وعنعون من اظهارها في الاسواف وفي جاءة السلين في

النافرده وضع الاسوم (قوفولا التسعيد وهم السلسين واداس و واقار عموا والمراح والعاره في الاستواق والمسلم من ولاونك عند من اعتمال المسلم المسلم

في طرقهم (قوله يحتمل النصب على الحال) قال البدر وهوا لمحفوظ عن المصنف وقوله لا المشابخ بالمعنى المذكرووهم من بلغ السنان (قوله تُرخطب) في لد فاوقدم الخطية فستعد اعادتها بعد الصلاة وقوله خطب معطوف على مقدراً ي صاوا تمخطب وعبر بثرلاثه تُعلَس بُعدالصَّلاة معلسة مستقدالا الناس تُم يخطب كافي المدوّنة (قوله ولابدعولا معرالز) أي يكرو فيما يظهراك الالخوف منه (قوله أنْ عُعل الز) هذا سان الفعل في ذا فه ذا فه أن الاولى أن مدائح على ماعلى بسارة على عنه لا أنه سداً ععسل الذي على حهدة عنه على جهة بساره (قوله و طوخ ماالى الارض) ورفع الدين فرب أحد الدين من الآثر بن وهل بالصف أو يفرق قلم الأخلاف أن المغاربة والمشارفة أشارله في شرح الحصن الحصين (قوله والناس معه) أي ماضرون معه (قوله على المذهب) الظاهرانه راجم كالكبر وامعه في العمد اه (قولة والماءالخ) وقد تدخل على المتروك خلافا لنعن دخولهاعلى المنروك (قوله وبالغ) أىندبا الامامومين بعدعته من القوم وأمامن قرب منهدة قستعدله أن يؤمن على دعائه (قوله منالغته) أى اطالته أوأتى بأحوده وأحسنه أوهما معاوالراد بأحوده وأحسنه ماجاء عنه علمه الصلاة والسلام و تكون الدعامحهموا كأفي الطوازوذكو الزرقاني المدعوسرا ولارفع ديه لساعان القاسم لايعسى رفع بديه في الدعام (قوله في آخر الخطية النائمة إطاهر العبارة انالدعامن حادا فطمة الثانسة ولس كذاك والما كان متعسلاجا كالمن آخر ما (قوله فعل عينه بساره الخ) أفادأن فول المنف عشمه سأره الزمفعول بمعذوف والتفسدين بحمسل عشه بساره ويعتمسل أن كون الديعض وعلى كل فالضمير فيمسه ويساره عائد عملي الرداء ويجوز أنكون قسوله عسمال

ُ لقولهُ في ذروحه الزرداء لي عبد الملك القائل لا تكبرون في الفد واليه اولا ( ١ ٩ ١) مستغفر ون الافي الخطبة فالمهرام و بنسفي أنه الاستسقاء وغسيره فقوله متسايح ومامسده يعند النصاعلي المال والرفع على أعمينداً إلا استغفر في الخطية أن يستغفروا محنفوف مسرهأى نوحواحال كونهم أووفيه ممشايخ وبحوز الرفع على أنه مدل من الواوفي وخرحوا أوالفاعلية شاعلى أنالواوفي وخرحوا حرف على لغة من بلمني الفعسل علامة جمع أوتثنبة وهيلغة أكاوني البراغيث والطاهر أن المراد بالمشايخ ماقابل الصعبة لاالمشايخ مالمعنى المذكور في الوقف وص) ثم خطب (ش) أى ثم بعد صلاة ركعتين يخطب خطبتين عدلس في أوَّلهما و وسطهماً ويتوكا على عصاواً فأد ذلك كله يقوله (كالعبد) ولأحد في طول ذلك واستنفوها فالهالاقفهسي وقال انعسرا لحاوس من الطينان على قدرا لحاوس من السصدتين وبدعوفي خطبته لتكشف مانزل بهم ولايدعولامرا لمؤمنين ولالاحدمن الخلوقان فاذافر غالامام من خطسته استقبل القبسانة كانه فحقل رداء تفاؤلا بقعو بل التهمين الشسدة الحالر خاقوصفته أن يجعسل ماعلى مفكمسه الاعن على مفكيه الايسر ومأعلى منتكبسه الايسر على منكمه الاعن ولمفعل الناس مثمل الامام وهسم حاوس والامام قائم ثميد عوكذلك وهوقائم مستقمل القسلة جهراو تكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه علمه الصلاة والسلام اللهم اسق عسادك وجوهنك وانشرر جتسك وأحى بلدك المت ويستحسان قرب منه أن دؤمن على دعائه ويرفع بديه و بطوم ممالل الارض وروى الى السماء عمادافر ع الامام والناسمن الدعامة انه ينصرف وينصرفون على المشهور (ص) وبدل السَّكبر بالاستغفار (ش) يعني أنه يخطب خطبين كغطبتي العبدو بدل التكبرهناك بالاستغفارهنا والناس معملقوله تعالى فقلت استغفروار بكوائه كانخضارا رسل السماء على كمدرادا فعسل المطرح اوالاستغفار وبعسارة أخرى وبذل ندافى خروجه وخطيتيه التكسير بالاستغفارلافي صلاته على المذهب والماءالداخساة على الاستغفار للسأخوذ (ص)وبالغ في الدعاء آخر النائمة (ش) أي و مندب ممالغته بالدعاء في آخر الخطبة الثانسة حال كونه (مستقبلا) للقبلة وطهر مالناس (ص) م حول رداءه عنسه يساره بلا تذكيس وكذا الرجال فقط قعودا (ش) أى م يعد فراغهمن الخطمة واستقماله القملة على المشهور حول رداء قيل الدعاء فعمل عمنه يساره سدا يهمنه فأخسذماعلى عاتقسه الاسر وعرمهن وراثه ليضسعه على منسكسه الاعن وماعلى الاعن على الايسر تفاؤلا بأن يحؤل الله ساعة الحدب بساعة المصب وساعة العسر بساعة البسر ولا منصوبين على نزع الخافض أي بجعل ماعلى منه على يساره وعليه فالضمر إنداعيل القدوس أفاد كل ذلك الشيزسالم ثم أقول وهذا سان النحو ال في ذا مفلا سافي أن الأولية أن يبد أبجعل ما على اليسارعلى المين فيأخذ كإفال الشار حماعلى عانقة الابسر مارا بهمن ورائد

ومحدله على عائقسه الاعن وماعلي الاعن على الايسر تفاؤلا ويلزم من هدندا القعو مل قلمه فيصدر عادل ظهر والسهاء وماملها على ظهره ﴿ تندسه ﴾ ظاهرالمصنف أن التحو ول من الامام وغيره مرة واحدة وهو كذلك كافي فوله مد أبيسة المهاسمة العيمية عليه مالمك عانها أبدار أقواه فيأخذ فالددمهمة كاعلم أنه ابتحروف طول عمامته صلى الله عليه وساروعرضهاشي مم فال أنه نقل عن عائشة انها سبعة أذرع فعرض ذراع ثم قال نعوفع الخلاف فى الرداء فقيل سنة أذرع في عرض ثلاثة أذرع وقيل أربعة أذرع ونصف أوشيران ف عرض ذراعب وشر وقيل أربعة أذرع فعرض دراعين ونصف وليس في الازار الاالفول الثانية كره الشسير آملسي في مواشي

الرمل (قولهولاالفئائر) هي شي معطى من الخوج على شكل الرئيس (قوله ما بليس) عائد على ماذكرهن الغفائروا البرائيس (قوله ما بليس) عائد على ماذكرهن الغفائروا البرائيس (قوله المرائية المرائي

معمل أسفله أعلاه ولاخلاف ان النساء لامحوان أرديتهن لاندلك يؤدى الى كشفهن ولهمذا فسد التعويل بالرجال ومف عاون ذلك قعود اولا تعقل العرانس ولاالغفائر أي مالم تلدس كالرداء ويعمارة أخرى طاهسر كالام المؤلف تأخيرالنحويل عن الدعا وهوقول لكنه ضعيف والشهور تأخرالدعاءعن النعو ول فضطب مستقبل محقول مردعو وهدده الاربعة مرتبة (ص) وندت خطيسة بالارض (ش) أي القاع خطيسة وهومن ماب اطلاق البعض عسلي المكل أي عطيمان (ص)وصمام ثلاثة قداه وصدقة ولايا مربع سما الامام بل بدوية وردته عد (ش) يعني اله شيد بالمتصدق وصيمام ثلاثة أمام فسل يومالاستسقاء ومخرحون لهمفطرين للنقوى على الدعاء كموم عرفة ويستحبأن بأمر الامام قسله بالتوبة والاقلاع عن الدنوب والا أمام والمطالم وأن يتعالل الشامى بعض ممن بعض مخافة أن تمكون معاصيه مسبب منع الغيث و بأمر مالتقر سالصد فات العلهماذا أطعوا فقراءهم أطعهم الله فان الجمع فقرا فألله فالفلرهذا معقول الشيئان الامام لابأهر بالصدقة بلحكي الحزولي الانفاق على انه بأحرهم بالصدقة وأماالاهم تصمام تسلاته أمام قبلها فلدر من سنتها كاله في الحوا هرواستحمه الأحسب وهو قول مالك وأى والمغبرة فساذ كره المؤلف مسسابي الصوم وأما الصدفة فلابل بأمر بماكما مر وتمقة بفترالمثناة وكسرالموحدة وبقال تباعة (ص) وحاز تنفل فيلها و بعدها (ش) أي انه صورنالتنفل بالمسحدوالمصلي قسل صلاة الاستسقاء وبعدها بخلاف العسد فانه تكره فبلها ويعدها بالمصلى لابالمسعد كأمرلان المقصودمن الاستسقاه الافلاع عن الخطابا والاكتار من فعسل المبرواذا استحب فسه العتق والصوم والصدقة والتذلل والدعاء فكان التقرب النفسل ألمق (ص) واختارا قامة غيرالحتاج لحساج (ش) أى واختار اللغمي ندب اقامة المنصب غير الحمناج صلاة الاستسقاعلى سنتهاعمله لحناج محسدب وقاله انشافعي وطاهره سواءا فامهاغسر الهناج محتمعامعه أوأقامها وكلعماه ولوفي رمنسين مختلفين سدب حصول حدب لانهمن التماون على البر والتقوى وقال المازري لمازكام على المسئلة وكالام المغمى فالوف ذاك عندى نظرالاته لم يقمعلى الهامتها بصالاتها دليل الانهلو كان مطاو بالشعله الصدر الاول شن بعده

ماوحب فى الزكسوات وقضاء الصاوات فهذا كله واحسآ خركا أفاده فيشرح القاصد وقلنالقصها شرعاأى ولأبضرا ستعسام اطمعا وأماالندم لوف الشارأ واطمعرف الحنة فوقع تردد ومبنى ذلك هـل ه وندم عليها لقصها أى شرعا ولكوثها معصمة أملا وكذاوقع الترددف الندم عليمالقصهاولا مس آخروا لحقان يبهة الفيمرأن كانت معمث فوانفردت لقدة في الندم عليها فته بة والافلا كااذا كأنالفرض مجوع الامرس أى ان كل واحد ممها بانفراده لا يتعقق به الندم وكذاوقع الرددف التوبة عندأم مخوف ۾ واعلم أن تو بة الكافر باسلامه مقمولة قطعاو كذاا لسلم من عصماله على المشهور وقبل طناولوأذنب بعدها لايعودومحل القطع مقدول توبة الكافسران لم مغرغرأى شاهدملا تكة العذاب وانالم تطلع الشهس من مغسر بها

والاأبقد أن اسلامه فهما والجهور على عدم القبول من المؤمن عندالفر غرقو بعد الطاق عوما در بعلمه عبود مه ولو عدم م عب مقابلة أفاد معضر شيوخنا (قوله فان الجديم الح) تعليل الفولة أطهم الله (قوله فليس من سنها) بل بكره (قوله إلى بامريه) وإذا أحميها وجيث طاقته فقد قول السيدى أحدثر ووقت عب طاعة الامام في كل بأما من ما أبا مرية عرج عجم علم وهار بدخل هوفي المرتفي على المنافقة من المنافقة في المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا روفهو حسل ابن المسباغ الني أي ابن المسباغ الشافعي م بالمواز وان في انتهائية في فه مسل المنازة كي فائدة تردد معن هل شرعت المنازة والمنازة والمنار يقاطر بعض الاساديت اله بالملاسة (قولة ذات احرام وسلام) فائدة بالمنازة المنازة المنا

لان الموت صفة الستوصفة الشي ولوفعاوه الذفل أمادعا وملهم فندو سوجل اس الصماغ قول الشافعي على انه أقامها معمه لاعمله واعتنه فلانكون فاعة مغرومن لانذاك وعقار مفعلها أحدين تقدم وكمافرغمن الكلامعلى الصاوات المطاوية عسافرضا ملات الموت (قوله ان الله خلقسه) ونفلاشرع في الكلام على مايطلب كفاية وهوما يحتاج البه الموتى من غسل وغبر مفقال فسهما تقسدم أيخلق سدهفي فهسلك فماذكر وتقدم دخول صلاة المنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ان عرفة ذات صهرة كشر والطاهرانه حزعسف احرام وسلام والموت كمفة وحودية تضاذ الحاة فلابعرى الحسم الحدواني عنهما ولا يحتمعان قلا سافي الاللائكة تعالجه وحها فسه وصريح كلام الاشعرى أنه عرض لان الكيفة عرض وفي بعض الاحادث انه معسى من المدن ولسر كل الناس يشعون خلفه الله في كف ملك الموت وفي بعضها ان الله خلقه في صورة كش لاعر بشي يحدر محه ذلك مل من قرب أحله وذ كر معض الاماث والروح حسم لطيف متعلل في السدن تذهب الحياة بذهابها رص) في وجو بغسل المعتبر سمنأهل المذهب مانسه المت عطهر ولو بزحزم والصلاة علمه كلفنه وكفنه وسنستهما خلاف (ش) يعني أنه اختلف المازرى الموتعرض من الأعراض هل غسل المت المسلم المتقدمة استقرار حياة ولس بشهيد ولافقيدا كثره واحس كفامة عنبدنا بضادا للماة اليان قال ولا وشهره ابن دائسدواب فرحون أوسنة وشهره ابن برة وكذاك اختلف على المسلاة علمه يصيمأن بكون الموت كمشاولا واحدة وحو بالكفاية وعلسه الاكثروشهر والفياكها في وغيرة وسينة وأماد فن المتأى حسما من الاحسام واغما المراد موارانه وكفيه ففرض حكفاية من غير خلاف الاابن يونس فانه حكى سنية كفنه وأذاقدم سندا التشسه والتشمل وقد عفاق المؤلف ذكرالدفن على الكفن وانكان متأخرا عنسه في الوسود ومكون الغسل بماء مطلق على القه سندانه وتصالى همذا الحسم المشهور شاعلي ان الغسل تعبد كاماتي فنحمل قوله والغسل سدر على غسيرا لاولى كاصرح به مرد عرو معمل هسدا مثالا لان النحييب وماءزمنم كفيره لكن معالكواهة بناءعلى نحاسة الادمى بالموت وعلى طهارته الموت لانطوأ على أهسل الاتوة يحور أبن هرون الاان مكون في حسد منحاسة فقول ان شعبان لا يغسل عاهر من مستولا اه (قوانحسم لطيف) أى قهو نحاسة ان حسل على الكراهة كانوفا ماوان حسل على المنسع فلاوحسه اعتسد مالك وأصحابه حسردوندين ورحلين وعشس فقه له في و حد ب خسير مقدم وخلاف منسدا مؤخر وقوله عطهر متعلق نفسل وأو برمن م أي ورأس وأوردعليه أنسن قطع مع الكراهة أن قلنا بعاسمة الا دمى فالمبالغة في الحواز الغير المستوى الطرفين فهورد على ابن بده بازم على قطع بدالروح وأحس

تصان القائل باطرمة أوفي المواز المستوى ان فلنا يطهارته وقوله والصلاة عطف على غدل المتعدد المت

إفولموة لازما) أى وجودا وعدما (قوله لان التجم فائم مقام الغسل) فان لإيمكن تهمه أيضا لربيسس عليه وكذا من ترك غساله لكثرة المرفق ومن تفطع حسده بالفسحل حسن لميمكن غسله ولاتهمه ويحتمل ان بقال بالصلاقي الجسع لوجودا الاوصاف (قوله انمن تفطع مسده إلى خوف تقطع مسدد (قوله معلى الايسر)في شرح شبوهذا كلمعلى حهدة السدب والحاصل على القول المحمدان بعدأن متوضأ يفسل رأسمه ترقيته ع بعسل شدة الاعن الحركيسه العنى ثم الايسر الى ركيته السرى بطنا وظهرا م بأخذمن إن كمه المق إلى الاسمفل تممن الركمة السرى الى الاسمفل (قوله أي حال كون الغسل) المفهوم من غسل تعبد اأي متعبد المأي مأمورا بهمن غسيرعاة وقولة أولاحل التعسد لانطهر لان المعني انحاو حب الغسسل لاحل أنناأ من ما يه بدون عساة ولاطهورا وحريادنا ان التعمد عند في كثر الفقه أعمالا علمة الصلاوعند في كثر بالعلة الحكمة والماصل كافاله بعض شموخنا

طاهر من كلام المؤلف القوله بعدوسنيم ماأى الغسل والصلاة (ص) وتلازما (ش) بعني ان غسل المت والصلاة عليه مثلازمان فن وجعة النفسال وحسته الصلاة بان كان المت مسلاماضرا تقدمه استقرار حماة وليس بشهيد ولافقسدأ كثره فان فقدشي من ذلك سيقطا ولاردأن من تقطع حسسده يصلى علمه ولا يغسل لان التهم قائم مقام الغسل (ص) وغسل كالخنامة (ش) الإجزاء كالإجزاء والكال كالسكال الاها يختص به غسل المت كالتكرار ولا مكرر وضوءه على الراجي ويستفاد محافلناه من معنى النشيبه أنه سدأ بغسل مدى المت أولاثم رزال الاذيان كان مُ توصَّف مرة مرة و يثلث رأسمه مُ يقمض الماء على شدَّه الاعن مُعلى الأسير (ص) تعيداً (ش) أى حال كون الغسيل تعيد اأولا -ل التعيد بدليل تعمه عند عدم الماءتماله أالضم وعلى التعمد فلا يغسل أأذى المسلم أذالم وحدمسام وعلى النظافة بغسله قال مالك بعلمالنسا فالغسسل ويغسله وانظره معقوله وكناسة الابحضرة مسلم ولمباذكرات الغسل تعيدخش أن بنوهم انه يحتاج الى السة لان كل تعيد دي تاح الى نمة فذكر ان هذه المسالة ليستمن ذلك بقوله (بلانمية) لانما مفعله في غسره لا يحتاج الما كفسيل الاناء من ولوغ الكلب والنضم يمخلافُ ما مفعله في نفسه كفسل مديه في الوضوء قصتاج المها (ص)وقدم الزوحات ان صير النكاح الاان مفوت فاسده مالقضاء (ش) بعني ان كل واحد من الزوج أو الزوجسة اذا مات الآخر بقدم في غسساه على سائر الاواساء و يقضى له اذا نازعه الاواساء لانمن ثنت له حق فالاصرل ال يقضي لهده هذا ان صراائسكاح بشهما محسل ساءاً ملالاال فسداد المعدوم شرعا كالمعدوم حسباالاان يفوت الفآسد بوجمه من المفؤنات الاتتسة كالدخول في بعض صوره والطول في معضمها فيلحق حسنتذ مالعديم فمقدم فعه الزوحان كاف الصحير شمان محل تقديم الزوجين حيث المكن الحي منهما محرما والافلا يقسدم لقواه في المدونة لا نمغي أن يغسل أحسد الروسين الحرمة بن الا خرفان فعل كرماه وأهدى ان أمذى ثم ان الاستثناء من المفهوم أى لاان فسيدالاان بفوت فاسده ولوقال ولو بفوات فاسده لكان أظهر (ص) وان رقيقا أذن سمده (ش) عنى أنالجي من الزوحين إذا كان رقيقا لفدم على الأولما في غسل المتان اذناه سسيده في النغسسل ولامكني الاذناه في السكاح وسسواء كان المترقعة امتساله أوسوا وظاهرهانه بقسدم بالقضباء مطلقاوقاله الزالقاسيروقال سحنونان كانأ حسدهماأ وكالاهسما رفيقافانه يقسدم بغسبرقضاءالاف صورة واحدة وهي مااذا كانت الزوحة حرة وهورقسق وأذناله

أهل الاصول ماله علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبنى على الخلاف في كونه سيمانه وتعالى جيم أفعاله الموحودة في الدنما لا تضياوعن مصلمة تفضلامنه أو محوز خاوها عنها (قوله اذالم يو سعدمسلم) وأولى لووحد (فوله وانظره) أى انظر قوله تعمدامع قوله فما بأتى أي قال بيتهما تنافيا وحاصلهأن مانأتي مشسهوردسيعلىضعاف (قوله وقدم الرو مان )ولوأوسي مخلافه فال كن أكثر من زوحة افترعن الما المهرك داقيل (وأقول) الظاهر التشارك وطاهر كالامهم انتقدم أحد الزوحين بالقضاء مه تأن ساشر ذلك شفسه وأما ان الماشره وأرادأت ستنسمن بفعل ذلك ولا بقضيله (قوله ان صعرالنكاح) ظاهره ولوكان فيه خبآر كنكاح المصورعليهمن غبر ادُن ولسسه له (قوله بالقضاء) ويندب لهما المباشرة (قوله في غسله )وكذا بقدم الزوج على أواماء ز وحمه في الزالها قبرها وفي الدها ويقشى لمسمالازوجة فلانقدم (قوله والافلا بقسدم) بل الحق

للا فارب وقوله أى لاان فسد الزفى المقدقة أن المستثنى منه عام أى لاان فسيدفى كل حالة الافي حالة الفوات وقوله كالدخول أي وكولادة الاولاد في المعض (فوله لكان أظهر )أى لان المهن حند ولو كات المصمة لاحيارة وأن القاسد فقوات الفياسد موجب للمحية فلا يضطر لحعلها ستشناء من المفهوم (فوله وهي ما إذا كانت الخ)وأ ما إذا كان كلاهم مارقه قافلا مفضى للمت منهم ماوكذا إذا كانت الزوجية وقدف قوالزوج حراومات الزوج فسلا يقضى لها بتغسير أواذامات الزو برولواذن لهاسسدها في التفسيل ، اعلمان ماذ كرعن سجتون نقله عند ماس بوند وظاهر مانقله في التوضيح عنده أنه لا نقول بالقَّصَاهُ فِيمَااذًا كَانَارُ قِيفِنَ أوا مِدهَ مافي صورٌ من الصورة فال عبر ويكن حل مافي التوضيح على مالابن يونس ولعل الفرق على نقل

ا يرونس أنه اذا كان كلاهما وقيقا ومات أحده هما فلسد المنت سدة ارتباط عنم القضاد الاستور وتو كانت الروحة وقيمة والزوج موا فلارتفتي الهالان العصبة لبست المهاتف المناسبة المنت الموت المناسبة ويوانا المناسبة والمناسبة والمؤتم المناسبة المناسبة ويوانا أنه وي الفسل من وابع الحدة (قوله وكلام المناسبة المن

تزوج الخ (قوله لانه فدحوم علسه رويحها) أى لاما صارت روحة للغبر (قوله وفمه تشكست على المؤلف الخ) وحاصله أن المصنف عسمرالاسروهوالاحب التساطعل هذاالعطوف معائه رحسه من نفسه فالناسب رج والحواب انمعي كالمسمه في أول الكتابانه اذاعب وسم فهواشارة الى أنه من عند تفسيه لاأنهمتي كان من عندنفسه بشسرة بالفعل هبذا والمنقول للتقدمين أنما تغسسله وبه فالرائ الماحشسون والنحسب (قوله أى ويعسل أحساد الروحين صاحبه لارجعية) لاعفى انهذا منعطف المفردلان رحعة معطوف

سيده في الغسل فيقضى له وكلام ح يفيدان كلام معنون مقابل وكلام السيخ عبد الرحن بقتضى انه الراج (ص) أوقبل بنا أو بأحدهماعيب أووضعت بعدمونه (ش) هذا في حيز المالغة يعني أن أحد الزوت أن شعته التقدم على الاولياء ولوحصل الموت قبل ساءأو مأحده ما الحي أوالمت عيب وجب الخمارلانه بالموت صار كالعدم لفوات الردأ ووضعت بعدموت زوجهافهي أحق بتفسيله وان حلت للغار مالوضع سواءتز وحت أم لاوالمالغة في المسائل الثلاثة إشارة المغلاف فيهلاص والاحب نضه انتزوج أُخْمَا (ش) أَيُوالا حب نو الفسل حيث ماتت فتزوج أختما أومن يُعرم جعه معها عاله ان القاسم وأشهب لان فيه جعابن محرمتي الجمع وقدتموت أختها فيجمع بن غسلم حماو جعهسما يحرم في الحياة ويكره في الممات وهذا بفيدان فعلى مكروه لاخلاف الاولى و يفسدانه اداوط أخماعاك المسنفان الاحدادة غسلها أيضاو طاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله الوتز وحت غيره الحاقول ان وتس وكذلك اذا ولدت المرأة وتر وحت غسره فأحب الى أن لا تفساله لانه قدَّحرم عليسه ترُّ و يحيها أضاو كان ذلك طلاقاوكان حما كاقاله ان عازى وفعه تسكمت على المؤلف في عدم تعييره برج لانه اختمار منه من تفسه (ص)لارحمية (ش)معطوف على المعنى أي و يفسل أحد الزوجين صاحبه لارجمية ولا تفسيل لواحد متهماعلى الآخووهومذهب المدونةو يصمروهمه على انه فاعل لفعل محذوف وهووفعله معطوف على قدم الزوحان من عطف إلجل أى ولا تفسل رجعه في لكن لا لا تعطف إلحل الاعلى قول صعيف عندالنصويين وكان الاولى قرنه بالواوو بصم وعطفاعلي فأعل للصدرا لمحذوف ويكون هفا محسررة والنقد درفى وجوبغسلالمتأهل المبت لأرجعية الخز (ص) وكتابية الابحضرة مسلم (ش) أى فتغسل زوحها بحضرة مسلم ويقضي لها ذاك ولومات هي لم يفسله أزوحها المروفوله الاعضرة مسلم أي شخص مسالة كرا أوأنش عارف بأحكام الفسل وهذا بساعلى ان الفسل النظافة وأماعلى القول بالدائم التمد فلا تفسله ولو بعضرة مسلم لا تالكافرايس أهلا التعبد لأنه قريقمم ان المؤلف قال قيما تقدم تعبدا وهو مشكل مع حكمه هذاان الكتابية تفسل زوجها المسلم بحضرة مسلم (ص) و الماحمة الوطء للون

على احد وقوله ولا تفسيل الواولة مدل وقيمه ان معطوفها ان لا يكوند اخلاص الدر وعياب ان براد باحد ما اروحس أي الم وحدة للمنظل فيها وقوله كوند اخلاص المنظل في المنظل والمنطق و المنظل و ا

(وقيه يبيج الغدل الح) السدد عليه اولها غساق من غير فضاء على عصبة السيدا أها والخلالا من ادعم لهدا فأن أبدكو أو أو إمكنهم الما الفسل فالغدار أم المن و وقول المنظمة المنافرة من المنطقة المنافرة المنافرة

برق بييم الفسل من الحانيين (ش) بعني ان من أبيمة الوطعبسيب الرق واستمرت الاياحة للوت فذلك ببيم النوادر وكل من لأبحسل الغسل من الحائبين للسند عليها ولهاعليه فيدخل فيه القن وأم الولدوا لمديرة ولوكان السيدعيدا واحترز له وطؤها تقسسله ولا بقوله إماحة الوط عمن المكاتبة والمبعضة والمعتقة لاحل وآمة القراض وأمة الشركة وأمية المدنون بعد بغسلها وأما الزوحسمة الحرعلمه على المنصوص والامة المتزوجة خلافالما فهمه اللغمي عن سحنون فيهاولا يضرته ريج عارض المظاهب منها والمولىمنها من حسص أونفاس أوظهار كاهاله البساطي (ص)ثم أقرب أوليائه ثم أحني ثم احر أمجرم وهل تستره أو فيقدم كلمنهمافى تغسماه عورَيْه تَاوْ بِلانهُ ثَهِ مِلْرِفقيهِ (ش)أَى وان لَم تَكن أُحد الزوجينُ أَو كان وأَسْقطُ حقه أوغابُ فالرجل المبث صاحبه بالقضاء ويدخيل أحق بغسله أقرب أولماته على أ بعدهم كالصلاة على الجنازة والسكاح فمقدما سفاسه فأب فأخفا سمهد في كلام المؤلف والفسرق فعرفانه والشقيق وعاصب النسب على غيرمو بقرع بن المتساويين ثمان الوحد من ذكر فرحل أحذى متهسما ومن الامسسةان مسلم أوذى اعتضرة مسلم ثمان لمنو حدالاحسى فرآة عرم ولو كافرة منسب أو رضاع أوصهر كاعتسدان الغسيل في الامة منوط عرفة كالمرز وحته أوزوجه اشه وبقدم يحرم الرضاع على الصهر عنسد السازع لكن احتلف اذاغسلته ماماحة الوطءوفى الزوحين الهرمهل تسترجيع حسدالمت بثوب وهوفهم الغمى وغيره والذى فى الأمهات واختصروهاعلمه بعسقدالزوحسة إفولهثم أواعا تسترعور فهأى بالنسبة اليها وتقدم أنعورته معها كعورة الرجل معمشله وهوفهم الثواسي أقرب أواسائه) ولوكافرا ويعضده حوازرؤ بمالماعداهافي الحياة أويلان غران عدمن تقدم ولمو حدالاالنساء الاماني بعضرة مسلم (قوله ثم لمرفقه على المشهود على حدمارين منه حياوقيل لكوعيه تمان تقديم الاقر بعلى القريب بالقضاء أجنبي) ولو كافرا بعضرة وطاهر كلام المؤاف ان الاحتى بعد أقرب أوليا أه وفسيه تطرلان الاحتى بعسد جديج الاولياء تضعيل مسلم (قوله وهل تسستره الاصافة سأنية وأقرب ليسعلى بايه أى ثمقر بصهوأ ولماؤه فمنتقل من الفساد الاجمال وهوا خف من أوعودته) فانتام وسسد الفسادويعلم التفصيل وهوتقديم الاقرب على أبعد قريب بالوقوف على كلام أهل المذهب (ص) كعدم ساترعو رته غسلته مسع الماه(ش) بعني ان المت اذالم تو جدماء يغسل مه فانه يهم وسعهه ويد مدار فقيه وهدا ايما دوُيدا لقول مأن غض البصر ولا يسترك الفسل للتعبد لاللنظافة فاوعم ثمو حدالما فأن وحدقيل الصلاة غسل والافلا (ص) وتقطسع البسد الغسل كذاشيني (قوله وتزليعه (ش)أى عم عند خوف تقطع الجسد وتزلعه من صب المباء عليه ومعنى تقطيعه انفصال بعضه كاعنسدان عرفة) أى في من بعض ومعنى ترليعيه تسليمه وأمالو كان مقطعافه وما مأتي في قوله ولادون الجيل وكان ينهي أن الصهر وهوالمعتمد خلافا يقولوتقطع وتزلع بلاياء (ص) وصب على مجروح أمكن ماه كجدوران لم يحف تزاهه (ش) يعني

لسند (قوله وبقد عجرم السب بقدم على عرار صنع كالفاده في لذ (قوله لكن اختلف الخ) ان يعنى المناع المناع المناع المناع كالفاده في لذ (قوله لكن اختلف الخ) ان ان المناع المناع المناع المناع كالفاده في لذ (قوله لكن اختلف الخ) ان ان المناع المناع المناع كالفاده في المناع الم

يخف الزايد نقول المستف ال المتخف تزاعه لاحاحقه (قوله أوشقى الني النياسية التخفي من صب الماءوالخوف كانقدم (قوله المسلم المتحدى) بفتح المجاوزة الدين المتحددي) بفتح المجاوزة الدين المتحددي، بفتح المجاوزة والواما فلهور الجدرى ألى السيب في حصول هذا الداءقية أعصاب الفيل المتازية المتحافظة المتحافظة المتحدد المتحدد

لأن كثرة حماثها تمنع من اظمارا مارها اقمله وأنظر كىف جازالرحسل الخ) فى عب واتما خازمسم للاسنى دون الحماة لندور اللذة هناولا بتمم المصل الا ومعافراغ تعماللت لانه وقت دخول الصلاة علمه اقوله وأشار بقوله ولانضفر ألز) أى ان قول المصدف ولانضفرمعناه لانصفر وحويا فلاسافي انه يضفر ندما (قوله ائة الرسول الخ) هرزنب رض المعنيا (قوله ناصبتها) شعرمقدم رأأسهاوقوله وقرثها حانبها فأن كانت الناصمة شعى مقدم الرأس فمكون أراد بالقرني الشعر الذيعل حانى الرأس مظاهرمان مقدمالرأس وبعده صفره و مكون أراد ما لحانه ب الشعرمن الناحتين مدوت أن يضلله ماض شرة فلا وسط سنالقب نين (قوله غرانه لا يعلق من حلق

أن الجدوروالحصوب والجروح وذاالقرو سومن تهشم تحت آلهدم وشبههم الأأمكن تفسيلهم غسلوا والاصب عليم الماء من غسرداك ان أمكن فان زاد أمرهم على ذاك أوخشي من صب الماء ترام أو تقطع عموا والمحدور بالدال المهمأة والمعبة وأول ماظهرا لمدرى في قصة أصحاب الفيل ولم بكر وسلها إص والمرأة أقر سامرأة ثما مندة ولف شعرها ولايضفر تم يحرم فوق و متم عمت لكوعيا (ش) بعدى انالم أنفسانقهم كالرحل فيل تغسسها الزوج أوالسمه فانعدما فالاقرب البهامن أهلها النساه ولو كناسة بعضرة مسلم على ترتنب العصبية في الرحل فينتها فينت انتهافا لام فالأخت فينت الاخ نالحدة فالمه وبنت الم وتقسدم الشفيقة على غسيرها فان أمو حسد من أفار بها النساء احسد فالمر أقالا حسب ولو كناسية بعضرة مسلم تمالحرم من أهله الرحال بغسلها من فوق توب وصفته على ما فالدمص أن بعلق الثوب من السقف ينهاو بين الغاسل لجنع النظرو بلف خرقة على يديد غليظة ولا ساشرها يسده تمان الموجد عرم عمت في وجههاو يديهال كوعبها واعاعم الرجل لمرفق والمرأة الكوعم الانتشوق الرحل للرأة أقدى من عكسه واتطرك فسيجاز فلرأة والرحل الاحتدين لمس وحدالا سور يسده مع أنه لامصورف حال الحماة فان قلت بحمل على أن يجعسل على يديه خوقسة ويضعها على النراب فلمث لوكان كذلك لما فتصرفى التمم على المكوع وأشار بقوله ولايضفرا الخلقوله في العنبية سدل أبن الفاسم عن المرأة ذات الشعرك ف بصيغ وشعرها أيضفرام بقتل أم يرسل وهسل يجعل بن الا كفان أو يعقص و رفع مشل ما ترفعه المدة الله الفيال النالف سريفه أون فسه ماشاؤا وأما الضفر فلا أعرفه ان رشيدير بدلابعه فيهمن الامر الواحب وهوان شياءالله حسين من الفعل لمباروي عن أم عطية فألت توفيت أبنة الرسول عليه الصدادة والسدارة فلماغداناها ضغر ناشعر رأسها فعلناه ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها ثمألة مناهامن خلفها وقدروى يصسعوا لميت مايصسنع بالعروس غسيرا فه لايحلق ولاينتور اه والضفر نسير الشعر وغسم عريضا وعقصه صفر مولسه على الرأس (ص) وسترمن سرته لركبته واندُو ما (ش) أيوسيترالغاسل المتمن سرية لركته وان سيدًا أورُو حالكن السيترو حويا بالتسسية للأحذى واستحبابا بالنسية للزوج والسسيد فالم الغة مشكلة لائما قبلها السترفيه واجب الاأن تحمل على مااذا كان مع أحد الزوحين معن (ص) وركم النبة وأوبع تكبيرات وان زادلم بتنظر والدعاء ودعا بعسدآلر إبعة على الختار وان والأه أوسيا بعسد ثلاث أعاد والدون قعلى القسر وتسلمة خفيفة وسمع الامامين بليه (ش) الضمير في ركنها عائد على الصلاة على الميت المتقدمة كره في أول الباب وذكر المؤلف الأفركام أربعة منها النبة وهي قصد الصلاة على هدا الميت اسه واستصفار

رأسسه عامة منتفد أللام (قوله وعصه صفره وليه على الرأس) لا تضيق ان الشفر أعهمن حسس مندقه بالشهر وغساره ولا فرق في السسم بين حسكونه غير صفور على الرأس أو لا تخاذ في المقص أنه صفور على الرأس والظاهرات قوله وليه تفسيح القوله وضفره قتلهران العقص فعه خصوص من حسث النسبة الوروج). في عب وان ذو جاوجو با وباستي علم شارحنا كلام ان ناجى وما مشي عليه عب قول السافيار قوله واستحسار كلوم الورض كفاية) هو وأحب ولا نضر الففاة عنه ضفاركذا لا يضر تهدف من الدروس اللمراح كالا يضر ذلك في فرض العنوا نظر هل ذلك فرض أوسعت قال التوليدي لان القصيد عن السخص فلا يضرحها وصفته (قول) والذي مضارح في الاعراف العرب وقاصية كلام الشارح انه بعض ركن لكن لا يضر الففاة عنه نظر الفائحة خاله الركن وأما ترك بعض مناسهوا فانه لا يضر القضية فواعضل أنفاؤ تم عداأوحهلااله بضر والظاهر أنهلامضر إقوله ولوصلي عليهاعلى انهاأنثى الن) وكذالوصلي ولايدرى أرجل هوأوامرأة فالصلاة هيزنة أنشاهذ كرونوي الشعص أوالمت وأنشاها أنث ونوى الخنازة أوالنسمة وانء ليأثناه المسلاة بتعيينه خصبه فعمايق عمامدى لهبه وان مصار التعدد ولمده لمن تصل عليه قال من أصل عليه لوقوع من على المذكر والمؤنث والمفرد والجمر والخنثي والمشكل حدث كان خذي (أقول) والطاهر أنه اذاصلي على انه زيد فتبين أنه عرواً وبالعكس لايضرما لم مقصده بالحصوص وفي شرح عب ولو كانت الحذاذة وأحسدة وخلن المأموموم كالامام انهسم حماعة فان الصلاة نحيزي لان الجماعة تنضمن الواحسد وأمالوطن الأمام انها وآسدة وخلن المأموم انهم جاعة فاذاهم جماعة فانها تعاديتي من المأموم لان صالاتهم مرتبطة بصلاة امامهم وكذا تعاد ان كان في المعش اثنان وطنهما واحدأ ونوى الصلاة علمه فقط فتعادعلي ماان أربعشه باسمه أشالا بلزم الترجير بلاحرج فأن عينه أعيدت على غسره إقوله ولوصل علماعلي إنها أنهم الز) أقول ما في مصد خصوص كوتها أنثى فيما يظهر (قوله وأنعقد الاجماع في زمن عرالز) اعلم أنه قداختلفت العيثارة فيهمن ثلاث الى تسعم انعقد الاجماع في زمن عمر على أربع وان زاد الامام خامسة عد آف شرح شب والزيادة مكر وهة (قوله ولا نتظره) أي لان التكمر فيهالس عنزلة الركعات من كل وجه وأيضا الخامسة في فرض المبنزا تدة اجساعا والزيادة هناقسل بهاللاختلاف في تسكمه راتها من ثلاث الى تستع فان انتظر فينعني عسدم البطلان وهل انتظاره مرام أوشكروه وهوالطاهر وسرر (قوله والذادهاسهوا)ومثل السهوالحهل (١١٨) فيمانظهر فان لم ينتظر على ذلك فيديني الصحة وانظر لولم يصارهل زادعدا أوسهوا والطاهرانه عمل

على مااذازادسهوا كأقال

عبير وكلام محشى تت

بقوى كلام السنهوري فأنه

فال امالوزادسهوا فانه

ينتظروجوباو يسجميه كن

قام خامسة هذامقتضي

المندهب اه (قوله كما

الخ) ويدخساني كلامه

كوتهافرض كقابة ولايضراذاغفل عن هذا الاخرواومسلى عليهاء لى انهاأنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت ومنهاأر بمع مكبوات كل تكبيرة عنزلة ركعة والمقد الاجماع في زمن عرون بي الله تعالى عنه على الاربع حتى صارت الزيادة عليها شعاراً هل البدع فان زاد الامام خامسة عسدا أو براها مذهما فان المأموع بسار فيله ولا يتنظره والترادهاسهوا انتظر ومحتى يسلو اسسلامه كافاله بعض بلفظ بنبغى وهوخلاف ظاهرمانق لدالمواقعن اللغمى وخلاف ظاهركلام المؤلف فان كلامه شامل لمن زاد عداأوسهوا وعلى هذافقول المؤاف وإنزاد لمنتظر يحمل على ظاهرهمن شعوله لنزادع ماأوسهوا وهو برى الزيادة مذهبا ملا وفي بعض التقار برأنه الأزاد خامسة عدا ومذهبه الهأر دعران صسلانه تمطل دون صلاة مأمومه اه وفسه نظر ومنها الدعاه المسدكل تبكسرة حتى بعيدالرا العشة على مختار عاله بعض) وهو الشميخ اللغمى وأفل مايجزئف كل تكبعرة الهماغدرة فقولهم فما وأفي والحالم سموق التكبيران فم ترك سالم (قوله عمل على طاهره أى الثلاتكون الصلاة على غائب فأغتفر والذلك ترك الدعاء أن ناحي يحمل نقل عبد الحق عن اسمعمل القاض قدر الدعامين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على السيف لاالوحوب اه وكان أنوهر مرة السوق فأتى عاسق بسبع الخنازة فاذاوضعت كبر وحسداقله تعالى وصلى على نسيه عليه المسلاة والسسلام تم فال اللهم مأنه

ولابنتظره حق يسسارفان انظر فينبغى العصة كانقدم (قوله وفعه نظر) لان الصلاة صحيحة علمه وعليهم وسكت الشارح عااد انقص وحاصله كافي بعض السراحانه انفص انتظر حيث كانسه وأولا يكلمونه بل بسصون فالسصون فان استبه وتركهم كبروا وصعت صلاتهم ان تنبه عن قرب والانطلت صلائهم شعالىطلان صلاته كإهوالاصل كذافي عب وفيسه خلل لانه على مذهب سعنون الذي لا نقول بالكلام ان صلاتهم صحيحة وال أيتنبه عن قرب ويكلمونه على كالامغير سمنون فأن نقص عسداوهو برامد فيالم يتسع وأتموا أربعاوا تطرادا نفص عدادون تفليدفهل هو بمزاة تقصه سهوالان تممن يقول بأن التكبير ثلا فأأونيطل عليه ولوأ توا برايعة ليطلانها على الامام اه لكن ساقى عند قوله أوسل بعد ثلاث ما يضد الذان كا أقاده في لـ (قوله ومنها الدعاه بعد كل تدكيرة) أي حتى من المأموم فليس كالضائحة فيحق المأموم لان المقصود كثرة الدعاء قال في لم وحد عندى مانصه والدعاء كله هو الواحث أذا كان ماصاطلت وأماما كان متعلقا بالغبرقستعب اء ﴿ تنبيه ﴾ ظاهرالمذهب كمراهة الضائحة فاذا قرأها للغروج منّ خلاف الشيافعي أى قرأها بعسدال تكسيرة الاولى فالتمين عليه طلبه بدعا فبلهاآ وبعدها (قوله حتى بعدالرابعة) أي وجو باوالمشهور خسلافه وهوا ندلا يدعو بعدالر ابعية وهوقول الجهور فذكر المصنف اخساره التنبسه عسلى قوته فقط في الجسلة لالكونه هوالمشهور عنسده لان الفلن انه لا يخالف الجهور (قوله هامختفروالذاك ترك الدعاء) فأن قبل الدعاء واجمين غد زاع والصلاة على غائب مكروهمة فكمف يترك الواحب خوفا من ارتكاب ممروه فالجواب أن بقال أهل ترك الدعامسي على حرمة الصلاة على غائب وهوأ حدة ولين (قوله وكان أيوهر يره بنبع الجنازة) قال في أ تمان ظاهرمانفدمان دعاء أي هر برة هذا بعد كل تكبيرة وذكره أبن عرقة بعد السكبيرة الاولى وذكر بعد كل من الشالات غسيرها دعامنهمه فراحصه انبشت وظاهرها نفسدم يضاانه في الصغير والمبدو بنيني اختصاصمه بالكبير وأماالصغيرفي دعويدعانه وانظر أدعية الصغير وغيره في عب (قوله هذا أحسن ما معتمن النعاه) أى القصر موافادته (قوله فان منه عام القر ما الرا را النطر على القر في عام وضع التراب أوجود والم إنطل ما الرا را بالتسو يه قل هي عام وضع التراب أوجود وضع القراب أوجود وضع القراب أوجود وضع القراب أوجود وضع القراب أوجود وضع التراب أوجود التراب وحود وضع التراب أوجود التراب وحود وضع التراب أوجود التراب وحود وضع التراب أوجود التراب المواصلة المواصلة المحدود وحدا التسر أول لسطلان ما قبلها كافي الصلوات الخروج وجود وضع التراب المواصلة المحدود وضع التراب المحدود أوجود وضع التراب المحدود وضع المحدود وضائع المحدود وضعة المحدود وضعة المحدود وضعة المحدود وضائع المحدود وضعة المحدود المحدود وضعة المحدود والمحدود وضعة المحدود والمحدود المح

على الاول حرام اومكروه وكذاعل قول الناحيهل رحوعه شكسدر واحب اولا (قوله ويسمع الأمام بهانفسه ) هذامعنى خفيفة والحاصل اناخفة أعا هي بالتسسية الأموم وأما الامأم فيسهم بعيبع مسن خلفه وارتضى عبر أن الرادمن بلمهأى في أأصف الاول فقط لاحمصهم ولا بردالمأموم على إمام ولاعن وساروعلى كالام عيم فيصبح الوصف مالخفة بالنسمة أه عد في اله لا برندعلي من في ألصه ف الأول (قوله وادا سمع من بليه قلابأسيه) لنس المرادأ بمحائر مستوى الطرقسان ادهوخسلاف

عددا واستعدل واس أمنك كان شهد أن لااله الاأنت وأن محد اعدد ورسوال وانت أعلمه اللهم ان كان عسنا فرد في أحسان وان كان مسما فتحاوز عنه اللهم لا تحر منا أجر ولا تفتنا بعد وقال ما الدهدا أحسب ماسمعت من الدعاء على الحذازة اله وانوالي التسكسرول مفصل منهن بدعاء وان قل أعاد الصلاة مالم تدفئ فانسقى علمه التراب فيصلى على القبروم ثله ماالذا سيله نعد ثلاث تتكبرات أوأقل سهوا وطال أمالوقر بفائه يرجع بالنبة ويتم التكبير ولا ترجع شكيراثلا لزمالز بادة في عدده فان كرحسه في الاردم قاله ابن عبدا اسد لاموصوب الزناجي انه ترجع بشكبيركما في الفريضة ومنها تسلمية واحدة يسمع الامام بهانفسه ومن بليه ويسهم بهاالمأموم نفسسه فقط واذا بمعرمن بليه فلايأس بهوظاهر كلام المؤاف ان الركن تسلمة خفهة ولس كذلك فإن الركن هوالتسلمة والخفة مندومة وكذلك تسجيع من بليه والمرادعن بليه جسع من يقتدى به كايفيد وكلام المواق (ص) وصر المسوق الشكير (ش) بعنى أنه اذا عاشفض وقد كبرالامام وتباء فبأن فرغ المأمومون من التكبير فلا يكبرالات والامام مشتغل بالدعاويل ينتظروها كتاأودا عمالى أن بكبرالامام فان كبردخل معه لأث الشكدرات كالركعات ولا يقضى ركعة كاماذ في صلب الامام وقبل مكر ويدخل كصلاة العيدور وامعطرف وقال به واختاره اس حبب ومن المناخر بن الزرشد وسمند ومفهوم قوله السكسرانه لوسسة بالرادمة أي سقه الامام والمأمومون بتكميرالرابعة وأمسق الاالسلام لايدخل مهدوصو بقائن يونس فالسندلانه في حكم التشهد والداخل حينتذ كالفاضي لمسع الصلاة تعمد السسلام وعن مالك مدخل و يكعرار بعا (ص) ودعال تركت والاوالى (ش) يعني أف المسبوق اذا الم الاهام فانه مدعو بين تكبيرات قضائه ان تركت الجنازة وعدفف في الدعاءالاأن يؤخر وفعها فيتمهل في دعاثه وان رفعت فوراقانه توالى من السكم ولا يدعوا ثلا تُصدرصلاة على غائب و يؤخذ من هـ ذاالتعلمل ان الدعاء حينشذ مكروه (ص ) وكفن بمليوسه بمعة

الاونى أو مكر وملاعلت من ان المفقة منسد و بقوهى بالنسسة للأموم و عكن أن يكون الشيار ح أراد المفقة انه يضطفها ولاعدها قر دم شخاا وقوله وصبرالمسبوق الشكير كا أفاده محشى تت فان لم يصرف شخاا وقوله وصبرالمسبوق الشكير كا أفاده محشى تت فان لم يصرف من غير صبر المسبول المنظم من غير صبر المسبول المنظم من غير صبر المسلول المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم على المنظم حدث في وقوله عن مالا سعط في قال منظم المنظم المنظم على المنظم حدث وقوله عن مالا سعط في المنظم حدث والموافقة ويقوله عن مالا سعط في قال بعض المنظم ال

أو بعضها الثانى أن معنى كفن أى نسب أن يكن والمنى أن من كان بشهد مساهد اخدومات وعنده النباب الى كان بشهد فيها مساهد الخسوفاة بسبة ورئة أن يكن بشهد فيها مساهد الخسوفاة بسبة ورئة أن يكن بشهد فيها مساهد النباب المسافدة وكان يتم والمارة التولوكات والمنافذة به النباب المديدة كافرره شيخنا وقول يحتمل انه لانهم الاعتمال المنافذة المنافذة وكان والمنافذة بالمنافذة المنافذة بالمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة بالمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة

(ش) يعشم لله بيان لصفة الكفن أى اذا تشاح الورثة في الكفن قضى بشكفينه على وسه في الجمسة و عشمل اله سان لما يستصله أن يحرص على السكفين فيه وعلى الاول بقدرمضاف اي عثل ملبوسه العهدوعلي الثاني كان بلدقي له أن يقول لكحمعة لمدخل ثماب معتمه وصسلانه واحرام حده واعماده وما شهديه مشاهدانلير والاحتمالان صحيصان (ص) وقدم كثونة الدفن على دين غيرالمرتهن (ش) يعني النالكفين وتسدمهن رأس المال لابقمد كونه ملبوس جعته كؤن المواراة من غسسل وحسل وحفر وحواسية أن احتبير البهاعلى كل ما يتعلق الذمة من الديون غيرون المرتجن الحائز لرهنسه اماما متعلق بالاعدان سواه انحصرفها كالعبد الحانى وأم الوادوز كأما لخرث والماشمة أولم يصصرفها كدين الرهن فقسدمة على المكفن ومؤن التمهيز ولوكان الكفن مرهونا فالرتهن أحق به لانه حازه عن عوض والالم يكن للموزغا تدة وأشار بقوله (ولوسرق) الى أن الكفن مقدم على غمره ولوسرق ما كفن به أو لا أونيش القير ولو بعسدوسم المال المالعال القاسم ولا يعاد غسله والاالعسلاة علمه (ص) ثمان و حدوعة صورت ان فقد الدين اش بعني أن الكفي اداو حدىمدان سرق أوضاع وقد كان الورثة أوغ مرهم عوضوه قانه بورث ان لم يكن على المستدين والافالدين أحق (ص) كالكل السبع الميث (ش) تشبيه في الحكم مع قلب الصورة وهي مااذا فقد المت ويق الكفن فيورث مع فقد الدين (ص) وهو على المنفق بقرامة أورث (ش) بعنى أنهاذ كرمن الكفن ومؤن التعهز يحب على المنفق على المت سعب قراية من أب على الله أوان على أسه أو سعب رق من قن أومن فسه شاشه ولومكاتما لان تفقته على سده ولله فيها وأمن الكتابة ولومات مخص وعبدمول يخلف السيبدالا كفناوا حداكفي بهالعبدلان لاحق لهفي ستالمال مخلاف السيدله حقفه والمراد بالانفاق القدرة علمه لاالخار بة بالفعل بدلها وقوله والفقه مَّن بيت الميال وبلزم مالكُ البعض من الكفن بقدرملكه منه (ص) لأزوجيَّة (ش) بعني أن الكفنَّ ومأمعهم المؤن لأبكون تابعاللتفقة الامن حهسة القرابة والرق وأمامن حهسة الزو حية فلاولهذا الاصماعلى الزوج أنكفن زوجته ولوكات فقرة وهوة ول ابن القاسم ونسبه في الحواهر اسحنون

فيه الساطي الأمكن تداركموالاورث ولوجع له غن كفن قبكفته رحيل رتماج عرلاريامه ولاتأخذه الورثة ولاالغرماء الاأن يديه أر بالمالهيم فأت لم يعرف أر باله تصدق به عشم لفول مالك ومن عليه دين لأبعرف صاحمه تصدق معنه (قوله ورثان فقد الدين والف ك اغانيه على ذلك مع العلم انه لاارثمع الدين خسمة أنبتوهم ماله لمالم يكن الغرماء النعمنيه فيقسم على دومم لاسملق له مه سق وأنظر هل مدخل الوصاما قىم ڭ (قولەمن أبعلى الله أوان على أسسه ) قاو اجتمعا كالوهاك زمن وله ان وأب لم تسقط عنسمه مفقته لزمانته قال المزولي

فكنته على ابته وهو بفيدان النفقة لو كانت أولا على الاب زمانة الولدخ حسدت الزمن والموسرفان نفقته نفرا المستخدم المنافقة المنافقة

الفعمى ان فقد ساتر كله بدئ سترعورته الدركية ومافضل الى مافوق ذات الم صدره اله (قوله ولامرصد) بضم المهمن أرصد (قوله يعنى أنه مند بدلن حضرته أسباب الموت المخ قيمه السارة الى أن الفحير في قوله تلذه أى المسالا بعنى من فالموت وعاد منه والم كان منه من الموت وعاد منه والم كان منه موالا كان منه موالا كان منه موالا كان منه موالا كان فول على منه الموت المخ المهارة المنه في المعالم وفوا الموت والمحتودة في المعالم وفوا الموت المحتودة في المعالم وفوا الموت والمحتودة في المحتودة المحتودة في المحتودة في المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة في المحتودة في المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة في المحتودة في المحتودة ال

سقط الطائر كذلك الرحاء واللوف اذامال أحدهماأى ذهب وتلف هلك الشعص (أقسول) ويعد فهذابدللذهبالشافع أنهمامكونان علىحسدسواء لالذهناالذي هومذهب الجهور أن مكون اللوف أفضل (فوا وتقسله عند إحداده) كان سفي أن مقول وعنداحداده بالواولان هذامندوب ان كافي ل وسيه تظرالسلم الذى منزل فسه الملائكة لقبض الروح أولان الروح اذا خرصت شعها المصر كاورد في الخبر وروى ابن القاسم كراهته لانه لم يفعل به صلى الله علمه وسلم (قوله وشفوصه أى ارتفاعه وهوعطف تفسيرعل ماقدل إقوله وطاهره أنه

نظر الليانقطاع العصمة (ص) والفقرمن بدت المال والافعلى المسلين (ش) هَكذا قال ان شاس ونصه ومن لامال له مكفّن من سالم ال فأن لم بكن ست مال يريداً وكان ولا عكن الوصول الحرشيّ منه فيكفنه على كافة المسلمان كفاية ان أمكن وقف ولاحرصد والمانعي الكلام على الواجبات شرعفي الكلام على المندو بات و بدأ منها عندوب المريض ومن حضر وقت موقه و بعده فقيال (ص)وندب تحسين ظنه مالله (ش) معنى أنه مندب لن حضرته أسياب الموت وعلاماته أن محسن طنه بالقه تفالى عماض يستحث غلمة الموق مادام الأنسان في مهاة العل فاذاد فاالاحل وانقطع الامل استعب غلبة الرجاء قال غرولان عُرة الخوف تنعذر حينتذ اه ان قيل لم كان تحسين الظن بالقه مستعيامع انه يحب يتحسن الفلن بالله تعالى أبدالانهما كمناسي الطائراد امال أحدهما سقط فالحواب انمر بدفيحسن طنه بالله عند الموت فلاتعارض (ص) وتقسله عند إحداد على أعن ترظهر وش/أي و سند لي حضر عندم بض تفسله على شقه الاعن إلى القسلة عند إحداد بصره والمضوصة الى السماء فانعل يقدر فعلى ظهره ورسلاه القبالة وطاهره الا يجعل على شقه الايسر وغعوه في الطراز وما في التوضيع من جويه على القولين في صلاة المريض بقنضي المصعل على أبين شماً يسر ثم ظهروا نما أسقط الايسروا فتصرعلى الاين تفاؤلااته من أصحاب البين لامن أصاب اليسار (ص)و يجنب حائض وجنب (ش)أى وندم يحذب الحائض والجنب والكلب والتمثال وكلشئ أنكرهه الملاثكة والمسي الذي بعث ولا تكف اذانهي للت ويندب كونه اطاهرا وماعلسه طاهروان محضر عنسده طس وحضورا حسسن أهله وأصحابه سمتاو خلفاودسا

( ٣٩ - حرس "ان ) كلا يجعد على التعدل على المسلم المنافر التعدل النظهر (قوله من بو يه على القوارين في صلاة الحريش) المؤان الاقوال في صلاة الحريش المؤان القاسم وقبل النظهر التعدم على الدسر قاله ابن القاسم وقبل النظهر والحب المؤن سيان الامن عنه المؤن الم

الفظة واحدة و بعده محملة الفقراخلوضهاوفي لل تكرارها فيكون أحده هما يقتوا شاء والآخر بضمها وكان السمت يرجع المكون الموارد والرزانة فيكرون المفارد من المكون الموارد والرزانة فيكرون المناور المنافرة المن

وتلقمنه كلة النوسيد برفق وكثرة الدعامة والحاضر يرلان الملائكة يؤمنون وهومن مواطن استحامة الدعاء وأثلا بترك من سكى برفع صوت وقول إنالته وإناالمسه راجعون اللهسم أجرف في مصمتي وأعقب غي خبرامنها والعاد النساء لقلة صعرهن وإظهارا لتعلد لن حضرمن الرجال (ص) وتلقينه الشهادة وتغيضه وشد السه اذاقضي (ش) يعني ومما يسخب أيضا تلقينه الشهادة مأن مقال يحضرنه أشهدأ فالااله الانله وأشهدأ فعجد ارسول الله المديث لقنواموتا كملاله إلاالله وأن عداعسده ورسوله لمكون ذال آخر كالامه واسطرده الشمامان الذين يحضرونه المعوى النبديل والعباذبالله تعالى ولايلقن الابالغ وطاهم والرسالة مطلقا وينبغي أثياقنه غسر وارثه أتز وسدوالافأرأ فهمده ولايل عليه ولارقباله قل ويسكت بين كل تلقينة سكتة وعما يستعب أيضا أغمضه لان فترعينه معصل به قم منظره وعمايستم أيضاأن يشد لحسه الاسفل مع الاعلى معصابةعر بضةو بريطهامن فوق رأسه لئلا يسترخى لماء فيفتح فادفيد خل الهوام منه الى جوفه و بقيم بذلك منظر ونقوله اذا قضى راجع لهماأى اذا تحقق قضاؤه أي مونه واذاعم واذادوث ان لان أذا الصقق وعلامات الموت أربع انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراح شقتمه فلاسطيقان وسقوط فدممه فلا لنتصان ومن علامات الشرى المتأث بصفروحهه وبعرق حسنه ونذرف عيناه دموعاً ومن علامات السوءان تحمر عيناه وتربد شفتاه و بغط كغطمط البكر أه وتربد مالماءالموك مته وتعسدهادال مشددة قال في القاموس الريدة بالضم لون الى الغيرة (ص) وتليث مفاصله برفق (ش) أي عقب موته فيرد درا عبه لعضد به وخذ به اسطنه تسهيلا على الغاسل (ص) وراهمه عن الأرض (ش) أي كسر برخوف إسراع الفسادوالهوام اعصل التشويه وأمحن مأمورون محفظه قبل الدفن (ص)وستره بثوب (ش) أى وبدب ستره بثو بزيادة على ماعلمه حال الموت وقال بعضهم انحا أمر منغطمة وحه المت لأندر بحاية غير تغيرا وحشامن المرض فنظن به من لامعرفة له مالا يعوز (ص) ووضع تقبل على بطنه (ش) أى وعما يستحب أ بضاوضع شي المقال على مطنه كسيمف أوحديدة أوغيرهما فان اعكن فطمن مباول قال حاو لوفي قوله وبلدين مفاصله برفق ووقعسه عن الاوص ووضع تفيل على بطنه ماذ كرمن هدد المندو بات لم أرمن تبه عليهامن الاصحاب وهي منصوصة للشافعية وأنكران عرفة ماذكره انعبدالسلامعن المذهب من وضع الحديد على بطنه اه وماذ كره حاف لواحص مماذ كره الرعرفة (ص) واسراع

منعدم قبول المتضر لماطقنسه لانه بشاهدمالانساهدونه (قوله أشهدالن أىفأرادالمسنف بالشهادة الشهادتين فاكتؤ بذكر إحسداهما عسن الاخرى أوان الشهادة صارت علاعلي محوعهما معاولا يشترط قوله أشهد لقوله في الحديث لقنوامونا كملالة إلاالله في تتبيه كالتلفين مندوب كفائي متوحبه على أهسل الست معلى غيرهم على التدريج الأقسرب فالاقرب أفاده الانى (قوله ولا يلقن الابالغ بالشاء للفعول هسدا للنووى والمعتمد الاطلاق كاتضده عبارة عبر (قوله ولايلمعلسه) بالميم كذاني أسيفته وفي غيرومن الشرأح بالحاء المهملة (قوله ويما سمَّ أَسْاتِعْمِضُهِ ) قَالَ في الْ وينبسني أن بلي ذلك أرفق أواساله بأسهل مانقدرعليه عن النووى من المنسمض عنسدمونه ونق مفتوح الخفنين والشفتين حيذه شمص بعضديه وآخر بابهامي رحليه قائمهما بنطبقان (قوله منظر) بفترالظاء (قوله ومنء سلامات

البشرى) النفاه رائه أديها علامات أهل الفرالذين ليفقهم عداب وأراد بعلامات السوء تجهيزة تجهيزة المستمى النفاه رائه المستمى المس

قوله تقبل والاولى أن بقول أعم لان تقبل أعيمن حد ما الأأن بقال أخض في الاخواج أي ماخر ج مقبل أخص بماخر ج بحقد مدالا أن وأآخره) اعلم النموية علمه الصداة والسسلام كان ضحوة الاثنين ودفن ليله الاربعادوا ول من صلى علمه عمد العباس تم موها شم تم المهاجر ون م الانصار ثماً هل القرى وحلمن صلى على من الملائكة سنون الفاومن عبرهم ثلاثون الفاوص الواعليه فو ادى لانه لم مكن خليفة يجمل اماما (قوله و يجوز الدفن ليلا) أراديه مأبشمل خلاف الاولى فني لم والنهار أفضل اذا له يكن عذر اه عال المووى والنهار . أفضل (قولة أنام التُسُريق) كان تقديد اللهم (قوله الاالفرق) مفاد الاستثناءانه لا يندب اسراع تحجيزه وهوصاد ف بندب أخره ووجوبه وفي كَادُمهم ما بفيد النّاني بأراً يت التَصريحُ نذاك في لــ (قوله لكانا أشمل) أعقسيق أعولواً في عليه ومان أو ثلاثة كافي شرح شب (قولمالشهل ألصفق) هوالمغشى علىممن صاع صوت شديد (قوله خَاهُ) فى الصساخ فِيْتْ الرَّحْسَلُ الْحُؤْوم، هـ، موزين باس تعب وفى لغة بفضت يوسئة بغته والاسم العبادة بالضموللد اه وحينتد (۲۲۳) فيفرا خَاهُ (1) باوجـــه ثلاثة ألمسل

(قوله ومن به حرص السكتة) أي فلاستكام شي (فوله من كل غاسول) كذافي نسخته أرادبالغاسبول ما الفسل به لاخصوص المعروف عندناه الغاسول عصر فددخل فمه ماذ كر مبقوله كاشنان أوصانون (قولة كاشسنان) بضيرالهمزة والكسراغة كذافى المساح اقوله عنسدا لجهورالخ) ومقابله مأقاله ان حسب من كون الاولى مالماء والسيدر والثائمة بالما القراح (قوله والشائمة بالما والسدرالن) وهوفي الثائسة مطلق خلافا لما فاله بعضهم لأن السدر سع و يصعل في الاناءم بوخسنسنسه شي الشي و عدل به حسيده ثم بصب الماء ولايقال انه يتغير لانانقول اذاوصل الماء العضوطاهرا تمتغير بالسدر فملا يضرفي كوله مطلقا وأراد بالثائمة المضلل بن الاولى وغيرها فيمسيدق بأكباريين واحسار

تحهيزه (ش) أى ويدب اسراع تحهيزه ودفف مخف فقده وتأخيره علمه الصلاة والسلام للامن من ذلك أوللا هممام بعسقدا الحسلافة أولسلغ خسيرمونه النواحي القسو سة فصضروا للصسلاة عليه لاغتنام الثوابو يحو زالدفن ليلا كافعل بفأطمة وأب تكر وغسرهما واستثنوا من قاعدة الهوائمن السيمطانست مسائل التو بقوالصلاة اذاد حل وقتها وتحه فرالمت عنسد موته ونسكاح المبكر اذا بلغت وتقدم الطعام للضسف اذاقدم وفضاء الدين اذاحل وزيد تبصل الاو يقمن السفروري أمام التشريق والراح الزكاة عند حلولها (ص) الاالغرق (ش) أي فلا يسرع به خوف غيرالماه قلبسه غيفتي فدؤخرحتي بظهرموثة أوتفسره ولوادخل الكاف على الفرق لكان أشمل لمدخل الصمفي ومن عوت فأقومن به هرص السكنة ومن مات محت الهدم (ص) والنسل سدر (ش) أي وندب الغسل سدر وهو ورق شيحرا لنبق وقسل نعت مالمن لهرائعة ذكية والماخض السدر بالذكروان كان غيره عندعدمه من كل عاسول كاشنان أوصابوت أونحوهما يقوم مقامسه تفاؤلا بالعروج يروسسه الىسدرة المنتهي الني تنتهي اليها أرواخ المؤمنسين عياض وليس معناه عند كافتهم أن تلق ورقانه ف الماعظة فعل منسكرومن فعسل العامة بل يطهن ويجعسل في الماء و يخض حتى تسدوله رغوة و يعرك به حسد المت وتبكون الفسسلة الاولىء تدابههور بالماء القراح للتطهير والثائسية بالماءوالسيد والتنظيف والثالثة بالمناه والنكافور للتطبيب (ص) وتمجريده ووضعه على مرتفع وابتنارة كالتكفن لسبع ولم يعد كالوضوه لنماسة وغسلت (ش) أى وعماً يستحب أيضاتحر بدمالغسل ووضعه على شئ مرتفع سريرا وغبره واغسا ستعب غفر مدمس شامه الق مات فبالانه أمكن الاساترعورته وهومذهب مالك وطاهره أنه يحردولوأ يحرال المرض حسمه خلاف قول عساص استعس العلاء غسله تتمت ثوب لنغيره المرض وكراهية أن يطلع عليسه يتلك الصنة وانمىا ستمب أن يوضع على مرتفع لانه أمكن ولثلا بقعمن ماعفسله على غاسله شئ ولس من سنة الغسل استقبال القبلة بل سنحب حينشذ البحو رلثلابشم منسه الرائحة الكريمة واشتغال الفاسسل بالنفكر

قوله والثالثة بالماعوالكافور) صورته يجعل الكافور في الماء تمنطلي بهوعبارته في لـ والاطهرأن معنى فوله في الحدث واحمل في ألآخرة كافوراأن يخلط الكافور بالماءو بغسل مدن المت فلا بتسع بعسدذاك كافاده بعض شيوحنا بخلاف غسساة السدوفانماص الماء بعسد عرك مدن المت لاخلطه بالماء كافهم اللغمي عن المدوية وأخدمته غسله بالماء المضاف كذهب ان شدهان وتقدم قول بعضمهم خلط الماهالسدر بضمفه وصمعلى الحسسد بعد سكه به لايضيفه واختاره أشياخ ان ناجى ففال ان المأ الطهو واداوردالعضو طهوراوانصاف بهلانصره اله وهل بقوم المساهم شادمقام الكافوران تطرالي محرد التطس نع والافلاوقد بقال اذاعمدم الكافور فلم غسره مقامه أذاما وله يتخاصمه واحدة فاله الحافظ وقوله وهومذهب مالك) أي وأب منه فه وأحد قولي السافعي والمستحب عند المعابة تعسيله فيقيصه لانه الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول العصابة هل معرده كالمحرد موتانا دليل لناوات الشأت عندهم في زمنه التصر بدوانمالم عرر دصيلي الله علمه وسار تعظم الهوتوقيما (قوله خلاف قول عياض) من تبط بقوله وظاهره اله يجرد الزيدل عليه قول بعض الشراح وطاهره انه بجرد ولوا تحل المرض حسمه وهو كذلك شلافالعياض (قوله واللا يقع الخ) لا تطهر الثالعة

<sup>(</sup>١) بأوجه ثلاثة كذافى الإصل وانظر ما الوجه الثالث في فأقوليس في الاوجه ان وحركتيه مصحم

(قوله على الذكة) ينتج الذال المتكان المرتفع وشجعه على دكات كقصعة وقصع (قولة وعما يستحب أيضا المتار الفسل) واستصباب الامتار المحاواذ احسل الانتخارة المتارك ال

والاعتبار وكثرة الذكر الاهدالاذكار المستدعة المكل عضو فاجهادعة وبكره وقو فه عنى الدكة ويتعصل المستون رحليه بل رفف بالارض و بقليه حين عساق وهذا الارتفاع غيرالارتفاع السابق الانتفالة لثلا الهرام وهذا الارتفاع غيرالارتفاع السابق الانتفالة لثلا المارة وهدا الارتفاع غيرالارتفاع السابق الانتفالة لثلا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وعاست ما أيضا المنافرة المنافر

يمودعلى النالاته الانواب ويعدقها للمن المستواسة والمشتر والقميض فقول المستواسة كالكفن تشبيه في الانتهاد فقط المناسسة وفي السيح فقط واغما يستمين وقول فقط واغما يستمين وقول المستوف المستوف المنازاة على اشتبان وقول المنازاة على الشياسة على المنازاة على الشياسة والمنازاة على الشياسة والمنازاة على الشياسة والمنازاة على الشياسة والمنازاة على المنازاة على المن

الى حسن وفي الغسل عام فيهما لوكلة ما لوكلة عاملا يعتمد على الماشرة والمباشرة والمباشرة المحسن وفي الغسل عام فيهما الوكلة على المساشرة والمباشرة في مسرح سب وقوله من المساسرة والمعاسمة فعلم المساسرة والمعاسمة فعلم المعاسمة فعلم المعاسمة فعلم المعاسمة في المساسرة والمعاسمة والافاصد والمصدوات وفيه معتمدة المحسنة والمعاسمة والافاصد والمصدوات وفيه معتمدة المحسنة وفيه وموسنة المحتمدة المعاسمة المعاسمة

(نوله والمباشرة) عطف تفسير (قوله ولا كبررالوضوه) أي يكره فعيايفقهر (قوله أى تفقدها وازالة مافيها) هرعين ما نتصده في فولة يدخلها في قدلينة المسان والايختي أن تتنف الاسنان والاتمنية الاسنان والاتمنية الاسنان والاتمنية الاستنان المنافرة والمنافرة المنافرة ا

أىأولا يتمس وقوله قولاالخاف وتشرمرت فانعسدالك يقول بالاول الذي هو الصاسية ومعتون دمدمها إقوله ونقل الشيخ عن اس العربي) انظره فان الشيم اذاأطلة بنصرف لانأبى زيدنفسا الله تعالى م في منه من الأران العربي متقسدم على النألى زيد ولس كذلك المأت أبن العرف في في سع الاولسمة ثلاث وأربعهمن وخسمائة ومواد المسالة الخدش لثمان رقسعن من شعبان سنة عُمان وستن وأربعائة ومات ان أبي زىدسسنةست وغائن والمفائة وكون المواد بالشيزشيفه ابن عبد السلام خلاف عادية إقواد خلاف قولهمالز) وذلك لان الغسالة الي لستمتغ سيرةطاهرة فننسذ لأبعول على مأنقل عن ابن العرب (قوله بغسل جيم حسده) أي لأثمانه كاأغاده في لله عن نقر بر

والمناشرة للعورة فلهذلك وعمايستعب أنضاتوضية المتقسل الغسسلة الاولى ويعسدازالة الاذى مرة مرة ولا يكر والوضوعلى الراجي كامر وبمايستمب تعهد أسنانه أى تفقدها وازالة مافيها وأنذه بحزقة مباولة لازالة مالكي وربحه أورؤيته ويما يستهب أيضاإ مالة رأسه لمضيضة لغتر بالماء عنافسه من الاذي وعما يستعب عدم مضورغ مرمعين الغاسس اصمأو تفلب بل يكره حضوره وكلام المؤلف لا بفهم منه الكراهة المسكن تخالفة المسدوب تصدف مخلاف الاولى كاتصدق بالبكراهة المرادة هنافاوقال وكرو معضور غيرمعين لأفاد المراد ومما بحعل كافه رفى الفسلة الاخسرة أما كانت ثالثة أوغسرها وخص الكافه رلانه لشدة مرده لأنسرع به تفسيرا لسم ولتطب وأشحة المث الصلعن والملا تتكة عليهم الصدادة والسلام وهما يستحب أن ينشف المبت بعسد الفراغمن تغسسله وهل يتعس الثوب المنشف به قولاا بن عسدا المكروسعنون اللغمي وعلى قول الن القاسر بعاسة المت تنعس ثو بالنشيف الن عرفة ونقل الشيرعن امن العربي لا يصل به ولاعما أصابه من مائه خلاف قولهم في الفسالة غسر المتغيرة وممايستنم أيضا غنسال غاسل المنت ولوسائض العدفر اغه لتلاشوفي ما يصبيه منة فلا يكاد مالغ في أمر والتحفظه فاذا وطن نفسيه على الغسل فيمكنيه أكثر فالمراد بأغتساله أن يغسل جسع حسد التنظيف فلا معتاج البائولانية كالفيد التعليل (ص) وسأص المكفن وتحميره وعسده أخومعن الغسيل والزيادة على الواحسد ولايقض بالزائدان شوالوارث الاأن يوصى فني ثلثه وهل الواحب ثوب بسسترة أوسترا لعورة والباقي سنة خلاف (ش) لمافرغ من مستعبات الغسل شرع في مستحدات التكفين ثم يشكلم بمسدد المعلى مستعبات التشديد وغره وهو مددير في الترتب منها سياض البكفن فطناأ وكتأنا وعدل عن أن بقول والكفن ساص كاقال والفسل سنزلعدم حسنه فماعطف علىه من قوله ويتجمدوه بالحير وفيسه شي أى تضرووراثلاثا أوخساأوسبعامالعوداوغ سرولان المقصودعبوق الرائحية وصفه بعضهم

(هوله كا بقده التعليل) أعاراتنظيف (قوله بياض الكفن الني وماقية من على أوسائسة لا يحربه عن البياض أع رستمي حمل الكفن أرس فليس السخوب عمل المستمين على المستمين والمعنى ونسب السكفن المتوجدة وهوقوله لعدم حسنه شي أعرب المحتمين والمعنى ونسب السكفن أعلى في المستمين المس

[ تولمواقعال المناح على الافطلية قوله من القطل لان الاستية قدتقدم استعباجها (قوله لا عالى عالى عالى عالى عالى المناح والمناح المناح والمناح والم

بالخاءالمجيمة ويعدهام مفقال والمرادجهل الثياب بمضهافوق بعض ويدرج فبهاالميت وأفضل الشاب الاسترمن القطن أوالكتان والقطن أفضيل من الكتان لانه أستر وكفن فسه علسه الصلاة والسلام ومنهاعدم أخمرالتكفين أى الادراج عن الغسل خوف خووج شي منه قسل التكفين وحكمة تأخيره عن الغسل مكروه وكالام المؤلف لأيفيدهدذا كامي ومنها الزيادة على الكفن الواحد كالثلاثة وكالام المؤلف صادق بالاثنى فقوة بعد دووتره أي غسرالواحد فالواحسد مفضول النسسة لجسع المراتب فالاثنان فمه مستحب واحداك من حث الزيادة على الواحسد والثلاثة فهامستحمان وكذاا المسسة والمسعة للز بادة والوتر به ولوأوص أن لايزاد على الواحد فراد بعض الورثة أخول يضمن لانعليهم ف الواحدوصما واذا شو الوارث أوالغرام ومنع الزائدعلى النوب الواحد فلا يقضى علب مذاك لان الزائد مستص وهولا يقضى به هنذا هوالمذهب وفول عيسى بأنه يحدر على ثلاثة أثواب ضعمف وان استظهر مان عبدالسلام خلافا للوأق الاأن بوسي بالتكفين فأزيدمن واحسد فني ثلثسه الزائد اذالم تكن دين مالهوص يسرف كالوأوص بأكثرمن سبعة فالسدادمن وأسالمال أي وسطل الوصسة كاها واختلف هل الواجب في كفن الرجسل سترجسع مدنه مخلاف الحي وهو ملاهر كالدمهم وصحران مسمرنني الخلاف فسه أوالواحس انماه وسترعو رته فقط كالحي وسترالهاق سنة فاله أتوعمر ابن عبد البرونسب في توضيعه التقييدوالتقسيم قولان وكان الدئق التعبير بذلك لاعفلاف الأنهمالم يشهراوعلى كلحال بقضى يسترجم عالمسد كانقله الشيز كريمالدين وفعدنا اللاف مالر حل لان الراة يجب سترجيع حسدهاقولاوا حدايدل عليه قولهم كالحي (ص) ووثره (ش) أى وبمايستمسى عددالكفن أيضاالوتر اللهمي يستمب أن يكون وتراثلا ما الى فوق سبع أوخس ولا يكفن في واحد الاأن لا يوحد غسره والآثنان وأن كأنا شفعا أولى من الواحد وأن كانوترالانه يصف والاثنان أسستر وثلاثة أولى من أديم وخس أولى من ست ولا أرى أن يحاوزالسب علامه في معنى السرف وهدذامعني قوله (والآثنان على الواحد والسلائة على الاربعة) أى والاثنان مقدمان مداعلى الواحد والثلاثة مقدمة على الاربعية المول الستر والوترف الثلاثة وكذلا الجسية على السية والسيعة عليها وقوله وونر ممكر ومع قوله سابقا والماره كالمكفن وأعادمام بطيد وله والاشان على الواحسدال (ص) وتقميصه وتعممه

وهو لايقضىبه وقبسوله الآثى وهمل الواحب الح لممل الحلن المذكور سعلى حقالله وهسل الواحب القالله ثوب سيره الخ انظر عب واعتمدشيناالصغير كالمشارحناوضعف كالم عب (فولهمالم يوص سمف أى أى فـ الا مكون في ثلث الزائد اقول كا لوأ وصي) سان السرف أي بالنسبة للرأة (قوله فالسيداد من رأس المال فالف له والطاهران مرادهمااسدادالواحبوهو الواحد لفولهم رأسماله وتسلل والنقسيم) اسم كتاب لان رشد (قوله وعلى كل ال قضى يسمتر جسع الجسد) قال ق القول ستر الجسع هوالمسذهب فتكان شغي الافتصارعليم لاثالقول الثاني لمشهر وعلمه يقصى وعل قولهم السنة لامقضى برسافي سنة لرتشهر فرضيتها وطاهر قوله انشم الوارث أى أوالغر بمانه اذالم يشمر الوارث يقضى الزائدوليس كسذاك لانه

لا يقضى به مطلقا وأيضا هوسد شفاد من قوله ولا يقضى بالزائد لان القضاء لا يكون الاعتدالتشاع قاو وعذية المستخدم والمناف المستخدم والمستخدم والمستخد

وم أعمل المنسن المين أوالنسائفال الأدرى الاأنمن شأن المن وقوله وعندة ها إداكة وانداع واوسطه المبروأ قالها أد بعد أصابع فالينسف هم حارت الموضية والمدين المنفق المنفقة مكروه (قوله المنفق المنفق المنفقة المنفقة

خدفة مارتزل من أحسد السدلين ويحعل أسفلهاأى الموالي الأرض لالحسدالمتأحسنهالانأحسن ثماب الحريكون ظاهر هاولا تخاط لفائقه احماعاأى خسلافا لائ شعبان أشهب بشدالكفن من عند رأسهور جلمه معل ذاك فى القروان راء عمد مفلا بأس مالمتنشراً كفاته اه ﴿ تنبه ك قال ان فرحون على الله الحاجب الكبرأوالمراهق وأماالصفعر فاللرقة تحزيه فالهأشهب ويصنون قاله البدر (قوله وحنوط) و رقال حناط توزن كتاب (قولة والمكافور الزامعشاهانه سيبدسان تكون كأفورا وادس معناه كإهوالمسادر ان عمسل الكافور في الحنسوط وعلبه فاوقال المؤلف وكونه كافورا لكان أحسن وحدا السدرضير فيه القطر والخاصيل إن المنوط

وعذية فيها (ش) أى ان كل واحد من هذه مستحب والضمر في في الله عمامة المستفادة من قوله وتعممه قال فيالمدونة والشأن في المبت أن يهم مطرف ويعم محت لحبته كإيفعل بالحيرو بترك منهاقد رالذراع ذؤابة تطرح على وجهه وكذلك بتراثمن خيارا لمنة كذلك كذا نقله في النوادر فالمالشار صوالمر أد مالشأن المستعب (ص) وازرة ولفافتان والسبع للمرأة (ش) الازرة بالضيروالكسرما يؤثرونه كاهوالمرادهنالاالهمئة فانها بالكسرلاغير ولفافتان مدرج فيهسما فهذه المسمة عدة اكفان الرحل وتتععل العلما أوسع من السفلي وينتهي كفن المرأة الى السسمع فتبدل العمامة مخمار وتزادلفافتان ولامحسب في شيَّمن ذلك الخسرق ولا العصائب التي تشدّعلي الوجمه والوسط وغيرهما (ص)وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن بلصق عنافذه والكافورفيه وفي مساحده وحواسه وحراقه (ش) أي وندب حنوط يحمل داخل كل انسافة من لفائف الكفن الفوقه و مذرمنه على قطن بلصي في منافذ المت منسه وأذبيه وأنف وقه وعفر جممن غسراد عال فهاو يستعب الكافور قال في التسوضير المنوط ما نطب مهالت ولا اأس فمه بالسسك والعند والكافورا ولى لانه مع كونه طبيبا يشد والاعضاء وكايمعل الحنوط الذي أفضيله الكافورد اخل كل لفافة وعلى قطن بلصق عنافذه يحمل أيضافي مساحده جمته ويديه وركسك بتبه وأطراف قدميه في قطن وحواسه الاذنين والعينين والفه والانف ومراقه بفتم المهروشد القاف مارق من حلاه كابطيه ورفغيسه وعكن بطنه ومرسحة ركبتيه وجيسع حسده ان كثرالحنوط فان ضاڤ فالمساحد (ص) وان محرماومعتدة ولايتولساه (ش) بعني أنه بطلب تحنيط المست بكل نوع من أتواع الطئب وان مات محرما ومعتسدة من وفاة العمل ولانقطاع الشكايف بالموت وإذالا يتولى المحرم ولاالمعتدة تصنيط المت ليقاه الشكليف ولوكان المتزوج المعتدة ال تغسله وتكفنه ولا تعنطه لانهاماتة الاأن تكون وضعت بعسدمونه أو عوصم الس فسم من بنول تحسطه فلتفعل وتحتال بعودا و بفسر، ولاعسه بمسدها فقوله ولايتولياه أى حيث وجدغيرهما يتولى ذلك والايتولياه ويحتال في عسدم مسه كما قاله

في ذا يستنصب وكون كافورا مستصب آخر (قوله وفي مسلحة) ليس معطوفا على قوله في سيرا معطوف على قوله عنافضا في مناصق عدامة معطوف على قوله عنافضا في مناصق عدامة معطوف على قوله عنافضا في المستخدوا لمراف ويقطن عدامة معطوف على قوله عنافضا في المنافذ المنافذ التي من وشب شعاليج المدون قطن في المساحد والمراف ويقطن كالذى في المنافذ التي منافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المناف

(قوله وتقدمه) أي وشان الشيافع أن شقدم (قوله وتاخر راكب) أي ليففف عن الناس (قوله وسترها بقية) سئل بعضهم لم اختصت بذاك وهي في حياتها لا يازم اخفاء مصمها بل يسترجيع حسد هافقال الماحات على الاعناق وتعين مفصهار يدفى سترهاحتى لايعار طولهامن قصرها ولاهزالهامن سنهاوه فيحماتها عتلطة فارتتعين وفالنغره لانهالاتنك أحرها يقعل لهاأتم الستر وفواد فأتماهو خير ) حدمث الموطاأ سرعوا بجنائن كمفانم اهو خبر تفدمونه المه أوشر تضعونه عن رقاسكم قال شار حنابعد قوله المه أي أنلير باعتمار الثواب أوالا كرام الماصل في قرروفسر عدللقاء قر ساوذ كر بعد قولة أوشر الزمانصة فلامصلحة أكبي مصاحبته لأنها بعدلة من الرحة وحوابه فاعاهواى الاسراع سب مسرقة دمون المت اليه ولا يحقى إنه باعتبارهذا اطل لامناسية بن المتقابلين (أفول) اداعلت ذلك فان كان شارحنا أراد ذلك ألحديث فقد أسقط شيأمنه وهوقوله المه وان أيكن أراد ذلك فقد أراد حديث آخر وردعلي ذلك فاماان بقال ان فسم حذ فاوالنقد بر تقدمونه (٧٨١) المه لاحل الموافقة أولا تقد بروا لمعنى فانحاه وأي ماذكر من الخنائر نفر راعتماد

مأبترب على موتهامن الشواب عبسدالملك وابن الماجشون (ص)ومشى مشبع واسراعه ونقدمه وتاخر راكب وامرأة وسترهابقية (ش) هذه مستمات التشييع فيستعيان يشييع المتماشيما في دهايه الصلاة والدفن و مكره الركوبولا بأس به بعد الدفن ويستعب اسراع المسييع حامدالا أوغسره غلم أسرعوا بجنائز كمفانماهوخبرتقدمونه أوشرتضعونه غن رقاتكم وهسذالا نسافي ماروي عنسه علمه الصلاة والسلام اله قال علمكم بالسكمة علمكم بالقصد في المشي يحنائز كم لان المراد بالأسراع مافوق المشى المعتادودون المأب وهسذآ هواكمرا دبالقصسد فليس المسرأد بالاسراع مايشمل الخبب لان ف شعوله الغيب منافاة لحدث عليكم بالسكسة ولان فسيه اضرارا بالمت واضرارا بالمشيعين ويستنب تقسدم المشسع أن كان غسمررا كبوالا تأخر كالستعب النساء التأخر وراءها لاستر النشهمان ومكن وراءالركبان فاذامش المشمع وأسرع وتقدم حصل الات فضائل وان تأخرالوا كب حصل له فضيلتان وان تقدم حصل له فضه ماة التشديم فقط ويستحب أن تحمد ل قسة على ظهر نعش المرآة للسنر ولا مأس مذلك في نعش الرسل وهوفي المرأة آكدأشهب وما أكره أن يستزالقبر في دفن الرحال وأما في المرأة فهوالذي بنسغي (ص) ورفع السدين اولى الشكير وابنداه محمدوصلاة على فسه عليه السلام واسراردعاه (ش) بعسى اله يسقعب رفع السدين في التكمرة الاولى خاصية على الشهور إماما أومأموما والرفع في غيرهما خلاف الاولى وكذلك يستعب الانتداء بعدكل تكسرة بالمسدوهو الثناء على الله والصلاة على نسه علمه الصسلاة والسسلام أد السورة المهودة هان قراءتها مكروهمة القرافي بقرؤهاورعا لأغروج من الحسلاف ويستصاله الاسرار بالدعاء لاندا وقعرفي النفس من الجهر لاندمجمسوعلي تساءوصلاة على محدصلي الله عليه وسيار والأسرار بذلك أفضل (ص) ورفع صغير على أكف (شر) أى سدب جله في الذهاب مه الى المصلى والف مرعلى الابدى ولا محمل على دامة أو نعش لأن في ذلك ضروامن المساخرة والمراد بالصيغيرمن عكن حارعتي المدين من غيرمشيقة فادحه ولود كرالمؤاف هذا في مستحمات التشديع اكان أولى (ص) ووقوف امام بالوسيط ومنكبي الرأة (ش) أى وهب وقوف امام عنسد وسط الرجل وعنسد منكى المراة على المسهور لثلا

لانموتها مصبحة وإماشرأى الخنائرأي الامسوات شرياعتسار شيقوتها فلاخبر لكمفي صعبتهاولا عفي ان فعه التواب أعضالكن لم بنظرة اغانظراد فسم الشرلات دره الفاسد مقدم على جلب الصالم (قوله وهوفي المرأة آكد) مقتضى أنه مطاوب في الرجل الأ أنه في المرأة آكدفعكون قوله لا بأس لماهو خبرمن غبره معراثه ملس على المصلى ( قوله وما أكره الز) أي فهو جائرمستوى الطرفين (قوله والتدامعمد )أى بعدكل تكسرة وهوابتداء حقمتي وقوله وصلاة الزوهو أبتداء اضافي زقوله على المشهور ) ومقابله ماروا مأس وهب من اله يصب الرفع في كل تكبيرة وروى عن أبن القاسم لابرفع في الاولىولافي غميرهما وفيسماع أشسهب انشآء رفع بعدالاولى وانشاءلم يرفع فهي أقوال أريعة (قول لاالسمورة المهودة)أي

التي هي الفاتحة (قوله من الخلاف) أي حلاف الشافعي القائل لوجو به العد السكيمة الاولى (قُولُه لائه أوقع في النفس) وينبغي أن بسمع بها تفسسه الشروج من خلاف الشافعي لانه يقول اذالم يسمع فيسه نفسسه كالعسدم امنءرفسة بدعوفليت ولوكان أبرزنالان أمورالآ توة نبي على الحفائق وأمورالدنيا نبنى على الظواهسر وقوله ولا يحسمل - لى دايةً أو نعش } أى فيكمون ذلك مكروها فيما نظهروكو موضر بامن المفاخرة أيماذلك بحسب المظمة (قوله ووقوف أمام الوسط ) قال . الطسيراني أجعواعلى أن لاملاصقها بل يكون بينهما فرحسة اهزاد ف قبل فدر شيروقسل قدر دراع وليس بينهما كبيرتفاوت لان المراد الذراع عظـمالدراع لـ (قوله على المشهور) وقدحكاه في المدونة عن ابن مستعود ومقابله مازواه ابن غانج عن مالك انه يقف أيضاعندو سطالمرأة كالرحل الأشميي وثمث في الصحيرانه عليه الصيلاة والسلام فام في اهرأة عندوسطها فال البدر ولامرد على ذلك صلانه صلى التعطيه وسلم على المرأة عنسدوسطها كافي التعيير لائه معصوم فلا سوهم في حقه ما سوهم في حقى غيره أه وقال أنوهر مرة لانه دسترها عن الناس وقال ابن شعبان حيث وقف الامام في الرحل والمراقحاز (قوله والتعليل) أى المتقدم وهوالتذكر (قوله حفة صالة) واللساطي وفراق بالواول لكان أو في المستعرب (قوله المنفرة في قبه أن المعرفة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة وفي الناسة على المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة وفي النستيم المنفرة المنفرة المنفرة والمنفرة والمنفرة المنفرة المنفرة المنفرة والمنفرة والمنفرة المنفرة والمنفرة المنفرة المنفر

على هشمة السمنام وعيز تأولها على هـ أما عماض الى آخرماذ كره تت وقهله وشعار الزي والشعار شي واحد (فوله فيسطم) أي ولكن لابسوى بالارض وهل كشسراأو قلمالاقدر مانعرف خلاف مستفاد عماد كره المواق وحاولود كره عيم وتمعه شب وفي عب ولكن لايسوى بالارض بل تكشسر أيضا على الدهب وقبل قلسلا بقدرما بعرف اه وعلى كلفاراجم التأويل باستعباب التسايم (قولة لأ " ارها /أى المنقولة عن السلف اقه لها روى الروهاء الكرين سوادةأن الفرور كانت تسوي بالارض وقهالا لاحم بتهاأي أحوية مالك عن الاسثلة التي قدمت لا أوأحو بقان القاسر اسعنون أوهممامعا أي والمعرول علمه الاحوية لاالا "مارالني تنقسل في المدونة وخلاصة مايفيده عبارة الشارح للمدونة لفظ وقع فسه التأويل وهوغير اللفظ ألمصرح فيه بكراهة التسنيم (قوله وحشو قدرس) في النوادرمن الشأن صبالماء على القبرات تدوفعسل

منذكران وقف وسطهاما بشغله أويفسد صلاته وانها حذف المؤلف الرجل استغناء عنه مذكر مقابله وهوالمرأة وأماللنفر دفعسفة وقوقه مثمل الامام وأماللأموم فوقوقه على ماتقسدم في صلاة الجماعة في قوله و وقوف ذكر عن بينه وأما المرأة اذاصلت على أمر أة فتقف حث شاءت وأماعلى الرحل فظاهر كالأمهمأنه كذلك والتعليل بقتضي أنها تفف عندمنكي الرحل (ص) و رأس المت عن يمينه (ش) جداة حالية يعني أن المصلى يحمل رأس الميت عن عين وكلام المؤلف فمن صلى علمه في غيرالر وصة الشريفة وأمافها فصعل الامام رأس المستعن دساره لتكون رحلاه الغيرجهة قيره علمه الصلاة والسلام وفي كلام أغتناما بوخذ منسه ذلا (ص) و رفع قبر كشيرمسما (ش)أى يجعل وسطه كهمة السنام واغما استحب ذلا المعرف موان زيد على آنستمرفلا وأس به وكر أهة مالك لرفعه مجولة على رفعه بالمناه لارفع ترابه على الارض مسسمًا وعلى هسذاتا ولهاعماض لان قده عليه الصلاة والسلام مسنم كافي النعاري وكذا فدرابي بكر وعمر وهوأ ثبت من رواية تسطيحها لانهزى اهل الكتاب وشعار ألر وافضر وقهم الخمي المدونة على كراهة التسنيم والمه أشار بقوله (و تؤولت أيضاعلى كراهنه فيسطير) وضعفه عياص لان كراهة التسنيم المذكو رفيها اغاهولات مارهالالاحو متها فأن المعروف من مذهبنا حواز التسنيم بل هوسنة ولم يُنْص في الامهات على خلافه (ص) وحشو قربت فسه ثلائاً (ش) تربدانه يستمان كانقر سامن القبرنان كانعل شفيرة أثعث أفسه ثلاث مشاتمن تراب بالمدين جيعاويقول في الاولى منها خلقنا كموفى الثائمة وفيها نعيد كموفى الثالثة وونها نخرجكم بارة أخرى ابن حبيب وقدفعاه صلى الله عليه وسلم في قسيران مظعون مالك لا أعرف حسات التراب عابها ثسالا أولاأ قسل ولاأ كثر ولاسمعت من أمر به والذين أون دفنها ماون ردالتراب عليها فانظر كنف اقتصرالؤاف على قول غسرمالك لكن اقتصر علسه صاحب العسدة قال يعض وانمانه مالك معرفته وسماعه فاوسمعه لمسكرة (ص) وتوشية طعام لاهله (ش) أن رشد ارسال الطعام الى أهل المت لاشتفالهم عمتهم أذالم بكوتوا احتمعوا للنياحة من الْفَعَلَ الحَسنَ المرغبُ فيه المندوبِ الله (ص) وتعزَّيَّهُ (ش) أَيَّ ونَدَب تعزيه المبرمن عزى مصاراكات لهمثل أجره فال الموهري هي الجل على الصير توعد الابحر والدعاه المت والمصاب الن حدد في التعزية ثواب كشر ابن القامع فيها شلا ثقاً شماء أحدها تهوين الصديدة على

(قوالمكن من من الله على المنطقة المسادة والسادم والدوم وبكرمس الفرود رس الماعلية (قوالمكن الماعلية والمكن المنطقة الم

(قوله و تسلمه) عطف نفسر و فوله واحتسامه معلوف على العسر و كذا ما بعده ومعنى احتسابه الاجراعاد خاره الاجرعندا لله قعاليا و و الخالات المسابه الاجراعات المسابه الاجراعات المسابه المسابه المسابه المسابه على المسابه المسابه على المسابه المسابه على المسابه المسابه على المسابه على المسابه على المسابه على المسابه على المسابه المسابه على المسابع ع

ألمعزى وتسلمته عنها وحضه على التزام المسمر واحتسابه الاجر والرضا بالقددر والتسليم لامر الله الثانى الدعاء بأن بغوضه اللهمن مصابه حزيل الثواب المالث الدعاء للسوالترحم علمه والاستغذارله وبتوزأن يحلس الرحل للتعزية كافعسل علمه الصلاة والسلام حمن ماءمخمر حصفرو زيدس مارثة وعبسدالله نرواحة ومن قنل معهم بموتة وواسع كونها قبسل الدفن وبعده والادب عند وع الولى الى بيته (ص) وعدم عقه واللعد (ش) أي ومما يستحب غيدم عق القدوم استحب العدون الشؤ وهيذا في الارض الصابة التي لا يخاف ترسلها والافالشق وهوآن عفرفي أسفل القبرأ ضسف من أعلاه مفدر مابسع المتواغافضل أللعد المراللعدلناوالشق لغمرنا (ص)وضعم فسمعلى أعن مقدلا رس قال في السلمانية ويعمل المنت في قسيره على شدقه الاعترال القَرَس لأنام الشرف المحالس وتحل عقد تحكيفنه وتعدد بدءالهني على حسده و بعدل رأسه بالتراب ورجسلاه مرفق و عنعسل التراب خلفه وأمامسه لئلا شفل فان لم يتمكن من جعله على شقه الاين فعلى طهره مستقبل القسلة يوجهه عان أعكن فعلى حسب الامكان ومقول واضع المت ناسم الله وعلى مساة رسول الله صل الله عليه وَسلم اللهم تقيله بأحسن فبول وان دعا بغيرة أوترك فواسع (ص) وتدو رك ان خُولف بالمضرة كتنكس رحلسه وكترك الغسس ودفن من أسلم عقدة الكفاران لم يتغما الثغير إش تعني أن المُتّ اذَاخُواف، الوحسة المطساوي في دفنسة ولم مطل ذلك مأن لم تسوّعلسة ألغراب فانه يتسداوا استحماها وبحول عن تلك الحالة كااذا وضعت رحمالاه موضع رأسمه ومناه مااذادفن من غبرغسسل أوصالا قفان سوى عليه التراب فأت التسدار للم وأمادفن من أسلم عقسرة الكفارفانه مخرج الاأن مخاف علسه النغير والافاز فقوله وتدورك أي استحيانا انخواف بالحضرة وهي عدم الفراغ من الدفن والطول بكون بالدراغ منه وقوله كتنكس رحامه مثال للمغالفية وقوله وكترك الغسل شمه ومثلة رك الصلاة وأعاد الكاف لانمالاتشسه ولا بغسني عنها كاف التمشسل وعطف على ذلك قوله ودفن من أسله المؤ للتشارك منهسمافي مطلق المداوك وان اختص هدذاعه اقبسله بعود الشرط المعدن قوله أنأم يخف التعسر تحقيقا أوظنافانه بشهادة النقسل خاص به كامير حدد الشارح في الصغيروفي أرحاعه العمسع كافي الكيم نظر وإذافات التسدارك كن دفن بغرصسالة فالديصلي على القمر

للعمل إقوله ماثام مستوعلسه التراب كذا قال الشيخ سالم يفسره ما قاله تلمذه اللقاني حتث قال والمراد بالمضرة أن لاشر غمن تمامدفنه ان عرفة سمع موسىات كروا المدأن ألقواعلسه يسارترابأن وضعهعل شقه الاستراغيرا لقبالة سؤل الهاودمد قراغ دفنه لم سنس النرشد لانوضعه القدلة مطاوب غير واحب (قوله تسكس رحليه) أى كننكس رحليه في دفنه أن حعلت موضعراسه وجعلت رأسهم وضعها فأنه بتدارك ولوتال كنشكس رأسه اكان أخصر (قوله قان سوى عليه عادة رغمن دفنه (قوله وفي ارحاعيه للحمسم الخ) هوالمواب أي أن الصواب أن قوله ان لم يعنف التغير راجيع الموله وكستراء الفسل الخ وأثمن دفن بغبرغسل مخرج مالم معف تغسره وعليه حامالمواق لانهقول سعنون وعسى ورواشه عن ان القاسم وَأَضَّ المُواقُ أَنْ رَشَدَتُرَكُ الْغَسَلُ والمسلاة معا أوالغسسلدون الصلاة أوالصلاة دون الفسل سواء

فى المكونة المتروسة أن الفوات الدى عنه من أخراج المستسن قدو المصادة عليه هو أن يست المسائل نفوت الفراغين الدفن يعنى عليه التغيير فالدي عن الدفن الدفن الدفن الدفن عن الدفن المتحدد ال

(فوله وسده بلان) ويدب سيدالطل الذي بين الأن (قوله تم قرمود) ومته قرمدت الساه طبنته بالقرمود بقتم القاف أي يا لحص جوق على لامية ابن ما لك كذا كنب بعض بسوخنا وضعة بقتم الضاف بالمسكل مع أن المحفوظ أغيا هو الذي تم حجر أي تم حجر المحمد المن المرابط المنابط المن المرابط المنابط والمنابط المنابط المنابط

عشرةسنة لانه ليسعراهن وأولى مالم بصل إلى الاثنتي عشيرة ولا تغسسل النائلات عشرة سنة لانه مراهة (قوله لانه يجوزلها) أي نما حازلها أن تغسل لانها محوزلها أنتنظر الىمدن غيرالم أهق وقمه أنف التغسمل حسافلا بازممن حواذالنظر التغسسل فكالامان العربى ضعيف كإهوظاهر المصنف وظاهركالامغيره وكذلك قرر شعناالصغررجه الله تعالى فقال وحاصل الفقه أنه يحوزلها نظرغمر الراهق حماأومتنا ولمكن عنعمن الحم لانه أقوى وعسرم عليها نظر الْمراهي اه والأصل في ذلك قول القرطبي محوز تطسر هالعورة غسير المراهق أيفي حمانه ومنعف موته

كأبغيده قول المؤلف فعما بأتى ولا يصلى على قبرالا أن بدفن بفسرها وليس مثل دفيه بغيرها دفنسه بلاغسل كانفسده ما تقدم في قوله وتلازما (س) وسد ملين عمو ح عقرمود عم آجر عم قصب وسن التراب أولى من النابوت (ش) أي وندب سد اللهد مان وهو الطوب النيء كافعل به علمه الصلاة والسلام وأف مكروعمرفان فم وحدالا بنفيالالواح فان فم موجد فقر مودوهوشي يجعسل من العاين على هيشة وجوه الحيسل جعه قراميد فان الوجيد فالسر بهمزة عدودة فعيم الطوب المحروق فان لم يوجد فقصب فان أم يوجد فسدّ الله ميالتراب أولى من دفن المت بالتابوت أىفى الماشية المساة بالسصلية في زماننا فقوله وسن بفتر السن مهملة ومعية وشد النون صيب بماب المحدلدسد به عند عدم مأ تقدم أولى من التانوت آخشت الذي يجعل فيده المت (ص) وجازغسل احراقابن كسم ورجل كرضعة (ش) لما فوغمن ذكوالمندورات شرع في ذكرالماحات المتعلقة بعهد زالمتفن ذال حوازة فسسيل المراة الصي كان ستوسيع سنبن المغر ووعمان ابن العرى مالم يؤمر مشاديسترا لعورة وقال بعضه ملانه يحوزلها أن تنظر الى مدنه لقوله تعيالي أوالطفل الذين له نظهر واعيله عورات النساء اللغم والمنياه ز ككبير وهذا يقتضى أئما قابل المناهز للعلم لهانطرعورته وهو يفسدق عن عرو فحوا ثنتي عشرة سنة لانه غسرمناه زالسل وأمانطرغسرالمناه زالرأ وفلس ف كادمه ماندل على عسن الحسكم فسهوف كلام القرطى ما مفسدان فه نظر ماعسدا الوجه والكفن منها اه ومن ذلك حواز غسسل الرجل الرصيمة وماقار بهااتف فاوالمطيقة عنع من أن يغسسنهاا تفاقا واختساف فهما بينهما

از دمن شان لان في محسوه واقوى من النظر اه (قوله انقوله تعالى) استقلال المرسم الذارع و قذاك لان سياف الا بحق جواز افتراق من المالية و المنافعة المن

المراهن الدورة عمرا البالفة عبرى على تعرا البالغ المورة غمر المنافف (قوله ومذهب المدونة الذم) هذا الدورة غمر حم كأفاد معشى تت اذخ من كرف المدونة عن المنافزة عن المنافزة المن

ومذهب المسدونة المنع والمستقادمن كلام الرسالة وشرحها ان بنت الاث است كالرضيعة والمعتم تغسلها كن تشتهي (ص) والماء المسفن وعدم الدلك لكثرة الموتى (ش) أى ويما محوزاً مضاغسل المت بالماء السخين خسلافا الشافع القائل المستة المارد لانه عسك الميت وَكُذَالَتْ عِورَادا كَثِرْت المُونى ترك الدالة أوالعسل أي ويصلى علمه و تسكل علمه قوله فهماسيق وتلازما في قيد ما تقدم عاعد االامورا لحادثة كافاله ق وفي شرح (ه) أنها في اسقط الغسل لكثرة الموقى لايصلى عليه وهذا حيث لمعصين الشمروالاعموا وصلى عليهم والمراد بالمكثرة الموحسة الشقة وهل تقيد بكونها فادحة أملا (ص) وتكفين علموس أومن عفراً ومورس (ش) أى وكذلك يجوز تكفن المت على وسمه وأن كأن الحديد أفض لوهذا اذالم يشهدفه مشاهسد انفسر كالجعة ونعوهاوالا كانتكفسه فسهمندوما كامر وكذلك يعوزالتكفين بالمصبوغ بالزعفوان والورس وهونت بالعن أصدفر يتخذمنه الجرة الوحسه لاتهمامن الطس وسائق أنه مكره الشكفين بكا مفضر ونحوه حث أمكن غيرهما الديس في صبغهما طبب (ص) وحل غيراً ربعة (ش) يعني انه يجوز حل النفش على ما أمكن ولا من مذاهسد على عدد قاله في المدونة وهوالمشهور وقبل يستنسأت محملة أر بعة الثلاميل وقدشهر وابن الماحب واعترض عليه (ص) وبدعباى فاحية والمعين مبتدع (ش) أى وجازق مسل المعش بدعا عن احمية شاء الحامل من المسى أوالساومن مقدمة أومؤخره داخسل عوديه أوخارجهما والمعسن العهة كة ول ابن حبيب ببدأ عقدم عن المست وهومف دم يسياد السرير و يختم عقدم يسياد الميت وهو معددم عن السريروقول أشهب سداً عقدم عن السرير عموض ومعقد مدم يساوالسرير عمصتم عؤخره مبندع معةمذمومة فالهمالك فالمدونة وانطرهذامع نقسل ابن حبيباه عن غيرواحد من الصابة والنابعين فلعله لم بدلغ مالكاأ و بلغه ولم يعصب عمل وقال ق مبتدع لنعصبصه في حكم السرع مالاأصل فولانص فيهولا اجماع وهدمسمة البدعة وماوقع اس في شرحه نما مخالف ماتقدم عن ان حسب وأشهب فسه تظر انطر شرحنا الكبير (ص) وخووج متعالة أوان لم يخش منها الفتنسة في كا بوزوج وابنوأخ (ش) بعني أنه يُحوز التجالة وهي التي

الغالم عدم النغ أرقدل الدفن كما هوالعادة (قوله أي و بصلى عاسه) هذاه والمعتمد خلافالعبرونص كالام عشى تت قوله وعدم الدال ال وعددم الغسل أصلاا كثرة الموتى حدانصء لمه في الحواهر وان عرفة وغيرهما ثمرصلي عليهم حسما تقدم (قوله وهل تقسانكونها فادسة) القلاهراتها تقديكونها فادحة والمرادبها الخارجة عن المعتاد كِاأَفَادِهُ عِجِ (أَقُولُ) وهذامعني أول عشى تت لكثرة الموتى حدا نص الخ فمكون الشفلرقصورا (أوله علموس غيروسخولم نطن نحاسته وسالم من قطع تكشف العورة ولمشهدقيه مشاهد ألحروالاكره ف الاولين ومتع فى الشالث وندب فى الراسع ولم يعمله من كلامه هل هو أفضل أماكسديد والذهبان الجديدأفضسل أقوله وجلاغسر أربعة إظاهره حواز جل النساء حمث أنث العددولم بقل أرسع وقصمة قول المنف الماسيق وأسراع

كراهة جلهن ونقل النووى في شرح مسلمين مذهبه كراهته وانظرها مذهبنا كذلك أولاو يكره حداد على الدواب قددت (قراموا عضره ما المنافق لله وأحسب عماضا بها المنافق المنافقة ا

فى الاحترام والتعظيم لافى اختمان والشفقة فلو يكن كن ذكر ورد محشى تش بانه هذا المدونة كالمقسد دان عرف خروجها العمها مرا والتعلق المنافية المدونة المنافية المدونة خروجها العمها في المنافية المن

فعدت عن المميض المروج ملذازة كل أحدوللصسلاة عليها وتشديعها والشابة الى لاعضي منها المقصور وما بعده كالصفة الكاشفة له لانما كان رفع صوت لايطلق الفننسة لخنازةمن عظمت مصديهاته كأك ومابعه مده ويكروفي غسرهم وبحرم ان خشي منها علمه مكا بالقصر أه وعكس نعض الفتنة (ص) وسبقها وحاوس قبل وضعها (ش) بعي أنه يجوزستي الجنازة الى القر تخضفا الشراح فيعل المديلا صوتقال على المشمعين لا الى موضع الصلاة على الانه أحمالا في الاولى وكذلك عيوز لم مع المنسازة من السدر والحقوظ فيالمنف المد ماش وراكب حاوس قسل وضعهاعن أعناق الرجال بالارض وابعول المؤاف على تقسد ذلك بالماشي (ص) ونقلوانمن مدو (ش) أى وجازنة ل الميت من مكان الى آخر و يجمث وظاهر القاموس الاطلاق إقواه تربى مركة الموضع المنقول المه أو مكون من أقاريه بل هو حسنتذ مستحب و يحث لا ينفحر ولا و يحرم معه ٧ )أي معرفع الصوت وكمنذا فيشب وعب وبعض ننتهك حرمته اذاكان المنقول منه حضرالبدو بلوان كانمن بدولحضر ولعسل قلب المبالغة فصل فقبال الدرفع صوته فان أحسسن ومحتمل بفاؤها محمل مزجعت بالي واطلاق المؤلف بشمل ماقسل الدفيز ويمسده كانعندالموت فيأتر وأماسسه واستظهره تت ولايقال بعارضه قوله ولاينش مادامه لانانقول معنى قوله لأينش فلاعموز فأله النادلي ومدل علمه مادام به مالم تدع حاجة مسحة لنقله فهومن جلة ما نسستثنى (ص) و بكاء عندمو تهو بعده بلارفع صوت وقول قبيم (ش) يريد أنه يحوز البكي على المت عندمونه و يعده مالشرطين فوله فيما رأتي ومساح خلفها فأنه المذكورين ويحرم معهماأومع أحدهما الجرايس منامن حلق وخرق وذلق وصلق الاول اذا كأن المساح خلفهامك وها حلق الشمعر والثاني نوق الثوب والثالث ضرب الخمدود والرامع الصماح في البكاء وقبم فلابكون عنوهاعنسدالموت وأما الفول وكلام المؤلف محلوحيث أميكن مع اجتماع نساء كاسسياتي في كلام الموقف النص على مامفعل النساءمن الزغريت عند كراهة اجتماع النساطلكي فيقيد كلامه بماذكر بدليدل ما فأتى (ص) وجع أموات بقسير حسل حنازة الصالح أوفرح يكون الضرورة (ش) يعني أنه يجوز جمع أموات في الدوا حديقم وكفن وأحداضر ورةمن ضيق فالمس معسى رفع المسوت واله مدعة يجب النهى عنها كانقله س في شرحه لـ ولبعض الاسساخ قوله بلا وفع صوت أي عال وما ياتى في قوله وصياح خلفها هو فى صوت متوسط فلا تعارض وذكر اللقاني أن القول القبيم أى كالقتل والنهب والظلم وغيردنك رامور فع الصوت مكروه وسأفى في قوله وصباح خلفها والصيح أنضرب الحدموام (فوله ليس مناالخ) أى ليس على سنتنا وطر يفتناور عماظن العوام ط اهره فرعوا أن من خرج من ثو به شقه خرج من دسه وهوظئ فاسد (قوله وذلَّق) في خطه في له ثقطة فوق صورة الدال فتكون ذا لا معهة الاأن الموسود في نسخة بعض شدوخنا بالدال المهملة واسر في القاموس ومختصر الصاح والمصاحد لق عصني ضرب لافي مادة الدال المهملة ولامادة الذال المجعمة فلمراجع شراح الحديث نعرفى القاموس باقة دالقة ودلقاء متكسرة الاسنان وذلك في باب الدال المهملة ولا يخسفي الهمعنى مناسب اغراء الدال المهملة والحاصل أن يقرأ دار بالدال المهملة (قوله وسلق) كذافي عب بالسين المهملة الأأنفيه الوجهين الصادوالسين وقال بعض شيوخناو يفهم نقوله بلارفع صوت جُوازصوت هُوْ وهو كذلك (فوله بِفَير وَكفن) أي بقبرأه بكفن وبازممن وضعهم في كفن واحدوضعهم في فنر واحدادالعكس واعسارانهاذا أمكن حعسله بجانب الاصلي وجب ذاك ولا يجوزهم عظامه متصابة أومنفصلة ولانقطب العظام المصابة والها وفرر سيناأنه اذاأ مكن أن يجعل بحانبه فلا يحوز وضعه عليه وأمااذ المجمكن بجول عليه اه تقريره وفيشرح شب وكذا يجوز إجمهم في كفن ٧ قول الحشى و يحرم معه كذافي نسخوا مدينا ولينا أمل معم واحداشهر ورة وأما لفترها فكروه وان كافرا أجانب اه وقرد حد عم وكذات العلمي أنه يجوز جمع أموات ولو واحدا بعدوا حدوعلمه نوستنى ذائه من حوصة النش اه عدر وقوله ولامت نداين التاسم أعلى على جهة الندر افاد مستخد المستوخط أولوه فاذا أشراق الرجلين أعيام مها لمحمد وقوله أيهم) أي الفتلى كان أكثر أحذا لفر إن أي حفظ الفر أن أو من حيث كمنا المفوظ أولوه فاذا أشراق أحدهم المن المداور والمواقعة على المداور والمواقعة على المداور والمواقعة على المداور والمواقعة على المداور والمواقعة والمواقعة والمداور والمواقعة واقعة والمواقعة واقعة والمواقعة واقعة والمواقعة والمواقع

أوتعسدر حافر وتحوذلكوان كانوا أجانب وأمالغيرها فكروهوان كانوامحارم ولابد عندابن القاسم من معلى من الترابينهم وقال أشهب يكفي الكفن (ص) وولى القبلة الافضل (ش) يعسني أنااذا جعناأموا تافي لحدوا حدفائد بلي القيلة الرحل ثم الصي ثم المرأة للمرأن الذي عليه الصلاوالسسلام كان يحمع بدالرحلين من قتلي أحد في قير واحد ثم يقول أيهم كان أكثر أخسذا القرآن فاذا أشسرالي أحدهم قدمه فى العدو يحرى مثل قول المؤلف وولى القبسلة الافضل في تعدد قبورهم في مل واحد وفي اقبارهم فمقدم قبراً لا فضل الى القبلة و مقدم افسار الافضل ولومؤخرا (ص) أو بصلاة (ش)عطفاعلى بقبرلا بقدد الضرورة بعني أنه يحوز جمع المنائز في صلاة واحدة بل هوا فضل من افراد كل حنازة بصلاة (ص) بلي الامام رحل فطفل فعمد فصي فني كذلك (ش) د كرالمؤلف الذي عشرة من تستة في الامام الاحرار الذكور المألغون ثما سرارا انسكورا لصفار ثماله سدا المالغون ثم العسد الصفار ثم اللصى المر البالغ ثمانفصي الحرالصغعر ثمانفصى العبدالكمبر ثمانفصي العبدالصغير تمانفسان الاحرار المالغوث ثم المنافي الاحواد الصغار ثماننساني العبدالمكبار ثمانخناف المسيد الصغار وأبذكر مراتب النساء الاردع للعمار فأخرهن عن الحمسع وهي حرة بالغسة فصغيرة فأمة بالغة فصغرة وزادان محرز بعدا لخصى وقبل الغنثى أر بعاالمسم بن فقال فعموب ورحمل فطفل فعيدر حل فطفل وعلى هذا فالمراس عشر ونح كمير ثم حرصغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير مُخصى موكير مُخصى موصفار مُعدد كير مُعددصفير مُعدوب موكير مُصفار مُ عبد كبير معيدصفير محنثي وكبير محرصفير معمد كبير معمد كبير معمد مندر محرة كبيرة ثم مرة صغيرة عُرامسة كبيرة عُرامةصغيرة فقول المؤلف رحمل حراده فيدوقها بعده الخفس الزرشد فأن تفاضلوا في العلم والفصل والسن قدم الى الامام أعلهم ثم أفضلهم ثم أسنهم فعقى قولة كذلك و بالغ تمصغير تم عبد كبيرتم عبدصغير في كل من المصي والخذي تمان هذا الترتيب مستحب فان حصل تساومن كل وحداقر عالاأن بتراضي الاولياء على أمر (ص)وفي الصنف أيضاالصف (ش) أى و يحوذ في الصينف أى الجنس الواحد كر حال فقط أونساء وفقط أحرارا أوأرقاه الختلف بالصفات من العلم والفضل والسسن أن يجعل من الامام الى القبلة على ما تفدم بلى الامام الانصل فالافضل و يحوز فسه أيضا الصف من المشرق الى المغسر ويقف الامام عندأ فضلهم وعن عيسه الذي ملمه في الفضل رحد الالفضول عند رأس الفاضل

اقبار الافصيل أى ادخاله في قىرەعلىغىرە (فولەشنى الخ) أى الخنق المشكل وأماالخنق النضم فاناتضعت ذكسورته فهومن الذكورفهواماذ كرغبرخصي ولا مجموب واماذ كرخصى واماعموب وفى كل اماعد أو حركمر أوصغر فرتشه اثنتاعشرة من تسية وان اتضصت أنوثته فن الاناث وحينثذ فهواما كبدأ وصب غيرح أوعدن و سق النظ سرق شي وهواللني النضوذ كو رته وهواس عفصي ولامجموب هل بقمدم على الحو المغدرالاعلس بغصى ولاخنى ولامجبوب وعليسه فتكونون الحرالكسرالنىلس يخصى ولا معبوب وبنالحرالصغير كذاكأو يكون بعدالم الصغيرو عرى هذا فياقى المراتب وكذلك عوى مثله في المتضم ألوثنسه (قوله فان تفاضاوا)أى أحماب صنف واحد (قوله في العلم والفضل) أما العلم فظاهر وأما الفضل فمأن مكون عنده تقوى وقال في لد قوله فعد رحل النرشد فان تفاضاوا أيضا

ومن. كالفضل والسن فعلى ما تمتم في الآخوار وقال بعد ذالك لا تقدم من تبدلاحقه على سابقة ومن. كالمنطقة والمسابقة ومن المسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة وال

وقوقان كانراوم دون النالشاخ) زادق له ومقتضى كلام المؤلف أي بإنا الماجيكان شاس واللغمي اختصاص الصنف بالمنس الواحد ومقتضى كلامه اختصاص بين الاماجيف ولواحد و باقى المفصولين عن الدسار بقوف فان كانراوم حيل عن بساره ومقتضى كلام المؤلف كانراوم اختصاص بين الاماجيف ولواحد و باقى المفصولين عن الدسار بقوف في عند في عند على المنافق ولا يقوف في عند في المنافق ولا يقوف في عند في المنافق ولا يقوف في عند في المنافق ولا يقوف في المنافق ولا يقوف ولا يقوف في عند والمنافق ولا يقوف في عند والمنافق ولا يقوف المنافق ولا يقوف ولا يقوف المنافق ولا توليف المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ولا يقوف المنافق ولا تكون ولا يقوف المنافق ولا توليف المنافق المنافق ولان المنافق ولا المنافق ولا يقوف والقواط في كفة والقواط في كفوف كلول كالمنا المنافق كلول كالمنافق كلول كالمنافق كلول كالمنافق كلول كالمنافق كلول كالمنافق كلول كالمنافق كلول كالول كالمنافق كلول ك

لساواد قالها لحز ولدوانظر سل يتصل للصلى على الحاعة دفعة واحدة من القرار يط بعسددهم قال الفقية أوجران يتحصل بكل مشعران في شرحالا م الم (قولة ومن صلى الح) غاهو ويقدها الاتباع والثات قال القسطان ومقتضى التقسيد قول فرواة أحد فريم يتم معهدن أهلها أن القساط المتحديث بكن حضير من أول الأمم عنيس بمن حضير من أول الأمم الخالف المسالة الكن علام حدث الزار السابق حصولة إينا لن صلى قفط لكن يكون قبراطه

ومن دونهما في القصل عن "عباه رأسه عند رجل الافسل فان كاندوا مع دون هداه الثلاثة المساع عن المساح المساح المساح عن المساح ال

دون قراط من شبع مذالا وصلى و بؤيدة الدواية مسلم من أب هر برة حيث قال أصغر هما مسلم المحدودة بسه الأنها في أن القراد يط تتفاوات الفيا و في مسلم الشام وسلى على منازة ولم يتمها فالوقر والموسول الفيراط والنام يقد الما المراح هنا على المنافر المسلم الموسول على منازة ولم يتمها فالوقر والموسول الفيراط والنام يقد أن مصول المنافر المنافذ المنتجر حصول القراط بحيرة المسلمة المنافذ المنتجر حصول القراط بحيرة المسلمة الانمافذ المنتجر وسياة الها (قوله الماركة المنافز المنافذ المنتجر حصول القراط بحيرة المسلمة الانمافذ المنتجر وسياة الها (قوله المنافذ المنتجر وقولة أورهم ألى المنافذ المنتجر وسياة الها (قوله الفركة المنتجرة إلى المنافذ المنتجرة المنافذ المنتجر وقولة أورهم ألى مكاناتهم الولاجر المنافذ المنتجرة الم

[ الملاعها وما الجيم والجعة وليانالست (أقول) و يكن الحواب عن الشارح بالدعير بالتعين فاصل كالامه أن يوم الجعة الانتعين الزوقة وليانالست (أقول) و يكن الحواب عن الشار وقرأ قل هون التعين فاصل كالامه أن يوم الجعة الانتعين الزوقة القلم والله أفضا من على المقار والموافقة المناسرة وقرأ قل هوالة أحداث مدى على المقار والموافقة والموا

ومدعة قال عيلكن الغرض انعا أوفى الجسعوبة من الحائرات على المؤلف الصلاة والدفن لسلا كالقاله مطرف عن ان شهاب واستأمى حازم وقددفن الصديق وفاطمة وعاقشة ليلاويق علسه نقبس المت وهوجائز وقد تاسان عكم السان مدعمة (قوله لانه يفعل المكروم) فعله أنو مكر بالنبي والذي علمه السلام بعثمان ين مطعون قاله ان سيد وص) وكره حلق شعره أى في من غيره وأمايالنسيسة له وقارظفر ووهو مدعة وشرمعهان فعل ولانتكا فروحه ويؤخذ عفوها (ش)هذا شر وعمنه فلس واستحروه بل اماواحب فىمكر وهات هذا الباب بعدأن فرغمن جائزاته والمعنى أنه بكره حلق شعرالمت كرأسه ومحده أومنسدوب (قوله لانهجزممنه ) عملته وزحلقه فيالماة وتقلم أظفاره ونئى وسخها ولايفعله هوقيسل موته بقصدات يكون لايضتي أنهلس خرأ حقيقما كالمذ على هذه الحالة متاوأماان كان قصدراحة نفسه فلا يكره ولمالم بازممن كراهةشي مدعت والزخل فلا يعطى حكهما فالظاهر ولامن بدعته كراهته جعربتهما لانه عليه السسلام بفعل للكر وهالتشر يعرواذا وقع وفعل كالاماللقان (قولهوينهي أن ننكا أوسقط بنفسه أوخرج فيمشط بنسر عملسته أو رأسه ضم معهوسو بالانه وعمنه وقال ف قروحه أىعلى وحه الكراهة الضرعلى سمل الاستعماب لانهد والاجزاء لايجد مواراتها وأيضالو كانالضم واحسا (قول و بثرات) قال في له والبترة حِ مِثْ أَزَالَتِهَ وَالمُؤَلِفَ عَكُمُ مَالِيكُمُ اهَةُ وَمِنْهِ عِينَ أَنْ نَشَكَا قُوْ وَحِهُ كَ مَامِلُ وَبِثُراتُ لأنه سب بفترالباء وسكون الثاءو بفتهما ندرو حمافها وهومكر ووولكن ووحد فعفوهاأي والمنهاماسال من الدموالقيريما بسيهل أيضاخواج صفير اه (قوله وهو ازالت واتماكان رال عفوها وانعق عن المحى قصد اللنظافة وظاهر وأنه يؤخ سذعفوها مكروه) أي شو و جمافيهاهـــذا ولوكان قصادون درهم فهومخالف السي وقداء ترض على قول بعض السراح لانه من النظافة ظاهره الاأن المسراد به الاخواج وازالة النساسية بانه مضدأت المراد بقوله ومؤخسة عفوها أنه يغسسل وهو خلاف ظاهر كلامهم أى وأذا كان الاخراج مكر وها (ص)وقراءة عندموته (ش) يعنى أنه بكرة أن يقرأ بسورة يس أوغيرها عند المحتضراذ افعل بكون الانكاء مكر وهاوقمهأن ذُلِكَ أَسْتَنَا وَالافلا وَكَذَلِكَ مَكُوماً نطاف في الدار والنفور وهو المراديقوله (كتعمر الدار) الأخراج نفس الانكام (قوله مأسال) وأماء ندخرو جروحه وغسله فستحب كتعمير ثمامه وأغيا كره أن بطاف في الدار مالحقور لان أى مفرر نك كاهوالموافق لهرام فاعل مفعل بقصدر والرائحة الموت عالماو يفهم منسه أنه لوقصد بفعله ازالة ما يكرمهن من قوله و يؤخذ عفوهاأى ماسال الرائحة لم يكن مكروها وأشار بقوله (و بعده وعلى قيره) الى أن القراءة ليست أيضام شروية منهام اهومعفو عنمه اه وقد العدالموت ولاعندالقبرلانه ليس من عمل السلف (ص) وصياح خلفها وقول استغفر والها اعترضه اعض أشاخ عم اله واتصراف

هنسى أن ماسال مهاسنا ملسحة كذلك مع آنه كذلك أي وحدثن فلافرق سواء كان بنك والصراف والصراف والصراف المسرواء كان بنك المسرواء كان بنك والصراف والمسرواء كان بنك والمسرواء كان بنك والمسرواء المسرواء كان بنك والمسرواء كان بنك من أموالهم والخاصل أن المعنى ماسال سواء كان بنك من أموالهم والخاصر بطلب حضيسة من ويتم منها في المن والمسروان المسروان المسروان المسروان المسروان المسروان المسرون المسرون

وكروة وامتعند مو تصوية من أوغيرها لانه ليريمن على الناس ولانا كمقصود هناند برا حوال المدتمة بها وهوا حمن مسخل عن ندبر والمقد القرآن فال وأجاز ها التراهة على فعاله استنافا والمتاز ها التراهة على فعاله استنافا والمتاز ها التوقيق المتعندة فعاله استنافا والمتاز ها التوقيق التوقيق والمالك كراهة القرآن ها لتوقيق وقالها المنظمة والتوقيق والمتاز المتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة بعادة التوقيق المتعندة والمتعندة والمتعندة المتعندة العملات المتعندة والمتعندة المتعندة المتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعندة والمتعادة والمتعادة والمتعندة والمتعادة والمتعادة والمتعادة المتعادة المتعندة المتعندة والمتعادة المتعادة المتعندة والمتعادة المتعادة المت

فان هدد مالامورمغسة عناوليس الخلاف في حكم شرعى انماه وفي أمرهل مع كذاك وكذاالهلسل الذي عادة النباس بعسماونه الموم و بعمد في ذلك على فضل الله تعالى ه أعالنك هو لاله الانته السحين ألفا المروفة قال فالمدخل من أراد وصول تواسالقراءة سلانزاع فاصعل ذلك دعاءات مقول الهسم مسل قوات قال اه (قوله خلف الحنازة) لامفهومه وأعسله انما ذكر ولكون العادة حاربة مذاك (قولة أى من غي مرقول قسم الخ) لأعفق الممناف لفهوم قوله سابقا وتكاعفندموته بلارفع صوتوقول قبيم وأجاب بعض الشراح امابناه على أنماهنامن الرجال ومانقدم من النساء أوان ما تقدم في الصاح

وانصراف عنهابلاصلاة أوبلااذن انالم يطؤلوا (ش) بريدانه بكره الصماح خلف الجنمازة أعامن غسيرة ولأفسيم والاحرم وقول القاتل استغفر والهالخالفته فعل السلف وعما تكرءا نضا الانصراف عن الخنآزة بلاصلاة عليها لانهمؤ دلاطعن في المت أو ملا أدن من أهلها بعد الصلاة عليهاحتي ندفن لان لهم حقافي حضوره ليدعو لميتم و بكثر عددهم ولان فيسه أبطال المبادة وهي حضورد فنهاالاأن بطول ذاك فينصرف قبل الاذن وأماا لانصراف قبل الصلاة عليها فكروه ولو باذن أهلها ولولااحة لمنافسه من الطعن عملى المت فقوله أو بالااذن أي بعد المسلاة وقوله انام يطؤلوا راجع الشافي فقط وأماالاول فيكرولهم الانصر أف فبل حصوله ولوطؤلوا (ص) وجلهابلاوضوه (ش) يعسى أنه بكرملن على غسر وضودان يحمل الحنازة لينصرف اذابلغت المصلى لانه مؤدالا نصراف عنها بلاصلاة لانه السرمن على الناس ومحسل ألكر أهةما أبيمه أن بموضع الجنازةما يتوضأ به والالمبكره المها بالاوضور (ص) وادخاله بمصدوالم لاة عليه فيه (ش) يعنى أنه بكروادخال النسازة المسحدة والصدارة عليه فيه ولو كان الميت خارج المسعد الأأن بضيبي خارجه ما هله فلا ناس أن يصلى عليهامن بالمسعد بصلاة الامام فقوله فسه ظرف لغومتعلق بالمسلاة أى ولو كان المت حارحه لائه وسسلة لادخاله المسجدلاحال من الهاه في عليه (ص) وتكرارها (ش) يريدان اعادة الصلاة على المت مكروه فه اذاصلي علسه أولاجهاعة والااستعب اعادتها حماعة أنفا فالان الجماعة فيهيآ مستحدة يستحب تداركها مالم تفت بالدفن كاقاله ابن رشد (ص) وتغسيل جنب (ش) هومن باب اضافة المصدرالى الضاعل أي يصيحر مان يكون حسبا أن يفسل مسالانه عالم طهسره

( \ \ \ - حرق عن الله ) مع البكاه وهذا في مساح لسره مه بكاه (قوله الآأن يطولذ للله) ويكون ذلك عذرا في ترك السادة القرص المسادة المس

[قولمواذالا يكرد تفسيل الحائض الخ) وانظر هذا مع ما تقدم من قوله وتحتب ما تصرو حسب أدوقد بقال مضادما هذا أن تفسيل الحاقص غير مكرو ووهد الا بمنافى أم سادف الاولى فيوافق ما تقدم الأأمه بقال ان مناقد على المائد على لايرد ماذكر (قوله بفسل السقط) أي انتفسيل الشرعى فلا بنافي ما يأف ( سال ۱۹۳۸ ) السقط يفسل ديمه و بلف ف عرفة و يوازى ثم ان في سينالسقط ثلاث لغات

ولذالانكره تغسيل الحاقص لانهالاتملاطهرها كإماتي (ص) كسقط وتحنيطه وتسمته وصلاة عليه ودفنه مدارولس عبائخلاف الكبير (ش) هـذامصـدرمضاف الىمفعوله وهوتشمه في الكراهة والمعنى أنه بكروأن يفسل السقط والمراديه من لم يستمل صارحا أعهمن أن يكون وادقس عام الحل أو بعدماً ويعنط أو يسمى أو مدفن في الدار لانه لا يؤمن علمه أن سنش مع انتقال الاملال الكرز لدس بعيب اذاو حدقيره في الدارالمسعة لانهابس فوسومة الموتى وأماد فن السكيير والمراديه من استقل صارحًا فلأبكره ووجودة بره فى الدار المبعة عب وحب الشترى الرد واعترض بأنه يسيروه ولا يوجب الرد وأحس بأنذاك العب المالم عكن ازالته صارضرورة كثارة (ص) لاحائض (ش) بالحر عطف على حنَّ أى لا بكره أَنْ تَعْسلُ المَتْ لعدم قدرتها على رفع ما نعها والدالوانة طع عنها كأنتُ كَالِفْس (ص)وصلاة فاضل على مدهى أومظهر كمرة (ش) صلاة بالرفع عطف على المكروهات أى وكرو صلاة فاصلمن امامأ وغسيره كعالموصالح على مدعى كحرورى ونحوه أومظهر كميرة من زناو فحوه ردعالمن هو عثارته سيرمالم يحف ضعتهم (ص) والامام على من حدوالقتل بقوداً وحد (ش) بريداً ته تكروالامام أن بصل على من حده القتل كالزاني المحصين والمحارب وتارك الصلامة ويقود كفتْل مكانيٌ واحترز عن السيحدة الفتل كالقاذف والزاني البكروف وهمااذامات أحدمنهم بسعب الحدفات الامام يصلى علمه فاله في المدونة ولامفهوم للاماه وكذا أهل الفضل وهذااانهي نهب كراهة وعللت الردع والزبولامة اله وانساخص المؤلف الامام بالذ كرا معود الضمر علمه من قوله (وان تولاه الناس دونه) أي وان تولى القبل الناس دون الامام أي دون أذنه لانه نص في المدونة على أن الحسار ب ذا قت له الناس دون الامام أنه لا يصل عليه أي الامام (ص) وانمات قبله فتردد (ش) يعني ان من وجب علسه القتل فيات قسنل العامة الحداو القصاص عليه فهل الامام أن يصلى علسه أوليس المولالاهل الفضل المساد تعلمه ردعالغمرة رددلاي عرانواللغمي (ص) وتكفين مر رونحس وكالمنضر ومعصفر أمكن غيره (ش) يعيى أنه يكره السكفين بماذ كرحيث أمكن غسره والافلا كراهة وكراهة الحرير واوعصا الرحل لانقطاع السكامف عنسه واغمالم يعوللوأ الفهور قصدا أفضر والعظمة واغماقرت الاخضر بكاف التشبيه ليع ماعداا لاسض من الالوان ويستثنى من العوم ما تقدم النص على حوازه وهوالمرعفروا اورس لانه من ناحمة الطّب مخلاف المعصفر فن الحية الزينة وقوله أمكن غيره راحع المسع أى أمكن غيرماذكر (ص) وزيادة رجسل على خس (ش) يعسى أنه تكره الربيل الزيادة على خسسة أنوات وهي العهامة والمثرز والقميص وبلف في ومرح بالكراهة فالطراز وجذا يسقط قول الن غازى لأرمن صرح بكراهنه وكذلك بكرمالز بادة على ألسب علرأة لانسندا قالف الطراز والمرأة كالرجل (ص) واجتماع نساءليكاهوانسرا (ش) بعني أن ارادة الاحتماع للكاءمكر وهة لانساءوان مراو بألغ على ذلك لثلا بتوهم جواذا وادةماذكر وقيدالسروحث علقت الكراهة بالارادة حسنت المبالغة وفهرمنه أنهن لوأردن الاجتماع لالمكاه فعسرض لهن مانوجيسه فلاكراهة وهوكذلك والبكاء بمدود االعويل والصراخ ومقصودا ارسال الدموع من غسرصوب فان قسل إذا كان البكامة صورا بالدمع كان قوله

مشهوراتذكره في ا (قدولة كانت كالحنب) و منهقى تقىيدد الكراهة فانخشى بتشاغلهسما بغسلهماغساله قبل حث لمه حدغ مرهما (قوله أو مظهر كسرة أوكذاأذا اشتهر ماولم نظهرها إقوله تردد لابيعسران واللشبي الز) فاللغمي بقول يعدم الصلاة وهوالاطهر وأتوعسران مقسول بهاومن أمشعولات المتردد مااذامات بالحبس الفتل المذكورخلا فالعب فقد جعدله محدل نظر تأمل (قولة محمر بر) أى وخزولو سعض الاكفان (قسوله وتعس واعرم لاته آبل لانصاسة ويقدم الحريرعلي التعس عندداحماعهما (قوله لانقطاع الشكاسف عُنَّهُ بِالمُوتِ) هذا التعلمل لانطهر لانا الحكم منوط مالح إلامالمت اذالكراهة فيستيمن كفنه وهومكلف (قوله وقربه تكاف التشميه الز) فعدان كاف التشده لاتدخل شمأ ومحاب أأنه غشل لمحذوف والتضادير وشئ كالخضر اقسمله

حسنت المنالغة) حاصله انه اعترض بأن المبالغة لأنفسين لان المعنى هذا إذا كان الاجتماع للكاوجه را. يل ولوسرامع انه خلاف معادل عليه خبر لعن القدالصالغة وهى الرافعسة لصوتها بالكراه هذا ما أفاده الشيخ سالم وحاصسل الحواب أت عدم المبين حسن علقت الكراهة بالاجتماع كاهو طاهر الصنف وأما اذعا عقت بالأرادة فقسين (وأقول أقدم شي الانه ولوحملت الكراهة متعلقة بالازادة للاعتراض يقو حدلان اوادة الشي تعطى بحكم ذلك الشيء فادن لافرق بين أن تنكون المبالغة في احتماع أو ارادته فالمناسب معطه المسال (قولة فات قبل) هذا لا إن اذا حعلت الواوله اللالمبالغة كاهو سنة ولا يفيق أنها اذا حعلت المياافة بكون قوله و يتزايا لتصريسته في معطلق التكامن استعمال المقد في الطلق وقولة عافوق الملاحة ) أى يجست بكون مفانة المياهاة أوعنام المصيدة فأن كانسز بادة لمست كذلك فلا كراهة (قوله كوندا يكر مورس النه شريعر بر مولول أو (قوله الساسة بالميان المنطقة الميان المواقعة في المورس الميان المواقعة في المورس الميان المورس الميان المورس الميان المورس المو

أوالخالة القائمة بمسدا وهي الموت (قوله ما وعدنا الله ورسوله) جعله وعدالانه خبر بأعتسار ما يترتب من نع الا خرة (قدولة وصدق الله ورسوله )أى في وعد ملايه قد ممق (قوله اعمالا) أى تصديقانوعدا بألموت أوعماهوا عيروقوله وتسليما أى وانقىادا المكك المسوت أو لأحكامك كلها بأن تقبلها بقابة الرضاولانشكدرشي منها (قوا من وم قالها الى وم القمامة) أي مكتب 4كل روعشر حسنات من ومقالها الحوم القامسة أوات ألكامة الاكوكل وممسن الامام الأسه ملم فالاعطاء لالكتب وقولة الى وم القيام فعوراً ن مكون المسدد و محوزان بكون كنابة عن عدم الانقطاع ولوفي وم القيامة (قوله صادق صور الآث الخ) قال انرشد كان القمام مأمورابه فبالمواضع السسلانة منسم إقسوله وأماالقينام عليهنا حستى تدفن أى كدون ماعما معاننا مايف عل بالميت من وضع

وانسراغيرمفيد فلت فائدته التوكيدادفع أنبواديه الصراخ مجازا (ص) وتكيير فعش وفرشه بصوروا تماعه مار ونداهه بمسحداً وبايه لا بكلق بصوت مني (ش) يعي أنه بكره أعظام النعش عباقوق الحاحة وكذلك مكره فرش النعش جورير ومفهوم فرشأت السترلا يكره قال الأحمد ولاماس أن يسترالكفي شوب ساج وخوه و يتزع عند الحاحية وكذلك بكوما تباع المت شار التفاؤل ولائه من فعدل النصارى وان كان فيهاطب فكراهدة ثاندة السرف وكذلك بكره وأن شادى بالمت في المسحدة وعلى مانه وأما الاعلام بهامن غيرنداه فذَلكُ حاثرٌ باجاع وهذا معنى قوله لابكلق بصوت خن وحلق مكسرا لحاء ففترا ألام جم حلفة بفترفسكون وقسل المعرفة تتن وقيل بفضة وفهما وعلى هذافهومن أسماة الاحناس المفرق بين مفردها وجعها والناعظ فائدة من رأى حنازة فكرثلاثا وقال هـ أماوعـ دناالله ورسوله وصدق اقله ورسوله اللهيز دنااعانا وتسلمنا كنب الله عشر حسنات من وم قالها الى وم القيامة (ص) وقيام لها (ش) أي يتكره القَسامُ العنارة وهدامادفوشلات صور إحداها أنه تكره المالس تحربه جنازة أن هوملها الشائسة أنه بكرملن بتبعهاأن يستمر قاعاحتي بوضع الثالثة أنه بكرملن سبقها المقدرة أن بقوم اذا رآهاحتى تؤضع وأماالقمام عليهاحق تدفئ فلاتأس بهوالقول بنسضه غيرصعيروفعله على زضي القهعنسه وقال فلمل لاخسافها مناعلى قدره وأما القيام للحي فقيداطال القرآني فسيه في فروقه وحاصله أنه محرمان محبه ويعسبه وتكرملن لاصمه وتتأذى منه ومحوزلن لاعمه ولايعب ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هسم فمعزى أوسر ورفيهنا وللقادم من السفر وهسذا كله ما لم يترتب على تركه فتنه والافجع ب (ص) وتط بن قدراً وتسمضه (ش) أى وكره تطبين قدر بأن يلبس الطين وكذا تبسيضه بالخيروهومعني التسميم (ص) و شاعطيه أو تتوير وال وهي حرم وحازالتمية كمعراً وخشسية بلانقش (ش) يعني أنه يكره البناء على الفيورنف هاوالقدير لموضعها بالبناء حولها وهمذااذاعر يثهمذه الامورعن قصدالمباهاة ولم يبلغ الىحدياوي اليه أهل الفساد فان فصد بماذكر من التطب ف العد والماهاة أورفع الى ما مأوى آلسه أهل الفسياد حرم ولاتنفذالومسية به قاله اس عبدا لحركمين أوصى أن يبي على فبرميت ابن بشمير وطاهر هذاالمعرم والالوكان مكروهالنف فتالوصة أيكا تنفذوصيته بضرب خناه على قيره وضريه عملى قبرالمسرأ فأجور مسمعلى فبرالرحل لمايسترمنهاعند افبارها وفدضربه عسرعلى قبرا

بقبروسة الدن وهذائه اعتناها المستواد أقال على الفول المذكور وقولة قلسل ضعرمة ما يحتفي قليل بقعل لا بسل انتسنا وقوله فلما مم متدامؤسر وقوله و المستاح والمحدود بدنيسه بالبناء الفهول المتوافق و مسلم مندارة رأ بالبناء الفهول بعد أن المتوافق المتوافق

(الاولاد زيف بنتجش) المالمؤون التى دوجهاالله لوسوله على القدعليه وسيام تقولة تصالى فالمالقضى ديدم الوطرا المخ (قوله فاجيز وكرد) والذلك تحسيد من شدم الوطرا المخ (قوله فاجيز وكرد) والذلك تحسيد من شدم الوصية بالسوم والصلاة الدور أو المنافقة على القيرة ولان قيط ما المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة عليه المنافقة المنافق

إز نف منت حشوا ماضر به على قبرا لرجل فأحبز وكره خوف الرباء والمسجعة فان قصد بالبناه والتمو برالنيبر بازوطاهر مسواء كانت الارص علوكة أومماحة أومسملة للدفن وهوالذي مفهم من كلاماللغم وغيره وكاحاز المناءوالنصو بزلاميزوأولى النطيين والتبيض يحوز وضع حرأو خشمة أوعودعلي القمرامغرف هادالم منقش في ذلك اسم أو ناريخ موت والاكرم ففوآه وحاز أى المناءو يحقل القيو مزوأة وردالضم سرلان العطف اأو وغرهما من التطبين والتبيض أحرى وقوله كحدر الزئشعه في اللواز ومفهوم الانقش الكراهة وطأهره ولوقرا الوننبغي الحرمسة لانه يؤدى الى امتهانه ، ولما قدم الكلام على غسل المتوالصلاة عليه وكانا متسلازمين كاذكروكانا مطاويين لتكل مسسلم حاضر تقدم له استقرا وساة غيرشهمد ولافقدا كثر مشرعف الكلامعل أضداد تلك الاوصاف استغناه بذكر أصدادها عنهاو بنق أحدالمتلازمن وهوالغسل عن فق الا مر وهوالصلاة وأطلق الني من غير سان لعين المر فقال إص ولا نعسل شهد معترك فقط (ش) يعنى أنشهمد المعترك يسب الكفارسواء فاتل لاعلاء كلمُ الله أوالغنمة لا يغسل ولا يصلى عكمه قال بعض بنسقي تتبر عباولم أقف عليه وسواه غزاالمسلون العد وأوغز أهم وسواه المفتول في ملدنا أوفى ملده أو بينهما والمه أشار يقوله (ولوسلد الاسلام) على المشهور ومقابله نفسل و يصلى علمه لاندر حته المعطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدق وسواء قائل العدو أولم بقائل بأنكاث غافلا أوناعسا أوقتله مسلم يطنه كافرا أوداسته الخيل أورجع سفه علسه أوسقط عن دا بنه أو جل على العد وفتردي في مُرَّزُ وسقط من شاهق والمه أشار بقوله (أولم بقاتل) وهو قول الن وهبونص المدونة وأشار بقوله (وانأحنب) الى مافي النوادر عن أشهب من أن الشهيد اذا فتل فى المعترك وهو جنب فأنه لا يعسل ولا يصلى عليه وقاله اس الماحشون وقال مصنون يفسل ويصلى علمه والاؤل هوالاقرب والمه أشار بقوله (على الاحسن) ولان غسل الحناية عبادة

فانسه مانى فى مفار السلىن ووانف قان وففه باطل وأنقاضه بافسةعلى مالثربها انكانحما أوكانه ورثة ويؤمى ينقلها عن مقاوالمسلسن وانالمتكن وارث قسستأج القاضي على نقلهامنها م صرف الساقى مصارف دت المال إقوله ومضهوم بالانقش الكراهة) أى الالكراهةمع النفشأي وانوهي محرم (قوله مذكرأضسدادها أرادمالسد مطلق المنافى (قوله شهد معترك) قال الشسيخ سكالم مراده المفتول سبب مأهومظئسة عرالة بدليل قوله ولولم مقاتل لكن لوقال معترك العدو كأقال النالحاحب ولانصل على شهد قذال العدد والصرح معترك اللصوص واليغاة وفتنة المسلمة والدفع عن الحريم والمال والاهمل الكان أحسب ومكون مراده مفلنة العراك لاحصوله بالفعل ليشهل من قتله

العدوقي منزله من غديمالا قاتولا عرائد وهوقول ابن وهب وأصبتم ومتنون وسواه كالوار حالاً أونساماً وصيباط (قوله ولم أفق علمه)
العدوقي منزله من غديمالا قاتولا عرائد وهوقول ابن وهب وأصبتم ومتنون وسواه كالوار حالاً أونساماً وصلى عليه تم النظاهر
الشارح ابن الخداف على السوولان كورة وليس نظاهر و يعسد كتبي هداراً بين الحطاب أفادات الخداف في الناقش العدو
المسلمين في منزل المسلمين من غروراله ولامقاتلة وكلام بهرام بقيلت مرجباً أن الخلاف في الذاقب العدوث مناقباً في أولاه بهرام بقيلت مرجباً أن الخلاف في الذاقب العدوث مناقباً في أولاه بهرام بقيلت مرجباً أن الخلاف في الذاقب القدوث مناقباً في أولوالمه المساور وحول المسلمين عالم المناقباً في الناقباً في الناقباء في الشهيد الالمعقور وان أديم وانتها في المناقباً في المناقباً في المناقباً في المناقباً في المناقباً في الأفضلية المناقباً في المناقباً في المناقباً في المناقباً في المناقباً في المناقباً في الناقباً في الناقباً في المناقباً في الأفسلية والمناقباً في الناقبات المناقباً في المناقباً في

ما أضه فرع نقل الشيخ في والدين الزيادي أن السؤال هام في كل مكافف ولوشهدا الاشهدا الرب و يحمل ماورد من عدم سؤال الشهدة وهو معلى مادرد من عدم سؤال الشهدة وهو معلى من الشهدة وهم وعلى وقو وفوا أن المذهب المندون المناسب وفي معمورا أم لا المناسب وفي المناسب وكذا غير مدخو والمواجه المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة على المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة على المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

(قوله كالمه تكفن اذاو حدعر ماناً) ولنباث قال في له ولوعر امالمدو وحب ساره شوب ولاعصرى فسه الخلاف المتقدم في الكفن (قوله الماه الصاحبة) أعدفن بثيابه معيم ويقتفف ومن حصاله كتت بدلامن تبابه بردعليه أن دفته سيا واحدو مخف ومأمعه مستم أى دفسير شاه وحو يا والماه في بثمامه بمعنىفي وطاهر كالامهمان المتبران بسترجيع جسده فلا المرى فد مقول وهل الواحسالخ (قوله الشاشية) أى الطروش (قوله ولست هي (١) السصاء)أي الي هي اللودا لالماسلاح (قوله وحاتم) ولامد في الحاتم من كونه على الوحه الشرعي والانزع ومقمهومهات الذهب لأندق معه ولاعسرهأى كالنماس والرصاص كافسرح شب (قوله ولادون الله) قال ف ل والنهى على سيل الكراهـ اه ولايصم عطفه على شهدلان دون لاتنصرف فصعل المعطوف المصول المدوف أى ولامادون الللكزرات في بعض مقدمات ان جشام انها تنصرف قلسلا

متوسهة على الاحماء عندالقيام للصلاة وقدار تفعت بالموت (ص) لا الأرفع حيا (ش) يعنى ان من رفع مسلمن المعترك عمات في أهسله أوف الدى الرحال فانه نعسل و تصلى علمه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل والسه أشار يقوله (ولوا نفذت مقاتل) وقوله (الاالمجود) الذي لم مأتكل وأمتشر بالحان مات فاله حكم الشهيد وسواه أنف ذت مقاتله أم لامستثنى من قوله لاان رفعها (ص) ودفن شاها تسترته و إلاز مد (ش) يعني ان الشهيدليس أوليه ترع ثيابه التي مات فهما ولونفسية وتكفينه بغيرها ولابز بدعليها شيأان سترت جمع حسده والاز بدعلها مايستره كاأنه بكفن اذا وحده عربانا (ص) يعنف وقلنسوة ومنطقة قل عنها وخاتم قل قصه لادر عوسلام (ش) الباطلصاحية متعلقة بدفن أي دفن بشاه معمو بة يخف وقلنسوة وهي التي تقول لهاالعامسة الشاشسة وليستهي الميضاء كاتوهمه تعضهم فقدد كرف الحواهرانجا تنزع ومنطقة قل عنهاوان تكون مباحة وخاعمقل عن فصه وهل القسلة في هسذا وفي عن النطقة بالنسمة للمال في نفسه أو بالنسسة للمالك والأول هو الموافق لما نقسله أنوا لحسن عن العتبية ولا عيوزد في الدرع وهواسم لمانتي معوالسلاح وهواسم لما بضرب مه (ص) ولادون الجسل (ش) أى إن الانسان اداو مدمنه دون الحل من المسدة اله لا نفسل ولا دمسلي عليه والحسد ماعسدا الرأس فاذاوحد نصف مسده و رأسمه ليفسل ولمنصل علسه وهدداموا في لظاهر المدونة والرسالة وليس مراده حدل الذات لانه بقفض غسسل ماذكر وكالام المؤلف وفتضى أنه يصلى على مافوق نصف الحسسدودون ثلثمه واكن نص الاالقاسم على مانف المشار حالرسالة ان عربفيدانه اغماصل على ثلثى المسدأوأ حكثر ولا بصلى على ما تفص عن تلتى الحسسد و زادعلي نصفه ولو كان مصدار أس واعاصل على على النسب ولمنصل على مادون ذاك لان المسلاة لاتجوزعلى غا نب منسدما للثواصابه واستعفوا اذاعاب البسسم منسه النلث فدون الصلاة عليه أى لانه نسع لثلثمه أوأ كثر وفي تعلمل تت تظر يعلم التأمل (ص) ولا يحكوم مكفره وانصد غيرا ارتد (ش) يعنى ان الهيكوم بكفر من زنديق وساحر وسأب أبنب ومرتد ولوصفيرا الاعصور غسامولا الصسالاة علمه ولايسعساسه أومالكه في الاسلام والسه أشار بقوله (أونوى بهسابيه) أومالكه (الاسلام) الأأن بسلم قالفهاومن اشترى صفرامن العسدو أووقع في سهمه في انتصب غيرالا يصلى عليسه وان توى بهمشتر به الاسسلام الأان يجب الى الاسلام بأمر يعرف اه ولماكان حكم المخرج بالا أواحسدى أخواتها والمسكان من باب المفهوم على الاصر لكنه لفوته نزل منزلة النطوق حقى قيسل انه منطوف شب مفهوم قوله (الا

قالة فى (قراه وفي تعلى له تنظر) عبارة ثن ولادون المرامن مستخيره أو رأساو تصفأ قلايفسل ولا يصلي علمه على المشهور لاحتمال أن يكون غسل كادوملى عليه أولاحتمال كون صاحب ذلك العصوب الفيصلي على حى اه و وجب النظرات التعليسا الثاني يقتضى أنه أو وحد الرأس وحسلة أو مع قصف المساداته موسلي علمه وليس كذلك لا يقال كيف بترك واجب وهواليس لا تعليه خوف ارتكان مكروه وهوالعسلات على قائمها ذهبي مكروهة لا تانقول ما هنام شهور يرمني على صعف وهوا لقول بسنيما (قوله ارتد) أى لان ردنه معتمومين قبل المشته لا من حدث قتل لهدم قتل الداوغ كافى اسسلام المعرفاة معتمومين حسنت المسلامة لو

<sup>(1)</sup> البيضاء الخالذي في كتب اللغة البيضة بيضة الحرب بالتاء والخوذة بالضم والحجة والتامين السلاح أه كتبه مصحمه

[ توقية أى قان أسدا السفيراطي سناه مفهوم الاأن سباركا أن المسنف بقول ولا تتكوم بكفره المؤخذ المنطقة والسلام أكاوة أما عند الإسلام ألم المؤخذ المنطقة المنطقة

أن يسلم أى فان أسلم الصغير المعراع تم إسلامه وحكم له بحكه من الغسل وغسيره (كائن أسلم ونفرمن أفويه) المنالكن لأمفه وم القوله ونفرمن أبويه اذلويني في دارا لحسرب فألحسكم كذاك وانطرا لوابعن معارضة ماهنال في الب الردة من أنه يحكم السلام الصغعرلاسلام ساسمه في شرحنا الكبر (ص) وان اختلطوا غساوا وكفنوا وميز المسلم النية في الصلاة (ش) يعسى اذامات مسلون وكفار واختلط والم تسير المسلون من الكفار بأن ماتوافي و ماه أوغرقوا مسلافاته بصلى عليهم بعدما نفساون و وكففنون ومدفنون في مقا رالساسين والنفسقة عليهم مسن بت المال من باب مالا يتم الواحب الايه فهو واحب لكن عسر المسلم بالنية فالصدادة والدعاء ولوو جدمعهم مال لايعلم مالكه أنفق عليهم مسهو وقف باقسه فات اسققه ورثة أحدهم جبراهما كفن بهالآ خرمن بيث المال وان ادعاء ورثتهما ولاينسة حلفا وقسم ينهمها (ص) ولاسقط لم يستل ولوتحرك أوعطس أو مال أو رضع الاأن تصفق المهاة ش) هذامعطوف على قوله ولا بغسل شهيداًى ولا بغسل سقط ولا بصسلى عليه أى يكر وذلك كَافَدْمسه المؤاف واعما أعادهاه شالبرتب عليها بافي أحكام المنفوس وهوأن تحسرته وعطاسه وبوله لفولان وكتسه كحركنسه في البطن لايتعكمه فيهما بحماة وقد يتعسرك المقشول والعطاس تكونهمن الريح والبول من استرغاه المواسك وأما الرضاع فاليسبرمن الغو والكثيره عنسير وهوما تقوله أهل المعرفة لا نه لا يقع مشله الاعن فيه حياة مستقرة (ص) وغسل دمه واف بخرقة ووورى (ش) أى وحيث عدمت علامات المساة فسمغ سُل دمه عنسه استعماما ولف بحرقةو وورى وحو يافيهما (ص) ولايصلي على قبر (ش) أىلا يصلي على قبر من صلى عليه أى يحرمفان لهبكن صلى علىه أشرح لهاحاله رخت بأن فرغ من دفنسه فيصلى على قبره والسه أشار بقوله (الأأن يدفن بغسرها) فيصلى على تعروجو بأمالم يطل حق مذهب المت بفناه أوغسره كا كل السبع الميت (ص) ولاغائب (ش) يعنى الديكر والعلاة على شخص عائب من غريق

طباء أهل الأمسة لانهلاحق فف ست المال أى مال المسلم (قوله لم يستهل)أعام يصمعندولاد نهوهو وصف كاشف موضع لان السقط هوالذي فربستهل والألم بكن سقطا وحمنش فأفقولهسم صارحاحال مؤكدة (فوله ولوتحرك ) أى حركة قو مة لانها محسل الحسلاف وأما الحسركة الضعيفة فلاتعشرا تفاقا (قوله أوعمس) من ماب ضرب وعسلم (قوله الأأن تصفق الحماة) أى الاأن مأتى من تحركه أوعطاسه أونوله أورضاعه أوطول مدنه مالدل على تحقق الماة قالة اللقاني وقال أيضا لوقال المستف الاأن تستمر المساة لكان أولى لانها المعتمرة لاااستقرة (قوله مكون من الريح) أيمن الهموادا خارجي لاريح منعقد في الباطن (قوله استرحاء المواسك بمعماسكة أى التي مسكالول تمنعه من المسروج

ندها الفوة التي جعلها الله فيها (قوقه غسادهه) استحباه بعضهم فالغسل مدهد او جدعت الماشه ولا يصل واستحبل در موجو بالواسطة على المسلم الم

سب ولا يسلى على عالم على مبدل المنع الى أن قال والمعقد التحريم خلافا أنقرل عباض بالكراهة (قوله العماشي) بفتم النون على المنه على المنه وروقيل بكسرها وخفة الجيرو أخطا أمن شده عاوت شدد آخرها هولف الكرامة والمحه أصحه أصحه أساعي عهد الذي سي المنه المنه وروقيل بكسرها المنه والمنه المنه والمنه والمنه

أن الصلاة على الني صلى الله علمه وسلم كانت صلاة حقيقية لا محرد الدعاء فقط اه فع لاخلاف الدلم بومهم علمه أحد (قوله ودالة قمن قبر ا أدول فيه نظرود للثاله حكم على النكرار بأنهمكر وموحك في الصلاة على القسم ما المرمة (قوله أوهذا) فبهانه بقهيمن الذي تقدمنطريق الاولى وماذكره أحدقولين في الفرق بسن التكرار والتكرير والقول الشاني عكس ذلك (قوله والاحق) أى و مقطى 4 ولس المسرادانه متدوب كالوأوص أنبدفن عكان فصان بتسم فاودفن في غرم ينقل ماله تنتبك حرمته على ماتقدم قاله في أ (قوله تعلق الحكم)مفاده ان المكرهوالابصاء والذيطهرانه الاولونة (قوله والافدم الوصي)

وأكمل سبع وميت فيمحل أوبلد وصلانه عليه الصلاة والسلام على النصائبي من خصوصياته وذالة أن الأرض رامته وعلم يومونه وإهاه لاحابه يوممونه وحرجهم فأمهم في الصلاة علمه قسل أن يوارى ولم يفعل ذلك بعده أحد ولام في أحد على الذي عاسم السلام بعدات وورى وفي الصلاة علمه أعظم رغبة فدل ذاك على المصوص (ص) ولا تكرر (ش) يعنى الله تكرونكر والصيلاة على المثوهل هذامكر ومعقوله وتسكرارها أوهيذا فبمزلم بقعروذاك قهن قهرأ وهدذامن التكرار وهوكون المصلي أنسأعين المصلي أولا وذاك من التكرير وهوكونه غره (ص) والأولى بالصلاة ورسى (ش) أى والاحق بالصلاة إماما على المتمن وليه وصي أوهاه بالصلاة عليه لانذاك من حق الميت وهوا علمين فشفع له هناك الاأن يعمل ان وصيته موحماعدا وة بن المت و بن الولى فلا تحوز وصبته والولى أولى والمه أشار بقوله (رجى خبره) وهذه ألجلة صفة أوصي وتعلق الحسكم بالوصف بشعر بالعلمة فيكا نه قال أوصاءار حاء عبره فيفد الهلوأ وصاهلعدا وةبينه وبن الولى لأيكون الحكم كذاك فيقسدم الولى اندجي خبيره والاقدم الوصى ولوقال موصى لكان أحسدن (ص) ثم الله فقالا فرعه الامع الطعة (ش) أي ثم ان أ تكن أوصى الى أحمد فالاولى والاحق الخليف قمن ألولى وأمانا سمعلى الحكمن امارة حكم أو بندأ وقضاه أوشرطة وهوالمسراد بالفرع اذا مضرمع الولى فأنه لا يقدم على الول اللهم الأ أن يكون ولاه شمامن ذات مع الخطبة ألجمعة وصلاتها فيكون كالحليفة (ص) ثم أقرب العصبة (ش) أى ثمان لم يكن خليفة ولا فرعه الذكور قالا ول عالصلامًا قرب العصبة من ان واسمه وانسفل وأب وأخواسه وانسفل و حدوعم واسم وانسفل على والما النكاح ومراث الولاء فان استووافي العلم والفضل والسن فأحسسنهم خلقا بضمتين فان تساووا في ذاب

ومرات الولاء فان استرواني العمروالفضل والسن فاحستهم خلفائية متن فان تساووا في خلف و مه أن تعلق المسكم عسست ووذن بالعد يمثقالفه (قوله موسى) أي موسى به بالصلاة (قوله لكان أحسسن الح) أي لا نما لتنادوم و وصعلى التركة أو أولاده مثلا (قوله امارة سكم) أي امارة منبوطة يحكم كالامع الذي بوسدله السلطان الملدي كونها وقوله أو جنسد أي امارة منبوطة المختدا ي كان يحديد را بدند بوصل الارزاق اليهم و يتكام عليم وقوله أوضاء أي امارة متعلقة بالفضا وهوالقاضي المعروف وقوله أو مرطة أي امارة منعلقة بالفضا وهوالقاضي المعروف وقوله أو مرطة أي امارة منعا و يتمام المعروف وقوله أو مرطة المحافقة أي الديسة فالمورف وقوله أو مرطة المحافظة والمعدد وصلى المحافقة المورف وقوله المورف المحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المح (تولو وهوعتارا بن حرزائم) قال كايم د ب المتزل العبدلن غشيه فيه وفي السلمانية لا يتقدم الااذا كان الذين كان اصمعصدا (قولة من الكرم ابن شداخ إلى هذا القرار هو الشرع في هذا القرار هو الشرع في هذا القرار هو الشرع في هذا القرار هو الشرعية كان المستوات المستوا

وتشاحواأقر عيينهم وظاهركلام المؤلف افتأقر بالعصبة أحق ولوكان عبداوه ومختارا بن محرز ثمات ابن الماحشون) ضعف كلام ابن دشد بقنضي ترجيح القول بأن أقرب العصب تقدم على من بعده سواء باشرا وأراد تقدم غرم أقوله وصل النساء دفعسة وكلام ابن ونس بقيض ترجيح القول بتفديم الاقر بعلى من بعد محمث ماشر (ص)وأ فصل ولي أش) ألخ ثمان قدمت واحدة يعنى اذاا حبيع أولما ولمنائزأ وسحنازة غالاولى بالصملا قمن أولثك الاولماء الافضل بزيادة فقه أوحديث فبكر والهاأن تصلى بعدهن أوغيرهمامن الرجعات السابقة في ماب الامامة ويندب تقديم أب وعم على اس وأخ ولو كالمفضولين قارفي لـ و يفهممن تعلمل كامر وهذالاخلاف فمدحث من كان فمه وصف الافضلية ولى المت الذكر حيث اجتمع مستان ذكر تت في كسره مقوله واذا وأنني أمالو كان ولما للبت الأنثي أفصل من ولى المت الذكر فالمنقول عن مالله المهقدم الأفصل على ولى فرغو المصرلان فأتمتهن الرحل المفضول اعتبارا بالفضل والمه أشار يقوله (ولوولي المرأة) لان الماس يقرون يحنا أرهم أهل صلاة لائه قدصل علمه أن الفضل وقدم اس الماحشون ولى الرجل اعتبارا يفضل المت (ص) وصلى النساء دفعة وصحير ترتهن الرحيل المنفرد كالرأة في (ش) بعنى اذا لم يوجد من يصلى على المت الاالنساد فانهن يصلن عليسه أقذاذ ادفعة ولانظر لتفاوت الكراهة ويستعب أذاوحه تتكنبرهن ولالسنق بعضهن بعضامالتسلم وقبل تؤمهم واحدة منهن كأنقلها للغميرعن أشهب لانهصل الرحال اعادتها جاعة (قوله ضرورة أومراعاة ان برى موازامامة المرأة النساء وصحراب الصاحب القول بعصة ترتب صلاة النساء لاشمرف فيه بغيرالدفن) واحدة بعدد أخرى ورد أن ذلك في معنى السكرار الصلاة وهو خلاف المذهب وأيضافاته يؤدي الى تأخير فالصاحب المدخل اتفق المنتوالسنة التصل وقال ق وقوله وصير ترتهن أي يجوزة التوهوضعيف (ص) والقبرحس العلماءعلى أث الموضع الذي لايشى عليه ولا منش (ش) أى قبرغبر السقط أى من لديستهل صارخاولونزل بعدة مام أشهره ابعرفة بدقن فبدالمسلم وقف عليه فبرغ سرالسفط حسى على الدفن عمر دوضع المت فدورق أوفني لا ينصرف فده بغيرالدفن ولا يحوز أخذ مادامش مشهمسو جودا احدارالفار العافية ليناه قنطرة أومسعد وعليه فالاعتور مرثها واكن لوحرثت حعل كراؤها في مؤتة فمه حتى مفنى فان فني فصور دفن الفقراء وقال أن عبد الغفور يتحرث المفهرة أذاصاً قت عن الدفن بعد عشر سنين ثمان النهس الاول سينتذدفن غسيره فيه فأن وهوالمشي على القسير على سبيل الكراهة والساني على التحريم أي الالنقل والافي الأمور الآتية وفواه يق فيسم أي من عظامه (مادامهه) حرة محسوس مشاهدو عب الذنب لا يحس ولا يشاهد فيد في الاخبرة وكراهة المشي عليه ان فالحرمة باقسة بليعه ولا كان مستماوالطريق دوئه والاجاز (ص) الأأت يشجرب كفن غصيه أوقير على كاونسي معه مال (ش) يحوزأن بعفر عنه ولابدفن استثنى المؤلف مواضع محوزفيها نبش القدمهم ااذا كفن الميت مكفن غصمه المت أوغسره وثنت ذلك ممه غيره ولأنكشف عنه بينة أوتصديق أهل المتله وشوالمفصوب منسه في شيته فائه يخرج الاأن بطول بحيث بعلم منه فساد اتفاقاً اه فأذاعلت دال الكفن والافلاو يعطى رسالكفن قبته فالضمر فاقوله غصمه للكفن وأماغص غنه أومطله بتنه فلا فقه ل الشارح لا شصرف

قده بفيرالدفن راجع لقولة أوفق وأماذا كال باذ افلا يجوزا لتصرف فيه بالدفن ولا نغيروا قوله لينا قنطر) يسوغ فالسقيم لا يجوز حرامه المستدرة وله فلا يجوز حرامه فالسقيم لا يجوز حرامه المستدرة وله فلا يجوز حرامه المستدرة والمستدرة المستدرة المستدرة والمستدرة المستدرة والمستدرة والمشدرة المستدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة المستدرة والمشدرة والمشدرة والمستدرة والمشدرة والمشدرة والمستدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمستدرة والمشدرة والمشدرة والمشدرة والمستدرة والمستدرق والمستدرة والمشدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمستدرة والمشدرة والمستدرة وال

غصيمت (قوله أخرج مطلقاالغ) محل اخراج الثوب وتحومين العرص وغيره النفيس مطلقا وغسيره اذا كان الغيراذ الميطول بحيث يتلف ولم روح فيهما والامدئ بشمته على الواوث ولم يخرج (قولة تعدما) يفهم منه انه لا يصور الدغن فيه اسداء وهو كذاك (قوله أمر عرف مَا تَهُ أُوصِي به) ومَن ذلكُ القبيل ماجري به العرف بما يفعل بعد الموسَّمين (١٤٥) قراءة وفعل أطمه ثلاث جمع كما عندنا

عصرقال الشيخسالم ويؤخسنمن هذاأنمن أوصى مدفئه عكان يعل وسنه كااذاأوصى لن بصل علمه (قوله وأقله) أعاوا كثره لاحدله (قوله وهل نصاب الزسك ادالز) استعسن بعض الاشساخ الاول وهدونصاب الزكاة (قدوله صحيم) هكذانسضة الشارح صيرمن العصة (قوله وقدد، ابن اشر) أي قىدائلسلاف (قوله ولو ساهد وعن فان تسن معد المقركذ به عزو فقط ولاقصاص علمه (قوله لاعن سنن) ولكن لاندمن تعقق موقه قدل دفئها مه ولو تغيرت قسسل مو ته ارتكابالاخف الضررين إقوله طلق على طاهرها) ونص المدونة لاسقرعن حسس المتة اذاكان حنشانصطرب فيطنها اه اذلاشك أنطاهرها السالاتمقر واورجي (قوله تغلبها) لاحاجة له لان هسادًا أمر اصطلم علسه ولامشاحة في الاصطلاح (قوله من خاصرتها السرى) أىحث كان الحل أنفئ أمااذا كأن ذكرافانه بكون من عاصرتها البني لنص علا الطان الذكر مكون من الحهمة المفى والانتيمن حهة السارفاله عباض (قوله وهذا عمالا يستطاع) لأبدلابدله من القوة الدافعة وشرط وحودهاالحاة الالحسرق العادة (قوله ريدان المصوص) فسمه اشارة الى أن المسدر ععى اسم الفعول أى النصوص المعوّل علمه (قوله وصيراً كاه) وطاهره ولو كان المت مسل اوالمصطركافرا واتطرهل بطيخ والشافعية

اسق غهداك وقوله غصب البناء الحهول المع غصب المت وغسره ومتهاأن يشعرب قبرحقر علىكه مغدرا ذنهود فن فعه فأنه يغر جومنها اذا نسى معه مال نحوقو ب أو ماتم أو دنا نعر لكن ان كان لفسيرالمت أخرج مطلقاوان كان له أخرجان كان نفسا (ص) وان كان عماعات فعه الدفن يق وعليهم قعيمه (سَ) يعني فان حفر شخص قبر الميث في مكان عُبر ملكُ لا حديل علكُ فيه الدفن كلُّ أحدفد فن قسمه المتص مستامتعد ما فان المت لاصر جول سي على حاله و مازم المتعدى قمة المفر فالضمير فيقوله قشه عائد على المفرفقوله عنأى عكان ولوتشاح الورثه في دفنه في ملسكة أومقا ير المسلين فالقول قول من طلب المقامر بخلاف تشاحهم في تكفيه من تركنه أومال معضهم فان القول لن طلب تكفينه من تركته لان الدفن في المقام المسلة أمر عرفي فيكا نه أوصى به ويق على المؤلف من مدائل حواز اخراج المت مااذ القنضة ذلك مصلحة السلم كفعل معاومه في شهداءأحد لماأرادا حراءالعن عانب أحداهم منادبافنادى فى المدينة من كان اقتسل فلينه جالمه ولمنشه وليمر حه ولصوله قال عارفاً تشاهم فأخر جناهم من قبور هم رطايا (ص) وأقله مامنع رائتحته وحوسه (ش) أى وأقل القدع قاما منع رائحة المت وحرسه من السساع وغرها (ص) وبقرعن مال كثر (ش) البقرعبارة عن شق حوف المت بعني أن من ابتلع مالالة أولف بروغمات فانهيشق حوفه فعفرج منهان كالثافقدرو بالربان بكوث نصارا وهل نصاب الزكاة أوالسرفة قولان وفال النحسب بعسدم البقرقال في النوضيح فال شضنا بنبغي أن مكون اللاف اذاا شلعه لقصد صحير كنوف عليه أولمداواة وأماان قصدة صدامذ موما كرمان وارته قلا بنسغ أن صنكف في وحوب المقرلانه كالغاصب وقسده الن يسسر عااذا كان المت مال يؤدى مسه والافلا بنبغي أن يحتلف في استغراجه ولافسرق بن أن شت الابتلاع سنة أو نشاهد و معلف المدعى اذلك معموالمه أشار بقوله (ولو بشاهدو عن الاعن حنين) أي لاسقر بطن أمالخمين عنه لاحل الواحه عنداين القاسم خلافالسصنون فيهالا سقرعن حنين المنة اذا مسكان بضطر بف بطنه أوظاهر هاولورجي ولما كان المؤلف بطلق على ظاهرها مقرونا مانتأو بل الذي هو حسل انظاهر على الحقل المرجوح تأو بلا تغليبا قال (و) كاتؤولت المدونة على عدم المقرم طلقا ( تؤوات أيضاعلى البقر ) من خاصر م السرى الأه أقرب لجهة الذين وهوقول مصنون وأصبغ تأولها علىه عسدالوهاب (اندحى) خلاصه حياو بكون فى السمايع أوالناسع أوالعاشروحسنه سندوأ شار يقوله (وان قدرعلى الواحد من محله فعل الىماوقع لمالك فى المسوط وذكره فى النوادروه وأن النساء اذا قدون على الراحه وفق مرمخرج الولدكان حسمنا اللغمي وهذاممالا يستطاع انتهى وانما يقرعن المال وحرىفي المنان خلاف لان المال محقق بقاؤه واخراجه على ماهو وينبغي ان محسل الخسلاف فيحنن الا دمي وان غيره من الانعام اذاري الوادان سفر عليه قولا واحسدا (ص) والنص عدم حواز أكاملضطر (ش) ريدان المنصوص لاهل المذهب أن المضطرلانا كل من ميتة الآدمى شيأ ولوكافرا اذلاتنهك مومة أدىلا مروفيل كل اسعبدالسلام وهوالطاهر والسماشار لفوله (وصح أكله) خرج الحوازع لى حوازالقول بالبقرة الدوالحوازهذا أولى لان حماة

( ۱۹ - غرشی الی ) عجرم كيف أساند من هتاك مو متممو اندفاع الضرورة (خوله فأل) أعان عبدالسسلام وقولة لكن هذا السرمن كلاما بن عبدالسلام تتعقدا وقوله هل ذهاب المؤمم تتعقق الحياة وإن كاف فعيونا ولا نوازى فلا يعون (وله ودفنت مشركة) أى كافرة وذلف الحال الدوى المشرك بعلق على كل كافر من عادوش وصنود پورى ونصراف وعلى هذافلا يعتاج الى من قال المؤلف ودفت كافرقل كان أنهل (قوله أواسم عنها) لا يعتى انشهول المستف الهذه الصورة أنما يكون عصل قوله السلم مستمدان وصفية تدويحان ووذلك انه مسلماً لا في هذه الصورة وفيه قالم لوقوله وسن قوله المناخ) و يكن محمة ذلك في هذه المسئلة بأن كان بازم ضاعها ان أبواره السلم (٣٩) أي ولا يستقبل بالمذكور من المرأة (قوله غير متقل) استحسن

الآدى محققة مخللف الحنين استكن هنافيه اذهاب مزمين الأدى وليس في المقر الاالشيق فسنظر هلذهاب المزمع تحقق الحياة بوازى الشق مع عسدم تحقق الحياة والضمار في أكلسه عائده لي الا تدمي المت الفسهوم من سساق الكلام وهومين إضافية المصدر الي المفسعول وأماالضم سرفى أكله الشانى فعتمل أن مكون عائداعلى ماعادالسه الاول و مكون أ بضامن باب اضافة المستدرالى المفعول أى وصحرا كل المت الضطر و يحتسل أن مكون عائدا على المنطر وتكون من باب اضافة المصدرالي الفياعل أي وصعيراً كل المضطر المت الا دي (ص)ودفنت مُشركة حَلْتُ من مسلم عقيرتهم (ش) يعني ان المشركة ادَّا جلت من مسلم زوج فيما يتصور فيه كيهودية ونصر إنسنة أوغسره كعوسسة من وطء شهة أوأسلم عنها فانها تدفر عقيرتهس اذلا عرمسة لحنينها حتى تولد لآنه عضومتها حتى تزايلها وحق قوله (ولا يستقبل به قبلتناولا قىلىم، أن سمل بقولة الاأن بضم فلمواره للأن هذا الحاهوفي أسسار بواري أماه الكافر اذاخاف علمه الضيعة وهسذه انما وتي دفتها أهل دينها عقبرتهم ونحن لانتعرض لهسم فأعل ناسخ المبيضة خرَّجه في غيرموضعه (ص) ورمي ميت البحرية مكفناان أمر ب البرقيل تغيره (ش) أى ورجى مت الحر به مفسلا عنطام كفنام صلى عليه مستقبل القبلة على شقه الاء رغير مثفار قاله أمسغواس المكحشون وعلى واحده دفنه مالمر وقال مصنون بثقل هذاان لمرج المرقبل تفسره والأوح التأخسرحي يدفنو والبر والأضافة في قوله مت الصرعلي معنى في أعاميت فِ الْعَرَائِيعَلَى طُهِرَالْصَرَّ وقولَهُ بِأَى فَيْهُ (ص) ولايعسدَب بِكَاءلْمُوصَ بِهِ (ش) يعني ان الميث لأيعمذ ببكاءا لمهي عليمه من رفع صوت أوفوح منسلا الااذا أوصى نذاك فانه يعسذب سأنير علمه ومالقيامة ومنسل الايصاعما اذاعلمين حالهمأنهم بمكون والوصهم بتركدو يجب عليه أن بتهاهم عن البكاهاد اعلام متثاون أمر، والافلا يحب عليه وقدل معني تعد سه سيساع مكاهأهله عليه والرقة لهم وقد عاميفسرا بذلك في حسد بث وهوا ولي ما يقال فيه رص ولا يترك للماوليُّ الكافر (ش) أكالايجوزتراءُ المسلم فيما يتعلَّق عَوْنَ تَحِه يزَّ الوليُسه الكافر من غدل أوغسره بل بلمه وأمه المسلم أوالسلون ان القاسم وأماسسره معمه ودعاؤه اه فلاعتعمته (ص) ولا يُفْسِلُ مُسَلِّمُ أَمَا كَافُرُ أُولَا يَدْخُلُهُ قَبْرُهُ الْأَنْ يَضَمَّ عَفْلُمُوارَهُ (شُ) يَعَنَى أَنْهُ لَا يَجُورُ للسالم أن يفسل أماه الكافر وأولى غسره من قريب أوأحني لان الغسل تطهيرو تاسع الصدلاة وهولس من أهله ماولا متبعه ولا مدخل قسر مل توكله الى أهل دينه باوية الأأن محاف بضبع بترك أهسل ملتسه له فليواره بالتكفين فيشي والدفن أكن لايستقبل به قبلتنا لاتهاس من أهلها ولاقبلتهم لانالا نعظم قبلتهم (١) بل مقصدموا راته لهة مخصوصة ولأخصوصة الاب مع خوف الصيعة بل كل كافر يحب أن توارى وتسترعورته اذاخيف عليه الضبعة ولوسرسا وَقَالَ بِعَضَ يَتَرَكُ الْحَرِفِ (صُ) وَالصَلاَةُ أُحْبِمِنِ النَفْلُ اذَا قَامِبُ الغَيْرَانُ كَانْ كِارْأُوصًا لَمْا [(ش) بعسى أن الصلاة على الخنازة أحب الى مالا من صلاة النافلة والحساوس في المسحسد بشرطان الاول أن تقومها الغسراذ فرص الكفاية تسسقط فرصته بقسام الغسرية شاءعل أنه

هيذابعض الشراح وهوالظاهو (قوله بوم القدامة) أرادقدامسه فتدحل مدة القسر رقوله والافلا يعس) اى بل معودة ندر (قوله وهوأولى مارةال فيه اهذامسكل اذلاشك أن الساحة حرام والابصاء بالحرم لاتكون الاعسرما والحرم يستصق بدالعذاب المقمق لاالتألم فتدير (قوله ولا يترك مسلم الن الاته لايؤم على غسساله ودفقسه الى مقيارهم أوتقبمل بقيلتهم وقوله أوالسلون الز)معنا دائه بليه وليه السران كانته ولي مسار وأمااذاً لم مكر أهولى فسلسه السلون اقوله وأماسره الخ)مفادد الثانه لا تعضم غسله ولانكأنشه ولس كذاكاذ لامانعرمن المضور لغسل أوتكفيته كاكن بعاون بانسانماء أوضوذات ولذلك فالباللفاتي قوله لولمه الكافر أى فقط مل مشارك المنسلم الكافر أى ان وليه المسلم بتولى تغسسله مثلا محضرة والمه الكافر ولاعكن الكافرمن ذلك اه (قوله الدَّأْتُ عفاف أن تضم أشارالي أن قول المنف الاأن يضيع لا يؤخسة للمناهره الانه الايمال مواراة بعسد الضبعة بالفيعل (قوله بل يقصد مواراته للهة مخصوصة) فيمانه مدخل في هذا قملته وقملتما وذلك لان ومدل الفاعدل اخشاري اقوله وقال بعض برك الحسربي) أنظره فانه لافسرق بن كافر وكأفر

وكونه غير يحترم في حاليا الحياة الاوسيد كرويد الموت و يجاب الله لما المكن محترها حاليا المساقط استعصب بعد الموت تأكداد الكلاب (قولة تسقط فرصنته بقيام الغتربه) أكما الشير وع في القيبام بعود الثالاف حين الشير وع لم يقيره لكن لا يعتق أن القول يسقوط فرض التكفاية عن الفسير بالشير وع ضعف اذا المذهب لا يشقط الابالاتفام في اذكرة المستقد مست جورم بني على متعف وانحا

بناءعلى القول النسعيف ولهبنسه على المشهورا فهلو بناءعليه بأن يكون المعنى فاجهاأى فرغ منها يشكل كيف تسنعب المسلاقمع ان تكرارهامكروه وبه بسقط مايفال أيضا كيف بكون النفل أحب من فرص الكفاية أوسنتها (فوله بالمسجد الحامع) أي الذي تصلى فمهالجعة الاأن الشيخ سالما اقتصرعلي الاول فسفد ترحيمه وقوله قال في المدخل والاشتغال بالعم أولى من الخروج طاهره ولوحارا أوصا خاوله له فيما اذا كم يكن جارا أوصا خاوداك لانسساقه فيما اداعدم الثاني وجهمه و باب الركافي (قوله بعد الايمان) أى دال الايمان وهوالشهاد تان (قوله اداعما وطاب وحسن) عطف الطيب والحسن على التموس عطف الرديف على مرادفه فلا بقال الاول للشار ح أن يقول وهوالنمو والطيب والحسن (وأعول) وأراد بالنموما يشعل العظم والمسن وقوله اذابورك فيهاأى وقعت البركمة فيها ولا ققسل من حيث ان الله أوقع البركة فيهاوان كان الله فاعب لذلك لانه باعتباره لا تتكون البركة فاعلاوا لبركة في البقعة ترجيع لمكثرة الحير فيهافيكون من أفرادالنمز وكذافوله وزيادة الحبر (فان فلت) وعلى هذا لايحتاج لقوله والعركة وزيادة الخبرا لمافلذا انهمامن افرادالنمو (قلت) الان المنوف الأول من حيث المفوف الذات كموال (ع علاف المقوف الآخس بن فلس كذاك فقد مر (قوله وسمت به) أي ومعت الزكاة بمعنى الحزوا واخراج الجزوو ولهبوا يالفظ زكاة وقوله انموه في نفسه الى بسيم اعتدالله تعالى وذكر العندية اشارة الحاك (١٤٧) في عدم تلفه حساوم عني والحاصل أن زكاة المراديذاته ثوابه لاحقيقته فني العبارة تسامح وكالنمسي فالثوابسيب

عمنى من كمة أى منهمة أىسى يتعين بالشروع ويبق ندبه الشانى أن يكون المستعن لهست بحاد وفر بب وصديق أوعن ترسى في التماء (قلت) وهذا لا وحب بركتشهود وبأن بكونصال فانعدم الاول بأن لم يقهم بالف رتعين أوعدم الشافي وحهمه أن تكون ذُلك حقيقة فلذ ألَّ قال كان النفل والحاوس في السعد أي مسعد كان أفضل وخصم ان العرف السعد الحامم بعض الشراح فسعي المال المأخود ةالفالمدخلوالاشتقال بالعلم أولى من الخروج مع الجنارة وقال و أحب أى أفضل أي أكثر ذكاة وانكان منقصاحسالنموه فينفسسه عندالله تعالى من محاز ثوا باجولما أنهى المكلام على أعظم أركان الاسلام بعسدا الاعبان بالله تعالى وهوالعسلافسرع التشسه أعسن التسميسة عجاز فيساطه وزرة وهوالز كاتول بفصل بينهما بفاصل لانها لمقعافى كناب الله الاهكذاوهي لفة التشمه اي معازه والتشسه أه الممو بقىالىز كالزرعاذانمياوطاب وحسسن والبركةز كثبالبقعةاذابورك فيها وزيادةالخبر أى فالمعسى انها كالزكاة أى كالنمو فلانزاك أي كثيرانكير ومهت بهوان كانت تنقص المال حساله ومي نفسه عندانه وشرعا حسا وذاكلان تبستاتر حعلا اسماح ومن المال شرط وحويه لمستعقده وغالمال نصاما ومصدرا اخراج جزمهن المال شرط قلنافهو بشرالى أناطقه فألفظ وحويدا انتاله انعرفة ومتعلقات الزكاة شرعاسة الماشية والحرث والنف دان والنحارة زكاةماعياحسا (قولهالغة وشرعا) والمعادن والفطر وقدم المؤلف كالأشاس زكاة الماشمة والحرث على النقد عكس ترنب المدونة أى في اللغة والشرع (قوله اسما) والااطاح الشرف مايفو شفسه وقدم الحبوات اشرقه على الحادفقال منصوب على اسقاط المافض فال شارح المبدود وهوأقر بالاأنه وبان تجب زكاة أصاب النم فلمل وقبل على التميز وهوم مدود

(ش) هذا في قوة فولنا كل نصاب من أنواع النع تحيب فيسما لزكاة وزكاة يحتمل المعنى المصدري

واعاذلك لان اللفظ ألمشترك لايصم نصب التمييز بعده للفرق بين الابهام الذاتى والابهام العرضى وقوله بنزمين المسال) هسذا يناسب الاسمية لانه من مقولتها وجزمين المسأل يشمل الحسفى الركاز وغيره وفوله شرط وجو به الزعخرج الجمي وماشاجه وقوله في الحدالثاني الراج مناسب للصدرية وأراد الشرط اللغوى فلاسافي أن النصاب سعف الوحوب لا أنه شيرط فسهلان حدالشيرط لايصدق علمه وأورد على التعريف بأن الحدغيرمانع لدخول صو رة مااذا قال لله على أذا بلغ مالى عشر ين دينا واخسة دنانير فان قلت النصاب غيرمعاوم للناذر قلت الساذكر مقد ارده بعد تسايح فى ذكره في الحد لا بقال برد على - د. أن الدين اذا قبض منه دون النصاب بعد قبض المصاب يصدق في ذكا نخير النصاب انها وكاة ولم سلّم مالهانصابالانانقول المزكى مضاف القيوض تقديرا قاله شارح الحدود (قوله سنة الز) هكذا قال ان شام والصواب اسفاطه أو يقول سسيعة لان الركاز يتعلق به الزكانف بفض أحواله قاله محشى تت (قوله نصاب) هو تغة الاصل وشرعاما فيه الزكاة وسمى النصاب سلك لان الفقرافيه نصيبا (قوله في دوة دلناكل نصاب الخ) أخذ من حمل اضافة نصاب الى النع العجوم وأفاد هذا أن النع اسم جنس فحمله أنواع الابل والبقر والغنم أىأمر كلي في حددانه اسم صع تعته أنواع هي جوع أى دال على جاءة الابل والبقر والغنم والأبل اسم جمع كاصرحه في المسبباح وكذاالغنم كما يؤخسفهن آخرعبارة المصباح وأما البقر فصرح في المختار بأنه اسم حنس وجعل واحده بقرة وانها تطلق على الذكر والانق أراديه اسم منسجمي

(قوله أولى الز) لا يخنى ان تعليد ينتج النعين لا الاولو ية ويجاب أنه يشيرالي أنه يصير بالمعنى الاسمى ككن مع نقد يرمضاف أي اخراج زكاة (قوله ولاتكلَّمْ الانفسعل اختياري) أي لا يتعلق تبكلف الانفعل اختياري (قوله علتُ وحول الخ) انففواعلى ان الحول شرط وأختلفوا في الملك فقيل سب وقيل شرط وهوالراح وقرن المؤلف والشرط يؤكد كونه شرطاولا يشكل جعمل الباه السمدية لانها لانتمىن لحوازان تكون للعمة (قوله لعن النصاب) اى اذات النصاب (قوله أولا صله كالامهات الخ) لا يحفي انه في نلك الصورة تصدق علمه أنه مالك أذات النصاب عنداً خواملول والمصنف أطلق في كال الملت في صدق باخره (قوله والمودع) بفتح الدال (قوله عن ملك الدين) . أى عن ملك ما كان د ساوقوله كن قبضً د دنيا لخلائتنى أنه تصدق علمه انه ملك ذات النصاب تحقيقا وأسست قباله اعباه ولكرونه لا يوعيلسه الحول من يوم طائدذات النصاب فالاولى ( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أن يقول كن له دية أوسل عندا نسان فأنه في ثلثا لحالة بقالية ما الشالدين لالعين

وهوالاخواج ويحتمل المعنى الاسمي وهوالمال المخرج ولمكن حله على المعنى ألمصدري أولى لان الوحوب من الاحكام السكامة مة ولا تكلف الانفعل اختماري (ص) علك وحول كملا (ش) وهني ان شرط وحوسالزكاة كالبالملك لعن النصاب أولاصل كالامهات المكالة والنسل والحول واحترز بقوله علت ممالامالكة كالغاصب والمودع وعالك العن عن ملك الدين كمن قبص دية أوسلما بعداً عوام فبسستقيل واحترز بكال الملاء عن ملك الغنيمة لعدم استقرارها وعن ملك العيدومن فيه شائبة رق اعدم تمام تصرفه لالتسلط سمده عليه لانتقاضه بالمكاتب ومن في معناه عن ليس السيد انتزاع ماله واحترز بكال الحول عن عدم كاله فلا يحب قبل عجره الساعى وأماحوا زاخواج الزكاة فيمالاساعي فيه قبل المول فرخصة لان ماقار بالنين بعطي حكمه كاسماق (ص) وان معاوفة وعاملة (ش) لاخلاف ان الزكاة تحب في الساعة وهي التي ترعى آذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعاوفة في الحول أو بعضه والعاملة في سرت أوجدل ونحوهما فذهبنا وجوب الزكاة فبهماأ يضاخلا فالاى منمفة والشافعي لناعموم منطوق قوله علمه الصلاة والسلام في كل أربعن شاة شاة وفي أربع وعشر ين فدوم الغنم في كل خس شاة وهومقدم على مفهوم فوله فى ساعَّة الغنم الزَّكاة أوخلرو حد مخرج الغالب قوله وان معاوفة أى وان كان النج معاوفة وعاملة الخ وكان الاولى النذكير فمقول والمعلوفا وعاملا لامنه لكن في اسم الجع لفة ضعيفة بتأ نيث الضهروعليما مشى المؤلف والعامل بقائلها المهملة لا الهاملة والهاملة عبارة مهملة (ص) وستاجا (ش) أي وأن كانت كلها تتلجافان الزكاة تحب فيهالان هذا محل الخلاف ولايازم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذمنه بل يكلف بهاأت يشترى ملجزته والنتاج بكسرالنون ليسالا مقبال تتعشالنافة والشاة بضم النون وكسر الشاء تنتيز ساحاوادت وقدنته هاأهلها بفترالنون ساجاوطاهر فوله وشاجا ولو كان النشاح من غدر جنس الاصل كمالونيعت الابل غمه أو عكسه فتركى على حكم أصلها (ص) لامنها ومن الوحش (ش) أى لامن المتوادمن الانعام ومن الوحش ومعين ذقك اذاضر مت فحول الظماء في أناث الغنم أو القلاس ان الزكاة الاتحت في النتاج المتوادمنهمالعدم تحقق دخول هذا النوع تحت جنس يهمة الانعام وظاهر قوله لامنها ومن الوحش يشمل ما كان منهمام ماشرة أوبواسطة أوبأ كثر (ص) وضمت الفائدة له وأن قبل حوله يوم

ساع (قدوله لاتماقارب الشئ الخ) المناسب أن يقول ولائما فأربالشئ بعطي حكه (فوله وهي الني ترمي) أى في الكلا والعشب التبات تنفشه إقوله اذا توفرت فيما الشروط) أي شروط الزكاة المتقدمة يقوله علكوحول كملا (قوله لنا عموم الخ) فعه نقله لأن الاول مطلق ومفهوم الثاني مقدد والقاعسدة ردالطلق الى المقدرةوله في كل أر رمين) كذا في نسخته والمناسب اسفاط كل (قوله وفي أربيع وعشرين) أي من الابل (قوله الغنم) مبتداً مؤس

(قبولة عن ملك الغنمسة)

أى قدل قسونها على المنش

وبعدحوزها وقولة لعدم

اسمة ارهاأى لم يتمزله

مامخصه اقسولهفلاتحب

قدل عيم والساعي) الأولى

أن يقول فلا تحد قدا عجره

الساعي قماقسه ساعولا

فالمضى العام فمالمكن

وقوله فأربع المخنعيمة مر (قوله أو نلروجه عفر جالفالب) أى قول النبي صلى الله عليه وسلف سائمة الفنم الز كالمنوج عفر ج الفال لان الغالب في غيم أهل الحبار السوم (قوله لامنه) أي من النبج (قوله عبارتمهملة) فيه نظر بل وردت (قوله وساجا) قال داود لا زكاة فى النثاج أصلا (قوله نتيم) بالساغللفعول كارأيته مضبوطا بالقلهي نسجة يظن بهما العجة من المختار الاأنه يمعني المبغي للفاعل فلذا قال الشارح وانت (قوله تصهاأهلها) أى استوادوها (فوله فترك على حول أصلها) مثلالو كان عنده ناقة وادت أربعين شاة فتركى شاة عن الاربعين شاة تطر الحول الام وحاصله أنه تركر زكاة الفرع ناظر الحول الاصل (قوله لامنها ومن الوحش) وقيل بالزكاة مطلمنا بالثها الفرق بين كون الاموحشية فلاز كاة والافالز كاة وشهره الخزول في شرح الرسالة وهوا للارى على الاضحية (قوله وضمت الفائدة له) وهي هناما تعددولو بسراة أودية لاما يأتى في قوله واستقبل الخراقوله حوله ) يحتمل رجوع الضمر السالك و يحتمل رجوعه النصاب قال في وجدعندى مانصه المراد بالمول أعهمن أن يكون بالاهاة فيمالاساعية أوجي والساعي بالمعني الآثي اه

(وله الا قل) معطوف على الضعرالجرور وأعادا خالف النوم ودلاعند النصريين (قوله الأقل) ولوصارت أقل قبل الحول سوم و أو بعد وقبل ملتي هالسائي قاله عشى تت (قوله ولو بلغنة) فيه اشارة الى أن الصنف أطاق البوم على مطلق الزمن كافي قوله تعالى كل نوم هوفي شأن هنتيه في كلام المؤلف في فائدة المائسة بمثلاف فائدة العين فام التناه الواقع من المؤلف على عاله والفائد و أن ألمائسسة موكولة السائي فافرا فضم فائدته الزمه ووج السائي المخرص في فالسنة وهو مضفة والعين موكولة الهامانة أرباج فافر المستقدم المؤلف والمعلم كان المستم مقذا في السائل المؤلف والمعافرة المؤلف المؤل

رحو عالضمر المسترال لالاً قل (ش) الضيرفي الموضعين عائد على النصاب يريدان من كان له ماشية تم أفاد ماشية أخرى فان حسل غنرالبلدلا كتسابه الثانمة تضم الى الاولى ولوحصل استفادته لهاقسل كالحول الاولى بطفلة اذا كانت الاولى نصابا وتزكى التأتيث من المشاف السه على حول الاولى وان كانت أقل من النصاب فلا تضم الشائمة لهام بدو يستقمل مهما من يوم حصول وهوسالعسة فيالمهوم الثانية الاان حصلت الفائدة بولادة الامهات فولها حولهن وان كن أقل من نصاب اتضافا أثم انضم أىفات كاندل غنمالله الفائدة للنصاب مقيدي الذاكانت من حنسسه أمالو كانت يغلاف منسه كالروغ مرلكان كلمال على المع أخذت منه وان خالفت حوله انفياها كأهاله في توضيعه فاذا كان عنده أر بعون من الغنم فدخل عليها الحول شمقيل صحى الساعي غنرالمالالالطل (قوله ذكرا ماك خسامن الابل استقبل جاحولامن بومنذوكلام المؤلف في فائدة الماسمة علاف فائدة العين فانها كانْ أوأنشى) يتبادرمنهان لانضم لماقبلها ولونسانا بل تبقي على حوالها (ص) الابل في كل خس ضاءنة ان لم يكن - ل غنم الملد صالتية تصدق الذكر المعزوان الفته (ش) بدأ المؤلف من الحسوان الابل كاف كتاب الى تكرولاً نها أشرف أموال العرب والاني وات الماعلاو حسدة والمعنى أن في كل خمس من الابل شاة صافنة ولاشي في أقل من خسسة وتؤخسذ الصافنة ذكرا أوأنثي ولس كسذال الدائدا وجوبااذاغلب صأن البلدعلي معزهاأ وتساويا ولايعتبرغتم المزكى أمااذاغلب معز الباد تعين أخذها هوحيل مسب الفقه منعا لاأن يتطوع يدفع الضأت ابن عرفة المباذرى ان عدم بمسله السنفان طولب بكسب أقرب بالساليه وكأثه بشيرالي أثه لامفهوم فقوله الايل مبتدأ وفي كل خس خسيروضا تنة معول الظرف أوضا تنسة مبتدأ مان وفي كل خس خبر القول المنفضائنة الذي والجلة خبرالا ولوعلي كل مال فلابدمن تقديرالعا ثدوقال ز في كل خس صنا "منة ستدأ وخبر والجلة هوقاصرعلى الانثى وذاك خبرالميندا والرابط عدوف أي في كل خس منه ضائنة (ص) والاصول جزاء بعير (ش) يعني انه اداد فع لان الانتي بقال لها ضاحته بعمرا عن خس أبعرة مدلا عن الشاة الواحية عليه أحرّ الانه مواساة من حنس المال بأكثر بحياه جسعلية والذكر بقبالله صنائن نم وه وقول عبد المع القروى من أصحابنا اس عبد السلام وهوالاصم والمعمر في اللغة بطاني على الذكر ىمدكتى مذارا يتعشى والانفي وتعسره بالأحزاء بفيدأنه لدس بحائزا بسداه وهوكذات ولأمدفي المعرأن تذقيمه بقيمة الشاهاله أت صم ح رأن الفقهاء ابن عرفة وظاهره ولوكانسنه أقل من عام خلاها لماعلمه معض الشراح ولا يحزى بمعرعما يحزى فسه يستماون ضافنة في الذكر

ابن عرفه وظاهره ولو كانسسته اقل من عام حلا ها العلم بعص السراح و يجري بعرص يجروا يسم المسته الذكر والانها بل من المسته اقل من عام حلا ها المنتقف الذكر وهو يقد المنتقف الفرو مع يقد المنتقف الناسقة من الغم المنتقف ا

إقوله ولو ونت قعته الح) معمان العله المتقدمية وهي قوله مواساة بأكثرمو جودة هذا كانبهذا عليه (فوله فأن اله توجيد بنت مخاص الخز) هذا بفيده المصنف وذلك أن سلمة حال من فاعل تبكن بمهني توحيد والمعني فان ام توسيد في حال كويتها سلمة وهوصادق نعيدم وحودها الملاو وحودهامعسة أومشتركة لان السالية تصدف بنج الموضوع فان كانت نت مناص كرعة فهل بنتقل لانن اللمون النهي ع. أنسنذك المانس أولا لامكان الاصل فلا منتقل الى مله وهو ظاهر المسنف (قوله فان المون أي ويحزي عن ان المون مت لرون الاول وهل بحير الساعى على فسولها خلاف (قوله فان أناه ماس ألبون) من سط بقوله أني سنت المخاص والحاصل أنه أذا وحداً حد السنف تعمن وان وحدامعا تعمنت بفث مخاص وان فقدامها كالف رب المال بنت يخساص فان أتى مان لمون فاله أخسده ان رأى ذلك نظرا هدامادكرمصشى تت (قوله ورأى دال نظرا الخ) أى امالانه أكثرغنا أوليحرملهم ياكلونه ليكونه أكثر إسالانه أكبرسنا ولدس لنافى الابل مايؤخسففسه ألذ كرعن الاننى الااس اللمون عن بنت المخاص (قوله ولولم بازم الساعى الخ) شروع في قول الله مي مقابلا لكلام ان القاسم فى المدونة الذي هوقولة ان أني مام المون فسذ لل الساى الذي هوال اجم وقسد تسع ح والشسيخ سالما في هسذه العبارة المفسدة أنه ليس بكلام آخر ما اف ( . و ( ) لما قبلهم وأنه مخالف له كانبه علمه محشى تت (قوله وفي ست وثلاثهن بنت

لبون)ولا بقوم مقامها حق وانحا شانان ولووفت قمته بقمتهما كماهوظاهركالامهم (ص) الحمنجس وعشر ين فبنت يخاص فان لمتكن له سلمة قان لبون (ش) تقدم ان نصاب الابل خس فاذا بلغم اففي اشاة الى تسع فاذا ملغث عشرة ففهاشاتان الىأر وتععشرة فاذا ملغت هبر عشرة ففها ثلاث شياه الى تسع عشرة فاذابلغت عشرين ففيها أوبع شسياه الىأربع وعشرين فاذابلفت خساوعشرين الىخس وثلاثين ففها شتعناص فأن أمزر حد مت مخاص أمسلاأ و وسدت معسة فأن لسون ذكران وحد عنده فاذامكن عنسده أنضائتي سنت عضاض أحسا وكره قاله اس القاسم فعل حكرعدم الصنفن كمكر وحودهمافات أتاه ماس أبوت فسذلك الحائساي ان أراد أخسده ووأى ذلك نظرا والأألز تمسه النُسنة مخاص ولولم ملزم ألساعي صياحب الابل بالاتمان سنت مخاص حيقي حاده ماس اللبون أحسبر على قبوله وكان بمنزلة لو كان فيها وعلى أصل أصب غرلا يحدر نقله الله مي (ص) وفي ستوثلاثين بنتالبون وستوأر يعن حفسة واحدى وستن حسدعة وست وسبعين فتسالبون واحدى وتسمين حقتان وماثة واحسدى وعشرين الى تسم حقتان أوثلاث بنات لبون الخيار الساعى وتعين أحدهما منفردا (ش) يعنى ان بنت المفاض توخذه أوبدلها الى خس وثلاثان فانزادت وأحسدة عليماالى خس وأربعين ففيابنت لبون ولايؤخذ عنهاحق فانزادت واحدة على خس وأربعين ففيها عقسة طروقة الفعل الىسستين فاودفع عنها بذي لمون لم يحز خسلافا الشافعي فانزادت واحدةالي خس وسسمعن ففها حذعة فانزادت واحدة على خس وسبعين ففها وتالبون الى تسمعن فان فادت واحسدة على تسعين ففها حقتان الى مائة وعشرين فأن زادت على عشر ين ومائه واحدة كان الساعى المارق أخسد حقتن أوثلاث بنات لبون على المشهوران وسدا أوفقدافسنظر فماراه أحظ السا كنفاخذهالى تسع وعشر بن وماثة وان وحدا حد السنين تعين أخذه وفقا بأرباب المواشى (ص) ثمف كل عشر يتغير الواجب فى كل ارىعىن

فأمان اللمون مقام رنت الخساص لاته يمنع نفسه من مسخار السباع و برد الماءو برجي العشب فعادلت هذه الفضملة فضسماة أنوثه نفت المناص والمق لس قسه ماير مده على بفت اللمون فليس فيه ما يعادل قضيلة أقومتها (قوله الخمار الساعى وتعن الز عان أختار الساعي أخد المنفن وعنسدرب المالأن المستقب الاتم أفضييل أجزاء ماأخسىذالسماعي ولايستمسه اخراج شئ زائد فالهسند وان وحد المنقان معاوكان احدهمامعما كان كالمسدم وكذا ان كانسن المكراغ وشعن الصنف الأخ الاات ساورب المال دفع المكرام والمعتسر فيالز بادةعسلي المبائة والعشر بنزبادة واحسدة كلملة

فاوزاد مزمين يعدل وثرداك خلافالشافعية في قولهمان ذلك يؤثر إقوله طروقة الفُعل) بضمّ الطاه فعوله عصى مفعولة أي بلغت ان بطرقها الفيل وفي بعض روا بات المدوّنة الجسل بكسر الحاصد ل الفيسل أى مطيقة الحل افاده محشى تت (قوله على المشهور) هوقول مالك حلا لقوله في الحسد ت في ازاداي بعسد المائة والعشرين على الزيادة في العقد خلافالقول الناسم مازادعلى مائه وعشرين قفيه ثلاث بئات لدون فقط الى تسع حلامه لقوله في الخسيرة ازادعلى مطلق الزمادة لاالعشرات بعدأن اوحب في المائة والعشرين حقتين ترقال علمه الصلاة والسلامة آزادفني كل خسمن حقسة وفي كل ار بعن بنت لمون فاتفق مالك وابن القاسم على حقتين في ما ته وعشرين لنص أخد بث على ذلك وعلى حقسة وبنتي لموث في ما تقو ثلاثين وانحا اختلفوا فيماثة وإحدى وعشرين الى تسع كاعلت ووجه قول مالك النصحول فسد الساعى عفرا العلما كان في الحسد بشاف وادفني كل خسسين حقة وفى كل اربعين بنت لموت وكان ريادة الواحدة يطلق عليها اسم الزيادة ووحد فاالواحدة والعشرين ومائة تصلي فهاحقنان ويصلح فيهائلات بسان لمبؤن ادفيهاأ كثومن خسيه تواكثرمن ثلاث أربعينات وجب تخيير الساع هذاهاذ كرمام برونس (مُولِهُ فَيْ كُلُ بَمَاماً وَلِمُعْقَ عَشَرالُخ) تَنُو يَعِ فِي النَّعِيرِوالمُعَنِي واحد (قولِهُ خدالساعي على الشهوراني) اختلف على أقوال أو دهة قال مرجم جانب الساعى وقسل يرجم حانب رب المال و الثهان وحدا خرالساعى والاخرر بالمال ورادعها وهوالشهور هوماذكره الشارح (قوله وتعين أحدهما منقرداً) أي فان وحدا حدهما وفقد الا خُرا خذما وحدولم بكلف مافقد (قوله هي الموفية سنة) وتسمى قبل تمآم ألسسنة حوارا ولانأخذها ألسامى عن بفت المخاص مع زيادة تمسن ولامافوق الواجب ويؤدى المتمسن قال ابن القاسم وأشهب وأن نزل ذلك أجزأ (قوله مخض الجنين بطنها) أي تحول كايؤ خذمن المصباح (١٥١) (قُولُه البقر) انحا أبي يعطفها فيقول والبقر

والغنم لان هذه نصب مستقلة أر بعن بنت المون وفي كل خد من حقة (ش) أى ثم في كل تمام أو يحقق عشر بتغير الواحد فق مائة لس فهاتامع ولامتبوع وثلا ثمن حقسة وبننالمون فاذارا دت عشرة ففيها حقتان وبنت لموث فاذارا دت عشرة فقها ثلاث حقاق فادارادت عشرة ففيماأر معينات لبوت فاذازا دتعشرة ففيها ثلاث سات لبون وحقة فاذازادت عشرة ففهاحقتان و التاليون فأذارا دت عشرة ففها فالاث حقاق والمتاليون فأذازا دت عشرة وصارت ماتنعن خبرالساعى على المشهور بن أردح حقاق أوخس بنات لمون وتعنن أحدهما منفر دافاذا زادت عشرة ففها مقسة وأر مع منات لبون فأذآ زادت عشرة ففيها حقتان والاث بنات ليون فاذا زادت عشرة ففيها مُلاتُ حَمَّاتُ و بِنْتَأَلُّمُونَ فَأَذَازَادَ تَعْشَرَهُ فَفِيهِ استُ مَاتِ لَمُونَ فَاذَازَادَ تَعْشُرَةُ فَفَها حَمْرٍ وَخَالَ فَاذَّا زادت عشرة ففيها حفنان وأربع ناتلبون وهكذاعلى صابط المؤلف ولا ينتقض شئ ماأوردعل ضائط الن تشسروالن عرفة ممايعرف الوقوف على كالامهما فجزاءالله عن المسلمن خبرا وقولنا في صدر المستئلة ثمق كل عبام أوتحقق عشرا لتزلد خل في كلامه المبائنة والثلاثون فان الواجب بتغيرفيها لاتها تمامعشر (ص) و من المضاص الموقية سنة ثم كذلك (ش) لماذ كرالقدر المأخوذ في النصب شرع فى سان سنه فذكران من المخاص هي المونمة سنة ودخلت في الثانمة وسعمت مذلك لان الامل سنة تُعمل وسنةترى فأمها حامل فدعفض الحنين بطنهائم كذلك بقية الاسنان المرتبة فينت الدون ماأ وفت ستنين ودخلت فى الثالثة لان أمهاصارت رضم فهي لبون والحقة ماأ وفت ثلات سنن ودخلت فى الرابعة لائهاا ستعقت الحل وان فمصمل عليها وآلجذ عسة ماأ وفت أثر يعسة ودخلت في الحيامسة والذكر حذع لانها تعذع سنهاأى تسقط (ص) البقر في كل ثلاثان تسعد وسنتن وفي أربعين مسنة ذات اللاث (ش) البقرمأ خوذمن البقسر وهوالشق لانها تبقرا لارض أي تشقهاوهوا سمحنس والمقرة تقع على الذكر والانق واعادخات الهاءلانها واحدمن حنس والمع البقرات والمافور جاعة المقرمع رعاتها والسفور البقروكتب النبي صلى الله عليه وسلم في كناب الصدقة لاهل المن في ثلاثين ماقورة مقرة قاله الجوهري والتبسع الذكرمن المقروالانق تسعة والجمع تماع وتماثع وقال الازهرى النالسسنة تنسع وفي الثانمة حذعوحذعة وفىالثالثة ثني وثنية وهي المسسنة لانها القت ثنيتهاوفي الرابعة رياع لانها القتر باعيتها وفي الخامسة سدس وسديس لالقائها السي المسمى سديسا وفي السادسة تطالع ثم بقال تطالع سنة وطالع سنتمن الخ والمعسى ان المقر اذا بلغ ثلاثين فف تدر وسنتين الى تسم وثلاثين فاذا بلغت أربعين فقيه بقرقه يستنة ذات ثلاث ستشن الى تبسعود خسس فاذا للغت ستين ففها تسعان فاذازادت عشرة ففها تُنة وتبسع فاذا زادت عشرة ففيها مسنَّنتات فاذَّا زادت عشرة ففيَّها ثلاثَّة أَتْبعة فاذا زادت عشرة ففيُّها تسيعان ومسسنة فاذازادت عشرة ففيها تبسع ومسنتان فاذازا دتعشرة فتخبرالساعي بن أريعسة أسعة أوثلاث مسنات ان وحدا أوفق داوتهن أحدهما منفردا كماأنه مخرفي ماثني الايل فأربع حقىاق أوخس بنات المون والسه أشار بقوله (ومائة وعشرين كائتى الابل) أى في التخيروشم

رُ ماع) بفتح الرأة والأكثر على انه يعرب منقوصاة تقول هذار ماغ ومر وتُ مر ماغ وركبت رياعما وقد يعرب اعراب الشام بالحركات التكلت ف العين قالة فالنسه ل (قوله سدس) بفتم السين والدال (قوله وسديس) بفتم السين في المصباح السديس الملق سنه بعد الرباعية (قوله ط العسنة) يقال طلع البعروار حل ظلمامن باب نفع عُرز في مشبه وهو شيبة بالعرج وإذا بقال هوعرج يسير أفاده المصماح (قوله تنبع

دوسنتن يتخالف كالأم الازهرى فتأمل

عال فيك ثمان النسيزهنا مختلفة في أسطة المقرفي كل ثلاثمن وهي فاستدة لانها تعطى أنهذا ضاطكلي ولسر كذلك المو سان لاقا أنصاب المقروفي أسيفة البقركل ثلاثين بفسرفي ومنسب كلعل نزع الخافض وذاكمقصورعل السماع التقيدرفي كل وهذه كالاولى وفي تستقسة كل مالمروذات على حذف حرف الجروانقاء عمسله وذلك مقصورعلى السماع أيضا وق تعضية النقيس في ثلاثين وهذه أحستها اه (قولة تسم) وأن أعطى تسعة كأن أفضل لان الانثى أفضيل من الذكر فتعبر الساعي على قبولها ولانحر المالك علمازقوله دوسينتن أي أكل سنتمن ودخل في الثالثة وسعى تسعالانه شبع أمه أويسع قرناه أذنيه (فولهذات ثلاث) أي أكملت الثلاث (قوله تيقر الارض) من مات قترا (قوله وهوامم جنس) جهي فدلوله جمع (قوله رعاتم ا) بضم الرا اجمع راع (قوله تباع وتبائم) أي تعماف وحما ثف فتباع بكسرالنا (قوله ( أوله مدنوع أوحسدعة ) الاولى الديد وان كافي المدونة والرسالة والحواهروان عرفة وغسوهم وعلمه بأق هل المياوللساعي أو لل ال قال الزعرفة وفي كون التصير من المسفح والذي الساعي أولر بها قولا أشهب وابن افع قاله يحشى تت (قوله ولومعزا) واجع مو حود فيهمالقول ال حسالا عرى الحدة ولا الحد عمر المع (101) اقوله حذع أوحسذعة لانا الحسلاف

عالق الابل وانام يتقدمهذ كرالتسع فيهاالاانه يؤخذسن ضابطه المتقدم أفي فواه في كل أربعين نف لمونوفي كل مسين مقة فلدس فمسه حوالة على يجهول (ص) الغنم في أربعين شاة حذع أو حذعة ذوسنة ولومعزا وفي مائة واحدى وعشرين شانان وفي ماتئين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أراءع ثم ليكا مائنشاة (ش) يعدى المالغنم اذابلغم أربعين ففيه شامذ كراً وأنثى ولازكان في أقل من ذلك الحيامائة وعشر بنفأذ أزادت واحدة ففهاأسا أانالي مائسن فأذازادت واحدة ففيها ثلاث شياهالي للمائة وتسعة وتسعين فاذازادت واحددة فضهاأر بع شسماه ثم بعدالار بعمائة لابتغيرالواحب الابز بادة المشن فعص لكل مأثة شاة فغ الجسمائة خس وهكذافقوله الغنم مبتدأوفي أربعين حسر مقسدم وشاة مبتدأ مؤس والحل خدالمت داالاول ولم بقسل في كل أر رمين لفساده أى لمامازع علسه ان في الممانين شاتين ولس كذلك كأعلمت والتاهف شاة للوحدة كتامة رة لاللنأ نيث فلذاأ مدل متهاالمذكروا لمؤنث بقوله حسدع أوحدفعة بالمجمة المفتوحة فيهما (ص) ولزم الوسط ولوانفرد الخيار أوالشرار الاأن رى الساعي أخذ المعبدة السفيرة (ش) يعني انالانعامين نوع أوثوعن اذا كان فيها الوسط فلا اسكال في أحسد مفان لمبكن فعهاوسط بل كانت خسارا كلها كاخض وأكوله وهي شاة اللم تسمن لتؤكل ذكراأوأنثي وشرارا كلها كسفلة أعصفرة وتدس وهوالذكر الذى لدس معدة اللضراب وذات مرص وعسفان الساعى لايأ خسدمنها نسبه و المزم ريم الاوسط الاأن منطق ع المبالك وفع الخسار الاأن برى الساعى أخذ المعسة أسط الفقراء فله أف ذهال اوغهاس الاجراء وأما الصغيرة فلس له أخ فهالنقصها عن السسن (ص) ونسم محت لعراب و حاموس لبقروضا ن لعز (ش) لمنا تدكلم على ذكاة النعما جالا وكان تحت كل في عميها صنفان شرع في الكلام على حكم احتماعهم أو كال النصاب منهما والمعنى اله يضم لتكميل النصاب مختدا بل ضخمة ما ثلة الى القصرله استمامان أحدهما خلف الاستر تأتى من ماحمة العراق لعراب وزن حراب خلاف النصافي وكذلك بضم لتسكم ل النصاب عاموس دون تصاب كممسة عشرليةر مثلهاو يحسفسه تدسع والماموس بقرسود ضخامصغرة الاعم طو باة الحراطم مرفوعية الرأسالى قدام بطيئة المركد توية مسدالاتسكاد تفارق الماءبل ترقدف عالسأ وفاتم الفال اذافارقت الماه يوماقا كثرهزلت وأساهاعصرواع الهاقاله زروق وكدلك يضم لتكممل النصاب ضأن كعشرين وهواللموان ذوالصوف لمزمثلها وهوالموان ذوالشعر فعمي في الشالشاة وانحاضم ماذكر لتقادب المنفعة كافى أفواع التماروالذهب مع الفضة غمان طاهر فوله وضم المزيشعر مان المضموم فرع والثاني أصل وليس عراد وأنما كل منهما أصل (ص) وخيرالساعي أن وجبت واحدة وتساويا (ش) يعني اذا احمع صنفان من صأن ومعز أومن مخت وعراب أومن عاموس ويقرونساويا كعشرين صائنة ومثلها معزا أوخسة عشر بقر اومثلها عاموسافان الساعي مغترفى أن بأخذ الواحب من أى الصنفين شاءمع مراعاة الاحظ ان رشدا تفاقا اذلامن مة لاحدهماعلي الاسخر وقوله وخسردا لل المواب وقوله وخير الزمفر ععلى قوله وضم مخت اعراب أىواذا ضم أحد المستقن للا خرفتارة تحب واحدة ونارة حب أكثر (ص)والافن الاكثر (ش) أى وان لا تكونا منساويين كعشر بن عرا ما أوجاموسا أوثلاثين صأما وعشرة من الصنف الأخرفك أخذ منها لخياص والتبيع والشاة من الاكثر وهو العشرون من أحسد

إقوله الا الدرى الساعى) نُحه مِفِي المسدونة فقال أَحْق المسن طاهره وان لمرض ربها ان المسوار ذاك باراضيهما والقول بعسدم اشستراط وضاديها لابن الداسم وهوطاهرا فدث الاماشاء المصدق فمن رواء بالكسروهوالساعي وأما مربر وامالفتروهو اختمار الرزشيد فهورب المال وهمذا سب الاختلاف وقدله الاان رىالساي حاراتهافه الوسط ومأانفرد بأناسأرا والشرار وتغمسص ح تفسيرالاولى مخالف لاطلاق أمسل للذهب وطراهر نصوصهم ونصوص الاساديث فأله محشى تت (قوله كأنعض الز)أى الى وبريماالطلق كآفى المختار والمسباح وأرادشاريمنا أأتى دنت ولادتها لاخصوص الق ضربها الطلق ثميعد كنى هذارأ ستعشى ثت فسرها بالتي دنت ولادتها فللهالجد (قوله وتيسوهو الذكرالخ) أى الذكومن العزفلا بجوزان رضى به الساعي لانهدون حقهوهو طاهرالمدونة لعدممع دوات الموارهكذا نقل الحطاب

الصنفين عن أبى الحسن عن ابن رشدوفي قوله لا يحوز ان مرضى به الساعي تطرمع قول المدونة وإذا وأى المصدق أخذالتمس أوالهز بالة أوذات العوارفلاذال (قوله ضغمة) الغلفظة (قوله الخراطيم) جمع خرطوم تعصفوروع صافعروالخرطوم الانف

الكثرة ظاهرة وأمااذا كانت كالشاة والشاتف فالظاهيم أثويهما كالمتساوس اه (قسوله وثنتان الخ) نائد فاعل معذوف أى وأخذ تنتأن وقوله أوالاقل نصاب ممتدأ وخعرولاسمن تقدير كان الشائمة لانان الشرطعة لأتدخل الاعدل الجاة الفعلمة (قوله لكان أظهر) وذاا لمكون نصافى أن المأخسوذ منه ثنتان لاأ كثرولفظ كل تصدق مه (قوله وان لم مكن فسه عددالز كان الز) هذاالمثال لريكن فسسه عدد الزكاةوهو وقص والاولى انعثل بماأذالم بكن وقصاومالم بكرزفسه عسددال كاه كائة من الشأن وثلاثن من المعيز (قوله قاله اس القاسم) ومقابل مالسصنون من الذالح كالدكارمطلقا واعبان قوله هسذا تذكار اقوله وهومذهب ان القاسم فالموضوع واحد (قوله فيعتمرا تلاأص) الاولى الواو (قوله أمانعد تقررها )أعل الاولى أن تقول أماعندته روهاأى انتهاء كافي الغش أوانسداه كافي المقرفان النصاب مستقرفي عددلا شغسر وهوانفي كل الدائن تسعا وفي كل أربعين مسسنة فتعددالخرج في النقر مسسئاتم لتقرر النصب (قوله ان يستقر النصاب أى الموحب أى إن الموحب تقرراي تحقق في شي معن كاته من الفتر بعد الثلاث فأنالما تقمو حمة لشأة والثلاثين موحبة لتسع والاربعان موحبة لمسنة فقوله اسكل ماأى قدر وقوله بانفراده راجع لكل أعطكل قدر بأنفراده (قوله دادالماشيمة) ألماء الاستعانة لأماء السمسة ولأناء المساحية أي هير ب من الزكاة

الصنفين الاؤلين والشلاثون من النالث ولا مأخسفين العشرة شسالات الحكم الغالب (ص) وثنتان من كل أن تساو با أوالا قسل نصاف غسر وقص والافالا كثر (ش) في هسذا التركس حذف شرط وحوامه أي وان وحست ثنتان أخذنام يزكل أي أخذم يُركل صنف شاة ان تسماو ما كثمانية وثلاثين عراباوثلاثين بقراوث انين ضأناومثل ذلك يختاو حامو ساومعزا أولم بتساويا فَكَذَلِكُ مُؤْخِذُمْنِ كُلُ شِيرِطِينَ أَنْ يَكُونِ الْاقلِ نِصَامَا وهوغُـ مِر وقصْ أي مو حَسَالِنَانَيْهُ كَانَةُ صائنة وأد تعين معزا أو عالعكس الان الافل لما كائلة تأثير في وحوب الثانسة صار كالمساوى فان كان الاقلِّ دون نصاب لم يؤخس ذمنه ولو كان غير وقص كاتَّه من الصَّان واحدى وعشر من من المعز وكذا ان كان نصاما وهووقص مأن في حسالتانسة فاله لا يؤخذ منه أيضا كائة واحدى وعشر بن ضأ فاوأر بعين معزا وكذاات كان غيرنساب وهووقص كاثة وثلاثين ضأ فاوثلاثين معزافة ومُذاالشيانان في المسائل الملاث الداخلة عُتَ فوله والأفالا كثر ولوقال وتنتان منهما اسكان أظهر (ص) والاثورساو بالفهماوخيرفي الثالثة (ش) أى اللات فرائض كانتُمن ابل أو بقرأ وغُمْ وقوله فتهماأى أخذ تنتن متهما دليل قوله وخر مرفى الثالث ماى وان وجيت اللاث في حال كون الصنفين قد تساويا فاشات منهما وخير في الثالثة كائة وواحدة صأنا ومثلها وقصر وأن تكون هوالم حب الشاة الثالثة أخذ منه شاة وأخذالها قيمن الاكثر كائة وسيمعين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس وهومذهب ابن الفاسم وان الميكن فسمع ددالزكاة كأثنث وشاةضا تنة والاتين معزأ أوكان فيه عددالز كأةوهووقص بأن أمر بحب الثالثة كاثتين وشآة صَائِنة وأر بعين معوا أو بالعكس أخسد الثلاث من الاكثر قاله أن القاسر فأفاد بقوله فتكذلك ان الشالتة تؤخد من الاقل شرطان كونه نصاما وغير وقص والاشان يؤخس أن من الاكثر على كلحال (ص) واعتمرفي الرابعة فأكثر كل مائة (ش) أى فعتمر الخالص على حسدة فان كانت أريف المأمنها ثلثما أة ضأت ومنها ماثة بعضها ضأن ويعضها معرز أخرج ثلاثة من الضأن واعتمرت الراسة على حسدتها كالوانفردت فق التساوى بخسر الساعى والافن الاكثر ومسارة أخرى واعتبرني الشأة الرابعة فأكثر كأخامسة والسادسة كلمائة على حسدتها من خساوص وضم فالمائة الخالصة تؤخذن كاتهامنه اشاةعن كل مائة والمضمومة يعتبرا لمكرفبها كالوانفردت فان أسباوي صنفاها خبرفي شأنهاوان اختلفا آخسذت من أكثره سما (ص) وفي أربع بن جاموساوعشرين بقرةمنهما (ش) يعنى ان من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر بخسر جمن كل نوع تسعاوذلك لانها السرج تسعام بن الحوامس سقط ما مقالله وهو ثلاثون فالفاضلمنهاعشرة والبقرعشر وناوالحكل فمشل هسذاللا كثر وهوالبقر فيؤخسذ التبيع الثاني منها كأر بعيانة فيضرانا الصرمتها ثلثمالة والواعية محتمعية فينظر فهاعسل حسدتها كالوانفردث والناعقب المؤاف هذه المسئلة بقوله واعتسرفي الرامسة فأكثر كلماثة فانتقس ماذكرها لمؤلف مخالف لماهر من إنه لا يؤخسان من الاقل الانشريان أن يكون الاقل نصابا وغسير وقص معان الاقل هنادون نصاب قلت لاعظافة لان ذاك حث أرتنقر رائنص أماهد تقررها فانه اغما منظه لكل ما محب فسيه شئ واحد ما نفر اده فيؤخه في ألا كثر حيث أختاف عهدا وصنفاو يغبر حبث استوى عددا واختلف مسنفا ألاترى انه في المائة الرابعية في الغنم تطريها والمع النظر عن غسرها لتقر والنصب ما والمراد بتقر والنص أن يستقر النصاب في عسد لايتغيرفيه (ص) ومن هر ب بالدال ماشية أخــذ بزكاتها (ش) يعنى ان من ألمل ماشسة مستعمناعلى هرو بهاندال ماشية فالأندال مهروب بهوالمهروب منهالزكاة

(عودة وبقرائن الاحوال) كاذا مجم الهار بي بقولين بدالساسي الدياف ندن الذكاتي هذا العام هيان ما أنصدت منها (قوله وال كانترا كانه أفضل) أعادة وفي الدونة ومن باع معدا لحول نصاب الم يتصاب عنه هر يامن الزكاتة خدامته المسدق ركاتما أعطى وال كانترز كانا الذي أخذا قضل المنتف في مشي لا تقبل طوف من منه من الأفقال على منه المناف المناف المنتف في المنتف المنتف المنتف في المنتف المنتفل طوف وقبل عن المنتفل المنتفل

وهي نصباب سواه كانت للنحارة أم لاعماشه أخرى من نوعها أومن غيرنوعها كانت نصاما أم لاآ و عرض أونقدهم مامن الزكاة و معلمذاك ما في ارءا و مقر النّ الاحوال فأن ذاك لا مسقط عنه زكاة المدلة بل يؤخذين كاتهامعاملةله بنقمض قصده ولا بؤخذ مز كاةالمدل وان كانت زكانه أفضل لان الذي أخذام تحب فعه زكاة بعسدوسوا عوقع الايدال بعد الحول أوفيل بقر بب فقوله (ولوقيل الحول) أى بقريب عندان بونس والمه أشار بقوله (على الارج) وكلام المؤلف لا يفدد تقسد الامدال قبل الحول مالقرب ولامدمنه فان فلت عزوه لأس مونس مدل على ذلك فلت اعلىدل على والتااعالم مكلام النونس فأنوقع قل الحول بكشرام يعتمران الدلاكون الابدال عسرده واللاعلى الهروب وسمأتى ألخلاف فيحدالقر بفي الخليطين وأمااذا كان المبدل دون أصاب فلازكأة ولوكان المدل نصاباعلى ما يظهرمن كالأمهم وأمالولم بكن أيدلها هرو باقسماتي قيه التفصيل المشاراايد يقوله كبدل مأشية تحارة الخ ثمان المبالغة في الأبدال وليست في الاخذ بالزكاة فيل الحول اذلانز كعمال قبل الحول وفلداعترض قواه على الارجم بأن فيسه بعثا اذاء سفرماذ كواس ونسهاا خساراله مى الخلاف بل من نفسه مقابلابه فكان الواحب ان بعرعنه مالفعل (ص) و بن في راجعة بعيب أوفلس (ش) ضمر بن راجع لمدل الماشمة دهن أونوعها أو بخالفه أسواء كان فارًا أوغير فاروماذ كرم تت من أن فاعل في المائع الغير الفاروان وافق ما في الشامل غسير طاهر إذلاشك ان الفارييني قه اذكرا يضايل لوقيل ان فأعل في ضمير المسدل الفار لكان مطابقا لظاهركلام المؤلف وشاعفر الفارمسة شادمي شاهالفار بالاولي ولوقال بكعب وحذف الفلس لكانأ حسب إذبدخل هووالفسادتحت الكاف وقديقال ان الفساد يفهم مماذكره المؤلف بطريق الاولى لأن الملك قد انتقل للشترى في مسئلة العسب والنلس قطعا بخلاف الفساد وسواء كان الفساد مختلفاف أومتفقاعله والعنى انامن ماعما مة بعدان كمت عنده نصف عام مثلاثم أفامت عند المشترى مدة تم ردت عليه بفساد أوردها البائع بفاس المشترى فان الباثع يدى على حولها الذي عنده فنزكيها عندتمام حول من يوم ملكها أومن يوم زكاها وكأنها المتخرج من يده بناء على الدر حوعهاله قيماذ كرنقص البيع من أصله وهو المنصوص وعلى القول مأنه امتداء

فضلاعن الاقرار بدليل قياس ذلك على الطلطين وتصييمه ذكرعن امن القاسم أمن الكاتب القروى انحا بعدهار بأمي اعتداطول فان باع قبل الحول فلا بعدهار باقرب الحول أوسدوداك بخلاف الخاطاء عنسدا لحول وقسر به فانخلك لاينفعهسما لان هؤلاه تديقت مواشبهم بأبديهم حتى حلالحول والذى بأعقل الحول الس فيده شئ اس بولس ولسيداك بصواب لان سعها بعد الحول وقسل عيره السأعي مثل سعها قسل الحول آذ مولها محمر والساحي فلافرق ولان المتضالطين انحالزماحكم الامتراق لانبهاأ وإدارة الثالث استقاط شئمن الزكاة والفاراع بأراداسقاط الزكاةفهذءالعلة الحامعة سنبسما كَمَا أَفَادُه مُحَشَّى ثَبُّ (قُولُهُ وَلُوكَانَ البدل نصابا) الاولى الدقول وأما أو كان المسدل دون النصاب فلا زكاة فمهاان كانت للقنمة وأمدلهما منصاب فان كانت النصارة وأمدلها

بسب أخذر كاتها الاولى من غيرالفارالا تى قى قوله كندل ماشية عيارة الخ ﴿ تنبه ﴾ قول المصنف ماشية مفهومه الهوهرب بإدال عن دورض قنية لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك فلا ذركا تا عليه ولواقوع فى اجمه الفرار لان عرض الفيد من قوله عما أولد و قاعل ان تلك الدائل لا لفيد لا تطاعين الرحوع فان تركا الماشية و مرض قنيسة وقدوه وفى قارجه تعييب الحج عالدي من قوله عما أوكد المثال في الذائر المصنف تعدد فراها حين الرحوع فان تركا المشترى دقان لم بالماشية و من من المسترى و قان لم بالماشيري و المنافق المسترى و قان لم بالماشية و المنافق المنا (قوله كمدل ما شبة تعارة) طالى قد وجدعندى ما نصه والمراد ما اعين المستقبل المورض و يشكل على دون نصاب ما تقدم من قوله وضومت الفائدة لم لا قل والمشتراة فائدة كانتدم فالمناسب الاستقبال المناسبة عن كانت الاولى أقل من نصاب القهم الا أن يقال صواؤه من المناسبة المناسبة القالم المنتجة المناسبة القيارة عوضا فان من تجارة ولو اكان أحسل ما شبة القيارة عوضا فان من تجارة ولو التناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

لامكن أن يقال أن الممادلة أمر اختيارى يوحب تهمة من وقعت منهف متكان التهم وذلك مقتضى المنامخ للأفائما لأستهلاك فأثما تؤخذ كرهافشغ الاستقبال اه مأقاله المستنف في الشوضير اذا علت ذلك تعرف ان المعنى آلذى فهمه شارحناس كالرمان الحاحب غير العنى الذي أراده ان الحاحب وذاك انشارحنافهمان المراد بالاتفاق انفاق أهل المذهب على ألمناء معان ذلك غرمراد كأعلته وكالامشارحنامن كالام الشيع عب تأمل ﴿ تنبه ﴾ حعل شارحنا المسالغة على مأشبة التصارة وعلى ذلكة رماططاب وأطلق في المدونة

سيم الآن فانه بسنقبل حولامن يوم دحمة اليه (ص) كيدل ماشية تحيارة واندون فصاب بعيناً فوقعها (ش) هذا شرح في سان الا بدال على غيرو جمالتر اروالتشعه لافاد البناء هيشه بعيناً فوقعها (ش) هذا شرح في سان الا بدال على غيرو جمالتر اروالتشعه لافاد البناء هيشه لم يعتب وغيره بعين الذا و بعيناً المرحمة الديم بعين في المحتوم لا يعتب الديم يعتب الديم ويتب والمحتوم الا بدين في هيشه الذا والسيم كذال الدين في هيشه المناز المهابخدا لفها ورجعت الديم بعيناً المناز المعنى المناز المبلمات المناز ا

ها بفواهر وابن الحاجب وابن عرفة خال في المدونة ومن استملكت غنه بمسدا طول وقسل هي والساعي وهي أو بعون فاخذ في قبها وراهم ذكاه مكانه لا تحديد وابن عرفة على المستقبل المستقبل المتعارفة في الما تنظيف المستقبل المتعارفة وابن كانت القنسة فهل يوكنها مكانه أو سنته المولا المنافقة من المتعارفة وابن كانت القنسة في المنافقة والمستقبل الفلم في المدونة على المنافقة على المنافقة والمتعارفية والمنافقة والمتعارفية والمنافقة وال

(قوله أى من وم مالك رقابه) فقتصاداته لا ينظر خول الاصدل الذى هو تن المناصسة المتصدة القنيسة وهوالمتعسن وذاك الان استراط النصاب في الأمدال بالصديق القنيسة مدل على الفائد التوليد عنه المناصبة النصاب في المعض النصاب في المناصبة عنه المناصبة المناصبة عنه المناصبة عنه المناصبة المناصبة المناصبة المناصبة عنه المناصبة عنه المناصبة المنا

أو بنصاب مسن توعها فانه يني على حول الاصدل أى من يوم ملك رقام اأور كاها فالتشده في الصورتين ولوأسلها بدون نصاب من العسن فانه لاز كاةعلمه اتفاقا نقله في التوضيح وكذا اذا أندلها بدون نصاب من نوعها ومفهوم نصاب الهلو كان عنده دون النصاب القنية وأبدله بنصاب أنه لا يدي ويستقيل وهذا بالنسسية الى العن صحير وأما بالنسبة الى فوع الماشسة فلا بل منى كعشر بن دقرة الفنمة أبدلها شلائين الموسافيزكمه على حولهمن بوم ملك المقر واصارة أخرى منطوق قوله كنصاب قنية مساوه وتشمه فيقوله كسدل ماشسة تتحارة بعين أونوعها ولولاستملاك بعنى فانه منى إذا أبدلها بعين أونوعها ولو لاستهلاك والبدل في كل منهما نصاب وفي مفهومه تفصل وهوانه أن أ مذل دون النصاب تعين استقبل مطلقاوان أبدله سوعه بغيان كان المدل اصاباوان كاندون نصاب استقبل فلااعتراض (ص) الاعتالفها أش) هدامقهوم نوعها أي لاان أحل ماشدة التعارة أوالقندة أوع عتالفها كابل سقراو غنمانه يستأنف عندابن القاسم وروايته عن مالك الن رشد فماساعلى الماشمة تشترى بالدراهم والدناسر وهذا كامحت كانفى البدل نصاب والافلاز كاةعلسه اتفاقا وقال المونسي بنبقي اذا كانت نصاما فباعها لدونُ النصابِ ان يضم ف ذلك الى ماله و يدى (ص) أوراجعة با قالة (شُ) قال ق قوله لانخالفها مخرجهن فواه وبني لكن النظر لفوله أونوعها وقوله أوراحعه باغاله معطوف على الخرج أكئ بالنظر لقوله بعب فهومن ماب اللف والنشر المشؤش والتفدير ويني في راحعة بعب لافي راحعة باقالة كمدلها شوعها لاانأ بدلها عفالفها والمعنى انمن رجعته مأشية بعد أن اعها باقالة من مبناعها فلايدني بل يستقبل لأنمها بسع سسواء وقعت الاقالة تعدقيص الثمن أوفدله ومثل ألا قالة الهيسة والصدقة والبيع (ص) أوعيناعاتسة (ش) يعنى انسن أبدل عنانصا ماعاشة بعد ثلاثة أشهر مثلا فأنه يستقبل بالكائسة حولامن يوم اشتراها سواءاشتراهااقنية أولتمارة فقولة أوعمنا مفعول الفعل محسدوف دل عليه ماقبله والنقد وأوأ مدل عينا في تنبيه كه المراد بقولة أوعينا عياشية أن تدكون العين عنسده فيشترى بجاماشة كافي كالام الزرشد أماكو كأنت عنده ماشية باعها بعين عُدار قيض الهرار إيعسدة أخففسه ماشعة من المشترى نفسه فانه كمدل ماشعة بماشعة فيمرى على ما نقدم فاله النرشد ولماكاتت زكاة الخلطسة تشارك زحسكاة الانفسراد في يعض شروط وتتفالفهافي بعض أأفردها بالكلام وهي كأقال ان عسرففا جتماع نصابي نوع نعيم الكين فاكثر فيما يوجب تزكيتهسما على مال واحسد ففال (ص) وخلطاه الماشية كالله على مال وحسمن قدر وسين وصيف (ش)

لانعترض به ﴿ تنبه ﴾ مفهوم قوله ماشسة انهاو كان نصاب عن وأولقنمة فأعدله بعسن فسن أنسا على حول الاصل فان كان العسن دون نصاب أمدلها بعسن فكذال أيضا ان كانت الاصلية التسارة فأن كانت القنمة أستقيل مالمدل (قوله وروا شهعن مالك) ومقاله مافى الحدالات من روائته انهسني على حول الاصل (قوله ان يسف دِلنَ الحِيمَالَةِ ) أَيَّ المُوافق للسدلف النوع (قوله والبيع) الانسب الشراء بدل البيسع لان البيسع أخراج والشراء أدخال وككون الموادأنهارجعت علاقمسة أنف كلافما ىنى قىدقائهار جەتىاللاك السابق (قولهمن المشترى نفسسه) أىلامى غروفلا يانى فىدىر (قوله فىعرى على ماتقدم) من كونها القنمة

يه في المجتماع تصابى التي يقد ادادا كان المجتمع تصابا فقط وعند كل ها و في الانكون خلطة مع الله يعنى المسادة عند المسادة عند المسادة عند المسادة عند المسادة عند المسادة عند المسادة المسادة عند المسادة المسادة عند المسادة ا

من سين وصنف مسينترم الاول وهوما وحيد من قدر وبدل على ذاك فول الشارخ تنقيص في القذر وتغسير في اللسين فيكون قوله من قدراً كيدون سن وصنف ثمان قوله وسن الواجعين أو وكذا قوله وصنف (قوله بل هو ( ٧ ص ١) ساد في اطع) قديجاب عندمان قولة آخرا

فماء حيالز بدفعذات (قسوله النويت) كان المنطاب لمرتض ذالث وساصل كالامه انه بقول المعتبران لاسوى القرارة وأحدهما فوى الخلطة أم لاعسل ان توحههما الغلطة سمألها حكاوالنمة الحكمة تكؤ على ان تلك النسة لازسة له حددهافلامعت الاشتراطها إقوله و يسقط ماعلى العبد على الشهور) ومقابل انهمار كمان زكاة الخلطة وبسقط ماعلى العبد (قوله واوالحال) وصاحماالفاعل محذوف أى نوى كل الحلطة فى حال كون كل حوامسلما والمحذوف مراعى لايقال شرطالحير يةوالنصاب والخول فهم عاتقدمأول الباب لامانفول لماكان يعتمل اذا اتصف أحسد المالك نالشروط أن تكون الاتنوتهاله وتخب الزكاة تعسرض الشروط (قوله وحروما نفده مسير تعدمه اكالمموعيشو علىخسىربعدخبروزاد الحطاب شرطا أيضافتصع سببعة وهو أتالا بقصدا

بمنى أن الخلطاء في الماشية المتعدة النوع كابل أو يقرأ وغتم فلا أثر الخلطة توعين كابل وغنم كالكواحد الكن لافى كل الوجوه التي روحها المائمن ضمان ونفقة وغيرهما فان حكم الخلطاء ف ذاك حكم الانفراد بل كالماواحد فماوحب من قدر كثلاثة لكل واحداً ربعون من الغنم فأن الواجب عليهمشاة واحدة على كلوات دثاثها وسن كاثنن لكا واحدست وثلاثونهمن الابل فان عليه امعا حدَّعة على كل واحد فصفهاوكانءلى كل واحددلولم توحد الملطة منت ابون فصل ما تنقيص في القدر وتفسر في السين وصنف كاشعناوا حدثمانون من المهز ولا خوار بعونمن الضأن فأن عليهماوا حدثمن المعزعلى صاحب التمانين ثلثاها وعلى الاكتر ثلث ولسرفى تعريف ابزعر فة الخلطة ولالة على أن كل نصاب لمالك بل هوصادق بمااذا كان نصف النصاب مثلالا حداث المالكان والا خرنصاب وتصف نصاب وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكسروص) ان نويت (ش) هذا شروع منه رجه الله في شروط الخلطة وذكر المهاستة الاؤل أن كمون أرباً بهأقد نؤوها أي قصدوا الخلطة وأصل ان نويت ان نواها كل واحدمنهما فنمة أحدهما دون الا خرافه والضمير في ن الخلطة المفهومة من خلطاء (ص) وكل ومسلم (ش) الشاني من الشروط أن يكون كلمن أخلطامه افلا أثر خلطة عبدوسوُ ويزكي الحرز كاة الأنفراذ ويسقط ماعلى العبدعلى المشهور الثالث أن تكون كل مسلما فلا أثر تخلطة كأفر ومسسارو تزكى المسلم على مكم الانفراد ويسقط ماعلى الكافر ثمان الواوفي وكل الزواوا لحال وكل منسدا وسوغ الابتداءيه العموم وسروما بعده خبر بعد خبراى ان تويت في هذه المالة أى في حالة كونها على هذه الاوصاف (ص) ملك نصابا (ش) الشيرط الرابع أن يمكون كل ملك نصا باولولم يخالط بحديعه فاذا كان عندا حدهما نصاب وخالط بمعضه صماحت نصاب ضم مالم عالط مه الى مال الخلطة وزكى الجمع وكذالو كان عندكل أصاب وخلط كل بعض نصابه بمعض تصاب الاخر بحست صارما وقعرف ما الخلطة نسانا هذا ظاهر كلام المؤلف لانه قال ملك نصابا ولم بقل خالط منصاب وهوموا فق اظاهر تقر براس عبد السلام وأحكمه خلاف مايقتضيه كالامالتوضيرمن أنشرط الخلطة أن يكون لكل واحدنصاب وأن يخالط به لكن اقتصر س في شرحه على مالظاهر كلام المؤلف وقواء ق يقوله قوله ملك نصابا ولوخالط سعضه اذا حصل من مجوعهما نصاب ولولم يكن فالطينصاب لان هذا لايشترط وماأقهمه قول الن عرفة احتماع نصاك من أنا الملطة بعميع النصاب فليس شرطا (ص) بعول (ش) الباه المجاوزة وهوالمامس أى ملكا مجاوزاً للحول ولولم تخالط بدالا في بعض الحول مالم بقر بحدا كأ قل من شهر على ماعند الن حسب فلا زكاة على من لم بحيا وزمل كي حولاو مزكي محاوز، زڪاة الائفر ادفاو زگي أحدهماغنيه وليث ستة أشهر ثم خالط رج الزفدتم حوله فأقى الساعى في شهر الخلطة زكي من تم حوله ولاز كامتعلى الأخر حتى محول الحول على صاحبه من روم يزكى الاأن يمخر ج غيمه منها قبل ذلك و بعمارة أخرى الما في محول عمني مع وهي منعلقة علاثاى وكل واحدمتهما ملائنصا عاملكامصو واعرو رحول فالحول مصاحب للاث لاالغلطة فاذاملك الماشمة عمكت عندوسة أشهر غم خالط ماومضي ستة أشهر من الخلطة زكى لان الحول مصاحب

بالخلفة الفرارمن تكثيرالواجب الى تقليل فان قصدادالله فلا الخلطة و يؤخذان بحاكانا علمه وشد الفرار بالفرب والقريفة على المشهور انفلر عبد و وقول الفروس الفروس والفروس الفروس الفروس الفروس الفروس الفروس الفروس الفروس الفروس الفروس وقبل المساعى المناسبة المهروس كان الفروس وقبل المام الامرة واحدة فلا يتعرب في الفاح الفروس وقبل الفروس وقبل الفروس وقبل المناسبة المناسبة والمناسبة والم

(قولهذكره الحطاب والموافى زادفى لـ فقال اس رشد لا يكون الرجالات عليطين وتركبان زكاة الخلطة حتى بكون الحول قد حال على مأشية كارمنه مافاوكانت ماشسية أحسدهمامائة وقديمال عليهاالحول وماشية الآخو خسون لمتحل عليهاالحول فأخذ الساعي منهاشاتين وأنأخذهمامن صاحب المائة لربكن على صاحب الهستنشئ لان الواحدة واحمة علمه والثائمة مظلة وقعت وان أخذهما من صاحب الهسين رحمع بالواحدة على صاحب المائة وكانت الثانية مظلة وقعت وان أخذوا حدة من غنم صاحب المائة و واحدة من غنم صاحب الهسن أمكن أصاحب الهسن على صاحب الماثة رحوع بالشاة التي أخذت منه لائها مظلة وقعت علمه ولاترادفي هسذا اذلا اختلاف فيه مخلاف ماأذا زكاهاز كاة الخلطة وماشية أحدهما أقل من نصاب اه وهو بفيدان الاخذمن غنهما في الفرض المذكور نتأويل كالاخذمن غيرناو ولولس كمسئلة أوول الاخذمن نصاب لهماالخ الاأن أخذالز كاذفهما في هذه الحالة لم يقل به أحد كما أشبارله يقوله اذلا احتلاف قمه يتخلاف مسئلة تأول الساعي لان فعل فهاموا فتي لقول بعض العلمه اه لـ وفي عب الاعتراس على الحطاب بأند يوهم أو مقتضي أنهاذا حال الحول على مال أحسدهما ثم حال على مال الآخوولم بأت الساعى الابعسد مرو والحول الثاني فالهما لا تكونان خلَّمطان والمس كذلة ولوقال يعني انعرعلي (٨٥٨) كل حول السلمن هذا ووافق ما نقله عن ابن رشد اه وقد بقال ان الحول ا تفق فيهما

للبارعلم سمامعا رقيله

الخلمطان وفي الحقمقسة

لان الحول هو محم والساعي لللا للنفطة ولامدمن اتفاق حوايهما فادلم يتفقالم تصح خلطتهماذ كره ح والمواق (ص) واجتمعا علك أو فحل إنفاق بأعشار العام منفعة في الاكثر مراح وماء ومات وراع ماذنه ماوي في رفق (ش) هذا هو السادس من شروط الخلطة وهوأن يجتسمع الخليطان علت للرقبة أومنفعة باجارة أواعارة أواباحة ولولعموم الناس في الاكثروهو واحقعما أى المالكان أو مُلائة فأكْثر من خسة أشساء الاول المراح بضيرالم يروقيل بفقيها قبل هو حدث يتحمع الغنم للقاثلة وفيل حسث تجمع الرواح للست الثاني الماء ومعنى احتماعهما في الماء المنفعة أن يستأجر المراعلي أخذ قدر المتمعرفي المسةأوأ كثرها معاوم اكل يوم ما تعد لومثلا أو يستأجرا حدهمامن الاخر لانه محوز الاستشار على شرب يومأ ويومن انحاهوالماششان ولايدفعه الثالث المبيث وعبرعنه بالمسرح وموضع الخلاب الرادع الراي بأن يكون واحدارى الجسع أولكل قوله باذنرسمالعود وعملي مأشمة واعو بتعاونان بالنهارعلي جمعها بآذت الماليكين له أولهما في ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من الفلة ما بصل له من مالك الغنيين ( فوله ولواجوم الناس) أي بحيث يقوم كلراع عاشمة دون عون غبره لم يكن إجتماع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذالو كأأن مكون المباء مساحا كان تعاونهم من غراذت أر باج اله الباجي الحامس الفحل بأن يكون واحدامشتر كاأ ومختصا بأحدهما والمرآح فأرض الموات يضرب فأبليم أولكل مأشة علهاو بضرب فالجدم أيضاعه صول الاحتماع فيه رفق بعضهمن الماحة (قوله حيث تحمع بعض وقدع المعامر أن المراد بالا كثر ثلاثة من المستة فان كان أحد الثلاثة الفدا فلابدأن تكون العنم القائلة) القائلة وقت الماشية كلهامن صنف واحدكضان أومعز ولا محوزان تكون من صنفين لانه يعتبرنبرا بالفهل في القياولة وهوالنومنصف جمعها وأماان لمنكن أسدهما النمسل فصورات تنكون من صنفين كضأن ومعز وحاموس ويقروبهذا النهاركذافي المساحفادن يردنوهممن توهمأته لامدأن تكون الماشية في الخلطة من صنف واحدداعما وقوله برفق راجع العمسع ممكون الامفى الفائلة زائدة كاذكره ح والمواد فأرفق بالنسسة للبت والمواح الحاخة المه حيث تعددو فالنسبة للا والاشتراك في وهذا التفسسرهوالطاهر

(قوله وقيل حيث تجمع الرواح البيت) أى الحل الذي تجمع فيه تم تساق منه anain لأبيت كما فصح به بعض الشراح (قوله أويستاج أحده مآمن الاخر) أى شرب يوماً ويومين أى بقرينة التعليل (قوله بالمسرح) موضع السروح أى الخروج للرعى فال في المصباح سرحت الابل سرحامن بأب نفع وسروحا فوجت الرعى بالفزاة وبعبارة أخوى السراح بفتم السن الاوسال (قوله ولو كانت من الفاذالخ) أي من أحل الفاذ المعتمد أن المدارعلي تعاونهما وان الم يحتج لهما خلافاللباجي (قوله لم يكن اجتماعها) أي فلايصبرعد من الثلاثة (قوله الحاجة المدحث تعدد) الظاهر أن بقول ارتفاق كل متهما بالموضعين حيث تعدد كافيل فى الراعبين قال عبر وانظرهل تحرى الاباحة في المست والمراح لكون كل منه مابارض موات لست بيدوا حد وهوالذي قدمناه أولايد من الاشتراك بالاحارة أوالاعارة والفاهران الاشتراك في منفعة الرعى متبرع بمالهما كالاشستراك فيها بالاحارة أوالاعارة وعلى هسذاوما استظهرناه فى الرواح والمستنكفي اجتماعهما في السيم من المروكون من احهما وميتهما بأرض موان است بدأ حدول فعةراغ يتعرع لهدا يختص عنفعة الفعل الذي تحتاج البدالمانسية سواعا تحد أوتعدد اه وقوله واجتمعامعطوف على قوله ان فويت أي هما كالماك الواحدان فويت الخلطة واجتمعافي الاكترف الهسمة المذكورة بشيرط آن يكون كل مته ما مراسلما الخ (قوله الاشتراك الز) لايحق الهلامعنى لاجماعهما في الماه الااشتراكهمافسه سواء كان المامساحاً وتحوذلك

وقوية وفي القبل لاعتق الملامعق لاجماعهما في الفيل الاكونه بضريب في الجيم بادن مالكم الوقوه ماأشر باللمعن التعاون المن المختفي الدسترالة في الراحق الالمعنى لاجماعهما في المستوات المنافقة على المنافقة ا

التسعرجع عليه بنسية القرمن ماشته (قوله لكن ماتضاق الككائ الواحب مِزعشاة) كااذا كاناواحد تسعة وللا خرخسة فان الواحبء سلى صاحب المستقرفشاة وكذاعل صاحب التسمعة بأعتمار الزائدعلى خسسة وقولة وعسلي المشهوران كان الواحب شاة كاملة كالذا كان لكل واحذ خسة فقط وأخذشاتان منواحسد (قوله فالقمة يوم الاخدا) هومذهب ان القياسير أي شاعطي أثالر جوع علمه كالمستهلك وقوله بناءالز راحع أقول أشهب وذلك أنمن تسلف شسأ ثمعندا الاحل أرادان ودقمته فانه يعشمرقمسه توم التراجع مخلاف من استملك شسا بعتمرقمته بوم الاستهلاك ﴿ قوله وزاد الشَّلطة )مفهومه أنهلولم زدلها فللتراجع كأن تكون لاحسدهما سعون من الغنم والاسخو

منفعة ماهومماح لجسع النساس وفي الفدل حمل مالمكه اماه بضرب في الجسع وفي الراعي ماأشر فالمهمن التعاون مث تعدد وقوله واجتمعا الزمعطوف على قوله أن توست أي هما كالمالث الواحدان فو ما الخلطة واحقعافي الاكثرمن الجسة المذكورة بشرط أن مكون كل منهما حرامسل المالكالنصاب وإحوادواتي مالج عراؤلاو بضعمرالتنفية السااشارة الى أنه لافرق بين الاشين والاكثرون ذلك (ص)وراح عالمأخوذ منه شر مكه مسمة عدديه ماولوانفر دوقص لاحدهما في القمة (ش) هذا عمرة الخلطة والمعني ان الساعي اذاأخذمن أحدا الحلطن ماوحب عليهمافان المأخوذمنه يرجع على صاحبه بنسبة عددى ماشيتهماان كان احكل وقص انفاقا كان يكون لاحدهما تسعمن الابل واللاسوست فتقسير الثلاث شياه على خسة عشرلكل ثلاثة خس فعلى صاحب النسعة ثلاثة أخساس الثلاثة وعلى صاحب السستة خساها وكذا انانفردأ حسدهما بالوقص على المشهورمن إن الاوقاص مزكاة كاثن يكون لأحسدهما تسسعوللا تر خس فأن أخسذ الشاتين من صاحب التسمة رجع على صاحبه يخمسة أسماع من أريمة عشر سبعامن قمة الشاتين أومن صاحب الحسة رجع على صاحبه بسعة أسباع من قمة الشاتين بعد حعلهما أريمة عشرسماأ ومن كل واحدشاة رجعصاحب الهسة على صاحبه بسبعت من قمة الشاة الق دفعهاوفي كادم الشارح نظر وعلى القول بأن الاوقاص غمرهن كالمكوث على شاة والمراحعة تدكون في القمة المكن ياتفاق آن كان الواجب مره شاة وعلى المسسة ووان كان الواجب شاة كاملة لأنه عصني الاستملاك فالواجب القمة لاالعن وعلمه فالقمة بوم الاخذلا بوم التراجيع خلافالا شهب بناء على أث المرحوع علمه كالمنسلف (ص) كَتَأُولُ الساعي الاخذ من نصاب لهما أولا حدهما وزاد الشلطة (ش) تشده في التراجيع بنسبة العددين والمعنى الساعى اذاأ خسذمن نصاب لهما الكانا النارأوأ كثر كار بعة نفر لكل عشرة فأخذى الاربعار من أحدهم شاة قومت أربعة دراهم رجم على كلمن خلطا تمادرهم اب الفاسم فان أخذالساعي من أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلمة وترآ ذُوا في الثانية منهم ان استوت فمتهماوان اختلفت فنصف قعة كل شاة مظلة وترادوا النصفين الاخوين أوكان لاحدهما نصاب وللاكر دون النصاب كالوكان لاحدهماما تةمن الغنم وللا خرخسة وعشرون وزاد الساعى على شاة لاخلطة فأخذشاتين وقدعلت أن المذهب لزوم شاة واحدة الصاحب المائة لكن لما كان أخده والتأويل أشبه حكوالحا كمفى مسائل الخسلاف لم منقض و متراحعان في الشاتين على صاحب المائة أردهة أخساسهما وعلى الاسترخسهما وهوقول محدوس عنون وقبل على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على ماثة وخسة وعشر ين وهومذهب ان عبدالحكم اه وذكر نحوهذا نت الاأنه وقعرفي كالامسه في سان القول الاول تحريف (ص) لاغصبا (ش) معطوف على معنى ما تقدم أى كا فده تأو بالالاغصسافة كمون

تلاقون فأخذ شاتزائد قصن طلم (قوله رسع الخ) اعتند من برئ أثيرا خلطة جادون النصاب أقا كملت نصابا وقد نسبيه جرام لا بن وعب (قوله وقد علشان المذهب) مقابات أفاد رسعة من أنها نشائنا الخوار المنالمة هي معالى الثاقا تاريا والمنازع المنازع ونهي أنسان المنازع ونها أنسان المنازع والمنازع ونهي أنسان المنازع والمنازع وا وقولا بدمن القصد) أى لاحل ما في ذلا من الخلاف (فوله ذوى كاندا أن أو قال دوى أربعين لكان أطهر لان كلامسه يقتضى ال كل واحد بسدة عانون على حدقوله تعالى فوى عدل من يكون المنافرة المنافرة على فوى عدل من المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

مستمين أخسفس فعه ولارحوعة على صاحبه شئ والحاهل حكه حكم الغاص وقوله (أول مكل الهدمانساب المعلوف محذوف أى أوعن إيكل لهمانساب أى كاخذه عصاأ وأخذه عن لمنكا لهما نصاب كالو كأن لدكل خسية عشرمن الغنرفان من أخذ من غيمه لا رجيع على صاحبه بشي والاخذى ذكغمس عض والمفارة سنا لمعطوف والمعطوف علمه ظاهرة لأن الغصب في المعطوف علمه لاسمن القصد وأما في المعطوف فهو حاصل من غير قصدوه في المفهوم من كلام الرئيسر (ص)ودو ثمان في حالطاً ينصيفهاذوي عَانِين أو منصف فقط ذاأر بعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقعمة (ش) اعلأنه ذكرمستلتان والاولى اذا كان عند شخص ثمانون من الغنم عالط بأربعان منهاصا حب أربع بن و بألار بعن الاخرى شخصاله أيضا أربعون من الفنه وهومه في قوله خالط بنصفيها أي بنصر الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي تمانين بفترالوا واى صلحى تمانين وقداختلف في ذلك على أقوال أربعة الاول ماذكره المؤلف وهوقول ابن القاسم وأشهب عنذان شآس وابن را شدوغ وهما قال ابن يزيزة وهوالا صع ان الليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الممانين شاة لان أد نصف الماشمة وعلى كل واحدمن خلطمه نصف شاة بالقمة وكذا الحكاعلي القول ان خليط الخليطايس بفلط لا يختلف اه تعريفهم الفرق بن القولين في رجل له جسة عشر بعسرا عالط مخمسة منه ارسلا صاحب خسة وبالعشرة صاحب خسة فعلى الاول المشهور في مسئلة المؤلف على الجمع ست مخاص وعلى الثانى على مرخير شياء على صباحب الجسة عشر ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرف ن شاة ها المثلة الشائية اذاخالط من الثمانين بأربعين رجلاله أربعون شاة فقط وأبق الاربعين الاخرى بيده يبادوا حد أوبلدين وقداختلف نيها أيضاعلى ثلاثة أقوال الاؤل وهوم تذهب المسدونة واختيارا بالمواز

ثلث ووجه ذاك أنااذا تطرنا الى التمانين معالاربعين معرقطع النظرعن الطرف الآخر كان الواجب شاة على صاحب التمانين تلثاها وعلى صاحب الاربعين الثلث وكذأ التقدرمع الار بعن الثانسة ولكن صاحب الثانين الماترك في ة, ص واحدد وهوواضم (قسوله ان اللسا كالخليط) أى الخلمطات أىصاحى الارىسس أي الخالطن لصاحب الممانين عثابة الخالط الواحسد لان خليط الذيهوأحيد

صاحبي الاربعين الخليط أقصاحب القيانين لا مخالط المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية التحقيق المستوية ا

الى (قولة أنا الجسم) أعالقت هو مجوع الار بعسنما التي سالط بها والسي له عناله بها (قوله فعوسوا بسعن المسئلة من اهالي لا والمراد بكونه سوابا عنه (قوله لا تصليط كال في العبارة حدف والتقديرا كا قلنا بكونه سوابا لحق إلى العبارة حدف والتقديرا كا قلنا التناطيط المواقع المناطق المناطقة المن

مقولان خلط الخليط لاعسرى في المسئلة الثانسة لأن معناء أن الخالط لشي خالط آخر فيكون ذلك الخالط مخالطالا فركالسشلة الاولى فانصاحب التمانين مخالط اكار من صاحب الار بعن قطعاف كون من كلمن صاحبي الار بعين خلطة شاءعلى أن مخالط المخالط لشعص مخالط لذلك الشمص ولانأتى هذا في المسئلة الثانسية لاتعادس هساك الامخالط واحدلا خرهذا سان ماأشاراليه البساطي بقسوله لان الثائبة لس فماألا خليط واحسد أى فليس فيها خليط خاسط وحاصل الحواب أثفها خليط خليط باعتمار الاربعن التي م مخالط بهاوا لحق أنه استصعاب عنى (قوله وحمدف حواب الثانسة) وأحسن منهأن في كالامه حذف الواو وماعطفت

أنالجسع خليط فالواجد شاة على صاحب الثمانين تلشاها وعلى الآخر الملث الباجي وهومذهب مالك بناه على أن الاوقاص من كاة وعلى عدم زكاتها بكون على كل نصه ف شاة فقوله كالخليط الواحد خبرالمبتداوهو ذووهو حوابعن المشلتين ومعناء بالنسبة للثانسة كالخليط الواحيد الحقيق لاته خليط حكما لانمعه خاسطاوه وصاحب الاربع ت وخليط خليط وهي الاربعون الة المتعالط مها فلا مازم تشدمه التي تنفسه وان استصعبه المساطي وقوله علمه شاة المزجواب الاولى وحذف حواب الثانية للعبارية من حواب الاولى لانه أباعب لم منسه أن القاسمية على مكم النصف علممه أنالقامه فى النائمة على حج الثلث وقوله وعلى غيره أى كل واحده من غسره واغماصر ح بحكم الاولى وهوقوله علىه شاة المزمع علهمن قوله كالمليط الواحداة وة المسلاف فيه وايس قوله بألفهة تبكرا رامع قوله وراجم المآخوذ منسه شر بكملات تلك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعى عمني أنه اذاو حيله حزمهن شاة أو يعبر بأخذ القمة لاحز أ وعلب مقدرله عامل بتعلق بهأى واننو حسالساع حره شاذأ وحزء بقبرعلي أحدا فليطنن أخذا لقيمة والساء زائدة على حدّ قول الشاعر ، ونأخذ بعده مذناب عسى (ص)وخر ج الساعى ولو يحدب طاوع الثر بالالفير (ش) أى وخرج الساعى لمباية الزكاة كل عام خصب أو حدب لان الضيق على الفقراء أشدفه صللهم مايستغنون ووستة خروجه طماوع الثر بامع الفسرفان الثر باعدة نجوم معرواسة طاوعها مكون تارة مسع الغروب وتارة عنسد ثلث الاسل وتارة عند نصف وتارة عندغسرذالمن أحزاء السل بحسب الازمنية من شناء وصيف وخريف وربيع وتارزمع طاوع الفير ولابكون الافي أول الصيف ويعب ارة أخرى وطاوع المشريا هوالنمم المعر وف بالفير حدى تسد برائناس عواشبهم الى مساهسهم وطاوعها بالقسر منتصف الر

( ٢ ٣ - حرثى " الى ) مدلر قوله كالخلفط الواحد تقديره عليه شادة الناها أي شا : في الاولى والمناها في النانية وقوله وعلى غيره المها أن نصف ما وسبه مراسلة بالمور وجوب المؤتم عامل عليه المسلم المؤتم عامل عليه المؤتم على المؤتم على المؤتم المؤتم

(قوله على حساب المتقده من ارداصطلاح أهو الروم (قوله وعلى حساب المفاد بة والقلاحسين) أست بوبان هدا كالمستهر اصطلاح قبطي قد كما يستمر بان هدا كالمستهر اصطلاح قبطي قد كما يستمر بان هدا كالمستهر اصطلاح قبطي قد كما يستمر المنافرة و ويقون القائدة المواجهة المحاجة المواجهة المحاجة المواجهة المحاجة المواجهة المحاجة المح

وسلة لواحب (السوله فيعد مل أن على حساب المتقدمان وعلى حساب المغارية والفالاحسن الساسع والعشر ونمن بشنس مكون الزع ولأسافه وول المدونة والشمس في عاشر در حدة من رج الحوزاء وهوأول قصل الصف واتماطل خروج السيعاة سنة السفاة أن يمغر جدوا أول فهدا الوفث ونيط الحكم به رفق ابالناس لاجتماع المواشي على الماهف أعوزه ست يجدده المستفعنسداجتماع أرباب عندغسيره وتخف المشيقة عنهم يحمل الزكاة الى السيعاة أوتعب السعاة بالسسراله موهم البواشي مسواشيهم عصلي الماء متفرقون على المياء والمراف لوخر جوافى زمن الربيع وانكان الاصل أناطة الأحكام التعفيف عليهم وعلى السماة لأن بالسنين القر بذوبه قال الشمافعي هماواختاره استعبد السلام وانظر نصهوا عتراض اسعرفة معناهطر يفتهم وقسوله والتعلمل علمه والردعلي الزعرفة في شرحنا الكمرة أصل خروج الساعي واحب وأما خروجه في الوقت مفدداى تعليل المدونة بالتغفيف المأاص فيعتمل أن يكون واحساجيث عتنع التقدم عليه والتأخر عنسه ويعتمل انهسنة على أهدل المواشى وعلى السماة والتعلىل بفيده (ص) وهوشرطوجوب أنَّ كانو بلغ(ش) بعيني ان مجيء الساعي شرط في (قوله كالنصاب على المشهور) أي وجوب الزكاة كالنصاب على المشهور لعمل أهسل المدينة أن كأن تمسسعاة ويمكنهم الوصول الى أنجى الساعى شرط في وحوب أرباب المواشى وعسة وأخسد أحاان لم يكن أولم يصدل الى قوم فالزكاة عسرور الحسول انفا فاأو الزكاةعل المشهور ومقابله لافرق وصل واربعة أوعدوا بأخذ فزادت أونقصت عوت أوذيح لم يقصدبه الفرار فالمعتسيرماو جسد بن الماشمة وغسرها وأن ز كاتما كالأتى في قسوله وانسأل فنقصت أو زادت ولم بصدق أوصدق ونقصت فالمو جود فالضمير تعسم وراطول سواعط الساعي فىقوله وهو راجع لمجىءالساعىلالخروجه فهوعائد علىغىرمــذكو رولاللسباعىلانهاسم أولم الم وهومقابل المسيهور

حكامان مشهر نمان كلامه صريح في أن النصاب شرط مع آنه سبب (قوله ويكتهم الوصول) فيه اشارة الى ذات ذات المتكافئة والمنهمة المنهمة المنهمة

و شرح السامى والفعل بدل على المصدر تحوا عداوا هو أى العدل ثم أقول والحقوج النائات حل قوله و بلغ على معنى الامكان والتقدير وهوأى الجيء شرط و جوب أن كان هنالله ساع وامكنما لمجيء وقد يقال الاداعي النائب إي الفاد المناعل الفادر وحسس والتقدير و توقع الساحى شرط و جوب أنكن لا معدوم و موروسول بالنعل (قوله أو العرض) عطف خاص على عام وذاك لا العرض الاملاد المعالم المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمن

المتوكا تهمات قسل حولهااذ حولها محر والساعر مع مض عام والاولى فى الحل أن تقول بعدقوله فاتر بالماشية بعدالحول وقبل محى الساعي فأنه لاعصاعلي الوارث الاخراج وعلى فرص انه وصى فلايعيمن رأس المال نع من الثلث الكن في مرتبة الوصية بالمال المعاوم (قوله وعمسل الز) لاعتاج لهذا التقسدلان كالمه هنافي أستقمال هذاألمال مفصوصه وأماالضم فقد تقسدم ولايصموان راد وقسل الوحوب الذي سوقف على الباوغ والعدو الاخذ ستقمل الوارث لانه فتضي انه اذامات بعد الباوغ وقسلالعداوبعدهوقيل الاخذيستقيل الوارث عاورته ولس كذاك فلذا أفادك الشارخ انالخمرفي قوله وقبل راحم لمحيء الساعي (قوله ولا تحري ز كامن أخر حها) إذ الاصلانه لا يحزى تطوع عن واحب قوله ولا تعتص الز إنسه أن المنف المسقه تفريعا وأغماسا فمحسكامستقلا لأن النفريع لايصع لانه لايلزمهن نغي الوجوب نؤرالصمة وفسيدمقيال

ذات وهولا الكون شرطاوا تحاالذي بكون شرطاا سرالمعني أوالعرض مثلا وقوله ان كان وبلغ فانالم مكن وحست الزكاة عندا الول اتفاقا وكذاان كان ولم عكن باوغده كاأفاده كلام الشارح فاوأمكن ماوغه ولم سلغ فان الزكاة لا تتجب عرورا لحول (ص) وقبله يستقبل الوارث ولا تسدأ اناوصي بها (ش) أى واذافر عناعلى المشهور من أن يحيى الساع شرط و حوي فاترب الماشية بعسد الحول وقسل عيى الساعى أوأوصى ربها ماخراتها فلاعد على الوارث الاخواج لانالمورث مات قسل الوجوب وستقبل الوارث حولامين الاك ولاتسدأ الوصية عيلى مليخر بحقبلهامن الثلث من فك أسسرو صداق مريض وتحوهما بل تسكون في مرتمة الوصيمة بالمال المعاوم عماماتي آخر الوصارافي فوله وقدم المستق الثاث فك أسعرالخ لارتقال هذا معارض هايأتي من قوله كحرث وماشسة وان لموص أي فقنه جمن رأس المال لان ماهناهم ول عسل مااذا كانساع وماناتي على مأاذالم ويسدساع أووحدومات بعد محشه ومحسل استقسال الوارث ادالم يكن عند الوارث نصاب فان كأن عنده فانه بضم له و نركى الهديم كالفيد وقوله وضمت الفائدة الخ (ص) ولاتجزي (ش)أى ولا تجزي زصكاته من أخرجها قبل مجي الساعى ولا يختص تفر بع هـ ذاعلى كون عيم الساعي شرط وحوب بل ولاعبل اله شرط عصة لان مافعسل قسل حصول شرط الاداءلغو وماياتي من قوله أوقدمت بكشهر في عين وماشسية يجول على من الاساع لهم وأولهم ولم يلغ (ص) كرورم بهاناقصة (ش) تشديد في الاستقبال والضمر المجرور بالمصدرعا تدعملي الساعى والمحسرور بالمرفعا تدعسلي الماسسة أي كدرور الساعي بالماشية ناقصة عن نصاب (ص) تمرجم وقد كملت (ش) بولادة أوابدال من نوعها فأنه يستقبل ربماج احولالات حولها أنماهوهم روره بهايعد مرورا للول عليها ولاينيغ الساعى أن يرجع على الماشية ولاعرعلهافي العام الامرة ان رشد لانه لوكان رجع بعد أن عربهام كذلك لم يكن الذاك حبدولا أنضط لهاحول وقددنا كالهابولادة أوابدال لأنه على الحلاف أمالوكيلت بقائدة من شراه أوهسة أوارث فانه يستقبل قولا واحدالكن لدس في كلاميه سان الوقت الذى يستقيل منه وفيه تفصيل وهوا تواك كلت ولادة أو بايدالها عياشية من وعها فانه وسستقبل وزوم مروره لان مرورالسائ أولاعتراة الحول وتقسدمان النتاج حوله حول أمسه وتقسدم المبددل الماشية عياشية مدني على حول المسدلة وال كملت عمرات أوشراء أوفعوهما فانه يستقبل من ومكلت كامرعند قوله وضمت الفائدة (ص) فان تخلف وأخرجت

المساجة لذات الانسن المادم انسا كان سرطاق الصده مق مقد فقد تناصحة ( فرده ا ولهم ولم سلغ ) الحاج كل بالرغه و فولان سولها) المساجة لذات الانسن المادم انسان كان سرطاق الصده مق مقد فقد تأسحة ( فرده الانسان ( فولا لانسان المواجه المراجع المواجه المواجعة الم

المالة المرام عليه الماخوجه عند تساما التي عشر شهر الدائم عليه مروجه من تعين في العام وهو لا يحيوذوان المحضر بحواض ناه الصدولشاتي عام فقيه خسسات على الفقر العرف التجويز العربية المسلمة السدعاة والمساحدة المسلمة ال

ا أجزأ على المخذار (ش) يعنى اذا كان السعاة موجودين وشأخهم اللروج وتخلفوا في بعض ر (قوله لشغل)أى الهادأ وفناة (قوله الاعوام الشغل فأخر بجرحسل زكاتما شعته أحزأت وجلنا كلام المؤلف على مااذا تخلف لعذر وعكس ان راشد في المذهب)ضعيف لانه محل الخلاف على مآ فال الرح احي وأماان تخلف لالعذر فانوير يخرحون ز كاتهم ولا خلاف كأقاله اللقاني (فوله على المشهور فهدذاالوجه وعكس الزواشدف المذهب فكي أنالمشهور عدم الاحزاء فهما اذاتخلف عرف عسددهاألخ) ومقابلهمافاله لالمذرمعان الرجواحي منكى في الاتفاق على الأجزاء (ص) والاعدل على الزيد والنقص ان الماحشون من أنه اعما يأخمذ للباضي بتبدئة العام الاول (ش) معني إن السباعي إذا تتخلف والمباشية نصاب ولم تتخرج الزكاة كل عاممضيء لي مأ قال صاحبها انما فى مدة تخلفه فأنه يعمل على الزيد الموجود لعام يحبثه اتفاقا وللماضي من الاعوام على المسهور كانت علسه اقوله انعرقة ولا عرفء عددهافي كل سنة أولم بعرف وهو قول أن القاسر وأشهب ومجدوا من مسب وسحنون يضمن زكاة مدة تخافه اأى لا أضمن وعلمه علاهمل المدينة فاو تخلف عن خس من الابل أر بعة أعوام فو حدها عشر من أخدد رب الباشمة فلس الفاعل الساعي ستعشرة شاة ويمرل على النقص أيضا للماضي ولويذ بع أو بسع لم يقصد به فرادا كالو تخلف ونص ان عرفية ولايضمن زكاة عن عشرين أربعمة أعوام فوحسدها خسافله أخسذ أرسع شماء ان عرفة ولايضين زكاة مسدنا تخافه ولانقصمها واومذيح مدة تخلفه فالفي المدونة وان رحعت الى مالاز كاة فسه فالرصد قة فها وكل ذلك بتبدئة العام أوسع الباجي مالمرد قراراً آه الاول فى الاخد عما بعده الى عام عيشه ولا سداً بعام عيشه مربط الدين كام ما قبله فى دمته (قوله ولا سداً دعام عيشه) أى فاو اللغمي وهمذا بلاخسلاف فهن تخلف عنسه الساعي واختلف قولة في الهارب ولو قال والاعسل قلنا سدأ بالعام الحاضر لاخذجسع ما تقدم واونقص الأخذالنصاب على ماوجد في الماضي لـكانُ أخصروشهل مااذاوجدها يصالها (ص) الأأن ينقص الاخسدُ لانها ترتش في دمتسه فمأخذمنه النصابة والصيفة فيعتسير (ش) هذا فأثدة القول بتيد تُه العيام الأول وهومستثني من قوله عسل عسلى الزيد والنقص ولوائن بأبغاء الثفر يبع فيقول فان نقص الاختذال صاب أوالمسفة الكل (فوله وهذا بالاخلاف) أي ماتقسدممن كوث الشدائة بألعام اءتب رلكان أنسب والمعنى ان الساعي مأخذ ألز كأة عباوحيده لماضي الاعوام منتد ثا بالاول الاول أمر منفق عليه فهن تخلف الأأن ينقص الاخد للاعوام الماضية النصاب كفلف معن ماثة وثلاثين شأة أربعة أعوام عنه السعاة وأماالهار بقسيه أغمو مدها التنسن وأر بعسن أو منقص الصفة كقلفه عن ستعن اللاخسة أعوام عومدها خسلاف أفادذاك عبارة الحطاب سسماوار بعسن أوحساوعشر بن فيعتسرماين فغ الاول تسقط زكاة العام الرابع لنفص والراحران الهارب يعتعرفه تبدئة النصاب بعدا أخد ثلاث شداه الثلاثة الاعوام وفي الثاني بأخد ثلات نمات لمونع في العمام العام الا ول ( قوله ولوقال والاعل النالث والرادع والخامس لفصوره عن سن المقاق نعد أخذ مقتن للعامين الاولين وفي السالث على ماوحد في الماضي الزروفسه ستعشرة شأة لقصور عن بنت الخاص بعد أخذها العام الاول وأوفى قوله أوالصقه مانعة اشارة الى أنه لا سطر لقول المالك خاولامانعة جع فمصدق عااذا نقص الاخذالنصاب والصفةمعا وأماعلي القول بأنه سدأ ولوأقام سنة عاله في لم قال بعض بعام محشه المقابل أناذكره المؤلف فانه بأخفذ كاتهاعلى ماوحدها علسه في عام يحيشه ولا الاشاخ والظاهر فبوله ببينة بالاولى براعى تنقيص الاخدذ النصاب والصفة فاذا كانت عام يحيث مثلاثا وأر بعن شاة وقد تخلف عنهاأر بعة اعوام فانه بأخذعن كل عامشاة ولايمتر النقص الماصل بأخذ الثلاث شياه (ص)

هاندة التي الاصفى اندهسذا وقدت العجماء والمحافظ المحافظ والمحافظ المحافظ المح

أربيم شدارة وله وصدق أي من غير عن متهما أو غير متهم في عام الكال فاذا أشيرا لميا كلت في العام الاول منها أو النافي صدق شب (قوله عدالت وإن العام الاول الفادوقوله ولكنه الاستدراك عندمالت وإن القاسم) ومقابله مالا شهب فادة الحقيق المالا ولي المالا ولم المالا المالية ولم المالية المالية الكام المالية ولم المالية المالية

ألعل أوم أنضمنه قوله بنبدته الخ وكونناندا أبالعام الاول من أعوام الكال وقوله لانه حمنشد تشلمه عذكور أى في مستذكوراًى أن المعموحودوعلى كلحال فالشبه م المتفلف عنه الساعي (قوله بما تضمنه) أى فما تضمنه لأن هدا وحسمه وأماللشه به فهو من تخلف الساعى عنسه وهي كاملة ونقصت قال عيم تنبيه قدعاما ذكرناان مفادالتقر وسفى التشمه واحدوان كان الثاني أحسن لأنه تشسه عسد كورفى كالام المسنف وأفاد المستقي تصديقه في تعسن عام الكالعطى الثقروين بقوله ومسدق أي وصدق في عام الكال أى فى تعيينه (قوله على ماوحد)أى على ذكانة خل عام من توم كلت على ماوسدالاأنهركي كل عام مافيه (قوله لانه حستند تشسه عد كور) أى عف الف ما اذاحمل تشبيا في اعتبار وقت الكال قانه لم سقدم لوفت الكالذ كركذا قرروا أتسادر

كَفَاهُه عَنَ أَفَلَ فَكُلُ وصدق (ش) بعني إن الساعى إذا عاب مدة كشلات سنن مشالاعن أقل من نصاب كنيلاثين غنما شمو حيدها كلت بولادة أو حل من توعها نصاما وصارت خي منسلافان المعتبر وقت الكال عنسدان القاسرومالك وسقط ماقسله وبركع امن حين كلت ويصدق ربهافي وقت الكال ولكنه يعسل على ماوحد فيسه الاأن منفص الآخد النصاب أو الصفة فيعتبره كذا بفسده مافى ح وهوالمرتضى ولو كلث بفائدة أمتحب الامن حن الكال انفاقا و بعبارة أخرى التشييه في اعتبار وقت الكال ولوقيل أنه تشييه عبا تضمنه قوله والاعل عسلى الزيدو ألنقص آلزمن التمسل على ماوحدوهو الكيال هذاو بقولة بتبسد ثة العمام الاول من أعوام الكال الكان أحسن لانه حنائذ تشعبه عذكور (ص) لاان نفصت هاريا (ش) هذا محز بهمن قوله والنقص أي فانه لا يعل على النقص واغليمل على مافر به الافى عام القدرة فعلى ماوحمدولا بصدى في النقص وهمذا هو حكة تأخير علهذه عن قوله وصدق بل أولم سق شي أخسنت منه لان الفارضامن لزكاته فاذاهر سبهاوهي ثلثمانة تم يعسد ثلاثة أعوام قدرناعلمه ووحسدناهاأر بعين فيؤخسذمنسه على حكم ماهرب وفالاعوام الماضية وأمافى عام القدرة علم و فيؤخذ منه على ماوحد و برائ هنا كون الاخد نقص النصاب أوالصفة بالنسبة للاعوام الكاف مة لا النسبة لعام الأطلاع لانه بمل فسه على مأوجدة مسل اخراج ماوجب للاعوام الماضية فأواطلعناعليه في الفرض المذكور بعد خس سنعن فانا أخدع في الاعوام الماضمة اثنتي عشر تشاة ونأخسذعن العام المامس شاة وعماقر وناعسلم أت قوله بتبدئة العام الاول راجع لهذه أيضا كاذكره ح واله بالنسة لماضي الاعوام لالعام الاطلاع في تنبيه قولهم لايصدق الهارب في النقص مر مدون اذالم نقماه منة كاصر حمه في النوادر وأدصًا فقد قال اس عبدالسلام هداين ان قدر فاعلب وأماان عاء ما أن الوقامت له منة فسنه وأن لا ووخدمته الاعلى ماادعامن النقص واعترضه انعرفه في التاثب ولم يعترضه فعين قامت له الدينة فقال وفيهاالقدرةعلمه كثوبته ونفل النعيد السلام تصديق التاثب دون من قدر عليه لأأعرفه الافي عقومة شاهدالزور والزنديق والمال أشدمن العقوبة لسقوط الحسد بالشهرة دونها نتهي

من كلام عيران خلاف الاحسن تفرير النسخ عبدالرجن وذاك لانه تشبيه في مطلق الاعتبار وهو أينقد مه أد كر (قوله هار با) لا بقضى على العربية الاجتماع الاحسنية أي هار ينه الاجتماع الاحسنية أي هار ينه الاجتماع السيدة أي هار ينه الموجعلها الاسبية بالزم عليه مسدف الفاعل والفاعل لا عدق الافه مواضع وليس هذا منها والورية على العربية المنها الم

أي انشاهداراز واذاجاتائيالايماقب والزديق اذاجاتائيالايقتل (قوله وهر) أي كلام الحطاب يفيدانه اذاجاء الخاكر وجانا (قوله كابعد في هازيادة) أعام كايد بوق إلزيادة فلغي انتظامي (قوله على أحدالقولين) هذا تطاهر في ان القولين الانتيين في النائيسم انه سيافية ان النائب انفاق يصدق (قوله وان زادت فلكر مافيه بشدة الخ) اعران قوله يتسدئه راحم لاجارب وجمه من نقص وزياد: (قولة أحسن مالا لان الذي (٣٠٣) فانف عنه السعاد لا يتم ومع هذا عل على الزياد تلمان الاعوام فكان هذا بالوي منه

كلام ح وهو بفيد أنه اذاحاء تائيالا يصدق في النقص وكلام ان عبد السلام بفيد أنه بصدق فالنقص كالصدق فالزيادة على أحسدالقولين وقسنذ كوالطخص وتت كالإماس عسد السلام هـذافى شرح قوله لاان نقصت هاريا كافعهل ح وكذافعل فالتوضيح وأبذكروه فيشر موانذادتال واعدادلفهم التصديق فالزيادة حث ماء تائدا امانطريق المداواة أوبطريق الاولى (ص) وانزادته فلكل مأفسه منسد تما المام الأول (ش) الضمير المحسرو وبالامعا تدعيل الهارب عاشبته والمعنى ان الهارب اذا زادت ماشيته عن القيدر الذي هسرب به فأنه تركى لكل عام من الاعوام الماصة منفسه مافسه فاذاه و بوشاؤه سيتون ثلاث سنن ثم أفاد بعد فلك ماثق شاة ضمها الهائم أقام كذلك سنن مثلاثم وحدوالساعي فأنه راخذ عن كل عامز كاتما كان فسيه من قليل أوكثر ولارا خيدز كاتما أفاد آخرا في العامن الاخرين لمأمضي من السمنين وهوقول مالك الغمي وهوقول جمع أصحابنا المدنسين وألمصر بتن الآ أمسهب فأنه قال بوخ فللماضي على ماوحد ولأ مكون ألهار بأحسس حالا بمن تظلف عنه السعاة قال سندو يحكي في رده اتفاق أهل الا فاق على خلافه وعلى المسهور فان قامته منه بأن الزيادة الماحصآت في هذا العام منسلا فيلا كلام أنه يعسل عليهاوان لم تقسم له سنسته فلاث وادعى ان الزيادة حصلت في عام كذافه ل بصدق وهو قول اين القاسم وسحنون اللغمي وهوأحسس لأنالز كالاتحب عليسه الاباقر ارمأو بيينة تبتت عليه وليس فسقه بالذى عضى عليه الدعاوى دون منسة أولا بصدق وهوقول الزا أساحشون وتؤخَّ ـ ذَ منسه ذكانسا رالاعسوام على ماهى عليسه الات الاعام الفسرا رفانه اؤخسذ عسلى ماهر به فقط والاخلاف والبسه أشار بقولة (وهل يصدق قولان) ويعتبر بتبدئة العام الاول على القولين كالعتسوفى مسئلة مااذا تقصت هار مافان نقص الاخذ النصاب أوالصيفة اعتبر كام وطاهر كلامهم أن تمسد بقسه على القول به بلاءن ومحسل القولين تصديقه وعدم تعديقه حسث لم يجي تائبا والافتنف فانعلى تصديقه كانف ده كلام ان عيدالسلام كاأشر نا المه سأنف (ص) وانسال فنقصت أوزادت فالموحسود ان المصد في أوصد قو فقصت وفي الزيدتردد أش السيق أن الساعي اذا ما لرب الماشدة عن عسددها فأخروعنها م تغسرت عما كانت عُلسه لنقص عوت أوذبح لم يقصمن الفرارمن الزكاة أولز يادة ولادة أوفائدة مرجع الساعي فعسدعلسه الماشسة فوحدها قد تغبرت عباأخبره فانكان الساعي فرصدق رب الماشة عما أخمرمه أؤلافالمنسبرما وحدوان مسذقه وتغسرت الينقص فكذلك وان تغبرت اليزيادة فق ذاك طريقتان الاولى أن المعتبر ماصدقه عليه والثانية أن المعتبر ما وجدوه ومن ادالمؤلف بالترددولعل منشأه هل تصديقه بعد كحالها كمأم لاوال احيمتهما العل عاوجد وفرع الوعزل من ماشيته شساللساعي فوادت لم بازمه دفع أولادها فالهسند قال ولوعين له طعاما تعين

ويعل بألز بادة على ماضي الاعوام (قوله أولايصدق) أي ولايد من أفامة سنة ويكنى الشاهد والمن مفلا فألتنظم الزرقان والابيءلي الكال لماني الاعدوام الاعام القراد شب (قوله بلاءنت)وهذا القول أيالاكثر اللغمي وهو أحسن فكان بذغى المسنف أن مقتصر علمه لقائل أن مقول لم لميسا والصنف من المضلف عنسه الساعي والفارفي ذكرا تغلاف في التصديق بلحعل الاول لانصدق حبث قال عسل على الزيد أى ولا التفثلقول وحكى في الثاني قولن وكان سيغي العكس اه وفرق أنالهارب لماشددعلم النقص فخفف علسه حال الزيد واستشكل الساملي الثانى قائلا لاأدوى كمف لايصدق والفرص أنه لاستةوم بعلمالها في تلك الاعوام الامنه (قوله كايفيدمان عيسد السلام) فيه أنساتقدم بفيدان الخلاف اذاجاء ثاثبا (قولة أوذبح لم يقصديه الفراد) الصواب عله على مااذا تلف سعماوي وقد تبع الشارح المصنف فى النوضيم تبعا لابن عبدالسلام وردمان عرفة فقال وقول ابنعبدالسلام على تصديقه

نقصها بذع غسرفات كوم الأعرفة أشاذ كرائ فشير نقصها بالموت انفار محتى تت فانمسوى ينهما (قوله ولادة) ولا أي أوابدال (قوله والنائية المسلم المسلم

للاعوام الماضمة وأماعام الفيدرة فتؤخذمنهم علىماقمه ولوقالأي فمعاملون معاملة الهار بالكان أحسن (قوله الأأن رعواالاداء) أى بدعسوا الاداء (قسوله الأأن مغرحوالمنعها)أى فقط أومع غيره (قوله أى الطوائف) أى لاعمى الذوات الخار حات (قوله على معنى طائفه خارحة بأى لأذات المارحة وكأن المائع من ذلك اله تعسورف استمال هذا الجمع في الطوائف (قوله وفي خسة أرسيتي) جمع وسق يفقرالوا وعلى الافصيم مصدر عفنى الجعروا صطلاحامكال معروف هوستون صاعا وهوالذي أراد المصنف والصاع أربعه أمداد والمدمل والسيدن المتوسطتين لامقبوضيتين ولامسوطتين والنصاب بالمكسل ثأشائة صاع وهم أاف مدوماتنامد وقدرنات مختلف اختلاف الامكنة والازمئة (قوله ألف الخ) هذا بيان النصاب بالوزن الشرعي وأمامقداره بالرطل

التصرف فهااشرط الضمان كتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال تحصوره (ص) وأخذ اللوارج بالماضي (ش) يعني ان اللوارج على المسلن وهم الذين يرون ماراً والخارجون على على وفي الله عنب اذا امتنهوامن اعطاء الزكاة أعواما م قدرعلم م قانما تؤخسنهم في نلاك الاعوام الماضية عن العن والحرث والماشية وينبغي أن بعاما وأفيها معاملة من تخلف عنه الساع لامعاماة الهارب ولهذاقال (الاأن رعوا الاداء) لماعليهم فسعدقوا ولوفي عام القدرة قالأشهب لانمهمة أولون يخلاف الهارب وقيد بعضهم تصديقهم بأاذالم يكن خروجهم استناعا من دفعها والمه أشار بقوله (الاأن يحرجوا لمنعها) أى الزكاة فالا بصد قون في الدفع وتؤخذ منهم لاتهامهم حنثذو بنبغى أن يعاما وأحبنتذ معاملة الهارب قوله الخوار جوسفة لموصوف محسد وف أى الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة (ص) وفي خسة أوستى فأكثروان بأرض مواحسة ألف وستمالة رطلماته تعانسة وعشرون درهما مكنا كلخسون وخساحبسة من مطلق الشعبر (ش) هذا معطوف على قوله أول الباب تحبب الزكاة في كذا وكذا أي والواحب في خسسة أوسقُ فأ كثرلانه لا وقص في الحبوب كالعسن العشر انسق بلاآ فةونصمه انسق باكة على ما أتى وسواء كانت الارض خراجسة أوغر خراحمة كانص عليسه انشاس وغسره ونحوه في المدونة ومبلغ الخسة الاوسق والكيل المصرى سستة أدادب وثلث اردب وربع اردب أرادب القاهسرة ومصرفال المؤلف مرد كذال سسنة سسبع أوغان وأربعسن وسبعائة بمدمعر على مدالني صلى الله علسه وسلم بعضرة شخفنا عسدالله المنوفي رجمه الله انتهى والتأان تقول فوحد ستة أرادب ونصفا ونصف وسه ومسلغها بالوزن الف رطل وستمائة رطل وكل رطل مائة وغمانية وعشر ون درهمامكا وكل درهم خسبون وخساحسة من الشسعة المطلق أي ما يصدق عليه اسم الشعير من غرقيد مين ولا ضمور وهو المتوسط وكان بنبغي أن يقول من متوسط الشعير والدينارا ثنتان وسعون حمة على المعتمد ولما كان الكدل لاستنسط لانه مختلف ماختلاف الأزمنة والامكنة ضط المؤلف النصاب ماأوزن

المصرى الان فهو كافال عج الفدوط الوار بعدائة وطلو وخسة وتحافون وطلا وبرواسا المرعي والمعمد والوقاقة مساوي والوق السبر وجيت الزكاة لان النتص السسير كالعدو الرطاح كسرالرا و وقعها قاله النووى وقولة الفيصة مل كونه مم موقاعا في أنه خسر المتداعجة ذوق وعجر وراعلي أنه دلمن خسسة أوسق ومنصو باعلى انه معمول لعامل عدفوف تقديرا عن على لفستر سعة الأنه ب يقفون في النصوب على السكون ولا فال هو السرعل وقف لا القول الاصل في كل كلة أن تكتب صور والفاعلة لتقدير الا شداء جها والوقف عناجها العرف المتعلق عسم العالمين وفع قطعة وقوله تما نتم مدف منه العاطف وهو جائز واعل أن المدهم المصرى برند على الدرم الشهرى بودي و مشرها وأموله القاهرة ومصر ) القاهرة هي الموضع المتوافعة والزاهر وأداد بتصرم مر المتدفة (قوله فوجه استة أذار بواضفا) والاردب كسر الهم وتعكل الاهل مصر وقال عياض بضعها وظاهر القاموس أن فيه لفسة بالمتم (قوله وكان منبع في المتحرف المادا المعالمة المادا المعالمة الم (وران الكيل الآن) هذا غربر عج فقد كر أنه و را انساسي أوائل سنة انتين وأربعين وألفي بكيل مصر فوجداد أربعة أوادب و سنو وألف بكيل مصر فوجداد أربعة أوادب و سنو وألف بكيل مصر فوجداد أربعة أوادب و سنو وألف المري الحدة المري الحدة و من المسلوم المان المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة و المناسب

لانه لا يختلف وأنا قسل ان الكسل الآن كيرهما كان فرمن سيدى عبدا لله المنوفي فالنصاب بضرالفاء وقسوله أىالاحسر الآن أربعه أرادب ووبية فقط (ص) من حب وتمرفقط (ش) هذا صفة المسة الاوسق واعلم (٢) صفة الفيل أى احترازامن أنالز كانتحت فعشر بن وعاند خسل تعت قوله حب تسمعة عشرالقطاني السميعة المص أأفعل الاسفروهوما بشراليه والفول واللو ساوالعسدس والترمس والحلبان والمسسلة ويدخسل أيضا القميروالشيعير آخر العمارة مفوله ولافى حب الفعل والسلت والعاش والارز والنرة والدعن والزسه ومدخسل أبضاالا رمعة ذات الزنوت وهي فان المرادمة الاسض (قوله في التمر) الزيتون والحاسلان أى السهسم وحب الصدل والقير طيرفه في درتسعة عشر داخل في قوله بالثناة فوق وعلمه لأبلتش معقوله من حسوقي أيضافي المرفه سذه عشرون فلا تحب في التناعل المعمد ولا في قصب و رقول مقددوا خفاف الامار تكاب الحمار ولافى فأكهسة كرمان ولافى حسالفعسل ولاالعصمفر والكنان ولافى التوابل وهوالفلفسل في قوله وغر ولوحلف المسلف والكر برة والانسون والشمار والكون والحبسة السوداء ومحودال (ص) منق (ش) أى قوله وتمر واستغنى بشمول الحد 4 حال كون القسدوالمة كورمنة من تعنه وصوائه الذي لا يخرفه كفشر الفول الأعمل وأما ماضره وكذالوأندة سلم أسسامن هذا وكلام المصنف فتضى انه يقدر قشرهالذى لايزا بله فانه يحسب كآياتي في قسوله وحسب قشر الارز والعلس وهو راحم القيوله من حب (صٌ) مفدرًا لحفاف وأن لم يعف (ش) فيقال ما ينقص العنب والتسر وآلزينون حفاف ما محف الفعل وان أو يؤكل اذاحف وفى السلمانية لايتطرالحالز بتسون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال حضافه قبل حفاقه ومساييمال فسأسى فان كان فيسه خسة أوسق بعد التحفيف ففيسه الزكاة وهذا اذا كان عاد أه أن يعف كالمهوب بالفسيعل وهوخلاف كالامألى وغر وعنب وزيتون غيرمصر مل وأن أبيحف كالثلاثة عصر قال مالك فان كان رطب هذا النفل عبران وعادمانه عمل مانسل لامكون تمرأولا فسذا العندز مسافل غرص إناو كان فسدة بمكنافان صعرفي التقدير خسة أوسق المبالغة فعلى مااذاأر بدأ كل ما أُخْسندمن تُمنه كان تمن ذلك عشر بن دينارا أوأقسل أن المواز وايس له أن يحرج زيبا(ص) يعف بالضمعل أوسس بالفعل لصف عشره (ش) همذامسدا خمره تقسدم في قوله وفي خسة أوسق أو خركم نداعدوف (أوله كفشرالخ) أى الااليسير أى الواجب نصف عشره وهو سان القد دراغر ب وصفته وذكرانه نصف العشر بشرطه الذى لا منفك عنه غالما (فوله فمقال الأتى الكن عسر جمن التمر والزساللذين عقان والحسالذى لاز سالنسم وآما اذى الن)هذافيمالم بكنشأنه أنسيس بالسهزيت كالزيتون فخرجهن زيتهان كأن في ملادله فيهازيت وأن كان في الادلازيت ا أوعف بالفعل كرطب مصروعتها فيها فبضر جمن ثنسه وكذلك مالايجف كرطب مصر وعنها والفول الذي ساع أخضر وذكر أوسكون شأنه ذلك وأر مدأكله قمل الضمسر في قوله نصف عشره ماعتباران المسنة أوسق قدرا كي وفي قدرا للذكو رنصف عشره بفاقسه كرطب غيرمصر وعنها

وكفول وجهراً خضر بن وكتسمير رض مسفية وشوها فهو راسع المعض وطاقها فراي بديسه وجفافه من غير قسد و وطاقها وكي بعد المسلم المسلمية في قوله من حب وأما ما سيس أو يحف بالفسعل وابوذكل قسل بسسم وحفافه فاض كري بعد بيسه وحفافه من غير قسد بر والحد هذا أشار صاحب السلميانية أنه والمحافظة المنافقة المناف

العمل الاجواعدا الريتون كذا في خط معض الشبوع ع توله أن كان بما لازيته ) أى الذى هوالمتسبوه أوله أنوج اصف عشر ذيته ) أى وهوقول المسنف كزيت ما له ذيت والمشاف المحذوف هوانفذا أنه فالجامع هوالمشاجع في مطلق أخسد النصف وان كان الما المنطق المنطق المنطق المنطق على المنطق المنطق على المنطق المنطق على المنطق المنطقة المن

خسةأ وسسق بلغ تمنه نصاما أولاولا عصرى الاخراج من حبه وقاءته تعتربوم طسه أوازهائه (فواه وغن مالاهف)أى اذا سع وأصف عشرقمته أنأكله أخضر بلابيع قوله فالإستوهم) أي حواز الاخراج أى بل يجزم بعدمه (قوله حيث يتعذرسه )أى مث مرت العادة بعدم ينسه وكان الأولى التعبسر به (قسسوله وانشاء أخرج بأدساً من حنسه ای حنس ماذ کرمن الفول والمص وكان الاولى حذف قوله أوعب لأنهدا حسل في قسوله مالانعف فهولاعرى الاخراج من حمدالذي هوالز سيوان كان معف فسأتى أنه شعب ن الاخراج

(ص) كن يتماله زيت (ش) مسبه في نصف مشروالكن على حدف مضاف اكونف عشروانه ان كان عمالاز يسته فان كان عمالاز يسته في نصف عشر ديته ولا يجزئ الخراج من عبد ولا يم ين عمالاز يسته في نصف المستودة ومسته على المستودة ومسته السوالة عمروانه المستودة ومسته المستودة والمستودة المستودة ال

( ٣٧ - حرى "أنى) من السحولوا كله او باعمة ان ثرل المسقوى سيس أخرج من حمه كذا في عب فان قلف المالقرق المنافع الاحتمام المنافع منافع المنافع ال

أنمار فى الذى شأنه عدم الدس كالفول المستقاوى أى اذا كلمة أخضر تم وحددت في نص ان وشدما يقو مد (قول والافااعشر) لفلة المؤنة وعماعيب فيسه العشر مايزرعمن ( ١٧٠) الذرفو بوضع عليه عندز عه قليل ماع (قوله السير) جعه سوح وهوالماء الحارى

على وجمالارض (قوله وهل يغلب الاخضر والحص الاخضر والفسر مات محالف قواه والوجوب افسراك الحب قلت لانسلم أنه عَالْمُ الأَنْهُ حَمَلُ فَي كَلِ الْأَمْرِ الدُّ وَالْلَمِلَ عَلِي أَنِ الْأَفْرِ الدُّ يَكُونُ فِسِل البيس قول المؤلف في المتناول المناء والشعر ومضى سع حداً فرك قبل عسمه مقتضمه فالنقلت الراحية أن الوحوب سنس الحدلا بالافراك قلت هذامني على القول بأن الوجوب افراك الحد (ص) انسة ما "ك (ش) هذاشرط في قوله نصف عشره أي ونصف العشر واحد في كل ماذكران سه رأ أنه كالدواليب والابدى و مخلف الا أن المقالات من الصر (ص) والافالعشر ولو اشترى السيم أو أنفَّى عليه "(ش) بعني أن الواجب فيما لم يسق ما " له العشر كاملا ولوانستري السيوعن تزل بأرضه أواجراه الىأرضيه بنفقة لعموم قواه عليسه السيلام قمياسيفت السحياء والعيون العشر (ص) وانسق جما فعلى حكيهما. (ش) معناه أذا تساو بأأى تساوى مدة السقى بالا كة مع مسدة السق بغيرها أوتساوى عدد السير بهما على ما نسب وألمسق بعسمائين واحسدوما عارب التساوى وهوما دون التلسن لهحكا النساوى وجلنا كالامسه على ماأذا البكن أحدهماأ كثر بدليسل قوله وهسل بغلب الزوالراد بكونه على حكيهماأن بقسر الحرث نصيفين فيؤخذ من أحدا لنصفين العشرعلى حكم سقيه بالسيم ومن النصف الأسخر نصف العشر (ص) وهـل بغلب الا كثر خلاف (ش) أعوهل يغلب الاكثر عنداحماعهما فيفر جمن الجسع وشهره فالحواهرأولا نغل الاحكتر ويعطى كلعل حكه وشهره في الارشاد خلاف وهل المراد بالا كثر الا كثرمدة ولو كان السيق فيها كالسيق في الاقل أودون أوا كثراً و الا كثرسقماً وان فلت مدته كالوكانت مدما استي ستة أشهر منها شهران بالسيع وأر بعسة ما " لة لمكن سقيه بالسيرم رتان ومقه بالا ألة مرة فانه مكون كلمه كادسيق بالسيردائك والاول ظاهر كلام المواقاتر حصه ودرج علسه بعض الشراح وعزاء لابنء فة والساني قول الماج وظاهركادم (ز) تر بحمه وعلى اقرونا أن الموضوع أن المسقى بالا " له والسيرز عواسد سق كلهمدة بالسجرومدة بالألة وعدد سقيه بأحدهما أومدة سقيه بأحده سماالثلث فأقل (ص)وقفَم القطأني(ش) بعني أن القطالي يضم في الزكاة بعضها العص فاذ المتمع من جمعها خسة أوسق ز كاهابناء على أنها منس واحد في الز كأنوه والمذهب بخسلاف السعر فالمنه أفسه أجناس يعوز سع بعضها يعض متفاصلا بداسد كالأني والقطاني كلما اعتلاف كالفول والحص واللو سة والسساة والحلسلان وحسالفيل والعدس والجلبان (ص) كفمر وشسعم وسلت (ش) تشييه في الضرأى فنضم كاتضم القطالي فن رفع من جمعها خسة أوستى فلسنزا ومخرجمن كلصنف مقدره والسلت مبن الشعير والقمم لاقشراه و يعرف عند المفارية بشعرالني عليه السلام (ص) وانسلدان انر وع أحدهما قبل مصادالا سفر (ش) يعنى أنهفه الانساءيض يعضها الى تعض سواء كانت من روعة في ملدوا حسداً مبدلدان تشرط أن بزرعاالماني قسل حصادالاول لان المصدفي الممو بكالحول سوادكان في قصل أو فصل وهذاالشرط لطلق الضم أي حيث فلنابالضم كان ببلدأوأ كثرف الأفا لثث محث خصمهما زرع يبلدان والضمر في أحسدهما الضمومان المهوسسنمن قوله وتضم القطاني لانه يقتضي مضموما ومضمومااليه أوالطرفينن المفهوم منمن قوله لهماأي الطرف نواعاقال أحدهما وسكون الام كافي التنبيه (قوله قبل حصاد الا "حر )أي ليتشمعا في الحول وهوشرط في الضم وقوله لان الحصد في الحدوب حتى

الأكثر المراد مالا كثرالششان فيا قه قهما وهم الطاهر وقوله والاول ظاهركالامالم واقاأى فمكون ذاك الفول هوالمعتمسد فمقال مالنظر للقامل محفرج ثلثاال رع يمخرج الثانى فحضرج تلثاال وع فيضرج عشره والثلث الا خرنصف عشره (قوله وظاهركلام ز ترجيمه)فيه أن زائمها فالنظاهية الاكثرفي السق وحبشذ فلانعتبرمدة كلمن الزرع والثر (قولة وتضم القطاني) آىو يحرحمن كل بعسبه وانام مكن في كل واحد نصاب وليس معنى قضرتخاط وكذاقوله فيضم الوسط لهما بل العبني تضم في الساب أسكل النصاب فعسلي هدالوكان فى كل تصاب فلاحاحة الى الضم و بعزى خراج الاعلى أوالمساوى عين الادني أوالماوي لاالادني عن الاعلى قاله ح وظاهر مالقطاتي وغيرها لكن في المقدمات ما مفد تعسس الاعل والادني بالنصف الواحد لاقمعن عدس والظاهران الادنى والاعلى والمساوى بعتسر عاعنداهل محسل الاخراج (قوله وسنسبيلة بالماءو بدوتهامن سلن العامة كا في شرح شب (قدولة والحلان) المناسب السترمس وقوله وحسالفسلأى الاحسير والصواب استقاطه لانهمن ذوى الزيون(قوله والجلبان)بضم الجيم

كالمول أى كتمام الحول من عدا لمدور فالنازع أحدهما يعدمهما والا تخو لمصمعاقي الحول فلايضم أحدهما اللا تحر (قوله حيث خصه يبلدان ففادة أنهاذا كان في بلدة واحدة لايسترط أنبررع أحدهما قبل حصادالا خرمع أنه يشترط قطعا وقه أوالطرفين الخ

## فيه نظرا أدايزم عليه فساديه لم بالتأمل (قوله أن يجامعه) أى في الحول بأن يزر ع الشاني ( ١٧١) قبل حصاد الاول والنالب فبل حصاد

الثاني (قوله ولو بالقرب) أى بأن أفرك مسلافاللغمر القائل بأنه لانكؤ أن كونزرع أحدهماقيل مصادالا خر مالقر باللادان بكون ذلك سعد (قوله قال نعص ينسخى الخ) عليه حسل القول الاول أى قسوله الى حصاد الثاني أىاستمقاق حصاده والحصاد بفترا لحاءوكسرها فرحم القولان الى قول واحد (قوله الاحتماع في الارض ) أى أعتب معافى المال والحول (قولهان كانفهمعكل منهمانسان) أىلاحتماعهمافي الملك (قسولة الديق معد السابق المداللاحق) أي أن سق الاول للثاني والثاني للثالث والطاهم ان مثله اوية رحب الاول الثالث (قولة فالحول الثاني) أى لانه المضموم الم والمامل أن الول الضموم الب مطلقالانه صار باعتمار كونه مضهوما السه الاصل وقواهمع كل متهماأ ومع الاول هسذا لانظهر (قوله لانماأ حناس على المسهور ألخ) والخاصيل أن الشهو رائها لأنضملانقدمولا يضم يعضها لمعض وحكى ان القا كهاني قولا بضمهما أنفسدم من ألقمير وما فقط لماتقدم وقبل المياتضم بعضها لمعضر انقلتا المأضنف وأحسد (قوله انمعناه كضير) هيدا شافي الار بعدة ألخ (قوله الاأن يقال أنه المافاته الزالاعق انعلاما الدل على ان الكاف د أخسان على المشه لقهسدافادة الحكرمع أندلا يصير

حتى مفهدأته لأمد في الضهر أن مجامعه ولوقال أحدها بالا فراد أم مفدهدًا المعنى بل لوقال كذلك لافادان الثلاثة المضمومة بكؤ في ضمهاا تبزر عواحدمنها قيسل حصادالا خو وقوله قيسل إحصاد الاتنواي ولو بالقبور وكلام الغير ضعف عرائه لابدان سية مسير حب الاول الى حصادالثياني مابك لهالنصاب على المشهوروهوم فعيان الفاسر في الفائدت ن انهما مركبان اذاجعهم االلك وكل الحول فال بعض ينبغي أن يعتسر بقاصب الاول الي وجوب ألز كافف الثاني نقط لا الى مصاده بالفعل (ص) فيضير الوسط لهما (ش) أي فيسمب اشتراط الاجتماع في الارض أو كانت الروع الا أة زُرع النيها فيسل عصاد الأول و النها بعسة موقسل حصادالثاني بضر الوسط لهما أى الطرفين على سيل الدلية إذا كان فيهمع كل منهما نصاب مثل أن تكون فيه ثلاثة وفي كل متهما وسقان فتركى الحسع ان ين حب السائق لحصد اللاحق فاناريكن فالوسيط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب وفسه معهسماعلى المعبة نصاب فقال اللسمي وابروشد لاز كانف الجميع والسه أشار بقوله (الأأول لنالث) مثل أن مكون في كل وسقانفاه كدل النصاب من الوسط مع أحدهما وهومع الأخر قاصر مشل أت بكون في الوسط ثملائةوفى الاولياثنان والثالثواحدة وبالعكس فنص اللغمي لازكاةعسلي ألقياصر وظاهر ابن بشب وقص ابن الحاحب كغليط المليط والذي استظهر وابن عبرفة الأكل النصاب من الأول والمسط زكى الثالث معهماوات كلمن الثالث والوسط فر كاهما دون الاول قال بعض ولعسل الفسرق الهاذا كمكمل من الاول والثانى فالاول مضموم تلثاني فالحول الثانى وهو خلمط الثالث واذا كبازمن الثاني والثالث فالمضم والثياني لثالث فألحب لياثالت ولاخلط قالاول به وهو قر قديد و تحكن آن محتمل قول الوُلف فيضير الوسط لهما على مااذا كيل النصباب من الوسيط معكل منهسما أومع الاول وقوله لاأول الثالث على مااذالم يكيل مع واحد منهما أوكيل من الوسيط والثالث فد سُل فسه ما قاله اس عرفة في هذا الياب (ص) الالعكس ودخن ودرة وأر زوهي أحناس (ش) بعني ان هـ ذه الاربعة لا تضيل استيمن القصر وما بعده و بعضها لابضم الى بعض لام أأجناس على المسهور لشاعد منافعها فقوله لالعلس الزمعطوف على معنى قوله كقعبرا لخاذمعناه كضم تجراش مبرلالعلس الخ وانحانسه على ذلك لانعل كان مقرب من خلقية العرر بحابِتوهم مانه كالسلت يضرالقم كاقسل به فني ذلك وأماعدم ضعه القطاني فغرمة وهم (ص) والسمام ورزالف لوالقرطم كالزيتون (ش) كان الأولى أن يقول والسمسم وبزرالفيسل والمرطم أحساس ويسقط الزيتون أى فلايضم واحدمتهاالا خولان هـ فا بعث الضرادا الاخواج لانه سبق في قوله كزيت ماله زيت اللهـ م الاأن يقال انمالا اله النص على الزيتون بالصراحية فصاسبق نصعلته هناأى أنهجت تصفية الزكاة وإن كان الملكة وهوالانواج أنس مراداهناو لح تقر برأ شوسندفع الاعتراض به ولفظمه وابس فسه تكرارمع ماتفسدم لان قوله من حب سائ أسافسه الزكاتس الحدوب ودخسل تحته الزيتون كامر وقوله كزيتمله زيت منفه مسفة الخرج فقط وهنات كلم على حكم الذي له زيت غسر الزيتون فقال ان السهسيرو برز الفيسل بعني الاحبسر والقرطبيحكها كالزيتون لاالكناف فأله لازكاة فسيدوكلام الشادح بهرام خصوصافي الشرح المستغير قريب من هذة الكلام والمعنى ان هدفة الاشياء تكون كالزينون في انه اذا بلغ حب كل واحد مسة أوسق أخرج من ديسه العشرأونصفه قل الزيت أوكثرولايريدانه كالمؤنس الواحد فتضم انتهى المرادمنسه (ص)

ذلك الااذا. كان المصنف تمها لحدكم في التعدم والمصنف ام يتم الحدكم إلى المبادرسة أن الزينون مشبعه، وان حكمه معافع وسمخ غيره من أجله (قوله حكمها كالرينون) أى في وجوب الزكانوا أقول في ذلك شي وذلك إلى المنافذ تشت قوله من حب (قوقه على المشهور) راجع الكتان وما بعد ممن السليم والمؤوز كالطوالا على أقوال أهل المذهب والسليم عصر والمؤوز بحراسان وتولوت على القوال أهل المذهب والسلوم عمر والمؤوز بحراسان وتولوت عند الارزام قوله منسق لانذاذ منه من بنسه وصوانه الذي الايمتران به (فوله وله انتيخر بحالج ؟) أى وان كان دون نصاباذا كان بقشر نصابا (قوله وما تصدّق به) أى اوأهد اداؤ و وجد الاحد وقوله بعد طبيعة كي وأما كان قبل الطبيعة كي وأما كان قبل الطبيعة عند كانه (قوله المعطوف عمدوف) أى معطوف على فشر لان المعطوف السابقة الإول وقوله وقتامن سوب بنزع الخافض لانظهر لانما استاح بدهونفي القداط الذي معاطف الماضات على الشعر الانظهر الانظهر الانظهر وتعسب انقط القاط الذي مع الحصاد) عاصلة أن الصغير التصور والانظهر حداد علائقة على المداد الشابقة والوله و بحسب انقط القاط الذي مع الحصاد) عاصلة أن الصغير

الاالكتان (ش) أى أن تزرالكتان لاز كانفيه ولافيز سهواس واحدمهما بطعام ولافي زنت السلم والوزعل المسهور (ص) وحسب قشر الارز والعلس (ش) أي حسب المكيل النصاب فأذا كان الارزمشسلاأ ربعة أوسيق ومفشره خسة كانت الزكاة واحسة فيسه فضر جهمنه العشير أونصفه بعسدقشره أوعشره أونصفه بقشيره ولابتعين الاخراج منهمن غسير قشره كاقاله بعض شموخ أز (ص) وماتصدقيه (ش) أي انماتصدق به بعدطميه ولم شوبه الزكاة يتعسب ويخرج عنه (صُ) واستأجوقنا (شُ) المعطوف محذوف أى ومااستأجر واستنابع صفته أوصلته والمعطوف علسه فشعر وقتامنص ومنزع الخافض أي تقت أوحال ولوأسقطه كانأخصرواحسن أى فناأوا عادا أوكيلاو يحسب لقط اللفاط الذي مع الحصاد لانه في معنى الاحارة لالقط اللقاط الذي تركد به عبلي أن لا بعود السه وهو حسلال لمن أخسذه قاله أبوالحـــــن(ص)لاً كل داية في درسها (ش) بعني ان ماناً كله الدواب في حال دراسها فلا عسب الشقة التعر رمنه فنزل منزلة الاكات السهاوية وأكل الوحوش والطير وأماماتا كله الدواب ف الستراحم افانه عسب ليزكي عنسه وأكل يضم الهمزة بعني الما كول (ص) والوحوب بافراك الحب وطب الثر (ش) الفي الوجوب عوض عن المضاف الديه وأصله ومو بالزكاة كاثنافراك الحب والرادبالافراك أن بلغ حدا يستغنى معم عن السق وذهأب الرطوية وعندم النقص وذلك اغنانكوت سسته والمراديطس الفر باوغه الحدالذي يحسل سعه فسم وقدذ كرما لمؤاف في باله يقوله وهو الزهو الزفالر ادبالافراك البيس ولقوله والوحو بالفراك الما الزفائد تان فأثده سيقتوه فوله ومستقيم الار فوالعلس كا تفسدم التنسيه على ذلك وفائدة تأق وهي قوله (ص) فلاشي على وارث قبلهما موسرله نصار (ش) الضَّمْ مِنْ قَبِلهماعاتُدعى افرالْتُ الحبُوطيْبِ الثَّمْرُوالْمُعَـنَى اثْ الأنسانُ أَدَاماتُ قَبِسُلُ الافراك والطبب المذكورين فلار كادعلى وارثه اذالم يصرفه في مصنه نصاب ولوكان المتروك أكثرمن فصاف لانهالموت كأن قسل الوجوب أمالومات معسدافرال الحبوطس الثمر لوجيت الزكاة في المسرول ولولم بنب كل وارث نُسابُ اذا كان في المتروك أصاب وفي قوله على وأرث اشارة الى أنه حصل الوارث أمالومات قبلهما وقداغترق ذمت دين فليس المسكم كذلك وهوكذال فنزكى عسلى ملك الميت لانصاق عسلى ملسكه لاميراث الوارث فيه ليكون الدين مقسدما وقوله عملى وارث مسيرلاوقوله قباه مامتعلق بوارث وقوله لم يصرله نصاب صفة لوارث ولوقال

اللقاط الذي للقط السنسسلمن الادص لنفسه عبالانساءفيه لغمره تعسمو يخرج منه لانه من جلة أح ة الحصاد الذي تحصد بالكرامفهى احارة بحسرة محهدل فهي فاستدة فساأح قالمثل لأن رب الزرع ماتساع الصدى في ذاك القط الالكون وليهصمد عنده مخلاف ماتركه ريه فلا يحسب ألاترى أنهلوأ ماح زرعسه كله الفقراءمن غعراست لاععلب المدطالب ركانه هداهوالمتعنف نقرر ركايفسه المقانى فاذا رأت خلاف ذاك لاتمول علمه (قولالاً كل دارة في درسها) بضم الهمزة نسبه سعنا عبدالله الشار حولا بازم بتكممها لانه يضربها ﴿ فرع كَ عَالَ الدُّولِي لاز كاتافيما العطبه الشرطة وخدمة السلطان وهو عنزلة الحائمة إقوله ودهاب)معطوف على قوله أن سلغ (قوله وذلك اغما مكوت سيسه) أي فقول المنف والوسو بمأفراك الحَسَّاق بِتَناهِ مُوبِعُدُفَالْعَمْدَأَنَ المرادبالافراك حقيقته انظر محشى تت (قوله وهي نوله وحسب نشر الخ أى لانهاذا كأن الوجدوب

منوطابالافراك وقشر متعان به في الخالا فراك الذى هوسب الوجوب صارالوجوب منوطابا له بوما كانساتراك كوارث في قشروفيه انذلك موجود في قشروفيه انذلك موجود في قشمه لو بركي في قشروفيه انذلك موجود في قشمه لو بركي الموجود في الموج

(فوق كذا اذا أعتبى العبدالغي تشييه باعتباره فه وم قوله بريضه أنه المائي هاذا صارف حسته فصاب فترى اعومسل ذلك ما اذا اعتبى العبدالغي العبدالغي المستوات المست

بعدافراكم/ أيوبيسه لاته وقت حل سعه أو نعد الاقراك وقبل لسروام فسضمت قبضه المشترى فأنه يفوت والزكاه على الماثع وآما أوسع بعد الاقراك ونيل السي ولم يقسمه المسترى فان السع يفسي (قوله و مكون المسترى مأمونا) هذاحوابعن سيوال مقدرتقدر وانتشل كمف يخاطب ار كانسالم بعلم قدره (قوله يتصمري دُلاث راد عبر و اسعى أن صرى هنامأسيق فتماسيع من دع الزيت من تصرى البائع تمسؤال المشترى ان وثقيه غمسؤال أهل المعرفة والاأخرج الزكاة من الثمن وقال فى له و مخرج البائع من نوع البسع عنه ولوقدها عن جديد ولايعطى شعبراً عن كفمير (قوله الاأن يعدم) بقال أعدم وعدم عسردا

كوارث كانأ حسن وبصر المعني فلاشئ على كوارث الخاشعوفه لما إذا عتق العسد قدلهما أوأسد الكافر أووهب الزرع أو معضمه أوتمدق معلى معين أواستمق النصف كافي الطلاق أوانتزع السيدمال عبسده فتقب الزكاة واذاوقع شئ من ذلك بعسدهما لمتفسر الحكم عماكان عليه (ص) والزكاة على البائم بعدهما (ش) يعني أنهاذا باعزرعه بعدافرا كه أوشعر منعــد طيمه فان الزكاة في ذلك على البائع لتعديه لأنه ماء بعد تعافى الزكاة في والفقر امشركاؤه في ذاك العشر أونصفه فهو كسع الفضولى وسواء ماعالزرع فاعما أولاء افاأولاو مكدن المشترى مأمونا في قدرما بوحد في الزرع فان لم يكن مأمونا فعلى المائع أن يتصيري قدرذ في وير مدعليه لسلمن الخطأ فأن باع ذلك من تصرافي فان الدائم يتعرى ذلك حتى بعد ماخرج منه وتركمه من عنسده (ص) الأأن يعدم فعلى المشارى (ش) يعنى أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخَّذ من الباثع محسله أذالم بكن معسد ماوالافعلى المشترى على مذهب ان القاسم في المدونة ان و جدعند ذلك الطعام بعينه وترجع على الباثع عاينوب ذلك من الثمن أبن رشدو ترجع بحباسو مه أيضامن النفقة التي أنفقها في عسله انتهى أي لان السق والعلاج على البائع فعرم ع المشترى عا يخص ذلكم الثمن أىفان لهوحمد عنسد مذلك الطعام بصنه اسع بهاالبائع ان أيسر يوماتما وترديد تت فاسد و معمارة أخرى قوله فعلى المشمتري أي أن كان المسع باقساه عنه عنه دالمشتري أو أتلفه المشسترى وأماان تلف بأمرس كوى فان الزكاة لا تؤخسكم المشتري فاله أو المسن وكذا الوا تلفه أجنى ومافى تت عمايخالف ذلك لا يعول علمه (ص) والنفقة على الموصى له المعين بجزه لا المساكين أو بكيل فعلى المت (ش) يعنى انهن أوصى لشخص معسى بجزه معين من غروأو زرعه كالردع وتعووم يدقسل طبيه فاننفقة القدرالذي وقعت الوسيةبه منسق

ومزيدافيفتم اول مضارع الجردو يضم في المزيدو متدافع بسااقته والسرد مسى آخراد تصوارات هناوهوا فسقد أفادة الماساح ومزيدافيفتم الوسمال من المساح والمساح المساح المساح والمدينة المساح والمساح وا

(كواة أى بقدار ها وقد تقسد وقل) تقدم الحق النقال ما نصبه طالغها ومن مات وقداً ومنى تركا فرد معه الاختمر قبل طبيعة وبشر ما من المنافي المولانة كرجل استنى عشر زرعه ما لذخه فهر وصية من النشاخ عبر مدا أوصية من الورت فركا ما يست فهو وصية من النشاخ عبر مدا أوسية عن الورت النقافي المقدر النفى حقد كل وارشو صده ما تحيي عبد المورت في المنافق المقدر النفى المنافق المقدر النفى من المنافق المنافقة ا

وعلاج بازمه لانه عمرد الايصاء والموث يستحقه وله فسه النظر والتصرف العام فصار شريكا واحترز بالمعسن من غيره كالمساكن فانهاذا أوصى الساكن بجزولا نفقة عليهم العمدم التعن ولانهب استمقوه الاسدالافراك والطب وتقوله عزمتم الواوص بكثل كسمسة أوسق أوفعوها فان النفقة على المت كالمساكن ومدخسل في الحسز، وصنته لزيد مشلايز كافزرعه أىء قسدارها وقد تقدم ذلك فقوله لاالمساكن كانت الوصية بحزه أوكيل وقولة أو مكسل عام فى الموصى له سواء كان معمنا أوغرمعن ولوقال والنفقة على المُوصَى له المعسنَ بعز عوالافعسلى الميت اسكان أخصر وسكت المؤلف عن الركاة عمل من انظر الحكم في شرحنا الكسر (ص) وانمايخرص المروالعنب (ش) اللوص بفتم الله وسكون الراء مصدر نعرص يعرض بينم الراء وكسرهاوهو ورماعلى أاغل من الرطب غراو بكسرا فاءالشي المقد وفسه يقال خرص هسفه النضلة كذاوكذا وسقاوا لمعني ان النحر بص خاص بالتمر والعنب على المشهور وفي الحاق الزرع بهسماء فسدعده أمن أهله علمه أوجعمل أمين عليهم قولان صعيم كلمتهما واختلف في سسمشر وعسة التخريص فيهما فقدل خاحة أهلهما اليهما وهوظاهر قول مالك فيهالا يخرص الاالعنب والتمر للساحسة الىأكلهسمارطين انتهى وعلى هسذا يلقي غيرهسمامهما ابنعسد السلام لاسماف سسى الشداقد وقسل لتسرح زهما الشدة ظهورهما وقبل تعمد اوروده فيهسما فمقتصر غليسما كاتفتصر القسرعة على محالهاو بني الن الحاحب القولين في تخريص غسيرهم أوعده عملى التعليلان والحاجمة وامكان الحزر قال في توضيعه وفي فلل لائه علل

ممرورته لاعتسرص لانه يقطع وينتفعيه فؤيتخر يصهالا تانتقال من معاوم المهول وقدعتم صبطه بالمناةفوق بليضط بالمثلث و مكون من اطلاق العام وارادة الخاص وهوغم النفلاذا كانرطما اه منقول أراد المبر الذي لويق تقر بألف علوالعنب الذي تزيب بالفسعل أن لويق فغرج بلم مصر وعنها فاته لاندمن تحريصهما ولولم تنكنة حابسة اكل ونعوه لتوففت زكاتهما على تنخر بصهما مع حل سعهما ورده شخشي تت بأت قال هـ ذاغيرصيم إذا لذى لامد منه تقدر حفافهما وفرق بن تقذير المفاف والتفسير مص فالزشون

ويحود الاعترص و مقدر حفافه فعند مصر ورطبها المسرسافيل رؤس الامجار والنابع عرسا كيلام قدر و المسرسافيل رؤس الامجار والنابع عرسا كيلام قدر والحس الاحتصر والبلا واعترض محمرا لمصنف المستعمر الدخت اذا قول على المستعمر والبلا واعترض محمرا المستعمر والمولا المستعمر والمستعمر والمولا المستعمر والمستعمر والمستعمر والمنابع المستعمر والمنابع على أول شروطه اه وردعت من عاصلها المتحرب المستعمر المستعمر المستعمر والزوع المتخرب مستعمر المستعمر والمنابع على أول شروطه المولا والمستعمر المستعمر المستعمر والمنابع والمستعمر والمنابع المستعمر والمنابع والمستعمر والمنابع والمستعمر المستعمر المستعمر والمستعمر والمستعمر والمنابع والمستعمر والمنابع والمستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر المستعمر والمستعمر والمست

أقولة فللإعلى ماقال) أى على ماقلة إن المساحب الساعطي أنه لا يزمن كونه قال أن اعاشا المستحرص غيرهما أن يكون ذات مستحور الان المستحور به صدفة رائدة لا تثبت الإيدليس كان مست أده قالة الاكتراو ما قوى دلسلة أوقول ان القاسم في المدونة على ما تقدم من الشارح في أول المكتاب الاأن بشال وروانته أولي والغي يندي أن يقال أعيا عتم توفي المستحور معلى عدم تخور بس المستحدر زمن السعة وغير ذات كانها عليه والذي يندي أن يقال أعيا عتم تحقيق المتحدد المتحدد

التوسعةعيل أهلهما واختست التوسعة مسمادون الحموب لان شأنهما أن يؤكلاو ساعاقبل كال الطس عالف الحسوت فأنه لا منتفع با كال الانتفاع الانعسد كال الطيب (قوله وفي التعلى الشاني تطر) أي وفي البناعلي النعاسل الشائى نظم ﴿ قُولُهُ لَانَ الرَّسُونَ الخ) ماصلة أنه بني على كون العلة تسمرا لحزراى امكانه أنه لاعفرس غرهما وموالعاوم اتمتنضى فلك كونه لاعكن تضريص غيرهما وحاصل النظر أغيم صرحوا بجواز سعالز يتسون والحب ومأذاك الاآنه عكن ورهمافاولم عكن الرر اهمالمصر معهما والثالي بأطل فكذا المستموحت فكنحزر غيرهما فكيف يصمرأن بقال ينبني على الثانى عدم تحريص غيرهسما (قوله وطابث/عطف نفسر (قوله وتقدمان الز فهان الذي تعدم اغماهوالحاحةعسل أنهاعترض التعليل باختلاف الحاحة بأنه أنما أذكرف البيع وأماهنا فالعادا فاحة

فى المذونة بالاول فيلزم على ما قال أن يكون المشهور تخريص غرهم ما إذا احتجر السه وليس كذاك والذى بندعي أن تقال اعماء تسعر في المدونة سدة ألحاجسة في غالب الاوقات والازمان والزشيون وغي وولنس كذلك وفي التعليل الثاني تطرلان الزيتون وألحب عيرز سعههما ادُدُالْهُ فَاوَلِمِكُنِ الْحُرْرِفْيِهِمَالْمِ يَحِرْ مِعْهُمَا أَهُ (ص) أَدَاحِلْ مِعْهُمَا وَاخْتَلَفَّتُ مَا حَةُ أَعْلَهُمَا (ش) هذا بيان وفت المرص وهو نحوقول الدونة و مخرص الكرم عنيا اداطاب وحل سعيه والنفل اذازهت وطائ وحل بعها أىلان حلية السع عند ها يحصل جل منفعة أرياب الشي الخرص من أكل ومعاوضة لاقسل وتقدم أن على النفر مص اختساد فالحاجة فنهم مريدالبيع ومزيدا لأسكل ومريدالتبييس وهوطاهر قول مالك فيهالا يضرص الاالتمر والعنب الماجة آنيا كالهمارطين آه وحينثذفيردعلى المؤلف حيث ذكرالاخت لاف هنا شرطامع كونه عاة والاقرب نصب قوله ( الفالة تخسلة على الحال سأو ال مفسلا مسل اما ما ا أى لاعمم الفارص المائظ في المزر ولا يجز مه بل عرز كل نفساة على حدد الان المعاقر الى الطاوراما كثرمن ففسلة فان المحدث في الخفاف باز والافلافي المفهوم تفصل (ص) عاسقاط نقصها الإسقطها (ش) ومنى ان الخارض سقط باجتهاده ما بعد إعادة أنه اذا حف الممرأ والزبيب منقص منسه بقده لذاك في كل غفلة بقول منسلاقه وماعل هذه كذا واذاحف منقص كذافيعل على قوله ان كانعدلا وأمامار مسهاله وادأو بأكلسه الطع وماأشه ذلك فانه لا سقط لا حله سما تغليما لحانب الفقر اووهد المرادم بقوله لاسقطها وادالم يسقط عدم همذا فالعر مة والصلة والا كل والعلف من بأب أولى في عدم الاستقاط وسقطها بفتح القماف و يكون عنى مفعول و يسكونها و يكون عنى فاعل (ص) وكني الواحد (ش) يعنى أنه يكني خارص واحددان كانعدلاعارفالاتهما كمفيعوزان يكون واحددا وكانعله السادم سعث عسدانة ن رواحة وحده عارصا الى خيع بخسلاف حكى الصيد فلاسم التعددوالفرق أنهمالما كالمعرجان عن الشيمن غر جنسه أشبها المقومن والنقوم لايكني فب واحد وانمن الآية (ص) وان اختلفوا فالاعرف (ش) بعني اذا خرص الدائة في زمن واحدقات انف قوافلا كلام وأن احتلفوا فقال أحدهم مشكر ستة وآخرتمانية وآخر عشرة أخلفه فول

كافى أص المدونة وإن المختلف اله فالتمين أن يقول واحتاج أهلهما أولاحتياج أهلهما وأحيب أنا أطلق المادوم وهوالاختلاف وأراد لازمه وهوالوختلاف وأراد لازمه وهوالوخود المجاه أهلهما على أن وجودا خاجه الفعل لمن شيرط بل المراد المنطقة أفاده محشى تت (قوله وحيثة فعرد لغي) وأحيب أن أطلق الشيرة عليه مالاعتيار توقف المأفول على عالمة كروف المشروط على شرطه (قوله والاقربائي) فيه أمارة الهائدة عشره وهو كذات فقيل منصوب على الفيرين محيل المتروط على منطقة كروف المنظقة والمترون وحسكنا يحروف والمنطقة على منطقة عمون على المستورف على المتحرد والمتحرد المتحرد والمتحرد المتحرد المتحرد المتحرد وحسكنا يحرف والمتحرف المتحرف المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرب المتحرف المتحرف المتحرب المتحرب المتحرف المتحرب المت

(توله سوامرأى الاقسل أوالاكثر كفيدان عبدالسلام بالذاراى الاكثر وأمااذاراى الاقل في هذا الاصل استدادت في الشهادات وله النتافي والمذهب في الشهادات تقسدم الساقلة على المستحصة وعليه فيقدم غير الاعرف لانه الخل لان الاصل عدم الزكا المقافى وانظر هل يسلم كلام اس عبدالسلام ( قوله والافن كل بونه) أى وان ابتكن أعرف (قوله وان استووا في المعرفة) السالية قصدق بصورتين بنني المعرفة رأساو بنني ( ٧٧٩) المفاضلة مع وجود المعرفة الأأن الشارح أفاداً ن المتصود الثانية فقط

الاء فإن كانسه اعرأي الاقل أوالا كثر وقولنا في زمن واحداحترا زاعما اذا وقع النفر يص منهم في أزمان فانه يؤخذ بقول الاول (ص) والافن كلُّ بِزَّهُ (ش) أعران استووا في المُعرِّفة أخذمن كل واحد وعلى حسب عددهمان كانوائلا ثقة خدمن قول كل الثلث وهكذا فاورأى أحسدهمماثة وآخر تسمعن وآخر عمانين ركيعن تسمعن واسر ذاك أخسذا يقسول من رأى تسعن الماهولوافقة ثلث محموع ماقالوه وعبارة المؤلف تصدر فعمر المراداد تصدق بأخد الثلث من قول أحده ماومن الآخر الثلثين مثلاف كان بنعي أن بقول فين كل مسمة فَالله لِمِه وعهم (ص) وان أصابته عِاتَّحة اعتبرت (ش) الضمر في أصابته لم أوقع فيه الخرص أي وان أصابتُ أللا تُحسة ما وقع فسه التخر بص فسل حذاذه اعتمرت فان بق بعدها ما يجدف الزكاةز كاموالافلاوليس هسذا يبسع وحسابة الشيخ عسدال جن على ما يسع بعسد الطيب أنظر الصه في شرحنا الكبير (ص) وان وادت عسلي تخريص عارف فالاحب الاخراج وهـ لعلى ظاهـره أوالوجوب أو يلان (ش) تقـدم أنه بشسرط في الخارص أن يكون عـدلاعارفاً فاذاخرص النمرة فوجست أكثره اخرص فانه بأخذذ كاة الزائد قيسل وجويا وقبل استعبابا فالفهاومن خرص علمه أريعة أوسى فوحد خسة فأحسال أنسرك لقلة اصابة الخراص البوم فقول الامام أحسالي أذبرك حله يعض الاشسياخ على الوجوب كالحاكم يحكم تموظهر أنه خطأصراح وهذا جل الاكثر وجاد بعض على الاستعماب كان رشد وعماص اتعلماله يقلة اصابة الخسراص فاو كانعلى الوحوب لم بلتفت الى اصابة الخسراف ولا الى خطئهسم ومفهوم ولدت لونقصت الشرة عن تخر يص العدف العارف فأن ثن النقص بالبينة العادلة عسل م والالمتنقص الزكلنولا بقسل قول رسافي نفصها لاجتمال كون النقص منسه قاله الحسلاب ومقتض التعلل أنهاو تحقق أن النقص من خطا الخرص لنقصت الزكاة وهدا الموضع أحد مواضع من المدونة حدل فيها أحب على الوحوب ومنها ولا يتوضأ شي من أنوال الابل وألمانها ولادالعسل الممزوج ولانالتبيذوالتمم أحسالي من ذلك ومتها فولهافي العبديظاهر أحسالى أن يصو مومنها قولها في السلم الثاني اذاباع الوكسيل بقسيرالصن أحسالي أن يضمن وفي السلم الثالث في النصراني بيسع الطعام قبل قبضه وقداً شيئراه من مشله أحب الى أن لا يشتر يه مسلم حتى يقتضه من النصر الى ومنها قوله في استراء الامة الرائعية يفي عليها عاصب أحب الى أث ستعرشواوف الجيالنالث أحسالي أن يصوم مكان كسر المدموماوفي الصلاة وانصلي بقرقرة أُونُ وها أو يشي تمايش غل أحيت أه الاعادة أبداو في الحسر ولا شولي الحر الاالقاضي قيل فصاحب الشرطة قال القاضي أحب الى وفي السرف أحب الى أن لا تقطير الآياء والاحداد لانهمآ باوولان الدوة تغلط علهم (ص) وأخذ من الحب كنف كان (ش) يعني أن الزكاة تؤخذ من كل فوعمن أفواع الحب اذا أجمع من الانواع نصاب ويؤخذ من كل فوع بقدره فاك كان

(قوله على ماسع بعد الطيب) أي أُنه أَذَا سِع بُعد الطيب ثُمُ أَصَابِته ما أُعة فان كانت ثلثافا كثرسقط من البائع ماأجيم لوجوب رجوع المنترى بعصته من الفن عسلي المائع ونظر لمائة فان كان نصاما زكاء والافلاوان كان دون الثلث ز كىجىماماعونداهره ولوكان الياقى بعدهادون النصاب وقوله لوحوب رحوع المشترى ظاهره وانفررسع بهاووقع فيأثناء كالام المطأب حي رجع المسترى ومقتضا هاالرجوع بالفعل واته ان أم رجع بالفعل أيسقط عن المائم زكاتما أحمي فانظره وانظر مب وقديقال الأولى حسل كلام المسنف على العوم فيقال يحمل كلام المنف على ماسع بعسد الشب وعلى ماسع قبل وعلى مالم سع أصلا كاذهب البه شارحنا فأنكان الباقي في القسين الاخبرين تصاماز كي والافلاوقد بقال حسله على غدماذ كره الشيخ عبد الرحن بؤدى الى نوع نكر ارمع مفاد قوله وان تلف م أنساب ولم عكم الاداء سفملت ولايحق اناعتسار الحائحة وعدمه انما يظهر فعما خرص قماها وعسلى ثقر برشار حنالا فرق من أن تأخف الحائحة الثلث أوأقل

المنابعت على ملك وبه (قوله وان زادت على تقريص عارف) أى وعدل فان لم يكن عادفا أى المسكن أسلس أسلس أسلس أسلس أسلس أولم يكن عدلا وجب الاخراج بانقاق (قوله وهذا على جوالاكثر) يعلم من ترجيع و (قوله بيسيع المعام) أى يريد بيعه قبل قيستما أعلى المسافح أن لا يستم أعلى أن المستمى من التعمق على المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة على أنه لا يتوقف المال على قبض المستمى بيل يكفى قبض بالتعم عن بالتعمق على أنه لا يتوقف المال على قبض المستمى بيل يكفى قبض بالتعمل المسلمة على المسلمة وقواه فاه يوسند منه حبدا كان أورد النه أكل المعقول الصنف كف كان سواء كان طبعا كاه أورد الما كله أو يعضه و يعضه فوقا كان أوفوا عالكن فوقا واحدا أو واضوا الأأن نختلف حسفة كشم مهرا وهجولة فيرخندن كل بحسابه من شرح شب (قوله أذا كان في الحاقظ مستف واحد) أى فالصنف أطلق النوع على الصنف أى لانا المرفع وتحسم أصناف (قوله وأخق به المؤتف المؤتف النوع المؤتف النوع المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف وقوله والا بانا ختلف على أكثرة بوعين أى صنفين وقوله والا بانا ختلف على أكثرة بوعين أى صنفين وقوله أى الافواع أى الاستاف إقوله المؤتف المؤت

من التمراد الختلفت أصنافه مؤخد من كل جعسبه لاأنه ارْخسدمن الوسط ومن تقسدر تأنظهر عشدم مناسته في تقة كالراجر أن الزيب كالقر (قوله وفي مائتي درهم مالز) هي دواهم مصرلكسرهاعن الشرعسة مأثة وخسمة وعانون درهما ونصف درهسموغنه عالهفي الشامسل (قوله قأ كثر )أشاريه الى أنه لاوقص في العسن كالحرث بخلاف الماشسة والقبرق أن المائسة لما كانت تعتاج إلى كثرة كلفة خقف عن صاحبا المحسالاف المرث فكلفته يسعرة والعمن كذلك (قوله فيكون حذفه من الثانى ادلأة الز) اتطروه فأنه سازم علبه القصال بن المتعاطفين باحثي فالاحسين الثاقي خصبوصا وبكون في الكلام احتى المتحددة شرعسة من الشاني أدلالة الاول

ألمب نوعاوا حدا كالقميم مثلافاته يؤخذمنه حسدا كانأو رداأو وسطافان كانهناك قي وشعيرفنهما فان كان هذاك قموشعير وسلت فن كل بقدره ولا يؤخسدمن الوسط عن الطرفين وأشاريقوله (كالتمرنوعاأونوعين) لقولهااذا كانفيا لحائط صنفواحد من أعلى التمرأو أدناه أخذ منسه وألحق المؤلف به الشوعسين لمافهم من قوله في الحواهروان اختلف النوع على مسنفن أخذمن كل مسنف بقسطه (والا) أى ان اختلف النوع على أكثر من نوعان (فن أوسطها)أى الافواع لقولها واذا كان فأالحا أحساس من التمسر أحد من أوسطها ولعسل المؤلف حدل الأحساس على الانواع لقول ان رشد الاأن تكسيراً فواع أحساس الحافظ من النفل فمؤخذمن وسطهاقها ساعلى المواشي فقوله كالقرا الزنشيمه فصاعب إمن قوله وأخدنس الحب كمف كان أى ورود خدمن كل مقدره كالتمرنوعا أونوعن وقوله نوعا مال أي حال كون التمر نوعاأ ونوعسن واغياخالف التمرغره لانه لوأخيذمن كل مستف من التمير ماسويه اشق ذلك لاختلاف ما في الحافظ فاخذ من الوسط (ص) وفي مائتي درهم شرعي أوعشر بن د بنارا فأ كثر أوجمع منهما المزور مع العشر (ش) أي والواحب و مع العشر في مائتي درهم شرعي وقد مر قسدرالدرهموهوالمكر خسون وخساحية من مطلة الشعيرة وعشم ونيد شاراشر عماوقيدر الدينارا ثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير ومازاد على ذلك أخر بجواحب لانه لاوقص في العن والحبوب أومجعمن الذهب والفضة كعشرة دنانسر ومائة درهم أوخسسة دناندومائة وخسن درهسماأ وخسةعشر دبنارا وخسسن درهمالان كل دساريقا للعشرة دراهسموهو مراده بالحسرة أيلا بالقهة فللاز كاقف مائة درهيروتسعة دنا نعرقه تهامائة درهيروقوله فاكسار عطف على ماثنتن فيكون - لـ ذوم من الثاني إلى الأول أوعطف على عشير بن فلافه من الأول الدلاة الثانى وقوله الجزءاي بالتعزية والمقابلة بان يجعسل كلدينار في مقابلة عشرة دراهم أي لابالقيمة ولابالحودة والردادة ثمان ق ارتضى أن النصاب من دراهم مصر المسماة بالانصاف

(٣٣) - ترمى (أق) الثاني (قوله) التجميل كل دسارالخ) أى كانت قيند أقل أوا كثر فلذاتو "التسند ما أنذرهم وحسة وغافون تساوي ما التفاق المنظمة ا

[ وأدنالا تدراهم ] أى وزنا ( وقوه من القروش البنادقة ) لم زها ولم تحتمع بجن را ها (قوله والابراهيم) مواومعطوف على الشريق كافي تسخنه وكذا في مبارغة سروفعليه بمكون الشريق اسمالتو عضموص من الذهب والظاهر أن الآمراهي وما بعده سان لاصناف الشريق وانظره (قوله وان الطفل المناوضية المنافضة على الوصي في الوجوب وعدمه لان التصرف منوط به لايسذه بأي الطفل لموته وانتقال المال عند ولا يدهب الطفل لا نفر مخاطب بها في الوسي ان كان مدهب مرى ستوطها عن المافل والاكترجها وانتقال المال عند ولا يدهب الطفل الدين من المنافضة عن أمن المنافضة عن المنافضة والمنافضة والاكترجها المنافضة المن

سمائة وستة وستون نصفاو ثلثانصف لان كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم ومن القسروش هل تؤسفد عن الاعوام الماصمة المنادقة عشرون قرشالان كلقرش وزيه عشرة دراهم ومن أيى طاقة المان وعشر ونومن من المال أوالولي أوتسقط انقلسر الربال والكلب اثنان وعشرون وربع والنصاب من النهب الشريد والاراهمي والسدق عبر ﴿ تنبيه ﴾ يقبل قول الوصى في أربعة وعشر وندسار الاخسة قراريط وثلث قسراط وخس ثلث قراط (ص) وان لطفل أو الراجهاحيث وجاعلته بلاءن مجذُونُ (ش) هسنَّه المالغة في وحوب زكاة النقدين أي ولو كان المالك لهذا النصاب طفلاً و ان لم سمر والافسيان (قوله بحامع مجنونا يجامع عدم التكليف واللغلاف اخارج المذهب القائل بمدمو صوب الزكاة في مال عدم السكليف) الاولى لان ذاك الطفلوالمجنون وأماحرته سماوما شعتهما فالزكاة اتفاقا لنموهما شفسهما (ص) أونقصت أو من بأب خطاب الوضع اذلامقس برداءة أصل أواضافة وراحت ككاسلة (ش) يهني أن الزكاة تحيف الماثني درهم أوفي علىه هذا أذهما فيهمأ ألحلاف (قوله العشرين دسارا ولوكانت ناقعسة في الورن لأفي العسد دنقصالا عطهاء زرتسة الكاملة كمة المعطها عن رتبة الكاملة) اشارة أوحتتن فىكل الموازين كإعنسد جهورأ صحابناأ وكانت وازنة الاأتهار دشةمن معدنها وننفض الهائنق وراحت فى النصفية أو كانت ناقصة بسبب اضافة كالمغشوشية بنداس ونحوه فقوله و راحت ككاملة ككاملة راحع حتى لقوقة أونقصت راجع النلائة لكن رجوء مالثانية مقمدعااذا كانت ردامتها سيأنها ننقص في النصفية (قوله كمية أوحبت ن) أوثلاثة وان كانت لاسب أنها تنقص في النصف فانهائز كى ولولم ترج رواج الكاملة ومفهوم قوله والمدارعلى الرواح كروأج الكاملة وداجث كمكامسة أنهاان فمترج مان المحطت عن المكاملة حست تكون في الملد ماقصة وكامسلة كثرأ وقسل والمرادكمة أوحسن سفطت زكاة الاولى انفاقا وحسب في الاخسرتين الخالص فأن ملق النصاب زكاء واعتسرمافها من كل واحد كما هوالمستفاد من من خالص أوغ مرهاعتم العروض من إدارة واحتكاد والمه أشار شوله والاحسب النص وخلاصته أثال ادنقمه الخالص)أى وانْ لِمَرْ بِحُ كَكَامِلُهُ حسب الخالص أي في الاخسر بْنِي كَامْرِ ثُمَّالِهِ أَنْتِ الضِّيرِ في فىالورن كانالتعامل وزماأ وعددا قسوله أونقصت وقساباني باعتبار العسن المستفادة من قوله ومافى مائتي درهم شرعى الزولو . فان واحت ككاملة ذكى والافلا ذكره باعتمارالنصاب المسذكور المستفادمن المقام كان أخصر فكان بقول أونفص وراج فلونقصت في العسدد وكسلت في ككامل وتعدد شعدده في مودع ومحرف مأحر لامعصوب الزوقوله أو رداءة أصسل أواصافة الوزن زكبت كان النعامـــل معطوفان علىمعنى نفصت أعالم تكول ينقص وزن أورد ادة أصل أو باضافة فانقلت وزنا أوعددا والافلا فاننقست الاضافة لستسسماف النقص بلف الكال فالحواب أن الفرض كونها ناقصة في نفس الامن منهما فلازكانات كأن التعاسل أى ولم تكسل في نفس الامر حسب كالهاف الظاهر (ص) انتم المال وحدول غسر المعدن

عندا بانفاق وان كانالتمامل المستخدم التوسيد والمسادة مرحسب علها في النظاهر (ص) النجا المالية وحولت المعادل و والفكنافسة الوزن (قوله فقوله لغي الاسميد التقريم الابالنسبة الاولى لائه قال فيها اليعمد المستخدم التقريم التعمد التع

وائدة كلى الملائش طاويحد الفاقوس التماس على المذهب كافى الطراز (قوله يعنى أن سرط الركاة الج) هذا على طويغة ان الحساجب من كون كال الملائش طاويحد الفاقوس عن المنافض وهو الفاه راحدة عدم وكانت على الملائش طاويحد المالة على المالة المنافض وهو الفاه راحدة وحدة على المنافض وهو الفاه والمنافض وهو الفاه والمنافض وهو الفاه المنافض وهو المنافض وهو المنافض والمنافض والمنافض والمنافض والمنافض وهو الفاه المنافض وهو الفاه المنافض وهو والمنافض وا

فيارجل يقطع قطعة من ماله قبل مصر بيناعة بها الحول في معتبها الله مصر بيناعة بها الحول في معتبها الله المريدة على المريد المالوي الزخة الاعليه ولا أبريك الحواد المريدة المريد

(ش) يعنى انشرط الزكاتي العدى وغيرها أن يكون المال عباد كاملكا اما فلاز كاقعلى المساورة على السيد في استرط الزكاتي المعادر كانتها على السيد في اسيد في المده الأن على السيد في المعادر وحيام من الأداف على السيد في المعادر وحيام من الادمن كحصاد الزكاد من المعادر والمعادر والمعادر المعادر والمعادر والمعاد

ذركاتهالاتها باقسة على ملكه وان بعث مالسترى مها إنوا بازوجت ملان ذاكم من ناحية العسدة فله أن وجع فيها بالوجيها على نفسه بالاشهاد اه وفي الشامل و بعضا مالايشترى به أنوا بالأوجت على الشراء وكان أه بعن أذاعرف قد دووانه نفسه بالاشهاد اه وفي الشامل ونحد من الشراء الشروة المستماخ الشروة المستماخ الشروة المستماخ الشروة المستماخ الشروة المستماخ المست

(قوله ولم يعلم قدرها) فيسه اشارة الى أنه لوعلم قدرها ولو بالتمرى فله حكم آخر وهو المشارله بكلام المصنف (قوله لامفهوم له) في عب ويؤخدمن كلام عبر أن المترفيها دون أجر متعدفها اكن اغمار كيه العدقيضها أهكذافي عب وفسه نظراد المفهومهن كالام عبر خسلافه والهنز كيهاقسل القيض سبواء كان بأجراو بفسره وهوظاهر كالام المواق شيفنا (قوله والطاهم أنه يحمري فياً) كَذَا في نسخته تصيغة افرادالضمير والطاهر وبانه في المودعة كذا كنت كنيت ثمراً بت عبر عزم به مراهدداك وجدت محشى تت جزم بخلافه وردعلي عبر مقوله وفيه نظر لاقتضائه اعتبارالنقص ولو كان عنسد مما يحقل في مقابل الدين وليس كذلك لان المشه ورااذى درج عليه المؤلف أن دين الزكاة كفسره من الدنون وسقط الزكاة الاأن مكون عسده ما معمل في مقارلة الدين وحمنت ذاذا كان عنده ما عصل في مفايلة الدين هنافيزكي لماضي السنين ولاعبرة بالنقص لتعلق الزكاة بالذمة لا بعدين المال وهذا مذهب المدونة انظر عشى تت (فوله فالمشهور أندر كيما) ومقابله أنه دستقبل ما كالفوائد كاأفاد ميرام (فوله لانها حينتذ) تعليل لقوله أنه بركيها الخ (قوله حينة ذ)أى حين ردها ( ٠ ٨ ١) الغاصب مع ريحها (قوله لانه الخ) تعليل ليكونه شبيها بدين القرض (قوله ويركهاالغامسان كانعتسده

عاب ولم يعمل قدرها أخر زكاتها الى حضروه فيزكيها لمامضي ولاخسلاف فقوله بأجر لامفهوم له الخ) أى ولا رحم عماد فعه زكاة وتديفال هوأولى بهدذا لحمكم والطاهر أنه يجرى فيهامتند ثة العام الاول (ص) لامغصو بة (ش) يعنى أن العب المعسو فالاز كاتم في ربها العزو عن تنبيتها فاذا أخسد هامس الغاصب فالشهوراته نركبهالعام واحمدساعة يقبضها بريدولو ردهاالغاصب مع رجمها لانهاحينتذ كدين القرض لانه بزكيه غسرالدين اذاقيضه وكأقوا حددة لمامضي من الاعوام ويزكيها الغامسان كانعنسده ماععساه فهالضمانه لها وأماللا شداذاعصت مريت بعداعوام فالمشهوراته يزكهالكل عاممض الاأن تكون السعاة قدر كتهاه ذامار عسواله ممالك ورجهان عبدالسلام فال السيزعبد الرجن وصوبه ابن يونس كاذ كره المواق وذكران عرفة أنهاتر كالعام واحدوعز أملهافقال والنسير الغصو بةفهالان القاسم تركى امام فقط وله مع أشبها لكل عام انتهى وأما الخصل اذا غصبت أثروت بعداً عوام مع عرتها فانهاز كلكل عام بلاخ الفادالم تمكن زكيت أي رك ما يضر ج منها اذاردالفاصب ذلك (ص) ومدفونة (ش) يعنى أن العسن المدفونة اذاصل رجاعتها وصعلها أعوام موصدها بعد فالاصرائه يُرَكِّ بِالْعَامِ وَاحْدُلَالَكُمْ عَامِ مَضَى وَلِا فَرَقَ بِينَ أَنْ مَدْفَتُهَا فَى الْحَصَّرِ اءَأُ وَفَي غيرِهَا (ص) وصَائْعَة (ش) يعني أن العسن الضائمة اذا وجدهار بهاهاته رزكها لعام واحد الالماضي الاعوام وهو المشهور وسواء التقطت أملا والتقسد بالالنقاط اتحاهو لشبلا بتكررمع قوله ومدذونة لان مدفونة لامفهومه بل المرادأن يضار بهاعتها (ص) ومدفوعة على أن الربح العـامـل بلا ضمان (ش) يعني أن العن اذادفعهار بهالن بضرفها والريح كله العامل ولاضمان عليه ان تلفت م قرضهاد بها مصد أعوام فانس كهالعام وأحداد لماضي الاعوام على المسهورالانه لارقدر على عز مكهالنفسه فأشهت اللقطة الاأن يكون مديرا فيزكيها مع ماله اداعا أنساعلى عالها ولازكاة عسلي العامل فيهاولو كانعنسده وفاهبم الانم البست لهولافي ضمانه وان أفادفها انصابااستقبل بدفان كانعملي أنالز بحار بهافهو فواد ومتعرفيها وأجروان كان عملي أنالر بم

على رجا (قوله اذارد الغاصب ذلك الح ) أى رد جيعها فان رد بعض غارها وكانحصل في كلسنة نصاب ولميرد جمعه بلردمنه قدر تصاب فأستثروكان محمث لوقسم علىسنين الغصب فرسلغ كلسسنة تصامافني زكانه قولان فانهما لان الكاتب انظر عب (قوله اذاصل ربياً عنها ) وأمالُه كانعالماوتركها مددفونة اختدارا فستركى لماضي الاعوام فال عبر وينبغي أن يكون عم المائسة الصائعة عم المائسة المفصوية (فوله فالاصمأنه يزكيها لعام واحدار ومقاما وركها احل عاممضي (قولهولافرق الم)اعدا ألى مذلك الممسيم ردا على قسول معدن المواز ان دفتها في صراء أوفى موضع لايحاطبهافهي كالمغصوبة والصائعة وكبيا لعام واحسد واندفتها في الست

والموضع الذي يحاط بهز كاملكل عام وتكس هذا الان حبب (قوله وهوالمسهور) مقابل المشهور ما فالهمالك سهما و حسون والمعروز كهالماض الاعوام وماقاله امن حسب من أنه تسسنا نف لها حولا اذا كان صاحبها يقطع الرجاءمنها (قوله بل المراد أن بصل وجهاعتها) أى ولم تلنقط والصواب أن المرادظاه ومن أن المراد المدفونة بالفعل لما فيهامن الحلاف كاهومعلوم في جمرام وغيره ولاحل دفع التكرار الحاصل على حله (قوله بلاصمان) لامفهومه بل مناهما أذا كانت بضمان لانهاخ حت عن القراض الى الفرص وصارت سلفافي ذمتسه ودين الفرض لأ يختلف فسه المسدير والمتنكر والحياصل أنه لامفهوماه في جانب ربها لانه لازكاة عليه مطلقا واغماله مفهوم في جانب العامل وهوانه ان لم يكن عليسه ضمان استقبل بالريح وأن كان عليه ضمان فان عندمما يجعل فىالدين كحوالامسلوالر بحوالااستقبل (قوة فانديز كهااهاموا حدلالماضي الاعوام على المشهور) مقابله لابن شعمان يزكمه لماضى الاعوام ولاشي على العامل (قوله فيركيهامع ماله الن) وأما ان إيه بصرت يعلم فيركيها لمان الاعوام

(توقاولم توقف) الوعدى الواولئو بعت على معناها الإم على مخال اقد منطوق الاول يخالف شدة وم الناق ومنطوق النافي مخالف مفهوم الالله على المنهود الناق على المنهود المالية على المنهود الم

في العمارة وساله أن المصنف قسد قال فعاسعلق بالحرث فلاشيء وارث قبلهما لمنصرله تصامقان صاريه نساب فاكثرز كاهلعام واحد وان لم يقيصه الابعد أعوام وان لم موقف له ولاشوهمز كاته ليكاعام أذالحرث المزكيعند حصاده لاز كاقعسل ربه فسه بعد الاول ولوأ قام عنده أعوامانم يطهرداك فى النفل والزينون لاتهما يثران كل سنة فيزكمان الماضي الاعوام واستقبال الماشمة حولامن وم موت مورثه لاننافى ذكاتها كل عام بعد الحول الاول قبل قبصها وقسمها إقوامو عبارة الشامل حارية على الذهب)أى الراجم (قوله ولوأقام أعواما) أى الموروث وقوله أعواما أى قبسل القبض وقد ثرك النص على القسم لنضمن القبضله وقوله أووقفله أيعلى بدحاكم (قسوله ىعنى أن العن أوالماشمة أوالمرث) منذاضعف والمعتبدان بقصر كلام المصنف على العن فلازكاة فهاسواء كانتعل معشن املاواما الماشة ففها تقصل فلاز كاننها انكانت على غرمعسن والاان حضل لكل تصاب اتطرمحشي تت و زكاة المنوصي بهما تقسدم .

بينهمافهوقوله والقراص الحاضريز كمهرمه ان أدارا أوالعامل كاماني (ص) ولاز كان في عسن فقط ورثت الله بعسله بهاأ ولم توقف الانعب دسول بعد قسمها وقيضها (ش) أعساران المعمّد في المذهب أن العن الموروثة فائدة استقلل ماحولا بعدقيضها ان المكن له فهاشر بكو بعد قسمها وقبضهاان كافنه فيهاشر بكوسسصر المؤلف بهمذاءة وادواستقبل بضائدة تتحددت لاعن مال الخذا بفسده مفهوم المؤلف هناضعف فسلامفهوم للقبود السذ كورة الاقوله فقط على المسذهب فاووصل قوله الا بعد حول بعدقسمها وقيضها نقوله ورثت وأسقط مأدنهما لوافق مذهب المدونة واحترز بقوله فقطعن الحرث والماشمة اذاور الفائهمائر كمان مطلفاأي من غيرقبدى الايقاف والعسام طصول الثماء فيهمامن غيركبر محاولة وعسارة الشامل حاربة عملي المذهب ونصهاوان ورث عبنا استقبل مهاحب ولامن قيضمة وقبض رسوله ولوا فاماء واما أوعلمه أووقف له على المسهور اه ولامفهوم الارث أعاأو وهت أواوسي ما (ص) ولاموصى يتفرقها (ش) يعنى أن العسن أوالماشة أواطرت اذا أوسى بماانسان لنفرق عسلى معينين أوعسلى غسيرمعننين فاستذها الموصى له يتقرقتها وأفامت عندده أعوا مافاته لاذكاه فيها فنسرو بهاعن ملاشر بهابم بردالموت والموضوع أن الموصى مات قبسل مرورا خسول فان مات بعسده وهي نصاب أوهى مع ماعنده نصاب فانها تزكى على ملكه ذ كروفي شرح الشامسل والتعليس الذىذكره الشارس مفده وسواء أوصى مهافى الصمة أوفى المرض واذافر فهافلاز كاة عملى من صارت المه الانعد حول من يوم قمضها إذا كأن في حصت فصاب لا ثب افائدة من حملة الفوائد فالراد بالعين كافاله ق اللغو أنه وهي الذات فيشهد في العدين والحرث والمناشسة (ص) ولامال رقيق (ش) يعني أث الرفسة ومن فعه شائبة رق لاز كانف ماله عسين أوما شيسة أوبوث ولاقمابر يدلكمارة بلاخلاف لمدمقهم تصرفه ولاز كاةعلى سيده عتسه فان انتزعه استقسل به حولاً وكذا لوعثق هسو (ص)ومدين (ش) بعني أن المدين لاز كان علسه في ماله العبني الحول المن الدين يسسقط زكاته أوسوأه كان الدين عنا أوعرضا حالا أومؤ حسالا لعدده تحام الملك وأما المعدن والماشية والحرث فان الزكاة في أعمانها فلا «سقطها الدين كما الى (ص) وسكة وصياغة وحودة (ش) هذامعطوف على مأقدله كافأله الشارح وقال الساطي عدلي عن عيل العصيم من أن المعاطيف اذا تكروت تكون على الاول والممسى أن الانسان اذا كان عنده من النقسددون النصاب كائة وعانين درهمالكن لاحسل سكته أوحسن صباغته أوجودته يساوى نصا ما فان قعمة ذلك لا تؤثر في وحدو سالز كالموسواه كانت الصياغية محرمة أوحائرة فقوله وسكة الزأى ولازكان في قيمة ماذكروكان عكنه الاستغنادين هدد مقوله فعماص مالزه

المكافحة بما (قولهوالموضوع لمن) وكذاات مات مصده ولكن كانت قرقت قبل الحول (قوله والتعاسل المنازع المناسسة المكافحة بمن المول (قوله والتعاسل المنازع والفالية من الماسسة المنازع والمنافعة بمنافعة بمن المنازع والمنافعة بمن المنافعة بمنافعة بمنافعة

السكة والصاغسة لان هذه الثلاثة عرض من الاعراض والركافي الفواث (فوله وأمانهم الحاه) زاد شب وقعد تكسر الحاء أيضا لمكان المافوق وه والالانت الفعد الرئة مجازي التأنيث لان جمع التكسرة هدا المركز أن ويدخل في الحيل عصائباً هو الارباف الارباف المنافعة ا

نوى الأصلاح نوى عدمه أوا (ص) وحلى وانتكسر انم بتهشم ولم سوعدم اصلاحه (ش) السلى بفتر الحاموسكون اللام شوشأواسة عسدم الاصلاح مع وتخفيسف الهاء مفسرد وأمأنضم الحاء وكنمرا الاموتشد مدالهاء فمعرسي والمسرادالاول المكسر (قوله هوالمعول عليه الز) والالانت الفعل الشتمل على ضميره وحاصل النقل في هذه المسئلة أن المل إذا تسكسر فسلا عضاو اعترض معشى تت ذلك مان الراج اماان يتهشم أولافان نهشم وحبت زكانه لأنه يتعذرا صلاحه ولا يعود الابالسسبك فهوكالتبر الزكاة حيث عدمت النبة (قولة كروجته وحادمه) أيالموحودات وسواه توي اصلاحه أملاوات استشم بان كان يمكن اصلاحه وعود معلى ما كان علمه قسلا يخاواماأن ينوى عدم اصلاحه أولافان نوى عدم اصلاحه فالزكاة والافلار كاففسه فعسني مالا وصل كل المأتزينية لمكسعه وال اتخذه ال يعدث أو يصل بعد كلام المؤلف انهلاز كأدفى الحدلي وانتكسران أنتق تهشمه ونسة عدم اصلاحه مان نوى اصلاحه أوله نتوشأ ومقهومه صادق شلاث صورتحب فهاالز كاة احداها التهشر ونسةعدم لاالات لمسغره من البازين، فالزكاة عنسدمالك وان القسامم اصلاحه انبها التشيرموسة اصلاحه الشهاعدم التشرموسة عدم اصلاحه ومأتقدم منائه لاز كافحت عدمت ألتهم عدم التشرهو المعول علم ملآن الاصل عدم الزكاة وانكان بخلاف انتخاذ المرأة ذلك لمن مصدث مفهوم المدونة وحويما (ص) أوككان لرحل (ش) معطوف على تبكسر والمعني ان الحلي لهامن نثت أوحتي تكعرفلازكان لازكأةفه وان تكسروان كانارحل برىدادا اتخذملن محوزله استعماله كزوحته وخادمسه عليها كافي الشامل (قوله الناصر ونحوهما أولنفسه منخاتم وأنف وأسنان وحلية مصنف أوسف اتصلت النصل كالقيضة اللقاني انتهي كذافي نسطته لفظ أولا كالغمدوا نظرلو كأن السيب في عيل واتخذته المرأة لزوحها هيل لاز كانفسه كالذا المخيد انتهى الاانك خبيربان قوله الناصر الرحل الحلى لنسآته الناصر اللقانى آه فان المحذه الرحسل أوالمرآة التحارة ففيه الزكاة وانظر اللقاني معشاء قاله الناصر اللقاني الدميرى (ص) أوكراء (ش) أىلاز كانف الحلى المتفذ الكراموكادمه يشمل مااذا كان مالك فاذن بكون انتهى أى انتهى كلام رحسلا أواص أفواغانص على عدم الزكاة فمه لثلاث وهمانه كالمنوى به التعارة ثم انكلام الناقل عنسه والظاهر الفرق فأن المؤلف هدفا فمااذا كان متخد فده للكراه لايحرم علسه استعماله وأماما يحسرم استعماله عملي الاتخاذمن شأن الرجال النساء مالكه فسلا يدخسل في قوله أوكراء افوله عقمه الاعجسر ماللس وسنشذ فاافتضاه كالرم الساحي لاالسامالرحال (قوله قلا مدخيل من أن المشهور أن ما انخذه الرحل من حلى النساء الكراه فعه الزكاة لا تخذه الرحل المؤلف في فوله أو كراه ) أى حكم الا تناولا أوكراه إص) الاعرما(ش) يعنى أن الحلي إذا كان عرم الأسق فانه تعب زكانه ملاخسلاف في والافهود خلفيه تناولا قوله ذلك سواء كانار حل كغاغ ذهب وسوارا ولهما كمكحلة ومرود من ذهبا وفضة أولا فتناه من على النساه) أى لا من حليه كالاواني لهماو بقسع في معض النسجز وادة اللمس وهي مضرة لقصد و رالمكلام معها وأحاب أى فسلازكاه وحاصله أنه لازكلة بعض بأن المراد باللس ملابسة الأنتفاع فيشمل الاواني وغيرها (ص) أومعد العاقبة (ش) فما اتخذه الرحسل للكسراء فما أى امتداه أوانتها والمعني أن الحسلي المنفذ للعاقسة أي حسوادث ألدهم الشهور وحوب الزُكاة ساح لهاستعماله وأما التخذته فيمسواء كانار حل أوامر أه كالوكان مخذا الباسها فلا كرت المخسدته لعاقبتها (ص) المرأة فيما ساح لهاأستعماله لا كالسر برونْخُوم قولة لا يخالف المزار رون له ويدخل أي ما التحدُّ والكرا في قوله الا النس أي

له ما سرير لتحوم (فولا لايتفائف المخارات في ويدخل أي ما أغفد الكراه في قوله الاالنس أي السنة عمالة أم لاوان قسوله المستحد أن المستحد ما قد المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المست

أولا: منة لان هذا نقدمسكوك والتفصيل اغياهوفي الحلى وأما الثقد العدّدى فلا تفصيل فيسه في وجوب الزكاة ( فوله وهو المشهور ) ومقاله سقوطها (قوله أومنونا به النحارة) احدرازا عمالو كان فوى به الفنية فان لم سوفنيسة ولا يجارة فالراجرو سوريها وهو قول ان القاسم خلافاً لاشهب وقوله وأو كان الالقنية) أى أومورو الولاوان رصع) أى الزقور صع بصع قرامة بالتسديد والغفة ف فقد قال الموهري الترصيع التركيب وقد يقال رصع (١) بالكسر والترصيع مصدر وصع بالتشديد (قوله والانتفرى) بان لم عكن نزعه أوأمكن معضر رفال تت وظاهره ولوفل حدار قوله تحرى أى قدر مافسه كل سنة ان كان يستعمل وسنقصه الاستعمال والااكنين بأول عام (قولة أوغرم)كذا في نستفنه وهومعطوف على فسادأى يعطى علمه أجرملن ينزعه وأومانعة خاوفهموزا لجمع إقوله وسواه كان الحوهسر تبعالن أى بان قلمة الى ستين دينار امثلاوفيسة الحوهر ثلاثين (قوله وأماما فيسهمن المعادن) أى التي هي ألحواهر (قوله على المشهور وهومسذهب المدونة النبلغ نصابا) أي سواء كان الحلي تبعالل يوهر أومتبوعا والعرض على حاله من ادارة وأحسكارهُذاتمة القول المشهورومقا بدقولان قبل الجميع عرض وقبل (١٨٣) الاقل تسع الذكتر قال في 1 وعلى المشهورفاوكان

مأنصة فولة أوعرض تحارة سواءم لكنجية أوارث أوغيرهما وفصديه النحارة اه (قوله ولعله قصدالرج) أوان هذا اصطلاح فقهي

محتكرا ثملاء فضالفن علىقمة الحلى وقمة أفحارة فحانات الحيارة وكامالات ولابرك ماماب الحلي لانهز كاهأ ولاعبد المق فتصير زكانه أولاعلى تحرى الوزن وفض الثن حنالسع على القمة لاعلى الوزناه ويتضم ماقال بالشال وهوأن يكون الحملي خواتم ذهب أوفضسة اشتريت البحارة فيها فمسوص معتعباتة ديثار وزانة العبن خسون دينارا فيقال كم تساوى هسدد اللواتم على ماهي علىهمن مساغتها وصفتهالولم بكن فيهافصوص فأذاقسل ستونقس فكرتساوي الفصوص علىماهي علمه إذا كانت مفردة عن الحواتم فاذاقسل عشرون علناأنهاريع الصققة فلهاريع الثن جسة وعشرون فيزكمها إفوله وزكاة العرض) أى الذي هو الحوهر أي

أوصداق (ش) أى وكذلك تحد الزكاة في الحل إذا انتخذه الرحل لمصدقه لاحر أن متروحها أوليسترى بدأمة بتسرى م اوهوا لمشهور (ص) أومنو بايدالتجارة (ش) يعنى أن اللي المتعذ منسة التعارة تعدر كانه ماجاع سواء كانار جل أوامر أة ترمدولو كان أولا القنسة تروى النصارة وتركمه أعاممن حسن فوى به التجارة أى تركى وزنه كل عام اذا كان فسه نصاب أوعند. من الذهب والفضية ما يكمل النصاب (ص) وان رصع بجوه سروزك الزنةان نزع والإضرر والاتعرى (ش) يعني أن الحلي الذي تُحسن كانه فانها تؤخَّ فمنه ولو كان مرصعاً بالحواهر أىم كبامن الياقون ونحوه لكن ان نزع ذلا منسه بفيرضر و عصل منه فساد ك ك بعض الجواهرأ وغرم فانه بنزع منسه ويزكى زنشه أى وزئهما فمهمي العن كل عامان كان نصاما أودونه وعنسده من العسن أومن عروض النحارة المدارة ما تكمل هالنصاب وسهاء سيكان الجوهسرتبعاللعسلي أمغسرتهع وأماما فيسهمن المعادن فأنهاتز كحاذ كاةالعسروض ادارة وأحدكادا وأماان كانذقا الموهرلا ينزعمن الملى الانضرر عصل فسهفانه بصرى مافسه من العسن وتركى زنشه كل عام على المشهور وهومذهب المدوَّقة ان بلغ نصابا كمامر، وزكاة العرض على سَله من ادارة واستسكار (ص) وضم الزبيخ لاصله (ش) ألّر بم كا قال ابن عرفة فاثد عن مسع تحرعلى غنسه الاول ذهاأ وفضة أغاقال ذائد ولم بقل زياد تالان الريج المداد منه اصطلاحا هوالعدد الزائدلا الزيادة ولايستعل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذالم مقراسها ومصدراك مامرله تأمل واحترز يقوله تمن مسيع من زيادة غيرشن المسع كتمق المسعوبة وأقدته من اشترى سلعة وشرة غماعها مخمسة عشر وكانت القندة وبقوله على غنمه الاول من عن زيادة المسع اذاعله في نفسه من غسر من اعامّ الفين الاول و تأمل لاعي شي قال عن مبيع تجر وطاهروأن رائد عن مبيع قنيه لايسمي و محاولعله قصد الربح المزك ، اذانوى؛التحارة وأمامازكى لكونه معدَّالعاقبة وتحوه هيم عرضه حج عرض الفنية فلا تركيه كافي شرح عب ﴿قوله ذهباأ وفضةٌ مُ المترز بقوله ذهباأ وفضة عمالو كان الربح عرضافاته يكون كعروض المجارة من ادارة أواحتكار فالاقل بقوم دون الثاني (قوله تأمل) العلمانة أمل لان الزيادة تستعل بمعنى المزيد (قولة كنموالمسيع) أي في ذاته من غير سيع (فوله تم ياعها بخمسة عشر) يحتمل كل النمن خسة عشر فيكون الريح خسة ويحتمل زيادة على العشرة فيكون عاعها بخمسة وعنمرين والمتبادر الاول وقوامين بمن زيادة المبسع كذافي نسخنه والاولى أن يقول من زيادة عن فيقدم زيادة على عن أي إنه اذازاد عن المسع أي بأن لوحظ عوالهن وزيادة أي كونه كثيراً في نفسه دون نظر لكونه زائدًا على النمن الأول والاظهر حينف ذلك الحترز ولا أثر لتلكُ اللاحظة وظهر لي تصويرها عما اذا أعطى سلعة قصسه بالنصارة ثم عاعها فلايقال فعيا أداماعها بأزيدمن قعمافيه افدر بحوالسالسه في عيارة السارح تصد فيدنى الموضوع فان فلت كيف يتصور في الموهوب انه مقصد به التجارة قلت بتصور والذاك قرر في له عند قول المتن ان كان أصله عنا سده أوعرض مجارة فقال

(١) الذى فى الحوهرى ويقال رصع بها ألكسر اذار قيه اه معمد

لايسهى ديماالازائد عن مسيع التجر اه (قوله على المشهود) ومقابله ما وي عندانه مستأنف به خولا كالفائدة فان كان الاصبل المؤلف و المؤ

فحسده وهوالظاهرومعني كلام المؤلف انامن عنده دون النصاب من العسن فاتحر فسه فصار نصابافسل الحسول ولوسوم فاته بزكى لتمام حول من يوم ملسكة كالنتاج على المسهور لامن يوم الشراءولامن ومحصول الريع فاوملك ديناراوا قام عسده احدعشر شهرا شااسترى مه سلعة باعها بعدشهر يعشر بن فاندر كي الأن فقوله وضم الربح أى أن حول الربح مبسى على المول أصاه وعجب نقييد كلام المؤلف بغسير ربح الفوائد اذهى يستقبل رجعها كما يستقبل بها وتضير بعها على ما أقيف قسوله وإن نقصت فسر بح فهما أوفى احسد اهسماعام نصاب الخ (ص) كفلة مكترى للتعارة (ش) يعنى أن من اكترى عقارامشلا ليتعرف مفاله إذا كراء وقد من من غلنه مأفيه الزكاة فالهرز كيه طول من يوم ملائه مانقه دفي كرا تمه أوز كاه لان ههذه الفلةر يحولافائدة لامن يوما كترى ولابستقبل خلافالاشهب فاوملك دبنارا أحسد عشرشهرا واكترى به دارالكراء قاكراها فصل من كراثها بعدشهر عشرون درناراز كى ساعة اذ ولو ركىعشر مندمذارافي رمضان ثما كسترى بهاداراللكراه فيذى القسعدة وحصل من كراشها نساس في ذي الحدة فالحول ومضان واحسترز عكترى التعارة عن غلة مشسترى التعارة أومكترى لافنية فاكراها لامرحدث فانه ستقبل عامولانع مقصها كاناني (ص) ولور محدث لا عرض 4 عنده (ش) متعلق الربح قبله ومايينهما كالاعتراض أيضم الربح لاصله ولوكان رعود مزلاعوض له عذ ـ دمومع ـ بي ضمه هنا أنه مزك مؤول من يوم السلف حث تسلف الثمن واشترى به أومن بوم الشراء حيث اشترى مدين فاذا تسلف فيدرا كان نصاما أم لاواشترى مهدامة ثمناعها ترنادة على ماتساف عشرين دينارا مشلابعد حول من يوم الساف وجت علمه الزكاة وكذالوا شيترى سلعة مقسدر مافى ذمته فمناعها بعسد حول من نوم الشراء مريادة على ما تسلفه نصا ما فانه يحب عليسه الركاد فاله في البيان ونب و بقوله لا عوض له عنده على عصل التوه مرلانه اذا كان أوعوض عنده كان احرى الحكالم فك كور (ص) ولمنفق المدحوله مع أصله وقت الشراء (ش) يعني أن من سده أقل من نصاب قد ما عال علسه الحول ثم اشترى بمعضه مسلعة وأنفق المعض بعيد الشرا وفانه اذا باع السلعية عياستربه النصاب اذا ضملنا أنقف متحب علسه الزكاة وسوافناع بقرب الشراءام لالان الفسرض أن ألول قسدتم قبل الشراه وأماأذا أنفق قيل مرورا لحول فلاضم لات المال المنفق والمسترى به لمجمعهما المسول فقوله والنف ق معطوف على لاصساء وقوله بعسد حوله متعلق بمنفق والضم برعا تدعلي المال المنفق لان منفق صفه لمال محذوف وقوله مع أصله متعلق بحوله والضميرعا تدعلي الربح وقوله وقت الشهراء متعلق بمنفق وصوابه بعدالشر أمولا يقال ان وقت معني بعد لانه لا يعرف

بعدهد فالعمارة مانصسه تنبيان الاول نوله وضم الربح لاصله أى ملول أصل سواه كان حول أصله مستقدلا كإفي الفائدة أملاوفا ثدة الضير فمااذا كان مستقبلاأته لاستبداله حسول من يوم حصوله الثاني اذاحمسل الربح بعدحول أصله فهل منتقل حول الاصل ازمن حمسول الربح كا بأتى في درج الفوائد حسماد كره ح ويشر له قول المؤلف و بعددشهر فنه الـ (قولة خلافالاشهب) فانه يستقبل أي لانه وه وللاز كأه علمه في غلتها وإن أكر اهالتصارة كعلة مااشترى لتصارة قال الناصر الاقاني ف حاشمته على التوضيح ان فأت ماوجه الفرق سفاة المشترى المعارة والمكترى لهافي ذلا قلت هموما أشار السه النونسي بفوله وقسول ابن القاسم أسن لانهاغا اشترى منافع الدار لقصدائر بع والصارة فأذا أتكراها فقدماع مأاسترام فلاف غساة ماأشتراه اه (قولهمتعلق بالريم) أى مرتبط بفوله وضم الربح لاصله وقوله أومسنوم الشراءمعطوف على قوله من توم السلف (قوله عشر بن دينارا) فيه اشارة الى انه لايزكى ربح الدين المذكورالا

اذا كان نصابالفاً كثروات كان دويه في الاصل لم يزلد ولو كان مع أصيه نصابا كا هو ظاهر للان الفرض أن الاصل كالإمالئة في موانفا قان من من الإمالئة في موانفا في من من الإمالئة في من من الإمالئة في من من الموانفا في من من الموانفا في من من الموانفا في من من الموانفا في منافذا كان وعوض في الموانفا في ا

والفسة وما شبهماومن حساد الشاطول (قوله فيعسمل كلام ابن غازيما الني أعمالقاتل را أن وقت عين بعسد (توله أى وقسالخ) الاوق أن بقول والمسلم والمنفق بعسد النه في بعسد النه في بعسد النه في بعسد النه والمسلم النه في المحمد (قوله خلافا النه من المحمد النه النه النه وهوان الرحمو حدود بوما النسراء والمعرفة لمن وحود احتى المول والشهب قدر مدن الحصول فالحاسل ان المحمد المحمد النه في المحمد المحمد المحمد المحمد النه في المحمد المحمد المحمد المحمد النه المحمد النه المحمد النه المحمد النه النه المحمد النه النه النه المحمد المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة النه المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله عن أصل أحرب المحمد وقوله عن أصل أحرب المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله عن أصل أحرب المحمد وقوله عن أصل أحرب الفائدة المحمد وقوله فارد المحمد المحمد وقوله فارد المحمد المحمد وقوله فارد المحمد وقوله فالمحمد وقوله فالم

الذى غاءنىيه ووضعيه مقوله حسوان أونسات الخ وقوله تعارن أى بالقوة لانه نام عنسم (قوله واستقيل الخ) ومنهافيما يظهسر مايقبض مسن وظائف وحوال المسترهاوا لافسن الاقتضاآت ويحتمل ولواشتراهالان المدول فيهافى مقاءلة رفع مدمال كدكالعدن لاشراء حقيق وهوالمتعمن ومن الفوائدما محصدل الانسانمن عمل كالبرة كنامة أوسنعة أو اماسة أونحوذاك (قوله لاعن عوض ملك لنصر ) يصيدن بصه رتان أن لا يكون عن عوض أصلا أوعوض غبرتجر بانكون عرض قنسة (قوله وهومعسني قوله وهي التي تحددت المز) فيه شي بلأزمد معسني الأأن ومالح (قولهأى ومعراث) سان أحادخل تعدالكاف (قوله أدخماله الخ) أىأدخسا فالفائدةمن ادخال

كافاله - أىلانالذى بأنىءمنى بعدانماهوعند فيعمل كلام الزغازى على اله تقدرمعنى لاتقديراء ابأى وقت تقر والشراءومتي كان وقت نقر والشراء كأن بعد الشراء الضرورة ولو أنفق قبل الشراء لم بضم على المشهور ساءعلى تقدير الريح موجود الوم الشراء وهومله المدونة لابوم المصول ولأنوم المول خلافالاشهب والمغبرة فاذامضي لعشرة دنانبرعن دشخص حول فاشترى بمخمسة منها سلعة ثم أنفق الجسة الباقية ثمناع السلعة بعسد ذلك بأيام أوسنة أو سنتن عنمسة عشرفانه يزكى عن عشرين فلوا تفق المسققل شراءالسلمة غائستراها ماللسة المائسة فياعها مفهسة عشرفلاذ كأذعلمه حتى بسعها بعشرين ولمافوغ من الكلام على حكم ال ع شرع في بيان عكم الفائدة مقدماله على نصو ترها لأنه المقصود بالذات فقال (ص) واستقمل بِهَا نَدَة تُصَدَّدَتُ لَاعِنِ مالَ (ش) عرّف النَّعَرِفة الْفَائدة بقوله هي مَامَلَتُ لاعن عُوضَ ملك لَحْمَر وهومعني قوله وهي التي تعددت لاعن مأل فقوله لاعن مال خرج بدالر بحوالغسة ومثلها بقوله [كمطية]أي ومبراث ولمالم بكن ذلك شاملا أئن عرض القنمة وهو أحدثو عي الفائدة ادخله مقوله (أوغرمزكى)أى أوقعددت عن مال غرمزكي فهومعطوف على معنى قوله لاعن مال ومثله بما لا فرداه في الذار جغره فقال (كين) عرض (مقتني )واحتدر به عما عبدد عن مال من كى كين سلعة التمارة فانهرك لحول أصله كاص وعاقر رناس جعل قوله تتجددت صله موصول مذف مع ممتدئه لاصفة لفائدة انحصرت الفسائدة في النوعين والدفع الاعتراض عنه بأنه يوهمات الفائدة أعهماذ كثران كلامالمؤلف مقدعااذا كانالمقتني غيرمانسة فان كانماشية وأبذلها بعينأو ن عها على حول الاصل وهوالبدل ان كان نصا وان كاندون نصاب فان أبدله معن استقبل وان أيداه سوعه في على حول المسدل مُ أنه يستقبل بمن المقتني حولامن بوم قيضه سواهاعسه منقد وقدمت فورا أوساعه وأخرقيته ولوفراراأ وباعه بمؤحل ولوأخر فيضه فراراهذاه وظاهر كالامالة انسهناوهوموافق لظاهركالام المدونة وقوله بعدلاعن مشترى للفنسة وباعه لاحل فلكل اشارة لطريقة أن رشدوهي مخالفة لفا هر المدوّنة (ص) وتضم نافصة ولان بعد تمام

( ٣٣ - حرسى الذي البنون في المكلى بقوله (قوله فه ومعطوف على معقى قوله الاعن مال) إذا لهني تعددت عن غير ماله أو المناصرة عن الفي المواقعة وهو التقدير وهي التي تعددت عن غير ماله أي الان ويما من عن عبر ماله أي الان كتعددت عن غير ماله أي الان كتعددت عن غير ماله أي الان كتعددت عن غير ماله أي الان كتعددت عن مال فلا يستنقبل والمعطوف عليه والا يحتوز حدف المائة وفي والناسب وهو معطوف الاندان من المناصرة عليه والمناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة عن من المناصرة المناصر

آونافستان آوالاولى تلمان والثانث افسة أوعكسه الكامل لايضم والنافص النعيه مدكامل بضم البه والنافس ومسدّ الكامل لايضم السيخة والشيخ المني تضم الفسة وان بعد عبام الناسة فقط الايضم السيخة والناسبة والكامل والنافص يضم النافص كايضم الكامل (وقوله لثانية أو الشيخ الكامل والنافص يضم النافسة والمنافسة والنافسة والنافسة والمنافسة والمنافسة والنافسة و

لنائمة أو الله (ش) بعني أن الفوائد يضم بعضها لبعض فاذ الستفاد فائدة معد أخرى فان كانت الاولى فاقصة التداء كعشرة مثلا أوكانت كأملة أؤلاغر حعث الىعشرة مثلا قبل جريان الزكاة فهافانهاذا استفادما مكل بهالنصاب فاتها تضم الى الثانسة ويصرحولهامن حول الثانية فان نقصت الاولى والثانبة عن النصاب كخمسة وخسة فانهما يضمان الى الثه فاقصة مكاية لهدما نصاما أوكاملة كعشر سويصرحول المكل من مومأ فادا لنالثة وهكذا تضم الثالثة والرابعة الى مأمكل النصاب عمادمدهاذا كلالنصاب وقفءن الضمو يصعرا اعسده سول مؤتف فقوله وتضير فاقصة لثائمة رفقار بالمال وقوله فاقصة حالمن فأثب فأعل تضرأى تضم الفائدة حال كونها نافصة أونأ تسفاعل تضم أعافاتدة ناقصة وفوله وتضم أي بعيضها وقوله وان مدعمام أى وقيل الحول مدليل الاستثناء أي وان بعد عمام النصاب لاالحول خلافالشاد حواوقال وتضم فاقصة لمتراكان أخصر وهذا كلمالنسمة العين وأمالل اسمة فقد تقدم ان ماحصل من فأثدتها بعدالنصاب بضير كامر في قوله وضيت الفائدة له (ص) إلا بعد حولها كاملة فعملي حولها إش) بعنى إن الأولى اذاعر ص لها النقص تضر الثانسة عسله اذا في على عليها الحول وهد كاملة أمااذا كان النقص اغماعرض نها بعدأن العليها الحول كامل فانوا حدنتذ لا تضيل العدها ملتر كى على حولها ر مدادًا كان فيها وفي المدهانصاب والافيضمان الى ما معدهما فقوله الا بعبدا الزمستثني من قوله والتدعيد تمام استثناء متصلا لانه مستثني من التمام و بعيد متعلق بالمستثنى القدر بعد الاأعني تنقص الذى دل علمه المستثنى منه و تركى الاولى عند حولها بالنظر الشائمة والثائمة على حولها مالنظر للاولى لكن مازم على ماذكر رعى الثائمة قسل مرور الحول عليها مت زكت الاولى حت الم تضر مالنظر الماده عدها الاأن مقال روى قول أشهب الذي يشترط الاحتماع في الملك و بعض الحول وأشار يقوله ( كالكامساة أولا) الى أن الفائدة الاولى اذا كانت كاملةمن أؤل الامرواستمزتءني كالهافاتها لاتضاف الىماىعدها ولانضاف اليها وكان الاولى اسقاطهالاتهامستفادةمن قوله الانعد حولها كاملة (ص) والنفقصة افريح فع ماأوفي إحداهما تمام نصاب عند حول الاولى أوقيله فعلى حولهما وفض رجعهما وبعد شهر فنه والثائمة على حولها وعند حول الثانمة أوشك فعه لا يهما قنه كمعده (ش) يعني أنه أذا استفاد فائدة معد أخرى ونفصتاعن النصباب بعدح بان الزكاه فبهما كصعرورة الهزمية خسسة والرحمية مثلها فانحال عليهما الحول النياوهما نافصتان بطل حولهما ورجعتا كال واحدلاز كاةفسه ثمان أغاد من غرهماما بتربه معهماما فمه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أعاد المال الشالث هسذا مالم تعرفهما أوفى أحداهما مامكل النصاب أمالوتحرفر بحوفيهما أوفي إحداهما تمامنصاب فلا عناو وقت كال النصاب من خسة أوجه أشار الم انقوله فأن حصل الكال عند حول الاولى محرمأوفيله كذي الحجة فعلى حولهما مرمورجب وتتختص صاحبة الربح يهويزكي معهاوان اتحرفهما بعدخلطهما فضريحهما علىحسب عدديهما فيزكير يحكل وأحده على حولها وأمأ اذالم يخلطهماذك كل واحدة بربحهاوان حصل بعدشهر مثلا من حول الاولى كريسع فهي منه

مسرما يحصل من الفوا تدعيلي حملة ولانضم لماقسله ولانضم ماقيله أولانه لانضم الاالساقص وأماالنكامل فلايضم لمابعسده حمث استمرعلي كاله أونقص بعد تمامحول وكانفيهمعمايعسده نصاب (قوله أعلى حولها) أي ولاتضم لثانسة يكل بمامع الاولى نصاب بل تدي الاولى على حولها وأماالتي لمعسريها حول بل كانت ناقصة اشمداء أوعرض لهاقسل مر ووالحول فأنهاتضم لما يعسدها وهى المتقدمة في قوله وتضم ناقصة والكن محل الضم مالم يتعسرف الاولى وبريح فيهاما تكملها والا فتبقى عسلى حولها ولاتضملما مسدهالان الرج حوله حسول الامسل فالااب عسرفة وباوغ احداهماأمانا ريح قسل احتماعهما فيحول ناقصمتن كماوغها الاماسدادان كانقسل مض حسولها والاقولهامن بوم ملقته اه (قولة ريدادًا كان فيها معمادهدهانصاب ولايضمكل منهمالا خرى ( قوله والاقتضمان المعدهما) هذا اذامرعليهما الحول ناقصيتين واماان كملتا فسلمرورا لول بقت كلعلى حولها (قوله مستنى من قوله الخ) في الحقيقة الستثنى منسه محذوف والتقدروان مدتمامني كلمالة مر الخالات الافي حالة تقصها (قوله

رى الثانية قبل همرور) كان في أصل أمنخته تركية تم صلحها المقتلة رقى (قوله لايمامستفادة) إي بالاولى الا أن بقال كافي الشيخ أجدهذه كالدليل الدول (قوله فعلى حولهــما) أيحفهــما باقسان على حولهما أوقبية ان على حولهما الكن حول المواب جانة اميمة أكثر قالة البدر (قوله هذا) أى ماذ كرنا معالم يتجرفهما أي قبل مضى الحول علهما ناقصتن (قوله وأمان لم يخلطهما الم إن الربع في احداهما وعلمت اختصت به فان مجل عينها حجل المذائب لم الاول الثلا يازم زكانه قيسل حول محقق (قولة أي وليس فيهما أي معرما بعدهما) الاولى اسقاطها لانها تفيد أن هذاك شيأ بعدمع أخرماليس بعدهماشي (فوله فان رم فيهمارف ماحدث) الواوععي أوأى أوفعما حدث بعدهما أي على تقدر أن مكون هذا لديد وقوله و مفهم أنها نقصت بعدالكال أي بعدا لول (قوله كايفهم الز) جواب عن سؤال وهوأنه لوحدف قوله وان نقصنا كاقلت أيعاد الدفاأ عاسان ذلا بعلمن كذا (قوله ويضمان لما بعدهما) أى ويصرا لحول من هذا البعد المتمر (قوله وانظر تحصيل مسئلة الشك) حاصله ان اللام فى قوله لا يهما يمعنى عنداً ي الشائق الربح عند حول أيهما حصل هل عند حول (١٨٧) الاولى أو الثانية أوينهما أو بعدهما فانهما وكمان عندحول الثائمة وأمالوشك والشانمةعلى حولها وانحصل عنسدحول الثانية رحب انتقلت الاولى المهوز كمتامعاعنسد هل حصل الرعوفي الاولى أوالثانمة حول الثانية فقوله واننقصتاأى ولس فيسماأى مع مابعدهما نصاب ولل فوله فر بح تمام فقيه تقصيل فأر الناقصت فابتدأه نصاب وأمالوك كانفهمامع ماهدهمالصاب فكرعلى حوامحصل تحرور عوأولا قوله وان أوقس مريان الزكاة في واحسدة تقصستا أعدر حعتالانقص يعد التمام وحريات الزكاة في كل منهمالات الكلام فبما اذابت كل مال منهما تحمل الثائسة ولوحمل على حوله ولا تكون ذاك في النافه ستن ابتداء لان الاولى تضم الثانية كما أشار السه أبن غازى عنسد حول الاولى أوقسله أوبن بدواعل أنهذا التفصل على الوحه الذي ذكره المؤلف ليس خاصا بسنده الحاة مل يحرى أيضا الحولن فتضيرالاولى الثانمة لاشها فمااذأ نقصت الاولى فقط يعسدهم بان الزكاة فهاواستفاد يعدها فاتدة ناقصة لتقرر الحول دون أصاب وأريضة مدق فيهاأى لتكل واحسدة فالمدارعلي تقررا لحول أيكل منه ما فأوقال المؤلف وان نقسر والحسول ليكل ورجم الأولى بموأماالراجعتمان بعسد فيهما الزلشم الصورتين المذكورتين وكذالوح فقوله كالكاملة أولاوقال عقدقوله م بان الزكاة فيهما أوفي أولاهما الانعد دحولها كأملةفعل حولهاما نصمقان رعوفهما وفعاحدث بعدهما أوفي احداهماتمام فأنألرج المشكول فيسه يضم تصاباخ لافادذلك مع الاختصارويفهم أنها تقست بعبد الكالمن قوله الابعد حولها كاساة الثانية أنضالكن الاولى لاينتقل كإيفهمن قوله فربح فبهماأوفي احداه ماتمام نصاب انما بعدهاأ خرى ناقصة وأمالور جعتا حولها الثانية (قوله خلافا لماعليه النقص بعدالقام واسترتاعل نقصهما حولا كاملا فان حولهما سطل ويضمان لما مسدهما المواق)عمارة لـ وأماماحسل، وكذا أذاحمسل ذاكفأ كثرمن فاتدتن وانظر تعصيل مسئلة الشك الشاراليابقوله أوشك الموافعين أشهسما فأثدنان تضم فمهلايهما فنسه في شرحنا الكمر وقول المؤلف كبعد وتشيمه فيمطلق النقسل الى المناخراي احداهماللاخرى فغبر حمدلا نتفاه اذًا حصل الربح بعد حول الثائمة فأن حول الاولى والثانية بضير الى ذلك البعد (ص) وإن حال حول الثانية مع أن المؤلف صرح حولهافأنفقها أمال حول الثانية ناقصة فلازكاة (ش) يعنى اذا كان لشعم فأثد تأث لا تضم مهونص المواق أالغمى اختلف اذا احداهماللاخرى كالو كانعسده عشرون محرمية مالحولها تمصارت بعدا طول عشرة جم الفائدتن الماك والمصمهما واستفاديعه ذاله فيرسب عشرة فاله اذاحاه المرم وعنسده العشرون فانه بزكهاأي العشرة المول مشل أن يستفيد عشرة المرمية بالنظرالى العشرة الرحبيسة فاذا أنفقها بعسدالز كاةأ وتلفث فلاز كاة علسمالعشرة فتيق سيمسته أشهرتم أفادعشرة الرحسة لقصورها عن النصاب لأنب النماكات تزكى تطبيرا للاولى وجلنيا كلامسه على فأقامت سده سنة أشهر فال الفائدتين الاتن لاتضم احداه ماللاخرى تبعال عضهم خلافا لماعلسه المواقحن أنهسما المول على الاولى فانفقها ثم أعامت فاتدنان تضم أحداهما للاخرى لانتفاء حول ألثانية والمؤلف أثبت لها حولا وليكن ع جعل الثانسة سنة أشهر فترخولها كلام المؤلف شاملا للصورتين (ص) و بالمتعدد عن سلع التعارة بلا بمع كفلة عمد وكتابته وغرة فقال انالقاسم لاز كالمعلسه مشترى (ش) هذاعطف على قوله واستقبل بفائدة يحسددت الزنيشعر الهغير فائدة لان السمال المعمل حول ثم أقول العطف يقتضى المغار معرأته فاتدة واذلك قال بعضهم عداغا للآغن وحينك ذلااعتراض وقوله لانتفاء حول الشائمة الخلمله والمعنى ان الغلة الناشئة عن سلم التيارة قبل بسعر قابيها كفلة العسد المشترى التعارة فأكراء لانتفاء حسول الاولى وعكنان وكفعوم كتابتسه لان المأخوذس النصوم غلة لاغن عن رقبت والالا فخد فدالعسد أذا عزوعاة بقال مراده وات مرعلها الحدول هاصافة الحول اليها باعتبار أنه مرعليها لاانه حولها شرعا ولوقال ولومرعليها الحول لسمامين هددا ويكن أن يقال ماذكره المؤلف بناه على الظاهرائ الالكل واحد تمنه ما حولا عسب الطاهروان لم يكن ذلك الدولي شرعا (قوله عن سلع التعارة) وأولى اله يسستقبل مالم تصدّد عن سلم القنمة أوالسلم المكتراة القنمة وأما المكتراة التحارة فان علتها كالرج (قوله هذا عطف على قوله واستقبل الخ) فمسه

تساع بل معلوف على قوله نشائدة (قوله واذات هال بعضهم) أى وتورودهذا الاعتراض بال بعضهم في دفعه هذا غلة فاذن لاساحة القولة وحيد تلذفه لا عقراص فإقوالا نعم قال بعضهم حذا غله وسينشارخ لكان أحسن (قوله والالاخذما لعبدالخ) وجهمات الكتابة لا كانستى مقابلة توبسه فرجعها الدعولات الشراء المارة على وعبدا فعم أنها السنة عوضاعن الرقبة واعدالكتابة عن على مال (قولة المستراة النق) وعدى المستراة النق أو وعدل قبل الشراء الاأنه غرما أور المستراة النق أو وعدل قبل الشراء الاأنه غرما أور (قولة الامن قبيل الفوائد) عن القروب المنظمة وقولة الأمن قبيل الفوائد على المشهور ) خلافالمن قال انهاد عمر اقوله ولهذا) أى ومن أسل قوله على المشهور (قوله على هي من قبل الاراك وعن المنظمة وقولة أومن المنظمة وقولة أومن المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة وقولة أومن المنظمة والمنظمة وقولة أومن المنظمة والمنظمة وقولة أومن المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة وقولة وكتابة والمن وعن كتابته الهر فوله المنظمة والمنظمة والمن

النور وكثمن الثمرة المشتراة التجارة وماأشسه ذلك ستقمل مذلك حولامن يومحصوله لانهمن قبسل القوائد على المشهو رواذا قسد المؤلف نفاة سلع الضارة الاختلاف في غلم اهسل هي من قبسل الارباح أوسن فسيل الفوائد بمخلاف غلة سلع القنية فانهامت فق على انهامن فبدل الفوائد وقوله بلاسع أعالم ذوات والافهو ربح يضم لامسله وقوله بلاسع أى حقيق والكتابة سع حكى لانماعتني وقوله وكتابة أى وغن كتابة وقوله وغرة مشترى أى وغن غرة ماعها مفردة أو مع الأصل ألكن أن باعهامع الاصل فض النمن على قعة الاصل والثمرة فحالا الاصل ذكاه لحول الاصل وماناب التمرة استقبل به حولامن بوع قسف مصمر حول الاصل على حدة والثمرة على حدة (ص) الاالمؤ مرة والصوف الشام (ش) هسذا مخرج من قوله وبالمتصدد عن سلع النعارة والمعنى انداذا اشترئ أصولا التعارة وعليها يوم عفسد المسع ثمرة مأبورة أو اشترى غفا التمارة وعليها يوم عفد البيع صوف قدتم أى استحقى الخزاز فأنه أذا ماع ذلك لا بستقيل بثنه حولا بعد قسف كالفوائد بل مركمه الول أصله أى الول من يومز كي أصله الذي اشترى به الامسول لانه كسلعة ثامة اشتراهاللتعارة نصء له ذلك عبد المتي واللنب وهذا في الثمرة معث لم تعسر الزكاة في عنها إمال كونها عالا ثركي كانفسوخ أوعما تركي وقصرت عن النصاب فان وحست الز كافق عنها سيأتي في قوله وان وحست زكاة على مانسنه (ص) وان اكترى وزرع التعارة ( كي (ش) يعمني أنه إذا اكترى الارض عال التعارة التعارة وزر ع فيها أبضا التعارة وكات الخارج منهادون النصاب يدل عليه قوله وان وحبث ذكاتف عينهازكي فادا باعهدا انغارج بنصاب من المن فاله تركيه طول من أصله وهو تركية الكراء أن كان زكامو الافريوم مليكه فقوله زكاك عن ماحصل من ذال الربح الذي لم يبلغ النصاب المصول الاصل قال بعض وبفهمأن المزكى الثن من فرض ان اللارج لاز كافيسه مدايل قواه وان وجيث زكاتف عينها

الاصل فنزكمه لحول الاصل وأما ان لم عددولم بقارق الاصول فان باعهامف دةفكذلك واناعها معهافهي تسع للاصول ان باعها قمل الطمه سواء كانت عمائز كي أولا وتكون رعاء كالحول الاصل واتباعها مع الاصول بعد الطب فستقل بقنها حولامن تومقيض المن المن بوم التزكمة ان وحت زكامفيء منهالان قوله وانوحت زكاة الح لأترجع لهذه وخلاصته انه يستقبل بالفن حولامطلقاو حت و كامن عبنهاأولاوالموسوعان المرة بوم الشراء لم تكون مو حودة أوموجودة غسيرما بورة وأماان كانت مأ مورة فانه مزكى التمن طول الاصسل الاان كانت عمايزكي وز كاهاو ماعها فالحول من يوم التركمة هداماافتضاء لفظ الصنف

ورده عشى تن بأن هذا الاستئنامالذي هوقوله الالمؤ برقاط تقريط لا يعول عليه وقال حالا للصنف ما تصدقوله ويفهم ويفهم ووقي من من من النظام المن المنظم المن المنظم المنظ

(دوله المواشرى النبي الفرق من الكراه والشراعوقات الإن ما الشيرى القيارة القرص حصول الربح في الهميث بيه عدوا ما انشاعته في وفائدة صد بخاوم سياسة المنظوم المنظ

كتي هذارأت عب قالمانصه لان المدرمستها فقه الحد (قوله فيرسوع قولهاالز)عبارة الدونة ومزاكتري أرضا واشترى طعاما فنرعه فسالتصارة فأذا حصدر رعه أخوج زكانه العشيرأ ونصف العشير الزرقوله حث كان أحدهما القسة الزالاعن أن مفاد المسنف لاان أتتني كونواحم التعارة ففاده واثكانامعاللقنمة فمفسدأنهاذا كانوا حدالقارة وواحدالقنمة لابسيتقبل نمنافي مفادقوله وان اكترىمع المديسة قبل (قوله وتخميم الشارح بالغلة) أي المشار المانقول المستف وان اكترى وزرعالتمارة كاهومهاوم من من اجعمة بهرام (فوله وهذا ماصالخ أى وأماالمصددعين سلع الصارة فأنه سيتقمل به حولا من وم قسص الثمن وسكت عنه لايه عبالمن قوله وبالمصدد عن سلع الصارة ولافرق من كونهمدراأو عتكرا إقوله أى الدين المتكو الن حل لقول المنف أوعرض تحارة على هوض الاحتسكاد ثم قال بعد أوعرض من غروض التحارة

و مفهم المهلول الاصل لا لحول مستقبل من الخالفة بينه وبس المتعدد عن سلع التصارة اه ومفهوم اكترى أنهلوا شترى لم يكن الحميك كذلك بلحكيذلك حكم الفرة المشتراة فستقبل بفن ذلك عولامن وم القبض وكلام المؤلف فعماسق فعدهذا ومافى النا الحاحب معترض (ص) وهل يشترط كُون المدّراهاتردد (ش) أى وهل يشترط في زكاة مأذ كر لول الاصل أن مُكون المدنرأ بضاأى المدنوولات ارة فأن مذرها مااتخده القوت فأنه سيتقبل بني ماحصل من زرعها حولا بعد قبضه والمعذها أكثرالقر و من والنشساون وفهم علسه الزيونس المدونة أولايش ترط ذلك فعز كسه لول الاصدل ولوكان المدرع التصد ولقوته لان الزرع مسستهلك فلايضركونه لقونه وهوراي أبي عسران وفهسم علمسه المدونة ترددله ؤلاه المتأخرين فيرحو عقولها التعارة العمسم أوالاكتراء والزرع فكان اللائق باصطلاحه أن يقول تأو بلانوقول (لاان لبكن أحدهما الفعارة) أى فانه يستقبل بقنه حولاحث كان أحدهما للقنية وأولى لوكأنا للقنيسة فانغلت ماالسكنة في التصريح عنهم والشرط هنا فلت لعله لرفع توهم أن الواو بمعنى أو (ص) وان وحبت زكاة في عنه ازكى (ش) أى وان وحبث زكاة فى عينها بساوغ النصاب وهي من حنس مايزكي أى في عسن الذكو رات وهي الما المحسددة عن سلم التعارة والخارج من الزرع والاكتراه التمارة أوالفنسة أوغ مرد الذركي العشر أونصفه في جميع ما تقسدم وتخصيص الشارح لهدا بالغلة وتبعه تت قصور وانحاذ كرهذا وان على اتقدم لمرتب علىه قوله (ثَمْز كى الثَّن لحول التركية) وهـــذاخاص بقوله الاالمؤبرة وبقوله وانا كنرى وزرع التعارة أي أنهما كان من المسرمة والوم السراء ووحب الزكاة في عسنه قسل سعه فز كامتم ماعد شصاب فاندر كى المن اذا مرة حول من يوم زكى عسه وكذا يقال فسااذا اكترى وزرعالنمارة وقدعلت بماقر رناأن قوله تمزك المثن الح لابر حع لقوله وغسرة مشسترى واغمار سعلمائر كالحول الاصل وهوماا كترى وزرع التعاوة ومااشسترى مور را " ولما فرغمن الكلام على زكاة الرج والفوائد والغاة أسعه بالكلام على زكاة الدين فقال اص) وانمام كدينان كان أصلى عناسده أوعرض تحادة وقبض عينا (ش) أىان دين المنكرسواء كان عرضاأ وعينا اعبار كالسينة من يومزكي أصله أوملك أن المحصف لزكانولوا كأم عندالمدين أعواما بشروط منهاأن مكون أصل هذاا لدين عساسده أوسدوكيله فاقرصه لابسد غيرمن أدث وضوه أوعرضامن عسروض النحارة من أدارة أواحتكادلا

من ادارة أواحتكار جرابه على ماهواءم ولكن على هسذا النقر بريني أن بقالة فؤه من ادارة أعلى نفسيله الا في وهسا نقر برات والمناسبالا ولرقوله أى الدين المقتكر سواء كان عرضا أو عنائي فيه ان الذي المولدوالقيض من فراك لا يستخدم من ارتاخ فلاز كافيه الامد حسول من فيضه ولواشو فورال ولي فيضا العلمي التسميق من من القبول والقيض من فلاز كافه بالمنافق الاعوام على واحد منه على المعلى بالفتى المعلى بالتحقيق المعلى التسميق من من الما المعلى الفقر من الما على ملكه من من المسدقة واذا تكون الدائم من وم العسلة خلافال والمه مضورت عن ان القاسم لا تسقط وكانها المنافق من بها الما لا يمتز ح عن ملكا الانافيول ووجه قول معنون ان المسلماني السين (قولة أوعرضا من عروض التحارة) قال الموقافي المتحدق من وم الصدقة فان أفقيل فالاكاة على المعلى بالكسر لماني السين (قولة أوعرضا من عروض التحارة) قال الزوقافي المواحدة بهدة أو إرث أوغيرهما وقصد به التصادرة واستر زيدتك عن عرض القنية (قولة أوضيه عرضا عان سوفيا لئ) ولوفر ارامن الزكاة و بشغى التربي في من عرض التيارة عرضا الترادية و من عرض القيارة من عرض التيارة عرضا الترادية و من عرض وقولة بعين المنطقة الم

انكانمن عروض القنسة والمراث وماأشسه ذاك فلازكاة في ذلك الابعد حول من قبض عمد معسه ومنهاأن بقيض دينه عينا لاان أمنقه ضه أوقيضيه عرضافان حوفه من يوم فيض العرض فاذا باعمز كاه استةمور بومقيضه الاأن تكون مديرافانه مقومه كلعام ولافرق في القيض بين الحسي والممكمي والمه أشار بقولة (ص) وإنجمة (ش) أى ولو كان القيض بسبب هية لغير المدِّن وقيضه المهم باله فان صاحبه يؤدى كانهمنها لامن غمرها استعرز فالسصاأ والحسن أدا قال الواهب أردت ذاك وانام بكن أرادنك فقد قال ان القاسم في سع الزرع بعد وجوب الزكاة ان الزكاة على الما ثع اذا لم يشترط ذُلكَ على المشترى اه ومعلم اغماه الفيض مدل على أنه موهو ب الغير المدن فاووهم المدس فلاز كانعلمه لانه لاقسض فسه بلهوا براء ولاعلى المدين الاأن مكون عنسده ما محمله فسه وكاأن الهدة قسض حكا كذاك الاحالة والمه أشار بقوله (أواحالة) لكن لامدفى زكاة الدين الموهو مسمن قمضه للوهو بالهنظلاف ماوقعت فسمه الموالة فان الزكاة تعب عمر درع صول الحوالة الشرعسة وان لم يقيضه الحال فاذاكان الشنص على آخرمائة دسارقد حال علمهاالول والشعف الاخرمائة دسارعلى شفص آخر قدحال أيضا حولها فأحال والتي علمه على التي له فعلى المحمل ذكاتها بحمر دالاحالة لان الاحالة قبض يخلاف الهية لانها لانتمالا القبض ثمان الدين المحاليه تركيه ثلاثة أحدهم المسل لكن يزكيه من ماله لامن الدين الثاني الحال ومركسهمنه الشالسالحال علمه إذا كان عنده ماعيمه في الدين فانه مركبه إيضافا لمرادمن تزكية الشلاثة أنه يحاطب مركانه ولومن غره ثلاثة لاأن المرادعة بجز كانهمنسه ثلاثة وعلم عاقر والشامص المصرقول المؤاف استةمن أصله الاكران الهصورفسه بانسا انحا كون متأخر إوالحصور كردين وأماقوله ان كان سده الخفهند مشروط ليست من المحصور ولامن المحصو رفعه وحملنا كالام المصنف على دين الصنكر هوالاولى وأمادين المدر فسسأقي في قوله والازكى عنسه ودينه النقدا طال المرجوالخ وعلى جله عليهـــما تشكررمعماســــاقى (ص) كسل بنفســـه ولوتلف المتم (ش) يعـــنى ومن شروط وحوسن كاةالد يناللذ كوران يكون المقبوض من الدن قد كيل منفسسة أي مذا تهمن غسرا لضمام شئ البه كعشس يندسار ادفعة أودفعات كعشرة وعشرة وحمث قبض اصابافانه يزكيه واوثلف بعضه نبل كاله وهومراد مالمتراسيرمضعول كاذاافنضي وزدسه عشرة فتلفت منسه بضمياع أوانفاق ثم اقتضىمنه أيضاعشرة فأنه بزكى عن العشر بن ولا بضر تلف العشرة الاولى لان العشر تان جعهما ملك وحول وانماأخرت زكة العشرة الاولى مخافسة أن لا يقتض بعسدها فمكون قسدخوطب وكاةما قصر عن النصاب م ان قوله ولو تلف المترمقد عااذا تلف معدامكان تركسه أن لوكان نصافا فاوتلف قيسل ذلك أمرك مأقيض بعسده الاأن يكون ماقبضمه بعسده نصابا كإقالة ابن وشمد ولامضهوم لفوله ولو تلف المستم الفتح أى أوالمستم التحصيص أوهما (ص) أو بقدائدة جعهم ما مال وحمول (ش)

الحكمى مع أنه لاحمن القيض الحسى فاحتاج الي أن بقول وقيضه الموهوب له اقدوله اذاقال الواهب أردت ذاك) وهلم مطلقا أوان حلف وان أمكر أراد ذاك قالز كامميلي الواهب (قوله فقد قال ان القاسم الخ) حاصله أنه اذا لم عمال شرط في مسئلة السم حكرانالز كاةعلى الماثع فكذا اذالم تحصل ارادةهنا وفيمسئلة الهمة تكون على الواهب والحاصل إنزكاة الموهوب منهان نوى ذلك الواهب أوشرط على الموهوب أن معسر ب ذكاتها وادفمنو ولاشرط فان الواهب بزكيهامن غبرها ولاسارض هذاما أتى في آخرالعارية في قولها وزكاتها على المرى مغلاف الداهب فأنواعل الموهوب فحيث نوى ذاك الواهب أوشرط والافعسل الماهب كأأفاده شيضنا عبسدالله إقوله بخلاف الخ) والفرق س

عطف من الجوائة والهية أن الهدة وان كانت قدتان بالغول قد نطراً عليها ما سطالها عطف من المنافق من سطالها من من المنافق من من سطالها من في المنافق المنا

عمانسة أشهر واقتضى من دسمه ايمسوها نصافها كارفائه لايزكما اقتصاه الاذا بق القباء حول الفائلة ويعبث أنصالحصل بصع الحول الفائلة والاقتصادوج عالملك الهسافية فاواقتضى عشر قائنفها يعد حولها وقسل حول الفائدة أواستفاد فأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دسه قبسل الحول ما يكمل النصاب فلازكاته (قوله علف على كمل بنفسسه) المناسبة أن يقول بنفسه (قوله كااذا أفاد عشرة الخخ) لابشترط تقدم الفسائدة اذلا هرى من أن تكون تقدمت أو تأخرت لكن ان تأخرت بشرط بقاها لاقتضاء حتى بتم حولها (قوله أوعه سدن على المقول) عزا ابن عرفة مقابل الصقل (قوله لان عمراده الم) أى فلا ماجة لقوله جهسما ملك المؤلفة سازيج عن مم اده نسبة لذلك في قوله ملك وأماقوله وحول فيقال بعناج اليسة للابتوهم الاستخداد أعداد على المفاول أيضا شرط الماقعة أن يكون ما يعسده داخه الأعباد المقادة على المساوم أن قوله ( ١٩ ٩ ) وإن بقائدة بهد ساقت قوله

شفسه فاوفال الشارح وانظرلم لربقل كمل بنفسه أو بفائدة جعهماحول أوعصدت لكان أولى على أنه لا نظهم قوله كيل بنفسه وان مفائدة الخالان مأسد المسالغسة لامدأن مكون داخسلافماقيلها وهنا لاندخيل (قوله استةمن أصله)حل الشارح مقتضى أنهمتعلق بقسسوله بزكي ولس متعلقانقيض وقول الشارح لامن حنقيضه معطوف على قوله من أصله وجعله عب متعلقائركي وبنبض فاشلااذماقيض قبل مضى سنة من أصله لابرك ولايضم الماقيص مسدها وغلاهرها ولويق أشهرا (أقولُ) الطأهر تقسده عااذالم سق والاذك (قوله ان لم تحرفه الزكاة) فأن وحبت فنل اقرامته ولم يمخر جهاز كاء لمان،

عطفعلي كمل نفسه أيكل بنفسمه أو بفائدة أي بعسن من فأتدة جم الدين والفائدة ملا وحول كااذا أفادعشر موسال عليه الحول عنسده شماقتضى من دسه عشرة بعسد حول فانه يزكى عن عشد بن د بناوانصف د سار بريد ولوتلفت الشائدة قبل أن يقبض العشيرة من دينه كا ما في للولف حيث قال قان اقتضع بنهسة تعديبول ثماستفادعشرة وأنفقها بعسد حولها ثماقتضي عشرة زكى العشرتين والاول إذاا قتض بخمسة والمسرالم ادمالفا تدةهناما تعسدت لاعن مال مل المراديم اهنا أعير من أن تَكون عن مال أوغ مرة (ص) أو عمدن على المقول (ش) أى وكذاك بضرما انتضى من ديسه لما أخرج من المعيدن بتمالكمل به النصاب ويزكى حسنشيذُ لان خووج العين من المعيدت كال حال حوله اذلا بشترط مروراطول في اللار جمنه على ما استحسنه المازري وانظر ما الحكمة في عدوله عن أن بقول كل شفسه وإن بفائدة أو عمدن لان مراده أن شرط الزكاة كال النصاب مع أنه أخصر (ص) لسنة من أصله (ش) بعني ان الدين بزك ركاة راحدة اذا قيضه صاحبه استة من أصله أي استة من حين زكى أصله أوملك أصله الله تجرف الزكاة لامن حين قيضه وسواءا قام عند المدين سينين أوسنة أو بعضها كالذا أقام عنده أي عندمالكه بعدر كانهستة أشهرو مثلها عندالمدين (ص) ولوفر سأخرهاث كانعن كهمة أوارش استقبل (ش) هكذا في رهض النسخ المصلة اذام سفلها أحد عن المؤلف والمعنى ان دين المعراث والمطمة والارش ومأأشمه لازكاة فيه الانفسد حول من قبضه عالا كأن أومؤ حسلا ولوفر لتأخيره وعلى اسقاط قوله استقبل يكون الكلام مستأنفا والشرط في مقمدراي ولوفر لتأخسرالدس استقدل الكان عاذكرومفهومه عدم الاستقبال ان لم يكن عن ذلك وهوالز كالملكا عام على قول اس الفاسم ويحتمل أن يكون مبالغة في مفهوم الشرط التقدم في قوله ان كان أصله عيما اسده أوعرض تحارة أى فان لم تكن أصله ذلك استفيل به ولوفور بتأخيره و بستقيم قوله ان كان أصله عن كهمة أوخلع أوأرش بماليس أصله مده قال في المقدمات الدين على أربعة أفسام من غصب وقرض وتحارة قال وحكمها سوأه فى الزكاة أهام واحمد قال بعض وتوخسذ الثلاثة من كالأم المؤلف فالغصب من قوله لا مفصوبة ودين القرص والتمارة من قوله أن كان أصله عينا بيده أوعرض يحارة عمقال اس رشدودين الفائدة وهوأر بعسة أفسام ولهاالمراث والعطمة والارش والمهر والخلع وماأشبه فهمذالاز كانفسه الانصد حول من قبضه حالا كان أومؤ جسلا ولوفر بتأخيره ثم قال ابن رشد الشالث أن يكون عن عن

السنماناي قبل قراضه و براى فها تنقيص الاخذانصاب كاذكر تست عنابر الفاسم (قوقه وهواز كافالكراعام على قول ابن القاسم)
حاصله الرب الدين اذا لم يكن الدين عباذكر فقر ساخيرية منه سنت عنا لمدين له بشقت خاله من كمه العام على قول ابن القاسم
وقال ابن الفاسم و كيما لمنها الاعزام معاملتات فقر مقصوده وقعف الشسوخ ولوابن القساسم بأن ذبك الفارية الفاسم
والمحرود مع فيه مقد الراكافا كرو وقروع معتم بين تنكم على هذا الفرايات ما اختراك المات مرف وأخرارا المقاسم المنافقة والمواجد وقوا من غصب المنافقة والمواجد المواجد وقوله من غصب المنابحة والمواجد وقوله الشائدة والمواجد والمواجد وقوله الشائدة والمات المواجد والمواجد وقوله الشائدة والمواجد والمواجد وقوله الشائدة والمات المواجد والمواجد وقوله الشائدة والمواجد وقوله المواجد وقوله الشائدة والمواجد وقوله المواجد وقوله المواجد وقوله الشائدة والمواجد وقوله المواجدة والمواجدة و

(قوله اشتراه) أنما شقرى العرض (قوله من هذه الوجود) أى المشارلها بقوله انباعه بالنقد وقوله أو بالتأخير وقوله فان تولة قبضه المخ (قوله والى آخر كلام) أى المشارله بقوله فان ترك فيضه فرارا الخ (قوله مع ان ظاهر كلامه) أى لان قوله فان أخرقيسه فوارا راجع للنقد والتأخير (قوله فاوملك عرضا الحج) وسكت عاداً فا كان اشترى العرض المذكور بعرض فنية فالظاهر أه اذا كان اشترى الاصل بناص فحكمه مكم ما اذا استرى العرض المذكور و بناص وان كان اشتراه بعرض حاصدن عطيسة فحدكمه حكم ما اذا كان العرض المذكور و عطيه المعام واعما ععيد (قوله وهو نص المدونة) وفسها ( ۱۹۳ ) قال ما للكان المعة اشتراها و حال القنية ذارا كانت أوضع برهام المعام عاعمها

عرض اشتراء للقنمة بناض عنده فهذا أن باعه بالنقداستقبل به حوالا بعمد القبض أو بالتأخس فقيصه بعد حوامز كاه فانترك فيضه فراراز كاملياضي الاعوام ولاخيلاف في وحمين هيذه الوجو. والى آخركلام امن رشدفي هذا القسم أشار المؤلف بقوله (ص) لاعن مشترى القنية وباعه لاحدل فلكل (ش) أى لاان ترتب الدين عن عرض مشترى القنمة بثن ناص و باعد لاجل وأخرق بضه فرارا فنزكسه عنسد القبض لكل عام سن الماضية لكن تفسيد المؤلف بالاجسل يوهسم انهفى كالأم اس رشسدمع أن ظاهر كلامه أنه مزكسه لماض الاعوام حسفو متأخروسوا واعه بالنقداو بالتأخير ولابدمن كون الثمن المسترى به العرض فاضا كاأشرا لة كاهوفي كلام الن رئسد فأومال عرضاء عرات أو نحوه من وحوه العطيسة فاشترى به عرضا الفنسة م ماعدات العرض بدين مؤ حل وأخرق ضه فرارا فانه يستقمل ممامشي علسه المؤلف طريقة لاس رشدوالعتمد خلافها وأثثن المشترى فقنية بثن فاض اغياء كسمادا فيضهوص علمه حول من روم القبض سواء باعه بنقداً ومؤجسل وسواءاً خرقبضه فرادا أم لا كاذكره ابن يونس وافتصر عليه وهونص المدونة ومافى التوضيع من حل المدونة على غسير ظاهرها لايعول عليه انظر شرحنا الكبير (ص) وعن احارةًا وعرض مفادقولان (ش) يمني ان الدس اذا كانء والمارة كالمارته لعب أوأومتاعه مثلا أوكان عن تمن عرض أفاده توجه من وجوم الفائدة وترك فمض ذلك فرارامن الزكاة مسدا ستيفاه منافع الاحارة ثمقمضه بعسدا عوام فقيل بزكسه لكل عاممضي وقيسل يستقبل بهحولامن ومقيضه ومن كون الكلام في الزكاة لماضي السنين بمسلم أن تاث الاجرة فد ترتعت وأيضامن قوله فرمن الز كالامقمضه وذ كرالقولين بعدذ كره الاستقبال به والتعدد السنين بدل على إن الحسلاف في ذلك وبه يعلم مافي قول الشارح وقدل اسنة واحددة وقوله أيضاواس في كلام المؤلف مامدل على قدد الاستيفاء ولاعلى معنى القول بعدم أخذه أصي الاعوام (ص) وحول المتممن التمام (ش) بعني أنه اذا اقتضى من دينه دون النصاب شماقتضي بعد دالتما يكل بدالنصاب قان حول الأول وهوهما دوبالمتم اسم مفعول من توم اقتضى تمام النصاب فيز كهما جيعا حينتُسذ فاذا اقتضى عشرة في محرم ثمأخرى في ربيع فول العشر بزمن ربيع على الشهو رخد الافالاشهد في يقماه المحرمة على حولها (ص) لاان نقص بعد الوجوب (ش) بريدانه اذا قبض من دينه عشر بن دينارا مثلا فزكاها تمقيض عشرة أخرى فزكاها ثم حال الحول الثاني وليس في الاولى تصاب استكنها مع أ الثانسة نصاب فان الاولى تبقى على حولها ولا تنتقل ويزكيها عند حولها مادام النصاب فيهما فاونة صناعت بق الاول على حواه ان بق من الدين عسلى المدين ما مكمل به النصاب (ص) مُرْكَى المَمْبُوصُ وا نقل (ش) راجع لقوله وحول المتممن المَّمام ولفوله الإن نقص بعداً

ستد ومطله بالنقدأو باعها لاجل فالمسل الاسل مطله التمن سنت أو أخره يعدالاحل تمقمضه فيستقمل بهمولا اعسدقسه ولاز كأقسه فسامض كانمد واأوغرمدواه نصالمدونة ولمأرأحدا تمزتكم علماجلهاعلىغبرهسندا الظاهر وقول التوطيع الاأن تحمل أي الدونة على غسر قاصدالفرار اه لايعؤل علمسهمع ابضاهن تنكلم علماعل ظاهرها أه (قوله وعن ا حارة أوعرض مفادقولان) محل القوائن حيث أخرقبضه فراراوالا استفيل دولايعيد قنضه اتفاقا والذهب مزالقولين فيالفرعن أنه ستقبل به حولا من يوم قيضه ولواخرة بضهفرارا وتنسه قوله وعن اجارة الزمعطوف عسلي مدخول لاوتقدركلامه ولاعن اجارة أوعن عرض فلابستقال به فقط والثابت في ذلك قولان فقوله قولان خرلمتداعسذوف ثمان فسوله أوغرض مفاد غسرقوله أن كانعن كهسة لان العرض كان مقموضا سده مخلاف ماكانعن كهبة اه والحاصل انماهناماع الذي الموهسوب أوالمهوروث أوالمأخوذعن أرشحناية وأخر قبض الثن فرادامن الزكانسنان

وماهم المحصل بسع للشى المأخوذ من تصوارت أوأرش بإهى عين موهو به أو موروته وأخرق شها الوجوب الوجوب فرادا من الم فرادا من الزكافيستفبل فولاوا حدا (قوله وقوله أيشا) معطوف على قوله في قول الشارح (قوله ولاعلى معنى الفول: هسدم أخذه أعاادى هوالفول بالاستفبال ولفظ جهرام دينى إذا كان الدين مترتبا من اجارة أوكرا هأو عرض من عروض الفائدة فأنه أن أخرق بدف فرادا من الزكاة أخسذ بزكافه لماضى الاعوام وقيسل اسفة واحدة (قوله فاؤنقستا عنسه بق على حوله وزكاه أن بقي أعده وكان قبض ما يكمل النصاب وأمالؤ بم قبض ما يكمله فلاز حسكة (قوله غرزك المقبوض وانقل) الراجح كا أفاد بعض شعوضا ألعمتي تافسة في الم

امكان كالهلار كاما مد الااذا بلغ النصاب (قوة سوافزك النصاب الز) و حملقوة شرزك المقبوض وان فل عهزك المقبوض ولوقل سواءز كمالخ (قوله على قول ابن القاسم وأشبهب) ومقابله مالاين الوازمن أنه اذا تلف بفسر تفريط لايز كي حتى تقيض نصابا (قوله بعشرين) فيوض مسئلة والمراد باع عافيه الزكاة وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة البسه ل فهم ذاات على المتسدى ولا مفهوم لترتب المفهوم من قوله فا خو وكذا ألحكم لواقتضي الدينار بن دفعة واحدة لا يحتلف (٩٣) ألكن لابتأ في جسع الصور المذكورة

وانظرماالنكتة فيالاتمان بالفاء دون مُ افوله فالفاء التعقيب الس بشرط وقوله معاأى عاله كوثهما مسطستن في الشراء (قسوله فان ماعهماالخ) ثماتماذ كرة المسؤلف من أنه ر كى الاربعين في اسم صورتسع فممان الخاسب والقرافي واللغمى وابنشاس لكنااني الماحب النسبوادر وابن بونس واختارهاب عرفة معسترضاية على أسالحاحب ومن وافقه واستظهر الحطاب مااختاره انعرفة أنهاعا مزكى الار دهان في ثلاث صوروعي مأاذا اشتراهمامعاو باعهماا مامعا أوالمرسة قدل الرحسة أوالرجسة قبل المرسة وماعداهما اغاركي احسدا وعشر ينلكن في الاولى وهي مااذا باعهمما معافسز كاة الار معن واضعمة وأما الثانسية والساللة فالمراديز كاتهماأنه يزكى ر عرماسع الساعنسد قسين عنه ولادومر زكانه عامامن وم زكي أصله وهو يومماسع أولا فأذاباع أولااحدى السلعتين بتسعة عشر دشارا فأنه يؤكيها والدسارالذي اشترىه السلعة الثانسة وان باعها مفسرين ذكى احداوعشرين شراداراع الثانسة زكىد بح مانها ولايؤخر ز كانه لمشي عاممن وم

الوجو بان كان فيهمع ما بعده نصاب أى تم بعد قام النصاب في مرة أومرات ذكي المقبوض واوقل ويستق كل اقتضاءعلى حواهسواءز كى النصاب أولم يزكه وسواءية أوأنفقه أوتلف سقر بط أو بغسرتفر بط على قول النالقاسرواشهب (ص) وان اقتضى دسارافا خر فاشترى بكل سلعة باعة العشرين (ش) يُعسى أن رب الدين الذي الاعلات غسره أو علاما لا مكازيه النصاب إذاافتش موزدمه الذي الرحوا عنده أوعنسدا لمدس أوعنس هماد سارا فَآ خُر فالف الماتعةب فاشتري بكل منهما معاسلهة أو بالدنسار الاول شمالشاني أو بالفكس م بعداجماع السلعتين عنده في الصور السلاث ماع كلامنهم ما بعشمر ين دسار امعا أوسلعة الأول ثمسلعة الثاثى أو بالعكس فصور البسع تسلاقة مضروبة فيصو رالشراء الشيلاث دتسع أواشبترى بالاول وماع قسل الشراء بالثائي أو بالعكس وهماغيام الاحسدي عشرة صورة التي صورهاابن عرفة وخررعزوالافوال فيافعلمك وأذاعلت شمول كلام المؤلف الهافحاصسل الميكف باعتبده وهبومقتض كلامان الحاحب وابنشاس والقبرافي والغميرأنه في التسع م كي أر يعن وفي الماقسة في احسد اوعشر من كاأشار المه يقوله (قان ماعهما) معافي وقت واحدو تتحتسه فلات صورلانه اماأن مكون قداشة اهمامعاأو مالاول قسل الثماني أو مالعكس (أو) باع (احداهمانعدشراوالاخرى) عست احتمعافى الملك وتعتسه صورتان لان المسعة اما سلعة الدينار الاول أوسلعة النافى والسراءفى كل من الصو وتمنيهمامعا أو بالاول قب ل السانى أو بالعكس فهذه ستصورمع الثلاث أساب عن التسع بقوله (ذكى الار بعين) جملة ان ماعهمامها ومتفرقة ان ماع مقر قافيز كي عند بسع الاولى عن أحسد وعشرين عمر سأمعر بعسه وعن الدينار غن الاخرى ثم عنسد بسع الثانية تركى عن تسبعة عشر رجعها لان الرجع يقيدرا وحود ومااشراه خلافا لاشهدفي تقديره وم الصول (ص)والااحد اوعشرين (ش)اي وانام سعهما فيوقت واحدولاباع احداهما تعدشراه الاخرى بلياع الاولى منهما فبسل شراه الاخرى سواء كانت المبعمة مشترا قعالد بناوالاول أوالشاني وهما الماقمة انمن الاحمدي عشرة زكى أحدى وعشرين حن سع الاولى عشرين عنهاو الدسار الذي أبيشتر به ثم أذا اشترى به وباعسلعته بعشرين لايزكى التستعة عشرالر بح لانهار بعمال ذكى أتم حولها حول أصلها و بعبارة أخرى ذكى احسدا وعشرين أى يستقيل بالشانسة حولامن وم ذكى الاولى لائه ر عمال زكى فىعتسىم حوله من يوم زكانه فاذامضى له حسول من يوم زكى الاولى و ياع فانه ر: كى عشر بن ولاير كده قبل مضى حواه من روم زكى الاولى (ص) وضير لاختسلاط أحسواله آ تُحرلاول (ش) يُمني أنه اذا اختلطت عليه أوهات الافتضا آت فأنه بضمها للاول يعني اذا نسى أوقات الاقتضا أ ثماعداوة فالاول منها فاله يضمها له وسواء على فدرما اقتضى في كل واحسد من الاقتضا آت أولا وأماان عارمن الافتضا آت وجهل فدرماا قتضى فى كل واحدمتها

( ن ٧ - خرشي ثاني ) زكي اصله (قوله أواحداهما) لا يحفي أنه يزكي حين بنيسع الأولى احدادعشر بن وحين بنيسع الثانية تسمة عشرفصدق عليه أنهزني الاربمن ولكن لافي وقت واحدو حول الجيسع من وقت سع الاولى (فواه خسلافالا شهب آخ) وعلى كلام أشهب فلاير كى التسعة عشر (قوله أحواله) أى أعوامه التي تزكى فيهاوليس المرادبها الحالات (فوله آخولاول) ليس المرادبالاول والا " خرفي كلامه الاول الحقيق وهوالذي ليستهشئ والا " خرا لحقيق الذي الس بعد مشي المطلق المتقدم والمتأخر الاعسمين المقية والاضافي وفي عب فان حهل الاول ضر لما بعده المعاوم وقوله وآخر بالصرف قاله اللفاني واختلف قدرها أوعلرقدرما اقتضى في بعضها دون بعض فكمماعلم وقته أوعدا قدرما افتضى في بعضها دون بعض ظاهر وأماما علوقته وجهل قدرما اقتضى فيه فينبغي أن يعمل أكثرها لاولها ومادونه لثأنها ومادوت انتهالثا أثها وهكذاف زاقتضي في الحسوم وفي وسعالاول وفي جادى الثانسة واختلف قدرما اقتضى كأث مكون بعضهاعشرين و بعضهاعشرة و بعضها خسة فانه ععلى العشر والاولها والعشرة لثانها والمسة لثالثها اذفى تقدم الا كثرص اعاة مانسالفقر أمم احتمال أن يكون هوالمقتضى فى الزمن الذى جعل له وتقدم غسره فيه عسدم مراعاتمانك القمقراه وان المجتل أن تكون زمن اقتضائه فقد استو مافي احتمال أن مكون اقتضى في زمانه أملا واختص الاكثر عراعاته انسالف شراء دون الاقسل فلذاقدم على الاقسل فتأمله وقديقال بزكما المسعلاول الاقتضاآ تكااذا جهسل وقتها وعلم قدرها واذا التبست أوقات الفوائد أى نسماماعدا وقت الاخرة منهافاته عصلوقت الاخرة العمسع وسواعصلم قدركل فائدة الملاوأ مااتنا علر أوقات الفوا ثدو حهل قدر ماحصل في كل وفت منها فانطره ل يقدم الاقدل الاول أو مركى الجيم لول الاخسرة فقوله (عكس الفوائد) في الحكم لافي التسو يرلان الاول والا خرمعساومآن في الغوائد والاقتضا أن والمنسى ماعسنا هسما فسنسيف مانسي من الاقتضا آت الاول وفي الفوائد يضف مأنسي منهالما بعسده بأن يعصل كل فائدة لابدرى حولها الشهر المتقدم أوالمتأخر للتأخر وان نسى باسم الاالاخدم ضم المكل الذخسر وفى الاقتضا آت يجعمل كل افتضاه لايدرى حوله الشهر المتقدم أوالمتأخر للتقدم (ص) والاقتضاء لشاه مطلقا (ش) أي وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمُسلم من الاقتضا [ تُ المكسانة مطلقاأى سواء بقنت الاقتضا آت السائفة أوأنفقت أوضاعت تخطلت منهسما فوائداً ملا وفيه مع هذا فوع تبكر ارمع قوله ولوتلف المتم (ص) والفائدة للتأخر منسه (ش) أى وضمت الفائدة للتأخر من الاقتضا ] تسمواء بقيت أوأنف فت فبل اقتضائه لالتقدم المنفق قسل مصولهاأ وبعده وقبل حولها أمالواستمر باقباحه يحال حولها فانه بضم البهأ (ص) فَانَ اقتضى خسمة بعد دحول ثم استفادعشرة وأنفقها بعد حولها ثما قتضي عشرة

أي معكوسافاذانس أوفات ماعدا الاولوالا خرفانه يضم المكلأي المجهول للاخبر والفرق س الفوائد والاقتضا آتأن الفسوائد لمقير فساالز كاةفاوضرا خرهالاولها كأن فيه الز كاققيل المول عفلاف الدين فان الاصل فسه الزكاة لانه علولة والمامنع منها وهوعلى المدين خوف عدم ألقيض وانظرا ذانسي وقت آخرالفوائدا بضاوالظاهر أنه يضر لماقله المعسادم كاد كره عب في الاقتضاآت إقسوه في الحَكم لاف النصور)أى خسلافا للساطى في قوله في التصوير والحكم وقوله لان الاول الز) عسالة لقوله لأفى التصمو ولآنه اذا كان الاول والا مرمعاوس لاعكس الافي المكموه\_وأنه في الاقتضا آت يحمل ماعدا الاول من الحهول مضموما اليه وفي الفوا تديج مل ماعدا الاخبرمضمومااليه وأنت خسر وأنهذا يخالف مأتقدم من أن المعاوم في الاقتضا آث الاول

فقط وفي القوا تدالا تخرفقط وعليه بأقى كلام البساطى واخلصل أن كلام المصنف يصو بر بما اذا زكي .
كان عالما بالاول والاخبرفى كل أو عالما بالاول فقط في الاقتضا آت و الاخبرفي الفوائد فليس كلام السباطى متعينا كاأن حسل غسيره .
ليس متعينا وعندا التعقيق أن المراد العكس في الحكيج (قوله وفي الاقتضا آتا أخر الاعتفى أنه في سياق نسبان ما عدا الوقت الاخبرفالا متقدم معلام بضع ما بعده المدون عج واذا فلنا بالضم الاولسط فقط الاوليو يستجر الادل والاحتمال كان في الفوائد تضاط بالمواضوة على المواضوة على المواضوة على المواضوة المواضوة على المواضوة المواضوة على المواضوة المواضوة المواضوة على المواضوة المواضوة المواضوة المواضوة المواضوة على المواضوة ا

(هوله كالعشرين) أيميناء في أن خليط الخليط ليس تخليط والازي خيسية وعشرين ولايصتاح الدافقة اسخيسية أخرى لان العشرة الفائدة مطيط لعشرة الاقتصاء وعشرة الانتصاء خليط الجيسة ولوارعتهم الان الحواقد حال علياء نسدا لمدين والاخلطة مين عشرة الفائدة وخيسة الاقتصاء الإمناأ فقت قيسيل حولها (أعواء والاولى اذا اقتضى خيسة) أعمانه بركرا الاولى والاكترافق اذا كان ذكن العشر من قبل اقتصاء الاخرة والازكرا لجيسع لمناعات أنه يضرعضها (ه 4 م) لمعض (قوله والقصورة به فواف كالدين) سياف أنه

جواب اشرط مقدر فالانكون المحصورفسمه قوله فكالدين مل المصورفسه الشروط إقوله ومأ دون النصاب الز) فينسر جمافي عشهز كاة كاشتة ومرثومل يزكىان بلغ كل نصابا فسلا يقوم واو كاندرمدرا سسواماء وفت التقويم قبسل حوله أوبعده واذا ماعه بعسد لزكمة عشه زكى الترز لحول التركسة وان عاعمقسول بو بان الزكاة فسسه ذكاه لحسول الاصل كافي ان الماسب قوله بهذه الشروط) أى المشارلهانة .... ال الا تيمال ععاوضة الزادوله أي عَن عرض الح ) أى بقدر عن ات قرض الكلام في خصوص المتكو أو بقدرقمة انأر بدمأهوأعم وقول الصنف الا "في أن رصيد الخيفصره على الاول وقسوله في سأتى سعيعن شدعهم تقدير شي (قوله ملك عماوصة) وبشترط فى الماوضة أن تكون مالمة فلا ذكاة فبماأخسذ من خلع أوصداق بل يستقبل بثنه حولاتين وم، قبضمه والداه فى قوله ععاوضم السببة كإيفيده حسل شارحنا وقوله عماوضة همذا هوالمتصود وأماملك فهوعام في كل مامز كى لانه. دشسترط في كل مايزكي أن يكون. ملكا الز (قوله الاأن يؤخره فرارا) فسهم إيل ولواخر مفرارا (قوله

ذكى العشرتين والاولى اذا اقتضى خسة (ش) هذا توضيم لما تقدم والمعنى أنه اذا افتضى من دينه خسة دنانير بعدحول مضيمن ومزك دينمه أومن ومملكه وأنفقها كالهاان القاسم ثمَّ استفادعشرة وأنفسقها بعسد منَّه يُ حولها وأولى اوأنقاها ثم اقتضى من د سُه عُسُرة فانه ُ مزكى العشرين أي العشرة القياقتضاها وحال حولها والعشرة التي استفادها وحال حولها لأجتماعهما في الملك حولا كاملا ولابز كي الخسة الاولى عنسدان القياسراذا كان أنفقها قبل حصول الفائدة أوفسل حواجا اعسدم كإلى النصاب من الاقتضاء بن المسذكورين والنالواقتضي خسة أخرى ذكا المسة الاولى المنفقة قبل حول ألفا ثدة لقيام النصاب بالاقتصا آت وقدعات أنحول المتراسر مفعول من التمام ولايدمن قسيدا نفاقها قبل حول الفائدة والالو بقست الى تمام حولها ضمت ورعبار شدالتفسد المذكر رقوله قبل أويفا أندة جعهما ملك وحول يووأسافرغ من المكلَّام على ذركاة الدوَّث اعقبة بالمكادم على ذَكاة العروصُ لأن أحدقسمي زكاة العروضُ وهوالمحتكر يقباس بزكاة الدين كإيانى والهاقسام العرض أشارا لمؤلف بقوله (س) وانمنا يؤكى عرض لاز كاة فى عنه (ش) هدفاه والحصور والمصورف قوله فكالدسُ ان رمسده السوق أىالهامزى عرض لدس في عسه ذكاة كالعب فوالثباب وما ذون النصاب من الماشيسة والحرث كالدين أى ركى لسنة من أصله ان رصديه السوق بهنده الشروط والمراد بالعرض هناماً قابل الفّصة والذهب فقوله وانسابر كي عرض أي ثمن عرض أوعوص عرض وهوقمته فىالمدىرَ حيث قوّم وتمنه حيث سع كالهنكر (ص) ملك بمعاوضة (ش) هذا من الشروط أى ومن شروط وجوب الزكامق العرض المد كوران مكون ملائهماوض أعلسه فاملك مارث . أوهُسة أوضوهمامي وحوم الفوائد فلاز كاة فيه ولونوى به النَّمارة حين المُلاث حيتى سع و يُسْتَقْبِل بِثُنَّهُ حَوَلاً مَنْ تُومِقَيضَهُ الأَان يُؤْخَرُهُ فَرَاراً كَالْمَرُ ۚ (صُ) بِنْيسْتَتَجِرأُومَع بَيْغَغُلة أو قنىة على الفتاروالمرجع (ش) هـذامن الشروط أيضاأى ومن شروط الزكاة أن يكون فوى التعارة بوسذاالعرض أذى عاوس علسه أى أن تكون ملكه بدء النه احترز مذلك عمادالم بنوشه أأونوى بهالقنية لانهاهي الاصل في العروض حتى بنوعه بهاغه الفنية وكذلا تصب الزكانفي هـ فدا المرص اذا فوي مه التصارة والغلة معا كااذا فوي عند شرائه أن مكر مه وان وحد ورمحاماع وكذلك تتجب الزكاه في هذا العرض اذا فوي مه عند المعاوضة علسه النفر والفنسة معا كنية الانتفاع بعينهمن وطهأ وخدمة وهذاهوالفنية وان وحدرتها باعوهذاهوا أنمارة لان الفيلة فوع من التعارة على المختارة بدالله معي فيهما والمرجح عندان تونس في الشائمة ويحتمل في الأولى أيضالا حويتها مذاك لانه اذالم تؤثر مصاحبة نسية الفنية في نيسة التجارة فأولى أن لاتؤثرنية الفلة في نسة التمارة (ص) لابلانية أونية قنية أوغلة أوهما (ش) لااسم عنى غبرظهرا عرابها فبما يعسدها لكونها على صورة الحرف ونسة محرور بأضافة لاألبه والمدني أنهاذا مال هدذا العرض بلائمة لشئ فانه لازكاة فيه لان الاصل في العروض الغنمة وكذاك اذا اشتراه

لان الفادة نوع المخ) هذا التمدل لانفلهم الاعتدة كراجتهاع التجارة الفادة (قوله وهيمل في الأول أيضا) عن ذلك الاحتمال يكون قول المصنف و بالترجيع لانزيونس نصار قياسا أى بانتص أو بتساس الاجروية (قوله أوهما) وأصاداً ونيتهما لحدف المضاف وألم المضاف المعمقاء، فانفصل الضمير سنشذ فهير في محسليج وطريق النياجة لا الأصافة قاله الشيخ أحد (قوله ليكونهما على صورة الحرف). هذا يقتض أن نبة مجروريال افتينا في قوله بعدونية مجروداً لخ (قوله الان الاشتراه الفاته هومتي القنية) هذا التعلسل يمكر على التعليل الاولى المشارة مقوله الان القسلة فوعمن الجيارة (قوله وكان كاصل الما المرض كان هذا من على الشعب هذا من على الشعب المناز ا

منية القنية فقط أونية الغلة فقط كنية كراثه أونية الفهة والقنية معالان الاشتراء الغيلة هو معنى القنية فلوقال لابلانسة تتحر وحسدف قوله أونية فنية أوغلة أوهما ماضره على أن نسبة القنية تفهم بما بعدها بالاولى (ص)وكان كأصله أوعينا (ش) أي ومن شروط وحوب الزكاة فى المرض الملذ كوران مكونًا صله عرضامال ععاوض تسوا كان عرض فنية أوتحارة فاذا كان عنسده عرض قنسة فباعه بعرض ينوى به التحاوة عماعه فانه يزكى تنسه لحول أصله على المشهور لاعطامه كم الثن حكم أصداد الثاني لاأصله الاول أو يكون أصداد الذي الستري به عمدا وان كأنت دون نصاب اذا باعه بنصاب من العن فأ كثروالب أشار بقوله (وان قل) وفيه رد لماعساءأن شوهم أن أصلهاذا كانعمنالاندأن مكون نصاداوا لمالغة واحعمة العن ووسوعها لقوله وكان أصله كهولافا ثدة له لائه لا نشترط في العرض أن يكون فصابا (ص) و يسع بعين (ش) أي ومن شروط وجوب الزكاة في هـذا العرض أن يتبعه بعث من وهـذا علم في المستدر والمسكر كالشروط المتفدمة الكن المتكر لابدأن بسع نعسن وهي نصاب باعيه في مرة أومراتين فا كثرو معدد كال النصاب يزكى ماسع به ولوق لوالدير ولويدرهم والافرق بن أن سفل ا أول المول أو وسطه أو آخره ولافرف بن أن سية مانص أو مذهب ولأفرق بن أن ا المعاوضة اختمار به أواضطرار به كأأذااسة التهفض للديرا والمشكر سلعة من سلع التعادة ودفع قيمة الهواليه أشار بقوله (وان لاستهاذك ) واحترز بهمن البيع بعرض فن باع ألعرض بمشآه لأزكاة علسما لاأن يفسعل ذاك فرارا من الزكاة وقوله (كالدين) كذافي بعض النسخ باستفاط الفاء فسكون معمولالنزك أي واغيا بزكى عرض بالشروط المتقدمسة كالدين أك زكاة كزكاة الدين وفي بعضها بثبوتهافتكون واقعمة في حواب شرط مقدراى وان حصلت هذه النبروط فه الدين وقال ز حواب شرط مقدر ومدخول الفاء عدوف أي وان حصلت هذه الشروط فزكانه كالدين أيكز كاة الدين فعزكي لسسنة من أصله وهسذا بالنسسية لمسلغ وأماالكافرفيأتي المكلام عليسه فيمه ويستقادمن التشبيه مسسئلة مااذا فرمن الزكاة شَاخْرَالسَّعُ والقرارَهْنَاوْفْماستَى لايعلمالامنْجِهنّه وقوله (انارصدبهالسوق) شرط في قوله فكالدين ولذا أخره عنده لينطبق عليهو يكون محلا للاخراج الآتى والحاصل أن الشروط السابقسة شروط فى وحوب الزكلة سواء كان المرض عرض احتكادا وادارة وأماهل افشرط لكونالز كاه مع زكاة الدين لالوجموب الزكاة ادلافرق في الوجوب كاقرونا بين عمرض االاحتكار والادارة ومعسى كونهر صديه السوق انعسكه الى أن عصد فسه ريحاحدا قاله في

مقول فاله يزكى تمنه الول أصل الثاني لاأصل الاوللانه لابعطي عندهم الاحكم أصله النانى وتطهر عمرة ذأك فمأاذامهي حولامن أصله الاول ولم عض حول من أصله الثاني فلاز كامر قوله لايسسترط في المرض الز) لا يُعنى أنه يقتضى أنه بعقل في العرض أن مكون نصا ما ولسر كذلك اقوله والمدرواو مدرهم) أعالاأقل فلاز كانعليه تمالد براذا نضاه شيءما ولودرهما يخرج عما قومهمن العرض غناعل الشهور لاعرضا بقنمته ويكون الحول من ومتقويم المسعو بلغى الزائداى الوفت الاول (قوله ولأف رقب أن تمكون المعاوضة الز) الاولى أنبقول ولافسرق بنأن بكون البسعالة ومعوزات بكون قوة وان لاستهلاك مالفة في قوله أيضا مال معاوضة ففولو سعرماناي عوص فالمراد البسخ اللغسوى والا فالاستهلاك لانقال اسع اقوله الاأن مقد عل ذلك فراداً) حكى الربواجي الانفاق على ذاك في المدر وعكامان وى في الحشكر (أقول) أى فرق سُدَاكُ و سُ تأخسرد سُ

الهستكر فرارا حسن سرى فيه الخلاف قان قلت بعارض هذا ما نشاه الحطاب من أن من اشترى عباله التوضيح عرضا في ساله المستورة المنظم المستورة المنظم ا

(عوله فأل في السوق الكال) أى فقوله ارتشاع الغين تفسيرالسوق المعرف (عوله يعترزه عن المدير) فأنه يرصد السوق الاألد الانفسد ارتشاع الغين (قولة والانزكيائي) أي والنسيد والسهر المناضره يخافه فعروه بالماع فعرد عرضوف كساد إقوله فال كان عوضا هرسول) علا إن علا الموقوط المنظمة والموقوط المنافرة المنافرة المنافرة عنون وسكل عدم التقويم عن الاسافى لانه رأى ان ذاك على معدم أو شافرا المالان منافرة المالة هرب المالين المعروضة ونافي المسطلة الادارة الهذا الموادر قوله الانافريجية إلى أن كان على معدم أو شافرا المالية والمالة هرب المالية والمنافريجية إلى المنافرة ا

كالعين الضائعة والمفصم بة فاله الشيزسالمفان رجاء بنقص عن أصله ذكى قدرمار حاآن كان قسه ذكاة (قوله وهو كالعدم) أى خلافالان حبب (قرله وكذاك على المشهور اذاً كَأْنُ قُرِصًا) ومقابساه من أن ظاهرا الدونة أن المدر مزكى جسع دونهم قرض أوغيره (قوله مألم روَّحُ قَدَمُ سَاهُ قَرِ اراً) أَيُّ قَرْ كَمَهُ لسكل سنة اتفاقا واكظرهل مؤكمه حنيند فيل القيض كذافي عب وَلَقُمُهُ أَوْ كَانَ قُرْضَاوِ مِنْ كَمُهُ لَعَنَّامِ واحداعدة مضه الاأن اؤخر قصه قرارام الزكانفر كمه لكاسنة اتفاقا فالفغسدا لحق في توذيه تقاله في ترضيمه والنظر هل مر كمه قسل القيض كدين غيرالمدير قاله الشيزا جدونط مردقمااذا أمو قسه فرارا كاهوطاهره وأمااذالم يقصده فيركبه بعدقيصه اعام وأحد كافي الشيرسالموغسره اع (اقول)واتظرد الدمع ماتقىدم من مكامة الخلاف في دين المتكو (قولهز كاملعامين)هــذا آخركادم المدونة (فوله فأسقط) م نكارم الشارح وفاعسل أسقط هوالامام أوار والقاسم (قوله لاز كلففسسه الز) وهوعل القترض (قوله وهذا تأو للمنهعلها ) أيلانه لمانني

التوضيح انتهى وقوله بهأى بالعسر من السوق أى ارتفاع الثن فأل في السوق المكال يحستور به عن المدر الاستى (ص) والازكى عينه ودينه النقد الحال المرجو والاقومه (ش) هــذاهو الضرب الثاني وهوعرض الادارة والمراد بالمسديرمن يبسع عروضسه بالسعرا لحاضر ثم يخلفها بغسرها ولامرصد نفاق سوق لينيع ولاجث ساده أيشتري فيسه كأنفسعاه أرباب الحوانيت والخالسون السلعمن الملدان ولهذا أفال والاأى وات امرصد يسلعه الاسواق زكي ماعنسده من العسين ولوخليا ويزكى وزيه ان رصع بعجوهم كامروزكى عسدديسه النقدا الاالرجوالمعسد التماءفان كان عرضام رحوا أوتقد امؤحد الامر حواقومه بماساع بهعلى المقلس العرض بنقد والنقيده وص ثم منقيدو زكى تلا القوية لاتهاهم التي تملك لوفاع غرماؤه وسيمأني غير المرجوودين القسرص واغدانص المؤلف عسلى زكاة العسن ليستوفى المكلام على أموال المسدر والافلاخصوصمة للدرفي زكاةالعن وسأتي مفهوم قولنا المصدلان افي قولة أوكان فرضنا (ص) ولوطفام سلم (ش) المشهورات المدير تقوم طفام السلم ولا ملزم من ذلك سعيه قبل قيضه أذلا أسلارم بن التقويم والمناهمة اعجرد تقويم فقط الاثرى أن أم الوادوشيهما تقوم اذا قتلت ولابكون ذلك سعالها (ص) كسلعة (ش) بعن ان المدير بقوم كل عام سلعه الى انتحارة بعين ويركى عنها فالتشبيه في ألنقو بمواشار بقوله (ولو بارت) الى أن المشهور أن المدر يقوم سلعمه ولوما وتسسنان كلهاأو معضهاولا سطل سكرالاذارة بذلك أىلا مقلها يورانواالى حكم القنيسة ولاالى حكم الاحتسكار بل سيق عسلى ادار ما والفرق بن الاحتسكار والبواروان كان في كل مهما انتفارا اسوق هوأن المنتظري الاحتكار الرع الذي له أل وفي البوار وبم مأاو سع بالخسارة (ص) الاأن لم رجه أو كان قرضا (ش) المشهوران الدين النقدادُ اكان غير مرجَّوا فالهلايزكيه وهوكالغدم وكذاتعلى المشهووأذا كان قرضالعدم النماوفيه لانهذارج عنحم التعارة ومركب العام وأحد بعد قبض منالم يؤخر قبض الفرار المن الزكأة كاص في كالأالدين ولفظ المدونة ومن حال المول على مال هند دفار مز كمحتى أقرضه م قبضه بعد سنين ذكاه العامسن فأسه قطار كانه عنه وهوعلى المقسترض فال الباحي لأخلاف ان القرص لاز كأة فيسه وهـ ذا تأو بلمنسه عليها والدين انما يقوم إذا كان النماء وتأولها القاضي عباض عـ لي تقويم القرض لعوم قولها والمسدير الذى لايكاد يجتمع ماله كلسه عينا كالحناط والسيزاذ والذي يجهسو الامتعدة الى البلدان فيحمل لنفسسه في السسمة شهرا بقوم فيه عروضه التي المجارة فعر كي ذلك مع مامعه من عن وماله من دير بر تحيي قضاه والبه أشار يقوله (ص) وتؤوّلت أيضا بتقويم أ القرض وهــل-حوله الاصــل أووسط منه ومن الادارة تأويلات (ش) أى وهل حول المدير الذى يقوم فسمعينه ودينه وطعامه وسلعه اذا تقدم وقت ملكه المال الذي أدار بهأ وتزكيت

اخلاف دل على اشاه المنزفة على ظاهر على الزوله المزموقة الناس القدوه تأثولها القاضي عياص والظاهـ رأن المتابل فونف قولها المذكورا عبال أن الدم والالها الأولى كاهو ظاهر والفائد الوقع الناس منظم التقوم فند بر (فوله و تؤول أيضا) هذا ضعيف والمتمد الأولى ( فولوهل حوله الأصل) أى المنزل النسب الأصل وهوالظاهر (فوله أووسط الح) صموفو عجل أنه حجر متذا عادوف أى حول المذير وسسط من الاصل ومن ادارة أو معطوف على محل الاصل أتنا أو حوله وسط (قوله وقت ملكه) قاعل يتقدم والمال مقوله أو تزكيته معطوف على ملكه

عدا وقت ادارته كالوملان تصاما أوزكاه في محرم وأدار به في رحب لول الاصل الذي ملات ف أوزكي وهوالهسرم أوحوله وقت وسط من حول الاصل ومن حول الادارة فسكون على هذا وسع الثاني ومحسل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه وأماحول ناضه اذا يلغ فصارا فانه حول الاصل قطعا (ص) عرز بادته ملغاة بخلاف على النصرى (ش) يعنى ان المدير أذا قوم سلعه وفت تقويها شماع مزيادة عملي ماقسومت مفان زيادته ملفياة لاتزكى لاحمال ارتفاعسوق أورغية مشترفلذالو كانت لتحقق الططالاتلغي مخلاف على التصرى المرصع بالحواهر أذازك وزنه فحد بالمدمنسير تزعه تمزنز عووزن فزادعل ماتحرى فسه فان الزيادة تركى لظهو والططا قطعا (ص) والقمه والمرتج عن مقلس والمكاتب يتجز كفيره (ش) يعني ان المقمر وغيره من المعشرات يزكيز كاذالعر وص فيقومها المدرو يزكيه مضافلا المعهمن النقدوه فذاأذا لم مكن نصابا والافالز كالمجيف عينه فأذاذ كامكان بعد ذات كالعرض وكذات الماشسة ان لم تبكن تصابا فانه بقومهاوان كانت نصابا فالمشهور مزكيهامن رقابها ثماذا باعهافانه بزك عنها المسول من يومز كي عنها وفي نسخف والفسورد لوالقمم أي مارجع من سلع التحارة بالفسخ فأنه سيرعلي ما كان علمه من إدارة أواحتيكار وكذامن ماعسلمة لشعفص ثمان المسترى فلس فوحب البائع سلعت فانه وأخذهاوهوأحق جا فكوث أخذه لهاقسط البسع وترجعك كانت عليمه قبل البيع من ادارة أواحتكارولا بنقلها سعاعا كانت عليمة قسل السعمة تعتاجاني نسية التعارقية ثانبالانمالا تبطل الابنية القنمة وكذامن كانب عيده ثم هزفانه سرجيع لما كان علمه قدرا الكاية ولدر عن معن الكابة استثناف ملك لان السكابة كالاغتسلال لان ما كانالتمارة لاسطال الابتية الفنية ويؤخف من هدا المحة لاحد الافوال في العبد المأذون يكاتب ثم يعيز أنه رجع مأذونا كا كان ولورجعت سلع النعارة باقالة أوصدقة أوهبة بطلت نسة النحارة وكانت فنسة الأآن سوى بالمقال فسيه النحارة بأنسافقوله كفسروس مدفى النقوم والضمير راجع لاحد الثلاثة المذكورة لابعينه وهي القمر والمرجع من مقلس والمكاتب يعجز (ص) وانتقل المسدار الاحتكار (ش) يعنى انه اذا اشترى عرضا بنية الادارة ثم نوى به الاحتكار فانه منتقل بحدر دالنمة السه وأمأعكم هذه المسئلة وهونمة الادارة عباللاحتكار فقال في الشيامل هوكذاك وأماف الشرح الكسر فقال فمه لاسعد أن يكون كالاول لان كلامنهماضر بمن العبارة وهدذا القسم لميذكره الشيخ انتهى وقسديقال فرق بن المسشلتين وذاك لان الاحتكار قريب من الاصل الذي هو القنية فينتقل السه والنية بمن الاف الأدارة فانوالبعد هاعنه لأتنتقل السه طالنية وقدرا يت في تكسل التقسد مارشدالى همذاو يفهم منه أن الحكم في الفرع المذكو والا موافق الحكم فعاقباه انظر نصدفي زرص وهما للقدمة رش يعني انه اذااسترى عرضابنية الادارة أونسة الاستكار تمنوى والقنسة فأن ذاك منتفل الماعلي المشهود وفوله (بالنية) متعلق بانتقل (ص) لاالعكس (ش) بعني انه أذا كان عنده عرض الفنية ثم فوعبه التعارة احتكارا أوادارة فأملا منتقسل بجرد النيئة وكذا ماللاحتكار لا ينتفل الادارة بالنية وأشار بقوله ( ولو كان أولاللتحارة) الحالمشهروهوانه اذا كان عنده عرض للتحارة ثم فوعيه الفنية وفلتم ينتقل اليها دائنة كامرغ فوى والصارة الضافاته لاشتقل الياعدر دالنية على المشهوروتمسر كسلع الفنية اصالة لان النية سيب ضعيف تنقل الاصل ولاتنقل عنه والامسل فالعروض القنمة والحكرة تشهها ادوام ذات العرض معها (ص) وان احتمرادارة واحتكارونساه باأواحتكرالا كثرفكل على حكمه (ش) بعني انه اذا اشترى عروضا التجارة

من هذه و من الزيادة على تمخر يص عارف ان الغفر بص كمكم الحاكم (قوله كان معدد لل كالعرض)أى المنفذ من التحارة مزكمه الولمن وم التزكمة (قوله كالعسرض) الطباهرانه بقومه تسينةمين يوم ذكى الامسل (فوله لانماكان التسارة) أعل الاولى أن يقول ولان ما كان التصارة الزئعليل مان إقوله لاحسدالاقوال الن هي أقوال ثلاثة قبل رجع مأذونا وقبل بعود محسوراعلمه وقسل دمودمنتزع المال (قوله يعيز ) عزمن الشي من الماضر ب صعف عنه مساح وحكى عن الاصمعي عز يكسرالجم يعز بفضها (قوله وانتقل المدار الاحتكار) الأولى حل على عومه أى المسدار مالندة أومالف على لان المكم فيماواحد لأأى الألقصد قراروالافلا للتقلعاه وعلسه و اقوم كل عام على ما تقدم (قوله ثم نوى مه الاحتسكارالخ) ظاهر مولو قبل الحول بقرب وهوطاهر الشيم سالمحيث لم يقسدين وكتب لعض شموخُمُانِحوه (قوله في الفرع المسذكور) وهوالانتقالهن الاحشكارالى الادارة والذى قسله الانتقال من الادارة الى الاحتكار (قوله وهماللقنسة) هلىقىدىغىر قصد فرار كافسدت التي قبلها أولاوهو طاهر بمض السراح إقوا فانذاك منتقل الماعلى المشهور) مقابله مأرواء البلاب من عسدم النقلوانه يزكىالثمن (قوله وكذا مال الاستكار لا ينتقل الخ)هددا هوالراجع كابعلمن غيره ( قوله

(قوله فالمشهورات كل واحديق على حكم) ومقابله ماقاله ان الماجسون من أقميز كا لجميع على حكم الاحتكار (قوله فانه في جميع عروضه على حكم الاداري و العالم اراعاتيات الفقراء (قوله يرز كيام عامه معمد النقد على المشهور في ومقابله بيني كل على حكم قال في الميان دهرالقياس (قوله ولا تقوم كما يمتكانب) أعمادًا كان هند عبد من عبيد التجارة كانه فلا يقوم كمانه وقوله خدمة عندم) أعماد الأخدمه انسان عبد اساوته فاتم الا تقوم إلى الرائم في أعمن كان كافر أعمالمد كما قاله السار وحدايقهم من قوله تقوم أع حيث نصرة ولو بدرهم كالدير المسلم ابتسداه (١٩٩٩) (فوله أو يستقيل بفتم احولا) ولابد أن تسكون

نصابالانه كالفائدة (قوله انأدارا) قدتقسدم انالد برلايدفي وحوب الزكاة عليسه من أن سُضَّ له ولومدرهم فهل اذاكات كلمو العاءن وربالمالمدرا تكني النضوض من أحسدهما واذا أدار العامل فقط فلا مانشن إله شي وه سو طاهر بمأسأتي لاس عبدالسلام أملاقاله ز وقال القالى ويشترط النصوص قمسن الماكم (قوله أى ومال القراض لا ماحقه لان القسراض يطلق المعنى المعدرى و يطلق بالمعنى الاسمى كاذكراس عرفة (قسوله بل لابدمن تقسيده) لاعاحة لذلك التقسيد على الصواب عَشْسَهُ المَنْ عَلَى طَأَهُرِهُ وَذَالُ لَانَ المنف قد قال والقراص الحاضر ولايضني أنهصر يح فى ان التركبة تتعلق بالقراص الحاضر فسنتسذ التعبم صيمسواه كأن ماسسد رب المال أفل أوا كثر وذلك لان رب المال اذا كان مدر ا كالعامل عالام ظاهر وأمااذا كأن متكرا وتساوى فكل على حكمه وأماان كأنرب المال محتمرا وكانما سده الاقل للإدارة أوكان ماسده الاكثرفكل عسملي حكمه وكأن الشارح تظراني أندب المال مزك جسعماله عما كانعشد العامل

وقوى سعضها الادارة و بالمص الآخر الاحتكار فانه ركى كل واحد على حكم نفسه فيقوم العرض المدار كل سنة والعرض المتكر يزكسه اذاباعه لعام واحمد من أصله فاوكان العرض الحشكرا كثرمن العرض المدار فالشهوران كلواحسد سق على حكمه أيضافيز كسم كإمر فلوك أن العرض المدارأ كثرمن العرض الحته كرفانه مزكى حسع عروض وعلى حكم الادارة فيقومها كل عامو يزكيهامع مامعيه من النقيد على الشيهور والسيه أشيار بقوله ( ص ) والافالجم الإدارة ولاتقوم الا واني (ش) دمني أن المدر لا يقوم الاواني التي بكرونهم أيضاعته كأقواتي العطارة والزيانية ويقرا لحرث ليقاءعه بافاشهت القنبية ولأتقوم كامة مكاتب وخدمة مخسدم والمراد بالاوائي غسيرالدهب والفضة والازكيرنتها والابل المعدة للسمل كالاوالى لاتقوم و مزكى عنهاحث كانت تصابا (ص) وفي تقويم الكافر المول من اسلامه أواستفهاله بالنمن قولان (ش) ربعني الاالكافرادا أسلم وكان مديراهل بقوم عروضه ودبونه فيزكهامع ماسدومن العسن أول من يوم أسام أو يستقبل بثنها حولامن يوم قبضه كالف أثدة وأماا فعتسكراذا أسله فانه نستقبل بثنء وصسه حولامن يوم فيضه قولا واحدا فعلىما قررفا ان كلام المؤلف في المكافر الذي أسم المدير (س) والقراص الحاضر بركيسه ربة ان أدارا أوالعامل من غسره (ش) يعني ان مال القراص بركيه ريه من غيره وهو سدعام اهاذا كان حاضرا أومافى حكمه تعابع ليتلف وخسره وبقاؤه وريحه لكنان كان العامل مدراوريه مدىراأ يضا أومحتكر افان ربه يزكبه كل عام بأن يقوم كل ماجاه تمهر زكاته ما سده و سدعامله في الأولى وما سيدعام له فقط في الثانسية و مزكي رأس ماله وقد رحصته من الربح فقط ولاز كاة فيحصدة العامل على واحدمنه ماالا بعد المفاصدلة فبزكيم االعامل لسمنة وأحسدة ولوكانا مدرين فقوله والقراص أعى ومال القراص وظاهير قوله إن أدارا أوالعامل كات مأسد العامل أقسَّل بماسيدرب المال أومساو باله أواكثر ولبس كذلا بل لاندمن تقييد قوله أوالعيامل عااذا كانما سده من مال رسالمال أكثر وما سداختكر أقل ومشدله مااذا كان ماسدرب المال كنثر وهومدير وهدذا التقييد بناءعلى القول بان ماهنا يحسرى على مستلة وان اجتمع ادارة واحتكار الزوه وماصيدريه ابن محرز وقوله من غييره متعلق بنزكيه أي لامنيه السلا منفص مال القرآض والرج محمره ففيه نقص على العامل الاأن رضي العامل فلا وفي كلام الناصر مانفندأن لهأن بزكسه من غيرموله أن يزكمه منه و يحسمه على نفسه الرجواجي من عندر به أومن المال مشكل اذفي أخراجها من عند وزيادة في القراص وفي اخراجها من مال القراض نقص منسه قاله ح و يحاب الف هسدا أمر بسير وريما تكون هدا أمر أمد حولا عليه (ص) وصيران غاب (ش) يعنى أن القراض اذا كان فائينا غيبة بينظم عبره فيها من بضاءاً و

أوعند معلى وسعه الادارة وليس ذلك بلازم لان الصنف في المال الذي يسد العامل فقط فلا موسي النظر في المال الذي يسد وب المال ( تولوه وصاحد ربه ان يكل من المال و تولي من المال يكل من المال و تولي من المال على سكه مطالقا قال ان عرفة دو والمحال الذي المصنف ذهب الحمالة من النقص والزيادة للا يجوز ( قوله بان حدث ) أع مادكر أي من كونه من عند ربة أوجما بدا لعامل وان كان المصنف ذهب الحمالة من من عند ربه ( قوله بان هذا أحمر يسبر ) أي يحصل في آخرة الاحمرة الاحتمال بالزياد على المنافقة عند المالي عند المالي المنافقة عند المالي المنافقة عند المالي المنافقة المناف

على من دفعه له ولوكان إقبابيده لا يمم شرح شب ومن ذلك ما اذا تلف (قبرة فلاصمان) أعملا يضمن وكانذاك (قورة فيوضد بالزكاة) أعمالسلطان بأخذه بالزكاة (قرية وليس المراديج استقالفاصلة) أعما نفصال أحدهما من الاستر (قولة فيزكدنك) عن ذلك (قولة فلاز كافقه بالنسبقالغ) فاذاذك عن المساحراج سسة الفصل فالهرزك عن العام الذى قبله عن ما تتمن الاست قد منافير وبعد بنارك وعز العام الول ( ٢٠٠٠) عن ما تتمن وجدين الااتى عشر دينارا ونصف دينار كايند والشيخ احداك

تقسيم سأوالا فاللازم لااثنا عشر تلف أود بح أوخسر فالنديه يصبرانى أن يرجع اليسهماله أو يعسل أمره فان تلف فلا صان والا ديناراوردم وثلث ومعوش وسير ير كمه العامل لاحق الدين وبه أومونه الأأن بأمي در به مذاك أو يؤخذ مالز كان فعوثه و عصب كرا واده شيفنا عسد آله ( قولة علىه من رأس ماله وضمر مسمر واحم الح وب القراص شم عد حضوره لا يخلو السنون التي قيل أو ركى)أى من الاكت عصل سنة المفاص لةمن وجوه اماأن مكون مافهامساو بالهاأوز أئدا أوناقصا وقدذ كرالمؤلف هند النقص كاهوقماس مسئلة الموضيح الاقسام بقوله (فركى لسنة الفصل مافيها) من قليل أوكثير والمرادسنة الفصل سنة مضور بل مقتضي القياس عدم التنظير جمع المال أى عله والمس المراديم استة الفاصة ولاسنة النصوص عملا يزكى سسنة الفصل بل المرزم بأخذ سنة الانفسال شم مافيها منظر لماقدلهام السنفنفات كانماقدلهامساو بالهازكي ماقيلهاعلى حكها ولوضوح بنظ أساقيله حتى يتقص النصاب هــُذَاتُرَكُهُ وَانْ كَانَ أَزْ مَدْمُمُ اقَاشَارُ السِمُ بَقُولُهُ (صُ ) وسقط مازاد قبلها (ش) يعني أنّ (قولة أولسنة الانقصال خاصية) مازاد على سنة الفعيل تسقط زكاته لان الزائد لم يصل الى يد فلي ينتفعه كأث يكون فى العام أقول مقتضي كلام التوضيح سنة الاول أر بمسمائة وفي الثاني ثلقمائة وفي الشالث ماثنان وخسون فانه بزك لعام الانفسال الانفصال خاصة ﴿ تنسه ﴾ قدعات أنه سنة عن ماثنىن وخسىن تمرزك ذلك عن السنتين الاولمسين الامانقصه سوءالركاة كاله في الموضيح انتهى و وظهران معسى دُلال الشي الذي نقصه و الزكاة وهوستة دناند ور معد سار في الانفسال ممافيلها وتفسدمن المثال المذكور فلازكاه فسه بالنسمة للعام الذى قب لعام الانفصال وأمالو كأن الاخسذ شقص الماشة أنه بيسد أ بالعام الاول النصاب كالوكان عنسده أحدد وعشرون دينارا وغاب عليها حسسنين فانظر هل يزكى عن والفرق ستهمأ أنههنأ معسدور المسسنين أويزك حق يحصل النقص ومن هذا أيضامالو كان سده عشرون وغاك علما وهناكم فلالم والطالم أحتى بالحسل المقالذكورة وماأسبههاهل يزكى السنين الماضية أولسنة الانفصال خاصة انتهى الدميرى علمه (قوله وفي مثال الشار ح تطر) (ص) وان نقص فلكل مافيها (ش) يعنى ان مال القراض اذا نقص عن سنة الانفصال فانه لاته مشاديقوله فال ان مصنون مركى لكل سينةما كان فيها كالذا كأن مال القسراض في السينة الاولى ثلاثان وفي الثانسة مر أسب وان أقام المال سده ثلاث سنمن فكان في أول سنة مائة أر بعسن وفي الثالثية خيسن قائديز كي لسينة الانفصال خيسين وفي السنة التي قبلها أربعين و رُزِ كَي فِي السَّمَة الاولى ثلاثَين (ص ) وأز بدوأنقص قضى بالنقص على مافيله (ش ) يعنى أن دسار وفالثائمة ماثنين وفالثالثة مَالَ القرراض اذا كان في نعض السنن أو بدمن سنة الانفصال وفي بعضها أنقص منها فانه مأثة لمبزلد الإعن مأبة الكلسينة بقضى بالنقص على مافسله كااذا كانمال القراض في السنة الاولى خسروفي الثانسة ثلاثين الامانقصت الزكاة ولايضي ماهلا من ألر بح وقال عبر كالذاغاب وفي التألث قار بعين فاله مزكى استة الانفصال أربعسان ومزكى عن السنة الثانية اللاثين وعن الائسنين وكان في الاولى ثلاثين الأولى ثلاثهن أنضالان الزائد فيصل لرب المال وأذانتفع به وفي مثال الشادح تقلر واغما يصلح وفى الثانبة خسة وعشرين وفي أن مكون مثالالقوله وسقط مازاد قبلها (ص) وان احتكرا أوالعامل فكالدين (ش) يعنى ان عامل القراص أذا كان محتكر افي مال القراض ورب المال محتكر القماية من المال سيد الثالثة أربعن قاته مزكى عن خسة وعشر بن في سنتن وفي الثالثة عن أبضاأوكان العامل فقط محتكر اورب المال مدورا ومأسد دالعامل مساو بالماسدوب المال أربعين الإمانقصيه جودالز كاة أوأكثر كإمرالتنسه عليسه فانريه لايز كمه الالسنة وأحدة بعدقيضه ولوطال سدالعامل وحسنتند والاحسى حل قوله وأزيد أمااذا كانهما سيدالهامل هو الاقل فالأبكون كالدبن ويكون الاقل سعاالا كثر فقدنص ان

المؤلف المنقبل سنة الانفصال فيه أزيد وأنتص وهومناً خرعن الازيدوسنة الانفسال واثدتها المؤلف المؤلف المؤلف المجلسة المؤلف المجلسة على المؤلف المجلسة المؤلف المجلسة المؤلف المستويا في السنتين فأكثراً و المجلسة الانفصال مستويا في السنتين فأكثراً و المخلف المجلسة المؤلف المجلسة المؤلف المجلسة المؤلف المؤلف

رشدعلى أن المدّ كوفسه حسنتُذ كالحكم فعما أذا كانامديرين أي فالجيم الادارة عسلى ماقدمه

وأنقص الزعلى مايشمل مااذا كان

أزيد وأنقض عنسنة الانفصال

لاركى قبل رحوعه ليدريه بالانفصال ولونض بيدااهامل والثانية (٢٠١) اغمار كي بعد الانفصال اسنة واحدة (الواف فالزجيح ل المشهورالز) وعلى مقابلة ألر بم عشرون و عبر رأس المال و سق على ماله الاول أربعيت و بازم عد الاول زيادة فيمال القراص وعلى الثماتي التقصر منه وكالاهما لامعه زد كره في له اقسوله على المشهور) ومقاطه مالأشهب من انه ملعي كالمسارة (قوله كزكاة فطرعسده أى أنوامن عسد وسهرات حضروات غاب أخوجها العامل وخسهاعلى يبيهذكرهش (قوله على الشهور) راجع لقوله دعنى ان العامل ومقادله ماسساتى فيقول الشارح وقدعلت صعفه وراحم لقوله وعاموا حدعلي الشهور رداعلى من مقسول انداذا كان هو ورب المال مدرين تركسه لكل عام أي بعد القيض (قوله والشارح بقرأ الخ)لاته فال يعنى أن ما يخص العامل من ريح يزكمه رب المال (قوله وكأناحر بنالخ)اشتراط هذه النسلانة فيرب المال شاعلى أن العامل أجدر وفي العامل شاء على أنهشر ال (قوله وأو بالضم الز) فيه تسام حبث جمسل ألحصة شاملة لماعتسده فأونقص مناته عن النصاب لم ولا العاملوات نايه نصاب فأكثر ويستقبل حولا كالفائدة شاءعلى انه أحسر (قوله وهونض أي سع منقد (قوله واغما العلاف الخ) مذالابتم الالوكانت تلا الاحكام وقع فيها خلاف شهر ولمتكن ذاك بل أنحاذ كرما ينسني على كل قول والهمعمول فيه الاأن يحاب بان المراد بالخلاف في التشهير أىأن يصفهم شهرمانسي على

ؤذلك القول ويعضهم شيهرما أنتي على الألير ويعدفانهت قوى

المُ لَف وانحا يعتبر ما يدر بالمال حث كان يتحر به والا فللعتبر ما يدالعامل فقط (ص). وعِلْت ز كامماشية القراص مطلقاو حسبت على ربه (ش) لاخلاف أن ز كامماشية القراص المتسيراة بدأومنه تهل ولارنتنل ساللفاصلة لتعلق الزكاة بعبنها ولست كالعن وحكم التمسرة والزع كالماشية وسواء كان العامل مدررا أوعتكر اوسواء كانرب المال حاضرا أوغائسا مدرا أوعتكرا والعلث زكامالمانسه فالشهور أشائعس على رب المال وحدممن رأسماله لان العامل أجعر على المشهور ولاتلغى كالمسارة فاو كان رأس المال أر بعن دساوا اشترى مها العامل أريعين شاة أخدالساعي منهاشاة تساوى دينارا نماع الماقي سستن دسارا فالر يح على المشهور أحدوعشرون دخاواورأس المال تسمعة وثلاثوت (ص) وهل عسده كذلك أوتلغى كالنفقة تأو ملان (ش) يعنى أن زكاة فطرعب دالفراص تحسب على د بهولا تحدر بالزيح وهومعنى قوله كذلك وقبل تلغي كالنفقة والخسر وتحمر بالريح هذائقر ركلامه وهوغ سرمصير لقول المدونة وزكاة الفطرعن عبيسدا لقراض على دمها ماسية وأما نفقتهم فن مال القراص فهذاصر يحولا مقب لالتأويل واعبالتأو بلان في ذكاة ماسسة القراص الحاضر ها بيز كيار بدامنها أومن ماله وعلى هذا فصواب عبارة المؤاف أن نقال وهلت زكاه ماشية القراض مطلقا وأخدن من وقابها ان غاب وحست على ربه وهل كذاك ان حضر أوس عند ريه كز كاة فطرعمسده تأو بلان (ص) وزكىر بح العامسل وان قران أقام سده حولا (ش) يعنى أن القامل هوالذي مزك ماناله من الربح الماصل في مال القراض عند المقاسمة السنة وأحدة على المشهور ولوأقام سده أعواما وسواه كان العيامل مبديرا أومحة حسورا وسواءكان في حصة منصاب أوأفيل بنامعلى إنه أحمر لكن بشرط أن يقيم المال مدالعامل حولا كاملامن بوم أخذه فقوله وزكى المناه للفعول ومصاوم أن فاعداه العامل لان المال انماء كسمر به وهوهنا العامسل والشارح بفرأز كيمينيا للفاعل وضميره لرب المال وقد علت متعفه وقوله اث أقام أي مال القراص فالضبرعائد علسه لاعلى الريم والمعنى ملعلى الذاد ولوفال المؤاف وزكرا لعامل لعدام واحدولوا فام أعوامار بعيه وانقل لكان أظهر (صٌ) وَكَانَاحِ يَنْ مُسَلَمْنِ بِلادِينِ (شَ) يَعْنَى أَنْ مِنْ شَرِ وَطَ وَجِوبُ الزَّكَاةَ فَي حَصَّة العامل انّ يكوفا أعالعامسل وربالمال ويزمس لينبلادين على واحدمنهما لانهما لانكوفان من أهل الزكاة عسد فقد شرط من هدده فقوله وانقل بناء على اله أحسر وقوله ان أفام الزنساء على اله أشر ال (ص) وحصةر به رجعه نصاب (ش)الواو واوالحال أي وزكير بم العامل وانقل ان أقام سده حولا والحال أن حصة ر نهر بعده وإو بالضيل اعتبده نصاب وهوشرط في ذكاة ر بح العامل والمراد بالحصة هذارأس المال وظاهر مانه أذالم تكن حصة و معر يحسه نصابا لازكاة على العامل وأوكان عنسدر مهمانكه النصاب ولدس كذلك مل وعتسر النصاب ولو بالضم كما أشرنا البه ويه شرط سادس وهونض وقبض ولابد من هذا (ص) وفي كونه شريكا أواعراخلاف (ش) اعترض مانظاهر وأن الحلف فى التشهير في كونه شر مكاأوأحدرا ولسر كذلك وانما الخلاف فى المرنى عليهما فدنى على كونه شريكا أنه لامدمن كالدسول لمال القراض ببدالعامل من يوم النمر وانه بضمن مصمة من الربح لوتلف ولا يرجع على رب المال بشئ ولواشترى من بعنق علمه عتق ولاحد علمه ان وطي أمة القراص و بلقه ه الوادو تقوم علمه و بشترط فمه أهلمة الزكاة بالنسبة لزكاة حصته وهمذا مشهور و بشني على كونه أحمرا الهلانشترط في حظه من الريم أن مكون نصاما اذا كانت مصفر به تر بحفصا ما وأن ريم المال

إنوله وليسراك المن الثالثة في الدخيرة ما يشهد لنظاهره فلاحاجة الموجعل الخلاف في المسائل المبنية عليه (قوله التعلق حق الزكات) اضافة حقيلنا بهده سائمة وقوله ولان الحراث المنظمة العلق كالنشأ العلمة التي قبلها (قوله أوفقد أوأسر) افطراؤ خوست كافعالسته أقرم فه وهو مفقورة والسوره لم تعرف ( و م ٣) أم الانفقد تبه الزكافية بدوالتطاهر الاجزاء كاهوالمهمومين قول السارح في المسائلة والمواصدة في المنطقة المنط

حوامحول أصله وهذامشهو رأيضا ولعس الثان تقول بازم من تشهيرالمبني تشهيرالمسني ولو زادًا لن هذا مدل على ال الراد علمه لانه كثيراما بيني مشهور على ضعيف كافي الحرمية والرحبية الآثية (ص) ولانسقط بالمساواة أن مكون علسه فد در زكاموثوماشية ومعدن بدين (ش) بعيني أن الدين باطلاقه أى سواء كان عنا أوعرضا ماسده ولدر عسراد واغاللواد أوماشية أوطعامالا سيفط زكاة الحرث ولاالمعيد نومنه الركازاذا وحست فسمالزكاة ولا مالساواة كونه من صنفه قال ان الماشية لتعلق حبة الزكاة بعيتها ولان الميرث والمباشسية من الاموال الطاهرة فهيبي موكولة الحاسب يخلاف المعدن والحرث الى الامام لاالى أر مامها فلم توتين عليها يخلاف العدين فهي موكولة الى أر مام افه تمل قوله مان والماشمة ولوكان الدس مثل صفتها عليهمدينا كايقبل قولهم فيدفع زكاتم افكان الدين يسقط زكاتها كأبأتى وأماز كأة الفطرة اعاقال بل الزلانه فهيرمن المصنف فلا تسقط مدس ولافقد ولاأسر اقول المؤلف وان بتساف وأشار بقوله (أوفقد أوأسر ) لقول أن الزيادة الست كذلك (قوله ان القاسم ان الاسر أو الفقدار ب الماشسة أول ب المعدد وأول ب الحرث لا يسقط شَامَ . ففهوم الساواة) أى ففهوم هسو زكاندا فصمل أمرهم على الماة لاعلى الوهاة والمسراديا لحسرت الحدوب والتمار حرثث أملا الساواة مفهومة بطريق الاحروبة رص) وانساوى ماسد (ش) السالغة في عدم سقوط الزكاة والمعنى أن رب الماشية أىمن الز مادة فورد أن يقال اذن أوالحرثالو كانعلسه دين يساوى ماسدهمن الماشسة أوالحرث فان ذال لابسسة فاشامر لاشتر المالغة علماقأ مات شوة الزكاة لتعلقها بعسن ذلك بلولو زادالدين على ماسده عاذ كرفان ذلك لا يسقط شامن زكاة العالا المعلى المساواة لثلا يتوهم أن ذال ففهوم المساواة مفهوم موافقة وانحالم سالخعلى الزيادة انتكون المساواة ، فهومة المساواة الخ (قوله ولهذا منعي أن بطريق الاحرو بةلئلانوه مأن المساواة متققى عليهامع أن اللخمي قال فبهما القماس سيقوط مزكى بعدز والبالمالع لسنة وأحدة) الزكاة لانه فقسراً وعارم (ص) الازكان فطرعن عسد علمه مثله (ش) هذا استثناء منقطع تمالفه غسره حث فال وظاهره إن القاسر أو كأن عنده عبد وغلسه متسله من قرص أوسار والسرية ما بقابله فانه لا تتحب علسية ولو ماه المفقود و يتخلص الاسرفلا زُكَاهُ فَطَرِهُ (ص) محسلاف العن (ش) بعني أن الدس مطلقا أو الفقد أو الاسر يسقط زُكاة بطالب مدةفقد وأوأسره ولانزكيها العمن أى يسفّعط و كأمّا لقدر المساوى المتمالات المدن ليس كامل الملك الدهو يصدد بعيدز والبالمانع لسنة وان كان الانتزاع كالعسدوالمفقود والاسسرمغاو مانعلى عسدم التغمة فاشهمالهم الرالصائعة تعلىل سقوطها مدة بالدريم امغاوب ولهذا تنسغي أنبزكي بمدر والالمانع لسنة واحدة ودخل فى العسن عرض التصارة لان على عدمة بمسافهات كالضائعة الُّوزُكَ الْعَاهُوعُنَا ۗ أَوْفَمَتُمُوكُلاهِ مَا يَعْنَ كَاهُومُ مَنْقَادَ مِنَ النَّوضِيمِ (ص) ولودين زكاة مقتضى أكأته السنة بعدروال أوموجداد (ش) يعنى أن دين الزكاة يسقط زكاة العسن فاذا تحمد عليه دين من المانع لانه خلاف فاطاهر كالامهم الزكاة فأنه يسقط زكاة العسن سواءكان الدين منءين أوحرث أوماتسسة وانكان الدين بسقط وقد مفرق سهاو بين الضائعة ومحوها ز كاة العن فلافرق في الدين بن كونه حالاً ومؤ حلا ولو كان لا بطال به عند وحو ماعلسه باندب الضائعة وتحوها عندممن التعلقه بالنمة لانه لومات أوا فلس حسل المؤحل النعرفة الدين ولومؤ حسلا يسقط زكاة مقداره ألتةر يط ماليس عندالمفقسود من العسن والمعتبر عدد ولاقمته فلو كان سده أحدوعشر وند شارا وعليه دساران مؤجلات فان الزكاة تسقط عنسه ولوكانت قمتهما دينارا واحدا (ص) أوكهر (ش) المشهوز وهو فول مالك وائن الفياسم أن مهر الروحسة يسقط زكاة العن عن زوجها فن كان عنده عشرون ديناراتم حولها وعلمسه لاهم أثهد سارفلاز كاةعلمه وظاهرقوله أوكهر ولومؤحسلالموت

والمأسور وكله غير تناهر الم المنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وهو المنافرة المنافرة التنافرة التنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وحجائزة التنافرة المنافرة والمنافرة وحجائزة المنافرة والمنافرة وحجائزة المنافرة وحجائزة التنافرة والمنافرة والمنافرة وحجائزة المنافرة والمنافرة وحجائزة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

اقوله وهو مسكنا المائي الماذه المهمالة والالتساسم من سقوطها فالمصطلقا (فوله اتفق الالقاسم) بل عبارة تت فَقَمْضَى انْفَاقَ أَتَّمُهُ المَدْهُ لَا خَصُوصِ السَّيْعَيْنَ ﴿ فُولُهُ سُواءَ حُكُمُ بِمَا أَحْ حَكُمُ الْمُتَقِيمُ وَلَا حَكُمُ عَالَمُ عَلَيْكُ الْمُعَالِقُولُ وَمُنْ كُأْ الْفُرْفُولُهُ انحكها) ولوغسرمالكي معمدة لاناك كممرها كالدين تقدم الوادسرام لاما تصاق ان القامم وأشهب وحاصلها أنه لاس الستقنالات كاتأاه القراف ولافرضها وقدرها المرادأته سكيب افي المستقبل لان حكم الحاكم لأعدخل (r. m)

لانفرضه وتقدر والساحكافلا مشقطان فقول الشارح قدفرضها علمه فسه نظروا بماصورتهاأنها تعمدت عانسه فمامضي محكم بهاءا كمرى أنهالا تسقط عضى الزمن عال القرافي ولا يصير فرضها الاعمل همذه المسورة أذحكم الحاكم لامدخل المستقالات فاو حكيرقمه فحكمه بأطل وأذامضي زمنها لأوازمه المالكي بها لانها حنثذمواساة تسقط عضى زمنها كذاتهاله الاقاني (فوله سوا اقلناان تقدم) أىعلى تأوىل الوفاق وقوله أوقلنا أن ام متقدم أي على تأويل اللسلاف والاولى أن بزيدالواو فيقول أوقلناوان لم يتقدم ( قوله فعنسدان القاسم لاتسسقط وعند أشهب تسقط ) عذاصر عم فأن ان القياسم صرح بعدم الأستاط وأشبه فال بالاستقاط وأطلق وهل قوم مقام المكمما اذاأنفق على الواد شمص غيرمتبرع وانطو هال حكم المحكم يقوم مقام حسكم الحاكم في ذلك أم لافات قلت ماوسه أنتقدم السرموح سلمدم الاسقاط وتقسدم العبسر موحب للاستقاط قلت لأنه اذا تقدم الوأد مسرتسقط نفقته مخللف مااذا تقدم عسرلا تسقط نفقته زقوله مخرج الخ ) لا يعنى أن الاخواج فرع الادخال فالاحسن أبه معطوف أى أونع ومكون قوله الاأن مكون الخ مستذني بما فهمة ما الخسالفة من قوله بخسلاف العين والفطر المعشير والنبع تحرالمزكى «ل يشسترط

أوفراف أوان هي في عصمته وهوكذاك عندمالك وابن القاسم (ص) أونفقة زوحسة مطلقا (ش) اتفق ان القاسر وأشبه على أن نفقة الزوحية تستقط الزكاة عن زوجها سواء حكم بماقاض أملألانهاءوض عن الاستمناع وهوهم ادوبالاطلاق لانه في مفايل النقسيدالاتي ص) أوولدان حكم بها (ش) يعني أن نق قة الولد تسقط الزكاة عن والدوان جَكم مواعل الوالدفاذا كائممه عشرون دينارا حل حولها وعلسه نفقة شهرعشرة دراهم لواده قدفرضها الماكم علمه قبل المول شهرمثلا فلصعل النفقة فماسد وفتسقط عنه الزكاة وقوقه (وهل ان لم يتقسد م يسر تأويلان) واجع لفهوم قوله ان حكم جاعلى كل حال أىسوا فلناان تقسدم أوقلناان ابتقسدم وشراحه مطبقون على ذاك أى وان امحكم مافعندان القاسم لاتسقط وعندأشهب تسقط فملاعلى الوفاق والخلاف فعسلى الوفاق صواب كالأمه وهسل أن تقسدم يسر باسقاط أوجعسل الفعل ماضيا قسل قول ابن القاسم بعدم الاستقاط ان تقسدم يسرفان تقدم عسر رجمع لقول أشهب بالاسقاط وعل قول أشهب بالاسقاط ان لم سقدم سر أمالو تقدم يسرفير جم لقول ان القاسم بعدم الاسقاط وعلى الخلاف فصواب العيارة والمام يتقسدم وسر تزيادة واوقسل انأى فان القائم بقول بعسدم الاسقاط مطلقا تقسده سرأم لاوأشهب عكسبه ولوقال المؤلف أوولدان حكم بهاوالافلا وهمل ان تقدم يسرأ ومطلقا تأو والابلوف مالمستلة مع الابضياح (ص) أووالد يحكّمان تسلف (ش) بعني أن نفقة الانوين أوأحدهما أسقط زكاة العسن بشرطين الاول أن عكم اكم بمالانها صارت حنشد كالدين عملي الواد ف ذمته الشاني أن تشلفاه أينفقان حتى بأخذاه فمن وادهما فاوا تفقامن عسد أنفسهما لم تسسقط ولوسكم بهاما كم واعاكانت نفقة الوالدن أخف من نفقة الوادلات الوالديسام واده ا كثرمن مساعمة الوادلوالده (ص) لابدين كفارة أوهدى (ش) عغر جمن قواه ولودين ذكاه لامن قولة بخسلاف العسن بعثي أن دين السُّكفارة التي وجبتُ علمهُ ودينَ الهدى الذي وجب علسه في ج أوعرة لابسقط أحمدهماز كاة العن والفرق بنهماو بن دين الزكاة أن دينها تتوجه المعاآليسة بعمن الامام العادل وبأخسلها كرفسامن مانعي الزكآة يتحسلاف دين الكفارة والهدى فاله لانتوجه فيهماذلك (ص) الاأن مكون عند ممعشر ذكى (ش) أى محل سقوط الزكاة بالدين اذالم يكن عنسد المسدين معشهر فركاة ومن مات أولى اذالم بزلة فأن كان عنسه فان الزكاة لا تسقط عنمه لحله المشر في مقابلة ماعلمه من الدين (ص) أومعدن أوقعة كابة (ش) يعنى أن الدين يسقط زكاة العسين الاأن بكون عنسده ما يزكى بالعشر أو بنصفه سواء وحنت فيسنه كشمسة أوستى أولم تتحت كالر يعسة أوسق من حب وفتنوه كامر أو بكون معمه معدن من العسن فاته عصل ماذكر في مقابلة الدن ويزكى مامعه من النصاب والمشهوراته يجعل قممة كأبة مكانسة فساعلسه من الدين ويزكى مامعيه من العسن فان كانت عروضا فؤمت بعسين وان كانت عيناقومت بعرض غمقومت بعسن فانعجز المكاتب وفى رقبت فضل على معنى ولود من زكاة لانه في معنى كل دين مقصى مه أى تسمقط ركاة العن بكل دين مقضى به لامدين كفارة أوهدى ( قوله معشر )

فيهماما يشترط في العرض فاله في لذ (فوله قيمة الخ) لافيته مكاتبا ولاعبدا (قوله فان عزال كاتب الخ) صورتها كان عليه ستون ديسارا همعه سنون وقومت كايته بأر بعسيند سارا فيزكى عن أر بعسين فدها ولابزك الهشرين فإه بحزفته من أن قعة رقبته مستون فنزكى عن العشرين الماقسة وقوله لانه كعرض أغاده أي الحزه الذي من رفتسه بساوي عشر من كعرض أغاده أي حال علسه الحول (قُوله فعلى مذهب النا الفاسم) مقادلة على ما فاله أشهب من أنه يجعل الدين في قيمه مكاتبا وما قاله أصبغ من أنه في قيمة وقيمة الوف العداء كان الز) هذا ظاهران كان الدين سابقا ( ٤ . ٧) على التدييروأ مالوكان التدبيرسا بقافيقال هذا مراعا من مقول بسيع المدير كالقن

(قوله لن مرجعهاله) أى شراء افعلى مذهب ابن القاسير الفائل محمل قعمة الكتابة قماعلمه فذكر عن أبي عران انه مزكيمن ماله مقدار ذاك الفصل اين ونس صواب لانه كعرض أفاده ولاخ الفف فذاك (ص) أورقسة مدر (ش) الشهور أيصاً المجعل قمة مديره على أنه رقيق لا تدييرف فصاعليه ويزكى مامعه من العن وسواء كان المدرسابقاعلي الدين أوحاد العدم (ص) أو خدمة معتق لأحل وش) بعنى إنه إذا أعتن عبده لا حُل فاله يجعل قيمة خدمت الى ذلك الأحل على غررها فيما علم الممن الدين و يزكيمامعهمن العين (ص) أومخدم أورقبته لمن مرجعهاله (ش) يعني أنه إذا أُخدمه شخص عبداستن معاومة أوحانه فانه مععل قعة تلاسا المدمة فياعلته من الدين وكهمامعه من العين فقوله أو عندم أي أوقعه مندمة عندم "وقوله أورقيته أي أوقيسة رقيته لن مرجعها له بِقَال مَّاتساوى هذه الرقية على أن بأخذها المبتاع بعداستيفاء الحدثمة (ص) أو عددن حل أوقمة مرجة (ش) يعني أن دسه الحيال الرجويات كان على ملى عد ليل ما يعده يحميل عدده فماعلب من الدين ويزكي مامعه من العين فان كان على معدم فهو كالعدم فان كان دنسه المرحومة حسلامان كانعل مل مسواء كانعتناأوع ضافيه على قبتسه فيساعلسه من الذين ويزكى مامعه من العسن لكن ان كان عرضاة ومسه بعين وأن كان عماة ومسه بعرض (ص) أوعرض -ل حوله (ش) والرفع أي أو يكون له عرض و بالففض بتقدر مضاف عدوف أىأوقمة عرض والعنى أنه يعيعل قعة عرضه الذي حال حوله عنده فصاعلسه من الدين و مزكى مامعهمن العسن بشرط أن يكون هدا المعمول فى الدين عما ساع على المفلس مان كالام المؤلف بقتضى أنه لا بعتب رهم وراخول فعما يحمل في الدين من غير المرص ولس كذلك اذكل مايجه لفالدين عيناأ وغسرهالا مدمن مرورا لحول عليه في ملكه قبل مصله في الدين و عكن عودالضم مرف قوله مل حوف الميغ ماسبق وأفرد الضهير وذكر ملراعاتماذكر وحول كلشئ بحسب فول المصرطيب والمعدن فروجه واشتراط مرورا فول فما يجعس فى الدين يخالف قوله ومدين مائة الزوباني الحواب عنسه (ص) انسيع وقوم وقت الوجوب عملى مفلس (ش) الحاروالمجرور يتعلق بيسم وقوله قُوم وقت الوَّحوب عاة اعتراضية بن بسم ومعموله وأغاديه فأأن ما يتعمل في الدين لابدال يكون بما يباع على المفلس وأن قمة مااتي تجعل فى ألدين تعتسع وقت وسوب الزكاة ولماذ كرما معسل في دينسه ذكر ما لا يصعسل فيه يما فيدمانعشرى بقوله (لا آبق واندجى) اعدم جواذ سمعه معالى فلايرد علسه المديرلانه ساع في بعض الاحوال وقوله (أودين فرج) الأنه حسنتُ ذكالعدم بأن كان على معدم أوظالم (ص) وان وهب الدين (ش) يعسى أن رب الدين اذاوه ما الله نصاب الدين الذي تسقط رُكَاةُ العِسن بسيم فلاز كامَّعيلِ المدين فيما عنده الأن هسة الدين متشالملك النصاب الآت فلابد من استقبال حول من يوم الهبة (ص) أوما يجعل فيه ولم يحلُّ حوله (ش) أى وكذلك اذاوهب السدين عرض يجعس الدين فيسه ولم يحسل فيسول عنسده فالعلاز بكاته على المدين على المشمور وهوقول ابن القباسم لانه يشمرط في العرض المحول في الدين النجول علم محول

أواخدام أى وذال لن مى معهاله وفى تت واغمائعهل في الدين من علا ومتاان مضى ارقته حول في ملكه (قوله على أن الخذهاالمتاع) أىأوالموهوبله فانتقلت فسه سعمعن يتأخر قبضه فلت تمكن أن مزل قص الخدم قص المسترى ( قولة قومسه يعرض ) أى تم قوم العرص بعن (قوله و عَكن الح) قال محشى تت فيه نظرالا مالته الحول في كلام الاعدة على غدر من ادهم لأناش لأف سنان الفاسم وأشهد في العرص هل نشب رط فيه الحول وهومرور السنة أملا ولاسالسه التصويرا يضالان الحول مذكور فى كالام المؤلف وغسره عسلى سدل الشرط ولمدكروا الطيب فحالمعشم شرطايل فرص مستلة واذاخرج المازرى الزرعقسل مدو صلاحه على حسدمة الدبر وأقرمان عرفة وغسره ولوكانء الىسيل الشرط مأتأتى تخر بحمه (قوله وحول كل شي عسيه) أى وهوفى سيدمة المعتق لاحسل وخسدمة الخسدم وتعوهما أنبرحول العدالعتق لاحسل أوالخدم فيملك مالكه ومرجعه له أولفيره فاذا كان الحاعل 4 في الدين الخسدم مكسر الدال فلا ىدأنءرلە حول فى ملككه سواء كان قبل الأخدام أوفسل وحوعماكه لغسرموان كانغسر ربه فلاسمن

مرو وحول من وقت حمله له في ملك قبل حعله في الدين وان المصل المه حال الحعل (قوله النسيع الز) أي كعرض وداز وسلاح وأباب جعته ان كان لها قيمة لا نباب حسده (قوله وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة وهو آخر الحول نقصت قيمم أوزادت وقوله لا أنع) أىومثله البعيرالشاردفاوةاللاكا بقالكان أشمل (فوله لانه يباعق بعض الاحوال) وذلك بأن يكون بعسدمون السسيد مطلقاأوف سيانه والدين سابق على النديير (قوله ولي على بكسر أله وقوله لاز كان على المدين على المشهور) ومقابله قول أشهب يزكى

(قول أوموَّ ونفسيه) مقهومه لوأ وعسده أوداره الكان امما معطوف الدين أوبعضيه فيزكى مأسوب العام الاول وهل بعير دمعنسيه أوعضى شبهرمن العامالثاني مزكى مناب الشهرالاول من العام الاول وهكذ االى تمام العام الثاني فسترعشر والاول وهك أنفعل في المسام الثاني في دخول العام الثالث طر يفان تم على الطر بني الثاني اذا تمث ذكانا لعام الاول بقراع ألعام الثاني فانه مصدر حوله في المستقمل بحملته من يومنذ وماذ كره المصنف من سقوط الزكاة عن المستعن مشهور وقال مالك يزكي العشرين التي حل حوله الان افيءب وردذات عشيرتت بالنص وساسيل مأفى السان والمقدمات ترحم كلام المؤلف (قوله لانها وانكانمض لماحول الزاظاهم مَلكُ العمارة أن ملك العشر من آخر المول تحب معه الزكاة ولا يسقطها لاالدن أي ما عسارما مضى معرأن ملكها آخوا لمول لايوحب ذكاتها بل موجب الاستقبال فالماسب أن مقسول لان العشرين لاعلكها الاآخو الحسول وزيادة عسلى ذاك أن علسه د شا (قوله ولس عنده الن فسه أن عند مما عداد فيهاوهي الار بموناليق عنده ثماقسول مقتضي كون العشر بن ملكها آخرا لحول أنها كانت عنده وديعة فى العام ومقتضى كون الاربعين ديناأن كون مالكالها منأول الحول لاآخرا لحول فهذا المكلام مشكل فالاحسن أن مقال وانحا ذكى الفشر من آخرا لحسول لانها عندمعنامة الوديعسة فلا يتملكها الاآخوا لحسول وكسذا العشرون الثانية عنده ودبعة فلا يتملكها الاآخرالحول الثانىوهكذا (فوله هـ دُاهُوالشهور) ومقايدا لا كاة المائتين (قوله فالمواب أنما هذا مشهور )قد تقدمان حاول

الفسكشف أنه كان مالكالهامن أول الحول وفي المواق ما مفدأ له الذي (٠٠٧) تحسبه الفتوى لا ما اقتصر علمه المصنف المز عندالمدين فقواه ولمعل حوله منطبق عسلى هسة الدين وهسة ما محمل فسه واعدا أفرده لات العطف الو (ص) أومرل كؤ مرنفسه يستند سارا الائسسنان مول (ش) يعني أن من أجر نفسه ثلاث سنن سسن دسارا وقيضها معلا ولاءلك عرهافرعلمه حول من نوم أحر نفسه فالهلاز كاةعلمه في شي من الستين د سار الانها وان كان مضى لها حول واستحق فيه عشرين د سبارامن السيتين وملكهاالا أناى آخوا الول فان الباق من السين وهوار بعود دسارا دين علىه وليس عنده ما يحمله عنه اوقوله (فلازكاة) حواب الشرط راجع المسائل الثلاث فاذامر الحول الثاني كعشر ينواذا مرالثالث زكي أربعن الا مانقصت الزكاة واذامر الراسع زكى الستين ولامفهوم لقولة ستنن ولالثلاث سنين (ص) ومدين ما ته لهمائة محرمية ومائة رجيبة يركى الاولى (ش) صورتها شخص عليه دين مائة د سارومه مائناد سار والمداء حول احداهما الهوم وابتداء حول الاخوى رجب فاذا جاء الحرم الثاني حعل المائمة الرحسة فىدينه وزكى المائة الاولى فقط وهي الهرمية ولايزكني المائة النانية وهي الرحسة عند حولها التعلق الدين بهاهد اهوالمشهور فأن قسل تفدم أنه يشسترط فهما يجعسل في الدين مرورا لحول وهناجعل مالم يحل حوله فى الدين وهي المسائة الرحسة فالحواب أن ماهنامشهور منى على ضعف (ص)ور كنت عن وقف السلف (ش) أىسواه وقفت على معنن أوعلى غبرهم وتزكى حيث لم يتسلفها أحدوهم لهاحول من يوم ملكها الواقف أومن يومز كاهاوات تسلفهاانسان فأنهار كاذا قبض الول واحدولوا قامت أعوامانيد المقترض ويزكيهامن تسلفهاان كان عندهما صعسل فى الدين ومركى المتسلف لهار عها أبضا اداأ قام سده حولامن ومصارالبه بخلاف رح القراص اذاردوأس المال قبل السنة قالة أبوالحسن (وقوله ان أقام يد محولاا في أى مرحول من يوم تسلف أصل الربيم ولورد أصله قيسل أن يتم له حول عسد وهذامستفاد من قول المؤلف فماسبق وضمالر مع لاصله ولور بحدين لاعوص أمعنده وبهسذا بتضير قوله مضلاف ريح القراض الخ أي فانه يستقبل بمحولا من وم المفاصلة واحتر زالمؤلف يفوله وقفتأى حستعن الموصى بتغرقتها فأنه لازكاة فيهاعلى ماص فيقوله ولاموصى بتفرقتها وبقوله للسلف عسالووقف أى حست لتقرق أعمانها في سدسل الله أوعسلي المساكن فانه لاز كاة فيها كافي المدونة وقوله وزك ت المزصر يحفي ضبعف الستودد الآق في باب الوقف في فولة وفي وقف كطعام تردد وقوله وزكت عين أي زكست منها وقوله وزكست عسين أي ان كان فهانصاب والافلاالان كان عندريها ما يضمنه البهاان كان من أهل الزكاة وقسوله وزكيت الخ أى زكاها المنولى عليهاع لى ملك الواقف فاذا مراها حسول من حسين ملكت الحسور اتحاد يسترط في العرض (قوله وزكت عسق وقفت السلف) قال القاني الوقف ما ينفع به مع بقاء عنسه حقيق فأوحكم كالدراهم والدنائير (فوله اذا أفام) أى الربح (قوله أي مرسول من يوم نسلف أصل الربح ولوردال) فحاصله أنه لومك المال عنسده

نصف عام تربيح وردالاصل تموني الربيح عنسده النصف النافيفانه توكى عندانقضاه النصف التاني فضدق علمه أنه عنسد النصف النانى مرحول من وم تسلف أصل الريح واركان الاصل حامكت الانصف عام وكذا مامكث الريح الانصف عام وهذا نفسسر معنى وأما العدارة فهيى مشكلة لان الضهرفي أقامسواء رجع للربح أوالاصل لايصح لانه لايشترط اعامة الاصل حولاولاالر يحسولا (فوا حست انفرق الم )هوفي معني الموسى بنفر فتها (قوله صريح في ضعف التردد الغ) فيمشي وهو أثم كثيرا ما بينون مشهورا على ضعيف (قوله كنيات) أى وقف الحسيقت بدخص لوزعه و يقرق اليخرج كل سنة وشق الزريعة فقط فيصب على المتولى أن من كدا الخارج كل عام وأما إوقف الحسيان بتسلف منه فلاز كانا كما يقد مقوله وزكيت عسن وقفت السلف: كرف ك عن تقرير وقسول وتسق الزريعة أى والارض مستأيرته أورزقة الواقع مثلا (قوله أو حب يعطي الفقراه) أي يعدل يعضه الفقراء على بعض المحدوث بدر معين الزريعة أى والمحدوث المحدوث المحدوث المحدوث المحدوث والمحدوث المحدوث المحدوث

والألمقص وأنطر لوتولى المبالك أوزكت فانهاتزكى حدتذو وقفهالا سقط زكاتها (ص) كنبات (ش) تشسم في الحكم معض هذمالئلانة والموقوف علمه والمراد النمات الزروع والموائط كأن وقف حوائطمه أوزروعه عسلى أن ماعز جمنهامن تعضهاه ل مغلب الاكثران كأن غر أوحب بعط الفقراء أوالمسحدمث لاوركى النبات من عبنه وحيث أيكن في جلته نصاب والافهل ععلى فالزكاة نصفعتكل ضمه الواقف الما تكلمه ان كان عند مما يكله (ص) وحيوان (ش) أى وقف حسوانا أى أنهاما تصف وقوله وحازوا الحسر احترازا بنتفع بلبنها وصوفها والحسل عليها وأولادها تسغلها ولوسكت عنها وسسواء كان الحيوان عسلي عااذا بولوهاولم معوز ومان كانت هذه الصورة موقوفاعلى مجهواس انفاقا أومعسن على مافى المدونة وحسول أولادها حسولها تعت مدمالكه فنزكى على ملك وبه (ص) أونسله(ش)أىوقف السوان اينتفع مغلته أوبه من جل علمه في السسل ونعسوه أو من غير تفصيل فان قيل اذا كان لُنفرقة نسله وقولة (على مساحداً وغيرمعينين كعليهم إن تولى السالك تفرقت والاان حصل على منتن و تولى تفرقته وسقمه لكل نساب) راجع لقوله كنيات ولقوله أونساه فهوراجع الى الطرفين لاالى الوسط الذي هو وعمالا حمدهانه لامكون الامحوزا الحبوان اذليس فيتنى من الانقال ماندلماته والخاصل أن آلنبات ونسسل الحبوان الموقسوف ولانت وأن مكون غسر محسوز لنفرقان كانعلى مسحدأومساحدأوعلى غيرمه سنين كالفقراء أوبني زهرة أوني غيرفالزكاة فالجواب لانسار ذاك اذعكن تولسهم فى جلته على مائ الحبس أن يلغ نصاباوا نام بنت كل مسكن أومسحد الاوسق واحد بـ لونقص ماذ كر تحت و الحس شماد كره عن النصاب صمه المحبس ال كأن حياالى بقية ماله وان كان عسلى معينسين كر مدوعسر وفة ولان المنف من قوله على مساحدالخ الاول قسول ان القاسم عنسدا ين شاس ونسب ما الخمى لاين المواذ وان وشد الممواذ ية المعتسير من التفسيل ضعيف والمذهب

أن النبات كالحيوان ركيجينه على مقالوا وعلى المنطق الباؤكان دوره والواقعي وعنده ما يصرفها الانسباء والنباة والنباة والنباة والنباق المنطقة المنافقة المنافقة

(قوة وشهره ابناطاحي) فال المصنف في التوضيح لم أرمن صرح عشهور بنه كافعاء المصنف مع انه تسع ابن الحاجب هذا (قوله أي وسقمه وعلاحه) أي فلنس الرادأن السالك تولى خصوص النفرقة بل تولى التفرقة وغيرها والذا قال في لم كان سفي أن يقول ان تول المالك القياميه والغرق أن المالك اذابه لي تفرقته وعلاحه فكان اللك المعفر جعنسه فلذلك اعتبرت الحسانة وان ام سول المالك ماذكر كانهنوج عن ملكه فصار كالصدقة المسلة فلذلك عنسرنصم كلوا مدفلا بقال المك الواقف مطلقا ولاز كالمعلى من المحصل اله نصاب مالم بكن عندهما بكمل النصاب وهذا كله في الحدس المحور والاقالمعتبر في كال النصاب علنه انفا قا اه لـ (قوله والثاني قول مصنونوالدنمين الزكاة فيجلته مطلقا) وهذاهوالراجح كإنفدم وقوله والنسل) بالرفع أىوفيس النسل على النبات عبامع التواد والحاصل أن اللَّف لم يقع تقسده الافي النسات وقاس بعض الانساخ النسل ٧٠ م عليه للحامع المذكور الاأن الشيخ سالما ودقال

انه صرح العوفي عن اللخمير بذلات فيالنسل كإفي النمات وماتقررني تفرقة النسلءلي كالام المسنف من أنه إذا كأن الوقف على معسن فالمتمرالا تصاففات بلغ مصةكل نصاماز كى والافلاواذا كانء\_لى غمرمعينسن فق جلتها الزكادان. ملغر ذلك نصابا اذائم الاولاد حمول ب وقت الولادة في الوحهن والافلا (قولة قان كانعلى غيرمعدنين قلا رُ كَامَا لِي وَانْقُهُ قُولُ الْحُواهِ إِذَا وقفت المواشي لتفرق أعدانها في سبيل الله أوعلى المساكن فترحول قال تفرقتها فلاز كاقفها عمانهدا لس منفقا علىسهفقد قبلان الزكانة مسفى جاعباان كانث تفرقعلى غيرمعينين وفى سنظ كل واحدمتهمات كانوامعينين فاذا كان كذلك فمكن شمول المسنف له و مكون ذا هما اذلك القصول فكنف بقول الشارح لمنحدمن الانقال مالدله الاأن مقال لم نحد

الانصاء فن الغرصة على انفراده قصاءان كادوالافلا وشهره النااطاح قال في وتضحمه وقيده اللغم يمآاذا كانوا يسقون وباون النظر لانهاطابت على أملا كهم وسواء كان المنس شاقعاأ واحل واحد شخاه بعنهاوات كاند بهايستي ويلى ويقسم الفرقز كيت محملتها انتهبه أي ولولم بنب كل واحد الاومق واحدواله أشار يقوله (ان تولى المالك تفرقتُ وأي) وسقمه وعلاحه والاأي وان لم بتول المالك ماذكر بل هم يتولونه فلا تعتبر جلته مل بعتبر الحاصل ليكا في حصل له نصاب زكاه والافلافقوله إن تولى الخ قاصر على ماده دالكاف وهيم المسنون ومنسل تقسيداللغم الرحاح فيشرحسه على المدونة فاله بعضهم والشاني قول سينون والمدنه نأثالز كاة في جلته مطلقاوه ومقابل المنهم ورعنسدان الحاحب وتقسد اللهم إغاهو في النمات والنسل بعامع التواد والنماعين الغير وأما الحموان فان وقف لتفرق أعمانة فان كان على غسر معمنت ن فلاز كاذلا في حلته ولا في كله لاعلى المالك لا نه خرج من ملكه لانه أوصى بتفرقية أعيانه ولاعل المياكن لاتهيم غيرمعنان وان كان على معسن فن بلغت حصيته نصاباز كي والافلاوان وقف ليفرق أثمانه في لاز كأة كان على معسن أملا وكانه أوصى بالثين وان وقف استقع بغلته فالزكاه في حلته كان على معسن أوغرهم (ص) وفى الحاق وادفلان بالمستمين أوغيرهم قولات (ش) أى وفي الحساف الحنس على وادف الأن كوادز يدوعرو بالحس على معينسن لان وادالعس وان كان عهولالا فحصاره في المعنسان كالمست فيفصيل فيه تغصيراه من تولى المائك العلاج وعدميه أوالحاقه بالحسر على غيير المعنسن فنزكى فبجلنسه من غبرتفصيل لجهلهم وان انحصر وافي معين قولان وأما الوقف على بني زهسرة أوتمم فهومن فسسل غسر المعسن انفاقا كالفقراء والناقال المؤلف وادولم بقسل بني (ص) واغبار كي معدن عن (ش) أشار باداة الحصر الى أنّ الزكاة الما تحيف معدن الذهب والفضة لاغبرهم مامن المعادث فانحصل من أحسدهما أومنهم مانصاب ركى وزكانه ربع العشر كالزكاة فالحصرمنص على قسوله عسن أى واتما يزكى من المعادن معدد عسن دون معادن التعاس والحديد والرصاص كاغاله اللغمي وفهممن قوله يزكى اشستراط مايشترط في الزكاة ونفي ماسني (ص) وحكمه للامام (ش) الضمير في قوله وحكمه يرجع للمدن عما السنة الانتقال بالنظسر الحالشرط

المشارة بقسوله ان تولى المالة الخ (قسوله فن بلغت حصسه الصابازك) أى والموضوع أنه مضى حول قبسل التفرقسة بعسد الموت (قوله والنوقف لمفرق ثمنه) هــذاليس وقفافي الحقيقة كافي شب (قوله والنوقف لمنتقع بغلنه فالزكاة) قان تطوع أحسد ما نواج الزكاةعنهاأ وكأن في اجارة الابل مايشة برى منه ركاتها فعدل ذلك بهاوهو عنزلة غلتها وان له بكن لهاا حارة ولا تطوع أحدعا يحر جءنها بسعمتها واحدوا شترى منهشاة و بشترى معافى الفن بعسردون المعرأ وبشارك فسه ووحمز كأنه في هدا القسم أنه بأق على ملك صأحب فال الشيخ سالم وأما الحموان فان وفف المنتفع بقلت فالزكاه في جلته مطلقا وحول النسل حول الامهأت اه (فواه وفي الحاق وادفلات بالمعينسين) وهو الظاهر (قوله أوغيرهسم) تولى المبالك تفرقنسه أم لا (قوله فيمضل فيه تفصيله الخ) أي ِ فَيْرَكَى علمه ان تولاه وان أبيخص كل واحدنصاب وان أم سول فان أب كل واحسد نصاب ذكي والافلا (فوله كالزكاة) أي في غره (قوله وحكمالامام) أىأوناتيه

(أوله بوجه الاحتماد) أي وجه هوالاحتماد أي يقطع على قدرة ونه (قوله المقطع) بضخ الطاء (قوله فلايسقط ملكهم عن أراضيهم) أي قيكون ما فيهالهم الأنديشكل عليسه (٢٠٨) قوله ولو الرص معين لانه لا غرق المعذب بن أن يكون مسلما أو كافرا فالعشي

تت ومرادالملاء والدأعلما أوغسرهاأى وحكم المعدن لابقيدالعسن للامام فاهأن بقطعه لمن يمل فيدوي جدالا جتهاد انحل عنهأهسله وانفرضوالانهم حماة القطع أومدةمن الزمان أويو كل من يعل فسيد للسلين وانظره ل بفتقر عطسة الامام إلى المله زكسا والعطاما وهوالمشهور وقال ابن الهندى لانفتفر وفائدة الملاف تظهر فعمااذا حصل الامام ما نع قب المقور كونه فانها شعل على الاول لاعلى الثاني ثمان الارض أذًا كانت اغيريماوكة لاحد كالفيافي أوما أمحلى عنده أهداه فسكه اللامام انفاقا قال ومضرر مدأهل المذهب ماانحل عنه أهله الكفار وأما السلون فلا يسقط ملكهم عن أراضهم ما أتحلامهم انتهي وهو واضروان كانت علوكة لغيرمعنين كارض العنوة فالشهورالامام وقسل السيش ثم لور تتهموان كانت علو كفار حل معسن في أرض عنوة أواسلام فقال مالك الاحرافي سما للامام بقطعه لمن رآء قال لان المعادن معتمع الهاشر ارالناس أعافاول بكن حكمه للامام لأدى الفين والهر بواليدة أشار بقوله (ص) ولو بأض معين (ش) فأحرى الاراضى الثارا ثة الماقية وقدل السال وقدل الفرق من معدن الفن وغيره (ص) الاعاد كه الصالح فله (ش) هذامستثني من فسوله مزكى ومن قوله وحكمه الامام أى من الاحرين جمعا أى الاالارض المه أو كه اصالح معين أوغ مرد فالمصالر أولو رئت واسر الامام فيها حكوفان قلت مامعني فولكمان المالات غسر ممين مع أخكراو رتشه والوارث لابدأت يكون مورثه معينا فالحواب أن المراد بعسدم البعس كونه ليس الشخص معسن والالشخاص فليلن بل لحاعسة كثيرة كأهسل الصاروا لحش فلا منافاة بين عسدم تعيينهم وبين الحيكم لورثتهم فالمعدن ورعيا أشعر قوله لصالح يزوال ملكه عنها باسلامه ويرسع كمة للأمام وهلذامذهب المدونة وقال مصنون تبغ به ولأتر حع للامام قاله تْت وسان الاشعار المذكور أن المؤلف حعل العماة الصاروق مدرال الاسلام (ص)وضريقية عرقه (ش) يعنى أن العرق الواحد من معدن واحدد هبا كان أوفضة بضر بعضه الى بعض ادا كانذلك الغرق متصلا بعضه ببعض ولمنا كانت الاقسام أربعسة بالنظر الى العرق والممل وهو اتصالهم ماوانقطاعهما واتصال العرق دوث العمل وعكسمه أشارالي الاول والثالث بقوله (ص) وانتراخي العمل (ش) بانقطاعه والنبل أي والعرق متصل وأحرى اواتصلا والمراد والعسل الاشتغال بالاخراج من المعدن وسواء حصل انقطاعه اختمارا أواضطر ارا كفسادآنة ومرض العامل (ص) لامعادن (ش) يعنى أن المعادن لايضر بعضها الى بعض ولوفى وقت واحدمن حنس أوجنسين على المذهب وقولة (ولاعرق لا حر) أى في معدن واحدو يعتمر كل عرق بانفراده فان حصل منسه نصابه زك ثم يزكى ما بحرج منسه بعدد لك وان قسل ولانسك أن هذارغنى عاقسادلانه اذا كان لايضم عزق من معدث واحد فأولى أن لايضم معدن العسدن آخروا ارادمالتراخي الانقطاع لاالمسل على الهيئة فان هيذالس فيما بشطاع (ص) وفي ضم فائدة حال حولها (ش) يمني لو كان عند ممال دون النصاب من قائدة حال عليها حول عنسده غمأخرج من المعسدت مأ يكمل به النصاب هسل يضم ذلك بعضه البعض وجو باويزكي اولافي ذات قولان فالقول بالضم لاقساضي عسدالوهاب البغسدادي والقول بعدم ماسحنون قساسا على المعمدتين فقوله وفي ضم الخ أى وفي وحموب ضم الخ (ص) وتعلق الوجوب باخراجم أونصفيته تردد (ش) يعني أله آذا أخو جمن المعدن مأتجب فيه الزكافهل يتعلق وجوب الزكاة وفي المواقما بفسدأ تهيضه حدث

م أوابه اغمرا لماوا لاحدو حسنتذ فلافر ق سنالسلىنوغىرهم (قوله فأرض عنوة) لايعني أنارض المتهة وقف قصاب بأث المراد بالملك ف ذلكُ ملك الأمتاع لاملك الذات (أسوله لان المادن) عسائلقوله وسكمه الامام وقوله ولو بأرض معين سواء كان المسك مسلما أومن أهل العنوة (قوله الاراضي الثلاثة الماقسة) النيهي أرض الفيافي والمهاوكة لغسيرمعسنين وماانحيل عنه الكفار بغسرقتال اعوله وقسل مالفسرق من معدن العمن وغيره) أي فأن كانت عنا المادماموات كانت غسره فللمالك مكذارأت (قوله لمالع) بفتر اللام وكسرها قال فيلة ومفهوم الوكة انماوحد في غرالماوكة من أرض الصلم كالموات لا يكون حكمه كذلك وخكمسه للامام اه (قوله أشار للاول والناقث) أى والى ألاخم ين بقوله ولاعرق لاخر (قسوله من جنس أو جنسسن على المذهب) أي ولوفي وقت واحسد على المذهب وذكرابن الحاجب قبه قوابن فالف التوضيع والقول بعدم الضم أستعنون قال في النخسرة وهوالمنفف (قدوله ولاعرق لأخر) وظاهرالمصنف عسدم الضم ولووحده قسل فراغ الاول

مداقبل انقطاع الاول وتراء العراضه حي أتم الاول وفى بهرا مما يقتضي أنه المعتمد (قوله وفي ضم الخ) أرادبها هناأ عم مامر فأراد بهامال سده نصابا أولا وفي التعبير بضم إشعار بيقائما سده حتى يتخرج من المعدن ما تكمل به والقول بالصم هوالمعتمد (قولة أوتصفيته) المرادبالنصفية الحاصة بسبكه كذا في له تقلاعن عبر

(قولة فعلى الاولى الم) وكذا أوزنك بعضه حث كان الناف بعدا مكان الاداء فان كان قبلة برتة على الاولى أضا (قوله وسواء كانت الاسرة الم) أى فذا هوالذي بناسب حل المستف من حسن الاسرة الم) أن فذا هوالذي بناسب حل المستف من حسن القيد الم يعدن فولة عبد من ويتم القيد المنطقة على المستف القيد المنطقة المنطقة المنطقة على المستف القيد المنطقة المن

من حنسه (قوله الى التفاصل في النقيدين أى اذا كانت الاجرة من يه عالمدن وقوله والى الصرف الخزاذا كانمن غير فوعه (قوله فسغنى عاقبله) أى لكونه أعممنه والعام بغيني عن الخياص الأانك خمر مأن هذا لانتأتى الاعلى حل عب ولاستأنى على حله هو فاله على حادمن عطف الماس (قوله وكذا في مسئلة كرائه) أي الني تكون فيها الحارج أرب ألمعدث (قوله فان نامه نصاب زكرالخ )فاذا كأندب المعدنواحدا ومأيخر جمكوناه انماه قسمه تصابركي والافلا وانكان متعددا انخص كلواحد نصاب زكى والافلا إقوله بحزءقل أوكار) أيكسدس ونصف (قوله أولا محوزالز) والفرق منهوس القراض أنماف القسراص رأس مال و عوهنامنتف (قوله لائه غرر) لا يخنى أن هـ فد العداد حار مه في القراض والمساقاة الاأن بحاب بأنهاوانككانتمو حودةفي القراض والمساقاة الاأتيمار خص

مه يسردا خراجه من المعدن قاله الباحي و يتوقف الاخراج على التصفية وقال بعض الشموخ انما بتعلق وسوب الزكافيه بعد تصفيته من ترابه لاقيل وفائدة هذا التردداوا نفق شأمن ذلك دهد الاحراج وقدل التصفية هل يعسب أم لافعلى الاول يحسب لاعلى الثاني (ص)وجاردفعه وأجوة غيرنقد (ش) يعني أنه يجوزلر بالعدن دفعه باجرة معاومة العامل في كل يوم مثلا وسواء كانت هذه الابوة من النقدا ومن عموحت كان ما يخرج منه لرسالعدن وكذلك محوز كراء المعسدن بأحرة معاومة غير نقدوما يخرج منسه مكون العامل أماا جارته منقسد فالته لايحوز مأن رة وله مثلات نهدا المدن وادفع لى عشرة دراهم لاته يؤدى الى التفاصل في النقدين والى الصرف المناخر وأماو حده الحوازاذا كانت الاجرة غسرنقد فلانه هسة للثواب وهي تحوزمع المهالة (ص) وعلى ان الخرج للدفوعله (ش) أي و مازدفعه أيضالن يعمل فيه على ان المزر حالدفوع اعمن أن يدفع مجاناا و تعوض فيغنى عساقيله الاأن المقصود منه قوله (واعتبرماكك) يعنى ادافلتم محواز دفع المعدن الن يعمل فيه وما يحرج منه يكون للدفوع له ولاش علىمل بالمدن وكان الماسل متعددافان المعتبرف زكاما يخرج من المعدن حينشذ ماك العامل فان ناب كل واحد نصاب وهومن أهل الزكاة رك والافلا وكذلك في مسئلة كرائه فان المعتمرملات المكترى لانه يزكى على ملكه فان نابه نصاب ذكروا لافلا (ص) و يجسره كالقراصُ قولان (ش) يعني انه اختلف هل يجوز د فع المعدن لمن يعمل فيه يُحرُّ عَلَى أَوْكَثُرُلانَ المعادن لمالم يجزيه ها مأزت المعاملة عليها بحزه كالمسا فاتوالقراض وهمذا قول مألث أولا يحوز لانه غروولاته كراءالارض بملخسر جمنها وهدذا قول أصبغ وتشبيه بالفراض يفتضيان العامل يزكى ماينو به وان كاندون نصاب حيث كانت حصية ريمم ر بحد نصا اولس كذاك لان العامل هذا كنمريك فلابزك الااذابلغت حصته نصاباوان كأنت حصة ربه فصا بافلس كالقراض من هذه الجهة (ص) وفي ندوته الخمس (ش) المندوة القطعة الخالصة التي لا تعتاج الى تخليص والمعنى أن ندرة معدث العين تخمس على ألمشهور سواء وجدها حرا وعسد مسلم أو كافر الغت نصابا أملا كالر كازوحكم الخس للامام يصرفه في مصرف كاف خس الغنيمة وأفاد بقوله ( كالركاذ ) القياس عليه وعدم اشتراط شيء من شروط الزكاة تم فسراله كاذبقوله

(٧٧ - مرش ان ) في ما الشارع في ما عدا هما على الاصل وهوالم والولائه كراة الارض عايض جهمها) في منها الدس عنها الدس على المساور الله المساور على الم

(غوله و بالفتح المصدولا برادهنا) آقول جوزفيدا بن جرائفتج هدن المدفون كالدرهم شعرب الامبر بمعسنى المضروب (قولهما عدا الاسلام) أعافيت لم أقد المساوية المساوي

ساحل العر لانه يقذفها (ص) وهوده ن حاهلي (ش) د فن بكسر ف كون المدفون و بالفتح المصدر ولا برادهما والحاهلية ما قبل من الارض فيكون مسن الاسلام والكنز بقع عليه وعلى دفن الاسلام كاله في توضيعه قال بعض وهو يقتضي ان الحياه لية ماعدا عطف اللاص على العام الا الإسلام وهو مخالف لما غال أبواليس في كتاب الولاء اصطلاحه بدان الحاهلية أهل الفيرة ومن لا كتاب أله بأو (قوله هومسن دفن الهم وأماأهل الكئاب فلا مقال الهم حاهلية ولوقال مال حاهل لشمل المدفون وغيره لفوله فيها ماو جدعلي الحاهامة) زادعب ويحتمل أوحه الارض من مال حاهلي أو يساحل التعرمن تصاوير الذهب والفضة فالواجده يتخمس اه اسكنه فىأرصه فلادرى أصلحة جوى على الغالب ومحاذاة لكلام العارى وغيره (ص) وان بشك (ش) يعني ان الركار يكون الواحده وعُلْمه الله ولولم تعليه له هومن دفن الحاهلية أومن دفن الاسلام لعدم علامة تدل على ذلك لان العالب أوعنو بةفاواحدهو يتغمسه فى الدَّفْنَ أَنْ يَكُونُ مَنْ أَهِلَ الجَاهِلِيهُ فَهُورَكَازُ (ص)أُوقَلُ أُوعِرِضًا (ش) المشهوران الركاز يخمس كاقال معنون إقوله لعدم ولوكان دون النصاب وسواء كان عرضا أوعسا كالجواهر والنعياس وألرضياص وخوذلك وهومراده علامة) أى أنلامكون بالعرض وشهل المدوالرخام والصخورمال فمكن مبنية والافكمها كرحدرها وأما المدفونة من غبرها علمسه علامة أوانطمست فسأى أن الارض لا تتناوله و بكون لبائعه أولوارثه أن ادعاء وأشه والافه ولقطة (ص) أووسده أوعاسه العلامة انكافاله عبدأو كافر (ش) المشهورات الركازلا بشسترط في واحدوان مكون حرامسال بل عمس وان وحده سند (قولة لان الغالب الز) عداو كافرغني أوفقرأ ومدين و محرى هـ ذافي الندرة أيضا (ص) الالكسرنفقة أوعل في تخلصه أى وأماغ سرالمدفون فلا فقط فالزكاة (ش) يعني انما تقدم من ان في الركاز الجس محاه أذا لم يحتر لكبر نفقة في تخلمه حسث لم مكون عندالشكركازا كا يعمل بنفسه أولكم وعلى نفسه أوعسده في تخليصه من الارض بالخفر فان احتاج الى دال ففيه دلعلمه التعليل عذكور حنشذالز كانشروطها ويطل حكالر كازعنسه وأما كسرنفقة أوعل في السفر فلا يخر حدعن الركاز كذا فيشرح عب بل فسه الحس وهـ فاعترزقوله فقط (ص) وكره حفرقيره والطلب فيه (ش) المشهو وان حفر فير الا أن حكمه حكم الركاز

سيد المكن الميا أوذي وانظرهل المرادعطني التردة أوالمستوى الطرفين (قوله الشهور المسافية (قوله أوعينا) الاولى حدقه أثال كارالخ) وعن ابن صعنون أن المسيد المنطقة المنافقة وقوله والمحاول عرضاً وعن ابن صعنون أن المولى حدقه أثال كارالخ) وعن ابن صعنون أن المسيد المنطقة عن المنطقة المنافقة المنافقة

مالاشهب من جوازيشه مؤخذها في معن مال أو ورزاً وقو بوقيه انهس (قوله لا ترابهم يحسى) أي من الصديد لو كذا راب غيرهم يحيرها مختلل الصديد (قوله وحوف ان بصادف الخوف صديف فهو جورها حقال أو قوله التعاليم المسلمات المس

ومع الكلام الذى ذكرهمسن تمكلم عليهاأى على الشركة (قوله ولو حشا الز) قال في له وحسد عندى مأنصه وأرض الزراعة وان كانت وتفاعم دالفتم الاأن المعادن المروجودةفها الجيش ونسسة الملكمة باعتمار احماثهم ازرعهسم فبها اقوله فهسومال حهات اربانه أى فوضعه ست ألمال (قُولُهُ أَقَالَ مَطْسَرِفِ وَأَسْ. الماجشون) ظاهـرالعبارة أنه مرتب عيل قوله مالحهات أربابه ولسر كذلك مل هذا القول مقابل قول المسنف ولوحسا خلافالمانظهرمن كالامالشارح (قوله انه كاللفطية) مقابل قوله مال جهلت أريانه والحاصيل الهاذالم وحسدالوارث فقولان الاول كالجهلت أربابه فموضع

الحاهلي لاخذمافيه مكروه لانترابهم نحس وخوفان يصادف قعرني أوولى وكذات بكره تتابع المطالب فيهالا حل الدنيالان ذلك يخل بالمروءة ويخمس ماوجد كالركاز ومثل قبرالجاهلي قبرمن لادمرف من المسلين وأهل الذمة وأماة برالمسلين فرام وحكما وحدف محكا القطة فقوله والطلب فيه بلاحفر كفعل مخوراً وعزعة (ص)و ماقمه لمالك الارض (ش) أع ما في الركازسواء وحسفمه ألخس أوالزكاة وهوالار بعة الأخاس فى الاول والباقى بعدر بم العشر في الثاني لمالك الأرض وأمانا في الندرة أوما في حكها فيكه حكم المعدث كاهو طاهر كالدمه مع كادمه في باب الشركة وماذكره من تكام عليها وأراد بالمالك حقيقة أوحكا بدليل قوله ولوحشافات الارض لاتملك العبش لاغرسا بمعسر والاستمالاء تصبروقفاقان أربو حدمالك الأرص سواء كأن حدثا أومعمنا فانه تكوناوارثه فانام وحدفه ومال حهلت أوامه قال مطرف واس الماحشون واس نافع لواحده وحكى الن شاس عن سُعَنُون الله كاللفطة وبعمارة أخرى قوله ولوحد شأميني على صَعَفُ لان الحشر لاعلك الفواه فهامأتي ووقفت الارض فاهناميسني على إن الارض كالغنمة تقسم على الجيش (ص) والافاواجده (ش) يعنى ان الركازاذ او حدقى أرض لامالا الها مدوات أرض الاسلام أوفيافى العرب التي لم تفتع عنوة ولا أسمع عليها أهلها فانه يكون لواجده ومعماوم انه الا تخمس لان فرض المسئلة أنه مس لان اكارم فالباقي فلا عناج الى تقييد وبلا عضيس (ص)والادفن المسالمين فلهم (ش) هذا معطوف على قوله الالكيم نفقة والمعنى انهما وحد من الركار مدفورًا فأرض الصلو وسواء كافواهم الذين دفنوه أودفنه غيرهم فهوللذين صالحواعل تلك الارض والمشهور لا يتعمس فان وجده أحد المصالحين في داره فهوله عفر ده والمه أشار بقوله (ص) الاأن يجد وبدار بمافل (ش)أى ربدارمن المصالحين فان لم يكن رب الدارمنهم فهواله سم لاله فقوله

فييسالمال والنافي تصدق بها على المساكن كالعاد النص بعد يحاص صدون وعلل بقوله لانالذي عثوه بإجراوا الدائن وسد معنام بين من ورنتها حسد بعرف سعنه ولا يتوان ورنسية معنام بين من ورنتها حسد بعرف سعنه ولوكانوا فدواولا بين سهم أحداما كان حكمه سمج الاعتفاد واعما يجعل في يستم المالسلين اهر وحتى ابن عرف المعنام المعالمين اهر وحتى ابن عرف المعنام المعالمين المعالمين

(قوله فان الذي تحب به الفذوي) ريدًا لل محشي تت عما حاصله أن المصنف تسع الشيخ وأما سعيد وقوله الذي تحب به الفذوي هو تاويل ان محرز وعبدالحق قال محشى ` تت و بهذا يعلم ان اعبراض ح على المؤلف بهذا النَّعَفُ وجعل كلامه خلافٌ ما يحبُّ به الفقوى غسرنااهرلان كازمالام محنمل كإقال أنوالمسن فليس تأويل ابن محور وعبدالق بأولى من نأو بل الشيخ وأبي سعمد حتى محب المصعر المسه اه (فوله تعرف على سنتها) لـكن القماس انهااذاغلب على الطن انصراض صاحبها أوو رئشــه أن تكون كال-هلث أريانه و. ضعه ست المال (قوله ومالفظه الصر) بفتح الفاء (قوله كعنس) قال الشافعي حدثني بعضهم انه رك المحرفوقع الى جز مرة فنظر الى شيحية مثلًى عنق الشاة واذاتم هاعند فال فتركما حتى تكدر فنأخذه فهست ويح فألقته في الصر قال الشافعي ودواب الصرتعة لعسه أقل الاقتلهاافرط الرارةااق فعه فاذا أخذالصادالسمكة وحده في علنها مارقع لانه ابن فاذا اشاعته قلا تسسل

فيظمر إنه منها وانماهو عرةنست والادفن الصالحين فيه حذف مضاف أي دفي أرض المسالحين ولو كان الدافي غيرهم غظاهر قاله القسطلاني فيشرح المفاري كادم المؤلف انه أعامكون السادار حدث كان هوالواجد لاان كان عمره وليس كذلك فان الذي (قوله فاواحده) أي آخذه لأراسه يحسنه الفنوى انه لربهااذا كان من أهل الصليسواء وحده هوأوغده (ص) ودفن مسلم أو فالاالشارح لأن الرؤية لاأثراهافي ذمى لقطة (ش) معنى ان مادفنه المسلون وأهدل النمة لعسلامة تدل على ذلك تكون سكمه السققاق بخلاف المدافوة مكاللقطة تمرف على سنتهاولامفهوم لقوله دفن فاوقال ومال مسارا الخاشمل غسرا لدفون وقد من أبواء الزكاة الخ) أى من أنواع يقال اعاقتصر على المدفون ادفع توهم انه ركار (ص) ومالفظه البصر كعنسر فاوا حساء الا الز كالممسن ربع العشر والعشر تخمس (ش) بعن أن كل ما لفقله الحر عمالم بتقدم علمه ملك لاحدد كالعنم واللوَّلو وما أسب ونصيفه واطلاق الاجزاءعسلي ذالتقانه نكون لواحده ولابخص فاورآه حياعة فيادراليه أحدهم فانه يكون له كالمسيد علكه المرشمات محازا ستعارة (قوله وما المادراه فالخار والمحرور في عمل المال أعمال كونه كعنبر مماليس أصله ملك أحدوالافان كان يمر فيه /أى القدر الذي تعدقه لحاهلي أوشك فمهور كازوان كان السلم أوذى فهولقطة ، والماأنهمي المكلام على ماقصد أىوهو أر بعون في الغنم وخسة من أجزاء الزكاة الواحدية وما تحب فيسه ومن تحب عليسه شرع في المكلام على من تحب فه ومأ في الادل (قوله وهمدوأحوج) التعلق بذلك فقال الآصناف استرمحل الزكاة مدليل فوله فقدالخ وفي كلآمه أطيفة وهي الاشارة الى أن الام الواقعة

أحوج أفعل تفضل مناحتاج ﴿ فَسَــل ﴾ ومصرفها فقير ومسكين وهوأ حوج (ش) مصرف اسم مكان لامصدرلان فهموشاذ قياسالا استعمالا لاته لاسق الامسن ثلاثي فكانسفي ف قوله تعيالي أنميا الصيد فأتَّ للفي قراء الخرَّ لبيان المصرف عنيد المياليكمة لا للاستعقاق والملكِّ أن شوصل الى مائه من المسريد والالكان سترط تعمر الاصمناف وانساتكان المسكن أحوج من الفقرلان الفقر من فه بأشدو بقول وهوأشد حاجة (قوله بلغة لاتكفيه لعش عأمه والمسكن من لاشئ فبالكلسة وهداه والشهور ابن عرفة طاهر لامصسدر) أى ولاأسرزمان نق ل اللغمي والصقلي عن المغررة عكسمه قال أنوع ران وكل أصحاب مالكُ مع الحسلاب على (قولة والالكان الخ) طاهر في الملك ترادقهما ابن العربي لس المقصود طلب الفرق بينهما فلا تضمر مانك في ذلك أذكار همما يعل دون الاستعقاق للأنه لا بازم مين الالصدقة أه ولايشكل على المشهور قوله تعالى أما السفينة فكانت لساكن حيث أثبت الاستعقاق الاعطاء الفعل (قوله المساكن شمأ لانالم ادبهمما كن القهر والغلسة فلاطاقة لهم مدفع المائعن غصب بلغسة) يضم البادمارتبلغ بهمسي سفينة بموهد الاسافي الغني أو المراداتهم كانوا أجواء في السفينة (ص) وصد قاللارسة (ش) بعنى ان الانسان اذا ادعى الفقر والمسكنة فانه بمدق الأرسة بأن يكون طاهر كل منهما يخالف مايدعه فأنه لايصدق وان ادعى أن له عمالا فأراد الاخذ لهم فأن كان من أهسل للوضع

العدش ولايفضل (قوله والمسكن من لاشي له بالكلمة ) أى وأماقوله علىه المسلاة والسسلام اللهم أحدى مسكسا وأمتى مسكسا واحشرني في زمرة المساكن فعناه انه علىه الصلاة والسلام انمأسال المسكنة التى ربع معناها الى التواضع والى استكانة القلب ولايكون من البارين لاا اسكنة التى هي نوع من الفقر قال في

النوضير وتظهر عُرة الحلاف آذاً وصى للففراء لألساكين اه (فوله والصقلي) هو ابن يونس (فوله ترادفه ما) أي بأن يراد بكل منهسما المناج مطلقا (قوله ولا يشكل الخ)قد استدل بالا تهمن قال بعكس المشهور (قوله لات المرادم مساكن الخ)ومن حسلة الاحوية انه يجتمل ان تسكون مستأجرة الهم كأيفال هذه دار فلان اذا كانسا كنهاوان كأنت لغمره الثالث أنه يجوزان بسموامسا كن على جهسة الرحة والاستعطاف وبنيني الشمص أن يختار اصدفته أهل النصل والصلاح فانستخلتهم أولى من سدخه غيرهم (قوله والسكنة) أى أوالمسكنة (قوله فانه لا يصدق)أى بل لا بدمن بينة وهل يكني فيها الشاهد والهين أولا بيمن شاهدين كاذكروه في دعوى المدين العدم

ودعوى الوائد العسدم للا باينة نفقة أو يه وانظرها يعلق معهما كافي المستان الاولى أولا كافي المسئل الثانية (قوله والاصلاق) ملكن فيه بشاهد وعن أولا بنمن شاهدين (قوله فالدى كسادها صدى) و يستدس أن تكشف عن ذلك باين ذهاب مائه أولا مدن قد المستلط و ويستدس أن تكشف عن ذلك والم إلى المن أنها أولا صدى قدائم كلام الفيه و ونالم وبولو كانت السنمة ترزيء وتعموست أن تكشف عن ذلك والمائمة أولا من وولم المناب عن ونالم ولو كانت المناب عن كما المناب عن المناب المن

أعطت ولووجسد تصملفا لانها لانها ولا يعطب منها في المراق عليها ولا يعطب منها في المراق ولا يعطب منها في المراق ولا ولا يوالم مالم كن الوالد يفترا و يفترى الانفاق عنه كذا تطهيل (قوله ولا يردالمات المال على قوله لا يعنى بسيده أعابات مقال المالة على نفسه وطاسل المواب ان نفقت على نفسه وطاسل المواب ان نفقت على نفسه المقينة على سيده لا ما كانيت

وقد روغى كشف ذلك كشف عنه والاصدق وان كان طار تاصد قروان كان معروفا بيسار كاف بيان ذهاب ماله وان كان عن ميا بعة لا بعن طعاماً كام (ص) ان أسار وتحدور (ش) يعني أنه اثباته والهجر عنسه ان كان عن ميا بعة لا بعن طعاماً كام (ص) ان أسار وتحدور (ش) يعني أنه وشرط في كل من الفقير والمسكن أن يكون مسلم وافلا والمالا والموالية والاقريبات العبد المالة ومرافق عند المنافق عبد المنافق على المنافق على المنافقة ما أنها الشير طن عليه يحكانينه فهي المقيقة ما أنها الشير طن عليه يحكانينه فهي المقيقة مع المنافقة ما أنها الشير طن عليه يحكانينه فهي المقيقة ما المنافقة على المنافقة المنافقة عند في منافقة المنافقة على المنافقة المناف

عن نفسه ولولاها الكاتم بأو ومن فالعشرة التي استطها السدق متابلة النفقة ﴿ انسه في قَالُ الشفائية وإسادام سبع مهم من يباع وهل عتى غيره اله وكذا الواسته ساداتهم وطاهر كلام تسائية لا فرسم مهم من يباع وهل عتى غيره اله وكذا الواسته ساداتهم وطاهر كلام تسائية لا فرسم من تحوز العائدة ولا كان في المرتبع من يشقنه وان أم الولية توجع وكان في المرتبع المنافق المرتبع والمنافق المرتبع المنافق المرتبع المنافق المرتبع والمنافق المرتبع المنافق المرتبع المنافق المرتبع والمنافق المنافق المنافقة المنفقة المنافقة المن

كالوكان له منفق منفق علمه كل يوم منسلا قرهما ولا تكذف والمراد بالانفاق ما يشعل السكسوة في لزمت نفسة مصالا يعطير من الزكاة ولولم يحرها علمه لابه قادرعلي أخذها منسه مالحكم فليعدم الكفاية وينهفي أن يستني من هسذاماذا كاب المليء الأيمكن الدعوي علمسه أو يتعذرا لحكم علمه كافى الحطاب عن الفرحول لكن ذكر بعده عن المازرى خلافه وذكر الحطاب أيضا مانصه ظاهرما نقدم عن التوضير أنمن أممن ننفق عليه ومكسوه لايعطى من الزكاة ولواحتاج الحضرو ريات أخرالا يقوم بهاالمنفق والظاهرانه يعطى ما يسمد صرورياته الشرعية كذافي عج ﴿ فَاتَدَهُ حِرْتَ العادة في هار الناس للاسكندرية لاخذال كادوفي ذلك خلاف فقيل لا يعطون وان أهل الملدأ حق وقمل بالتقصيل إن أقام واأر بعة أمام فعطون والافلا والصواب الاعطاء مطلق كافي البرزك وكل هذااذا كافوا على مسافة القصر وأمااذا كانوادون مسافة القصر في كمهم حكم البلدالواحيد (قوله فن أيكن الخ) لايحفي الهلابنفر ع على كون ع بـ المطلب النهاشم النعن لم يكن وادا العب دالمطلب لم يكن وأدا الهاشم الوازات يكون البالهاشم غيرعبد المطلب الاأن يقال نظرال هومعماوم خارجااته لم يعقب من هاشم غيره (قوله لكن لما كانلونه السعرة) أي الجرة أي ويردفه خلفه و بذلك طهر علة التسميمة (قوله أولادعيدمناف) في شب خلافه ونصه وهاشم والطلب الناعب دمناف وهما أخران لأب وعسد شمس وفوفل اخوذلام وكان عُمسد تمس وفوفل في كفالة عدد مناف ولنساالله واعماهما أننا روسته وأمهمامن بني عدى وفوفل في كفالة عدد مناف ولنساالله واعماهما أننا روسته وأمهمامن بني عدى وفوفل في كفالة عدد مناف ولنساالله والماهمان ما يستحقونه من بيت المال فان أربعطوه (٢١٤) وأضربهم الفقر أعطواه نهاوا عطاؤهم حينتذ أفضل من اعطاء عرهم فاله حقى

وقوله وعدم كفاية بفليل يصدق بعدم القليل من أصله ويوجوده مع عدم المكفاية لمكن في الاولى يعطىما بكفيه وفي الثانية يعطى تحامماً بكفيه (ص) وعدم شوة لهاشم لا المطلب (ش) هكذا الصواب بالذفي لان التصييران آله من اجتمع معه عليه الصيلاة والسلام في هاشم والمطلب أم يحتمع معه علمه السلام في هاشم لان المطلب أحوه اشم ولهما أيضا أخوان عسد شمس وثوفل ففرع كلمن عمدشمس وفوفل لدريا لقطعاوفر عهاشم القطعاوفر عالمطلب المسهود أنه لدس راك وأماء سدالطل فان هاشم فن لمكن والالعسد المطلب لمكن والدا لهاشموه يعدان كلامالشار وغيرطاهرالانه فهدان المطلب عسدالمطلب وليس كذلك وعسدالمطلب اسمه شيبة وهواس أخى المطلب لاعسده لكن لما كان في لوزيه السمرة سمى عسد المطلب وهاشم والمطلب وعبد يشمس وفوفل أولاد عمدمناف والاربعة اخوة لاب والمطلب وهاشم شقيقات وأمهمامن بني مخزوم وعمد دشمس وفوفل شقمقان وأمهمامن بني عدى والمراد بينوة هاشم من لها المرعلب ولادة بلاواسطة أو واسطة غيراً ني فلايدخل في بي هاشم والدينا فه لانهم أولادالغبروقوله (كسب على عديم) مشبه في الفهوم أي فان فقد شرط من هذه الشروط الم تعز كسب لدينسة الكاش على عسد من ذكانه كائن بقول له أسقطته عنك من زكاة مالى واذا

الهاماحة أكل المبتة وقمد الماجي اعطاءهم نوصولهم لهاراعاه الظاهر أوالمتمن لانالانتقال من تحريم المسدقة عليهمالثات باللمراغا بكون بحسل المنة كذا في عب (أقول) قدضعف المقن في هذه الاعسارالمتأخرة فاعطاه الزكاة لهبرأ سهل من تعاطيه برخدمة الذمى والفاحروالكافر وتحوزمسدقة التطوعلا لهمع الكراهية على المعتمد مردهدكتين هذارأبت نصا فى كاب لمعض على الغرب اذكر فسمماحري به العمل عشدهم

اللصبائص وظاهره وابام بصداول

بوافق ماقاته والديقدم على الشهور ونصه هذا أيضاي اشاع العمل به لضرورة الوقت وهوالتصدق على الشرفاء أهل البيث وأخسدهم من صدقة الصالمن وغرهم الى أن ذكرعن الزغازى في معض أحو بسم مانصه الرابع يحل لهم التطوع والفريضة وبدالقضافي هذا الزمان الفاسد الوضع خشية عليهم من الصيعة لمنعهم من حق ذي القربى فأتما القسقراء منهم فتحل لهمءلي هذه الفندا الصدفات وأما الغني فلاتحل له صدقة النطوع يوجه ولانحل له أيضا صدفة الفر بضة الاأن بكون فله صفة من مقاماصفة الاصناف الثمانية المذكورة في قولة تصالى اعالصد قال الفقراء ملافرق من القارئ والآعى في كل ماذكرنًا أه ملفظه فلله الجد ( وله والمراد بنوة هاشم) تفسير للينوة في حددًا تهالا السوة بقيدهذا المقام لان من له عليه ولادة والسيطة لا أتى هذا (قوله كسب على عديم) لا مفهوم لقوله على عسد يملان الدين تاولا قمة له أوله قمة دون وداعما الدين قيمته دون ولوعلى ملى موهو حال لانه أنما يقوم بدون لآن الدين لا بساوى النقد فقد مكون قمة العشرة مثلا خسسة فيكون قدأ خرج أفل تبه علمه ألوالحسين وكان منبغي أن رقول كحسب على مدين ولا رمارض هذا قوقه فيماسيق والازكي دسه النقد حيث اعتبر عسد دهلان الدين هذال عنر جعنمه وهنا مخرج له وفي شرح شب ف الافه ميث قال وفهم من قواه عدد مأنه أو كان على ملى أو كان الدين دار أوخادم فاله يمزى حسب عليسه من الزكافان كان بمأبسوغ فتبولها وكذافي شرح عب الاالك فدعل ان شارحنا قدنسب ما فاله لابى الحسن وقال أشهب بالاستراء في موضوع الصنف قال العطاب ثمان علمن المن تجب عليسه الزكاة أنه اذا في عسب ماعلى العديم من ذكاته لم يزك فانه بنبغي الغمل عناقال أشهب لان اخراج الزكاة على فول أحسن من أزومها الدعلى كل قول

(قوله كاذكروه الح) أعانانه اذا أرادالراهن أن رجع مقعة رهنه فلارجع المرتمن بدينه لانه انحاوه بالدين السقط عنه الضمان هذا الشهير المناهم المتحم بالابناني (قوله فلادعلى الكسب) أعى ولم كناهم منه المناهم المتحم بالابناني (قوله فلادعلى الكسب) أعى ولم يكتسب ورُخت في والشار ولو الكسب المناه فعلها كلفة ويحد الشهري والمناهب ولو المكن المناهب المناهب

فلنابعه مالاجزاه فهما يحسبه على المعدم فهل يسقط ماحسبه على العديم من الدين عنه أم لاواستظهر (ه)ف شرحه الثاني لانه معلى على شئ ا بحصل كالدل عليه المقام كاذ كروه في مستلة ما اذاوهب المرتمن الَّذِينَ للراهن وتلف الرهن كاسياتي (ص) وجازلمولاهم (ش) أى لمولى بني هاشم ولذا حدم الضمراُكي وجاردفع الزكاة اعتبق بني هاشم (ص) وقادر على الكسب (ش) أى وحارد فع الزكاة لقادر على كسب مايكفيه بصيفعة أوبغيره ألوت كلفه لوجود ما يحترف وبالموضع مع الرواج أسكن الاولى خيلافه (ص) ومالكُ نصاب (ش) بعني انه يحوز دفع الزكام لمن ملكُ نصا بالكَثرة عياله ولوكان له الخادم والدار أاتي تناسبه وهمذا هوالمشهوراكس بشرط أنالا تكفيه الذي معه حولا بدلسل قوله بعده وكفاية سنة (ص) ودفعاً كثرمنه (ش) أي يحوزاً يضاأت أدفع من زكانه الفقىرالواحداً كثُّرمن نصاب ولوصار به غنيا الاند فقعه له وصف ما الزول اهر قوله ودفع أكثر منده ولو كان التساب مكفيه سينين وطاهر قوله وكفاية سسنة أنهلا يعطى أكثرمن ذلك فني كلامسه تدافع والجواب نهيدفع له أكثرمن نصاب بشمرط أنبكون كفاية سنة لاأكثر فانقبل فقوله وكفاية سنة يغنى عن قوله ودفع أكثر منسه لما تقر رفل جدم منهما فالمواب أنه يمكن أن يقال دفع أكثرمن نصاب لاجل وجوددين ونحو وولا بردهذا ما يأتي لانا يقول الهام سين فيه قدوا لمعطى (ص) وكُنَّانه سينة (ش) أى ويجو زدهم كفاية سينة من الزكاة الفقير في مرة وأحسدة من عن أوسُرث أوماشية ولو كان هسذا المدفوع فوق آلنصاب وهيذا إذا كإنت الزكاة لاتدفع في السنة الاحرة واحدة والاأعطى من كل واحدة مأسلفه الاخرى (ص) وفي حواز دفعها لمدين شَأَخَذَهامنه تردد (ش) يعنى انسن دفع زكانه لمدنسه المعدم تمَأَخَذُهامنه في دنسه من عبريواطؤ على ذات هل محوز له ذلك أم لاتردد الاشساخ المتأخر بن اعدد فص المتقدمين أمامع التواطؤ فلا منهى أن يقال بالا جزاء لا تمكن لم يعطها كما جرّم به اس عرفة والمؤاف في التوضيع ثم أن أنمان المؤلف بثم المقنضية التراخى يرشدالى انه لولم يكن تراخ بأن أخذهاء قب دفعها لا يكون الحكم كداك أى والحكم المنعمن غسرتردد المهما حينتذ على النواطؤ (ص) وجاب ومفرّق (ش) مرفوعات عطف على فقهر والاول مرفوع بضمة مقسدرة على الماء الحسدوفة لالنة اءالسا كنين وهد ماالماء والتنوين والثاني بصمة ظاهرة والمراد مالجابى من له مدخلية في الزكاة فدخيل البكاقب والحاشر وأما القياسم فيدخسل

اقوله وكفاية سنة الن عال في له وحدعندي مانصه ولا يعطى أكثر من كفادة عامصت كان رجى لاشي والاأعطى مايغنسه سحث كان عال الاخسد فقيرا اه إقوله وهذا اذا كانتالج) بصر أن مقال لاس المراد بالسنة حقيقتها واغياالمراد سااعطاؤه بقدر مانغسه الى الوقت الذي يعطى فسه ثم ودأن مقبال أن السافى لأيخسر ج في العام الامرة واحدة قصاب رفرض ذلا فى العن وفي المارث كالقيل أوان والذرملهاأ وان والأرز كذاك (قوله ثمأخمذها) قاوأ خسلف رهالاسن أأو أخذدينه تمدفعها لاحزأ (قوله تردد الأشماخ الن) فالخوازراى ابن مسلد السلام والمنع كأنفهمن كالرم الساسي (قوله فلا سمي أن بقال بالاحزاء الناس

لمانقدمان غولبالحواز الأان بقال انحاجر نذاك أشارة الى أن المراده حدم الحواز أانى هو أحدا الشقيق أي مع عدم الاجزاء (قوله كما جزمه ابن عرفة المنظم الاجزاء (قوله كما جزمه ابن عرفة المنظم الناع وقد الاجزاء (قوله كما الخراص المنطقة القلم المنطقة القلم المنطقة المنطق

قى المقرق) ظاهر العبارة ان المقرق كلى والقاسم من افرادهم أنه هو (قوله ويضر جالراهي) ومثما الحارس المنزولغو الفرق النشأن الذكات المستماح المنظمة من المنزولة المنزولة

المحاهب وأو كان غنما كأذكرناه فالمفسرة وعفرج الراعى والساقى والقاضي والعالم والمفسق لائهسم يعطون من بعث المال وإذا فيعوم النفع وفي هذا ألمني العالم لولم يعطوا منه اعطوا (ص) حرعدل عالم يحكمها (ش) أى وكل حراى بشسترط في الحال والقارئ والمعمل والمؤنون لانفي والمقرق ومن ألق مهماأ لحرية والاسلام والعدالة والعليجيج الزكاة فعين تدفعاته ومن تؤخذ منه ذاك رقاء الاسلام وشهرته وتعظمه وقدرماً ووَخذو ووُخذمنه و دشترط أيضاالذ كورية كالوُخذمن تذكيرالأوصاف والساوع واراحة القاوب عليه فمنخرط ذاك كاستفادمن كالامه في باب المفقود في الساعي اذبعالها كما والمراد بالمسدالة عدالة كل واحد في سلك قسوله تعمالي وفي سعمل الله فماً يفعد فعدالة الفرقف نفرقتها والحالى في حيايتها وهكذا وأس المرادعدالة الشهادة فاله محد الصالح انسليم الأوجلي والالكان قوله سروغسر كافر مكروا واقتضى أنه بعث مرفسه أن مكون ذاهم وه تبرك غسرلائق وقال اللغمي ألعلماء أولى الزكاة الى آخرما بعت مرفسه أي مع انذا لا يعتب مر ولاعدار وابة والالكان قوله وغسر كافر مكروا ولوكانوا أغنماهذ كرهالشيخ محسد أيضاولم يصوقوله ولان العبدعدل روامة (ص) غيرهاشمي (ش) معنى أنه لا يحوز استمال الفاسي ف حاشيته على الختصر قال أحدمن آل الني عليسه السسلام على الزكاة وهم شوهاشم وبأوهب لأن أخذها على وجه شغناالسمد مجدهذا كلهمالمكن الاستعمال عليهالا يحرحهاعن كونهاأ وساخ الناس وعن الاذلال في الخدمة لهاو في سدما الهمرانب فيست المالوفي أسئلة فاله اللغمى وهذا بضد أنه لامدفي المحاهسدأت كون غسرهاشم وكذافي الحاسوس حسث كأن محدث سلام نجدن معنونان مسلما وأما الكافرة أنه يعطى ولوها شما المسته والكفر (ص) وكافر (ش) يعنى ان الكافر الزكاة تحوز للعلماء الفيقراء وهي لايستعل على حماية الركاة وتفرقتها ويعملي العامل ولولم بكن فقدرا والمسه أشار يقوله رواية ان وهب عن مألك اه أي (وانغنما) لانم البرية فلا تنافى الغنى وكونها أوساحا بنافى نفاسة آفه علمه السلام (ص) فقيد بالفقراء ورجحه بعض شبوخنا وبدئيه (ش) أىبالعامل قبل كل الاصناف لانه المحصل حتى لوحصلت له مشقة وحاء سبر فانظره (قوله عدل) في تقرقتها لأساوى مقسدارا برنه أخسد حمصه عالفقراه والمساكن وفي عسارة و بدئ به أي حتى على لاعسن أنهاذا لم يكن الرادعيدل العنق لانسدا للة أفضل وتقدم المؤلفة ان وحدوا لان الصون عن المارمقدم على الصون الشهادة ولاعدل الروامة بل المراد عن الحوع كاسداً بالغزواذ اخشى على الناس ويقدم الن السدل اذا لقيه الضروع في الفقير العدالة فيالتفرقة شمل الفاسي الانه في وطنه اله قولة تقدم المؤلفة ان وحدوا أي على الفقر المدلسل التعلم وقوله كالسدا فاوتال غسرهاشمي وفاسق لكان بالفزوالخ الظاهر حينتذ سدأ حتى على العامل (ص) وأخذ الفقير يوصف (ش) وصف الفقر أولى نفروج الكافرمن الدأسري

والمجل السنهورى ولا يستمل عليها قاس الذاماتية في الى الله السنه المناسبة العطوا أجومنا هسم من غسيرها أكامن حيث يعطى المدارسة المحالة المستمل عليها السند ولا الكان ولا المستمل عليها السند ولا الكان ولا المستمل على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمستملة والمناسبة والسنة المناسبة والسنة المناسبة والمستملة والمناسبة والسنة والمناسبة والمناس

وقوله وكدا كل من جعير من وصفن كا فيكون فقيرا ومدانا (قوله وكذا جدائها) أي بعطون وصف الفقر (قوله فلامفهوم الفطرة) بل كذاك سارس الركانا لا يعلى منها (قوله ومؤلف كافرائج) وقبل المؤلفة مسسلم حد بت عهد بالاسلام يعطى ليتمكن اسسلامه وبه صدران عرفة ومقد فنى عزو أنه راسح (قوله وحكه باف) شع قول ابن الحاجب والتصيح يقاف كهم لانه فصر في توضيحه وابن الحاجب سيم الرئيس في المؤلف المنافقة عبد الوهاب والرابع خلافه على مأ فادما تزعوف (قوله الاوقد الحاجب المهاب أى الاوقد الاحتماج المهاب أى المؤلف المنافقة المناف

احتماحنالهم فيالخدمة وقوله وعلى الاول بعطون انعسلمأي أوغلب على الطرع وقوله وهذا الثاني أى في التفر بعالدي أشارك مفول وعلى الاول وقوله وهوالملائم أى المناسب لحسله شرطاأى لحمل الاحتماج شرطافي الاعطاء للولف لعلة الاسسلام كا تمقال لا يعطون الاشهط الحاحة واعاكانذلك مناسيسا لأنهاذا كاناعطاء المؤلف لعملة الاسملام لاشاس أن كون الشرط فسه الااتصافنا باحتماحنالدخوله فيالاسملام أعلنيا تتأليفه فاذا لرنعيار بالتأليف فلانتمسف بالأحتماج لدخوله فى الاسدلام فصار المنظورة العل بالتألف وكأن المعنى ان المؤاف الكافر لا يعطى لعدلة الاسملام الالعلناأننااذا أعطساه بسلفاذالم تعمل مذاك فلا يعطى ولا شاسب أث مكون الشرط فسه احتماحناله في المدمة لان الاحتماح المسدمة لانظرفه لاسسلام ولاعدمه (تم أقول) و معدد لك كله فالطاهر

والعل ان المنقمة حظ العمل وكذا كل من جمع بن وصد فين أوأوصاف ان كان في المال سعة ولم مكن قيماً أخدذه مأحد الوصفين أوالاوصاف ما مكفيه ولا يقصر كلام المؤلف على العيامل (ض) ولايعطى عارس الفطرة منها (ش) بل يعطى من ستالمال لانه لامد خسل له فيها أما توصف الفقر فيعطم منها وكذاحداتهاأي ولانعطم أحرة ذلك منها فلامفهوم الفطسرة وص ومؤلف كافرايسلم وحكه اق (ش) الصنف الرابع من الاصناف القياسة المؤلفة فالأبهم وهه كفار بعطون امتألفوا على ألاسلام والصحبران سكم ذلك ماق قال أتوجحه لبكن لا يعطون الاوقت الحاجة البوسم اه وانظر هل المراد ما كاحة المأحة الى دخوله ما لاسلام لانقاذهم من الكفر أوالى اعانته مانا فعسل الثاني لا يعطون الاان احتيم لاعانته من الحدمة وعلى الاول بعطون انعمام من حال المعطى الثألف الاسالام الاعطاء وهذاا لناني هواأني بقتضم كالامالشار حوهوالملائم فعله شرطا (ص) ورفيق مؤمن ولو بعب بعثق منها (ش) هـ فما هوالصينف انخامس من الاصناف الثمانية وهوالرقيق المؤمن الذي بشترى من الزكاة لاحسل العنق وهوالمشمه ورالمقني بقوله تعالى وفي الرغاب ولايشمرط فيه السلامة بل يحو زأت بعثق منهاولو كانمعساع ساخفيفا أوثقيسلا كالعي والزمانة ومأأشب ذلك لانه أحوج الى الاعانة معسلاف الرقاب الواحبة وفيعمارة التنوين في مسالة عظم اذهوفي على الحلاف وباؤه ألعية وف كلام أت تظرحيث عمق العيب فان الخفيف لا شاس المالغة وعار المؤلف في التعسير حيث عسرهنا عومن وفيما تقسدم بقوله إن أسلم تفتنا لان مراده بالمسلم المؤمن وبني يعتسق للمسهول انسارة الى انه لافرق من أن يعتقه الامام أوالمتصيدق كأفي المبدونة والظاهيرانه لايشترط فيمان بكون غيرهاشمي (ص) لاعقد حرية فيمه وولاؤ والمسلم (ش) يشمرالي أَنَّ الرقبة التي تعتق من الزَّ كامْنشَتْرُط فَهاأَنْ تَكُونُ عَالْسة من شوا مُسْافرُ مه وَيَكُونُ ولاه ذلك العبد المعنق المسلمن فلا يصمعتني مسديره ولامكا تسهو فعوهما فأن فعل ذلك فأنه بردعلي قول مالك الاول وعلى الا خرلايردولا يجزئه (ص) وان اشترطمه (ش) انجعل مبالف فماقطة كان الضمرعائداعلى الولاءوان معلى مستأنفا وحوامه لعزمالا في كان الضمرعائدا على المعتنى بأن فال أنت مرعني وولاؤك السلين لان الولا ملن أعنني فقوله (أوفك أسيرا) على

( ٨٧ - حرس "فاق) الالمراد بالحاسمة الهالاسلام ليس من حسنة الانقاديل من حسن كارة موادا السليان واما ونطر الانتفاذة هو المرام المرام

أطلق أو فالولاؤه المساعى خلافالاشهب فهما وإن أعته عن المسلمين والسيلين والدعة فالشرط اطلو يحزقه (قوله أي أوان فال النه لا يخفي ان الانبان الوسعد بحده مستأنفا و جعل وان مدالغة بن السواب انقوله وإن أكسر الموقدة وقوله أو فلمحموض علمه والسعر فواحدة المساعر في المنافذة المساعر الموقدة الاسرا أواشترى نفسه دير في دمته لا جزا قاطر ادفال أسسر من العدق بالزياد الموقد الما والموقد على الموقد بالزياد الموقد الموقد الموقد الموقدة الموقدة

االاول يقسدرة عامل أى أوان فلتأسرا وعلى الثاني يكون معطوفا على اشترطه وقوله (لريجزه) أى والعنق والفك ماض فيهما (ص) ومدين ولومات يحبس فسمه (ش) هذا هو الصنف السادس من الاصيناف الثمانية المفهومين قوله تعيالي والفارمة بروالم ادمالمدين هناالني علسه دين الغرمامين الا تمسس الذين بتعاصون فسه في الفلس فغر جحق الله تعالى كالزكاة والكفارات ولافرق في المدن بن كونه حيا أومتناف أخدمه االسلطان لمقض بهادين المت مل قال بعضه مدين المت أحق من دين الحق في أخذه من الزكاة و بعيارة أخرى و تستمط في هذا المدين الذي مأخه ذمن الزكاة أن بكون دسمه عما يحمد فسم كخفوق الآ دمسان فأن كان الدين عملا عدر فسه كالزكاة والمكفأرات فانه لا يعظي من الزكاة شما وفاءذات وعيلي هـ ندافلا يحتاج أن يقد كلام المؤلف بدين الا دمسين (ص) لا في فسياد (ش) معطوف على مقدراً ي قداستدانه و وضعه في مصالحه لافي فسادكز ناوخر وقيار وغصفلا بعطى منالزكاة (ص) ولالاخذها (ش) الحاروالمجرورمنعلق عقدرمعطوف على مأتقدهم أى ولاان استدائلا خدهاومعنى ذلك أن من تداين لا خدال كاتوعنده كفابته فاتسع في الانفاق لاخسف الزكاد فلا يعطى وأمااذ السسندان الضرورة ناو باأدا وذاك من الزكاة فلامنع وقوله (الاأن يتوب على الاحسن) رجعه الشارح وغير ملقوله لافي فساد (ص) ان أعطى ماسد من عن (ش) بعني الألدن لا يعطى السام الزكاة لوفا عما علمه الأبعد دفع مامعه من العين للغرماء مثلالو كأن عليه أر بعون ديناراو سده عشرون د سارا فأنه لا بعملي شسأمن الزكاة الانعسداعطاه العشرين اتي سده الغرماه فسنة عنسه عشرون فسنشذ بعطيه وبكون من الفارمين (ص) وفضل غيرها (ش) الضمير مع العن والمغي إن المدان لا يعطى من الز كاقشما ألا بعد دفع الفاصل عماسد فعر العن الغرماء مثلا لو كان ادار تساوى خسين دينياراو مناسسه داربثلاثين فانتلك الدارشاع علسه ويشسترى ادارتناسسه ويدفع الفاضل وهوعشرون دينار الغسرماء غموفي مابق علسه من الدين فلو كان هذا الفاضل مساوي ماعلسمن الدين فانه مدف علاف رماء ولا يعطي من الزكاة فسيدا أذلم سق علب شئ من الدين قالاان عرفة و يصرفقبرالاعارما (ص) ومجاهدوآ المهولوغنا (ش)هذاهوالصنف السامع من الامسناف الثمانية وهوالمجاهد في سيل الله وهوالمانه وم من قوله تصالي وفي سديل

استدان رادتعلى ماه الحاسمة فالزائد لامعطي لاحل قضائه وكذا لايعط متهامن أنفيق ماله فهما لاعم زلانه بصرفه في مثل الاول الاأن ينوب أو يخاف علمه (فوله المشرورة باو باالخ في أو وجه دُلِكُ سَ وهو أَنْ الأول غيي واحتال لمكون مدمانا فهذا قصددمم فعامل مِنْفَيضَـــة والثانى مقصده صبح فيوفي له بقصده والطاهرانه اذا كأن في الاصكام ورالاغتماء ويضريه أكل اللعم الخشن انه أذا استدانلا كل الضأن الكونه هو الذى يصطربه لاغسره انه يعطى من الزكاة (قوله رحصه الشادح وغيره) قال الشيخ أحدوا نظرهل يعزى فى الشائمة أو يضال الندان لاخبذهالس مرماحتي مساج التوية اه وعليه فن تداين لاجل أخذهاعلى الوحه المذكور لانعطى عمال كذافي عب (أقول) والمااعر الحربان وذلك لأن التو بةواحية فالحرموم دوية فغيم وهو الطاهروان لمأرهمصر حاو بعدكتي هذارأت فهانقل عن اللقاني اته

 ( قوه أعاالمناسي ه ) أعافكا أن المصدف استخى عن التقييسة دلك الكردة أقي اسم الفاعد الانه صقيقة في الحبال والفاهرات الناسي به عصل بالنبرية و و السفرة حيث احتياد و بدخل فيه المرابط المتلسي بأر باط ( أوله ولو كان غنيا على المشهورالخ) ومقابله ما القرار عدى يترد سارانه اذا كان مصدف في توهما بالمدانة لا بأخد ندي الزكاة ( أوله وغير وللناسي النه اكتابل الخروسية و القرار المرابط المواجعة و المناسبة المواجعة و سية ولذا المساحد و المناسبة المواجعة و المناسبة المواجعة و المناسبة المواجعة و المناسبة المواجعة و المناسبة المناسبة المواجعة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة ا

مدرسأو يفسنى أى أذا كانوا تعطون من ساللا والاضعطون و معطى الفقيه ولو كثرث كتسبه حث كأنفيه عاملية وانالمنكن نسه فالمة لمعط الأأن شكون كتمه على قدرفهمه وقوله والامام أىامام مستعد أىحث احى رزقهممن ستالمال والأأعطوهما كافى عب (قوله وغريب) مسلم غيرهاشمي (قوله لمانوصل )أفهم انه غريمتاج كالنفقة فان أحثاج لما سفيقه أعطي إه أيضا وهيدل مطلقاأ وعرى فسيه قوله وأمعمد مسلفا (قوله فيغرمعصمة)متعلق بغر سلا قدمن رائحة القسعل وقوله وهوملي حله حاليسةمن ضمسرمجد وهوجر شرط لاشرط (قوله والمشهورالخ)ومقابلهما قاله أن عبدالرالشهور ماروىءن مالك أنه الغازي وضمعف بعطف مدهماعل الأخرف الآمة (قولة لان القصدمنه الارهاب)أي ومدفع الزكامة بتقوى بأسه أمحصل العصدة ارهاب (قوله أمالو كان ميفره في معصدة / أى دان كان عاصانسفره وأماالعاصيفسه فلا ينبغي أن عنع اعطاؤه كافي الشمم

الله والمعنى ان المحاهد في سمل الله أى المتلس به يعطى من الزكاة ولو كان غنماعلى المشهور إ و يعطي أيضالا مل آلة الجهاد من سلاح ورمع وغير ذلك من آلته والمراد بالمجاهد هنامن يجب عُلْسِه الْمُهادِيَّانُ مِكُونُ حِوْلَهُ كَرِوْمُ اللَّهِ مَكَلْفَ قَادَرًا كَا أَلْتَى فِي مَاءٍ وَلا مُدَأْن لا مكون هما شَهْما كأنفيده كلام اللغمي (ص) كاسوس (ش) بعني أن الحاسوس بعظي من الز كاةولو كأفرا لانه ساعف مصالح المسلن وهو شخص وسكه الأمام اسطلع على عورات العدو ويعسار حالهم ثم بعلمنا نَدْالُ لنَدَكُونَ على بَصْرَةُ (ص) لاسور ومركب (ش) بعني ان الزكاة لا يحوزُ عسل سور منهاولاهم كبعل المشهور ومثسل السوروالمركب الفقمه والقاضي والامام قال في الحسلاب ولأهو زصرف شيءمن الصددةات في غيير الوسوه المسنة من عمارة المساحد دأو بناء القناطر أُوتَكُفْنِ المُونِي أُوفَكُ الاسارِي أُوغِرِدُتِكُ مِنْ الْمُسالِمُ ۚ (ص) وغر سيحتاج لبالوم له في غر معصسيَّة وأبيجِدمسلفاوهوملى بيلده (شَ) أَشَارُجِهِذَاأَلَى الصَّنْفَ الثَّامَنِ مِن الاصنافُ النمانسة المذكورة فيالا تهوهوآخرها والمشبهورات الزالسسل الغريب المنقطع مدفع السه من الزُّكاة فسدر كفامسه وانكان غنيا ببلده لكن بشروط ثلاثة الأول أن يكون عشاجاني ذاك الموضع الذي هو به الى ما يوصله الى وطنه فأن كان غنما يسابو صله فلا يعطي لان المقصود اعاهوابصاله المسلد مصدلاف الجاهدفاله وأخذمتها وانكان غنداف الموضع المقسم فسهلات القصدمنه الارهاب الشاني أن مكون سفره في غير معصمة أمالو كان سفره في معصمة كمن خرج القنل نفس وماأشبه ذلك فالعلا يعطى من الركاة شأالاأن يحاف علمه الموت الشالث أنالا يحمد مسلفاله فذاك الموضع الذي هوفسه وهوشرط عددي مشروط وحودي بعسي انحا يعطى اذا ليجسدمن يسلفه تشرط أن يكون غنساق بلده فان وحسد وهوغني أنتفي أحدهما فأننني لهاكم وهوأخدهمن الزكاة فان وحدوه وفقسر كان وحوده كعدمه فنذؤ الحكم لانتفاءشرط فسده فانام يجسدوه وفقسرفه ومفهوم مواققة وأوقال ولم يجسد مسسلة امطاةأ أووحد وهوعد يم بداد اكان أظهر في افادة المني وأشار بقوله (وصدق) الى أن الغرب اذاادعى انهاس سننل فانه يصسدق اذآكات على هيئة الفسقرا فأذلا يجدُمن بعرف منذاك الموضع قال مالكُ وأَنْ يَجِدُمن بعرفه وظاهر مغبر عن (ص) وان جلس نزعت منه كفاز (ش) يعني ان كلامن أنَّ السيل والْغازى اذا أَخْذُمنَ الزُّ كامْلُغزو به أوليسافر الى بلده فل بضعلْ ذلاتُ بلَّ حلس فانها تؤخف منه وتردالى معلهاالاأن يسوغ الاخسذمن الزكاة يوصف الفسقرأ وغسره فلاتؤخ أنمأله وأماللدان اذاؤخ نمن الزكاةلاج الماعليه من الدين فاستغنى عن ذاك

والقصرف الصلاة (فوله الاأنتخاف عليمالوت) أعاوا لاأن بتوب فقسد فال بعضهم ان حصول الدوبة منه مسوع لاعطائه والتأم يخف عليه الموت كذا لبغى والاحسين ما في شرح شب من أنه اذا خيف عليه الموت فقط وابتعصل منه ويقال بعث ميث من من لفتال أوهدن ورمة (ولوفينتني الحكم) المراديه عدم الاخذ واذا انتفى عدم الاخذ ثابت الاخذ فالحكم المنتقب من المتحدد من المنافقة ا (فرول تردد النعمى وحده) فائه قال وفي الفارم أخذما يضمى بعد سه شميستفنى قبل آدائه اسكال ولوقسل ينزع منه لكائن وجهاو تقدم في الخطبة أثالم الدوس المتأخر برفق صدق بالواحد كاهنا و سين من كلامه الدخت المتاتزع فلاوجسه كيابة التردد فلذا قال ولا وحمه لكيابة التردد فلذا قال المتاتزع وفراء على يعضها بالمتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع ولم على بعضها بالمتاتزع فلا المتاتزع ولم المتاتزع وفراء وافراد المتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع ولم المتاتزع وفراء وافراد معلوف على قواه المبلدان وقوله وافراد معلوف على قواه المبلدان وقوله على بقيتها متعلق منذ عبد واحد (قوله الذي يقدم بعضها على بقيتها متعلق بعد أي المتاتزع والمتاتزع والمتاتز

اقسل أن مدفعه الفرما وفي دينه فهل منتزع منه ذلك أولا لانه أخذ وبوجه جائز فيه تردد الخميي وحد وهذَّامعني قولة (ص) وفي غارم يستغنى تردد (ش) ولاوجه لحكاية الترددوالمناسب الاصطلاحة فن قول واختار أخدهامن غارم استغنى ثمان التعمر بنزعت فتضى أنها مافسة فاوذهبت امر وعطمة بهاوها ذا يخسلاف الغازى فأنها أننز عمنه أن كانت موحودة وتدكون علمه أن تلفُّتْ وَلمَا فرغُمن ذكر الاصناف شرع بتسكام على تسفية الدفع البهم بقوله (ص) وندب شارالمضطردون عوم الاصناف (ش) تعنى أنه سدب للتولى تفرقه أاز كاة اماماأو مالكاا تناوالمضطرعلى غسرهمن الملدان والأصناف على تعضها وانسراد كل صنف على مقمها مأن زادفي اعطائه وأماعوم الاسناف الفائسة المدذكورة في الاتفقلا عدان بعها عند وحودها تعالا فالشافعة ولامدت الصافته وزدفع جمعها الصدف وأحدمع إمكان أهمههم ولو العامل إذاأتي بالشع السعرالذي لانساوي تعمه ولشخص واحد من صيف عندما الثوالي منمفة لان اللام في قولة تعالى اعدالمسد عات الفقر اء الا ماسان المصرف والاستعقاق أي أنميا الصيد قأت مستحقة الفقراه الزولا بلزم من الاستعقاق الاعطاء بالفيعل لاللك أماان لم بوحد الاصنف واحدا وشغص منه أحزأ الأعطاء فاجناعا وأوجب الشافعي تعمرا لاصناف أذاوجدوا ولايجب تميم آحادهم إجاعالعدم الامكان واستمت أصبغ مذهب الشافعي قال لثلا يندرس العلما أستعقاقهم ولمافيهمن المع بين المصالمين سدائلة والعزوووفاءالدين وغيرة الدوالية وبيه من دعاء إلى مصادقة ول فيه (ص) والاستنامة وقد تحد (ش) يعنى ان الاستنابة في تفرقة الزكاة تستعب ويكره أن ما يها بنف منوف الحميدة والثناه وعيل السر أفضل وقد تحب الاستنابة على من تحقق وقوع الربأه منه ومنلة الماهل بأحكامها ومصرفها وكذالو كان الامام عدلا مالك وان القاسم ان طلب فقال قد أخر يعتما فأن كان الامام عدلا فلايقبل مسه انتهى ومن آدام ادفعها البنودعاه المسدق والامام ادافعها والصلاة علسه وأوجمه داود وقد قال عياض في قواعد من آداب الزكاة ان سترهاعي أعن الناس وقد قسل الاطهادف الفضائل أفضل وغوه اسمدى زروق قال الاأن يكون الغالب تركها فيستمب

واحدأحزأ أيودعو زالاالعامل فلامدفع اليه الااذا كأنت قدرعله اه قلت الذي في كلام التوضيع والشارح وغبرهما انهالا تدفع الآآذا كانتشاس برالاساوي عله اه المرادمته هستدامافي له والظاهر مالكطاب إله اخذما كانقدر أحرة عله ولولم بكرز بسيراز قوله لئلا يندرس العلى أى شهب العمل باستعقاقهم انظره تذامعاتاته القرآن اطفة المصارف فكف بأتى النسمان وبحاب أن المراد منسم ولوباعتبار بعض المكلفين وانكان لانسى ماعشارأهل القرآن أومن في معناهم (قوله خوف الحمدة عالى الجدوقوله والثناءعطف تفسرأي خوف حدالمدة (قوله وعل السر أفضل) أى ولان عُل السرأ فضل والاستثنامة توعمن السروان كان النائب فديجهر بمالكن سمأتي يقول ومن آدابها سترهاعن الناس (ع) (قوله اذاحرم بقصد الحمدة)

أكتسرم الا تبائه مق تولاها بنفسه بقصد مدح الناس له أي تحر سدح الناس له وانسا ولتأقصد معيدان الاظهار المسلوجسة المسلوجية المسل

(قوله أن يخصص قرابة ربيالمال) وأما تحصص النائب قريب نفسه فأنظاه رائه بمنوع لا ته خسلاف ما استاره عليسه كالى سرح عب والاي في الدوران بكرومثل قريب روسالمال (قوله والديه ذهب ابن القصاد) وهو النظاهر (قوله خسلاف الصدون الخ) أى الفائل بأن اخراج الورق عن الفحيد أخوز من تحديثه لا نافز وقرأ ليسرع في الفي تعرف اعتصلاف الفكس أى لان نف عهم تعدد كاهو خلاه هر الفي تقرف المواجعة والمقافقة باخراج) وهي بأطلاب بسدة أي منظم المكروبة المواجعة السكال الفي المنافق المنافق المنافقة المناف

لاقعة لهالاتعتسر فعتها وقشه اه واعمل ان قول شمسة السكة متعلق بمستدوف لنسحم تبطا مقوله وجازا لزوالتقسدر ومكون الاخراج مطلقا بقع \_ قالسكة واغاقلنا ذاك لاحل قوله ولوفى نوع ( قوانغانه يخرج صرفه مع قمية لسكة) لاحاجة لقوله مع قمة السكة لان صرف الدشار المسكول من حيث كونه كذلك سشازم اعتمار قمة السكة ﴿ تنبيه ﴾ الباق قوادبقهة السكة ععني مع اللاعارم تعلق حرفى حرمتعدى اللفظ والمعنى معامل واحد (قوله ولوفي نوع)أى خلافالان حسب (قوله أى ولوكان الخرج في نوعه) أى من نوعه (قوله كااذاأخرج الورق المسكوك الخ) المدارعلى اخراج صرفه مسكوكا أملاوحيتشيذفيكون صرقه نقبر المكوك أكترمسن الممكوك ولس المرادانه اذا أخرج الدراهم المسكوكة عن الدينا والمسكول أنه يخب برقمةغمر ذاك زيادةعلى صرفهاسا كأهوالمفهوم من العبارة والماصل أنقوله مع قمة السكة

الاظهارالاقتداء (ص) وكرمة حينتذ تخصيص قريبه (ش) الضمرالجرور باللام رجم للنائب والضمرا أمرور بالمضاف ريحه لرب المال والمعنى أن النائب بكرمه من الاستنامة أن محصص قرارة رسالمال بالزكاة وكذاا شار وأما اعطاؤهم مشاع عبرهم فلاكراهمة في ذلك ان كانوامن أهلها والنائب أن اخسد منهاان كانسن أهلها بالمعسر وق وكذلك بكروار بالمال أن عصص قر سه الذي لا تازمه نفقته والز كاتفان أعطاه منا غيره فلا كراهة (ص) وهل عنعراعطاءز وسُمة زوجاً وتكره تأويلانُ (ش) قال في المسدونَة ولا تعطي المسرأة زوحها من زكآتهااختلفالاشياخ فذلك فنهسم من حله على المنع وعليه فلاهجز تهاوعيلي هله االتأويل جلهااس زرقون ومن وافقه ومنهسهمن حلى على المكر اهذوالمه ذهب اس القصار وعلمه فلا فسرق من أن رحم لهافي نفقتها أولا وأمااعطاء الزوجز كانه لزوحسه أولني مازمه نف فته فاله لا يَجْزِنُّهُ بِلا اشْكَالَ اللهم الاأن يكون على أحدمته مدين فيكون من الفارمين (ص) وجاذ اخراج:هبعن ورق وعكسه (ش) يعـنى أنه يعـرزاخراج الذهب زكاه عن الورق وكذات عكسه أىمن غسراولو بةلاحده سماعلى الا خرعلى ظاهر المدونة خلافالسصنون وقواه وجاز الخوصدمسكوك أملاوأ مااخراج الفاوس عن أحدالنقد سفالشهورالاحزامم الكراهسة (ص) بصرف وقته مطلقا (ش) المامتعلقة باخراج أى الاخراج مقدر بصرف وقنه وافق الصرف الشرى وهوعن كل عشرة دراهم دسارا وخالف بنقص أوز مادة فاذاوحب علسه دينار فأرادأن مفرج عنسه فضسة فلعرج مرفعه فيذال الوقت سواءزادعن الصرف الشرعى أونقص (صُّ) بِقَيمة السِّكة (شُّ) يَعَيُّى انهاذا أُخْرِ جِالورق عِنْ الذَّهِبُ أُوعِكُسِهِ فَانْهُ براعي السكة لعفر بقمها فاذاوح علسه نصف دسارمنالا فيعشر ودسارامسكوكة فان وحده كذلك فواضم وأنام يحدمه سكوكا وأرادان يخرج عنه ورقافانه يخرج صرفهم قمسة السكة وأشار بقوله (ولوفي فوع) الى أن السكة نعت برو يخرج قيم اولوفي نوع (واحد) أى ولو كان المخرج في فوعه غالتنوين عوض عن الضمير كالذا أخرج تردهب عن حزه بنار مسكوك ومن باب أولى اذا كانت السكة في نوعين أنها تعتبر و يخرج قمتها كاأذا أخرج الورق المسكوك عن جزه الديناو المسكول مثلا (ص) لاصباغة فيه (ش) صباغة ما الرمنون عطف على السكة أى لالقيمة الصياغة في النوع الواحد كااذا كان عند ممضوغ وزنه مائة دينار ولصباغتسه يساوى ماثة وعشرة فانه يخرج عن الماثة فقط وفى كالقاعر صماعة وتنويشه عطفا على لفظ السكة

لا طامة الذكر مع قوله بصرف وقت الانه حيث أن منصرف الدين والمسكنة في أنهم ن ذا الدنيا ألا السرق منفعن الاحتمارية التناف السرق منفعن الاحتمارية التنافية السرق منفعن الاحتمارية التنافية السرق منفعن الاحتمارية التنافية المسكولات وأن كان المالية المتروزا أغرج عندة كن وسي عليه مثمال بتر فلايخوج عنده دينا والمسكولات المتروزا أغرج عنده كن وسي عليه مثمال بتر فلايخوج عنده دينا واستكولات المتروزا أقل من وزنه مثل السرور المتحروزا أقل من وزنه المتراوزا أقل من وزنه المتراوزا المتروزات المتحروزا المتحروزات المتحدوزات المتحروزات المتحدوزات المتحدوز

له أن يحرب العشرة هيامكسورا والفرق ين المصروغ والمسكول عصداً نقول ان كلامتهماذ ياد تأن المصوغ اصاحسه كميره واعلم المراح المنتقر ان المصوغ اصاحسه كميره واعلم المراح المنتقر المنتقر المنتقر المنتقر على المنتقر المنتقر المنتقر المنتقر المنتقر على المنتقر المنتقر على المنتقر المنت

والمعطوف محسذرف أىلابقهمة الصمياغة في النوع الواحمدقهو من باب العطف لامن باب لاالنافيسة المنس ومساغة أسمها والحار والمحرو رسرها والحساة صفة خلافالاسارح أى وأوفى نوع موصوف مأنه لاصدماغة فهده أو مكونه لاصباغة فيهوهذا إعداب فاسد لانهاذا أممكن فسه صَسَاعَهُ فَأَى شَيِّ بِنَّى بِعَسْ بِأُولَا بِعْشِرِ (صَ ) وَفَيْ عَبِرِهِ لِرَّدِد (شَ) أَيْ وَفِي المصوغ عَبْرِهِ أَي غَبر النسوع الواحد أىوفى اعتبارقهمة الصياغة الحائرة كالحلي أوالمحرمة كالاواني في غرواي في غسرالنوع الوحد كاخراج فضةعن ذهب مصوغ جائزا وحراما وذهب عن فضة مصوغة كذلك وعدماعتبارهاواعماراى الوزن كاف النوع الواحد ترددين ابن الكاتب وأبى عمران (ص) لا كسرمسكوك الالسبك (ش) هــذامقطوف على اخراج أى وحازاخراج ذهبعن ورق وعكسه لا كذا والمفى أث المسكول ذهما أوفضية كاملا أوغير كامل لا يحوز كسره لانه من فسادسكة السامن نع محوز كسر المسكول بأن معهد علمالي بحوزاه لسم كرو ومتهوهذا معسى السمك الحوهري سبكت الفضة وغيرها أسمكها سكا أذنتها والفضة سيكة والجمع سائك وقوله الالسمك أي فصور ولايشمرط شئ زائدعلى السبك فقول الشارح أي فصور الساحة الى ذلك سان العلمة لاللا حقراز كأنه قال الالعلة (ص) ووجب ندم (ش) أى عند عزالها أونفرفته افأحدهما كافولوجمع منهما كانائغ سندينوى اخراج مأوجب عليه فيماله ولو نوى زكامماله أحزأت وتحب بالنعيين فاوتلفت بعدعزلهاأى حال كونه ناويا أجزأت ولوعزلها كأوبالم يحتمر لنمه عنددفعها وأن لم يعزلها أى أوغزلها غيرناو وجبث النبه عند تسليها اه واغما احناحت الىنسة لانهاعبادة مشفراة على واحب وغسره فاحتاجت الها ويسوى عن المحنون والصفعرولية ونقسل الشيخ كريم الدين الأجراء فمن نسى النيمة أوجهله أتأمل فأن المؤلف لم يقسد بالذكر والقسدرة (ص) وتفرقها عوضع الوحوب (ش) تقدم ان سة الزكاة واحمة

فأىشى نق بعتسير الن أىان الاعتمار وعمدمه فيالشئ فرع وحوده والفرض ان الصماغية منتفية (أقول) على هذه السيغة السر الاعتبارمتعلقا بالصماء \_\_ . ال السكة نع فعه شي أمن حيث أنه يقتضى أن السكة تعامع الساغة واس كذلك (قوله وفي غيره تردد) معنى اذا كان له حلى وزنه عشرون ديئارا وقمتسه مصسوعا ثلاثون د أراوأراد أن يعفر ج عن ذلا ورقا فأختلف فسه فقىل يخرج عن الوزن لاعن القعة وهوقت ول اس الكانب وقسل المعتدر القمة وهو قول أبي عوان إقباء أن عصماء حلما)لس بشرط كافي عب بل يحوز جعلهاسبكة ويدلء للعسلي ذاك قوله بعد ولايشترط شيئزائد على السيك قال في المصباح سيكت القضدة من اب فتسل والسمكة القطعة السطيلة (قوله عندعرلها) لايحق ان

الفطعة المستطيلة (قوله عندعزلها) لايختج ان عربين التمالكية تنكفي (قوله ولولوي ذكاه اله) أى لاحظ الزكاة بعنوان كالة ولمختط المنطقة الم

( قوله على الفور) يؤسدهم ما فالوامن أقلا بجوزالذ المناق بين رئامه عسده يعطيها على النسدر يهان يجتمع بدين كان منحققا (قوله يجي فيسه المناقلة المختلف (قوله يجي فيسه المناقلة والمناقلة المختلف (قوله يجي فيسه المناقلة المناقلة المختلف الموضع كأن يكون المنال في موضع المن يقد والمناقلة في المناقلة والمناقلة وقوله ويعيادة أخرى هذه أحسن من العبارة التي قاله وقوله كالمناقلة والمناقلة عبارة الارشاد ولانتقل كالمناقلة والمناقلة والمن

أومثل) أىأوكان الفريس أعدم وكداث يحب تفرقتها بموضع الوحوب على الفور وهوالموضع الذي يحيى فيسه المال وفعه المالك من موضع الوجوب أومثل أودون والمستعقون وأشار بقوله (أوقريه) الى قوله في توضيعه وآذا قلنا أنه لا يحوز نقلهامن بلد الى ملد الزر قوله وا تطر رد تأو مل)راحعت الالعمدر فلابأس أنتنقط الىمأ يقسرب مماهوفي حكم موضع وجوبهالانه لا يازمه أن مخص لا فوخدت عبارة س موفعة أهل محلته وحدرانه بل يحوزا بشارأ هـــل الحاحة من طده فكذا ماقرب منها اه و بصارة أخرى بالمراد وتصسه أوقريه وهو مادون المرادعوضع الوحوب موضع المالاث وهسذا في العدين كالحسر ثوالماشسة ان لم مكن ساعوا لا مسافة القصرع \_ لي الراح وقال فالعسرة عوضيعها وكالام الارشاد ضعيف وأوفى أوفر به تنو بعسة أى ان تفرقتها على فرعين الساصر الاهائى في قول سعنونان فوع هوموضع الوحوب ونوع هوقربه والمراديقر بهمادون مسافة القصرسواء لرمكن في موضع القر سمقدار مالاتقصرفسه الوجوب مستحتى أوكان وفضل عنسه أوأعدم أومثل أودوث لان همذافي حكم موضع الوجوب الصلاة وأماما تقصرفسه الصلاة فان كأن على مسافة القصر فلا يحوز نقلهاالسه ولا تحزي الااذالم يكنء وضع الوحوب أوقربه فلاتنتقل اليه اه المسراد مستصقى أوكان أعدم فان كان مساويا أودون لا يحيوز نقلها عنسه لكن في المساوى تحييزي وفي مألا بقصر السافر حيتي محاوره دونالاتحري وانظرردنا وبل الناصراللقاني لكادم سعنون في شرحنا الكيسر (ص) الا كالسوت والعساتين المسكونة اه الأعدم فأكثرها (ش) هذا الاستثناء من مقدوفهم من الكلام السابق أي عوضع الوحوب وهومهدود بأنه تأو بل العبارة من أوقر به لا في غيرذلك الألاعدم فسقل أكثرهاله الاقرب فالاقرب بعدصرف أقلها في علها فهو غبراحتماج اليه وفي كالامهمم استنتاه منقطع وقوله أعدم له مفهومات مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وسأتسان الثاني هو ما ساقيه (قوله الالاعدم) نقر هوله أونقلت آدونهم والاول هوهوله أونقلت لمثلهم وفههم من قوله فأكثرها له أتعلا مدم رتفرقة الاقل عوضع الوجوب (ص) بأجرة من القي والاسعت واشترى مثلها (ش) يعني أناآذا قلتا موين أى من غيسيره فين مقدرة وزقيل الزكاة الى المك المحتاج واحتاجت الى كر اء يكون من الذع أي من مت المال لامن عَلَهُ البدر (قوله فينقل أكثرها) عند مخرجها فان أركز في وأوكان ولاأمكر نقلها فأنوا تباع الآن أي في ولد الوحوب وحويا كاهوظاهر المدونةوانطر ومشسترى بثمنهامثلهافي الموضع الذي تنقل السيه آن كان خعرا ولآيضين ان تلفت وان شاءفرق هلقوله الاقرب كالاقسسري شرط تمنها (ص) كعدم مستحتى (ش) تشبيه في النقل بأجرة من الني والاسعت واشترى مثلها لابدمنه وفي التماوي فأكسترها (ص) وقدم لمصل عند الحول (ش) المشهورات الزكاة اذا نقلت فأنها تقدّم وجو بافسل مرور منقل جوازاله اه فان نقل كلهاله أطول أى مقدمها الامام بحيث انها تصل الى تلك الناحسة التي نقلت اليهافي آخر حولها فقوله أوفرق الكل عوضع وجوبهامع وقدمأى وحو باوهذافي العن والماشمة ان أبكن ساع وأماال شفهوقوله وان قدم معشرا وحوب نقل أكثرها فالطاهر الاجزاء الخ وقوله وقده مالبناه للفاعسل أى المسركي أوالامام وبالبنساه للفسعول أى المال المنقسول فيهما عب (قولة باجرة من النيء) للزكاة وقوله والنقدم معشرا أى دفعه مأستعقه وقولة أوقدمت كشهر في عن وماشية أى هذااذانقلت لمسافة القصر أوثلاثة

آميال وأماان تفلتمن موضا الوجوب الفقر مغناج ونامل (قرائم المالية) ليس المرادب احقيقها بل المسراد بالمثلية المنسسة (قوله وانتساخرونجود) المنسسة (قوله وانتساخرونجود) مدالة المنسسة (قوله وانتساخرونجود) المنسسة (قوله وانتساخرونجود) ومنسسة المنسسة والمنسسة وا

(قوله فالنقدم هذا) أى في قوله أوقدمت كشهرالخ لايحنى ان أوقدمت بكشهر بأق فلا بناسب النعير بلفنفه هذا وقوله قبل القبض) أى قبض الدين وقبض تمن العرض أيحاو بعد البسع وانحا المجيز النقسديم فيهما لاحتمال أن بدل فيكون محاقد معلى الحول بكثير (قوله وتمذر ردها الحج، لا يحتفى أنه لا يجزى مطلقاً (٢٣٣٥) قسد ردها أم لا اعلى أنه تارة تنف بسمارى وتلدياً كلهسما وصرفهم فيس

رفعت لمستصقها ومفهوم في عن وماشمة الهلو كان-و الفهوقوله وانقدم معشرا فالتقسدم هناوفي قوله وان قدم معشر انقدم انواح وفي قوله وقدم اسط عنسدا المول نقدديم نقل (ص) وانقدم معشرا أوديناأ وعرضاقسل الفيض أونقلت الدونهم أودفعت ماحتها دلغيرمستمق وتعذرردهاالاالامام أوطاع مدفعها لحائر في صرفها أو بقيمة لم تعبز (ش) ذكر المؤلف سم مسائل وأجاب عما بحواب واحمدوهو قوله لمتحز منها أذاقدمز كامحسه وثمره قسل افراكم وطسه بكثيرا وقلسل ولوأخ جهابعد الافراك وقيسل التصفية أجزأت ومنها اذاقدمزكاة الدين قب ل قبضه عسن هوعليه و معد حوله وهدافي دين الحتكر لانمالذي لاركيدي بقمض ومشال المحشكردين المدبرع لي المعسر وكذلك دين القرض وأمادين المدبر أذالم بكن قر صاوهومر حوفاله مدخل في قوله أوقدمت مكشهر في عن وماشية وسواء كان ركى عنب أ وقعته وهذا المستفاد من قوله قسل القيض وذلكُ لأنه مذل على إنه في دن متوقف ذُكانه عسل الفيض اه ومنهااذا قدمزكاه عرض الاحسكار قسل سعه وأماللد رفيد خلف فوله أوقدمت بكشهر فيعمن وماشية ومنهااذانقلت الزكاقادون بلدالوحوب أوقر بهفي الحاحمة والثلهسم سَاتَى أَنْهَا تَحَوْيٌ وهـ ذَا اذَا نَقَلُهِ المُسَافَةُ القَصرِ وأَمَادُونُهَا فَهُ وَفَ حَكِمَ البلدالواحد ومنها اذاً احتهدودفع زكانه لشعنص من أهلهائم تسهن أله غيرمستعقها كعسد أوكأفر أوغني وتعذرردها من أحدها أماان لم يتعذروها فانها تؤخذ وتصرف في أهلها وأما الامام اذا احتمد فعد فعهالمن وطنهمن أهلهاش نسن انهايس من وهلهافا ما تعسري عن رب الان اجتماد الامام نافذ لانه - يم لانهقم وطاهره ذا التعالى ولوأمكن ردهاوهوظاهر كلام س في شرحه سعا لنت ومنها اذاطاع دفعها الاماميائر في صرفها أى وجار ولم يعسدل فسه الانه من التعباون عسلى الاثم والواحب عدهاوالهروب بماماأمكن وأماالحائر في أخدفها مأن مأخذا كمثر من الواحب ولكن بصرفهافي مصرفهافا بانحسري كألو كانحائراف صرفهالكن قدر القه أمعدل فسم ومنهااذاطاع يدفع القمسة عماوس علسه من حسأوما شيبة أوعن ومامشي علسه المؤلف موافق لمائتهر والن الحماجب وقداعترضه في التوضيع مأن غير واحسد فال ان المشهو واجزاه اخراج العين عن المرث والماشسية مع الكراهة وصو به ابن ونس انتهى وقوله لمتجسر جواب عن السيعمسائل وعكن تمسية كلام المؤلف على المسهور بأن يعمل قوله لم تحر حواما عن الممه ع وهولا منافى ان بعض أفرادا لمحموع لا يحوزو يحزى (ص) لاان أكره أونقات أشلهم (ش) الاول مفهوم قوله أوطاع مدفعها لحائزاً و بشمسة أي فان أكره في الحالتين أجزأه ولا ورق في الأكراه بن المقسة والمكم تُغوف أن محلفه الامام علمها والثاني مفهوم قوله فعما تقسدم لدونهم فهوتصر يح بمنهوم ماتقدم مع انه مفهوم شرط فكات المناسب أت يستغنى عاتقدم عن هذاوأما كونهذكره بوطئة كافاله بعض الشراح فغيرظاه ولماقلناه (ص) أوقدمت مكشهرف عن وماشية (ش) يعني ان زكاة العين والمباشية اذالم بكن هناك سعاة اذا قدمت قبل الحول لار بابها أووكيل فانها تتجسزي بخسلاف الحرث كاأشبارة قيسل بقوقه وان قسدم معشرا الخز ومما مدخسل فيقوله عينوماشسية زكاةعرض المصارة وزكاة الدين العسن كانقدم التنبيه على ذلك

متعلق مم فردواء وضماان فاتت مأكلهم أوصرفهم فماسعلق مم وكذا ان الفت سماوي ان غروا فتؤخذ وتصرف لمستعةبها لاان لمرنغ واوهل نغرمهار ساللف قراه أملاخلاف وأماعكس المنف وهومااذادفعت لنظن أنهفسي أوعسد دفتبن أنه فقعرأ وحرفانها تعفري ومأتم (قولة الاالامام) والوصى ومقدم الفاضي تعبستري ان تعذر ردها والالم تحزى فأقسام الدافع ثلاثة المزكى لاتحسيري تعذرودها أملا والامام فعسرى مطلقا ومقدم القاضي فبه التفسيل (قوله ومنها إذا قسدم ذكاة عرض الاحتكار) أعد كاة عن عرض الاحتكاد وقوله قسل سعه هذا مقتضى أثمكون كلام المصنف على سدف عاطف ومعطوف أى وقسل البسعمع ان البسع لا مكنى بل لابدىن قبض عن العرص (قوله العن الز) وأما اعطاء العرض عن عن أوسون أوماشسة فسلاعوى وكذاح ثأوأتعام عن عسن ولا سوث عن أنعام أوعكسه فتأمل (قوله و عكن عشمة كلام المؤاف) ولعسل الأولى أن يقول ان قول لمصرر وأحع للكل أنكن على تفصل وحواب الشارح بعمد وذاك لاته مازم علمسه حفسل قوله أو بقيمة لامعنى له (قوله فغير طاهر لما قلناء) فسمه انمن قال التوظئة بقول ستغي عنه عاتقدم فلامعسي

لقرية المافقاء (قوله أوقدمت في عن رومانسية) كذا في خط الشارح (قوله أووكيل) معطوف على لارباجا أنه وكيل بفرقها قبل الحول (قوله فانها تحريق) أي مع كراهة النصديم خلاطا تشهيرا زده رونا حواز منظلا في المالم ف لا تعريق هم تنبيه كل المالة قالم الفي حدالمسلة مع أنها مفهوم قوله وان قدم معشر الانه مفهوم النب وهولا يعتبره (قولمسبية) لاتظهرالسبية (قوله أوطرقية) منظرفسة الكلى فيالجزئي والقصودناك الجزئي وأنه قال أوقدمث كاذالعين والملسبية ( والمسبية ( توالم المسبية المسبية ( المان السبية و المسبية ( المان السبية و المسبية ( المان السبية الكيان المواد المسبية و المسبي

أوالساع معطوف عسل قولة للاعدم لاانه معطوف على الرسول لانهااذاصاعتمين بدالساعي لايلزم ربيهاشئ وقوله أوالو كسل معطوف على قوله من مدالرسدول ىالوكىل فى التفرقة وقوله بالزمن المسروه والشمهرعلي مأتفدم وقسوله أوللكشمر وهومازادعن الشهرعلى ماتقدم (قوله والوقث الذى الخ) وهو ثلاثة أمام لاأكثر وهذاعلى نقسل الارشدعنه وأما على نقدل اللغمي عند فلدس الا المومان كذافال عبر (قسوله ولم عكن الادام) لعدم مستعلق أولعدم امكان الوصول البه أولفسة إلى ال (قوله مما يح سرى الح) سان الما والمعنى من الزكاة التي معكم عليها مانها يحزى اخراجها قبسل الحول ولاعفق أن تلك القلمة محلة الفظا بالغ على أحدفرديها بقوله ولوتلف فى الزمن الخ وكا تعقال هـ ذااذا تلفث قب ل الزمسين الذي عيزي اخراحهافه مل ولوتافت في الزمن

وفيمن قوله في عن وماشسة سيمة أوظرفية وبعبارة أخرى في عمني عن أوظرفسة بتقسد مضاف أى في زكاة عسن وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة لان بها يعلم التقسد بالبسع وحده وهوالشهرو فتعود على مافي رواية عدي عن الزالقاسم وهي المشهورة من أقوال ستة (ص) فانضاع المقدم فعن الباقي (ش) بعني أن ألمقدم على صواه اذاصاع من بدالرسول الذي مُعمله للاعسدم أوالساعي أوالوكسل الذي دفعت فاقسل الحول بالزمن السسر أوالكثير الممذوع تقدعهانه قسل انفاذهالاهلهافض جعن الماق أن كان نسا باوضمان ماضاعساقط عنه وال الزرشيد لان تقدعهنا تسعة ورخصة فاذاهلكت ولم تصل الى أرمام اولا بلغت عله إزكرماية عندحوله وفيدان المواز ذاكعااذا كان التقسديم بالامدالكثير فال وأمالوقدمها بالدوم والمومسين والوقت الذي لوأخر حهافسه لاحزأته فانتسا تعزئه ولا يازم غسرها لكن قال س وتقييدان الموازضعيف (ص) وان تلف وانصاب والمحكن الادامسقطت (ش) أعاوان تلف جزء نصاب بعب دالحول مدلسل قوله وأعكن الادامسقطت اذهو بشعر بأنه قد خوطب وتلف المالكاء كتلف حزئه في التفصل المذكور وهوظاهر وأماما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بعن امكان الادا وعسدمه وهو عنزلة العسدم ومنظر لمائق فأن كان نصابا وحال علسه الحول زكاه والافلاو لانعطم مأتلف قدل الحول محاهمزئ اخراحها فسمحكم مأتلف بعده ولوتلف في الزمن الذي يحزى اخراجه فسه كان بعدطلبه بهاأوقيله اذهوغه رمطاوب بالاخراج قسله فلا يكون حكه حكم مأهو منابو ب ناخر إحها الأأن تكون اخر إحهاق إن المومن وتحوهما وكادم المؤاف مقسدها أذا تلف حزء النصاب أوماعزل مرالز كاه بفسرتفر يط ومفهوم قوله ولمحكن الادامانه لوتلف مع الامكان ضمنها وهو كذلك ومنه له مااذا تلف سنَّفر بطُّ حسَّ لم عصرَ الاداء (ص) كعزلها فضاعت (ش) أي عزلها بعدا لحول فاو باس الزكاة فضاعت أى فانها نسقط أبضاً حيث اجمكن الاداء وضاعت بغير تقصم فيحفظها والاضمنها ولوقال فتلفت كأفي النقل لكان أحسن لان الصباعلا يعلق على النلف ورجما يطلق التلف على الضباع فان وحدهما معمد ذلك الزمه اخراجها ولوكان حنشة فقسرامد ساقاله انعرفة وأمالوعز لهاقيسل الحول فضاءت ضمنها قاله مالك وفيسده الن الموازيم استق له بمااذا عزلها قيسل الحول بكنير وأمالوع زلها فيسل

[97] - نوش ناف) الذي يحزئ أخراجها فيه وجهذا التقر برلا يقال انالمنافقت في قود ولا بعطى ما تلف فيل الحول بحاجئ (هوله الاأن يكون اخراجها الخراك الولى حدقد إلك الاستشاط وفي الهوائد في مع الامكان ضغها) الحاصل اندان الف حزوا النصاب فيل الحول فلا ضمان ولا زكانه طلقات في قد أما لو كان التلف بعد الحول ان كان بشقر يط ضمن مطلقا و يطلب الوكان حربة المساورة في المنافق المنافق والمنافق من الاخراج معزفه الاخراج معزفه الاخراج معزفه المنافق والمنافق والم إقرة لاحزاته أيولا عطال بزكاة الماقر الكرتقدم أتهضعف (قوله وسواء ضاع الأصل مقصر في حفظها) كلام عرمناس لأن المناسب الله مناء الاصل أن بقول بتقصير في حفظه فالكلام فيضاع الاصيل وهذا لأساس الاصاعها (قوله أوفي عدم اخراجها اظاهره ضاع الاصل سقصر (٢٧٦) في عدم اخراحهامع أن المناسب اه اعداه وضياعها لاضياع أصلها وعلى ذلك فالمناسب 

المول سومأو يومين وفي الوقت الذي لوأخرجه افيه لاجرأته في الاضمان قاله في التوضيع (ص) اخراحها وعمارة عب أحسسن لاان صَاع أصابها (ش) يعني إنه اذا عزل زكام مأله بعد الحول استحقها وقبل أن يخرجها صاع ونصيمضاع أصلها تقصراملا الاصل وهوالمال أازكي فان الزكاة لانسقط عنه ومخرجهالار مامها وسواء ضماع الاصل أمكن أداؤها قدل ضبأعه أملافلا لتقصير فيحفظها أوفى عيدم اخواحها نأنء كنه الاداءول بفعل أو بغير ذاك كأث لم تكنه الاداء وتلفت تغبرتقص رفى حفظها وأمالوء زلهاقيل الحول وتلف أصلهاقا لهلا يلزمه الواحها كما مفسده مأتقدم عن الجواهر وانكان بعدماأ خرجها فلسرله أن يستردها لانواز كأة وقعت موقعها (ص) وضمن ان أخرهاعن الحول (ش) أى وضمن الزكاة اذا ضاعت بعد عزلها أوقبله معالمال نفيرتفريط بأن أخرهاءن الول معالمكن من اخراجها عنده فهذا تصريح عفهوم قوة ولج عكن الاداء ثمان قوله وضمن ان أخرها الزمحله اذا كان التأخير أماما غانكأن وما وغوه أيضمن الاأن يقصر في حفظها فتلفنص من ههذا أنهاذا تلف جزَّ النصاب عسدا لحول أو تلف ماعزله من الزكاة بعدا لحول ومافى حكمه قان كان يتفريط في حفظها ضمن مطلقاوان كان وسسعت تأخسرهامع امكان الاداءضين أيضا لمكن فيماذا أخرها أماما لافها ذا أخرها أقل من ذلك (ص) أوأد خل عشره مفرطالا محصنا (ش) بعني اذاعزل عشره أونصفه وأدخله في متممفر طافى عسدم دفعه استعقم ترضاع فانه يضمنه وا ن أدخله محصناله حتى بفرقه على مستعقة فضاع فلاضمان عليه فيه وان أبعد الوحه الذي أدخل عشره فيه الى مته تمضاع فهل بصدق فيدعواه التعصب لانه الغالب من أدغال البيت أولا يصدق لأن الأصل بقاء الضَّيان فيه ترددوا أسه أشار بقوله (والأفتردد) أي وأنَّ لم بعل قصده في الادعال وادعى التحصين فيل بمدق أولا تردد ولافرق بن إدخال عشره منفردا أوفى جاة زرعه بعد حصده ودروه (ص) وأخذت من تركة المت (ش) أى وأخذت الزكاة من تركة المتعلى تفصل ذ كره في مأب الوصيعة بقوله ثمز كامّاً وصي بها الأأن يعترف بصاف لهها و يوسي فن رأس الميال كالحرث والماشسة وانالم وص (ص) وكرهاوان بقتال (ش) أى وأخسفت كرهامن الممتنع عناداأوتأ وملاوات بقتال سند وادام يظهر التنعمال وهومعروف المال فالامام سعنه حتى تظهرماله لانهمن حق الفقراء والامام فاطرفت فأن ظهراه بعض المسال واتهم ماخفاه غسيره فظاهر المذهب لا يعلف مالك أخطأ من يعلف الناس من السعاة وليصدقوا بغسر عدن اه ونسة الامام ناشبة عزئيته وقوله (وأدب) متعلق بكرهاوه وبضم الكاف وفضها (ص) ودفعت الامام العدل وان عسا (شُ) يعني أن صاحب الزكاة بازمه أذا كان الامام عدُلافي أخذها وصرفها أن يدفعها لهسواء كانت عينا أوماشسة أوحرنا (ص) وان غرعب ديحرية عنامه (ش) يعنى العبداد اغرمفرقها اماما أوغ مرمير مة وأحدها م ظهررقه وهي معه أخسدت أوماني منهاوات أتلفها أو بعضها فنامة في رفيته لافي ذمته على ماصو بدان بونس كا أشارالسه بقوله (على الارجم) فالسيد حينشذان مفديه أو يسلمل بهاو ساعفها وأماغيرا العمد مفعول مطلق أى أخذا كرهاأو حال عمالا بستمن الزكاة تسام مانع من غدى أوكفرا وكونه من بن هاشراً ولم وحد شرط استحقاقه فان

تسقط ويجب انفاذها وقوامأن أشرها) الماسسة متعلقة نضبن غير وقد فال أردت به العزل قسل الحول بالمومسان وأعوهما أقوله أوادخل عشره) وأمالوضاع في اللوبن فسالا يضمنه (قوقه مقرطا) مأن عكمه الاداء قدل ادتعاله أولاعكمه وقصرفي حفظه حتى ثلف (قوله لامعسنا) بأنالمعكن الاداء وتلف مغسرتقصر فيحفظه فلاضمان (قولة والاقتردد) والطاهر عسام الضمان لانه حيث انتفت القراش على المست والتقريط قلا يعلم حمنشذ كون الادعال الصسن أوعدمه الامنجهنه (فوله وأخذت مرزر كذالمت) هدفا كلام عمل يأتى تفصيله فياب الوصيية مقوله شمز كافأ وصوبها الخ الحوله وكرها) قال في لا وحدهندى مانصله أى اكراهامعطوف على على الجار والحرور وهومن تركة المتلان عداد نصب لان النائب ضمرا كن لا يظهر نصبه في الفصيم ولايصم أن مرب الاله طرف لغه تأميل وتطاهر فوله وان مقتال انه لا يحرز قتماه والالقال وان مقتل اه الأأنانسكرهااما

فليعصل تناسب سالمطوف والمعطوف علىه لائا لمعطوف عليه طرف لغو الأآن بقال منصوب على نزع الخافض وفيه مافه وقوله وأدب أي إذا امتنع وأحدّت منه بغرقتال وأمااذا أخذت بالقنال كني بالقنال أدبا قاله اللذاف واذلك أشار الشارح بقوله متعانى بكرها أى من تبط بهلا من تبط بقوله وأن بقتال تأمل (قوله ودفعت الدمام العدل) طلبها أولا أى المحقق عد التم (هُولِه في أخْذُها وصرفها) كذا على الشيخ سالم وان جازفي غيرها (فوله لافي ذمته) ومقابل هذا القول أنْها في ذمته (عوله قان اكله أوا المفد فكذائ أي يضمنه وقوله والاانتزعت منه أى في صورة الغر وروعدمه (فوله ولوفائة ولانتجزئه) ولعل وجهه انه الماع بمحاله وانع لا يجزئ الدقوله كانده عله ما رهيسه (قوله وزكر مسافر ما معه وماغاب) يشمل المائسة وتماهر ولوله بها ما يق منها ولعج نتوى بصره حيث لم يعمر قدرهافي غييته عب (قوله ما معه في بلده) كذا في تستنه ولذانب ماله في بلده (قوله فالذى في أجرية ابن رشد) وأمان الم يستوطن بلداله سلطان واحال الهمائ بغيره (٣٣٧) فعل يعتم البلداندي مائسة أو الذي به المالي

قولان مخرجان واقتصران رشد عب إلاول (قولهمن وكسالز) تقيدمان من العادة بالاخراج يجسرى على مافى الاضعية وعلسه فالمراد بالوكمل ولوحكم (قولة ولا ضرورة) ضرورة اسم لاوخسرها عدذوف أى ماصلة أومو حودة (قوله قأن كان محتاحاالخ) واذا وجدت الضرورة فهل بؤخر الى أن يجدمن بسلفه مابحتاج اليهويزكي أوالى ملده ومقتضى كالأمال واق عنهاتر حيماا الدوفي اللغمي ترجيم الاول (قوله والمراد بالضرورة الخ) لاعفي أن الصرورة أخص من الحاحة فالناسبأن يقول والمراد مالضرورة الحاحة (قوله فقنسل ألخ) فبالعبارة تقسدم وتأخير والتقدر فقسل لنعلقها بالابدان وذاك لأنفطر مأخو ذمس الفطرة وهي اللفاقة فظهرت العلة باعتبيار كون المضاف الممشتقا أشتقاقا أكبرمن الفطرة وهي الخلقسة وفي لد والقطسرة بالكيمرافظة موالة لاعرسة ولأمعر بقحث كانت عمسنى زكاة الفطر وأمأاذا كانت ععنى الخلقة فهي عرسة اه (قوله وأركاتهاأر بعة) تتأمل وحبه ذاك فان وكاة الفطر امااسر النرج بناءعسلي أن المراد العني

كان الدافع لهم الامام فأنها تحزى وان كان الدافع لهم الوصى أومقدم القاضى فأن تعدرودها أحزأت ولأرجو عءابهم وأماان كان الدافع لهاربهاأ ووكيماه فانهالاتجزئ وحينئذ فانخر واحسد منهم فاله يضمن ماأخسذه ولوتلف بسماوى واثام يغرفان أكله أوأ تلفه فكذلك والافلا ضمان علسه حسث لرتكن قائمة والاانتزعت منه وهمذاحيث لم يعمل رجها يحاله ومدفع والافلا ر حو عله بهاولوقائمة ولاتحزته (ص) وزكى مسافر مامعه ومأعاب (ش) معنى السافر اذاحال على ماله حول و بعضه معه و بعضه الا خرفي بلده فانه ركي مامعه مكل مال اتفاقا لاحتماع المال وربه ويزكى أيضاما عاف عسه في ملده في الموضيع الذي هوفسه أيضاولا يؤخر الاخواج الى أن رج عاعتبارا عوضع المالك قال مالك وهوأحس الى وقال أيضا يؤخراعسارا عوضم المال ويتفرع على المراق في اعتماد المالك أوالمال لومات شعف لأوارث الا السلطان مداد سلطان وماله مداد سلطان آخر فالذي في أجوية الن رشدماله لن مات ساده والخلاف في تُزكمة الفائب مقدُّ بقدين أحدهما عاص أشار البه بقوله (ان لم بكن مخرج) عنهمن وكدل أوامام بخرج اسلاء والافلالثلار كيمرةن ويخرج عامعه فقط والشاني عام أشار السه رقوله (ولا ضرورة) أى ان على اخواج المسافر عمامعه وماغاب عنه ان ام تدعه الضرورة أنى عدم الأخراج في ذلك الموضع الذي هوفسه فان كان عشاجال الوصل في عوده الى وطنه فأنه لايحر بحسننا لاعمامه ولاعماقاب عنه ويؤسر الاخواج عن ذلك جمعه حتى مرجع الىوطنسه الاآن يجدمن بسلفه في الموضع الذي هوفيسه فانه بازمه أن يحرج الزكاة من غبرتأ خسيرلوطنه فقوله ان لمبكن مخرج راجيع لقوله ومأغاب وقوله ولاضرورة راجيع لماغاب وماحضر والمرادى الضر ورثما يشمل حاجته لما منفقه في تنبيه كي أراد المؤلف عناعاب المال الذى خلفه عند ومدادو أماما دفعه قراضا أونضاعة أووداعة فصرى على ماتقدم فوقوله وتعددت بتهدده في مودعه ومنحر فيها بأجر وفي قوله ومدفوعة على أث الربح للعامل بالأضمان وفى قوله والقراص الحاضر مزكمه ربه ان آدارا الى أن قال وصيران غاب الز فلادخل فى كلام المؤلفهنا ﴿ ولمَمَا أَمْهِي الْبَكَادُمُ عَلَى زَكَاهُ الأَمُوالُ أَسْعِمُ وَالْبَكَادُمُ عَلَى زَكَاهُ الامدان وهي ر كاة الفطر و بعبارة أخرى واختلف في وجمه اضافتها الفطر فقسل من الفطرة وهي الخلفية التعلقها بالأبدأت وقبل أوجو بها بالفطر فقسل الفطر الجائرمن آخرومضان وقسل الواجب بفعر بوم الغسدة أشارالى ذال النالعربي وبنى عليسه الخلاف الاكف وقت الخطاب بماوحكة مشروعه بالرفق بالفقراء في اعنا تهم عن السؤال وأركانها أد بعة المخر بكسرالراء والمخرج مالفتم والوقت المغرج نسه والمدفوعة اليه والمؤلف أشاراك هنده فأشاراني الاول بقوله عنه ألخ والى الثاني بقوله من معشر الزوالي الثالث بقولة بأول لبلة العيسد الخ والى الرادع بقوله وانحا تدفع لحرمس لمالخ ولابقاتل أهل بلدعلى منع زكاة الفطر واعاقدم المؤلف زكاة الاموال

الاسمى أواخراجسه نساء على إن المراد المعنى المصدوى وقد جعل المخرج ركنامن أوكانها ويمكن أسؤواب آن المراد بالأكاه نسأ المصدى وأواد بالمدوى وأواد المدوى وأواد المدوى وأواد المدوى وأواد المدوى وأواد والمدوى الموسوب لا يتعقق الامع هسنده الامورا الاردمة وقوله ولا يقاتل المخإذات المدون الموافق ويتابعض السن التي يقائل على تركمها وانقطر هل يكثر جاحدها أولاد ينبغى التفصيل بين ان يصحدم شروعيم افتكفرو مين من يجعدو حويم افلاركفر لا «قيل الدينات الموافق الموافقة قوله دعامة) أى ركن من أركان الاسلام (قوله على المعروف) أى صاعمن جميع الافراع على المعروف ومقابله مالان حبيب وذرى من ألبر شدين وهو من التحريف على المعروف التحريف على المعروف التحريف على المعروف التحريف على المعروف التحريف التحريف المعروف المعروف

اعلى كاةالفطر وان كانمتعلفهاأشرف منمتعلق زكاةالاموال وهوالاندان فانهاأشرف من الاموال لان و كالدالموال دعامة من دعائم الاسلام ولما وقع الخلاف في وحوم أوسنتها والشهورالوحوب أشارالسه بقوله ﴿ فعل ﴾ يجبُ بالسنة صاع (ش) أي يجب على المكلف وجو ما المنا السنة صاعمن جسع الأنواع على المعروف نلسرفرض رسول القه مسلى الله عليه وسيلوز كاة الفطر عن رمضان صياعاً من ترأ وصاعامن شمرعلي المدوا لحروالا كروالاتفي والصغير والكميرمن المسلم اه وهو أر بعة امداد كل مدر مل وثلث الغدادي وتقدم ان الرطل المذكور مائة وعما اسة وعشرون درهمامكما (ص) أوحروء (ش) انجل على مسئلة سندفاته الكلام على مسبئلة الرقسق وانحل على مستشلة الرقسق فاته الكلام على مستلة سندوالاولى كلام الحطاب لانه جل الكلام على ماهوأعم ولفظه بعني ان الواحب في زكاة الفطر قدرصاع بصاعبه علمه السيلام أوجره صاع ولا يحب أكرمن ذلك أما الصاعف في حق المسلم الحرالقادر علسه عن نفسه وعن كل من تلزمه تفقته يسميمن الاسباب الآسمة وأماحزه الصاعفية العبد المشترك والمتق بعضه وفى حق من لم محسد الأحريم صاع وعلى حله على مسئلة الرقيق لا يتسكر رفوله فماسيا تي والمشترك والمبعض بقيدرالماك معيه لأن كالأمه هنافي الوحوب وقهياسناتي في القدرالخر م أي هيل هو على الرؤس أوعلى المصص فسن أنه على المصص وعلى حداد على مسئلة سند بكون قوله قبما مانى والمشغرك والمعض بقدرالماكف سان الوحوب أي معد الاخراج بقدرالماك (ص) عنسه فَصْلُ عِنْ قُونِهُ وَفُوتَ عَيِنَالُهُ (شُ) ٱلْتَعْمِرِ فَي فُولْهُ عِنْهُ رَجْمِع العرالسَّالِ المكلف المفهوم من السياق كاقرر بااذلاسالو جوب من مكلف يتعلق به وقوله فضل صفة صاع ومعطوفه أى انهما تحب صلى من فضل عنسده ماذ كرمن الصاع أوجزته عن قوته في ذلك اليوم ولوحشي الحوع فصابعسد على الشهور أوعن قوته وقوت عياله اللازملة الامكن وحده (ص) والبنسلف (ش) راجع لقوله صاع أو برؤ ، أى وان كان الصاع أو حرؤ ، الفاضل عن قوته أوقوت عساله حاصلا بنساف أى وهو يرجو قضاءه أو يعامن بتساف منه وقبل لا يحب التسلف فاوأني ماو المشيرة للغلاف المذهبي لتكان أجودو يؤخف ذعاهناء مسقوطها بالدس لانااذا كناتنسلف لهافلا يكون الدين السابق عليهامسقط الهامن باسالاولى وهوالمذهب (ص) وهل بأول للة العبدأو بفجره خسلاف (ش) التنائي أي وهل يتعلق الخطاب بركاة الفطرع إيمن كان من أهلها بأول ألبة العيدوهوغروب الشمس من آخر نوم من رمضان ولاعتد بعد مأصلا ابن وفس وهومذهب النالقاسم في المدونة وشهره الناسات بناعه في أن الفطر الذي أصفت المه هوالقطر الحائروهوا الذى يدخل وقته بغروب الشمس من آخر يوممن رمضان أو بفسر يوم العسد ورواءان القاسم والاخوان عن مالك وشسهره الابهري وصيعمان العربي بناءعلى أن الفطرالذي أضفت السه هوالغطر الواحب الذى مذخسل وقته بطاوع الفسرخلاف ولاعتد

ولاصسفرهما وذائة وتراث (قوله انحل على مسئلة سند) هي أنه أذالم مسدرعل كل الصاعبل على حرثه قال مسند في الطرازمن قدرعلى بعض الزكاة أخرحه على ظاهرا لمذهب اقواصلي المعلمة وسالماذا أخرتكم بأغرفأ توامسه مااستطعتم (قوله في سان الوحوب) فسه نظر بل في بيأت الوجوب مع سان كونه بقدرا لحصص (فوله وأوخشى ألحوع فما يعددعُ لي المشهورالخ) ومقابله ماقاله عبد الوهاب مخرجها اذاكان لايلمقه فى آخر أحهام ضرة من فسادمعاشه أوسوعه أوسوع عماله ريدواو فضل عنه أكثر من صاعاد اخشى من ذلك لا يخرج (قوله وهو برجو قضاده أو مسلمالن أى أى أوكان لارجوة ضاءه لكن تعارمن أعارمن سلف منه أي بعله بأنه يحر حها ذكاة فاذابن له أنه يخسر سهاذ كاء المصالساف وانامر جالقضاء أتطرأ المطاب فان ذلك فيه والظاهر أن الاعملام واجب والطاهران يقال مثل ذلك في الدنون (قوله فاو أنى باوالخ) وأجاب عنه تت بأنه قد سمر بان الذهبي على أنه بقال ان المستنف ودهال و باوالخاى انى ادا أتبت او يكون اسارة الى الله الذهبي لاأنهمني كان الملافامذهبياأ شرأة باو وقوله وهو المدهب) ومقيايلة مالاني ألسين

من شوطها بالذين (قوله وهل أوليلة العند) أي عندغروب الشمس أذيه تحسل فرسة الفطر قناسب الوقت المساقدة أو يقد المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة أو يقد وسأوطاوع الفيرومات سنتذية رأة الساقدة أو يقد وسأوطاوع الفيرومات سنتذية رأة المساقدة والمساقدة المساقدة ال

(قوله من اغلس القوت المن) نقل ابن الجيء من بعض أشداخه والمعترفي الفعالس الفالب فيما يضيط من سهسر رمضان الافعاف له اه وقسوله من أغلب القوت / لان الذي يضل افتياده اعما يكون من الاصداف الشياسة وأما الفطافي فلا تفتات الافي أوقات الصرورة واعم أنه قد أفتى الشديي المهجود بين اللهم والمن مقداو عيش الصاح أي غسداؤهم وعشاؤهم فذلك الموم ولهم تنض العرف ف الشدي وقال الصواب أنه بكل أي مون فال الحفاد وما قاله الشديي خاهر وهو الموافق لما يافي كفارة الفلهاد أقوله وقول نفتنا ) هذا هو الفلام دون الاول وذلك لان الاغلبة والفلية مضافة القوت (٣٣٩) الفال فلا تعلق لها تشكروا لصاح كل عام وعدمه

(قوله اسكنه في معنى المشتق) الذي نظهر أنه طبرف مستقرمتعلق عددوف مسفة لصاعء إيماتقرر من أن المحرورات مسد النكرات المحضةصفات (قوله أقط) جعه اقطان المز حاصله تعفر جمن واحد من التسعة ان انفردومي فالسمه ان تعدد وغلب واحسيدوم أي واحداث لم يغلبشي (قوله ماثر الان) حامسده (قوله والقمير أفضلها الشهاف في المحوعة أحسال أن يؤدى في السادات من الخنطة وأداءالسلت أحنالي من الشعير والشيفير أحب إلى من الزيب والزنس أسسال من الاقط أه ل أقوله فلا يحزي الاخراج منسه متى وحدث الخ) فيه نظر بل طاهر النصوص كأبعل بالاطلاع على محشى تت المهم مي اقتانواغير التسعة يعطى منه أذا كان عشهم ولوكات موحودة أودعتها والشارح وغره تبعوا المطاب (قول وفي كالم المؤلف أمورا لمن عبارته في له تمان كلام المؤلف طاهسره مشكل من وحسوه منها المعسر بالمعشر الشامل للقطائي والحسم ذاك فنفهم منه أنه يؤدى من حسم ذلك اذاغل اقتماته واو

الوفت على القوابن فن قدر في تقسر بر كلام المؤلف وهسل مبدأ الوحوب مأ ول الداة العبدأ و بضعر خلاف فني كلامه تطرلا يهام المدآمالا متداد وتطهر فائدة الحسلاف فعن كان من أهلها وقت الغروب وصارمن غيمرأها لهاوقت الفحر كالزوحسة تطلق والعسد ساعأ ويعثق وعكسه كن تزوحهاأ وملكها بعبندالغروب وفيل الضعرأي وبقيت الفيعر اللوطلقت أوسعت قبله لمثعب ر كاتهاعلى القولين و بعبارة أخرى في ليس من أهلها وقت الغروب على الاول أووقت الفسر على الثاني سقطت عنه ولوصارمن أهلها بعسدةن مأت أو سع أوطلقت عاتنا أواعتق فبل الغروب سقطت الزكاة عنه وعن الباثع والمطلق والمعتق انفاقاً وتعد الفسر وحدث على مريدُكر انفاقاوفهما منهسماالفولان فثص فيتركة للت وعلى المالك والمعتق والمائع على الأول وعلى المشستري والعسق والطلفة وتستط عن المتعلى الثاني وان ولدا وأسير فسل الغروب وجبت اتقاقاو بعددالفم سقطت اتفاقا وقمارينهما القرلان الوحوب على الثاني لاعلى الاول (ص) من أغلب القوت (ش) يعني ان زكاة الفطر تغرج من أغلب قوت أهل البلد في جسع العام من غيرنظر الى قوت الخرج ولا كان الصاعهذات كروفى كل عام أتى بأغلب الهمز بخلاف الصاغا غفر جءن المصراة أنحا مفعرلا فرادالذآس فعسبرعن في ماب الخيار بغالب وقبل تفتناف العبادة ثمان قوله من أغلب القوت بصنخ تعلقه وبيب ويصاع لاهوات كان حاسدا لكنسه في معنى المستق لانه في معيني مقد ارا ومكال والمالمكن الاعتمار بالاغلب مطلقا بل بكونهمن أصناف مخصوصة تسعة اذاوحدت لايجزئ غسرها ولوكان الغيرأ غلب أشارالي تمانسة بقوله (من معيسر) ولايريد كل ما صفيه العشر بل القمر والشعير والسلت والزيب والتمر والدرة والارزوالدخن والحالناسع بقوله (أوأفط) بفتحالهم زوكسرهاو تكسر القافء ليالاول وتسكن على الثاني خائر اللن المفرج زيد والقصر أفضلها ، ولما أراد بالمعشر الماسة المذكورة وتمهالة اسع فههم ذاالمرادخوج غمه برهافلا يحزئ الاخراج منهمتي وحدت ولوغل انتسات ذلك الغم وماآف اس حديد في العلس خاصة فأجاز الاخراج منه اذاعل اقتما ته واو وحدث التسعة روامفي مختصرا لواضحة عن مالك خصه المؤاف بالردفقال (غسرعلس) وقوله والاأن بقتات غرم ) أىغمالمعشر والاقط منعلس والمروان وغرهم أيغر جمن ذلك الغير حيث أبوجد شي من الانواع التسع والحاصل انهاذا كان الفوت وأحسد أمن التسعة فانه يخسرج بمناعَلُب اقنمانه فانار بقتت ومنالتسعة واقتت غسرها فانهيخسرج محاغل اقتمانه من غسر التسعة أوماانفر دالاقتمان من غرهاوه فاحسشام بوحسد شي من التسعة في المسئلة نفات وحداث منهاأخر غمنسهان كأن ألموسود منهاوا حداقان تصددقانه عفر في الاخراج من أى صنف منهاوفى كالام المؤلف أمورنه ناعلم اف الشرح الكبير (ص) وعن كل مسلم يونه (ش)

وجست الاصناف النسعة أواحده وليس كذاك وقد خصصصاه بالسراد وهو في تقييده وثنان بالمع اصاحب المارى ومنها أنه أشرح المس ولاخت ومنها المن من من المنه أسرح المس ولاخت وسيده وثنا المن المنظوم المنتفاء يقوله الأن يقتانوا بغيره فقاه ومن المنافرة المنتفرة والمنتفرة المنتفرة والمنتفرة من المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة على المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة والمنتفرة المنتفرة والمنتفرة المنتفرة المنتفرقة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتف

اقتيان غيرها متعسد دامن غير غلبة أدى شب ه في رواحد منه وقد مقال بدل على الرا دبالعسر حصوص النمائية (قوله عن كل مسلم) من باب السكل الجميع أي مسلم عون له و كان من باب السكل الجميع في من باب السكل الجميع على من باب السكل الجميع على من باب السكل المحمود لان هدالا بعض المحمود أي مقوم الواحساء براز الحجيد على مند المصرى فلعسله منى على قول الكوف سين واليس مأمون الانتفاز مباراتهم وان كان مقتصى محال بالانتفاق المحمود عن المحمود عن المحمود عن المحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود المحمود الم

أهمذاعطف على الحار والمحرورمن قوله عنسه أي محب على المكاف صاععن نفسه وصاعءن كل مسلم عونه أى تازمه مؤنت مشرعا بحهة من الحهات السلاث الا تسة ومكون المراد بالصاع الخنس لأتردان كالامه توهيأن الصاغ الواحد يخرحه عنه وعن غيره واحترز بالمسلم عسن عوقه من الكفار يست من الاسباب كرو حدةً وأب أوواد أوعيد كفار وانطرهل يحب على السكافر عن عوزهمين المسلين مثيل أن علك عسيد المسلساف بييل شوّ ال قيل نزعه منه و أوتسل أمولاه أو مكونُ أور التُمسلَونِ في نفقتُه كانو به قال سندومقتضي المذهب عدموجه بما على الكفار وهوقول أنى منهفة وقال أحديج وللشافعي فولأن ليكن ظاهر كلام المؤلف توافق مالا-حد ولا شافسة قوله تص بالسنة صاع الزلان الكفار مخاطبون مفروع الشريعية شمع تدحهات النفقة النسلات لأخراج ماعداهامشسرالاولهانقوله (نقرانة) والباءسيمية متعلقسة بمونه فدخل الانوان والاولاد آلذ كورمق يعتلوا قادرين على الكسب والاناث حق مدخل برسن الازواج أو مدعوالى الدخول ولثانها يقوله (أوز وحمسة) أي ولوامسة دخسل بها أودعى الى الدخول وسرواه كانت غنسة أوقف مرة أومطلقة رحمه لاباثنا ولوحاملا ولهذا حعلهاسبيا مستقلاولم يلمقها بالقرابة والالسقطت بيسرها تمان المؤاف بالغرفي الزوحية ففال وان لاب) بعني أنه للزمه أن يخرج زكاة الفطرعن زوحة أسمر بداذا كأن الاب فقرا والضمر في قوله (وحادمها) البهة التي وجبت ماالنف فة فيشمل القرابة والزوجية ولاتتعدد القيقة حادم الروحة وكذا فطرتها الاأن تكونذات قدر والثالثها يقوله (أورق ولومكائما) يعنى أنه مازمه أن يخرج زكاة الفطرة عن عبيده وامائه ولافرق بين القن ومُن فيسه شائبة كلدر وأم الواد والمعتق الىأحل وكذال المكاتب على المشمور لأنه اذاعية رجعرة السمده ولا بن الذكور والانات للقنسة أوالتعارة كانت فعتمسم نصاما أودونه أصحاه أومرضي أو زمني أوذوي شائسة وخص المكاتب بالذكر ألف لاف فسه قال فيا ولاز كاذعلى عبسدالمسداى لالزكى عنهم سمدهم لانملكه غسرمستقر ولاسيد سيدهم لاتهم السواعبيداله واعاهلكهم بالانتزاع ولايازمهمأن يخرحواءن أنفسهم لان نف فتهم على سندهم ( ص) وابضار جي (ش) هذا عطف على ما في حدال مشاركه في الفلاف فان أمر ح لم تحب وحكم المعمدوب كذال أى فيفرق فيسه بين من وجو ومن لارس قاله ابن القصارة العسد الحسق أما في حالة كونه في مدالع اصب

المنافاة مع انضمام الكلام بعضه ببعضه (قوله ولاينافيه الخ) كاثنه بوهم المنافاةمن كون الكافر لس من أهل السنة فتأمل (قوله بقرامة الخ) كالاولادوالا مامالفية راء وخرج المستأجر بنفقته ومسسن عونه بالنزام أوعهمل كن طلقت مائنا وهي حامسال فانه لامازمه فطرتها وهوكذلك (قوله أوزوجية)وكلامه يشمل الزوجة الامة وهوكذاك لان المشهوران نفقتهاعسلي الزوج وظاهره أعوله الزوج العدفقطرة زوجته ولوحرة علمه لوحوب انفاقه عليهامن غبرخراج وكسب ولست على سبده (قوله ولهذا) أى ولهذا التعم وهوقوله وسواء كانتغشة الخ (قوله فيشهل القرامة الز) أي فيشمل كالامه خادم الاولادوالاب والام ومادم روحة الاب وعلسه يتفسرع قوله في الشميرة أو كات لكل مسن أبويه خادم لايستغني عنهماوهمافقرات أدى عتهماوعن خادمهمااذالم تمكن الام فيعصمة الاب فان كانت فيعصمته وكاتا

يستفنيات بخادم الابعن خادم الام أداها عن الجسيع لاخادم الام ووان استفنيا تعادم الام اربود. 
عن واصدمتم السرالاب يفادمه فعليه ميها و بؤدى من شهاعته وعن روستموعن خادمها والولا يكون له انخاد مكذاك اه في ناسمه كه 
يضرح الاب عن إنسه وان أرسلمها النصفر قان بانغ أى قادر افلاند من اعلامه الانه لا بدق الزكتمن النية على المذهب قاله الن فرسون 
واعلامه قائم مقامها (قوله ولانتعدد نفقة الخ) وافقه قول غيره و يضرح عن خادم واحدار وحماداً كان لا بدلها منه قاله النهام المنافقة الخاص واعلامه قائم مقامها (قوله والامكانها) اسم كان عائد 
لهامن الشين فأكثراً خرج عنذلك اه ولا خصوصية النافية وان مقطت عنه عالانهي متوقعة ما "لا قلت والى ذلك بشير الشارح بقوله 
لا إماذا عزيد وحم رقيقا (قوله لان نفقتهم على سيدهم) أي مباشرة

(فوله فكافال) أى ابن القصار (فوله فق ذلك نظر) أى اعتبارالنموقة بين من برجى ومن لا برجى هذا القصل فيه نظر وقوله فقد تذذ م أى لا نه قد تقدم زكاة أى تقدم الكلام في زكاة المائسة اذا قيضت مصداً عوام وهواً عاتر كل عام أوطاء في ما في ذلك من الخسلاف فالذى وجع المعمالة ووجعه ابن عبد السحاح وصوبها بن فولس النائم المقصوبة تن كي لكراعام ولابن القاسم ركى لعام واحد فلتنكن فركاة فطرة الأقياد المقدن من كذلك (فوله صح مهذب) تقر هذا التركيب فهل فاعل صح ضمير عالد على هاذكر والمدني صح هدا من جهد بيد المطالب العسد الحق و يكون قوله انتهى أى انتهى كلام الناقص ل كلام ابن القصاد وعسد الحق فتسدر (فوله وأقوالم المتاحد والمنافق عند و (فوله وأقوالم المتاحد والمنافق عند و (فوله وأقوالم المتاحد والمنافق فتسدر (فوله وأقوالم المتاحد والمنافق فتسدر (فوله وأقل المستعرف عند و المواقع المتاحد والمنافق فتسدر (فوله على المتاحد والمتاحد والم

والمسلاف جارف المسع عشاركا يقمده مبهرام في وسطه ومقابله بقول بأن الماك ينتقل بالعيقد فيعيل الزكاةعلى المشترى (قواسمتي تخرج من الاستبراء) المرادحتي ترى الدم لاان المراد الاستساراء الحقيق لانهافيه منضمان المشترى بخلاف المتواضعة (قوله على المشهور ) ومقابله ما فاله مجد من اندلك على من له الخدمة وما عاله عسدالماك انطالت فهيعلمن أأنادمة والافعلىمن أالرقسة تقدلهالماحي إقسوله الاأن بقال مفهوممالخ)فسمشي وذال لان هدذامنطوق لامقهوم وذاكلان الذى من اب المفهوم الأسيشناء ولوقلنا الهمن باب النطوق فسق الكلام منطوقان وأقول ولاحاحة أذاك لأن السيدفي صورة مااذا فلنا كان الرحع لشضص آخر علا الرقعة هوالذى علا الرقمة لاالخدم بكسم الدال الأأن قسه شسامن حهدة أخرى لانهذا الني المرجعة لا مقالله الأكت وتعفسدير ( قوله الشهوران العبد المسترك الخ ومقابلهمار ويءن مالكات على كل واحدمتهما زكاة كاملة وقمل

فكإقال وأماان قضه يعدسنين فؤ ذاك نظر فقد تقدم زكاما لمائسة المغسو بة اذا قيضها بعدستين من الغاصب فنسد رد الصورة مديب انتهى (ص) ومسعاء واضعة أوعدار (ش) يعنيَّ ان من ماع أمنه فيهامو اصنعة بأن كانتُ من على ألرقيق أومنَّ وصَلَحَه وأقر الماثم فوطه افان نفيقته اوز كاة فطرهاعلى بالتعهاعلى المشمه ورلان الضمان منسه حق تخسر جمن الاستبراء وكذلك من ماع رقيقا عسلي الخمارله مماأ ولاحدهم اهان نفسفته وزكاة فطروعلي باتعه لان مدم الخمار منعل (ص) أو عقدما (ش) يعنى ان من أخدم عدد الشخص مدة معاومة طويلة أوقص مرة فانز كانفطره على مالك رفسه لاعلى مالك منفحته كنفقت وأشار مقيله (الالحرية فعلى مخدمه) الى أن من أخدم عبد ممد قسطومة وقالله أنت مر بعده أقان نفسقته وز كافغطر معلى من قدمت معلى المسهوراذ لمسي اسده فسيمشئ شمان طياهم ان ركاة الفطر على الخدم بالكسر كانص جع الرقيمة أوالسموصي فيها بدايسل الاستثناء وهوأحد قواين في الموصى أوبها والراجم انهاعلى الموصير في بها فالاستثناء مشكل الا أنسفال مفهومه الأركن لحريه فسلا بكون على مخدمه ويفسسل فان كان مرحم الرقسة للخدم الكسرفعليه وانكان مرجعها للوصية بمافعليه (ص) والمشترك والمعض بقدر الملاث ولاشئ على العبد ( ش) المشمه وران العبد المشترك زكاَّة قطره على قدرا لحصص فمه فعضر بح كل واحدم المشتركن على قدرحصته وهذا معنى قوله بقسد والملك وكذلك المسد المعض وهوالذى بعصه و بعضه رقبق مخرج زكاة فطره على قدر الملك بعث ان مساحب الجزءالرفستي اخرجون ذاك الجزء وأماا لخزءالحرف لاشي فسيه أوكان العسد مشستركايين وعبد دفأن الحريازم به أن يخرج زكاة الفطرعن حصيته ولاشي على العند في حصته وهدا معنى قوله ولاشئ على العمد وكذالا تازم العبدر كأهفطر زوحته لان العبدلا سفق على زوسته من خراجه وكسيه لانم مالسيده ولنأعبد لاز كاةعليه ولاعلى أحدعنه وهوالعبد الموقوف على مسعد (ص) والمشترى فاسداعلى مشتر به (ش) يعنى ان العبد المشترى شرافة اسدا ز كاففطره ونفسقته على مشتر به حيث قبضيه لآن الضميان منسه والوعيمنية المعيب (ص) وندب خراجها بعد الفجر وقبل الصلاة (ش) يعني أن زكاة النظر تسد للزكي أن مخرجها بوم العبد بعد طاوع فرمقيل صلاة العيد ولو بعد الغدو الحالصلي أبوا لحسسن محل الاستحسان أغماه وقبل الصلاة فاوأداها قبل الصبلاة بعدالغدو الي المصلي فهومن المستصب انتهي فاتظره معقولهاالمستعب اخراجهاقبل الغدوالي المصلي وبعد الفيرقان لمدفعها حتى طلعت الشمس

على المدد (قوله لان العبد لا نشق المن هذا لا نشج عدم لوجرد كانفار دوحته فالا ولى ان يقول وكذا لا يتراك والمسدد كالقرورة من الاأن يفضل عن قو ومن عبر شراجه وكسه فضر عن (قوله من شواجه الحل ) كانه أو ادبا تلم المجاهد على هرم من درهمين أو ثلاثة و بالكسيم المحصل من رجى أسجاد كالوجمين من المنافذة المنافذة

أن يؤدى بعدالفه رمن يوم الفطرقبل الغدوالى المصلى فان أداها بعَد الصلاة فواسع اه والمعول عليه كلام المدونة فقدر وى أشسهب أنه عليه الصلاة والسلام أمربا دائها قبل (٣٣٣) الفدوالي المصلي و يوافقه نص المواذ ولصه فيها استحب مالك ان تؤدي زكاة الفطر

بعدالقعر من يوم القطر قدل القدو فقدفعل مكروها فانستهم اتناقدا وانماا سنحب اخراجها قبل أنسروح الى المصلى إلمأ كلمنها الفقعرف ذالث الوقت قبل غدوه الى صلاة العبدلقوله عليه الصيلاة والسلام أغنوهم في مثل هذا المومين السؤال وكالهافه تعالى قسدا فلمن تركى وذكر اسم ربه فصلى أى يخر يز كاة الفطر مُنقدودًا كرانته تعالى الى المصلى فصلى (ص) ومن قوته الاحسن (ش) يعني الأمن كان يقتات أحسس غالب قوت البلد فانه بسخب أو أن يخرج من قويه الأحسس فاذا كان غالب القوت الشعيروهو مقتات القصر فالمستحب أن يخرج من قونه فقوله الاحسس أيمن قوت أهل البلد أوسن غالب قوتهم إص ) وغر بلة القمر الاالغلث (ش) أى وند سغر ملة القمرالذي يحرجه وكالأعن الفطسرالا أن تكون القمر غشا تتعب غسر بالله حدث كان علله مزمدعلى الثلث ويستم حث كان غلث ما الثلث فحاقار به يوسم كاف باب القسمة كايفيده النقل ثمانه لامفهوم القميريل كل مخرج كذلك قال القرافي ولا يجزى المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطبم عند ناوعند الشافعية (ص) و دفعها روال فقرور ق يومه (ش) يعني انه يستصلن ذال ففروه ومالعيدا تبيخر ع الفطسوة وانذال فقره قبل الفحر من ذلك الموم وجست علسه ومسلممن والرقه بأنعتق العيدفقوله ودفعها الزعطف على فاعسل ندر وقوله لزوال أى لاحل زوال فقسره أورقه فان عتق بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت على المعتق بالفقروندبت على سيده (ص) واللامام العدل (ش) أى وندب دفعه اللامام العدل وظاهر المدونة ألوحوب ولعسل المؤلف جلهاءلي الاستصاب ولعسل القرق بدنهاو بن زكاة الاموال من انه يجب دفعها للامام العبّ بدل مشهقة دفع المال عنى النفس بخيلاف الفطر ولوأخذهاالقمقرم استغنى بهافاه أن مخرجها عن نفسه لانه ملكهالكن ان ملكها قبسل الفروب يجب عليه الاخراج وأن ملكه أبعد أيستمب له الاخراج (ض) وعدم زيادة (ش) يعنى انه بستحب عسدم الزمادة على الواحب وهوالصاعفان زادعلى ذاك فهو مدعسة أى الزائد مدعسة مكروه سفلاتواب فيه قسنل لمالك أيؤدى فالمدالا كمرقال لامل عدالني علمه الصلاة والسلام فان أراد خيرافعلى حدة القرافي سدّالتغير المقادر الشرعية (ص) واخراج المسافر (ش) أى وندب اخراج المسافر أى يتولى اخراحها عن نفس محمث كان من غالب قوت محدله ولا توكله الىأهله لقولها ويؤديها المساف رحسه ووان أداها عنسه أهله أحزأه والسه أشمار بقوله (وجازاخراج أهمله عنه) اناترك عندهم ما يخرج منه ووثق بهمم وأوصاهم زادفي التوضيرا وكانت عادتهم والافالظاهر عدم الاجراء لفقدالتمة ﴿ تنبيه ﴾ قال اللغمي وان أخرج عن أهله أخرج من المسنف الذي يأكارنه وان أخرجوا عنه أخرجوا من العسنف الذي أكلمه انتهى (ص) ودفع صاعلساكن وآصع لواحسد (ش) يعني المتحوز دفع صاع واحددمن زكاة الفطسرة باعقمساكان وكذال يحوزد فع أصعمتها لسكان واحد وانَّكَانَ خَلافَ الافضل (ص) ومن قوته الَّادون (شُ) عُطفَ عَلَى صاعمَن قوله ودفع صاع أى وجازد فع قونه الادون أي من قونه الاسخر وهومساولقوت البلد كااذا كان له قوتان احدهمامساو لقوت البلد والا خرأحسس لاالادون من قوت البلد لانه عياسه الاخراج من الاغلب وليسله الاخراج من قوته الادون الالتحسر عن الاخراج من الاغلب عندهم ما يمخرج منه السريشرط بل حيث أوصاهم ووقت بهم يمكني (قوله أخرج من المصنف الخ) واذا الم بعلم الخرج بالكسر وفي

الى المصلى القولة فسدأ فلم من تركى الى فصيل أى من أحج زكاة الفطر تمعدادا كراتله الحالمه فصلي آه ( فوله وانمااستمس المراحهاللل) هذاهالقوىمافي المبدونة وكذاقوله أى مغرج ذكاة الفظر ﴿ تُنسه ﴾ قان أبوحد مستمن في الوقت الندوب فعراها كاخراجها (قوله قاقاريه بسعر) لرسن قدره وقوله كافي الاالقسمة أى أريد ان بقسم شيء من القمير فسه علث فصرى فسه مأهنا وقوله كَانفسده النقسل أي فالخامل على هذا النقر برانهموافق النقل والافقدقر والمسنف بتقريراخر ونصه أى وردب غر بلة القصر الذي مخرجه فركاة عن الفطسو الاأن تكون القميرغاث أفعب غريلته مبث كان غلَّه منقصه من النصاب ولابتقد ذلك بالثلث ولانفسيره أه (قوله لزوال نقر) و معسعلى سيدما خراجها عنه وبلغر جافيقال ز كاة فطير أخرحت عن وأحد مرتنفعامواحد إقوله وحست علنه ) تنافعلى الماقعي بالقمر ( قُولُهُ وَحِيثَ عَلَى الْمُتَقَى بَالْفُصِّ ) أى ساءعلى انها تعب بالفير (قوله أى الزائديدعة مكروهمة ) أي ميث عقق الزائد لاان شاف إقوله أبؤدى المدالا كبر) الذي هـ و مدهشام وهومدوثاشان ( قوله الحرام المسافر) في الحالة التي يحرج عنه أهله والاوجب عليه الاخراج واغاندب الاخراج الدحساط لاحمال أنالا يخرج أهله عنه (قوله اذاترك

صنفسهاماً كله الخرج عنه أخر الاخراج حتى بعلم كذا بنبق (قراه يعني انه يجوز الز) بمعنى خلاف الاولى (قوله أى وجازد فع قونه الادون) كذافي نسختهاذا كأن كذالة في العبارة حذف أى وجازالدفع من قونه الادون (قوله وليس له الاخراج من قوته الادون الالجز)

المنعن أن هدا هو المطانق الفول المنف سالقامن أغلب القوت (قواه وفي كلام الشارح وح نظر) عبارة بورام أي اذا كان يقتات ادنى مرز وتأهل ملدوفلا عفاوا ن يكون الشيرا ولافان كان بف عل ذاك الصيق وعدم قدرة على اقسان غيره فأنه يجوزاه المعخر جمن قوته ودلك لانهلو كلف أن بحر جمن غبره لكان من باب الحرج والمشقة وان كان بفسطه شحاعلى نفسسه وعماله وهو مقدرعا اقتمات الأعلى فانه مكاف أن يخرج من عالب قوت اهل الملداه الاانك خدر مان ما فاله الشارح هوالمتعن قال عشي تت اذ المسئلة مفروضة هكذافي كلام الائمية ثمان ظاهر كلام المؤلف ان هدامفر ععلى اعتبار الغيالب أي اذا فلنا ما عنيار غالب القوت فان أعطي الادون لشم فلا بجوز ولعسرا وعادة أحرا وعلى همذا شرحه شراحه وأقروه وسم المؤلف في همذا التفريع على قول ابن الحاجب ويتحرجهن الألعيز كافيان بونس والرشد وغسرهما فألقول باحزاء الادون لغبرشيمقابل للقول بأعتسار الغالب لامة ععلمه اه (قهله و سانة أخرى وحازالخ) هسدمالعبارة مفارة العبارة الأولى وهي موافقة للفظ المستف ولاعض أنقول المنق الالشرها يؤدى هسذه العمارة (قوله أولعادة كالمدوى الز) ضعيف والمعمد لاعتزى (قوله وانظ راوافتاته الكسر تفسيه) في لد الحزم بعدم الاحزاء تقلا عن عبر (قوله تأو بلان) والراج الاول (قوله بالموموالمومن) كذا نص المدونة وهوالراج خلا فالزيادة الحلاب الثالث فأنه لم يعول علسه كاقرره شطنا المسغير (قوله عن الزمنسه ) قصر الكلام على عالة الوحوب في شرح عب التعمم فقال أيلا يسقط طلم اوجو باقعا يحب وندرا فعما يندب سند ولأوأثم مادام بوم القطر باقسافات أخرها عنبه أعمن وجبت عليمه أثممع القدرة (قوله والقرق الز)ولا مقدح

عَالَى قوت البلدوان كان قوته دونهم لالشوففولان وهوغيرصيع (٢٣٣) اذمن اعتبرالغالب لا يجزى الاخواج من الادون وفى كلام الشمار حوالحطاب نطر انظر شرحت الكمير وبعسارة أخرى وحازا خراحها من قونه الادون من قوت الملدان كان مقتمات ذاك لفقره ا تضاها أولعادة كالمدوى مأ كل الشمعر ما الماضرة وهومل على أحدة والاستكاهما في توضيعه لالشيرواليه أشار بقوله (الالشعر) على تفسه معقدرته على قوت الملدفلا عفرته وانظر لواقتاته لكسر نفسسه (ص)واخراحه قسله كالمهمين وهما مطلقا أولفرق تأو الان (ش) معنى انه يحوز الكلف أن مخرج زكاة قطره قسل بوم العمد بالموم والمومن والنسلاقة كأفي الجسلاب وهل هذا الحواز مطلقا أي سواء كان المتولى لتف قتهاصاحها أوالامام وغسرهما وهوفهم الغمي وشمهر وعلممالا كثرا والحواز المذكور اغماهواذا دفعهالن يتولى نفرقتها كافعمل غرس الطاب وهوفهم النونم وعلمه لديل صاحباتذ قتها فاله لاعوزله ولا تعز ثه تأو ملان وعلهمااذا أتنفها الفقرة مرقسل وقت الوحوب وأماان مقتعد والى الوقث الذي تعب فيه لأحز أت قولا واحد الانباد افعهاان كَأَنْتُ لاتْ يَانْ نْنْزعها فاذا تركها كان كن التَّداُّدفعها حنشد (ص) ولا تسقط عضى ومنها (ش) أى ولاتسقط ركاة الفطر عن ارمته عضى زمن وحوجها وهُوا ول لياة العبدا وفصره مل مفرحها لماضي السنين عنه وعن تلزمه عنه وأمالومضي زمن وحوجها وهومعسر فانها تسقط عنه وهيذا بخلاف الاضمة فلاعتاطب بهابع ممض زمنها والفرق ان الفطر اسدا لخساة وهو حاصل كل وقت والانصية التطافر على اطهار الشعائر وقسدفانت (ص) وانما تدفع لحرمسار فقسر (ش) وهن الأزكاة الفطر تدفع المسر لاللقن ولومكا تباللسل لاالكافسر ولومؤلفا أو حاسوساالفة تبراذالم بكن من بني هاشير وطاهر كلام المؤلف انهالا تدفع لفسرمن ذكر وهو كذلك فلا تدفع لن بليها ولالمن بحرسها ولا تعطى لماهد أ بضاولا بشترى أهمها آلة ولاللؤلفة ولالان السدل الااذا كان فقرا بالموضع الذيهو به فيعطى منها يوصف الفقر ولا يعطى منها ما وصله ليلد ولا دشترى منها رقش بعثق ولا لغارم \* ولما أنهى الكلام على الصلاة والزكاة اللذين لم يقعاف القرآن الامقرونين شرع فى الكلام على الثالث من أركاك الاسلام فقسال

> ﴿ بابالصوم ﴾ وهولفة الامسال وشرعاالامسال عن سهوق الفسم والفسرج أو مايقسوم مقامهما

فى الفرق خيراً غنوهم عن السؤال في ذلك اليوم لاحتمال ان الخطاب بما يعد جير الما ( ۳۰ ـ خوشي الحاتي ) حصل لهمأ ولبعضهم منذل السؤال بومها بعدم دفعه علمه فيه (قوله السداخلة) بفتراخاه أى الحاحة وقوله الشفافر ) أى التماون وقولهوقدفأنت أي الشقائر (فوله فقتر)أي فقيرالزكاة على المشهورة تدفع لبالك نصاب لأيكف ملعنامه وقأل اللخمي لاتدفعه ويؤيده خيراغنوهم عن طواف هدذا الموم وتدفع للساكن بالاولى أى فالمصر باعتباراتها لاندفع لمن بليساوغ مرماعه داللساكون ﴿ تَعْمِيهِ ﴾ ليس للآمام أن يطلها كإيطلب عَرَهاولا يأخذها كرهاوان بقنال (قوله الأمقرونين) هناصفة عدوفة والنقدير أي اللذين هماالركنان الاولانسن أركان الاسلام بدلسل قوله شرع في الكلام على الثالث الخ ﴿ بَابِ الصَّومِ ﴾ شرع الصوم في السنة الثانية من الهبيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كز كاة الفطر (قوله الأمساك) أي مطلق الامساكة والكفءن الشي ومنه قواه تعمالياني نذرت الرجن صوماأى ومتناوا مساكاعن الكلام (قوله وشرعاهوا لامسأله ) فيسه اشارة الى الصوم عبادة فعليسة لاعدمة لان القدقد ذابه كالصداد وأمر بإجها فهوغ ادتفعلية كهي وقد علم بالقداعدة الاصولية ان المكلفة بقعل أمرا كان بلاخلاف أونها على المتنافظ في المسالة والمن والم عادة عدمسية أو الأن يقالهمن قال عدمية أواد أله لاصودة في الخدار جحسية كالصداد أونو مخالفية ) أي حالة كون الاحسالة ذا مخالفية بهوى وأواد نظائما نعنى أنكون مرادا المسائم الان الصوم شوقف على أسلام والمؤون من المالدي في يكن المالدي أو المنافظ عن المنافظ ال

المنافسة الهورى فاعة المولى في بعيد أجزاء النهار ينبقد الفيراؤهمه ان أمكن فيماعدا المين والنفاس وأنام الاعداد قافق إلى المنبق وقولة أوما يقوم عقامه ها أي المقروفية المنافسة والنفاس والنفاس وأنام الاعداد قافق إلى الخيرة وقولة أوما يقوم مقامه ها أي الفيرة والفروية ويقوم مقام الفرح الفيرة مينانسان المنافسة والمنافسة المناوسة كالمنافسة منافسة المناوسة كالمنافسة والمنافسة على المناوسة كالمنافسة من المنافسة عنافسة والمنافسة منافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة

سعيان (ولوماعاديا) المدارات ا

المسدرالفاء فالمائي حواب عبابقال كانتيني له أن ذكر مضعول وقد فاميز بين الرؤية البصر بقوالعلمة حجميرة المسدولفاء فالمنافقة المسدولفاء في مستقيمة وان وهذا المواب التنافي فا مبدولة المائة المسدولفاء في مستقيمة وان كانوا المدان ما قابل المستقيمة وان كانوا المنافقة المسدولفاء في المستقيمة وان كانوا المنافقة المن

هو وقت وفي الاصطلاح هو يؤقي الفصل الزيمان ليعلم مقدار ما من إنسانه فو بين أى فا مقرصته فاذا فات كنيسمن وم كذا من سه وركنا من سنة كذا وقرئ امداما كنيسمن وم كذا من سنة كذا وقرئ امداما كنيسمن وم كذا من سنة كذا وقرئ الدام التناقط القريد وف الشهر المدام المن المدام المدام

الصوم ولاعبء إلئالث الااذا حكرما كم (قوله وصدقهما) المعتمد اله لايشترط التصديق حيث كانت عدالتهما التة (قوله لا أو بالحكم) معطوف على محسد وف والنقدار تقول في معسني كلام المسنف أو منفس رؤ مة العدلان لانقول أو ما لمكم رۇ يەعدلىن (قولەنسوا) مالىمن بعد أى حال كون البعد صورا أي ذاصولان المسدرلان معالا الابتأويل لاحالامن تسلانين لانه به همان معترف الثلاثان أن تكوت معمية وامس كذاك فان قلت اقدر معصا آخرهاقلت لابصم فان المصي اغماه والمحاور الا خروه والحادي والثلاثون لاالآخر وهوالثلاثون

حكوشرى كاول دين أوا كالعدة وأمان أر دياله لاما والديخالية بقبل فسادا احد والعسدول أو نمت بالعدان في القبر والبلد الصغير والعسدول أو نمت بالعدان في القبر والبلد الصغير النما المسافر والعسدوف المسافر المسافر والعدال والمسافر والم

رقوله كذا المحاصل يحرى السموا والقوالت على المتعادما الالرقاقي انظراووق الصوحة الوالشهر بندة واحدة وسكنا بمكتر المسلم والمحافق المسلم والمحافظ المسلم والمحافظ المسلم والمحافظ المسلم والمحافظ المسلم والمحافظ المحافظ المحافظة المح

أى فاو كافوا كالهم عبيدا ونساء فلا بكتني بهم كافي الحطاب (فوله وعم الحكم)" أى وعم الحكم يو حوب الصوم كل منقول البه أعمن سائرالبلاد قر ساأو بعدا ولا رائ في ذلك أتَّفاق المطالع ولاعدمه ولأمسافة القَّصر (قوله عنَّ الاستفاضة) والحكم برؤ فه العدلين ومثله الشبوت عُنْسَدَالًا كمسواءكان الحاكم عاما كالخليفة أوخاصابناحية وهوكذَاكُ ﴿ قُولُهُ يَسْتَرَطُ فَيه شروطُ النقلُ ﴾ أمى الصمة الحكم في البلد المنقول اليها فأذا نقل عن العداين فينقسل عنه ما أثنان فيس أحدهما أصلاو بمكتى نقل اثن عن وأحدثم هماعن الآخر (قوله ولا يعم) أى قبسل الحدكمة فإذا نقل اثنان القاضي بلدا خروحكم فيعم وليس في نسخة الشيخ ولايعم وحاصله اله لوزأى الهلال اثنان ولم يثبت عنسدالحا كمولاحكم عقتضى الشهادتين غمانه نقل عن الاثنان الذكورين اثنان أخران لبلدأخرى وأخبر ابسهادة الشهاهد يرفلا يجبعلي أهل فلشالبادة الصمام نعماذا أخيراخا كمينالثالرؤ ية التي نفلافيهاعن الشاهدين الرا تبين وحكم الحاكم بذلك فيعم فكل من سبع ذلك يتعب عليه (٣٣٦) الصوم (قوله الاكاهله) المراد بالاهل الزوجة وأدخلت الكاف ابنته البكر والظاهر

انرسته كانشهاالكو وبعمارة وعمان تقل بهما عنهما (ش) أى وعما المكريوجوب الصومان نقل بالعداين أوالاستفاضة عن الاستفاضة والحكم رو وه العدلين لأعن رؤ يتهما والاكان نقل شهادته بشترط فيسه شروط التقل ولايم (ص) لأعنفردالا كأهلهومن لااعتناملهمامره (ش) مخر بعمن الرؤمة وان كالنمسة عنى عنه عفه وم فوله أو مرؤ يه عدان واعاصر حبدار زب عليه قوله الا كاهداداى لابرؤ يةمنفر دفلا شتالا كاهماه فيلزمهم أذالم بكن معتن وقوله ومن لااعتناه لهم وأحره عطف تفسسروعلى معله مخو جامن النقسل مكون ماشساعل صعيف فان المذهب ما قاله اس مسروهوان نُقُسل المنفرد بم سائرالناس أهساه وغيرهم (ص) وعلى عسدل أومر جورفع رفويته والمختار وغيرهما (ش) بعني ان العسدل الواحدوالذي يرجى فول شهادته أو برجى أن غسرورز كيه ولو كأن يعلم مرحة نفسه اداراى أحدهم الهلال فأنه يجب عليه أن رفع شهادته الى الله كمرو بشهد عنسده العل أن رفع غيره فتسكيل الشهادة فشدت الحكم الشرعي والمراد بالمر حومن ماله مستورليس منكشف الفستى وأمامن عالة منكشف فاختبار اللخمي قول أشهب باستصباب رفعمه فعلى المؤلف مؤاخذة منجهة ايهامه وحوب الرفع على غيرهما عنمد اللغمى وليس كذلك وبعبارة أخرى بصعرفي غيرهما المرأى وعلى غيرهما والرفع أى وغيرهما كذلك وقوله وغيرهماأى والخنارطلب عدل أومرسو وغسرهما والطلب في الاول على سبيل الوحوب وفي الثاني عملى سدسل الاستعباب فهمومن بالصرف الكلامل بعسيلة أوأنه استعمل عملى في حقيقتها وعجازها وهوالاستعباب أي وعمل عدل أوص حووجو باوعلى غسيرهما استصابا وبهذا يندقع الاعتراض (ص ) وان أفطروا فالقضاء والكفارة الانتأويل فتأو يلات (ش) أى وان أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤ به الهسلال فانه يجب عليه مالقضاء والكفارة ولومنا ولدى لاننا و بلهم بعيد كاحرمه المؤلف عندعده لاصاب التأويل البعيسد حيث قال كرامولم يقيل فذكره هنا التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف وبعبارة أخرى هذاغ يرما بأنى لان ذاك وفع ولم بقبسل ورده الحاكم وهوموجب لان بكون تأويله بعمد اوهذالم برفع فلذلك جرى فيه قول بعدم المكفارة (ص) لا بخدم (ش) يعنى

أخرى وانحاأتي بالسكاف وذاك ليدخسل من في حكهم كالحادم والاحرومن فعساله أقوله اذالم بكن معسن الاولى أن يقول اذالم يكن الاهل معتقما وقوله عطف تفسير) أى فالراديكا هساءمن لااعتناء لهم بأحره كانواأهدار أملا هذاهوالعمدوخلاصتهانلاشت الابالنسبة لمن لس لهاعتناء كأن من أهله أملاو لاست في حقيمن له اعتشاء كان من أهـــاله أولا ولا عني أنه بصرقوله كا هله لافائدته ولامعنى للتقسد مفاوقال الصنف الالن لااعتناءه لكانأحسين والحاصل انرؤ مةالواحد كافية فيعمل لااعتناء فمعمأ مرالهلال ولوامرات أوعدالكر بشرط أن يكون عن تنق النفس بغسرهما وتسكن به لعدالة المرأة وحسن سرة العبسد كاأفاده عبح (قولهامن مسر) بفتم السين واسمه أحد اسكندري (قوله وهوأن نقل

النفرديم) أيسواه كاناله للايعنى فيه أمرالهلال انفاقاأو يعنى على ماعليه جم غفيرلكن بشرط أن سُقُلُ عَن جماعة مستفيضة أوعن الشيوتعند الحاكم أوعن حكم الحاكم ولا يعتبر نقله عن الشاهدين أنفسهما (قوله الجر) أي عطف على قوله عدل أى فهومن عطف الفردات وقوله والرفع أى فيكون مندا والعرع منوف أى و مكون من عطف الحل أفادداك القرافي (قوله أعاوالمختارطاب الخ) أكانقـــداستعمل على في مطلق الطلب فهومن عموم المجاز وأماقوله بعدا وأنه استعمل الخ فقد استعمل اللفظ فيحقيقته ومجازه وغمر بالاسم لاناللنمي احتارها لاشهب من ندب الرفع ولم يحترما لان عبد الحدكم من وجو بعفان فلت أى عُرة في رفع الغيرمع أن شهادته لا تقبل قطعا فالجواب انه ربها كان سيافي تنشيط من تقبل شهادته الرفع العاكم (قوله أي وان أفطر المدليالي أي واماان أفطر أهل المنفر دومن لااعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولوتأ ولوالان العدل في حقهم عفزة عدلين فحق غيرهم (قوله لأن ذالسف وفع وابقيل) أى ومارفع الالكونعنده شدة حزم (قوله فلهذا سرى فيه قول) أى وان كان صعيفا (قوله الإيميم) هوالناسبالذي تعسيقوس الهلال وقود والتكاهن هوالتي تضيم عن الامول استقبال والعبراف هوالتي تضيم الأمود الماستة في العبراف هوالتي تضيم الأمود الماسنة أوالسروقا والعالم وقد في الماسنة المنظمة عن الناس هداراً المنظم والمالة وقول عندالله كولاياً أي تعسيما يقدر من القهور عندالناس (فوله وسوم العبد سوام) أي نسبت الناس هداراً المنظمة المنظمة

التدس بالغروب أوالفمر محمث لو ادعىان فطره لطن ذاك اقبل منه وانظرهل يجوزله الفطرو مدعياته نسى لانه نقسل قوله أولا أذقمول قوله لاسب غله الاقسدام على الفطر (قوله أوَّله الح) أوله وآخره كل منهما منصوب بنزع الخافض أي وأوله وآخره واطلاق الاسفر على محاو رموهوهلال شوال فهومحان علاقته المحاورة (قوله بشاهد) ظاهر مولو كان عبر مقبول الشهادة عندنا كأمة وعدمقنولتن عند سندلىء ان الحكمد خدل العادات ومحتمل أث يتفق عندنا على عدد ماروم الصوم محكه نغسر مقبول الشبهادة (قوله صادف محل الاستهاد) أى محلا ينبو زفيه الاحتباد (قوله لانه افتاه لاحكم) والرازافاني والراحي عندالاصولس ان عكم الحاكم لأبدخل العبادات من صلاة وصوم فلس لناأن أصح فهابعمة ولابطلان وانظراذاقمل بازوم الصوم فى الثانية فصاموا ثلاثان بوما ولميرالهسلال وحمكم الشاقعي بالقطر فالذي ظهمرأبه

انالصوم شتعانة مملا يقول متعم فلايشت بهلافي حق غسره ولافي حقمه هولان صاحب الشرع حصر النبوت في الرؤية أوالشهادة أوا كال العمدد فليحسر بزيادة عملي ذاك فاذا قال المنصيرم شالا الشهر فاقص أوزا تداريلتف الى قوله ولا الى حسابه وقع في القلب صدقه أم لا (ص) ولايفطرمنفردبشوال ولوأمن الطهور (ش) يعني ان من انفرد برؤية هلال شسوال لاساح لهأن بقطرف الظاهر ولوأمن الطهور على نفسه عدلي المشهسو وأشلا يعرض نفسمه للا ذى لانه لا يسازم من اعتفاده في نفسسه عسد م العلهم وأن مكون عنسدالله كذلك لاحتمال الظهور وأما الفطر بالنية فهوواجب لانه تومعسد وصوم العيد حرام (س) الاعبير (ش) بعني أن محمل منع الفطر للنفر ديرو به هـ الال شهوال اذالم تكن هنالة مبير الفطر من مرض أو حمض أوسفر والأوحب الافطار طاهرا كالعب النبة عندعدم العبدر لانف منثذان بعتذر بأنهانماأفطرالعذر (ص) وفي تلفيق شاهدأؤله لأخرآ خره (ش) يعني انهاد اشهدعدل برؤية هملال رمضان في أول الشهر وشهدعمدل آخر برؤ يةهملال شوال فهل تلفق الشهادة في الافعيال فأن كان رؤية الثاني بعيد تسيعة وعشر بن يوماً من رؤية الاول فشهادته مصيدقة للاول اذلاتكن رؤ والهلال بعدعا استوعشر ن يومًا فان كان في رمضان فقدا تفقت شهادتم سماعيلي ان الموم الاول منه ف ازم قضاؤه ولا بقطرون لان شهادة الاول لا توجب كون هدذاالموممن شوال بلواذكون الشير كاملاوان شهدالثاني بعدد ثلاث من رؤمة الاول فقد واتفقاعلى اندهد الدومن الشهر الثاني فصب الفطران كانذاك في شوال ولا الزم قضاء الموم الاوللا مسمالم يتفسفاء لل أنهمن ومضان لان الشهر يكون تسعة وعشرين أولاتلفق وعلسه فلا يجب الصدوم رؤ مة الاول واغملعب عماشت به الصدوم شرعا انشهادة الواحد فى الرؤية كالمدمو العصير عدم التلفيق (ص) ولزومه بعكم المضالف بشاهد تردد (ش) يعنى ان الخالف اذاحكم ووحوب صومرمضان شهادة شاهد فهدل بلزم المالكي الصدوم مرذا المك لانه حكوصادف عدل الاحتهاد وهدا قول ان راشدا ولأ وازمه مسومه لانه افتاء لاحكم لأنه لايد خسل العبادات من صدادة و فحوها فلس لحاكم أن عصم العصة مدادة والانطلائها وأنحا مدخسل حقسوق العبادو حزمه تلمذه القسرافي وترددفسه النعطاء الله وسسند وقسوله ترددف المسئلتين (ص) ورو يتهمهار القابلة (ش) يعنى أن الهلال ادارا ، الناس في النهارة اله يكون

لا يجوز الحالى الفطر فتنيسة كي أورد على القراق في قوله المسكم الاندخال العبادات القضاء نفسيل المسافرة وحين صاحبه لان غسل المستورة بدول المستورة وورد علم أهدائن وحين صاحبه لان غسل المستورة بدول والمستورة وورد علم أهدائن المراوز وجمع عصبة المستورة والمواد المستورة والمستورة وا

أى خذف من احداه ما الالافة الآخر عليه أو حدف من أولهما الذلافة التي وهوا اعدم المزم النبة ) انظر هذا التعالى فانه لاموقع في فالوقال ولويت النبة المصدم المزم بالكاناً حسن بني ان العبارة تساعدادة الذلان النبسة القصد والمزم لا يتعلق به واعام تعلقه الامرانج زوم به ويجاب بأن مراده النبة المذوى أى احسدم برمه بالمذوى أى والميزم بدرجه الى النبسة في الأواليا المدم المسالة والمسالة والموافقة من المرادع المداوم المسالة وعشدالشافي يعكس ذلك يوم الشائل بين المالية المالية الموافقة المالية المالية الموافقة المنافق المسالة المنافقة الموافقة المنافقة المنافقة

السلة المقداة لاالداة المناضسة ولافرق في رؤ مسهقد الزوال أو بعده فيستمرعلي الفطران وقع للافي آخرشعبان وعلى الصومان وقع في آخر رمضان وقوله ورؤ شمالى في رمضان أوغره خلافالى خصصه بملال شوال (ص) وان ثبت نهادا أمسك والا كفران انتهك (ش) يعنى أن رمضان اذا ثبت في أشاه النهار بوحد من الوحوه السائقة أنه رؤى في المدلة الماضيمة فانه يجب الامساك وهسوالمنع والكف عن الاكل في حق من أكل في ذلك السوم وفي حسق من لم ما كل فيسه م يحب عليهم الفضا ملعدم الحزم بالنيسة فان لم يسك وافطر متعداما كل أوجماع فأنه مكفران انتها المرمة بعله الحكموان كان غرمنها بأن تأول حواز الفطر لعدم الصَّوْمُ فَلَا كَفَارُةُ (ص) وانعُمِتُ وَلَم نصيصتُهُ تَوْمَ السُّكُ (ش) غَيْمَتْ بِالْمِنَاءَ لِلفَاعل بِقَال غمت السماء تغييما وأغامت السماء تغسم اغياما اذاعلاها الغسيروقولة غمت أي لسلة ثلاثين لالمة الحادى والتسلانين لان العسدة كملت وقوله قصيحته بوم الشيك من ماب تسمية المعض وهوالصعمة باسم الكل وهوالسوم وهمذا لاعتباح السه والأولى كونه على تفسدر مضاف أي فصيصة صيحة بومالشسك أى اليوم المسمى بيوم الشسك فيذف المضاف وأقام المضاف اليسه مقامه ولما كان صوم وم الشاق منهاء نه على وسعدون وسعون وسوما لجواز بقوله (ص) ومسمعادة وتطنوعا وقضاء وكفارة ولنذرصادف (ش) أى عار مسومه عادة لمسن عادته سرد الصومأ وصوم يوميسه فوافقسه وتطوعاعلى المشمور وقضاه عافي النمة من رمضان أوغسره وكفارة عن هسدى وقد مة ونذراغ سرمعن فأن ثبت كونه من رمضان المعيز عنهما على المشهور وقضى وماعما في ذمنسه و موما عن ومضان الحاضر وصب صسومه لنسذ رصادف كن نذر موم الهسأ ويوم فسدوم زيد فوافستي ومالشسك فيعوز فمسومه ويعيزته ان لميثث كونه من دمضان والافلا يحزئ عنهسما وعلسه قضاء بومل مضان الحاضر ولاقضاء علسه النسذر الكونه معساوفات قاله في التلفسن وأفهسم قوقه صادف الهلوند ومن حسث انموم الشسك لا مازم لكونه نذرمعسة وبوتعدمن قوله وقطوعا موارصوم النصف الثاني من شعيان على انفراده كا لايمنى ولايرد سديث لاتقسد موارمضان يصوم يومولا بيومسان الارحسل كأن يصسوم صوما فلسلولان القاضى عياصاةال النهى فسسمجول على تحرى المتقديم تعظميا الشهروقد أشاد الحاذلل يقوله الارحسل كان يصوم قبسله عادة أوكانت عادته صوم يوم الانسين ولمحوها فوافقه وقوله (الاحتياطا) أى الإيصام ومالشك الاحلالاحتياط في مامه كذلك فلا عسر ماذا صادف أنممن رمضان لتزازل النست فسرابي داودوغ مرممن صاموم الشدك فقسدعصي أيا القاسم فظاه سرءالتمر بموعلسه حسل أنوا لمسن وأبواستق قول المدونة ولابنسني مسياميوم الشك وفي الحلاب بكره ال عطاء الله الكافة محمون على الكراهة (ص) ودب امساكه ليتمقى

لاتسهمة اعادلات من واس الحكم على البعض بالكل والحكم غبرالتسهية تعملو قال من ال تسعية المكل السم البعض اصعر (قوله والأولى) وجهها أىأذن في صومه أعممن أن يكون على سهمة الندب كأفي قوله عادة وتطوعاأ والوحوب كافى قوله وقضاه (فوله وتطوعاً)أى لالعادة ولالسرد (قوله وقضاه) ولونذ كرفى أثنائه انه قضاه فقال إزالقاسم لم يحز الفطر فاك أفطرفهل بقضه أولاقولان لان الفاسم وأشهب وصوب الثانى لاته اغمالتزمه طنأ تدعليه (قوله وتطوعاعلى المشهور ) مقابله مالان مسلةمن ألكراهة أقوله وكفارة عن هدى الخز) الأولى أن يقول وكفارة عنظهارأوقتسل أوفدية وذاك لانالمسسيام منجزئيات الفدية والهدى لاائه كفارة عنيسم (فوله لا يلزم لكونه تذرمعه ...... هذاضعف والمعمدانه يحوز نذره مع العباربكونه تومالشك ستلم مكن على وحسه الاحتماط أي انه مسن رمضات وله الفطر انتذر صامة منحيث كونه بومالشك ليمتاط بهأى على اندان كان من رمضان احتسب ممنسه وان كان من شعمان كان تطبوعا كافي شرح

شب قانامالكراهة أو بالتمريم لآنان تدومن غيرهده المستبة بل بحواز التطوع به فيازمه نذره (قول. لاتقدموا) في نسخة بعض مسوسنا بالشكل بضمة على الناء (قوله الارحسل) كذا في نسخته بدلهمن الواوفي تقدموا (قوله فلمسله) كذا في نسخته أعظم لذلا الدوم (قوله الكافة مجموعون الحي) أعدوه والمعتدوقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى انا غير مماد تلاهره بل كن بعن شدة الكراهة (قوله امساكه) ظاهر عبارة الشارح ان الضمير عائد على مريد الصوم و يعتمل أن يعود على مع الشكر والمعدومة في المقمول واستقر مه بعض اقد له لاحل أي يحقق) أفادان اللام في ليحقق النعلسل وهو البنساء الفاعسل أي شبت من حق ثبت وبالبنساء الفعول أي يتصوراً ي يدرك ويعمل أن تكون الغاية وهوظاهر قول ان الحاجب حتى يستبرئ أمره وقولة شهدا عند الفاضي مهارا اظاهر وانه لوشهد عدلان عنسدالقان وللاوثر كمتهسمانتا خوالي التهاولا يكون الحكم كذاك بل سيت الصوم مع أن ظاهرا لمصنف العوم المفيسدانه لاسيت الصوم منتذ (قوله أي لا يستعب امسال والدال ) في لا لقائل أن يقول بل يستعب الامسال في هذا الفرع ويتا كدلاسل أن يصفى الأمرفيه دون الذى قبله لان الشهادة أثرت فيه رسة في الجلة (قوله عطف ٢٣٩) على قوله تزكية )لكن ظاهره انه في الشال لان تركمة معطوف على قدوله (ش) يعنى انالمكاف يستعب له أن عسك عن الافطار في يوم الشك لاحل أن يتعفق الامرقية ليقعفق معانه ليسمختصا مذاك بارتفاع النهار وخدم المسافرين ونتوهدم فان فدت الهمين رمضان وحب الامسال والقضاء (فوله كضطر الخ)فيك وحدعندى وانام شت الهمن رمضان فانه نفطر فقوله امساكه أي وم الشسك أي امسال أوله بدلسا مانصه ومحوزلاضطرأت بتعاطي قُولُهُ لَيْعُقَى فَانَ الْصَقَقِ محصل المعض (ص) الالتركَيْة شاهدين (ش) بعني لوشهد النان أولامالم يح له الفطرلاجل كضطر مرؤ مة الهالال واحتاج الاص فيهما لى التركية لهما وفي ذلك تأخير فأنه لاستحب الامساك اشرب فلهأن بأكلأو يطازوجته لد أى امساك والدعلي ما يتعقق الاحرفسه فلا سافى استصاب الامساك فسه وبعدارة لكن قال المواق انه اذا مأ فغير مأهو أخرى لالاجل تزكية شاهدين شهداعند القاضي توآرا برؤيته واحتاج الى الكشف عنوسها مضطراليه أنه تكفر كاهو منقول وذلك بتأخر فليس على النباس مسيام في ذلك الموم فان زكاعد دلك أحرالناس مالقصاء وان كان في الفطرة لاشي عليهم فماصاموا ومن تقدر اللام التعلسل في كلام المؤلف فهم تأمل (قوله تشمها الز) من تشديه التقسدان فالتزكسة تأخسراوز مادةعلى الامساك السابق المققى أى لايستم المساك الماص بالعام علاحظة كونه فردا وَاتْدَعَلَى ذَلِكُ لِنْ كِيهُ الشهودة لهم مل المؤاف ذلك القيد كافيل (ص) أو زوال عذرميا ح مقار المعام (قوله وصي بلغ) أي له الفطرمع العلم يرمضان (ش) عطف على قوله تزكمة أى لا يستحب ألامسالة لتركمة شاهدين بت الفطر أوالصوم وأفطر عسدا ولالزوال عندراذا كأنء نذرا ساح معسه الفطومع العسار مصان كالمنص بزول في أثناه تهار قبل باوغه أولم شوصهما ولاقطرا رمضان أوالسفرا والصباو ساحلهم الممادى على الفطر وقوله (كضطر) يحتمل أن يكون وأمالو مت الصومواستسرصاعا تشبيها ويحتمل أن يكون عثيلا لاعذ والمنقدم أى كضطر بلوع أولعطش والبالا لأ أوالشرب حتى بلغرا وأفطرناس باقبل باوغه وحائض ونفساء طهرا ومرضع ماتوادها ومريض قوى وصسى بلغ ومجنون ومغمى علسه قص علمه بعد مالامسال ولاقضاء اغاقافان هؤلاء بتمادون عسلى الفطرولو بالحماع واحسترز بقوله مع العدلم برمضان عن سماحه علمه في ها تن كالصور الشسيلاث الفطر لامع العلميه كالا كل ناسياتذ كرأوفي ومشد تمشت قيعب الامسال وفي كادم المؤلف المتقدمة زقوله ومجنون ومغمى أموراتطرها في شرحنا الكبر (ص) فلقادم وطه زوحة طهرت (ش) هذامتفر على ماقيله علمه الز) هذات بردان على مفهومه من حواز المادى على الفطر أي فسمب ذلك ساح لن قدم خوارا من سفر بييم الفطر وقد مته ويردعلى منطوقه المكرمفانهن فيه وطعزوجة أوأمسة طهرت من حصفهاذاك اليوم واغتسلت أوكانت مستغيرة لرتبت الصوم أفطر لاكراء بحب عليه الامسال أومحنونة أوقادمسة مشسله أوكتاسة ولوغيرمعذوره على ظاهرا لمذهب لانهاغ يرصاءة فالهفى معرز والعذرهمع انهساحه فسه توضيته (ص) وكف لسان (ش) هذا معطوف على قوله وندب امساكه ليتعقق والمعني ان لفطرمع العارمضان وأماالكافر الصائم بسحب أن تكف لسانه عن الاكنار من الكلام غسر ذكراته تعيالي أماعي الغسسة اذاأسل فسندب إه الامسالة بقب ونحوهامن الهرمات فواجب فيغير الصوموية أكد في الصومولا سطساه والاظهر حسل كلام نومه واحس بأث المكر مغيرمكاف الرسالة وينسغى الصاغمان صفظ لسانه عن السكذب المعلى الوحوب كاجلها سناحى وجله على فضعل لانتصف الباحة ولاغبرها الندب كأذكر وابن عرعن بعضهم غير ظاهر (ص) وتعمل فطر (ش) أى يستمب العمل وكذا فعل الجنون والغمير علمه لانتصف الاناحةوفي شب النصر يحوان فعل العي لايتصف الاناحة (قوله لم تبيت الصوم) أي أو ينت وافطرت فسل الماوغ في شرح عب وانظراه سنته هـل الطاله نقـله الشيخ عن بعضهم (فوله ولوغير معذورة) أى هذا اذا كانت معذورة بأن حاصت تم طهرت بلوان لم تكن كذلك (فوله لانواغبرصاءًه) هذا يقتضي أنها أذا كانتّ صائمة لاساحه مجامعتها وفي شرح شب ولوصائمة في دنها على ظاهرا لمذهب بأن كانت متلسة بالصوم المطاوب في دينهم اه ولا بصارض هدا عسدم منعملها من كنيسة اوشرب خر أوالم خنزير لانتزل الوطاعه طنة الصرر غ وجدت الطاب ذكرني آخر الباب ما يوافق شادحنا نافلاله عن أصبغ من سماع اس القاسم فواجعه (قواه وتبحيل فطر ) قال مالل قبل صلاة المغرب وفي الحدث بعدها وجع يتهما بحمل كلاممال على القطر الخفيف كذلات الم وربيات أوحسيات من الما الا المدين على العدار توله فلا منافات أن كان الطريقة نشجل المستحب (قولهو تعمين المكم) أي المكم الما المنافذي هو السند من المنافز ا

الفطر بعد تحقق غروب الشمير والاوحب الامساك والمراد بالسينة في قول الرسالة السنة الفتيوانصررالروامة (قوله مازاغ تعسن الفطروة أخسر السحور الطريقة فلامنا فاتوقعس الحكم بعناج الىدايل والمذهب انه منه بالصوم) أىماً كل وضعف يستقب وفي منسرا في داود عن أنهر كان الرسول عليه السيلام مفطر قبل أن نصل على رطبات مته اسسالصوم (قوله لا بدمير فأنام صدرطمات فنمرات فان أبعد غرات حساحسوات من ماء وانما استص التروما في معناه الاثاعرات)فشرح عب واعل من الحُسلاوات لانه بردالمصر مازاغ منه بالصوم كاحدث به ابن وهب فان لم يكن فالماء لانه طهور الرظب كذاك ولم يتقل عندنا قال الدمسرى من الشافعية في شرح المنهاج ملاهر المدوث اله لابدمن ألاث عرات ولذلك خُلافه في على (أقول) فضيية صرح الفاضي أبوالطيب ومن كانبهكة استعب فطره عدلى ماعز من مايركته فانجمع سهو بن ذالثان أقلمن ذلك لأيحمسليه المرقَّ من (ص) وتأخر صور (ش) أي ستحب ذلك وقد كان الصطفي علمه المسلاة النمدب والطاهر المصول بالاقل والسلام يؤخر بعث مكون بن فراغه من السعوروا لفرمقد ارماية , أالقارئ فيسن آية والاولى الثلاث وكلام عب رعيا كافى التفارى (ص) وصوم بسد فر (ش) أى وندب الشخص المسافرات بصوم في سفره بقده (قوله ومن كان يكة الز) المبيع الفطروساني شروطه لفوله تصالى وأن تصوموا خبرلكم أيو بكره القطر وأماقصر العبلاة غلاهم وأنه أولى من القر والرطب فهوأففسل من اعامهالم افالذمة بالقصرولسيهولة الصومم الساس غالبا وأشار بقوة فيقدم عليماولكن الجيع احسن (وان عسار دُخُوله بعدد الفير) الحالة يستعب السوم للسافر ولوعه في الدخل بينه أول النهسار والقناه خسلافه لانه على الاول واعمامااغ عليسه لتلا بتروهم أنه لوعسام سلاك يجب علسمه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا مازم علمه الاستثناء ولم يفلهم (قوله رحصة أه فدفع ذاك الشوهم (ص) وصوم ومعرفة ان المعبر وعشر ذي الحة (ش) بريدان وتأخر سعور ) هو بالفيرما بتسمر صوم نوم عرفة مستنمب في منى غيرا لحاج وأما هوفيستنب فطر واستقوى على الدعاء وقسداً فطر به وبالضم الفسمل وهوالمرادهنا النبى صلى الله عليه وسلمف الحبج وأن صبام عشرذى الجنه مستصب واختلف في صبام كل موم مداسل قرنه بالفطر الذي هوالفعل من العشرالمذ كورهسل يعدل شهرا أوشهر بن أوسنة وهيذا ماعدا الثامن والتاسع أما الاول وهوالاكل وقت السمر ويدخسل فيعدل سنة وأماالسابي فمعدل سنتان ثمان قوله وعشر ذي الحقية من مآب تغلب الجزوعلي وقت السعور بنصف اللل الاخبر وكلاتأخر كان أفصل وأشهر كلام الكل اذالمراد بالعشر التسعة الايامهن أوله وعطف على ماقسلهمن عطف الكل على الحزم

المدف ويند مل والمعرود وكذا الله في خبر تسمر والواجع مقداه كال ابن القريب كان السنة (ص) المدف ويكان السنة (ص) أن المدف ويند بدب أصل السحور وموكذا الله في خبر تسمر والواجع و مقداه كال ابن القرفان المسلم (قوله خسس آية) اتطرفان الدكان المدف وهو المدف المدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف والمدف المدف والمدف والمدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف المدف والمدف وال

المن يقول من اطلاق اسم الكل على المؤه كاهو ظاهر (قوله عدودان) مع ما شرواه وأسوعه هند الاحدادة وأو أيسا وقوله الامتخد مسسخة القول عليه المسلاة والسنداة والسنداة والسنداة والسنداة والسنداة والسلام ان عشب المسلاة والسنداة والسنداة والسنداة والسنداة والسندا والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظم

رامس نافوت البنة المناب ورااما بابر مرق و بابغر بي مقابله مر ذهب من تبرا بلنة و قاد بل من تبرا بلنة و قاد بل من تبرا بلنة تالتب فو با بابم المنافر من تبرا بلنة تالتب فو با بابم المنافر و الحر في الرئيسة من باقوت الجنسة وصلي عليه الى المنات والمن الممرا الف و المناز و و المنا

(ص) وعاش وراو تاسوعاه (ش) عاشوراه وناسوعاه أبضا عدودان الدوم العاشر من الخرم والمن المراس الخرم الوالم والمن المراس الخرم المواقع المن المراس الخرم المراس المراس الخرم المراس والمراس والمراس والمراس المراس المال المراس المراس

الموضعة المنافعة على المستخدة المنافعة المنافعة

كان في شعبان وكذا بقال فيما بعداً ي فهو في شعبان الكرمياما (قوله كان يصومه الاقليلا) مسه فلا يصومه وخلاصته أنه يصموم أغلب (قواه زادفي روا بة لسارالخ) قدروي أودا ودوالنسائي عن عائشة رضى المعتها قالت كان أحب الشهور الى رسول المصل الله عليه وسُداً أن الصوم شعبان كان يصومه الاقليلابل كان يصومه كله (قول تأكيد) أيزا تدوع بهدون زائد تأديا الأزال خير بأن قوله زاد في روا يملسل بل كان يصومه كله يقتضي أنها اليست زائدة وعلى تسلم انها ذائدة فلا وسعه أذكرها والاحسسن ان المرأد بلكان بصومه كله في بعض السنة ن وهوا ضراب انتقال قال في المسابير و يكن السع يطريق أخرى وهي أن بكون قولها وكان نصوم شعمان كامجمولاعلى حدفأداة الاستثناء والمستني أى الافلمالامنه وبدل عليه حديث عسد الرفاق بلفظ مارأ سترسول الله صل الله عليه وسلم أكترصيامامنه في شعبان فانه كان يصومه كله الاقليلا (قولة أو يصومه كله) كذاباً وفي نسخته جمع مان م لا يحني ان هذا مناف لقوله كأن بصومه الاقليلا (قوله (٣٤٣) ويستميله أيضافضاؤه )وهل هوخاص عاادًا أمسك شقية أمااد المعسك قصي الفضاءأ وفمه وفهماا ذاأفطم مقمة

شعبان كان يصومه الاقليلا زادفى روا يفلسليل كان يصومه كله وخبرأم ملة رضى الله عنها الموموهو الظاهيب وانسالمتحب مادأ تاارسول بصوم شبهر ين متنابع بن الاشمان ورمضان وجمع بعض بن روامة كان علمه الامسالة أى معران الوسون يصومه الاقلسلاو كأن يصومه كله مأن لفظ كله تأكسد أويصومه كله في سسم أن يصوم في مقتضى القاعدة السابقة فيقوله سُنةُمنَ أُولُه وَفَأَخْرَى مِن وسَطِهُ وَفَيْ أَخْرَى مِن أَخْرَهُ (صُ ) وَامسالُ بَقْيَةُ البِومِلْن أَسْطِ أوزوالعسدرماح لانه لاساح وقضاؤه (ش) ير مدأن الكافراذا أسارق مهار ومضان فانه يستصد الامسالة في مقدة ذلك أ القطرمع العسلم يرمضان ألات السوم لنظهر عليسه صفات الاسلام سرعة واعالم صب علسه الامسال وعسافي الاسلام العميم ان الكفار مُخاطـــون ويستعب الأيضاقضاؤه (ص) وتعيسل القضاء (ش) أعاوند العسل القضاء الرزب مفروع الشر معمة وكذامة الهق فالذمسة من كل صوم موسع في قضائه رمضان أوغ مرملسا درته الطاعة في أول وقتب قوله وتدب قضاؤه (قوله و بئسما كالصلاة المؤداة فالوقت الموسع أمآما ضيق فيوقته كقضاهما فاتلعذرمن كفارة منتابعة فعل الخ)لاعق الماصعة دموهو كفلهارفواجب تعسسه ووصله وأشار بقوله (وتذابعه )الى أنه يستصف أن مكون القضاء متناسا انما بكون في الهرم الأفي خلاف لاتف الفضاء متفرقا خسلاف ماند نساالسه مسن المسادرة الى القضاء لتراخى الاخرعن الاول المندوب الذي هومكروه أوخلاف (ص) ككل صوم لم بازم تنابعه (ش) يرسدان الصوم الذي لم من تنابعه يستعب تنابعه كفسام الاولى (قلت) العله كني شاكعن كفارة المسين ثلاثة أمام وقصاء رمضان ومسمام الجزاء والمتعة فان فرقهما أجزاء وبثس مافعسل الكراهة أى أنه مكروه لأخلاف وأماالسوم الذى بلزم تتابعه فائه بازم تنابع قضائه أيضا وقوله ككل الخ فاعدة كليسة وانكان المؤلف قدنص في ماب المسن في بعث الكفارة على استعباب التنابع في السلاثة الامام اذا كفر بهافهو حزق من جزئيات هذه القاء مدة فلدس هناأى فى كلام المولف تكراد لان هذا أعهمن ذَاك (ص) و مدَّ مَكْسُومَ عَمْعُوا نَالَم يَضَى الوقت (ش) معطوف على مرفوع مدب أى الدسند لنعلبه كصوم تمتع وقضاء رمضان أنسدا بفسعل صوم الفتع ومحود قبل صسوم القضاء انام يصَّق ألوقت عن صوم الفضافة إن ضاق الوقت عنسه وسب تقدعه (ص) وفدية لهرم وعطش (ش) بعني أنتمن لايستطم الصوم يو حمله رم أوعطش بند به أن يخرج عن كل يوم مفطره مداوهذه الكفارة الصغرى وقول المدونة لافدية حله أنوا لحسن أنه لافدية واحسة

الاولى (قوله وأما الصسوم الذي مازم تشاهه) معترز قول المسنف لم يلزم تشابعه وقوله ملزم تشارع قضائه صحيرالاأنه لابناسيب مقتضى الاسمستراز (فوله وان كان) الواو العال (مواه مرزق )أى فرغ وذلك لان الحسر أسات المات المات (قوله أى في كلام المؤلف في ذلك الموضع تمكرار) أراد بالسكرار لازمه من الاستغناء أى لايستغنى عايانى عماهنا أعمولآ يستغنى بالخاص عن الصام فاذاعلت هسذا الدفع مايقال ان التبكر اراعها بنسب الثاني لاللاول واعسارانه لاحلحسة لفولة أي فى كادم المؤلف لأناالهنى علم الدلان موهم خسلانه وحاصله كافلناانه لايستغنى الاتنى عناهنا فليس هذأ تكرا وامع ما أفي لانه لاستفنى بالخاص ويموالاكن عن العام وهوماهنا (قوله و معبكصوم عنم) أي أوتران وكل فقص في حبر أوظه ارأصاب في مقالكاف داخله على تمتع واغاقد مالتمتح لانهمضيق والقضاءموسع الى رمضان التاتي والقاعسدة تقديم المضيق على الموسع (قوامو حب تقسديمه) لايصني ان همة اوان كان حر ادالا بفهم من المسنف لان كالرم المسنف في الاستعباب وعدمه وان كان كالرم الصنف مقدا مااذا لم يؤخوصوم فضاه رمضان حتى دخسل علىسه ومضاف آخر فأن أخواد إل فانه سسدب له أن بدار معلى صوم القدم ذكر مالمواق (قوله لهرم

أوعطش) طاهره بفتجا لراه والطاه والاحسسن بكسرالراه والطاء لانه مشعر بأن الهرم والعطش ملازمه (قوله وقول المدونة لافدية) كلام المدونة في الهرم لافي الهرم والعطش كإهوظاهر العبارة والحاصل انه قص في الرساة والسلاب على استصباب الفدية الهرم وجل أوالحسن المدوقة على وقال زروق في شمر بالرسالة هوا لمشهور وأماقول القدى لا إطعام على موهدا هوالصواب من المذهبة هو احتمار لا يعترف المنظون المن

الدهرا لحسنة بعشرفشهر رمضان بعشرةأشهر وستةأنام بشهرين تمام السنة القرافي الرادمالدهر عره واغالهالاالشارع مرشوال التففيف اعتبارا لدوم لاتخصص حكماندال الوقت فسلاحمان فعلهافي عشردى الحةمعماروي فيفشل المسام فيسه أحسس المصول المقصود مع حمازة فضل الاءام المذكورة بل فعلهافي في القعدة حسين أيضا والحاصل ان كل مانعسدزمنيه كثر ثوانه استة المشقة (قوله خوف اعتقاده وجوبها) أي أوكان مقتدى فتسدير (قوله والاالخ) أى والا مان انت كاماأو بعضه اقلا كراهة والظاهر أنداذا عتقدسنية إتصالها تكرموان امتكن متوالسة وانالم تكرمناهم الها فتسدس (قوله والدنمول على الاهل الله أراديه

المالوقدرعلى المصوم في زمن أخر اليه ولا فلدية عليه لاو جويا ولانديا (ص) وصوم ثلاثة من كل شهر (ش) أى زيادة على البيس والاثنين لانهما مستعبان مستقلان أي يستعب صام ثلاثة أبام غسرمعينة من كل شهر المبرأى هر برة أوصالي خليلي شلاثة لاأدعهن بالسوال عندكل صلاة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وان أوترقبل أن أنام وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادى عشرة وحادى عشريه (ص) وكره كونها السف (ش) يعنى أنه تكره صيام أيام الليالي البيض الثعشرالشهر والناء وصفت اللهالي فلك لساضها الفر واعا كرمسامها مخافة اعتقادو حو بهاوفرارامن الصديد وفسداادا فصدتمينها أمالوكان على سسل الاتفاقفلا عم شبه في التكراهة قوله (كستهمن شؤال) خوف اعتقاد وجوبها وهـ فدا أداصامها متصلة ممضان متواليسة مظهر الهامعنقد اسنية أتصالها والافلا كراهمة وكر والضيف أن يصوم الاماذن وسالمنزل ومن مكروهات الصوم الوصال والدخول على الاهسل والنظر البين وفضول القول والمرل وادخال الفهوك ل رطب له طع واكثار النوم نم أرا قاله عياض وابن بوي (ص) وذوق مل وعلك م عمه (ش)دوق الطعام اختيار طيسه والعلك اسم يم كل صمغ يضغ جعه عاول و ماتعه علاك وقدعك بعلك بضم الام على بقتر العين أي مضعه ولا كدوم الرحسل الشراب من فمه اذاري به والمعني أنه يكر مالصاغ قرضا أو نفلاً أنْ مذوق المرالطعام عُم يحمه خوف السسق وكذال كرودوق المسل والفسل أومضع الطعام الصسي أومضع البان أوالعلث وماأشسه ذلك غيهم ففوله وذوق مسلم أى وتساول مسلم ليصم تسلطه على علك لانه لايذا ف واعايض على سنتقوله ب علفتها تينا ومادياردا ، أي الله أو تقدير مضم لاقر ستعلب (ص) ومداوا تحفرزمنه (ش) الحفر بفتم الفاءمرض بالاسسنان وهوقساد أصولها يعنى أنه مكره مداواة الفرزمن الصوم وهوالنهار أشهب الااذاكان فيصدوالى السلومرد كأأشار

الروسة والسرية طاهر وان ولم يعتقد السنة واعما عنقدا للسدب لا كر وأقل ماهنائه أن يكون خسلاف الاولى الاأن يكون مراده معلق الفلاب وسر ( فرقة تمجيه) من تحقق سور بالمسئلة أعاد غرائيسب كاهو مفاد الشارس ويحتمل أن يكون مسئا نفا فيقرا بالرف المال معلق الفلاب والفه والمحافظة من المنافقة من المنافقة عام المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة ا

(توقه ومنه) أى ومن الزيادة عنى الزيدالتألم بللر من وان لم عدت في ذلك المرض زيادة غيرة أى غير ذلك المرض إلا وقو فالا بأسبه تبادل .
القداهران الموادات والدق له فان فلت سبد كرفي الحامة المهادر و فناه سرووان خاف شهر المهاد أهذ كرهنا ان مداواة الحقر و المنافرة المنافر

( 7 2 2 ) فكرعلى المسهور) لفظة على اليه يقوله (الانفوف ضرر) فالصرفلارأس به خوارا علاشي عليه انسد إفان ابتلع الدواء المشهورراحمة لقوله أو مظرأو غلمة قضي وفي العدالكفارة والمرادمالضررخوف حدوث مرض أوزيادنه ومنسه التألميه مفكر ومقامله طاهر الكتاب أنهما وانام يحدث فمدز بادةغيره وماتقدممن انهافا خاف الضررفلابأ سيمنهار اعجهما لمجتف هلاكا لساعكم وهن بقنصص الكراهة أوشديدأذى والاوسب كايفيدماياتي (ص) وندر يوممكرر (ش) أى ومن المكروهات عاهوأشسد أفاده تت (قوله أدضا ندرصوم وممكر ركالهدس وغسره وقتمع لنفسه كالفرض لأنه بأتى بهعل كسل فيكون وانعاظ الخ) أى ان القاسم لقول لغرالطاعسة أقرب وأبضاا أتسكرا ومظنسة الترائ ولامفهوم للوم أى أوأسبوع أوشسهرا وعأم بالقصاء فيالانعاظ وروايهان وأمانوم أوأسبوع أوعام معن فلا كراهة (ص)ومقدمة جماع كفيلة وفكر العلت السلامة وهب وأشهب في المدونة عن (ش) يعنى اله مكر ملاشاب والشيخ رجل أو أمر أة ان يقبل زو حمة أ وأمنه وهوصام أو ماشر مالك سقوطا اقضاءوهوالمعتمد أو بلاعب أو يتطرأو يفكر على الشهورا ذاعه إمن نفسه السلامة من مذى ومني وانعاط (قوله أوشك فساحمت) أى وأما علىقول أبنالقاسم وجمع المؤلف سالمثالين لأعاوا قتصرعلى الفيلة لتوهسم أن الفكرلاشئ أنوهم عدم السلامة فلا يحرم علىه فيه أوعلى الفكر لتوهم ان القيلة عرام لانهاأشد (ص)والاحرمت (ش) أي بأن علم عدم علمه ذات عب (قوله وكالم السسلامة أوشك فهاحومت ونحوه فالشارح وكلام النشمي يفدانه لاحومة مع الشك ولاشئ الممي يقيدانه لاحرمة مع الشك) علب ان أبي مسل شي مما نقد م فان حصل فالقضاء والكفارة في المني والقضاء فقط في المذى والالفميمن كانسل منعاديه أدام أم لاعلى قول ابن القاسم خلافالابن الحاجب (ص) وجيامة مريض فقط (ش) أى ويما انهلا يسلمن الانزال أويسلمرة بكره أبضا الحامة والفصادة في حق الصائم المر يض محافة النفر برضودي ذلك الى فطره وهذا اذاشك في السلامة وانعلت وازت وانعلم العطب ومت وهذا التقصيل هوالمشهور (ص) وتطوع

ولايسلم أخرى كانذلك عرما المناجسة وانعصدوق عها العام يقد وهذا القوارة وهو وهو المناجسة وهذا التقور وهو وكد المناجسة والمسلم و

السلامة وتعوزني علمالسلامة وهوطاهر

(قوله النطوع يعندانتمن صوم) أعصام غوروك لدوا أما المؤكد كعاشورا فقق الن عرفة الن رشائق ترجع صوم يومتا شو داه تطوعاً أو قضاء ناشها سوا دوالراج الاول (قوله أوصلاه) أى سنفورة وأما اذا كان عليه قضاء ساوات تصرح عليه التنفل وفي شرح شب أن قول المصنف أوقت أعما ص بالصوم وأما الذى قبله فهرعا من الصوم والصلاة (قوله فلا يجوز في زمنه غيره وان فعل الحز) تفيد بريان ذلك في الصوم والسلاة (قوله آملا) وهوا لقاهر (قوله تغير شهرا وصامه) هذا اذا تساوت حسم الشهو وعنده في الشائق فيها فاوشال في شهر قبل صومه هل هوشعبان أو رمضان وقطع في اعداهما (و 2 8) أنه غسر رمضان صامته برين وكذا فرات الم

هل هوشعمان أورمضان أوشوال غانه بصومشهر سأ بضا ولوشك هيا رهورمضان أوشوال وقطع فهاعداهما أنهغير رمضاناصام شهر واحمدالانهاذا كانرمضان فلااشكال وان كان شوالا كان قضاء قاله ح انغلب وح وانظو لوشك هل هورجب أوشعبان أو رمضات هل بطالب بالثلاثة وكذا بقال في أكثر إقوله اللهـم الأأن ر بد بالالشاس) أيوالم أديدقع الأبرادعل الصفيق فانتلت هذا مِحَاز والصار لاندله من قر سمة ولاقر سة قلت هـ ذاعل مذهب من لانشسترط وحودالقر سة فأن قلت ماعلاقة الجاز قلت محازاص سلاعلاقته التقسدلان الالتساس هوالتردد على حدسواه أطلق وأربد بممطلق التردد (قوله لاقبله) أى ولوتعددت السنون فلا يحسوي شعبان الثانسة عن ومضيان الاولى ولأشعيان الثالثة عررمضان الثانسة وهككذا وظاهم والشارح الهمن عطف الحسل حست قدرتسن والاولىان العطوف تعذوف أيالاماقسله موصولة أوموصوفة (قولهعطفا على متعلق الظـرف المُنهَر) وهو لاان تمن وص ادمه طلق الأرشاط

وتطق عقبل نذرأ وقضاء (ش) أى ومماهو مكروه التطوع بعباد تمن صوم أوصلاة أوغرهما قبل رافة الذمة من واحب علم من والسالعبادة من تدغير معسن أوقضا فل علمه منها لارتهان الذمسة مذاك فدسعي في مراهتها فان فه ل صوتطوعه لعدم تعن الزمن لشيئ منهاثم مأتي عاعليه وخوج بغسرا لمعسن المعسن فلا محورفى زمنه غيره وان فعل لزمه فضاؤه وانظرهل تطوعه صعيم أم لالتعن الزمن لغيره ولا كراهة في التطوع قبله لعدم اشتغال الذمة به قبل زمنه (ص) ومنز لا تمكنه رقي به ولاغرها كاستركمل الشهور (ش) بعني أن الذي لا تمكنه رؤية الهلال في أول شهر رمضان ولا تمكنه أن يسأل عنه غيره كاسترو محسوس وتعيرهما فان الواحث في حقه أن يكل الشهورة لاثن بوما كالوغم الهلدل أشررا كشعرة فانه تكمل كل شهر ثلاثين بوماوهمذالذاعم الاشهر بدليل فوله بعدوان التبست وظن شهراصامه واحترز بقوله لأتمكنه رؤية ولاغرهأ من الذي عبكنه ذلكُ فأنه كغيره من المطاوف قعيم لعلى ماثيت عنسده (ص) وإن التست وظن شهراصامه والاتحسر (ش) يعنى فاتأسكل آمر الشهور عليه بأنَّ لم بعر ف رمضان من غيره معمعرفة الاهلة أوالتماسهافان ترجر عندمشهر أنه رمضان يقعلى ظنه وصمامه وإن استرت عند والاحتمالات تخدرهم واوصامه فان قلت كنف بحصل الفلن مع أن المؤلف فرض المسئلة فالالتياس وهوالتردعلي حسد سبواء ولالمس مع الفلن اللهب مالاأت ريد بالالتناس عسدم المُعقق أي فان لم يتعقق شهرا من الشهور وعدم الصقف شامل للظن (صٌ) وأبوزا ما بعده (ش) بعيني الهاذاع لعلى ظلمة أوتضر شرزال الانتساس وحمقله أحوال أر تعة أشارا لى أولها مهذأأى وأجزأ الشهر الذي سوائه صامه بعبدرمضان اتفا فاوتكون فضادعنه وأشار بقوله (بالعدد) إلى أنه اذ اصام شهرامتان أع اعرز رمضان الابدوان تبكون الممكانام رمضان في العدد فأوصام شوالاوهمماحك أملان أوناقصان قضي نوماوالكامس رمضان فمومن وبالعكس لاقصة وكذلك ان تمن المه صامدًا الحقة لا معند سوم العمدولاً بانام النَّسُر بني و يعتبرُ ما بعَّ والميا أثى بقوله هنسا بالعددمع الاستغناه عنه عيا بأقيمن قولة والقينساه بالعيد دلثلا بتوهسها فالهذا حكا يخسب غرما مائي فصري ما تسن ولوناقصالعيدر موعدم أحمد مولثانها بقوله (الاقله) أي لاإن تسين الأأذى صامة قسل ومضان فلاحزته لوقوعه قسل وقشه والثالثها بقوله عطفاعلى متعلق الظَّرف المنهَى (ص) أو يه على شكة (ش) أَى أُولُم شِينَهُ شي بل يه على شكولاطراً عليه شائغره فلا بعزى عنداس القياسم لاحقيال وقوعه قيله ولاتبرأ الذمة الاسقين ويجزته عندأشهب وأن الماحشون ومعنون ورجعه ان يونس لان فرصه الاحتماد وقد فعل فهوعلى الحوازحتي سكشف خلافه وجل كلام المؤاف عليه معطوفاعل المتعت يعبد ولرابعها

فلا بناني انه هسب نفدر والذي قدر متعلق بحدوق وهو كائن لان التقدر لا ان تين أن الذي صامم كائن قبل رصصان (قوله أويق على شكه الحك أو عالى المنطقة المنطقة على المنطقة على شكه المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطق

ما تساقه بعدة أو با يح على الشك (قوله وفي مصادقته) اى وقى عدم اجزائه عند مصادقته او هوالذى سكاد ابن رئسيعن ابز القاسم و وجسه عدم الاجزام و المنافر ال

بقوله (وفيمصادفته تردد) بعني أنه اذا تخدرشهر اوصامه تمع بعد ذاك الدرمضان فهسل بجزئه أملا تردد التأخر من وجلنا كالامه على التفسير وأما الظان فلا منسي أن يعسرى فسيه الترددسل بقطسع فسه بالأجزاء تبعاليعض وعلى اجزاءالمصادفة فال الخنمي ان مسدث انشسالهل كان يقولى والأطرأ علىه شك (ص) وصعته مطلقاننية مينة (ش) بعني أنشرط صعة السوم فرضا كان أوغيره النبية المبتسة وأول وقتها الغروب حتى ألفير ولأبضر ماحدث بعدهامن الاكل والجماع والنوم مخسلاف الاعماه والحنون والحمض والنفاس كأمأتي فلاتتكئ النسبة قسل الغروب عندال كافه ولابعد الفسر لان النية القمد وقصد الماضي محال عقلا ونص القاضي عبدالوهاب على أنه يصيران تكون النسة مقارنة للفحر وعليه نسه بقوله الومع الفهسر) وصهمان رشد وهوالقبأس لان الاصل في إلنية أن تفارت أول العبادة والهاحوز الشرع تقدعهالمسقمصر برالاقتران ولابدأك تنكون النبة جازمة لاتردد فهافلا تصونب قصوم غدان كانمن رمضان ولانضر التردد مسد مسول النان شهددة أواستعماب كاسويوم من رمضان أو ما حتماد حسك اسسرول سي علسه استعماب ذَّكر هاألي الفير بل أنَّ لا عبدتُ ما يقطعها قبله فاذا طلع الفيرا عتبرما هوعلسه من صوماً وفطر (ص) وكفت نسبة لما يجب تتابعه (ش) المستهوران النمة الواحدة في حق الحاضر تكفي ف الصوم الذي يحب تنابعه كصوم دمضان وكفارنه وهني مسسام شهرين في حق من أبطل صومه متعسدا كأياني وكفارة القنسل وكفارة القلهار والسدوالمتنادع كن نذرصبوم شهر يعينه لان كل عبادة يجب تسابعها مكؤ فيهاالنية الواحدة كركعات الصلاة وأفعال الحير وأشعرقوا كفتأنه يندب التعييت كل أسلة وهوكذاك أعاما كانس الصام معوز نفر يقه كفيها مرمضان وصب امه في السفر وكفارة المين وفدية الاذى فلايكم في ذلك النب الواحدة ولإيد من التست في كل اسلة فقوله

على التميز و معوز نصمعلى الحال لكن محيء المسدر حالاسماى (قولة نبة) أى سية الصوم هدف أصل النمة وأما النمة المكاملة فأن سوى القرعة الى الله ما داعما افترض علىهمن استغراق طرقى النهار الامساك عن الطعام والشراب والحماع ومشارذاك مقال فياسة الصلاة قاله النرشد ولانظه كاعال البدرة وبن المسلاة والصوم في أتالاولى راالثلفظ إقوا يخلاف الاغساء والجنسون الخ) في عب بخلاف الاغماء والمتوث فسطلان النسة السابقة عليهما ان استمرا اطاوع الفسروالالمنضر كاسمأتي اه وسسأتى ماشت صحته (قوله وقصدالماضي) أي وقصد صوم الماضي وهوالمسر والذيمضي من الموم وفي الخقيقة الحال الس القصد بل المقصود (قوله أومع الفير) أعوفت مصاحبت

لعالا و التصرويس المرادوقته في الحرومن الليل الذي اتصل به القهر بل المرادوقت مقارفته العلاجمو بقال سنه لله في قولا كرة عما محكولاً وحسر بر مسلم المورد و المحكولة وحسر بر المرادوقت مقارفته العلاجة و القيار من المحكولة وحسر المالية و المحكولة وحسر المحالية المحكولة و المحكولة و المحكولة و المحكولة ال

(قوق وقدنا كلامه بالحاضر) لا ماحقه فاالتقييد لان كلام المستف صعريج في اخراحه (قوله لامبيرود) كلامبيرود غير واحب التنامع وقعد في استفاده في المستفرة العلق بالتنام واعتماله فيها على التنامع وقعده في المستفرة المستفرقة المستفرة ال

فمقطع التثابع على المشهور لافطر فاسسامع تبيت فلا بقطع تثارهه على المعمّدومن أفطر عسدا يسقط مهوسه والتتابع كأنقتضه كالام أطاب (قولة فساوتمادي على صومه) لأنخو أن هذا بعدةوا وذكرهنا الزرار ان الشارس حل قول المنف لاان انقطع تناتعه على الانقطاع بالفعل فيقتضي الذهاب لكلام السبوط معرائه ضيعتف فأن جسل المستفعل أن المراد لاان انقطع وجوب التتابيع صم بليدل عليسه قول المستف أولا لمأتعب تتاهمه وقوله سابقاني المنض وحوبهماجعل الحنض عنع وحوب الصوم الاانك حسير مأنهاذا مت الفطرناسسا فيأثناه الصوم فأأنامنه عاميته سقطع التنابع معان وحوب التنابع لم ينقطع (قوله وفى العنسة) عذا هوالمعمد وكالام المسوط ضعيف وأمالكره فكهونداللغم حك من أفطر فاسماوعندان يونس حكم

الماأى اصوم أوالذي وقوله محس تنابعه صفة أوصيلة وقيدنا كلامه بالحاضر ليخرج المسافو فلا مدله من التميت في كل لماة قاله في العتبية والمريض يلحق بالمسافر (ص) الامسرود و يوم معن (ش) بعنى انهم: كان بسردالصوم داعًا ونذر يومامعنا بصومه في نقسة عمره كالأثن نأو ألهنس داعمالا مدلهمامن التبيت فى كل ليلة قال الإجرى وهو القساس وحك ذلك في السان عن أن القاسم قال وهو الصيم وهومذهب مالك في المدونة وقيد لا يحتاج الى التبييت في كل للة فل تك النه الواحسدة من أوله في المسرود والموم المعن والسمة شار بقوله (ورويت على الاكتفاء فيهما أماالمسر ودفلا أن التنابع معصيل فالشيه بمضان لدوامه وأما المنهدور المعنى فاوجو به وتنكرره وتعين زمانه (ص) لاان انقطع نتائعه بكمرض أوسفر (ش) تقدم ان الصاحادًا كان عب تتابعه فأنه تكفي فسه النهة الواحدة وذكر هذااله أذا انقطع التتاسع بالفطر لاخل مرمش أوسفر أوحنض أونقاس فالهلا بدمن تحديدالشة ليقية ذلك الصوم لعيذه تراليم فاوتمادى على صومه في سفر وأوهر ضه أحز أوذلك من غيرا حساح الى تست نسبة كافي المسوط وفي العتدية لا بدمن النديت في كل الماة وأواستمر على الصوم (ص) وبنقاء (ش) عطفه على النسبة ألتي هي شرط تحسة لا منافي أنه شرط صحسة ووجوب لأن المؤلف قدم ان كالأ من الحيض والنفاس مانعمن الوجوب والعجة فالنقامشرط فيهما فالاعتراص غفسلة عمامري ماب المنض (ص) ووحب انطهرت قسل الفعر وانسائلة (ش) أى اله يحب السوم على من وأت علامة الطهرقيل القصروات كان ذاك بالمقلة ولولم تعتسسل الأنعد القسر بل ولولم تعتسل أصلافقول المدونة فاغتسلت لامفهوم له لان الطهارة ليست شرطافسه يخسلاف النسلاة فلا مفهوم لقوله قبل الفير ول مشله مااذا ذأت العسلامة مع الفير فاته يحب عليها الصوم كما استظهره الشيخ كرتم الدين (ص) ومع الفضاء انتشكت (شُ) يعنى ان من شكت هل وأت الطهر قبل آلفه رأو بعده فأنميح عليها الصوم لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله معده ولامزال فرض نغبر بقين وسواء شكت عالى النبية أوطر أالشك الررشدوه فداعف لاف الصلاة فانما لاتؤهر رمقضاه ماشكت في وقته هل كان الطهر فعه أم لافاذا شكت هل طهرت قسل الفحر

المرض (قوله فالنقائيرها) عدمتر طانساع لاده في الحقيقة عدم انع كافال ان رئيسد الاأن الققهاء ليستماون السرط في عدم لما انع (قوله فالاعتراض غفاة عما مرفي باساطيس الساطي الاعتراض ان كالام المسنف بقد أنه يجب على الحائض السوم الاأنه لا يصح الاندا حصل النقاء وحاصل الحواسان عطفه على شروط العمد لا ينافي أنه شرط وجوب كانه شرط عصدة الله للسلطي انعشرط في الوجوب كانه تمرط في العمدان كلامن الحيض والنقاس مانع من الوجوب العمدة مكون النقاء شرطانهما وقوله ان طهرت أعمرات المحترات المحدة المطهر ومعداد والفصد لا تذخير هاهدال من المحاسمة ا

(نوله فلا يمب عليها صلاة الصبع) تقدم ان النص اعماه و بالنسبة لعدم وجوب صلاة الليل لاصلاة النهاد فلا عاجة لقوله بحيث لم يسى الم وتوله وهو حاصل أى استعماب وفوله وأحافي الصوم أى وأحا الحيض بالنسبة المصوم (فان قلت) قدا شستركافي حصول مانع الاداء فل وحسأداه الصومدون الصلا مقالواب ان الصلام متوقفة على الطه ارة المائسة أوما يقوم مقامها محسلاف الصوم (قوله وانتحن الز) قالقضاء المربعة بدفلا شافي عدالعقل من شروط الوحوب والصفة (قوله سنين كثيرة) حسد امذهب المدونة وقيسل ان قلت السنون ة هلمه القضاموذ ال كاليسة الاعوام وان كثرت فلا قضاء كرما الغمى عن النصيب (قولة ولوا مدل الواوالخ) قديقا العاقدة المصنف أحسن لانه لا يتفرع لي هاذكر الاعدم العجمة لا القصاء (قوله ستحالات) في أربع القضاء وتشان لا قضاء فيهما الاولى قوله و ماالشات النتانما كاندون النصف وما كان النصف وكذا قواة لاانسارولو قوله أوحله الثالثة قوله أوأ فلد تحته (YEA)

تسقه فسيده صورتان فيأربع أو بعده بحمث لم سق من وقت الصير ما تدول فيه ركعسة بعد الطهر فلا يجب عليه اصلاة الصبح ان عبد السسلام وماقله بن لان الحسن ما قعمن أداء الصملاة وقصاتها وهو حاصل وموحب الفضاء وهوالطهرفي الوقت مشكولة فيه وأماني اصومفانه عنع الاداعماصة ولاعنع الفضاء فلهذاوحب عليهاقضاءالصوم دون الصلاة (ص) وبعقل (ش) هذا شرط في العمة والوجوب التفاق فلا بصعرالسوممن محنون ولامعي علسه ولا محب عليهماعلى تفصيل بأقيف الاغماء واساأفهسم قوآه ومع القضاءان شكتو حوب القضاءعلى الحائض أفاد فضاء المجنون والمغي علىم في يعض أحواله نصابقوله (ص) وانجن ولوسنين كثيرة (ش) يعني انصفة الصوم تنوقف على العقل فلا يصم الصوم من محنون وعلمه قضاء ماحن فسه ولوسسنان كشرة كعشرة ولوأندل الواو بالفاء لكان أولى ولما كان الزغماست حالات أشار اليها بقوله (ص) أوانحي يوما أوسله أوأفله ولريسلم أقله فالقضاء لاانسلم ولونصفه (ش) والمعنى انه إذا أعمى علسه الموم كله من فير ملغروبه فالقضاء وكذالوا غمي علسه حسل المومسلم أقله أم لاوأ مالوا نحى عليسه أقل الموج وهومادون الحسل الشامل النصف فانتم مسلماً وقه بأن طلع عليسه القير مغمى عليه يحدث أوكان صمعاونوي لماصعت ندته فالقضاء أنضاوان سرقب ل الفعرحتي طلع بحيث لوفوى العصة ننته فلاقضاء علسه وأشعر وحوب القضاء على من طلع عليه الفصروه ومغمى عليسه بوجو يدعل من طلع علسه وهوسكران بالأولى لتسده نص علسه اللغني والمعزلة فطر بقسة يومه كاقال تت وفهم من كلام المؤلف عدد وجوب الفضاء على النائم مطلقالانه مكلف ولونيه لانتبه كاقاله ان ونس وفسه اشارة للفرف سنسه و من الاعماء واعماقال المؤنف كشمرة بمدأوله سنن لان مع التصحير مع التنكم للقائد يصدق على أكثر من ثلاثة ولوعرف سنن لابطلت الالف واللام معنى إلى هيسة (ص) وبترك جماع واخراج منى وسندى وفي و (ش) أىشرط الصوم رئ الهاع أى مفي المشفة أوقد وهامن الغ لامن غيره فلا بفسد ذلك صومه ولاصومموطوأ ته السالفة مشالا وحدمنهامني أومذى واحترز بقوله اخراج عن الاحتسلام والمتي والمذى المستنسكم والقي فالغالب عالم رجع منسه شي بعدامكان طرحسه وفي المستدى القضاه الاأنبر حمع فالكفارة وتسع ابن الماحب في عدارك ماذكر وماومد مشرط وصرح فى الشامل بأنه ركن فقال و ركنه احداث من طاوع القبر الصادق الغروب عن أبلاحا

القضاء والتتان لاقضاء فيهما وهما المشارله مانقوله ولونسقه هذا ماأغاده تت (قوله أوأنجي الخ) والسكر عدرام كالاعماء في تفصيل رار أولى والحلال كالنوم كافي شب (قوله فاقضاء) ولوتقدمت منهفى المسئلة الاغبرة نسة الصوم إما تنصوص السوم أوبالدواحهافي سة الشهرليطلانها باغمائه قدل الفعر واستراره لطاوعه (قولة لاانسلم) أى من الاعماه وقت النمة ولو كان تبلهامغمي علبسه وأوتصفه فلا قضاء ولوأغى عليه فصافيل وقت النمةمن الامل القائر أحث سط السل الفسر عقدارا مقاعهاوان يرقعهاعل المتحدث تقدمته لمة تلك اللماية قبله أو مالدراحها في نبة الشهروالافلا بدمنها لعدم صحته بدون سة عمالراجمان الجنون في بوم واحد مفصل فسيه كالاغماء (قــوله وهوسكران بالاولى) أي هُ ام وأمارا لحسلال فكالمحتون والغمى علمه فمقصل فمه تقصيلهما ولس السكران جلال كالنائج تاقد

حشفة يتوهمهن كلام عبم وممنجعه كالمجنون والمعمى عليه عيم فىباب الاعتىكاف عندقول المصنف وكسكره لسلا فعلهر من ذاك تساوى حالتى السكر (قوله لانه مكلف) أى بصدد السكاء في وقوله ولونيه كالمعلد وقوله للفرق أعالو حسه الفرق (قوله لانجم الخ) أى فيكون استعلى لفظ سدنين في معناه المجازى (قوله فلا يصدق على أكثر من فلات) فيما أنه يصدق على ما فوق المشرة (فولهٔ لابطلت الالف واللام الز) أي و يستغنى عن قوله كثيرة هذا نظاهر إذا حملت للاستغراق وأما اذا حملت للمنس فيصناح لفوله كثمرة (فوله وبترك جماع) أى تغيير الروانظر لوجامع ليلاونزل بعدالفيرمنية والظاهرا فلاشي عليه كمر التحدل ليلاغم هيمة تهاراك (فوله مذى) عن فيكوأ ونظر ولوغيرمستدام (قوله مآلم برجع الز) فان وجع فالقضامالم يتعمدوا لا فالكفارة (قوله الأأن مرجع فالكفارة) ولوغلبة (فوله وصرح في الشامل بأنه ركن) يمكن إلى مرأنه أراد بالركن مآيتوفف عليه الخضفة وانكاب خار ماعن الماهنة كافي قوله وركنه ولى الخزاقول) ان الصوم هوالا مساله عن شهوق البطن والفرج مع التبة فهوركن (هوله انصال الخ) المراد بالا يسال الوصول الاحقيقة المقتمة الم

سسحقنة) فسماشارة الىأت الحقشة تفسر بصدالدواء فقوله تعسدماتعالج به الارتاح أي صب دواء وقوله عمىمن لايظهممر والاحسن انتكون للاسةأى وصبحاتس عاثع وفي العمارة تحريد وقوله من درمن عصيف في وحنئذ في عارة المنف حدث أىوا بصال مصلل الزنسس حقتة أىأوغ مرهاولما كأن قوله بحقنه شاملا الالتباس بالمائع وغمره والسواد الاول قال عمائع وكأثمه قال لكن لا تكل ماذ كربل عائم (قولة أوداء) معطوف على الأرباح و مدل عسلي ماقلنا قدول شب بعقنسة الماءسية أوباء الالة وهي صب الدواء مين الدريالة مخصوصيسة لنءأرباح أوداءني الامعاء اه (قوله الامعباء) أي المارس (قــوله ولوفتا تلعلما دهسن) أى المفتها كاذ كرمالك

حشفة ومثلهامن مقطوعها ولو مدبرا وفرج مبتة أوجهية واخراج مني ولاأثر استنسكم منهومن المذى (ص) وايصال متعللاً وغيره على المتنار لعسدة بعقدة عائم أوحلن (ش) آي وصعته بترك الصال متعلل وهوكل ما بناع من منفذعال أوسافل غيرما بين الاسنان أوغير متعلل كدرهم من منفذعال كالأني على مااختاره الخمي وقوله لعدة متملق يقوله وانصال أي وانصال متعلل أوغبرماهدته والباه فيجقنة السبية وفي بماثم معنى من والتقسدر وايصال متعالى لمعدته وهي ما انتسف من الصدر الى السرة بسبب حقفة من ديرا وفرج أمراة لا احليل من ما تع فان فعيل شيئامن ذلك فالمشهوروجو بالقضاء والحقنة ما بعالج به الارباح الغلاظ أوداء في الامعاه بصب السه الدواءمن الدربا لا مخصوصة فيصل الدواء للامعاء وماومسل للامعاءمن طعام حسك به فأثدة الغيذا وفأن الكيد يجينب بالمعيدة ومن ساثر الامعاد عنب والاطباء فصار ذلك من معسني الا كل قاله سند واحترز بالما تُعمن الجامد فلاقف افسه ولوفنا ثل عليها دهن وانطرهل مثله ما يصل من ثفية تحت المعددة أوقوقها العددة أو يحرى على مامر في الوضوء وقوله أوحلق معطوف على معدة وعطفه على حقنة نقتضي أن الواصل من الاعلى يشترط فيسه ان معاورًا للق وهوقول لكنه ضعمت والمذَّه بان ذلك لا يشترط (ص) والنمن أنف وأذت وعين (ش) يعنى أنه لافرق فيمايصل الى المنفذ الاعلى بن ان مكون قدوصل من منفذواسع كالفمأ وغسير واسع كالانف والاذن والعين بخلاف ماينسل ألى المنفذ الاسدل يشسرط كوم واسعا كالديرلا كاحليل أو حاثفة فلاشي فسهونقل ابن الحاحب فيسه القضاء منكر (ص) و يخور (ش) كصدورماً بنضر به وهومعطوف على مصلل والتقدير وترك ا بصال مصلل و بحور قال في السلمانسة من تخر بالدواه فوحد طع الدخان في حلف ه قضي صومسه اه فقول الالعابة كير واستنشاقه ولايفطو خلاف أو نحمل على من لم يجدطهم واستنشاق قدرالطعام عثابة العورلانر ع الطعامة حسم بتقوى بدائدماغ فيحصل بدما يحصل بالاكل

( ٣٣ س حرى الذي المفارد على وعبارته في لل ولوقتا الكاعلية ادين فاته الانتصال به غذا المفارلة بم محرجها فالمستور وعبوا القضاد وعالى المفارلة المفار

فالدخان الذي بشرب مفطر اذهرمشكيف ويصل الحاطلتي بل الحالجوف أحيانا ويقصد عب (فوله وق مو بلغم الز) في تنبيه كالأشي عليه في ابتلاعه ريقه ولو بعد احتماعه خسلافا لعب (قوله معطوف على قوله وايصال متصلل) أي على متعلل من قولة وايصال متعلل (قراه وهوصير حكاالن) لاحاجة اذاك لانا الديث في الرجوع والامكان صفة انظر عنم قوله رجع عدا أوسه والعايم في الفرض وأماالرَّجو عَسَهوا في النفل فلا وحب شبأ كا أفاده في " (قوله أواللهوات) في المصباح اللهاة اللعمة المسرفة على الحلق في أقصى الفم ( ٠ ٥٠) أ وحصيات وله وات أبضاعلى الاصل (قوله لكن المختار انه لاقضا - في البلغم) والجم لهي ولهمات مثل حصاة وحصى مأن سلع التضامة ان رشدروى وقوله و محفور و مدرق بين صانعه وغيره (ص)وفي عو بلغمان أمكن طرحه (ش) هومعطوف على أصبغ عن الزالف أسم في النامة المامة قوله وايصال متعلل يعنى انصحة السوم يترك إيصال في وباهم أوقلس ان أمكن طرحه أى طرح ماذكر وقوله (مطلقا) برجع لكل متهما فعناه في النيء كان من علة أوامتلاه تغيرعن الطعام عامدا اه (قوله وللقيمشارك أه في أملا رجع عداأ وسهوا زاد مص أوغلبة وهوصيم حكالالفظا اذلاامكان مع الغلبة ومعناه شرطه) أى آذى عوقوله أ مكن فى الملغم كأنمن الصدرام من الرأس وسواء وصل لطرف السان أوالله وات الملا لكن المختارات طرسه وقوله واطلاقه أى المسارله لاقضاه في البلغم ولوامكن طرحه ولو بعد وصوله الى طرف لسانه (ص) أوعالب من مضمضة أو بقولهمطلقار قوله ساص بالفرض) سواك (ش) هذاعطفعلى في موبلغم مشارك في شرطه واطلاقه و يعبارة أخرى ولماطل أي وأماالنفل إذا وصل شيءً من ذلك الشارع المضمضة والسوالة من الصائم فقد متوهسما غنفارماسيق السلق منهما رفع ذلك بقوله أو غلىة فسه فلا قضاء (قوقه فلا بعد في وصول عالب المقهمن أثر مامه ضمضة أومجتمع في فيه من سواك وهيدًا خاص بالفرص وتقدير الادلال ١٠) أى المرسع لى المرد المضاف وصولاا يصال المذكورا وليلان الفكبة تنافي الايصال المشعر بالاختيار والمصدوالمرند (فوله والقريئة ظاهمرة) وهوان فرع المحرد فلا بعد في الادلال به عليه والقرينة طاهرة (ص) وقضى في الفرض مطلقا (ش) يعنى الغلبة تنافى الاختسار إقواه على أى وسهم من عدا وسهو ) هذا تقسير أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أوغيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من عداً وسهو للاطلاق (قوله ولا فرق في الفرص أوغلية وجبت عليسه المكفارة أملا ولافرق في الفرض بن كونه أصلا أوعر وضايد الل قواه الا مِن كونه الخ ) لا يعنى أن هذاعين المعن لمرض الخ ثمان كان عامدا فعقرق الحواب في امسال بقسة ذلك الدوم فأن كان معمنا قوله رمضان أوغره (قوله وماأشبه كرمضات والنذر المعن وماأشسه ذلك عمالس مضمونا في الذمة كان علسية المسال بقية الموم ذَلَّتُ)وهوالنطوع عُلَى أحدةولين وان كان مضمونا لم يكن علمه امساك وان كان غسرعامد فان كان في رمضان أمسك وأن كان وأنكران عرفة ذلك القول والثاني في قضائه كان باللمار في امساكه والاستمسان الامساك وان كان كالظهار وقتسل النفس عما لأعب ألامساك أى وهوالعميم يجب تنابعه فأفطرأ ولابوع فيستصب فالامساك بقمة بومه غ يستأنف العدة شهر مزوان أفطر اقوله وإن كانمضمو بالمبكر علمه في أثناثه في قال الفطر يسقط حكم للساضي فله ان مقطر وأن كان كزاء المسمدوفد مة الاذي أمساك أى لانه علىه بدله لا وجويا وكفارة الأعان عمالا يحب تنابعه فهو بالخيار بن الامسال وعسدمه قاله اللغمي (ص) ولاندناأى لايجب الأمسالة ولا وان بصب في حلقه فاعما (ش) يعنى إن الصاغ اذاص انسان ف علق ماء أى سيكم لان سدب وان كانت على لا تقضى الا الصب هوالسكب فوصل الى حوفه أوالى حلقه فعلسه القصاعولا كفارة علمه ولاعلى فأعله بنني الوجوب فقط (فوله فان كان في (ص) كمامهـة ناعة (ش) يعني أن المرأة الناعمة اذاحومعت في نهاد ومضان فالقضاء في ذلك رمضان أمسك أى ارمشه وان فقط والا كفارة عليها ولأعلى فاعسله عنها لانها غسير مخاطبة مخلاف من أكروز وحشسه على الوطه كان هضى ومثله النذر المسب فانهالما كانت عالمة لزمه الشكفيرعنها (ص) وكمَّا كله شاكاني الفير (ش)أى فانه بقضي مع والتطوع اتفاقا (قواه وان كان في قضائه) أعوالفرض أن الفطرنسمان (قوله وان كان كالظهار )أى والفرض أنه ناس (قوله فن قال الفطر يسقط

وأمامالا محصل مفذاءاليه وف كدخان الحطب فلاقضاف وصوله للقسه كذافى فتاوى عبر وظاهره ولواستنشد قه لانه لا متكف

وهمام اعبار المسرسان المطرف المنافز والمواقع المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافظ والمنافظ وسده مستعط سعومه سنج المماشي فها أنامغط والتعمير المنافز النافز الإلى الاسسال وهو خاهروا ماعلى القول الاستران الفعر نسبانا لا مقط التناسع وهو الراج في مسالم المنافز المنافز النافز النافز المنافز الم المراد بالشائعد مااشيقن فيدخل فيه مالوقالية رجل اكانت بعد النهجر وقالية آخر أكانت فيه إفواد معرمة دائد عليه على المشهور) ومقابلها الكراهية (وقد والرف في معرمة دائد عليه على المشهور) ومقابلها الكراهية (وقد ولا كذارة على المشهور) ومقابلها لكنفارة والحاصل أن الحرمة في الفروس والحاصل أن الحرمة في الفروس والمنورة النه والمنورة النه المناهزة المناه

تحدذاك أعممن كالام المسنف لأن المستدل في كالام المستف الجيمد (قوله على ذلك) أى الصوم والدلس هوالقحر والغروب (قوله مخلاف ما عالومف القداة) أى ان من كان قادراعيلي الاستدلال لابقلدغمره والفرق كثرة الخطا فى القباة الحقائهادون دلدل الصوم فتقليدا لحتهدفينيه عازلة تقليد عبرابمصر (قوا لانهلاءارمه النظسسر بنفسه واذلك قال الخ لاعفني انقصة ذلك انهأ راديالنظر حقيقته فضألف تفسسر بتطسرا سعرف فأذن الاولى ان سيق المتن على طاهرهان من كان عارفا مالدلال وأم سطرمع القدرة استدل وأولى من أبعرف فتدر (قوله وأم اهل ومن لم يقدر ) أى ومن لم يعرف سَافَى كالامه الاول (قوله ففهوم كلام المؤلف مفسهوم موافقسة) تفسر يععلى قوله وكذالوعسرف

حرمة ذلك عليسه على المشهورولا كفارة علمه انفاقا وأولى في الحرمة ووحوب القضامين أكل شا كافى الفروب ولا كفارة على المسهور وهذاما لم بنين أنه أكل قبل الفرو ومد العروب والافلاقضاه علىه ولا كفارة وقوله (أوطرأ الشك) عطف على قولة شا كاويحتمل عطف على معسى أكله أيوان كان اكل شاكاأوطر أالشك (ص)ومن أسطر داراه اقتسدى بالمستدل والااحتاط (ش) الضمر في دامل مرجع الفير والفروب والسوم وهواول والمعنى أن من أم يتفلر دلمسل أفيسرا والغروب أودلسل الصيوم أي الدلسل المتعلق بالصيوم من فروغروب المعزء فالثافأنه بقتسدى عن بستدليه على ذلائا أي تقلده حث كأن عبد الأعار فأأومسة ندا الى عارف عدل النعبد السلام وظاهر كالامهم وان كان قادراعلي الاستدلال يخلاف ما قالوه فبالقبلة ويحكن أنيتأ ولكلامهم على العاجز انتهى فان لميحد المستدل أووجده فاقدا بعض مايعتبرفسية احتاط بتأخيرا لقطر وبقسدم السصور وقال في يتفلر بعسرف أي ومن لم يعرف دامساه وكذا لوعرف لانه لأمازمه النظر بنفسسه واذلك قال ومن لم منظر ولم بقسل ومن لم يفسدر علىالدايل فخفهوم كلام الممسنف مفهوم موافقة لائمن فى كلامه موصدولة لاشرطية وهو لايعتبرغ سرمفهوم الشرط وحنثذ فموافق طاهركلامهم (ص) الاالمعسن لرض أوحمض أونسسان (ش) هذامستثني من قوله وقضى في القرض مطلقا والاستثناء متصل والمعنى ان السندالمعيناذا أفطرفيه المدذركرص أوحيض أواعماءأوا كراه فانه يفوت بفوات رمسه ولاقضاء علسه وأمالوأ فطرفيه نسسانا قانه بقضيمه على مسذهب المدونة مع وحوب الامساك بقمة بومه والشيخ تبيع الزاطاح فالنسان والفرق على مذهب اس التسان والرض أن الناسى معسه ضرب من التفريط وحدل سندخط الوقت كالنسسان ويجب القصاء نفطر السفراتفا قاقاله ان هرون (ص) وفي النقل بالعمد الحرام (ش) يعني ان الصوم النفل اذا أفطرفيه عداحرا مأفاته بازمه قضاؤه وخرج بالعمد النسيان وبالحرام غسره كالفطر ليف أونفاس أونحوهما ثم الغرفي القضاء يقوله (ولو بطلاق بث) أى ولوكان فطر مستندا لطلاق

قندر (قوله فيوافق ظاهر كلامهم) مراناله ان بقلد غسرووان كان فادرا على الاستدلال (قوله النفر المدن) احترز عن النفر المدن المقرد عن النفر المدن المقرد عن النفر المدن المقرد عن النفر وعلى المدن المواقع المواقع

(فوله المقدر) صفة الفطر الان قول المصنف بالعمد الحرام معناء بالفطر العمد الحرام وفي المقيفة عضر به من محلوف والتشدير بالعمد الحرام في كل حالة الالوجه (قوله لان هذا المسر بفطر حرام) فيه ان عماضا بدلم تقلق الحالة (قوله وضيح المجارة المراحة المسلم ا

بثوقوله (الألوحه) مخرج من تحر بم الفطر في النفل المقدر في الكلام و يكون ساكتاعن من قوله مخر برمن قعر مروالحاصل القضاء غال ابتعازى ولاندمن القضاءعلى ماعاله عياص وخالفسه الطاب وأبقاه عسلى طاهسره انهمنا الكلام نامعلى الظاهر مستند الماصر حدالتا دلى من فق القضاء لان هدا ايس بقطر حرام وكلام عياص ضعف من غبر تقدير (قوله لكان حسنا (ص) كوالدوشيزوان لم علما (ش) هنا حدف مضاف أي كا مرشيزووالدهان له ان مفطر الن أى فظاهر ألمستف غسير وان أم صلقات مط ال مكون على و حدا للنان والشفقة على ومن السوم لادامته ومثل الوالد مناسب الاأن الشادح أحاب السيدق عبده والمراد بالوالدنية لااخدوا خدة تم عتمل أن مكون قوله كوالدا لزعم الالوجه بأنه مستثنى من تحويم الفطر الخ والكاف لادخال الافسراد الذهنسة وان اغصرت في الخارج فيماذ كركشيس والام كالاب (قولهو عصملان تكون تشديها) فقولة كوالدأى كشعفص والدوالمراديه المسلم كاقاله ق ولوترا المؤلف قوله الالوجمه الم هُــَذًا هُوالمُعَنَّالانَّهُ الذِّي يَفْتَدُهُ لكان حسنالان الفطرمع الوجه غبرحرام ومحتمل ان يكون تشبها وبكون المراد بالوجمة النقل كالعارمن محشى تث (قوله بأن يحلف شخص بطلاق روحته أوعتس أمتسه وهومتعلق محمافسا حه الفطر ولماقدمان وتانبها الاختمار )مقاده انهذا القصاهوا حب في كلواجب بين أن الكفارة واجب في بعضه بقوله (ص) وكفران تعمد لمعذكره المصنف لأنه لمتكن متعمدا المتأويل قر يبوجه لف رمضان فقط (ش) يعني الالكفارة الكبرى تجب شروط خسة وفى بعض الشروح أن قمد التعمد أولها العمد والنهاا لاختيار فلاكفارة على نأس ولاعلى مصكره والثها الانتهاك المعرمة محرزالاختمار فقال فالا كفارة فالمتأول تأويلا فريبالا كفادةعليه ووابعهاأن يكون عالمبابصرمة الموحب الذى فعامفلا كفادة على ناس ولاعلى غير عنداركن فعل على ماهسل وهومن أبستندلشي كديث عهسدالا سنلام يظن أث الصوم لاعتر ما باعاء وجامع شأمويمو حباتها أمكر هاأوغلية فالهلا كفارةعلسه فالمرادبا لهل حهل حرمة الموحب الذي فعله وأماحهل وجوب الكفارة العدم وصف هذه الثلاثة بالتعمد فيهمع على ومته فلا يسقط عنه الكفارة وأماحه ل رمضان فسقط عنه الكفارة انفا عاكاذا حقيقة الامن استال بحوزا ممارا أفطر تومالسا فبسل شوت الصوم وخامسها كونهصوم ومضان فلا كفارة في غيرهمن قضائه عدا واشاعهاغلىةعلىه الكفارة أوكهارة أوطهارا وضوهم إمالان القياس لايدخل باب الكفارات أويدخله ولكن (قوله الانتهال المرمة) أعدام الرمضان حرمة استاغيره وتتعسددالكفارة بتعسددالانام ولاتتعسدد بتعسددالا كلات أو المبالاة بها (قوله كلدث عهد الوطاك وسواء أخرج كفارة الاولى أم لا (ص) جماعاً ورفع نسته مارا أوأ كلا أوشريا (ش) بالاسلام) أىقرب اتصاف هدذامعمول تعمدأي وكغران تعمد جاعانو حسا تغسل أورقع سممها راوأولى اسلاحت بالاسمالام أوقر سعاريالاسلام طلع عليسه الفصرر افعالها وسواء فوى الصوم بعد ذلا أم لاأو ا كالكا بقع به الافطار واوحصاة

سن حيث الاتماقية (قوله المستخدة المستخدمة المستخد

[ وقد فائدلا بكفرعلى المشهور ) ومقابله ما قالة ومصصيدان أهدكم وكاثه براهله هلة بالعدا و برى هـ مذاانها كا وقوله الذي أخصل من المهدى و قدال المنافزة المنافزة و قد من المائم المنافزة و قد من المنافزة المنافزة و قد المنافزة و المنافز

فتأو الانفان التاء في نظرة المحدة فمفهم مشده أنهاذا أدام النظر كأن علمه الكفارةمي غيرتأ ويلن ولاتر خيذادامة النظر محاقسل المالغية لانماقماهاان أمكن بادامة فيكر فيصدق بعسدمادامة ألفكر فقط وتعدما دامته وادامة غسره فهوأعم إقوله وفى الانعاط الخ) أى الانعاظ من غسيرمذي والأمنى (قوله والاقر سعسدمه) لانهقول مألك في المدونة وهو المعتمد (قوله وهذا اعتراض على المؤلف ألز) هوان الصواب أن المصنف يقول على الاحسن لانه لان عمد السلام ولس الشمير في هساذين اختيار وإغاا خسار وسقوط الكفارة في القسطة والمساشرة حسث مااف فبهماعادته والمعتمدخلافه وقول الشادح وهوأظهر غسرمسط والمرآب إنه إذا والبذلك في القبلة والماشرة بقول ذاك في غسيرهما بطريق الأولى فأقرعك ألردة مبطلة ولابازمه قضاعما أفطراذا رحم الاسلام (قوله فكان بسعى أن يقول الخ) هـ ذاغرمساسب والاولىأن مقول فكان بنسعي

ودرهماوفلقة فطعام تلتقطمن الارض أوشر باواحترز بقوله (بفع فقط) ممايصل من نحو الانف والاذن فانعلا وصحفر فسمعلى المشبهو ولان الكفارة كأعلث معللة بالانتمالة الذي أخص من العسد وأنشا فان هـ ذَّالا تتشوق السه النقوس (ص) وان باستباك (ش) أي وان مصل شير عمر ذلك سعب استبال برطب مف مرااريق على ماصو به الباحي أي في تفسد التلاعه القضباء والكفارة فلاخصوصة لقوله (يحوزاء) وهوقشر يتصدمن أصول الحوزا وأكثرمن يستعلدا هدل المغرب والهند نعرهي أشدمن غسرها المانقسل بعض عن الزاباة وغبرهان من استال بهاليلا وأصحت على فعه نهارا قضى وإن استاك بهانهارا قضى وسنكفر (ص) أومنيا (ش) يعنى انمن تعدا خراج التي بلاجاع في الفرج بل يقبلة الاوداع ونحوه وان في غير الفم في روحة أو أمة أوغ برهما كان من عادته الانعماط أم لاقصد الالتسذاذ أملا كررها أملاء لى مذهب النالقاسم في المدونة فانعلسه القضاء والكفارة ومشل القبلة اللس والمناشرة وأماالنظروالفكرفيشترط ادامتهما كاأشارالبه نقوله (وان بادامة فكر) أونظر من عادته الانزال منهما أوالسسلامة منسه تارة دون أخرى أماان كانت عادته السسلامة وان أدامهما فقدرخلافها فلا كفارة فاله الخمى والمه أشار بقوله (ص) الأأن عالف عادته على المنسار (ش) من قولين مكاهما ابن الماسب لكنسه في النظر والفكر حاصمة كاقررنا كلام المؤلف ونقل بعض كلام اللغمي عاماني حسع مقدمات الحاع وهوأ طهر وتفدده انفى المذي القضاء فقط وأن لم يستندم سبدعلي المشهور وفي الانعاط قولات الاشسهر القضاء والاقرب عسدمه ومفهوم قوامادامة فبكر أندلا كفارةمع عدم الاستدامة بل القضاء فقط الاأن يعسر فلاقضاء أيصاللشقة وهنااعستراض على المؤلف وحواب عنسه اتطره في شرحنا الكمر (ص) وان أمني بتجد تطرة فتأويلات (ش) ظاهركلامه ان الناو بلين في التكفارة وعدَّمها وهو مخالف لأنقل لان المدونة صرحت بأنفان أمنى بتحد نظرة واحد فالا كفارة عليه لانها فالت وان لم شابع النظر فأمني أوأمسذي فليقض فقط وقال القاسى اذا قصد بالنظرة الاولى اللسذة فأمنى فعلسه القضاء والكفارة واختلف هل كالام القاسي وفاق السدونة أوخسالاف فكان ينبغي أن يقول وان أمني بتعمد نظرة فلا كضارة وهمل الاأن المتمذ تأو يلان الموافق النقسل وبعبارة أخرى ومعنى كلام المؤاف انمن تعد النظر فأمسى يحدرده فقسل علسه الكفارة بنادعلى أن كلام الماسى وفاق للسدونة وانها مجولة على من لم يتحد كافله عسدا لحق وقيل

آن بقولوان أمن بنظرة واحدة فلا كفارة هل الان مقصد بها السدة أو مطلقا تأو علان فالاول على الوفاق والثافي على اخلاف واضا كان أولى الان الدونة لتصرح بالتمسدوا لقالس في قبل الشد مل قال قسسه القذولا يلزم من القصد الوجود (قوله تجولة على من لم يتعمل مفادها القالسي كانا المكارة بالتمه على أن القالس في منطها بعل اعمالا المقالة في هذا المكلم صحيح على نقط أخرى القالسي أفه إلى اذا تطرال اسام تطرحت هذا فأنز النقطية الفضاء والكفارة والحاصل التاليم والما يتعمله وتنا على ما نقط الشارع عن القالسي وأماعلي نقل غيره وهو صاحب الشكات قصح العبارة الثالثة في تنتيه في التأثويل الكفارة صفحت والراجع عدم إو الحاصل افاذا أمني بتعمد نظرة واحدة للا قول النفس عن من أمني لقبلة واعا علم القضاء الاأن تمكن النشاه يمتمل الاضاه الانمه ستسكم (قوله والعروف أجاعلى القيير) ومقابله أنجاعلى الترسيد ترميم رام (قوله ولوعير به الكان أولى) أي المدارا المقادرة بعد الأولى المدارات المدارات

لا كفارة علىه ناء على انه خلاف كاعندان يونس كذا في التوضير و محلهما اذا كانت عادته الامناه يمرد النظر يه ولما كانت أفواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنجاعلي التنسيرقال (ص) باطعام ستن مسكسنال كل مد وهوالانصل أوصيام شهرين أوعشي رقية (ش) فقوله بأطعام متعلق بكفروالم ادبالاطعمام التملسك ولوعر به لكان أولى والمغنى إن كفارة الفطر في رمضان على التف وفان شأمملك تن مسكمنا والمراد به مايشم ل الفقع لكراروا مدمة عد عمل الصلاة والسلام فلا عزي غدا وعشاه خلافالاشهد وان شاه أعتق رقبة مؤمنة شهرط كألها وتحريرهاالكفارة وسلامتهامن عموب التجزئ معها وانشاهصام شهرين متتأ بعسن وأن سُوى بما الكفارة الكن أفضل هذه الانواع الاطعام لانه أشد نفعال تعديه والذي نظهرات العتق أفضل من السوم لانه متعد للغبر وقيل الصوم أفضل وقوله (كالظهار) التشبعه في شرط التتابيع ونتسة وقطعه عيارة طع فسيه وفي إعيان الرقسة وكالهاؤقير برهاوس المتمامن عوبالانحزى معمها وغسرذاك لأفي المصدار في الاطعمام والسترتب من الانواع فلاتشوهم ارادتهما بعسدقوله لنكل مسدوالعطف بأو وصوالتشبيه بالظهار واتأم بتقسدم لشسهرته ثمان القنسرالمذكور بنزالشلاقة فيحق الحرالر شمدوأ ماالعندفانما يكفر بالصوم فانعز بقت ديناعليه في ذمنت ان لم يأذنه في الاطعمام وأما السفيه فتأخره ولبسه بالسوم فأن لم يقدرعليه أُوَّالِي كَفرعنــه بأدني النَّوعن أي قبمة العتنق أوالاطعام " (ص) " وعن أمــة وطثها أو زوحــة أكرهها سابة (ش) يعنى أن من وطيّ أمت في نهار رمضان كرها وطوعا فانه مكفوع نها أسابة وحو باعلسه لأنطوعهاا كراه لاحل الرق وكذلك مكفرعن زوحت اذاأ كرهها ولوعدا اكروز وحته وطاهر التوادرا وصريحها أوأمته النشمان وهي حناية النشاء السيد أسله أوافتسكه بأقل القبمس أي قمسة الرقسة التي تمكفر بها والطعام وليس لها ان تأخسذ وتكفر الصوم اللاثمن له ولا يدمن كون الزويدة عاقلة بالفية مسلة فان كانت مسفرة أو كافية أوغير عاقلة لم أعدا الكفارة عليه عنها الأنه بكفرعنها تباية وهي اذا كانت بصفة من هدد والمسفات الاكفارة عليافلا كفارة عسلى مكرههاعها وكذا يقال في الاسته ولافرق في الزوحة من المرة والامة (ص) فلا يصوم ولا يعتق عن أمته (ش) يعني ان الزوج أو السسيدليس له أن يكفر سابة بالصوم عن د كرلان الصوم لا يقبل السامة وكذلك السيدان بكفر عن أمت مالعتق اذلاولاءلها يفتقق استمراره بل بكفرعنها بالاطعام فقطو مكفر عن زوستسه السيرة بالأطعام أوبالعتق وانصاقلنا يصفق استمراره لشلام دعلمناأم الواسوالمدمرة اذاكان السميدمر يضافان الولاء لهما المت في همذه الحالة الدلس السيدا تراع مالهم الان الولاموان ثبت الهما في همد

والجلة ماامة والتقديرو بشترط أن سوى سماالكفارة وظاهرأن الشة لأمدمنها في الثلاثة لا في صوم الشهر سفقط كأهوطاهره إقوله المعدمة) أى المعدمة ستن مسكنا مخلاف العتق فأنه متعدلوا حد وعظلاف الصوم فلاتعسدي فسه والحاصل إن التعدى موحود في كل مو العتق والاطعام الاأت الاطعام أكثرتمد باوقوله وقطعه أي التنابع عاأى سي يقطم التتابع في الطهار (قوله معدقولة لكل مد)أى لان كفأرة الطهار قال فسالكل مدوثلثان (قولة أى قمة العتق) أى فان كانت قمة الرقسي أقل كفر عنه بالعثني واذا كانت قمة الطعام أقل كفرعنه بالاطعام فالعسد اللق ويحتمسل بقاؤها في دمته ان أى الصوموهم أمن قاله في توضعه وهو الأمداله لا العسارة على الصوم وأماالصي فلاقصاء علسهولا كفارة فلا ألى فسهماذكر إقوله وعن أمة الز) معطوف على مقدر أى وكفر عن نفسه أصالة وعن أمةوزوحة نيابةفعن أمةمعطوف على قوله عن نفسسه ونسامة على اصالة وهذامن النوع المسمى عند أهل البسديم بالأكتفاء زقوله

أماية) مفعول مطلق أو حال معناه أنه تتناطب فقال مدلاعتها لا النباية المعروفة المتنصبة أم اعتاطبة مهاوقد قام الخالة عنها أو قوله أن المواقد المناطقة عنها أو قوله أن المناطقة عنها أو قوله والمسلها أن تأخذه وتنكفر بالصوم ) أي تكافر بالمناطقة والمناطقة عنها أو قوله والمسلها أن المناطقة عنها أن المناطقة المناطقة عنها أن المناطق

عة لتوقية وأعافلنا يصفوه ما تته وقوله وان نعت واوا شال واظهرغ مرحصق ولكن زائد أو إن النارجعذوف والنصد و الأان الولاه في نائل الحالة معتقد دوامه لد (قوله ولا بردع عي نائل الحالة معتقد دوامه المستقد المستقد

وقمية الطعام لان الأفلية سن القمتان والرجوع شفس الطعام (قوله والافسلار حو علها) أي صامت فقط أوضَّمت أواطعاما أو عتقا بفسراذنه وكذاباذن لهافي أحيدهما فصامت ثم فعلته نظرا لتقدم الصوم ويحمل وهوالظاهو رحوعها علمسه بأقلهما كالذا فعلتمه مصامت له (قوله التي أعتمتها) أي مقها أن تُعتقهاني الكفارة (قولهالتي كفسرتبه) الحاصل أن التكفير إما بالاطعام أو بالعتنى وفي كل اماأن تشمري ذلكأه بكمنم ونسيدها فاذا كفرت بالاطعام وكأن من عندها إ وكانت قمنسمه أقل ترجع بمكملة الطعام فأن اشترته وكان عنه أفل

إسالة استهد وطؤه هافان تعسدى ووطئه ما كانت كالا جنسين (ص) فانا عسر تضر الدهسة الحسل المسسد وطؤه هافان تعسدى ووطئه ما كانت كالا جنسين (ص) فانا عسر كفرت ورجعت ان تمسل الموجود الموجود

من قيسة الرفسة وتعة الطعام رحمت بهنه هان كانت قعة الرقية اقل بهما رسعت بشعة الرقية فأن كانت قعة الطعام فل من قعة الرقية ووقع الطعام فل من قعة الرقية وين الطعام وحمد بشعيمة الأن كانت قعة الطعام وحمد بشعيمة الأن كانت قعة الطعام وحمد بشعيمة الأن كانت قعة الطعام قل بالشعام فل رسعت بالتي العالم والمنت الرقية وكان عبا أقل من قبا وقع الطعام المنت فيها الطعام قل من شعبة وين الطعام فل بالمنت المنت الرقية وكان عبا النافظ والاقلام فيه الوقع معتادات المنت المنت تقويرا المنت كانت المرح و بعنقد ورقولة ومنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت من منت والمنت المنت المنت من منت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المن

وغيرما خودة بذلك واعداهي كالاحتفى (قولة الإلايات التبكة وعها) أي ولا كفار قعلها الصاعل هذا الثانى (قوله لان الزاله الدلل على المتعارضة المتعارضة

فانه قال وفي تكفيرمكره رحل أى أولابلزمة أن يكفرعنها بل يكفرعن نفسه حيث أنزل والى هذاذ هب أبوالحسن القابسي رحلمكرما الفتر لتعامع أيهل قال عماص وهو تطاهم والمدونة لان الزالهادليسل على اختمارها وحسه تأو يلان على المدونة تكفر عن نفسسه تطرالانتشاره وعلمهاالفضاعلي كل حال اتفاعا ولامفهوم للقب فة والمرادأ كرهها على ماعد الحاعراما أولانظر الكونهمكرها فيالحساة لوا كرهها عملي الجماع هوما مرفى قوله أو زوحة أكرهها (ص) وفي تكفر مكرور حل وولان العقدمنيسما الناني مقال لصامع قولان (ش) اعلم أن من أكره غيره على مجامعة شغص آخوفاله لا كفارة على المكره وضطناه بفيرالراه لانه الذى فسه بفترار المطلقا وكذالا كفارة على المكرومال كسران كان المكروم الفتر وحسلا وان كان امرأة القولاذ في الحلة وأمالكر ومالكسر كفرعنها تضافا وانسالم تلزم الكفارة المكره مالكسرفها اذا كأن المكره بالفتررج الانطسرا فلا كفارة على الكر مالفتراتفاقا الانتشاره وسقطت عن المكره بالفترتطر الاكراهه في الحدلة وفه مهمز قوله لصامع انه لوا كره اه وهونادع العطاب في ذلا وفيه شخصاعل الاكل أوالشر ولا تكفرعنه وهو كذلك ذكره س في شرحه سعاله منهم لان تط ول في المكر ومالكسرف ولان الماع أشسد وفسه نظر فان المذة ول عمن أكر در حلاعلى الشرب ان عليه الكفارة كاذكره كاهما ابن عبد السسلام فاثلا المواق والزعرفة والاكل مشله فعما يظهر والفسرق الانتشار دلسل على الاختمار في الجلة والافرب سقوطها فالنسه كان وتفدد معن ابن عرفة المالكره بفتح الرامعلى الاكل أوالشرب لا مكفر فلوحدف المؤلف قوله أكره أمرأة كفرعنهاان أكرهها وفي تكفيرا لزوقال وعن أمة وطائها تساله كمكره احرأة علمه فلا بصوم الزلا تى مالمشهورمع كونه لنفسه فانأ كرهها لغبره وأبكره أشهل عاد كرد كاأشارله (ه) في شرحه (ص) لاان أفطرناسما (ش) الاولى عطفه على الرحل كفردال الغد مرعنها فقط قوله الاتأو القريفه ومحترزه وجرت عادته اله مذكر الاحكام ويعطف عليها محترزاتها كفوله ولوأكر مالواطئ أبضانظر الأنتشار وشرط للعقود علسه طهارة لاكزيل وزبت تنعس وعدهم في لاككلب صدمة أي وكفسر المه له والفسرق أى من من أكره ان تعدمد بالاتأو بل قر مالاان أستنداني تأو بل قراب كالوأ فطر باسما ثم أ قطره تعمد اطانا عسره على الأكل والشرب عاسه الاماحة فلا كفارة علمه وهذا وماعطف علسه الى قولة فظنوا الاماحة أمشطة للتأويل القريب الكفارة واذا أكرهه على الحماع وان كانشهة بعض أضعف من الاخر كاستبينه والخاصل أنهذ كرسيتة أمثلة منهاما تقدم لا كفارة إقوله وتقسده عناين ومنهامن كأن حنباأ وحائضا قدل الفحر وفريغتب لمن ذلك الانعمد الفحر فاعتقدان صوم ذلك عرفة) أي قر ساحدا حث قال الموم لابازمه فأفطر عامدافلا كفارة علمه والمه الاشارة بقوله (أولم يغتسل الابعسد القحر) كاذكر والمواق والتعسرفة إقوله ولم عداً المؤلف ولا استعمد السسلام ولا استعرفة فيه خلافا الأأن استعسد السسلام قال عذرا لائتى الشهور) أىمن الأمن ه أَذَا أَضَعَفُ مِاقِهِ لِهِ وَلِهِ أَعَكُن جِرِ بَانَ الْخَلَافِ فِيهِ وَمِنْهَا أَنْ مِنْ أَسِيمِر قربِ الْفُعِرِ فَظَنّ أكره رحلا على أبساع لاكفارة أأن صومذال الموم لا مازمه فأفطر فعسار ذال عامدالا حسك غارة علسه والمسه الاشبارة مقوله على المكرمالكسر وقولة مع كونه

أخول لانقوله امرأة تاعم من أن تكون روحة (قوله لا إن أفطر ناسيا) الماصل انتمن أفطر ناسيا فعند ناجيد القضاء (أو وعند الشافعي لاعيسالفضا وصورمه صحيح ومن أغنس ل بعد القبر قصومه صحيح عنسد ناوعند الشيافي والذي يقول بعدم صحة صومه أوهم روضان رعين الافقالا لوحية أخذ من المنظر في الفطر في المنظر في الفطر الماضية والمنافضة المنظر المنظرة الفضائي المنظمة على وامامن أصبح جنبا عند أن المنظمة الفضاهدون كفارة وفيل وجوب الكفارة والنهاات أفطو بلداع كفرولة موداد (فوقه والفاعلة على بلم) فيمه ي والو جفالنا المفاعلة على بالمهالا وافق ممناع أبداريد (قوله وزويدهذا الخ) أي كوفهن البعيدوات كان الحفاسة بفاء على خلاوه والمساحسل ان حل المتناعل خلام رضعف (قوله افراء مثل أحداث من تسخير وبيطل صومه ) بخسلاف الفطر فاسيافيسلل الصوع عند الوالمسجع جنبا يبطل صومه عنداً في هر رة (قوله أضعف من المستكنين الاوليين) افلهذهب (٢٥٧) أحدالى ما توجه خاهر الصراعة التفذهب

اأحدالي أنمز أفطر ناسافي رمضان ساحة الفطروك ذامن أصبع جنباولمنقف على ذلك (قوله لان ومضمهم قال مذاك) أى الاحدة الفطر وقوله تخلاف مافسلهمن الاعذار هذا شاقض مقتضى قوله اذاريذهي أحدالي مأتوهمه (قولة فالطَّاهِ ولاا تم عليهم عكدًا تفسل المطابعن انرشدونيه عنسد قوله وحهل عن الحزوتي ما يفسد خلافه وهوطاهرا ذلاعتل لاحسد أن المسلم على شئ دون أن العسل حكالله فيه وزيدعلى ذائمن أكل ومالشك بعد تبوت الصوم طبانا الاباحة والظاهر أنه دارم السكفارة من أكره على الفطر وقلنا بالزمسه الأمسال فأفطر متعمدا معتقدا حوازالافطاركذااستطهر والظاهر الهلامارمه ويو ره (قولهان شئت أخرجشه عماقله) أى الذي هو قوله لاان أفطر الزغم فسيمساحة لانمثل هدالا بقال فيماخواج (قوله عماقدله) هوقوله لاان أفطر ناسساالز (قوله خسلافالاشهس) مقول سقوط الكفارة ابن عببد السلام وهوأقسرب تأو بلامن القادم لبلاوي تسصرقر بالفير عال عبر وهو فيهذا فداستندفي فطره لموحودفلا تكون تأو للهنعيدا اه أى فانه هئا التناسب موحودوهوعدمقبوله (قوله ومثاله

(أونسيرقربه) أي مقاربه والمفاعلة على باج الموافق سماع أي زيدا ذفسه تسجر في الفهر أمى وأما التسخرقر بهنن النأو بل المعيد ويؤيدهذا قول الحطاب والمدر في هذا أضعف منه فى المسئلتين قسله اذاريقسل أحددان من تسحر قرب الفحر بيطل صومه ومنهامن قدممن سفره في رمضان السلافاعتقد أن صععة تلك اللسلة لا مازمه فيه صوم وان من شرط لزوم الصوم أن بقدم من سيفر مقسل غروب الشمس فأصيع مقطر افلا كفارة علمه والبسه الاشارة بقوله (أوقدماللا) وعذره في هذا أضعف من للسئلة فالاولين قالمان عبدالسلام اذام يذهب أحدالى مأنوهم اه ومنهامن سافر دون مسافة القصرارى مأشية مثلا فظن أن منسل هذاالسفر ببيح الفطرفست الفطروأ صحرفى ذلك السفر مفطرافلا كفارة عليه والسه الاشارة بقوله (أوسآفردونالقصر) وهمذاعذروقر ببالان بعضهم قال بذلك بخسلاف ماقبله من الاعذارفار بقل ماأحد ومنهامن رأى هلال شوال شيارا صحة ثلاث فاعتقدان ذالث الدوم بوم فطر لظائسه أن الهلال اللسلة الماضة فافطر عامد أفلا كفارة على وسواءر آء قسل الزوال أو بعد،والمه الاشارة بقوله (أو رأى شوالاتهارا ) فهوعلى حذف مضاف أعبرأى هــــلال شوال وقوله (فظنواالاباحة) راحع لهيع من تقدممن السنة فانعلوا الحرمة أوظنوها أوشكوافيهاأو توهموها كفرواو كانوا آثين بخلاف من ظن الاياحة بمن سبق فالظاهر لااثمعابهم اه ذكره بعضهم وفى قوله أولوه موهائظر اذمن ظن الاباحة لوهما لحرمة (ص) يصلاف بعدد المناو لل (ش) ان شَتَ النوجيد ما قيله وأن شئت أخرج تسه من قوله بلاتأويل قريب وقواه بعيدالتأويل من إضافة الصنفة الحيالموصوف والحياصيل أن المؤلف د كرالتأو بل البعد خسة أمثل منهامن رأى هلال ومضان فشهد مذلك فله يقسل لامر فظن ردشهادته أنه لا بازمه الصوم في صنصة تلك الله فأصبح مفطر افانه لا يعذر رذلك والزمه التكفارة على المشهور والبسه الاشاره يقوله (ص) كراء وآيقبل (ش) أى والحال أنه لم يقبسل وهوقول الزالقاسم خلافالاشهب ومنهامن عادته أنتأنسه الجيف كاثلاثه أيام أُوني كُلُّ أُرِيَّعَةُ أِنَّامَمُ مُسَلِّا فَأَصِحِ فِي السِّومِ الذِي تَأْتَيَه فِيسه مفطرًا ثَمَان أَلِي أتسه فَ ذَلَكُ البوم الذي أفطر فسم فالمشهور أتعليه مالكفارة ولايعسدر بذاك ومنساه من عادتها الميض فى ومممين فأصنعت في ذاك المومط اهر مفافطرته مم جاءها الميض في بقسة ذاك المومو السه الاشارة بقدوله ( أولجي تم حم أو لحيض تم حصل ) وأحرى ان أبحم أولم يحصل حيض ومنهام والمخصبة وجهرغ سروفأ فطرطانا الأماحية لاحسل ذلك فان علب القضاء والكفارة لانه تأو بل بعيد وهو قول ابن حبيب وعليه مشى المؤلف بقوله (أو عجامة) خلافالان القاسم الدمن التأويل الفريب فالاكفارة على الحاجم ولاعسلي المختم كأذ كره الحطاب والمواق ومنهامن اغتماب شعصافي رمضان وظن أن ذاك أنطسل صدومه لانه أكل الم أخسه فأفطس عامدا فانه مزمه الكفارة ولا يعذر بهذا الناو بل والسه الاشارة يقوله (أوغيسة) ولمالم يكن

( ٣٣ – حوى مانى ) المان المنها وقال ابن عبد الحسكم لا كفارة في المستنين ورآمين التأويل الفريس ( وواسخار فالان القياسم الخ) والمعمد كلام ان القاسم لانالتاً و لى القريب ما كان مستنسد السيد موجود والمعيسة بخاذ فه والاستناد في مسسمة له الحياسة السيد موجود وهوقول الذي صبلى الله علمه وسياراً فطوا لحياج ما فحصه أكان ذلك المؤقل سيان المنافظ على خااهره أي سياخ له الفطر ولكن ليس المرادد للمان المرادف سريب الفطر أما الحياج والمصدالة مواتما المحتجم المانيا بالمفحد من المرض ( قوله أوغيب ) الحالمطاب ولوجرى في همذا من الخلاف ماجرى في المجلمة ما يعمد لكن أرقيها الاقول ابن حبي بوجوب الكذارة (قولة وكان فسد قدم) لانه قال وفي الذهل بالمعدا لحرام الاناملذي وكل فطر عمد الرام في النصل يحيث في الفضاء وقوله مطرد الح أي الااذاكان الفطر يوجه (قوله أي غلبه الحر) سبع في ذلك عبر وهو يخالف النص اذذ كرفي التوضيح المسئلة وأن كلام إمران القساسم محمول على العمد أي ترلث في القد عمد إن القالم (٢٥ م) خالف أحد في العالم الذي كل ما أوجوب المكفارة في القول عن القالم الم

إين الكفارة واز وم القضاء تلازم بده بقوله (ولزم معه القضاءان كانته) بعدى أدمى لازم الكفارة القضاءحث كانت الكفارة للكفر لألف رمين زوحة أوأمة أوعره ماعلى مامن فالقضاء على ذلك الغسر لاعلى المكفراذ لايقبس النيابة واللام بعنى عن والضمسرعا تدعيل المسكفر لالمسوم ومضان ولماأنهي الكلام عسلى التكفارة وشروطها وكان قدة مدمضاطا الفضاء النطوع مطرد امنعكساذ كرله هناضا بطاما الكفارة بقوله (ص) والقضاء في النطوع عوسها (ش) والمعني أن كلما أوحب الكفارة في رمضان أوحب القضاء في الشطوع وتقدم أن الذي بوس الكفارة هوالفطر عدا ملاحهل ولاتأو مل قريب لكن بردعليه قول ابن القاسم من عين أواه في قد و فرات في حلقه الأعلمة الفضاء والسكفارة في الفرض ولا يقضى في النفل قاله أت قبه فنزلت في حاهد فواد أى غلب وأماع دافهو موحب القضاد في النفل وإيجابه الهكفارة فيهذا بالفلية كايجابها في مسيئلة الاستبالة بالحوزاه وتردعيكي منطوق المؤلف أيضا من أفطر في الفرض لوحه كو الدوشيز أي فانه بازمسه الكفارة ولا بلزمه القضام في النفسل وكلام المؤاف بعسب مفهوم بفسدأن مالا بوحب الكفارة فى الفرضي لا بوحب القضاه فى النفل و ردعليه معن أصعر صائمًا في الحضر ثم أفطر بعسد ماشر ع في السيفر فأنه لا كفارة علىدى الفرض ويقضى في النفسل (ص) ولافضاء في عالب ق ودباب (ش) يعسى أن الة واذاغلت عملي الصائم فلاقضاء عليه حيث الرجع منه شئ خرج منف واأم لامن علة أو امت المتوقف ممفهوم عالب وكذا الاقضاء في دخول عالب دباب وبعوض السيقة والاضافة في قياه غالب قي من اصافة الصفة الى الوصوف أى القي الفالب وغسر الذباب والبعسوض ليس مثلهما كالفسد والتعلسل من أن الصاغ لايداه من حديث والذياب يطير فسسبق الى حلقه فلا عكن الامتناع منه فاشبه ربق الفم (ص) وغيار طريق (ش) بعني أن غيار الطريق اذا دخل فى حلن الصائم فالاقضاء علمه فعه لأشقة ولاخسلاف في ذلك (ص) أود قبق أو كسل أوجيس الصائعه (ش) أيوكذلكُ لاقضا في غياردقيق أوجدين أودناعُ أو كان لصانع ماذكر واهمال ان الحاحُ فد الصناعة في الدقيق اعترضه المؤلف وقوله أوكيل أي مكيل من جميع المبوب وتعمارة أخوى ودخل في قوله أو حديس من تكمسان ومن يطيعته ومن بوقعه من محل لا خو وهسذا ان خصر فه إه أوكما ربالحموب كاصنعه بعضهم والافعد خل فعه كما ألحيس (ص) وحقنة من احلىل ودهن جائفة (ش) بعنى أن الحقية وأو بما تعمن الأحاسل والمرادية عسن الذكر لا قصاء فيها على المنسمة ورولا يشمل فريه المراقعات هذه المنقطة النقيم القضاء من دراوة ويها مراة وكذالث لاقضاء في دهن الحياثفة لان ذالت لم يوسل الى أمعاته أى لم يصل الى مدخسل الطعام والشراب انلو وصل آن من ساعت (ص) ومني مستنكم أوسدى (ش) بعني أن الني المستنكم أى الكنسير والمذى المستنكم أى الكثير لافضاء فهم اللسرج والمنسفة ثم أنه يصح قراءة قوله ومن التنسوين أى ومنى مستنكم من رجسل أوامرأة وبالاضافة أى ومن شخص

في النفل الافي تلك الصورة فنشذ فرصم قموله واعداب السكفارة والحاصدل أنهااذا نزلت في حلقه عدافالكفارة في الفرض ولانضاء فى النفيل وأولى في النفيل أذا كانغلبة وأمانى الفرص فألفضاء فقط أى في حالة الغلمة (قوله وبرد عملى ذلك أى ولايرد مسائل التأويل القدرس لان الحقان مساثل التأويل القسريب لاقضاء فيها كاذ كره محشى تت (قوله و بعوض ) أي الناموسة وقوله والذبآب بطيراى ومشله البعوض اقوله وغيارطريق) وانالمبكيثر الغيار وأماغبارغسير الطسريق فالقضاء فيدخيله فيحلقه فيما المهر وانظراذا كثرغمارالطريق وأمكن النصر زمنه يوضع حاثل على فسمهل بازم بوضعه أم لاوهو ظاهركلامغتر والحد كذافي بعض الشراح وانطسراذاا حتيج لمكنس المدت هل مغتفر ماوصل العلق من غُدَّارِأُولا (قوله أودماغ أوكمان) الماهم العبارة أوغساردناغ أو كان وهوظاهر وفي عمارة وسعل بعضهم طع الدباغ كغمار الدقسق اه فهذاان حسل كالام السارح علمه مفسدروطم دماغ وكذا مفال في كتان أى طبم كست تان يغزله الاأنان فداح أفتى أنغسرالة الكثان أذاوحدت طعماوحته

في حدّه إنطال صومها و تُكرو المطاب واعتمد معض الشيو خراقوله في دهن المئاتمة المباتمة في اصطلاح الفقها مناقضي من الحراسات القابلوف ولا يكون الافي الظهراً والبطن (قولها ي السكتير) أي مان يكترجيته بهرونطر أو فيكرم غيرتناسع فان قل بحيثه أو تساوي هو وعدمه فضير مستنكم وعلي ذلك فيقراً الصدف بكسر السكاف (قوله والاضافة وعليها فالكاف مهقوسة ووق وترعما كول) وظاهره عدم القصادولوش منه من أومد كايعة دوهو كذات المهيض بعن فكرمسندام بعد والأهال كفارة في ال في الاول والفضاف الثاني (قول في المؤها للاقياط) لا يعنى أن عدا المؤهس الدل فساد سوم هيسه من فانسواب أن المراد في سال طاوع الفير لاقيانه قال في تسكمها التصدف سوفول الدونة وأما بالرطب في كوما نصه تفرز عظاهر الحلاقهم في ترع المأكول عند وقوائه الفير أنه لاعتاج معه الى مضعف وقال المن حديب ان طلع عليه الفيروهو بأكل ذلك عاق موريزل عن امرائه ان كان بطأ وعزئه المعوم الأن يختصف الواطئ معذذ قاله ابن القساسم وغير ذلك فهي تظاهرة في رحسل الشار سالتاريم في سه المنسور المؤهس المنافول المؤاخل المؤخل المؤاخل المؤاخل المؤاخل المؤاخل المؤاخل المؤخل الم

أ رُغمادة ) لانه أثر الصوم المناسب أن سطر لكونه أطب عندالله من ريح المسك فمكون الفيطيرا لاته لا صح أن مكون خسشا مع كونه أطسعند اللهمور عالسات (بوله كدم الشسهداء) آثرعدادة وهى الحهاد إقوله لانانقول المصل شایی دیه) أی بخاطب دیه فيستحبله تطسيفه فسمانه اذا كان أطب عند المصن ريح الملك فمكون الفسم طسا لانه لأيصمأن مكون خسشامع كونه أطس عنسد الله من ريح المسك (قسوله ومعنى طسه الخ) حواب عُماية ال كيف بكون ذلك مع أنه سحائه وتعالى منزه عن استطابة الرواهو حاصل الحوابالهلس المراداسطاشه بحبث يحصدل اسرور مذال سل المبراديه رضاءو رضا الله عدارة عن انعامه أوارادة انعامه فهم صفة فعسل أوذات همذاعشم الخلف وأماعندالسلف فعفوص

مستنكر رجسل أواهر أةولا يحذاج الى تقيد دالمدى بمستنكم لانهمعطوف على المقيد والمعطوف على القيد بفيد يعتبر فيسه القيد أيضافه وجارعلى الفاعدة الاصولية (ص) ونزع مَا كُولَ أُومُشْرُوبِ أُوفُرْ جِ طَاوِعِ الْفِيسِرِ (شُ) يَعَنِي أَنْ مِنْ أَكُلُ فَشَيْنِ انْهُ فَعَسَلُ مَاذَكُرَ عَنْسَدُ طاوع الفعرفانه يسلئ عزالا كل والشرب ولاشئ علسه على المشهور ولولم يتمضمض كماهو علاهركالأمغاره وهوك فالثاوكذ الثالاشي على من طلع علمه الفصر وهو محامع فنزع فرحمين فرج موطوأته على المشسهور و بعبارة آخرى قوله طآوع الفسر أيمع طأوع الفسر أي في المزء الملاقى للفعر سوا علنا انزع وطوام الانه واقعرفي اللسل ولاستأتى قول تت وهو مني على أن النزع ليس توطوا لااذا كان آلسرا دبقوله طاوع الفيرفى طساوع الفيرمع اله لايصع لانه اذاتزع فى مالوح الفير كان ازعافى المهار فلايتانى السناء المد كور (ص) وجاز سواك كل النهار (ش) بعن أن السام عوراه أن مسول كل النسار وفاقالاى حنىف فلل مراولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسوالة عنسد كلصه لاة فع الصائم وغميره وكرهه الشافي وأحد بعد الزوال للسر خلوف فمالصام بضما الحاءاطب عنسدالله من ريح المسك قال في توضعه ولادليسل عيلى كراهته لأن الفاوف هوما يحدث من خاوالمعدة وذلك لامذهمه السوالة انتهم لايضال وان لميذهبه فضفف وهوأ ترعبادة فلابنيغ إذالها ولا تحفيفها كدم الشبهداء لأنانقول المصل ساح ريه فستحب تطبيب فه يخسلاف الشسهيد ومعنى طبيه عنسد الله رضاميه وثناؤه على الصاغ والرضا مفعمله قال ابن الحاحب والسوال ساح كل النهارعا لايتعلل منه في ويكره بالرطب لما يتعلل فان تعلل و وصل الى حلقه فكالمضمضة انتهم وأراد المؤلف الموازما قال المحسوم لان بعض ماذكره من الحائزات مستحب كالسواك في بعض أحواله وصسوم الدهر و يعضه مكر ومكالقطر في السفرو بعضه خلاف الاولى كالاصساح بالخنابة و بعض مجائز حوازا مسدةوى الطرفسين كالمضحضة للعطش وبعمارة أخرى مصد الحوارفي كالام المؤلف فوادكل المهادأى وحاذسواك لف برمقنص شري وأما لقتض شرعي كالوصوء والصلاة والقسراءة

الاصرائ القة تعسلى في معنا مسع تمنز به الموقى عن استنطابه الرواغ وقوله وتناؤه على السساتم أي كلاسه الفسديم وقوله والرضا بفعلها أي فعله السساتم أي كلاسه الفسديم وقوله والرضا بفعلها أي فعله الساول السوائد برا السوائد المادي على المنظم المناف المه المساد والسلام ركعنا الفعرت ميرا الدنيا وما مها على فعسانه الأفضلية على غيرة الارك المادي والمهمن عبادة الني الشعل المساد والمادي والمهمن عبادة الني الفعل المنطق المنطقة المنطقة

والذكرفهومندوب والسوائ يطلق على الآلة والفيعل وهوالمرادهسا فسلام دائه مكره الاستياك ببعض الأكات وأماالاستباك المحرم وهوالاستباك بالحوزا وقصد قدمه فلسرف كالامسداط الق (ص) ومضمضة لعطش (ش) أى وكذال عُموز المضمضة الصاعر لأحل عطش أوسرأصانه أو تحوهما ولفسر كعطش مكروه لانفيه تفريرا (ص) واصباح يحذابة (ش) يعيف أنه صور الانسان أن يتعد ترك الغيدل من الجنابة في رمضان الى أن يطلع الفعر و بصوصومه والحوازهنالس على مانه (ص) وصوم دهر (ش) الحدوازهنالس على بالها قصوم الدهب مستعب قال مالك سرد الصوم أفضل من الصوم والفطراذا في مصعف بسبيه عُنْ شَيَّ مَنْ أَعَمَالُ البرفانُ صَعف فالفطر والصوم أه (ص) وجعة فقط (ش) بعني وكذلك يحوزصنام بوما لحمية مذر دالاقسله ولابعده هكذار وي عن مالك قال ورأيت بعض العليا وتسبه مروم الجعبة وأراه بصراه وماسمعت من شكر صسمامه مفسردا اه والمسراد بالحسو أزهنا انهمنسدوب اذلس لساصام عائر حواز المسدوى الطرفين (ص) وقطر يسفر قصرشرع فسه قسل الفعر ولم منوه فسه والاقضى ولوتط وعاولا كفارة ألاأن منو مهسفر كفطره بعد دخوله (ش) الضمر المحرور بني في الموضعين عائد على السفر والضمر المنصوب بالفعل في الموضعين عائد على الصبام المفهوم من كلامه والضمر المحرور باصافته الى المصدر في الموضعين عائده في المكلف ومعنى كلامه أنه صووز الفطر في سفر تقصر فسه المسلاة أذاشرع فى السفر قسل ما أوع الفعر ولم ينو المسوم في السفر قان شرع بعد الفير أو نوى المسوم في السفر فضى ولو كأن الصوم تطوعاولا كفارة الاأن سوى الصوم يريد صوم رمضان في السفر كالوافطر بعدأن دخل محمل أقامنه ولاخملاف أنالفطر يحوزف السفرلكن حوازاغسر مستوى الطرفين اذالصوم أفشدل والفطرمكروه ثمان كلام المؤلف هداخاص برمضان

دونما بعدده وهدما الاوسطان المشارا أيهما بقوله شرع قيه وبقوله قبل الفعر ولا مغيرين الراسع قوله قبلهشر عنسه لانهذ كرملترجع 4 أيضًا (قوله والاقضى) ومعنى كون الاول شرطافي توم السمر ومانعده أتهلا ست ألفطرف يوم السفر ولا في عُسَره الاادّا كان السهر تقصرفه الصلاة ومعنى كون الرابع شرطاني يوم السفر ومابعده أندمتي بنث الصوم امتنع قطسر وفي الموم الاول وما بعسده ويق علسه شرط تركه افهمه من السماق وهو كونهفي رمضان فلا عسرى في شحه كفارة ظهاركدا ذكروا (أقسول) اذا كأن معسني قسوة وقطر استقر قصر بمعسى سنت الفطرفيه سأرنفس قسوله وأمشوه فسمقلامه في لعدمشرطا فلعل الاحسس أنراد والفطس

ما يشمس الفطر بالفطر بعدنية الصوم وما يشمل التدين فأشار الثافي بقوله وقطر يسفر قصروا شار و لا المستخدم ولا تدين ولا للزول قول بسفر وهي المستخدم ال

(قوله والا) النقطفة الشروط أو بعضها قضى وهذا مستنفئ عنه لان القضاء لازم على كل التخلف الشروط أوبعضها وقد وال المصنف وقضي في الفي ص مطلقا لكن أني به ليرتب عليه قوله وله تطه عاوفيه صث إذا لما لغ عليه لابدأ ن تكون ماقيل المسالغية صادة اعلمه ولاشك أن قوله وفطر المرادية الفطر في رمضان كالشور به (٧٠٠) قوله ولا كفارة وهنذا لا بصدف على التطوع

(قوله فهممنه الخ) فيه أن هذافي الفطر بالفسعل فلاعتعرأن اقسال الفطر في الكفارة عمي التست حائز وقوله وأنضافطر رمضان الخ هذا نظهم في القطر عمم التسدت (قولة خاف زيادته) الما يقول طلب عارف ولددماعند الضرورة كافاله البدر أوعارداك فينفسه بعربة أوى هوم وافق في المراح كا تقدم واعمرأن العصيراذا أباف سسومه الهلاك أوشدة الاذى الفطرورجع فاذاك لاهبل المعرفة والحهد باعوالقطر ولولاصم كأهو ظاهمر ألحطاب وصرحه يعض الشراح لمكن مقتض مافي المموعسة وماذكره اللفمي انهاعا يبحرذاك للريض ( ثُمَا قُول) ولم أرقم اسدى من الموادماالمراد باللوق هلمايشيل الشبك والطن أوالطن فيا فوقسه وانظاهر أنالم إديه الطن فيافوقه اقوله ز بادة نوعه ) آی صنف من فوعه وأقبول والسيذال بالازمال راديهما يشمسل ذاك حتى يشمسل أَشْنَدُ اد دُلك الضعف أوحدوث صنف آخرمن توعه ﴿ تنبسه ﴾ أفهرةوله عرض أن خوف أصل المرض لس مكممه كذاك وهو كذلك عبل أحيد قولن اذلعاء لا مزل موالا م عمور اه (أقول) حث كان رحع لاهدل المعرفة أوغدرناك فنطهر أث الراح أنه

ولا محرى في غد مرمهن غمو كفارة المهارأ وقت ل وبدل عليه قوله والاقضى ولو تطوعا وذاك لانهم لمناأوجبوا القضاءفي النطوع عملي من طرأله السفر وهوصائم منطوع فأفطرفهم منسه أنه لاعبوز للنطوع أن مفطر لاحل السفر فغسره يماس يرمضان أولى وأيضافط والمسافر ف ومضان وخصة والراد بالشر وعفيه أن بصل الى على القصر المشار المه يقوله انعدى الملدي المساتين المسكوفة الزفاذ اعزم على السفرولم يسافر بالفعل أوسافر لكنه لم يصل لحل مدهالقصرالابعدالفجرفهذا أبيشر عفيه قبل الفحرفي الصورتين (ص) وبمرض خاف زيادته أوتماديه (ش) هذامعطوف على قوله يسمفر فصروا الماعلسيمة أى وحاز القطر يسيم مرض حاف زيادته ومته مسدوث علة أوغمادته بالصوم و بعمارة أخرى أي زيادة نوعه أن تحسد ثلة علدا خرى فان خاف على نفسه الهلاك أوأن بطيقه مشدقة عظمة فانه يحب علسه الافطارلان حفظ النفوس واحب ماأ مكن والمه أشار يقوله (ص) ووحب ان حاف هلا كاأوشد بدأ دى (ش) أىمشقة عظم مة لقولة تعالى ولا تلقوا أبدكم الى التملكة فعرد الملوف كاف في وحوب الفطرولا شترط وحودالخوف منه وهوالهلاك أوشد بدالاذي (ص) كامل ومرضع لمتكنها استضار أوغسره مافتاء الى واديهما وش تشييه في المواز والوحوب والمعنى أن الحامل اذا خافت على ولدهاه الركاأ وشديد أذى وحب عليها الفطروان خافت حدوث علة أوص صار لهاالفطر على المعتمد وقبل محب علىها الفطر حبث خشبت حدوث علة وكذات المرضعان خافث على ولدهاهلا كاأوشديد أذى وحت عليها الفطر وانخشدت عليه مصرضا أوحدوث علقماز لهاالفطروهذا شرط أن لارقبل الوادغرهاأ ويقمل ولكن لاتحدمن تستأجره أوتحدولكن لامال هناك ولا تعيد من رضعه عامًا والالوجب عليها الصوم ونسه بقوله على والديم ان خوفهماعل أنفسهماداخل فعوم قولهسابقاو عرض لاناخل مرض والرضاع فيحكمه وقوله لم يمكنها صفة لمرضع وقوله أوغسره أي عسرا لاستضار وهورضاعها شفسها أوعساناأي لاتكنها واحدمتهماعلى حدقوله تصالي ولانطعمتهم أتماأ وكفورا أي لاتطع واحدامنهما وقوله خافتاالخ صمفة لهماوطاهر كلام المؤلف أنهلا ساح لهما الفطر لمحردا لمهسد من غيرخوف وفد صرح اللَّخمي بحوازه لهما والمشهورات الحامل لا اطعام عليها تتخلاف المرضع (ص) والأجرة في مال الواد م هل مال الاب أومالها تأو ملان (ش) هذامفهوم قوله سا شالم عكم استشار وهي السالة التي يصب عليها فيها الصوم والمعنى أن الإخرة في مال الوادان كان له مال لا فد عدرة تفقت حسشسقط رصاعمه عن أمسه بازوم الصوم لهاوظاهره ولوكان الرصاع واحماعليها لولا الصوم ثم أن عدم ماله ووجد مال الانوين فهل تكون في مال الاب عاله المتمى ومال السه التونسي أومالها حبث متعدرضاعه علىها وهسذابيله كالاستد تأويلان ويفهم من التقل هناأن هحسل التأو بلمن حسث يجب الرضاع على الاموالافستفق على أنه في مال الاب (ص) والفضاء بالعدد (ش) معطوف على فاعل وحب المستراطول الفصل ومصب الوحوب قوله بالعدد أي ووجب الفطران ماف هلا كالزوو مبعلسه قضاء ماأفطر من رمضان بالعدد سواء صام بالهسلال أو بفيرة على المشه وولقولة تعالى فعدة من أيام أخر وروى ابن وهي ذاك المصمام العسدوان صام

فه ي غيرالمرض بهذا الاعتبار (قوله والشهور أن الحـام لااطعام عليها بمحلاف المرضع) وذلك لانها لحامل مريضة بخلاف المرضع فانماذالة لفيرها (فوله تأويلان) اعترض المواق على المصنف في ذكر النَّاو بلين إنَّ اللَّهٰي قد قال اذا كان الحسكم الاجارة فببدأ بما الَّه الوادفان ابيكن فالالب فأنام يكن فالدالام وابدكران عرفة غيره وادافال بمض شيروخنا والراجع أن مال الاب مقدم الذعاهو

الذولالاقل (قوله وقدمه لسان المسكم) أي بياه في تلك المستأن بعضوه بهالاته عتاج الدوف السالقام (قوله ساح صومه) أى تطرح المدام عناه وقد من الانداك المسلم وجود به وعدم تطرح المدام وخود به وعدم المسكم المسكم وخود به وعدم المسكم وخود به وحده المسكم المسكم وخود به وحده المسكم المسكم المسكم المسكم وخود به المسكم المسكم وخود به المسكم المسكم وخود به المسكم المسكم المسكم المسكم المسكم المسكم المسكم المسكم المسكم وخود به المسكم المسك

بالهالال أجزأ وذلك الشهرسوا وافقت عدة ألامه عدة رمضان أونقص عدد القضاء عسه وعب تكسلهان كانت أمام شهر الفضاءا كثروليس قوله والفضاء العدد تكرا دامع قوله وأحزأه مأنعسده فالعسددلان هذا أعم لانذاك خاص عسستاة الالنياس ولايقال العام انه تسكر اومسع اللاص ولواقتصرعلى هذا كفي لانه بغنى عن ذات مخلاف العكس وقدمه لبيان الحكم (ص) بزمن أبيح صومه (ش) بعني أنه يسسترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن سأح صومه تطوعا فلا يحوزفى الامام المنهى عن صومها كمومى العسدونائي النعر ولافها كره صومسه كرابع النعر عُلَى المُسْهُوراً ووحب كمنذوره بعنه ورمضان كأقاله (س) ولا يحزي عن واحدمتهما على العصيم وعليسه للماض كفارة صفرى فال الن الموازمة والمكفارة الكبرى عن كل ومالذاني لفطره فسهعدا الاأن بمدر يجهل أوتأويل وقال أشهد لا كفارة أي كبرى لانه صامهوا يفطره أتومجدوهوالمسواب ولما كانذلك شاملالرمضان في السيفرالانهما وأخر سيدنقوله (غسير ومضان) فلانقضى مسافر ومضان الماضى فسيملانه لايقسال غيره ولا انتقص قوله أبيع صومت بيوم الشسانفان صومسه سوام أومكروه مع أنه يصامقضاه كأمر لاناتقول هومساح والمرمة أوالكراهة انحاعر ضد المن حيث الاحتياط (ص) وعامه ان ذكر قضاء (ش) أى واونان أن في ذمته صومافشر ع فيموحب الشروع عندان القاسم علمه ان ذكر قضاء فبسلذاك أوسمقوطه وحسه ووحب فضاؤه أن أفطر وكلام المؤلف شامل المااذا كالنماذكر قضاؤه فرضاأ ونفلاوه وظاهر حل الشار حوحل تت برمضان لاندفع العموم اذهوقه وض مستلة (ص)وفى وجوي قضاء القضاء خلاف (ش) يعنى أنه اذا أفطر في القضاء عدا أوسهواوسواه كان الاصل فرضاأ ونفلا فان ف وحوب قضائه وشمهر فيلزمه صميام بومين اليسوم الذي كان ترتب في نمت ما الفطر في رمضان أو بالفطر في التطوع ويوم الفطر مفي القضاء ولوتسلسل وعدم وحوسقضا ته وشهرخلاف فانقبل النطوع اذا أفطرفيه أاسسالا بقضي فللمكن قضاؤه كهو بل حرى فسمه الخلاف فالحواب أن قضاء النطوع واحب ابتداء فسلافه فلذا افوى (ص) وأدب المفطرعدا الأأن يجى مائيا (ش) أدب بضم البا فيكون معطوفا على فاعسل وحب المتقدم بخسادف مالوقرى بالفعل فلانكون صريحاف الوجوب بليشده ربه والعني أنمن أفطر فرمضان أونافلة عمدابأ كل أونحوه فانه بلزمم الفضاء والكفارة ان كان في رمضان و يلزممه

أوتأو مل)أماالناو بلفهوظاهم وأماالحهل كاأن بكون مددث عهد بالاسلام وذكر الخطاب أن الناعبوفة اقتصرعيل كلامان المسواذ فيفيسدانه أرجمن كلام أشهب (قوله وتمامه ان دسكر قضاعه) ومنسل ذلك من شرع في الفاهر يظنهاعلمه شمتماه صلاتها فانه يخرج عن شفع وأولى كن عقد ركعةوفي العصر يمخرج عنشفع اتعقدر كعمة والافلا والقرقات العصرلاستفل بعدها فاتلم يشفع فهافلاش عليه وكذلك من اعتقد أن عليسه الحبح أوالعسرة فشرع فيسماغ سن قعلهسما فأته بتهما لانه مالايرتفضان (قوله وحب بالشرو عمليه تمامه كافضالف ماوحب عليسه وأفطر لزمه قضاؤه عندان شاون والزأى زيدوقال أشهب لايحب وعلممافسدخلف قوله وفي وحوسقضاء الخ (قسوله عمداأوسهوا)المعتمدةمم وعلى العمد كارسد مألقرافي (فانقلت) القول بعسدم وجو ببقضاه الفضاء

ايضا معد فطر موالانفاق على عدم وسوب قضائه مفطره ناسا كل منهما مشكل على قويه وقضى في الفرض (يضا مطاعن مطاعن مطاعن المسلم المسلم مطاعات المسلم المسلم

(قوقه بقام عليه مع الادب) الاآنه ان كان غورجم فيقدم المدنقال في المدونة وان شرب الخرف برمضان بحلمد للغمر ثما تسبغ فريضرب الادهال في مضرط واللام في المنظمان أن الروسات والمن المنطقة عنورا والتقديم المنظم المنظمة المنطقة على أعاد عن الأطعام على مفرط واللام في المنافقة عنى الحالت المنطقة عنورا والتقديم المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة والمنطقة عن كل موم متعلق باطعام الوجيد وكل للجميسة أى عن كل فرد فرد من أفراد الأبام وقوله لمسكن الذن نظم المصففة لمنطقا من اطعام ومطوعة فعدا ضافة علاد ولوجيد الأوسيم اكان التفريط حقيقية (٣٠٣) أو مذكا كاسي القضاء لا المنكرة عدلي تركد والمناهس

متقدعه على رمضان التالي له فلسا عفرطان كسافر ومريض واعسلم أن التقسر بط الموجب للاطعام اعاسطرقيم اشعبان الواقعف السينة التي تل سينة رمضان القضى خاصمة فأولم نفرط فسه لااطعام ولوفرط فما بعد (قوله فاوأطع مدن من كفارة واحدة لسكن واحد)أى فسلاعي تمأن مطسهمدين عن يومين ولو كان أعطاه كل واحدفى يومه حدث كان التفريط بعام واحد فاراد بالكفارة الداحدةما كانالتفر ساعن عام واحسدفاذا كانعنعا مسين جاز وكسذاان تغار السنب كموضع أفطرت وفرطت لكن مع الكراهة فالمرضع تطعمدون الحامل والحامل مريضة مادأمت ماملافلا كفارة علماحث استمر لرمضان الثانى (قسولة أن أمكن قصاؤه بشعبات) قال الشيخ أحدا تطرفين علسه ثلاثون ومائم صاممن أول شعبان وكان تسمعة وعشرين هل علمه الأطعامأى لموم أملاوالظماهم الثاني لانهذالم شرط في القضاء لشعسان (قسوله أونفست) بفتح النون وكسرالفاء (فوله يحتمل أن مكون معناه الخ ) أي و يحتمل

ا يضا الادبع ايراء الامام من ضرب أوسعين أوبهما ولو كان فطره عاصوب حداكرنا أوشرب خرفائه بقام عليهم م الادب الاأن مأتى فاثباق الظهور عليه فلا أدب عليه (ص) واطعام مده عليه السلام لفرط في قضاء رمضاف لمثله عن كل يوم لسكن ولا دعت د بالزائد (ش) هومعطوف أيضاعملي فاعسل وحسالمنقدم وهمذاشروع منه في أحكام الكفارة الصمغري والمعنى أنمر فوط فقضاء ومضان الى أندخسل علمه ومضان آخو فانه يعب عاسم أن مكفر بأن يطبع عن كل توم بقضه مدالمسكن وبأتى معنى التفريط فسلوا طعمدين من كفارة واحدة لمسكن واحدأ وأطعمدا واحدالا كثرمن مسكن لميحزه ولايعتد بالزائد على المد وينبغي أن ينزع ممنه ان بقي سلمه و بين (ص) ان أمكن قضاؤه تشعبان (ش) هـ ذا شرط في وجوب الاطعام المنقدم دعنى اعباءازمه اطعام قدوالمد اكل مسكمن عن كل مومادا أمكنه القضاء فى آخراً بام شعبان بقدر ماعليه فاذا مر فدر ماعليه من آخر شعبان و هو عصير مقيم ال من الاعسذار وجب الاطعام وانديم من شعبان بقدر ماعلم مفرض أوسافر أونفست أوحاضت لمصب علمه اطعام ولوكان فماقسله من الامامة كمنا لاعدرة وقوله (الاان الصل مرضه) مفهوم قسوله ان أمكو وفضاؤه تشعبان صرحهان بادة الانضاح أىلاان الصيل مرضهمن مبدا القددرالواجب علسهاني عمام شعبان لامن رمضان الىرمضان كاهوظاهسره ولاجسع شعمان (ص) مع القضاء (ش) متعلق باطعام أى انه مخبر في اطعام مدوعن كل يوم لمسكن مع القضاء فكلما أخذ في قضاء بوماً ماهم فيه أوالطعم بعده هذا وقوله (أو بعده) يحتمسل أن يكون معناه بعسدمضي كل ومأ وبعدفراغ أيام القضاء فيضرج جسم الامداد بعسدقراغ أيام القضاء وطاهر المسدونة أنهالا تفرق قسل الشروع في الفضاء ولو بعد وحوبها عضى رمضان الشاني وذكران حسانه انفرقها فسل القضاء أوالف المستعب وكلام المواق يقتضي أنه وقاق (ص) ومنذوره (ش)معطوف على فاعل وحب والضمرعا تدعلي الصوم أوالكلف أعوازم المكاف الوفاعنذوره من أي توعمن أنواع الطاعات من صوم أوصيد فة أوج أو نحسو ذالتُوعلى كلفهذه تأتي فياب النذرواعاذ كرهاهنالبرت عليهاماً بعدها (ص) وآلا كثران احتمله لفظه الانمة (ش) أى ومحم الاكثراحة اطاآن احتمل لفظه الاكثر والاقل بلانمة الشي والافعمل عليها ومثل لما يحتمل الكثير والقليل بقوله (كشهر فثلاثين ان المبدأ بالهلال) فاذا نذرصوم شهرا اصادق بثلاثين وتسمع وعشرين فيصوم ثلاثين على مذهب المدونة أمالومدا بالهلال لزمه تمامه كاملا أوفاقصا انفا فافقوله فثلاثين معول لفعل مقدر كاترى والافالقياس أسلاثون أى فاللازم ثلاثون وعورض ماهنما بما في كَابِ الحج من أن من قال لله عملي همدى أجزأ نهشاة وفياس ماهناأن تسلزمه بدنةوفرق بعضهم بان الاصل في الشهر ثلاثون وأما الهدى

أن يكون المرادما هوأعم وهوأ طهر (قسوله ان فرقها قسل القضاء) أعاو قصد وجوبها كآنال عَجَمَّ فاله هال واعداً أن تصديها فسل وجوبها عنه المرادمات الشاق وفي من من منان ما يقعل في الموادم القضاء (قسوله بلازية) حال المحافظة ملتوسلة مدال المدوم التفاه وهو المالية ومن ذلك القديم المنافقة على الموادم المنافقة على الموادم المنافقة على المن

عن نذره ما وجب صومه منها النسذركا (٢٦٤) أذا ندرصوم يوم كل خيس مثلا (قوله في أنه لا يصوم الرادع) مع صحة أن لوصامه (قوله وهذا بين) لانهاسنة لم يعينها فارتثقر رفعه أصل فأحزأ أدناه ومأن المال وشتى فلزمه الاقسل واذالزم من قال مالي في سيدمل الله ثُلُتْ مالَّه تَدْفيها (صُ) وابتداسنة وقضاه مالا يصوصومه فَي سنة (ش) بصوفراء المندافعلا أواسما وهوالاولي امتناسب المعطوفات والمسراد بالابتداء الاستشاف والاستقبال لاالشروع من حن النذر أوالحنث أي واستأنف واستقسل سنة أي علسه أن يصوم سسنة كاملة في قوله لله على صومسنة أوان فعلت أوان لم أفعل كذافعه لى صومسنة وحنث ولايحترى ساقها وبلزمه أن مقضى أمام العيسدين وأمام التشريق ورمضان وفي اطسلاق القضاه يحرز لأن مالا بصر صومه لست أياما بعينها فاتت تقضى انعاهى شئ فى النسة و بعيارة أخرى أى أن من نذرصوم سنة فاله الزمه سنة كاملة ولكن لا ازمه الشروع فيهامن حان نذره أومن حسن حنشمه ولابلزممه تتابعها وقولنا وأيام التشريق بشمسل رابع الضروه ومافى الشار حوتت والحطاب معرأن صومه مكروه لغيرالنا فرولازم له عسلى المشهور وظاهر المسدونة أنه يصومه ولافضاه عليسه كايفيسده نفسل المسواف عنهاؤذ كرعن المخنصرما وافق ماذكره المطآب والشارح وتت فى أنه لا يصوم الرابع ويقضيه قال المواق وهدداين ولكن فى كلامان عرفة ما بفسد أنه يصام على المعمد (ص) الاأن يسميها أويقول هده وسوى باقيها فهوولا يلزم القصاء (ش) هــذامستنى عماقيله معسى أنمن نذر صوم سسنة بعنها كسسنة عمانين مثلا فانه الزمة أن بصومهامن حمث نذره ولا الزمسه أن يقضى مالا بصيرصومسه كموم العيسد وتالسيه وكائام الحبض والنفاس ومامضي متهافى حرضيه الاأن شيوى قضاهذاك وكذا لابازمة قضاءمالأ يصع صومه ولامامضي اذاأ شارالي سنة بأن يقول هدذه السنة وقدمضي بعضها حبث فوى باقع افقوله فهوولا بازم القضاء واحمع لاستنتسان وقسوله و سوى باقها راجم للثانية فقط فهو بالواولا بأو كاذ كرمائن فاذى أى فاللازم له حيث كان في أثناه السنة وسماها أوفال هسذه ونوى افيهاصوم مادتي ولايازمه قضاممالا بصيرصومه ممانه يازمه في هاتين صوم الرابع لانه منذور بمشه بخلاف الاولى لاتهاغيرمعت على ماذ كروا لطاب ومن وافقه لاعسل مأذ كردان عرفسة أنه المعتمد واغماصر حيقوله ولاسلام القضاء معرأن الاستثناء يفسده لان دلالة الاستناء دلالة مفهوم ودلالة المنطوق أقوى وقوله (عضلاف أطره اسسفر ) عفر جمن قوله ولابلزم القضاء أىولابلزم قضاء مالايصح صومسه بخلاف مايصبح كفطره لسفر أونسسان أوا كراه فانعلسه قضام (ص) وصبحة الفسدوم في توم قدومه ان قدم لسلة غبرعمد (ش) هذا أيضامعطوف على فأعل وجب ومابعده وفيه حذف مضاف والتقدير ووجب صنيام صيحة القسدوم قهن نذرصوم توم فندومسه ان قسدم لسادغير عسيدو تحوه بمثآ لايصام شرعا كمض أوما تعن لغيرالندر كرمضان وأشاريقوله (والافلا) الحالهان قدم نهادا اوليسة لايسام صبيحها فسلا يازمه شي وسواءفى الثانيسة نذر يوم القدوم فقط أونده أمدأ أشهب اونذريوم قدومه أمدالزم مالاأن بوافق بومالا يحسل صومه فلا يصومه ولا بقضسه والخاصل أننمن ندرصوم بوم قدوم زيدأبدا فانت فسدم نهاوا أولية الانصيصوم يوم صنصم افأنه لاىلزمسه صوم بوم القدوم فيهسمالكن بازمه صوم ما ماثله في المستقمل أبدا فعما اذاف دم تمارا ولا الزمه ذاك في الثانية وقوله عيسداو قال عندر كان أولى أى ان قدم لسلاعدر وقوله والافدلا ائنين بوافق مالاعل مماستقيل

اقده وانتداسينة) أي وماصامه بالاهداة احتسب و مكسل ما انكسر (قسوله و بازمه أن مقضى أنام العسدين الزاوكذا مقضى

فصار البوم الراسع لم بنذره بعبسه ولادخل في دعن نذره ليكون السنة مهمة واعتسد ذلك محشى تت وبعض شموخنااعتمد كالامان عرفية وظاهر المستف صوميه لابه قال وقضى مالا بصرصومه والرابع يصه صومة آلاأن يربد صعة كاملة (قوله مايفيدانه يصام) أى لانها اصعرصومه تناوله النذر ومكون من أفراد و رامع التعسر لناذره في الحملة ( قسوله ويسوى اقيها) وأماات تم سوااباتي فيكون كنذرسنة مبهمة الحسوله وكايام المعض والنفاس) وكذال ماوحب كرمضان (قسوله حيث كان في الشاء السنسنة ) أي أولها (قوله انقدملدادغير عدد) فأوقدم الماة حيص فلا بازمالنادرة مسمام فاو كانت تلك الله لماة المعمة مثلا وكانت نذرته دواماً وأصعت في ذلك الموممائضا فأنه بازمها الأبام المالية من الميض من شرح عب (قوله ولا يازمه ذلك في الثانسة) أى ولا بازمه ما ما اله في الثانسة أى الى هي قدوله أوليلة لا تصام صبحتها فاذا كأن اسلة عمدوكان وم الاثنين فلايلزمه مابعددلك من كل يوم اثنسان فالمراد بالمماثل ومالاثنان مثلالا ومعسد كاأفاده العض شدوخنا ثموحدته عن سند فقال ولوقدم ليلة الاثنين وهي ليلة عسدف الايصوم صبحتها ولاكل

ولانقضه اه والفرق من مااذاقدم لماذعر عمد بمااذاقدم لملة عيد أن لياة العمد لم يقل أحد بصة صوم صبيعتها فلذالم بازمه مآفأتل بوم العيد بخلاف مأاذاقدم خرادافقدم صحة صومه اعداه ولفوات وقت النية فلذا بازمه ما ماثل وحسنشذ فاذا كان يوم حيض وكان يوم الجعة مثلا فلا يازمه صيام كل يوم جعة يعند لك وليس المراد اليوم الذي بأتى فيه الحمض في المستقبل (قولمما المنوم طلق الزمين) أي مان قصد بقواه يوم قدوم ديداً صوم يوسلمن الابام (قوله والشاهر الذوج اولم يعني) أي بان أن خبر والناز بدا قدم من قدوم من وابد دهل قد المسلمة أو المنافقة المسلمة المنافقة الم

بأنه لا بأتى دلك الالوعير باور مع أنه اغماعبريان (قوله الكان أشمل يشعل القران وكلمن لزمه هدى لنقص في شعائر الحبر ولم عسده ورعابستهادمن تت أنجاء الصمد كذلك وكالامغسيره مفسداته والفدية ليس كذلك كذا فىشرح عب وكلامه فالقدية غسرنطاه ولتص المؤلف على أنه يصومهافي أيام مدى (قوله لاتمامع سَنة أوشهر أو أيام) أى ولو نواءعلى المشهور ككذا ذكره عبر ورد علمسه محشى تت مان المعتمد اله بازم مالتشاسع اذا تواء كما معلر بالوقوف علمه وتتاسع بالرفع عطف على فاعسل وحب (قسوله أوقضاء الخارج) لوحمذفه لكان أولى لأنه داخسل في الغسر وفى شرح عب أنهلونوى الحاضر ومضان قضاء

مالم ينومطلق الزمن فيلزمه صوم يوم والطاهر اللز وملولم يعلم هل قدم لبلاأ ونهادا احتياطاوا تطرما الحمكم لوقد منه مت الملاهل بازمه الصوم أملا (ص)وصيام الجهة أن نسى اليوم على الخمار (ش) هذا معطوف أنضاعل مانقدم ويدأن من تذرصام توممن أنام الاسبوع فنسمه فانه محب علسه أن نصوم جمع أنام الجعة ومثارها اذانسي الموم الذي قدم تساته زيد المندورصوم ومقدومه فعاسسي فلابدري أي ومهو منها(ص) ورابع المرلناذره(ش)هوأ يضامعطوف على فاعل وحسا ي ووحب صسام اليوم الرابع أ من أنام التشير تق وهومراده برأمه فم التصريحلي من نذره ان لم يكن نذره تعيينا كأن نذره وم شهرا لجه أو كل اشعن أويوم قدوم زيد فقدم لملة الراسع بل (واف) نذره و تعينا) له كعلى صوم واسع التمر اعالاللنذر ماأمكن ويكرومومه تطوعا(ص) لاسابقيه الالمتمام (ش) يعنى أنسابق الرابع وهوالثاني والشالشمن أنام النصر تحرمصومهما الامن وحب عليه هدى لنقص في احرامه والمجدد فلا يحرم صوم سابق الرابع ولوأدخل الكافعل متتعلكات أشمل وكلاما لمؤلف لابفسد الاعدم وحوب صومسابق الرابعمع أت المكالمرمة وقوله (لاتناسعسنة أوشهرا وأبام) فلاجيت شيمن ذلك ولكنه مندوب (ص)وان نوى برمضان في سفره غيره أو قضآه الخارج أونواه ونذو الم معيزه عن واحدمتهما (ش) يعني أنه أذا سافر في رمضان سفرا ساحله فيه الدهر فصام فيسمفرو دلك ونوى به التطوع أوالسفرا والكفارة أونوى به فضاءرمضان الذى موجوقته أونوى بصومه فرصه ونذراأ وكفارة أوفضاه أوتطوعالم يحزفي الحسع عن واحدمتهماأي لاء ورمضان عامه ولاعن غرومن فرداأ وهجتمعا فقوله غروائدر حفسه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله أوقضاء الخارج صورة وقوله أونواه ونذراأى أونواه وكفارة أونواه وتطوعا أونواه وقضاه الخارج فهذه ثمان صورف السفر ومثلهافي الحضر وهومقهوم سفر وانحاخص السفويا لحكم لأحروبة الحضر (ص) وايس لامرأة يحتاج لهاز وجها تطوع بلاادن (ش) بعني أن الزوحة وأم الواد والسرية لمس لوا مدة منهن أن تنطوع ما اصوم أوغيره وزوجها أوسسده اعتباح البها قان فعلت فله أن مفطرها الجاعلامالا كل أوالشرب فان أسناذ نتسه فقال لاتصوى فأصحت صاء فه جماعهاان أرادوكذالو دعاها لقراشه فأحرمت بصلاة نافلة أوفر يضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها المه مخلاف ماضاق وقته فاله أبوالمسن فالروف فطع الفريضة أذا اتسع وفتهانظرلان الصدلاة أمرها يسسيروقه تلبست بهنا وتريد براء أذمتها اه ومثل الزوحسة في ذلك السرية وأم الولد كامر بخسلاف أمسة الخدمسة والعسد الذكور فيتطوعون بلااذن الاأن يضمعه مهذلك عن العسل فقوله وليس لاحرأة الخ أى حمث علت

( و م س حرش " الذي المنطق المنطق المنطق المنطقة المنط

(قولة تصفية خرزة ة العقل) أي تصفية المقل الشبيه بالرآة وفي المقيقة المدير هو النفس الاأث العقل فيال الاعتكاف ك آلة وقوله التامالت سميراي صاحبه (قوله في استغراق) متعلق بقوله التشيية (قوله خص شرعا بالعكوف على المسر ليس المرادمطلق اللبرط أالخبرالمعهود (قوله قصراللفظ الشترك) أى المسترك الففلي الذي هواللفظ الموضوع بأوضاع متعسدة تلمان متعددة فالتناولات هي العانى التعيدة كالماصرة والحارية في لفظ عين وقوله أوتخصيص العام بعض محتم الانه أراد بالعام المطلق وبالتنصيص التقسدوالمطلق هواللفظ الدالء ليمصني كلي وأراد بمتملانه حزئهات مدلوله واصاعب عنها بمستملات لانه محتمل تحقق مدادله في هذا أوفي هذا ولما كانت معانى المسترا دالاعلم االلفظ ابتداء عبرعنها عتناولات لان اللفظ متناول لهاأى آخذ لهاأى دال عابها دلالة منغمر واسطة والاعتكاف من قبيل المطلق لانه لغة لزوم الشئ من خسراً وشرفقول الشارح وخص شرعا أى وفيسد شرعا العلوال كون معتكفا قاله الرصاع (277) (فوله قاصرة) خرج المتعدية كتدريس

بالعارون ومكروه كالأنى

واعتكافسه صيع وهو

معتكف القدرق من من

لازم مجردالعبادة ألمتعدية

لابكون معتكفا دون

التأنى كاأفاده الزعمرفة

(قوله بصوم) أىمعصوم

المشروط الشرط أوالكل

للحيز اءاذاختلف هيل

الصوم وكالمسكن أوشرط

و شيء على أنه ركن أنه

لايصم في رمضان لان

فادره فأدرله بمسع أسوائه

وانقلناشرط بصم (قوله

يوماولدلة) متعلق بدوامه

وهب وأدنى الاعتكاف

ويصير تملقه باللزوم عنلي

معز وماعلى ذلك اللسزوم.

(قوله أولمعنمه الخ) يصم

ولا معارض هذاأن أشتعاله أن زوجها يحتاج لهالاان علت عدم الحاجسة فلامأس قال النعوفة الاقسرب الحوازات جهلت لانه الاصل أه والمرادبالعلم الغلن كالسنطهر المؤلف ولماأنه في المكلام على ماأراد من قروع الصوم وكان من حكة مشروعيته تصفية هم آة العقل والتشديه بالملائكة الكرام ف وقته أتبعيه بالكلام على الاعتكاف التام الشبعيهم في استغراق الاوقات في العبادات وحبس النفس عن الشبهوات وكف المسان عمالا ننبقي وهوالفة لزوم الشئ من خبراً وشروخص شرعاً بالعكوف على الخبر الن العربي بيوت ومن فعلهامع غبرها فالاول الشريمة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته أو تحصيص العام بمعض محتملاته اه بقال عكف يمكف بالضهروال كسرعكف وعكوها أقسل على الشيء مواطبا واعتكف وانعكف عميني واحد وقدل اعتكف على الخبروا نعكف على الشروء وقه اس عرفة بقوله لزوم مسحد مماح لقرية فالصرة تصوم معزوم على دوامه بوماواللا سوى وقت خروسية إجعة أولعنسه المنوع فسيه والمراد باللزوم هنا أوملا بسالصومن ولايسة الاثامة وخرج بقوله مسأح مسحد البعث وبقوله لقريقما كانملازمالالقرية ويقوله فأصرة المتعبدية لانهالا تنكون في الاعتكاف وقوله معزوم صفة للزوم لان الازوم بعني الافامسة وهي أعممن أن تنكون بنية العزم على الدوام أولا فلذاخصص الزوم فالهشار ح الدودوف تطولها مازم علىه من وصف المعرفة بالنكرة فأوقال ابث بمسعدا أخاسا من ذلك وسارمن حل الازوم على الأقامة التي هي خلاف ما متسادرمنه وقوله سوى وقت الخ فيه تظرفان خووجه للحمعة سطل اءشكافه فنعر يفسه للاعتكاف انساعه رييالي الشاذلاعلى المشهود وقولة أولمعينه الممنوع فيسه أى الذى يتعين عليه فيه الخروج ويضطر اليه عماهو منوع فى المسجد كالبول والجناية اذاا حتم فصب الخروج الغسل والمرض و فحومد تى يزول الما فعمن المسهدو يخرج لشراء طعامة الضروري ولاسطل اعتكافه لاتذلك كأه لابجوز في المسهدول بعزج المؤاف الاعلىذ كرحكم الاعتكاف وأركائه وشروطه ومفسدانه وآدامه وأعذاره الطارثة وسكهامن نشاه أوقضاءأ واستشاف فقأل تقد تركزوم المصديوما واسلة

﴿ باب ﴾ يشتمل على ماذ كرمبند تابييان حكمه فقال (ص) الاعتكاف نافلة (ش) أي مستحب على المشهور وليس سنة لانه وان فعد له عليسه الصلاة

أن يقرأ المنسه بلون ثم الموالاضافة العسكف فعنسه ما يعنسه أي ما مدعوضرور به المه كقضاه الحاجة ويحتمل والسلام تقدم الباءعلى النون والضمرعا تدعلي الخروج بصغة اسرالفاعل والمرادالذي سعين عليه الخروج فيسه ويصح أن يقرأ اسم مفعول على حذف والضميرا بصاللخروج أى معين فيما المروج فان قات قدد كرشار حه أفنعم بفه هذاشا مل العصير والقاسد فالخواب أن شهوله الناك اعاهومن حهة تركدني التعريف كافاعن الجماع ومقدماته (قولهمن وصف المعرفة بالنكرة) لأيحني أنافر وم لدس معرفة لانهوان كان مضافا الأأنه مضاف السكرة والمضاف السكرة زكرة (قوله لان ذاك كاسه لا يحوز في المسحد) أداد لا ساح فيشمل الحسره كالبول في المسجد والمكروه كالشراف المسجد زادفي له وأما الاكل الخفيف فلا يضر جله وكذا النوم اه (أقول) ويحمل المرض على ماأذا كان مازممه تقذر المسحد (قوله ولم يعرب المؤلف الاعلى أركانه) أى ولم يعرج على تعريف لانه ما تقان الاركان مدرك التعريف لانهما احتموى على الاركان (فوله مُستحب على المشهور) ومقابله ماقالة ابن العربي من أنه سنة وماقالة ابن عبد البرفي الكافي من أنه في ومصان سنة وقى غير نصائر (قوله شرط في صحة كل عبادة) مناد كلامه أن الفرية والعبادة في وابسسيد ليل قوله لان الكافرليس من أهل القال المنافر السيد وان أهل القال الكافرليس من أهل القال المنافرة الم

وهذا شيبه بقولهم مطلق الماء والماءالمطلق واذاعلت ذلك فسن لاد تطمع الصوم لا يصم اعتكافه كالرحل الشدهف البنية والشيخ الكسر (قوله الغصه) أي تعصمه فينذره أيضا كذافي عب ولم مكن فى غسر مفظاهر وأنه لابدأن مكون منهذورا كالاعتكاف فلايصم في تطوع وادس كذلك بل المسواد من قوله عصمه أنه لا يصصرفى كفارة ورمضان ولندرالاعتكاف تذر للصوم فلايصم بصوم رمضان وقعوه كصوم كفارة والمسوم الذى نذره فيسل الاعتكاف وصوم التطوع سيبرمنذو رائذرالاعتكاف كذاأفأده عبر فعلت صمتهف أرىعة أقساماء شكاف وصوم منذورات ومتطوعيهما الاول منذور والثاني منطؤعه الراسع عكسه ومعنى نذرالصوم أى قبسل الاعتكاف ومعنى تطوعه سيسه قبل سة الاعشكاف فلاسافي كون صته اصوم فكأ ته صارقر صالفره من حسابو قفه علسبه (قوله أى وصمته عطلة مسحد / قده اشارة

والسلام لكنه لم يواطب عليه لانه نارة بعشكف و تارة يترك فلا يصدق ضابط السنة علمه (ص) وصعته السامير (ش) مدى أن صعة الاعتسكاف التسقلسار فالكافر لا بصراعتسكافه الانهانس من أهسل القرب وان خوطب بها لان الايمان شرط في صعبة كل عبادة وكذا الايصم اعتكاف غيرالممزمن معنون ومسى ويصماعتكاف الرقيق والصيى الممزوه والذي يفهم الخطاب وبردا لحواب ولأنتضبط بسرق بل مختلف باختلاف الافهام والطاهب أث المراديقهم اللطاب وترداللوابانه اذا كالمشيء من مقاصدالعقلاء فهمه وأحسن الحواب عنسه لاأنه اذادى أحاب وقوله لسلز ظرف لغومتعلق بعمة وعطلق صومخدرأى وصفته كأشنة أوحاصسلة عطلق صومواعر السااشار حرازم عليه الاخدارين الموصول قبل كالصلته (ص)عطلق صوم (ش) يعنىأن من شرط صعة الاعتماف الصوم على المسهور سواه قدد الصوم برمن كرمضان أوسميه كنذروكفارة أوأطلق كتطوع واغالمة ليصوم مطلق لثلا يخرج مافعد برمنسه كرمضانوماقىدىسىمە كنذروكفارة وأشارىقولە (ولوندرا) الىأنالاعتكافالمنذور لابتعاناه أتضاصوم يخصمه بل يجوزان بفعل في رمضان وغسره كفرالمنذور وهوقول مألك واسعسدالكم وفالعسد الماث وسعنون لأندالاعتكاف المنذورمن صوم يخصه فلا يجزى فى رمضان (ص) ومستعد (ش) أى وصعده عطلق مستعدلا بقيد كونه جامعا مدليل الاستثناء لكن بشرط الأماحة كأمرف حدان عرفة فلا يصم الاعتكاف في مساحد البوت ولولامراةلكن اذا أطلق السعدفاع اينصرف السعد الماح فمؤخ فمنعه فيدان عسرفة ونبده بقوله (الالمن فرضه الجعث وتحب فالحامع عما أصع فسما بلعمة على أن من فرضه الجعمة من ذكر بالفرعاف على دون الأنّة أممال من المنارسومة مروالاعتفادا فالمناعث كافا مدركه فمه الجعة قسل خروسه منسه لايعو زله أن ومتكف الافي الحامع فقوله وتجب به أى وهي تجب به أى في زمن الاعتكاف الذي تريده الأنسواء كان ابته اع كالوندرا وقوى اعتبكاف عشرةأنام أوانتهاء كالونذرأر يعمة أنأمأ ولهن السنت فسرض بعمد ومسن وصوبوم الهيس فالواحب لذاك الابت داموالانتهاء الحامع الذى تصم في ما جعة داعًا لا المحقق الحداد فضرح رحبته لأنهالا تصفيها الجعة داعما واغما قصع فيهامع ضميق الحامع واتصال الصفوف ومافى المدونةمن أنه يعتكف في رحبة المسعد فالمرآد بالرحبة فيه صنه (ص) والاخوج وبطل (ش)

الى أن ومستدى معلوف على صوم والما متتوزاً ن تكون للابسة أى ما نساعطانى صوم وملتساعطانى مسجد و ان تكون العمة وبصم الترتكون العمة وبصم الترتكون العمة وبصم الترتكون العمة وبعد المتحدة المتحددة المتحددة المتحدة المتحددة ال

(قوله الأأن يعدر 7 يجهل) أي يصهل وجوب الاعتكاف في محل صبح فيه الجمع هو المالتيس ولم يدكره عج واحسل قولة فالوالنبري (قوله تم رسم يتم الخ) ظاهر ذات أند رسع العمام الاول فاذ اجاف الجمدة يحضر حريسطل اعتكافه مع انه تقدمه أن هسفه قولة أو انتها ففالوا حب عليه الرحوع الحال الذي تصحفه الجمسة (قوله تأمل) أمر بالتأمل اشارة الى صنعف هذا القول وأن الراجع المبطلان كاهومفاداً ولياله سارة فنسد ورقوله كرض أويه و وظاهر الوحوب ولا كان منذ وراوالم رضيحة ففافان أيحر بسلاع لى المبادات المواقع المواق

يعنى أنهاذا كانفرضه الجمة ونذراعتكاف أبام تأحده فهما الجعة واعتكف فيغسرا لجامع فاله بازمه أن مخرج الى الجعمة لتعنها علمه واذاخر بربطل اعتكافه على المشهورو يقضمه قالوا الاأن يحهل ذلك كحديث الأسالا مفيعسد ولا سطل اعتكافه مخرو حسه فأو نذرا بأما لاجعة فيها وأراداعتكافها فرض بمدان شرع ثمرج ثمر صع يتم فصادف الجعة فلاخلاف فيهد ذاائه عذر براليها ولاسطل عتكافه تأمل غمسسه في وحوب الخروج والبطلات قوله ( كرض أنويه ) فسه مسلَّف مضاف أي أحد أنو به وأحرى هسما فنعب أن يحر بجابرهما أوجو به الشرع فهوفوق وحوب الاعتكاف النسند وسطل اعتكافه لأنخر وجه أذلك أنس مسن جنس الاعتسكاف ولامن الموائج الاصلمة التي لاانفكاك عنهافه سوعارض مكالمحروج لتخلص الفرقي والهدمي وفي شرح (ه) تنبيه هذا وما بعد معرى في الانوين البكافرين أيضا ومراده بألوله ألوامدنية كذائدتي (ُصْ) لأجنازتهمامعا (شُ) المرادانه لا يجوزله أن يخرج لحنازةأبو بهمعاغان خرج بطسل اعتبكافه كافي الموطاوهو المشمهور وأمالحنازة أحسدهما فضرج وحويالمافي عدم الخروج من عقوق الحي أى الهمطلة الذلك ولا كذلك في موتهـ مامهـا و سطل اعتبكافه (ص) وكشهادة وان وحبث ولتؤدّ بالسعد أو ننقل عنه (ش) يعني أن المتكف لاعوزله الحبروج من معتكفه لاداه الشهادة وان تعين علسه ولكن بؤدج اوهوف المسحدبأن بأتمه القاضي لسماعها أوننقل عنسه وان لم تشوفر شروط النقل من غييسة بعيدة أو مرض للضرورة وقوله وكشمهاد تمعطوف على حنازتهما أى ولا كشهادة فالكاف أأتمسل وهىمسد خاة الدن فاذا كان علسه دين وفسه في المسيد ولا يحر ج لاالتشبه لانه لافائدة له مع العطف وأشار بقوله (وكردة) الى بطلان الاعتكاف بالردة لآن الاسلام شرط فيه والردة تحبط العسل ولاعجب أسستنافه اذاناب وطاهره بطلائه بالردة ولو كانت أبامه معيسة ورجع الاسلام قدل مصيمافاته لا دارمه اعمامها عمان قواء وكردة بغيثى عنده ما بعدده (ص) وكمبطل مسومه (ش) مُبطّل اسم فاعل منون وفاعل مستتر بعود على المتسّلاف ومسومهمف عوله أى ان المعتكف إذا أنطل صمومه بفطر الغداء أفسد اعتكافه واستأنفه

الغسمي على الاداء وكذا السكافي والحاضل أنظاهر كلامهسماته مقصورعل الاداء عال المدراد في قول المصنف لاعفر جروان وحب اشعار بأنه في الاداء وأما التعمل فلأعتاج قمه الحائف وج زقوله معطوف الز) هذاعلي مافي يعض النسعة من العاطف وفي بعض النسير مدون عطف راحع للنني في قولة لاحنازتهماأى لانحر حكنازتهما كالاعفر جالشهادة بدل علمه قوله ولنؤد المسعد والحاصل أنقوله كشهادة إمانغ معف راجع النفي في قوله لاستأرته مامعاأي لانفسر جلنازتهما كالابخرج الشهادة بدل علسه قوله ولتؤد بالمحد وعلى العطف فألعطوف علسسه اماقوله حنازتهما كأفال الشارح وإماقوله كسرض أبويه والشاركة في أحسد حكمه وهم المطلان لافى محوع الحكمان من وحوبانفروج والبطلان وقوله

وان وسيت مبالغة في عدم الفروح على استفة عدم الماطف إرعلى العاطف والمعطوف علد قوله حزارتهما اما ويه أو على استفة وأمال المناطف والمعطوف علد قوله كرص أبو يه أو على سنازتهما وأما على ان المعطوف علده قوله كرص أبو يه أو على سنازتهما (قوله أكر دداما أن يعطف على قوله كرص أبو يه أو على سنازتهما (قوله ألك المنافق المنافقة المنافق ال

كالماقص والنفسانويديان بعساد وال المنافع لقول المستفدوين ترواليا نجاءاً وسنون لا محاوات موطين المقتلف على حام مة الاعتمادة على المقتلف على حام مة والمن والمنافع المنافع من غيرفس ( قوله أمالوا بعلى المنافع المنافع من غيرفس ( قوله ألف محل له فيه ذال ويتقنى الموم المنافع من المنافع المنفع المنافع المناف

ولمتسكف فسه اه ومراده المتذورلات كالامه نىسەكلام محشى تت (قوله كان المسوم ندوا معمنا) أى وطرأ الحمض أوالنفاس أوالمرص يفسد التلمس والافلاءةضي كا القعند دقوله وسيروال أغمادأ وحنون (قوله فان كان تطوعاً) أى والفرص الدأفطر كأسسا والمساحل أنهاذا أفطر بأكل أوشرب متميدا فسطل اعتكافه كانالسوممسدورامعسا أوغيرمعن أوواحماغيرهما كمضائمشلا أوتطوعا

آمالو بطل صومه عاليس بسبه كاكاه ناسبا وغيره عاعدا الوط و ومقدما نه كغيض أو نفاس أو مرض على على ومن من المسلم المس

وآمااذا أقطر ناسساً وكان ذلك لم صن أوحسن أو تفاس فلا بسئل الاعتكاف و بينى مع القساء لكن ذلك في الصوم المندور مطلقا معينا أوغير معدناً و وإسباغيرهما كرمسان وأماان كان في التطوع في المرض والميض والنقاس لاقضاء وفي النسبان قولان والمجدل لفضاء (قوفة قولا عبد الملك) على قصد من الملك عليه القضاء وهو نلام المدونة تقل الندرالمين وأما التطوع فلا بستاية في مه بالنسبان توفو ولو وكما أن المواص الذي أعلى موجمه من النسبان وقوله وفي المناسبات والمواصوب من من المناسبات والمواصوب من من من المناسبات والمواصوب من من المناسبات والمواصوب المناسبات والمواصوب من من المناسبات والمواصوب الذي أعلى موجمه من من من المناسبات والمعدف المناسبات والمواصوب من من المناسبات والمناسبات المناسبات المناسبات والمناسبات المناسبات المناسبات والمناسبات المناسبات والمناسبات والمناسبات والمناسبات المناسبات (قولوطاه النائمة والمكرحة الخ) أى فسطل اعتكافه سها في لا عن الحطال وان الموطوقة العقد مقالكرهة سطل اعتكافه ماوقه التسليم التسكافه ماوقه التسليم التسل

اعتكافه أنوعران وطعالكرهة والنائمة كغيرهما يخلاف الاحتلام قوله وبعدم وطعأ دمماح لملافأن كانغرماح أونهارا فقدد خسل في قوله وكمطل صومه وقوله شهوة بنيغي في غسر الفروا لافلا تشسترط الشهوة وقوله ولم ومناشرة أكلمر شهوة ومناشرة شهوة فقد حذف شهوة من هنالد لالة مامر علمه أنزل أم لاعدا أونسب ما وهذه تردعلي قول ابن الحاحب مهوغسرالا كل كالا كل (ص) وان لخائض ناسمة (ش) مبالغة في المفهوم أعروان حصل شئ مماذ كراقض ناسسة لعكوفها الذي مرحث منسه ولأمفهوم السمض بل المرض وغسرهم الاعذار المانعة من الصوما والاعتكاف كذاك ومفهوم ناسية أحروي ثم ان اللام لام الملابسة أى وان كانت الملابسة لحائض كانت فاء ـــ لا أومفعو لا وهسذاً أولى من يعلى اللام عدى من (ص) وان أذن العبد أواحراة في نذر فلامنع (ش) يعني ان السسد أوالزوج إذاأ ذن المدء الذي تضر عدادته جهارا واحراته التي يحتاج زوجه الهافي تذرعبا دقمن اعتكاف أوصيام أواحرام فأزمن معين فنسذر اهافليس اوبعد دفائ منع الوفاعيما وان لمدخسلافها الأأن يمكون النذرمطاقا فلهالمنع ولودخلا لانه ليسعلي الفور وأمالو أذن السمدأ والزو ب العمدة ولاهرأته في الفعل خاصة دون نذرفلا بقطعه عليهما ان دخلافه وهذا معني قوله (كغيره ان دخلا) أي كاذبه في غيرالنذر مل في الفعل خاصة أن دخلا أتى في النذر في الاول وفي الاعتكاف في الثاني ولومنعه من النسذر في الأول فقال العدوقير في النذروخالف السدة القول قول العبد كافي شرح (ه) بلفظ ينبعي وكذا الزوجة (ص) والمَتْ ماسق منه أوعدة (ش) يعنى ان المرأة اذا كانت معتكفة أو محرمة مطلقه أزوجها أومات عنها فانها عضي على اعتكافها أوأسر امهاولا تتخاطب بالمكث عسفرل العسدة فلوكانث معسدة منطلاق أووفاه نم نذرت الاعتكاف فاخراتمضي عملي عسدتهما فأذا أغتهما عتكفت ان كالنعظ وناأو عابق منسه ان كان معيناوان فات فلافضاء عليه أقده فقوله ماسيق أى الله الذي سمق منسه أى من الاعتكاف أوالاحرام وقوله أوعدة مجرو رعطفاعلى الضميرالجر ورمن غيراعادة الحارعلى حدقوله نعال وانفوا الله الذي تساطون موالارحام أي أوماس من من عدة وأشار بقوله (الأان تحسره وان بعد تقموت فسنفذو سطل) الحائد المرأة اذاك أنت معتدة من طلاق أومن وفاة تم أحرمت بالحيرفان احرامها بالحير تنفسذونذهب السه وسطل ان كان بالصنية فضمره للستأى وسطل حقها فالمبتوان كان الفوقية فضمره رحيع العدة على حذف مضاف أي سطل مست عدتها ومن تقسد

كون المقسل أواللامس أوالماشر لهماغم برهاوهي تاسنة وبالغ المستف أثلا متوهم الماكانت فاسة كانت معذورة لاث الفرص أنهاالتذت (قوله ولومنعه من الندرالي الخاصل أن الاقسام أسالأثة الادتفي المعين فلامتع مطلقا الاذن فغرالعسنة النعمطلقا الادن في القعل فقط أوان لمدخسلا والأفلاولوتنازعا في أصل الاذن فالقول قول السددوالزوج إقوة وأغت ماستى الخ)أى فعلالاندرا فسدخيل فيذلك مأاذا أذرت اعتكاف شهر بعينه فطلقت أومات زوحها قيسل أبنيا في الشهر فأشها تستمرعل عدتها ولاتقضى الاعتكاف لانهم يسبق في الفعل لكئ تصوح الشهر عند مجيئه (قوله أوعدة) فاذا أعها فأن كانندها

النشوذ مطافناه مات كان معينا وصفى وقته لم نقشه عند محمون قاله في المتعلم المستدة على عدة الطافر قي الاحداد (قوله في السكت (قوله الان تحرم) الاستئنام نقطع (قوله وان بعد تموت) بالغ عليه الماقيه من الشدة على عدة الطافر قي بالاحداد (قوله في نقض المتعلم الماقية على المتعلم المتعلم

الاعتسكاف أيهما يفلب ويقدم كذا تقل عج (قوله وانهمته عيده نذوا الج) وليس السيدان يسقطه عنه منطقه اعتلاف الدريلان يقاد عيب يضي من يختم يشكل النذر كذا بقال في التوضيح (قوله وأطاع العبد) وأمال لم يطمه فأه يستمر لا نه اذا أدن في في النذر وكان معينا ونذره ليس فه منعه (قول وهو المذهب ) أى فيكون ظاهر صنيح التوضيح من عيفا (قوله قال أن ما بعد بقوله ويفهم التالي المؤلف وكان هال ولك أن تتحمله خاصالا ول الشيئين كونه بفهم في الثاني بطريق الاولى وأيضال إذ قوله فاوا خرجه الماكم هذا الماكمون في الكثير مأ قول التاسيخ المؤلف الذي العدها كذا المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق الكلام على المؤلف وسأق المؤلف وسأق الكلام على المؤلف المؤل

فلات ( قوله لانعض يوم ) معطوف على لسالة أي ذلا بازمته نوم وادا التو ازوم الموممع أن أقل الاعتكاف توم ولمسلة علم أنه لا دارمه مانذره وهسو نعض البوم فعمل أنقول الشارح فلا بارمسه شئ أى لاالمومولا بعض الدوم الاأن في أروم الدوم بطريق المسراحية وننيازوم البعضنطوس اللزوم (قوله هلالاعتكاف خصوصة ) وهوكذاك ففد قال مض وقد مفرق مأن الصوم والصيلاة الما كانامن دعائم الإسلامكان لهمامل مةعلى الإعشكاف وقوله انظوشرحنا الكسر المناسب امتثال كالاميه فنقول قال في لا قديق, ق من الصلاة والاعتكاف أأنالر كعة يقعبهاالنفل فالمسلة وهمذا الفرق لايقيه فما اذائذرهني ركعة أنقلناله الزمه أن يأتى تركعت في ولا يتم سالمسوم والاعشكاف

إسفوذف الاحرام الطارئ بالعتدة يفهم أن المعتكفة لاسف ذاذا أحرمت بل تبق على اعتكافهما حتى تتمه اذلوقه ل انها تنخر جالعيه اذا أحرمت لبطل اءتهافها لكونه لا بصوالا في المسعد يخيلان الاحرام فأنه انميا سطل المست لاأصل العدة وهنامسا ثل ذكرناها في الشرح الكبيروفهما كنيناه عل تت (ص) وان منع عدد الدرافعلمه انعشق (ش) أى وان منع السيد عدد الوفاء الدوندر وعمرانته فعلمة وفاؤه انعنق حمث كانمضمونا عنسد سيمذون وظاهر قول اس القاسم في المدونة ولومعمنا مضي زمنسه ويقضه وطاهر صنسع التوضيران تول مصنون خلاف لاتقسدو حلنا كلام المؤلف على مااذا نذره بغيران نسيده تبعا ا(م) في شرحه ونصبه كلام المؤلف شيامل آيا ا دامنعه من فعل ماندره من غير اذنه ولك اذامنعه من فعل مانذره ماذنه وأطاع العبد سيده مانترك الدخول في نذره والتأن تحعله خاصا بالاول ويفهم الثاني بطريق الاولى والظاهر أنه في الثاني علمه بدل مام عدمته ولو كان معمنا ولاعرى فيها الخلاف الجارى في الاول وهوما إذا كان نذره بغيرا ذن سسده وكان مينامن انه هل على بدأه ومو طاهر قول اس القاسم أوليس عليه مدله وهوطاهر قول مصنون وهوالمذهب كأيفيسد مكلام أبي الحسن وعلمة اقتصر النعيدوس كافي المواق ورز والضافاله علمه في الشاني واولم يعتق وأماان منعهمين نثر ماأذن له في نذره أومن فعسل ما تطو ع به قبل شروعه في كُل منه ما فلاشي علسه (ص) ولا يمنع مكاتب يسمره (ش) أى السرالسيد منع المكانب ومثله المرأة يسبر الاعتكاف بنيغي والصوم و بقمة العبادات وهومالاضرر فيه على سده في علاووفاه تعومه ويمنعهن كثير يضر بذلك فاواخر جه الحبا كمءنسد العدائجلها وهزه فلسسده ان عنعه من الاعتكاف وبية د شافي ذمنه ولواعتكف اذنه لم مكن له اخراجه ومن بعضه مربعتكف فيوم خدمة نفسه وات لم يكن بينه وبن سيدهمها بأثل بعتكف الاياذنه (صُ) ولزم بوم ان نذرليلة (ش)أى وكذا تازمه ليلة ان نذر بوماً واغيانُص المؤلف على الاولى لانهسا تحل الخلاف (ص) لابعض وم (ش) يعني أن من نذر بعض وم فلا الزمه شي الأأن سوى الحوار فسلزمه مانوى والظرقول المؤلف لادمض وممع نقل تتعن إبن القاسم من نذوطاعة نافصة كسلاة ركعة أوصدوم بعض يومارمه اكالهاعنسده خلافالسعنون هلالاعتكاف خصوصية أوهوخلاف وانطر شرحنا الكبر (ص) وتتابعه في مطلقه (ش) أي ولزم تسادم الاعتبكاف المسدّور في الذا كان طلقا أى غيرمة بسد بتناسع ولاعدمه قال فيها ومن نذراعت كاف شهرا وثلا ثين بوما فلا بفرق دلك اه وهذا عفلاف من نذرا ن بصوم شهرا أو أماما فانه لا منهمة تماد ع ذلك والفرق أن الصوم انحا مفعل في النهار دون الدل فكمف ماأصا به متنادها أومفر قالذا أوفى العدة فقد عاء شدر والاعد كاف يستغرف الزمانين الليل والنهارفكان حكه يقنضي النماسع اعتمارا بأحل الاحارة والمدممة والدون والأعمان لماكانت

وقد نفر قربات الصومات كانس دعام الاسسلام كانته من به على الاعتكاف وأيضا عومسل السلاق أن كلامهسما من الدعام ولوق جهنا وهيذا المؤواب التي في معض ركعت (قوله اعتدارا بأسول الاجارة) فاذا استأجرسكي الفارشهرا فهوشا مل السسل والنهار وقوله والمشدمة أى وأحسل المسلمة وهومن علف الخاص على العام فاذا استأجرت من المسافحة بشمل المسلوالنهار (قوله والدون) فأذا ما عمسلمة بشن الشهور حسمنا وفعل له العلب لا في المسلم ولا في النهار وقوله والايمان بفتح الهمزة كما أذا حلف أنه لا مكلم ذيذا شهرا فهو مستقرق المسلم والتهار (قوله لما كانت) أي ناف الأسام كالأنها كانت (قول لم عصل لقيدنية تتابع ولاعدم) فان فوئ احدهما عليه (قولموهذا في النذر للفوظ الملفوظ وصف كاشف وقوله بذليل ما بعددالذي هوقولو منون والمخزارة والاحترازين الاعتكاف المنوى (قوله من تتابع وتقريق) فان لم ينوا حدامهم ما فيني لزوم تتابعه والمحاسل أن كلام المستفى في يجردالسمة من غير بذوا للعتكاف النوى من غير بذولا بلام الانبان به الا الإدخيل المستكف فيارمه و الحق بهامتنا بعان فوي التتابع أو دخل المسجد بنية الاعتكاف غير بالوالتناب أو النفري في فياوسه التنابع أيضا ونية الاعتكاف المجردة عن البيد ورقم اللزوم بسب الدخول يحدون بستا لحواد بلام بسبها في الافوم الله خول في الموسود المناسف المنابع والموسود الاحتراف والمنافق المنابع والمنافق المنابع والمنافق المنابع أوعدمه لا بأصل الاحتراف وقوله لان التبديم ودعا أي نبية الاعتراف. (٣٧٣) عبردها لا وحيد سيا هذا هو المناسب المنافذا (قوله لان كل احد

اتستغرق الزمانين جمعافو حب تشابعها والشروع فهاعقب عقدها فالمراد بالطلق الذي لمحصل قمه نسبة النتائيع ولانية عدمه فان حصل فيه نبية أحدهما عليها ولاشك انماقيه نية التتابيع الفهير عاذ كر دالولف والاولى وهدافي النذر الملفوط بعد ليل ما بعد (س) ومنو به حند خوا (ش) أى وازم المعشكف منو يدمن تتاسع وتفريق وقت الشروع وهو حين دخوله فيه ولا بازمه سنة فقطلان النبة عدر دهالا توحب شيأ فقوله حين دخوله متعلق بازمه لاعذو به لان هذا الا يتوهم لأن كل أحدد بالمهميو به من دخوله أي وازم المكلف حسن دخوله في الاعتسكاف منو به من سهم أوتفريق أوعدد و ممارة أخرى مقصوده أن الدخول سيب الزوم وعمارته لا تؤدى دلك فاو قال مدخولة أولد خوله لكان أخصر مع نأدية المدني المراد (ص) كطلق الجواد (ش) الجواد بالضروقد تكسروالم ادبالمطافي مالمقد بليل ولانهار وهسذا تشيه في كلأ حكام الاعتكاف السانقة والفهاا لواركالاعتكاف فيلزم فسه الصوم لكن في كلام أى المسسن مالم منوفي الحوارالمطلق الفطروأ ماآن نواه فساد ذاك وبارم باللفظ لابالنية كالمسيد وبازم ف مطلق ألج وار الننابع في مطلقه والمنوى حين دخوله و يفسده ما يفسده الى آخر ماسسى سيندمن قال الله على أن أحاور السحدلد لاونها راءدة أيام فهدذ اندراء شكاف بلفظ الحوار فلافرق في المعسى من قوله أعتكف عشرة أمام أوأحاورعشرة أمام فسازم في ذلك ما مازم في الاعتكاف و عتنع فسه ماعتنع فى الاعتكاف واللفظ لارادلعيسه وانحار ادلعناه ولوام يسم اعتكافا ولاحوارا الاأنه نوى ملازمة المصد العمادة أناما متوالسة وشرع في ذلك فانه بازمه سنة الاعتماف (ص) الاالثهارفقط (ش) أى لاالحوار بمستعديقيد الثهارفقط دون اللسل فليس في أسحكامه كالاعتكاف ولابلام بالنسة بل باللفظ بنذره والمه أشار بقوله (فباللفظ) وكذا يقال في الحوار المقدر باللسل فقط وفي الخوار المطلق الذي توي فسيه الفطر وامل المؤلف انساق تصريحلي المقسيد بالنهاراةوك (ولابلزم فيه حنشذ صوم) اذالمقد باللمل أوالمطلق الذي نوى فيدالفطر لابتوهم أفسه الصومحي يحتاج النص على نفيه أى ولا بلزم فسه أى في الحوار القيد بالنهار حداث ذأى حن لفظ بندره صوم ولاغه ومن لواذم الاعتكاف الكن لا يعز بجلعمادة المرضى وتعوهالان ذال مناف السفره المجاورة في المسحدة ماره و يخرج المايخسر به المعتكف ولايخسر بها الايخرجه الممسكف هذاهوالظاهر (ص) وفي يومدخوله نأو يلان (ش) راجه عمله هوم قوله

مازمه) أي بعسرف الدمازمه الخ وهوغيرمسل (قوله مقصودهان النخولسي فاللزوم) هذاعلي سنزما تقدمه (قوله سباروم) أى لزوم الاعتكاف على ماقدرونا وذاك كاقرر بعضأن النطوعات بعددالشروع فهاتنعن ولاحوز قطعها وأما بعداء تهاوقسل الدخول فهالابازه شئ لأنه لم شذرها وانحا ذى فقط فسلامان الامالشروع (قرلهوقد تكسر) وفي القاموس مأنفيدان الضم هوالكشرفانه قال والموارأى بالضم وقسيدتكسر والماصل أن قول المصنف كطلق الموارتشسه تأم فيجسع ماسبق من أحكام الاعتكاف كافي المدونة فعازمه تشابعه ان نوى ذالـ أولم شوه ولاعدمه وانانوىعدم التتأسم ع لعليه وسواء كان مندورا أو مثه باوبازم فسمه الصوم و نفعل فيهما بفعل فىالاعتكاف وعنع فسيهمأ عنعمته وسطله ماسطله وسن فسه ماسي في الاعتكاف (قوله والمسراد بالطلق الخ) أي فالمناسب للصنفأن بقول كالحوار

الطنق لما تقدم من الفرق بعث مطلق ألما والما الطناق (قوله لا النبة) الناسب لا الدخول وذلك لا تعقد في اللفظ النسبة التوسيد ولوفيا طوارنا طلق وحاصية أن المسيد النسبة لا توسيد ولوفيا طوارنا طلق وحاصية أن المسيد المناسبة ال

قال القانى المرادين الذي يدخل فيه لاته قديد خل الفهر مثلا وقوله تأويلان ذكر عج أن الاظهرون القولين أنه لا يلاسه وله أنه لا يلاسه وله أن يخرج من شامس بويدنك أن المرتب معلى سلل علمه وله أن يخرج من شامس بويدنك أن المرتب معلى المسلم المرتب الم

فالاعتكاف النوىمو غيرندو دارمسه مانه اه عدر درخسوله وأما ألحوار المقدفلا بأزمه بالسةسني بتلقيظ الأبوم الدخسول ففسه تأو بلان هل بازمه أن يتمه انتخول المعتكف أولا بازمه لانه لمسمه الاعتكاف (قوله دمساط ) بالدال المهملة وحكى اعامها فاله السوط في اللب ( قوله وانماسمي مأذ كر ساحلاالخ) الساحسل في الاصل شاطه " التعوالذي بلغ فسه التصو رمله أىفأرادىهماالثغرس تسمية الحال باسم الحسل قال الندريدهو مقاوي واغاللا سحله أى فقاسه مسعول إقوله وسواء كانالسوم الخ حداً تفسير الاطلاق في المهمنفونسر تت الاطلاق بقوليسواه كان موضعه الذي هويه أفضل كناذره باحدالمواضع الثلاثة وهى المدسة أوالساء أومكة أو الذي ندالاتمان السه أفسل وفائدة كاهل معسل فصل الرباط لمرسكن في النفور بأهساء أولايد أن تكون غرج سنة الرياط هكذا تظر بعض الشبوخ وهسل الرباط أفضل من الحهاد أوالعكس قولان

فباللفظ أي فياللفظ لا بالنبة فلا بازم ولميا كان هـ ذا يوهم عدم اللزوم مطلقا أي في يوم الدخول وفى غيره قال وفي وم دخوله تأو بلان فهما في الحواز الفيدادا كان عجرد النية أي هل مازمه المام الموم الذي دخله أم لاوأ ما الموم الذي معده وفلا بلزمه انفاقا وماذ كره ق من أن كلام المؤلف شامل لمن فوى محاورة يوم وأحد وأن فوى محاورة أمام سع فسمه ح والشار حمسم انسسندا حكى الانفاق فعن فوى معاورة وم الهلا مازمسه اتمامه بالنشول فسه ومقتضى كلام المواق أن الخسلاف الماهوفه من نوى تجاورة أيام زاد ه في شرحه وهوالذي يجب حسل كالإمالةُ لف علمه (ص) وإنمانساحل لناذرصوم به مطلقًا (ش) هذا معطوف على ماقدله وهو بومن قولة ولزم بوماى ولزمن ندران بصوم سأحسل أى شفرمن الا تعار كعسقلان ودمماط وانمامي ماذكر ساحدالان الغالب أن يكون التفرعيل شاطئ النصر وأحرى ف الذوم الاتمان الى أحمد الساحد الثلاثة الذوصوم بهاوسواء كان الصوم الذي الدواحد فرضاأ ونفلا ومثل الصوم المسلاة كاذكر مان عروالسائل في كفاة الطالب وتحقيق المانى (ص)والمساحد الثلاثة فقط لناذرعكوف بيها (ش) هومعطوف على ساحل المجر ورأى ولزم اتمان المساحد الزيعن أنمن نذرأن بعتكف في أحمد الساحد الثلاثة مسجد مكة والمدسة ويستالقد س الرمة أن بأنيه وأشار بفواه فقط الى أن هدا الحكم عاص بها لا بتعدى الى غيرها فلا بأتي السواحل لنذر عكوف و بعتكف عوضعه وهذا معني قوله (والافهوضعه) لان المسوم لاينع المهادوا لمرس والاعتكاف يمسع ذلك وظاهركلام المؤلف أزوم الاسان لأحسد المساحد النسلا ثة للاعتكاف ولوكان الموضع الذي هوفسه أفضل كن كأن مألمد منة فندفر الاعتكاف عسصدست المفدس أومحدة فال الشاري وينبغي أن لاباتي من الفاضل الى المفضول كإقال أصماننا في ناذرالصلاة اذلافوق ستهسما اه والحياصل أن المنذور اماصوم أوصلاة أواعتكاف والمحل الذيعت منفعلهاف اماأحد المساحد الثلاثة واماساحل من السواحل واماغ سرذاك فانكان الحل أحد المساحد الثلاثة لزمه أن بفعل فسهما نذر فعل فسه وهل الأأن بكون عدل النذرة نصل فمفعله عمل النذوالو مفعله فساند فعله فسه ولو كان عل النذر أفضل خلاف مأتى ف مصالندر وان كانساحلازمه أن مفعل فسه الصوم والصلاة لاالاعتكاف فيفعله بموضعه والكان عيرماذ كرفان بعسدفانه بفعل مانذره مثها بموضع منده وان قرب حداقان كان المنذوراء تسكافا أوصلا ففيسه قولان وان كان صوما فهل كذاك

(07 مرضى الله) (قوله كاهال الصابا في الذرالصلاة) الاستخرات التنظيم المتعقولين كوهبا المستفيق باسالند في المسالة فقد قال ورسي المسالة فقد قال ورسي المسالة الم

أى يمرويف القولان كذاعند يعض أشباخ عج وقولة أو يفعله عوضعة أعيس غيرقولين كاعتبد الشيخ كريم الذين فأن قلت لم برى القدولان مطلقا في الصيلاة والاعتكاف دون الصيوم قلت العلقال أنه ودداً نوف الخطا السياحة والصيلاة الحسيات والاعتكاف يحتد المساحة المسيات المودية المتكاف يحتد المساحة المودية المتكاف والمتكاف والمترب المتكاف والمتكاف المتكاف المتكاف المتكاف والمتكاف والمتكاف والمتكاف والمتكاف والمتلوب المتكاف والمترب ( ٢٠٧٤ ) مثل الاكل في الكرامة وظاهر النص كالصنف كراهة الاكل ولوضف (قولة

أأورف عله عرض عه وهوالمتبادر من كلام ح ولما تكام على شروط الاعتكاف وأركابه ومفسداته شرع في مكروهاته شمالزايه شمندو ماته فقال (ص) وكره أكله خارج المسعداش) أي وكره المتسكف أن ما كل خارج المسعد أي من مديد مل ما كل فعه أوفي رحامه أوفى المنارة و معلق علىيه فان خرجمن ذلك بطل اعتكافه قاله الباسي لانهمشي في غير عدل الاعتكاف (ص) واعتسكافه غيرمكني (ش) يعنى أنه مكر مالانسان أن يعسكف غيرمكني حق لاعفر ج الالساحة الانسان من ولوغائط (ص) ودخوله سنزله وان لغائط (ش) بعني أنه مكره العشكف أن المخل منزلة ألسا كزونيه أى ألذى فيسة أهله لقضاء عاجته البول أوالغائظ مخافة أن يشتغل لمسمءن اعتكافه نعران كان منزله خالساعن أهله أوكان أهله في علوالمنزل ودخل هو في أسفله فلاكر أهة منثذوالم ادمأهله زوجته ولاينافي تعلى الكراهة عباذ كرجواز يجيء زوجيسه المهوأ كلهامعه وحدشهالات المصدواز عولاواز عفى المتزل (صن) واشتغاله بعلو كابتهوات مصفاان كثر (ش) يعني أنه بكره العشكف أن يستغل بالعسام العلب أوتعا أو كذلك يكرمه أن نشستغل والكتابة ولومعمفاوهمذافى الكشير أما السيرمن المدا والسكانة فلابأس لكن الاولى الترك وبالفرعلي المعتف اشلا يتوههم أن كتابته كتب آلاونه والواوف وكتابته بمعني أ أووالمراد والعارمال عب عسا فان فلت الاستغال والعار أفضل من مسلاة النافلة فلركره في هذا الموضع وأستحب فسنه مسلاة النافلة قلت اعل ذاك لأنه عصس بالنافلة من رياضية النفس وخاوصهامن صفاتها المذمومة غالبا المطاويين في الاعتكاف مالا يحصل بالعلم وقدد المكثرة برجيع لماذ كرمن العلم والكثامة والضمير في كتابته للعته كف مقرمة المبالف أولو كان الضمير عائداعي العسار مأصت المالف فهومن إضافة المصدر لقاعب لدلا لفغواه ثما شارالي قاذت عبادة العسكف وكراهة غيرها عايد خل فيهما تقدم بقوله (ص) وفعل غيرذ كر وصلاة وبالاوة (ش) بعني الله مكره للعشكف أن مقمل غسرهذه الثلاثة من أشتغال بعلم وكتابة وغسم هما والذكر بشمل التسييروالتهلسل والدعاء والنفكر في آمات اقه وفي معنى الصلاة الطواف أن بالمسعد الحرامود خول الكعبة فقول تت الالطواف مدخسل في الذكر فيمنظر وقولة أيضاأنه لم بعسامن كالام المؤاف عن الحكم فسه نظر لان حكم المؤلف الكراهة على فعسل غيرالسلاقة المذكورة يدل على أن فعلها لدس بواسب اذلو كان واسلام معسل غسرها وقد سكم بكر اهتسه إولو كان فعلها حائزا لكان فعل مقايلها كدلك فلم سق الااستصاب فعلها تمشب ه في السكراهة

واعتكافه غرمكني فاناعتكف غرمكني جازخووحه اشراءطعامه ولا بقف يحدث أحدا ولالطلب حسدولالقضاءدين ولاعكث بعد فضاماحنه شمألئلا مخرج مذاك عرجمل الاعشكاف وحرممة الأعتكاف علبه فان فعل شيأ م زلال فسيداء شكافه وستصب سراؤمهن أقرب الاسواق وظاهره أناه الخروج فساحته ولووجدمن يقوم مقامسه في ذلك نفسرعوض أو بعوص لابشق مثله علمه (قوله ودخوله منزله) القر ساويه أهسله والانطل فيالاول وأمكره في الثاني (قوله والمراد بأهله روحتسه) أي أوسريته (قوله لان السعدواذع) أي مانعرمين الجماع ومقسدماته ولاوازع في المنزل أه ثمانه اذا غر جماحته فلا يجاوزالقر س المكن فعساه فبه فانحاوزه بطل اعتكافه (قوله وكتابت) الواو ععق أوو منسخي مالم مكن لمعاشسه (قوله ان كثرالخ) فانقات المصف لأمكون الاكشراف افائدة التقسد مَالنَّسَمَةُ (قُلْت) المصفَّاسم مفعول من أصفت أذا جعت الصف

يعت بالفيهمن فيصدن حينتذ بالقدل والكنيرفلذات احتاج الحالتقييد (قواه أدفو كان واحبنا الح) فيه تطراد قليتجوز أن التي يكون فعل الثلاثة وإجداو فعل غيرها مكروها وقوله ولوكان فعلها ساترا لكان فعل ممائلها المؤمد تنظير أولا يركون فعلها سائرا أن يكون فعل غيرها كذلك أدند مكون عراصا والحياب بأنها المرادية وله أدفو كان وإحبا أي أن الوحوب متعلق بفعلها فقيد الخصوص وعلى كل حال فالعث متوجه من حيثة أنها فاله لا ينتج خصوص الاستحباب لا يستعمل السندة فتدر و قال في الماؤلات المنطق عن الحكم في هدف العبادات من كلام المؤلف هسل هو الوحوب وهو ظاهر قولها وليقيس على شأنه وقول اللخمي فعسل من دخل معتكفة أن بلازم ذلك في المهوم باريق سدرطاقت ولا يدخلك الاغلسة أو الاستحباب لقول التلفين يقيق له النشاغل بالذكر والعبادة والمسلات والذياء

فزادوقراه القرآن دون أن سمدى لفبرد للمن أفعال القرب اه (قوله ولوحارا أوصالحا) همذا مخصص قول المسنف سابقا والمسلاة أحب من النفل أذا قامبها الغبر أي الاأن يكون معتبكها وقوله ومعوده تأذين وقيدت الكراهية عااذالم برصدالوقت والالبكره هكذا قال عبروهووهموا لحامسل أنه يجوزله الانان بحسن المسجد كانص عليه اللحمي فقيدا لحواز بمباذا لبيكن المؤدن برصد الاوقات فان كانبرصدها كره والمقيدهوعياض (قوله بخالاف الن) وفرق بأن المنارأ شد تعلقا بالسعد من سطحه لانه بني للاعلاملدخول وقت ماني المسعدلا - له ف كان أكل العتكف فيه أكلا في المسعد وهومطاو ب ذلك هذا لا يظهر ألا ترى أن الجعمة تصرفي العين لافي المنار ولعل وجهه أن الاكل بطلب فيه الاخفاء وهوم وجود في المنارة (قواة لانه عشي الدمام وذلك عسل الخ) ذاد شف فسرحه وحند فلافرق بن أن يكون واتباأ ملا أه ومفاد التعليل أنه لاكراهة أذالميم وهوك ذلك على ما أفاده القاف وفسه أسكاف ولكن النص مسع كَافَىْشرح عب (قولەوبىفسىد عتكافه اهذاأحدة وأن والحاصل أن ال الحاجب صبح بشاعداذا أخوصه الحاكبه مكرها وظاهره كرماخ احه أولاومفهومه لوخر بح طائعا علسل اعتبكافسه واعترض ان هرون تعصيران خاحب فات ان الحاجب صعروايه النافعرف المدونة من استعماب الاستثناف ولاسطل اعتكافسه وروامة النالقاسم بفسداعتكافه وأماأن خوج للمكومة اختمارا فسطل بلااشكال فالفالمدونة وأنخرج بطلب حبداله أودشا أوأخر بعفماعلمهن حدأودن فسيداعتكافه وهال النافعوعن مالالان أخرجه قاض تلصومية أوغيرها كارهاأحساليأن سدئ اعتكافه وأنبني أجزأه وقالدان عرفة وخروجسه لطلب حدسطله وفي ابتداءس أخر حسه قاص لحسى واستصابه روابتاان القاسم وان المعرفيها أه وظاهرا طلاقها سواءالد باعتسكافه أولاوقال الفلشاني فيشرح الرسالة ان أخرج مكرها في حق وكان اعتسكافه هر بامن ذلك الحق فيفروجه ببطل اعتسكافه

وعورضت الكراهة عنائقدم من حواز الاذان بصن المسجدوفرق بأن شأن (٧٧٥) الاقامة المشي الدمام دون الاذان بصن المسجد التي هي حكم غسيرماذ كرولم يعطف لايهام العطف على ماذ كرفقال (ص) كعيادة وحسارة ولو المسقت (ش) يعنى أنه بكره العقبكف عيادة مريض في المسجد الأأن يكون قر سامنه فلابأس أن يسمل عليسه ولا بقوم لمعزى أوليني وكذاك بكره صلاته على المنازة ولوجارا أوصالح اولو قر سمنه أن لاصقت وانتي زحامها المه الأنتعن علمه الصلاة عليها وغسلها واوخرج الشيء منذاك بطل اعتكافه كابؤ خدمن خروجه مرض أويه فقوله ولولا صسقت واحع العنازة فقط (ص) وصعوده لتأذين بمنارأ وسطيح (ش) يعنى وتما هومكروه في حق المعتكف أن يرفى المنار للاذان أوأن بؤذن فوق سطير المحسد لازه كالفروج من المسعدوكذا كلسه فوق سطيعه بخلاف صعود الاكل المبارفلا كراهة فسمه وأفهم قوله لتأذين أن تأذين مصن المسعدلس عَكْرُوهُ وَهُوكُذُاللهُ الْهُومَائِزُ وَكُرُهُ مَاللَّهُ أَنْ مَتِمِ الصَّالَةُ لاَهُ عِشْقَ الْمَامُ وَذَلْ عَل (ص) وترتبه الامامة (ش) أى ويكره ترتب المعتبكف الامامة لبكن قال ابن ناج المشهور حوازه اه مل استصابه فني كلام المؤلف نظر واذا قال بعضهم وفي بعض النسخ وترتبه الاقامة وفيه نظر أيضافان النص عن مالك أنه مكرمه اقامة الصلاة (ص) واخراجه المكومة (ش) معناه أنه تكروالها كمأن عفر جالمتكف من معتكفه قبل تمامدة الاعتكاف لأحل حكومة توجهت علمه انالم تنكر مدة الاعتكاف كترموالافلاسا كمان عفر حسه لانارب اللق متضروبداك وكذلا فأنعض مه ومفداء تكافه أذا تسمن المادره وانه اغما اعتكف فسرارامن اعطاء لحق سواء كانت مدة الاعتكاف قليلة أوكثيرة واليه أشار بقول (ان لم بلقيه) ويلذ بفتر الماوضها لانه مع لدوالد (ص) وجازا قراء قرآت (ش) أى جازله قراءة القرآن على غره وسماعه من الغير ولايحمه لعلى ظاهرممن تعلمه القرآ فالغبره عوضعه كافي الحلاب فأنه معترض اتطرشر حنا السكبد (ص) وسلامــهعلىمن بقريه (شُ) أىمن صيرًا ومريض والمراد بالسلام هنا السؤآلءُن الأحوال كفوله كمف حالةُ وحال عنالةُ أماقوله السلام على كوفقد دخسل في الذكر والمراد بالقرب أن لايننقل اليه من محله (ص) وتطبيه وأن ينكم ويُنكح (ش) المشهور أله يجوز العنكف أن ينطيب بجميع أنواع الطيب مهار الان المعتكف معه مأنع ينعه من أن

انفافا اه ونعوه في الحواهسر فيقيد كلامه آبذاك وبه يعلم قصور قول الاجهوري صحائن الحاحب باعدان أخر حسه الحاكم مكرها وظاهر مسواء كان مكر والساكرا فراحه أولاو يعلم أيضاى انقدم أن قواه ومن تبعه اوخرج باختياره سطل اعتكاف وانظره قصور محشى تت (قوله سواء كانت مسدة الاعتكاف الخ) فشرح شب وعب الأأن سق يسيرمن على الاعتكاف لا يجمس لارب الدين ضرر يصبر اليه فمكر واخراجه حدث اعض خروجه ولم يأت بحمل فانظره مع كلام الشارح (فواد وازاد قوادة القرآن على الفعر) الجوازمنصب في القراءة على الغمر لا القراء في ذاتها فأنها مندو بفوكدا سياعها (قوله وسمائعه من الفعر) قال عسلاعلى وجه التعام أوانتصلم والاكرميل المذهب وكذا في شرح شب فاله قال المراديقوله اقراء قرآن أي فراه على غيره أوسما محمن غُــْ روالا على وجه التعلم أوالشُعلي (فوفي فانه معــُوض) أىبائه تبع الجالاب وهوضعيف (قوله المشهوراً به يحتوز العتكف الخ

ومة الهما المدنس أله لا يتطب وقد اولذا كره الطب الصائم كان الدس بعصل سيده هجان وقروان الشهوة وتنسبه في قال في المدونة ولا أس أن يتطب واحتلف في المدونة ولا أس المحتلفة فقال عنه ان وهد الدكرة للتحكمة ان تعزين ونلس الحيود كرائج الانتطب وفي الحموصة أن المتسكمة تنطب (قوله المترج والهد المتحدة المحكم وملاقه من أو ادقوله وقعل عبد ذكر وصلاة وانظر (قولمين عبر انتقال كره الانتقال كره والاطوليات المتحدة المحتلفة والمدونة المتحدة المولدون انتقال كره الانتقال على معدة المحتلفة والموافقة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلف

نفعل شسأ نفسدعلم ماهوفسه وهوالمستحدوانا كردالطب الصاغ فقط و معوز للعتكف بشغلهفان أمكنه اخراج رأسهلن أيضاأن يسكم بضر الماء أعارز وج ولمته محسورة كانت أوغسر محسورة وكذائه أنرو جولده محلقه جاز وهسذا المنقول عن أبي المغروك ذالله أن ينكم بفترالماه أى يتزوجهو بأن بعد قد لنفسمه اذا كان ذلك كله المسن تلاهر المنف فتدس (قوله (عملسه) من غيرانتقال ولاطول ومفهوم قوله عملسه لو كان بغير علسه قال كان في المسعد وتحرم هامت وفصادته عمارة كرموان كان عارجه بطل اعتكافه (ص) وأخذه اذاخر ج لمكفسل جعة ظفر الوشار مارش) الحطاب قالر في الطراز ولا يحوزله المراد بالاخد ذالازالة والكاف في المقدقد أخدا تعلى جعة والمدني أنه عما يحوز للعنكف إذا الحامة فىالمسعدولا الفصادةوان خرج من معتكفه لغسل الجعة أولفسل المنابة أولفسل العمدين أوطر أصابه وماأشسمه ذلك جعمه كالاعمونة المول والتغوط أن يحلق شعر رأسه أوعانته وأن بقص أطفاره أوشار بهأو منتف الطهأو بستال بقعيا ذلك فان اصطوالي ذلك خرج الى آخرما في خارج المسجد لاداخله فانه مكروه مرمة المسحدوان جع ذاك في ثوبه والقامة ارحه فاله في شارحسافاذ كرمحكامة والمعنى المدونة وتعرم عامته وفصادته فمه كالاسول ولانتغوط فمه فان اضطر الفصيدوا محامة مرج فالنافعلهما في السعدفن أبطل اعتكاف بكل منهى عنة إطاه بمد أومن راعى كون الذنب وعبارة شب وتعسرم حاسب وفصادته ولوأخذ الدمفي اناصبالا كبرة فلا قاله سند (ص) وانتظار غدل و موقعفيفه (ش) هذا معطوف على الحائرات والعني والقاء مارحه لكن عال الاقاني فعل أَنْ ٱلمُعتَكَفَ اذَاخُرُ جِ مَفْسِل تُو مِهِ من سِمَّا الْهُمْسُلْا فَانْهِ مِنْتَظِرْ عَسِلِهِ وَتَعَفِّيفُ وَ أَذَا لَمُ مَكِن لِهُ تُو بَ غسره ولاو حدمن بستنبه فيذاك كافاله سندلانه حينك فارمن الامورالضرورية فالا الحامة والفصادة في السعدلس مكسرة وانحاهم ومكر ومفقط وأما يعترض علب مفوة فيهاولا منتظر غسسل أوبه و عقيف أى يكره له ذلا النه فين له غيره (ص) الدم فيصبطر حسه سارج المستد ونسب اعداد توب ومكنه لسلة العدد (ش) بعني أنه يستمب العتبكف أن بعد ثو ماآخر مالخد أخداذا لانهمكث بنعس ومانقسله النتائي أصاشه حناية وكذاك سدبلن كان آخراعت كافه غروب آخر يومن رمضان مكث الماالعد عن سندغرعرد اه (أقول) وأمااذا كانت المةالعدف أثنا اعتكافه فهل عب علمه المكث وهوظاهر المدونة على ماعند قد علت نص الحطاب (قوله فات بعض الشيوخ أولالانه لا يصوم صبيحة تلك السالة ولوقال المؤلف وندب اعداد في بآخر لكان اصطرالخ) في شرح شدوالظاهر أولى اذ كلام المؤاف طاهر في أنه يستعب للعتكف اعداد قوب الاعتكاف وأنه لا بعشكف أن خروب اذال حث اضطر فى الثوب الذى كان عليه مقبل الاعتكاف وليس عرادوا عا المرادما حلمنا علم أولا (ص)

الإسطال اعتكاف النمصارين التوريك التوريك التوريك (س) أى وندسل أوادا نامتكاف ويسريح الدواعا المرادما طينا عليمه ولا (ص) الدور المعاجمة ظاهره أنه لإسطال عليه ولا التوريك (س) أى وندسل أوادا نامتكاف أن بدخل معتكفه من الله التاليك بكوفي عزير المسابق المستعد ويحده ويتوريك التوريك التوريك التوريك المستعد في المستعد المستعد في المستعدد في المستعدد

(هوة سلمع أن أقل الاعتكاف وم) أعاقل ماهيته لا أقل كالدالات (قول فالديان ما السخول قبا الغروب) أى أو معه حاصله 
ان قول المدف ودخوله قاصر على الاعتكاف لوم عن وفيه عن وذلك أن قول المستف وصع ان دخل قبل الفير و المستفروم و دالمستفروم و دالمستفرام و دعلى قول عبد الوماي في الاول والواحين الذور ما يؤمم و والسنة من باستفرام و دالمستفروم و دالمستفروم المن المنظم و من أن من المنافر المنافر و من وحده و المنتب المنافر و من وحده و المنتب المنافرة و من وحده من المنافرة و قول منافرة و من المنافرة و من وحده و المنتب المنافرة و المنافرة و منافرة و منافرة

على القراءات أقله عشرة كا يؤخذ من النوضيع والقول بعدم كراهة الدون هوالله يودلية الوجه المراقبة ويها ويما ويما والمسابقة القولية القولية المحافظة القولية المحافظة القولية والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة عن ما الشائه فال أقل الاحتكاف يودلية في النحق والما

وريان بيندئ فيهااعتكاف قسل غروب الشمى فان دخسل قسل الفيرسم والبه أشار نقوله

(ص) وصح ان دخسل فيسل الفير (ش) بناء على أن اقسل الاعتكاف وم إما على أن أقل برع

وليلة فلا بدأن بين لقبل الفروب الروب و حلنا كالامعلى من أسنو الاعتكاف أما النافرله غاله

بلزمه الدخول قبل الفروب الزوم المسافحة وعد بالصحة دون الحواز ليعسيره في ومه لا يصح

يعد الفير وقامام الفير فهو عنزات دخولة فيه (ص) واعتكاف شمر مآبا ، (ش) فالمؤكلاه م

ان مازاد على المعترف ليس محكمة كذلك فيكر وغصوه لا برا الماحية في الله أن الماحية المعترف الماحية والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة والمؤللة المؤللة المؤل

الموادية المجاونة الموادية والذا قال الزعرف ألفسي ما دون العشرة كرهمه فيها وقال في غره الإباس، اه و تعلم اله لا يفوي المستند المعارض على الموادية المدان المعارض المحادثة في المحادثة المحادثة المحرد المحادثة في المحادثة في المحادثة في المحادثة في المحادثة في المحادثة المحرد المحادثة في المحادثة والمحادثة المحادثة في المحادثة في المحادثة المحادثة

( توأدولية الفدراتي المن هذه العابدات في المسارلها مقول المستقدائية القدر لان هذه العاد تطرابها من حست فر والا القرآن في رمضان والى أسترات في المستقدات المنافذة العاد المنافذة المناف

الفالمة به (ش) بعني مما يستح لعتكف أن يكون اعتكافه في رمضان لكونه سدالشهور وتضاعف فسيما لمسنات وللبأة القدوالني أنزل فيهاالقرآ ن حسلة الى سمياه الدنها تمنزل مفرقا على حسب الوقائع في عشر ين أوسلا ثوعشر بن سسنة وكان علمه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخسرمن رمضان وقط أهله كل لداة لاحل طلب الماة القدر الغالبة به (ص)وفى كونها بالعامأو برمضان خلاف وانتقلت (ش) يعني أن السلة القدرهل هي في جسع العام أي دائرة فيحسر أسالسه وهومذهب مالك والنمسعود أوهي خاصة برمضان كأسملة وانتعالى شسهر رمضيان الذي أنزل فيه القرآن وشير وامن غيلاب والي ذلك أشار ماخلاف وعلى كل فلا تتختص بليلة للكن على الاول في جدم العام فتلكون ف عام لية احدى وعشر بن من رجب مسلاوفي عام آخوتكون لسلة احدى وعشر يزمن رمضان وعلى الثاني فنتكون في رمضان فقط في عام للة احدى وعشر بنم رمضان وفي آخر لساة خس وعشر بن منه وفي عام لساة تسع وعشرين منه وعبر بالفيعل اشارة الى أنذاك واقعرتم بين معتقده في الحسديث على ماذهب السهمالك ومن وافقه من قوله علمه الصيلاة والسلام النمسوهافي التاسيعة والسابعية والخامسة أن الاطهر في الواوال ترتب فالعدد من آخرالشهر بدليل قوله في الرواية الأخرى لتاسيعة تبق ولسابعة نبني وظامسة نبقي (و) حينشذ (المراد) من الحديث (بكسابعة)وماذ كرمعها (مابق) من العشر لامامضي منه فالتامسعة أسلة احسدى وعشر ين والسابعة لسلة ثلاث وعشرين والخامسة لملة شهر وعشرين وقيسل العسد دمن أول العشر والمسراد أقسوها في اخلمسة والسابعة والناسعة لان الواولاترت فالناسعة لساة تسعر عشر بزوالسابعة لسلة بم وعشرين واخامسة لياة خس وعشرين وقوله مايق خسرا لمراد ومافيه واقعة على عنداى والمراديكسايعة عددية أي يسبع بقت فيصو التمسوها في سابعة وهكذا واغماخص المسؤلف الساً بعة بالذُّ كولان أَكْثُر العلماء تقول الغالب أنها فيها مدله لأن كلسات قوله تعالى امّا تزلداه اليهم سسعة وعشرون كلة (ص) ونفي تروال اغماداً وحنون (ش) يحتمل أن تكون الساء السبيسة أى وبى بسب زوال اعماء أوجنون وأن تمكون الالصاق أى نى مسلاص حالز وال الاغماءوالخنون وعلسه نتفرع قوله بعدوان أخره اطل ومعتمل أن تكون عصي مع أي واني معهذه الاعذارأى لامع غسرهامن الاعذار المطسلة للاعتكاف كالردة وفعوها والمعسني أن من نذراء شكاف أبام غسرمعنندة أومعندة من رمضان فصدل إله في أثناء تلك المدة أغماه أوحنون أومن صديدلا يعو زمعيه الكثف المسميد فانه اذا زال عيذرون عليما كان اعتُكف وكل مانذره ويضله وألااستانف وأشار بقوله (ص) كا نسنع من المسوم لمرض أوصيض أوعيد (ش) الحائد لافسرق بين أن يكون العذر الذي يباح معه البناء بما يمعمن

. ماعلسه الانصارة المسم فالوامعي قوله اطلبوهافي تاسعة نبق هي الله النتسن وعشم سوعلمه فشكون فىالاشمفاع لكنهاأفراد بالنسبة المانق واختاران رشداعتماره ناقصالات ومالثلاثان غيمتمقي كونهمن الشهرولموافقته مفدث طلب التسوهافي الافراد فالتاسعة أنسق تسع والسابعة أنسق سع والخامسة أن سق خس وهذا القول تفسير مالك في السدونة والاحتياط العلنكل من القولن (قوله والماخص المؤاف النز) لا يحذ أن هـ ذا الكلام اعاماتي على أن الواولست الترتسوات الساعمة لله سبع وعشرين (أوله وبني ير وال أعداء الز) اعط أن المانع امااغماءأ وحدون أوحمض أونفاس أومرص والاعتكاف امانذوغير معين أومعين من رمضان أوغره أوتطوع معان أوغسارمعان فهذه خس وعشرون صورة وهذمالوانع أماان تطرأ قبل الاعتكاف أومقارنة له أواعدالد مولفسه فصارت مسا وسمعين فان كانت تلاث الموانع فىالأعشكاف المتسنودالطسكق أوالمسن من رمضان فسلامدمي المناه مصدروالها طرأت فبل الاعتكاف أوقارنت أوبعيد

الدخول كالمعترمين غيره وحصل بعد الدخول لاقبل أو فارن أوكان الاعتسكاف تطوعا بقسميه الاعتسكاف

والموانع الخسة مضر وبه في أحوال الطر والثلاثة فلارناه هذا حاصل الخسة والسيمين وبقيت جمد فوجا النباءا اضاوهي الفطر فاسيما في الاعتمال واقسامه الخسة فالجمساة عانون والمراد الدنياء كما فالواالاتيان بدلا ما حصل قيمه المنام سواء كان ما فق صومه كان ما في بديدا انقصاء رمنه كرمضان والنفر المعن أولم يكن كالنفر الغيرالمين (قوله أومعينة من رمضان) وكذا معنية من يجرومان وطرآ لما تتربعه المخول فيذا النفر (قوله الذى طهرت منسه نهادا) أى وإيسترس جميع انها رفاذ ااغتسلت محيلس في المسجد مع أنها غير مسائة فصيدى عليسة إن منع المسوم فقط لا المكثرة في المسجد (قوله الاترى أهديت عليها الرجو علمت كفها) هدند القاما أنى علي الرجوم أن قوله وشرح وعليه حرمته فاصرع في العذوا لما نعم من الاعتكاف وما فاله الشارح من قوله جواز خصف (قوله فلدس المراد بمعطافي الحيض) أي الشامل للسترسل جميع النها در أقوله وضرح وعليه حرمته ) الوجوب في الانجاء والمهنون متعلق بوليسه (قسدية وجواز المناود عم واقديت المبقادة ويسادة على المرحل على عدم منادة المرادع على عدم منادة

بعد خروصه فسلامافي فسول الربواجي محب نقاؤه لملته أي اذا كانقسدىق علسه أنام بعدد العمد كاهوالموضوع فلأشافي قوله فيمام ومكثه الماذالعمد اه (أقول )قول المصنف الالماة العدد مفرض في مانع الاعتكاف (قوله فاناعتكافيه سطل لعمة موم دَلِكُ الدوم) شاءعلى ان قوله وخرج وعلمه حرمته في العدر المانعمن الاعتكاف (قوله وان اشترط الز) أىقبلدخوله أو يعدموقوله لمنفده شرطه واعتكافه صيرومثل اشتراط سقوط القضاء أشبتراط غبره كعدم صومأ واعتسكاف التهار دون السل أو مساشرة النساء فالشرط بالحسل والحاصل أن الشرط سطلو يصيم الاعتكاف على الشهور وقسل سطلان معا وقبل بالفرق ان اشترط قبل الشروع فمه بطلامعاوات اشترط بعسدأت دخل طل الشرط وصعر الاعتكاف والله أعلى

وال الجم كو القياس الان مسدر حج قياسه الفقالا أناث حيريان المراد الجم هوالهيئة الخصوصة المرصوفة أما دعامة ولعله لاحل ذلك عان الكسراع كثر سماعا

الاعتكاف جلة كالاغماء والحنون أوالصوم فقط كالمرض الخضف والحمض والعمد أوفطر تسماف فان فلت الحمض مانع من الصوم والمسعد فكمف حعمله مماعت ع الصوم فقط قلت مراده بالحبض هذا المبض الذي طهرت منسه نهادا وهسويماء نعرال سيوم فقط الاترى أنه يجب علماالر حوع لعتكفها فليس المرادبه مطلق الحض اذهبومانع من الصوم والمجمدوا نظر تفصل هذه المسئلة في شرحنا الكبير (ص) وترج وعلمه منه (ش) أى وتوج من حصل له عذرين هذه الاعدد ارالا المفطر تسيما ما الحروالهالكن وحيو ما في العدد والمانع من الاعتكاف وجوازا فيالعذوالمانع من الصوم وعلمه حرمة الاعتكاف فلا بفعل مالا يفعله المعتكف رحسلاأ واحرأة كاحرمن قدوله واندلحائض ناسسة فتكلم المؤلف على زوالها بقوله وبني بزوال اغساءالز وعلى طرؤها بقوله وخرج الز والواوفي فوله وخرج الي آخر مالاستشاف المسان الحكروكا وتفاتلا فالياه واذاحه لل المعذرمن هدذه الاعدار ما الحكر فقال وخرج الز (ص)وان أخر مطل (ش) أي وان أخر البناه بعدم رسوعه الى المصدعف وروال عفد روفورا ولولعه ذرمن تسمان أوا كراء بطل اعتكافه واستنا تفعما أبكن التأخسر لكون الوقت وقت خوف كا قاله عبد الحق عن يعض شموخه وأشار المؤلف مقوله (الالساة العبدويومه) الى أن الممتكف لوزال عذرها سلة العسد أويومه وأخر رجوعه الح السنصدحين مضي يوم العسد وبالماه في عمد الاضحمي فان عمد كاف لا سطل يفسلاف مالوطهر ب الحائض أوصبِّ المريض وأخركل الرحوع المالسحد فاناعتكافه سطل اصمقصوم ذلك الموملف وهما يتسلاف موم العمدةان صومه لا يصم لاحد (ص) وان اشترط مقوط القضاء لم يفده (ش) يعني أن المعتكف أذا اشترط ما سافي أعتكافسه بالأقال ان حصيل فعمانع بوجب القضاء لأقضى فالشرطه لابفيدو بصحاعتكافه على مقتضى الاعتكاف المشر وعان عرفة وشرط منافيه الغواه » وَأَمَا أَنْهِي آلْـكالامعلى دعائم الاسلام الثلاث وهي العــــلاة والزكاة والعـــوم وما يلحق بها شرع في المكلام على الدعامية الرادمية وهي الخير بفتم الحادوه والقياس والكسر أكثر سماعا وكذا اللغتان فالجسة وفيسل الجير بالفتح المصدرو بالكسر الاسم وقيسل الاسم بهما الجوهرى الخيرالقصدورحل يحموج أيمقصودوه ذاالاصل متعورف في استعماله في القصد الىمكة الشرفة لنساك تقول عست البيث أجمه داحافا فأماح ورعا أطهر واالتضعف في ضرورة الشعدر قال الراجز \* مكل شيخ عامر أوحاجم \* واغما أضيف الحيم والممرة الله ف قوله تعالى وأتحوا الجيروالعسرة لله ولم تضف بقسة العبادات الانهماء أيكثرال بافهم ماحدا ومدل على ذلك الاستقراء حقى ان كشعرامن الحاج لا مكاد يسمسع حسديشا في شئ الاذكرة مأانفق في عدفها كأنامظنة الرباء فيل فيهما تقداعتناه بالاخسلاص والحيرفي الشرع ماأشار

(قوله وقسل الجيرالفتخ المسدن) كينمواد من الجيرالفتح المنى المسسدري أكالفن عود ما قالقدرة الحادثة والحسر كات الفسوصية وقوله والكسر الاسماكي فالكسر اسم الاقعال المضموصة أكاخر كات والسكنات المضموصية وهوالمجي الخاصيل والمصدد (همواه القصار) وقعل بقيدالتكوار وعلسه اقتصر صاحب الفسد مات وسندو تقاله القرافي من انطلل وهو خاطرالصاح لتكوارالناس المه في كل صنة أو لعودهم إلى الدين بعد النفر يقور التوديم أولعودهم السمق العمرة وقوله تقورفي أكوفي عرف الفسة (قوله عجاماً) الذي في محاح الجوهري أحجج العمر زيادة وهي خالفرة فالمنساسيات الما معد مجاوفه علم أي معتمر قراه بشاق ذلك لان العطف ينشفني تسلمط الماز وممة على شدة الاركان والملزومية خارجمة فسلا يكون حداقال بعض وقسد بقال الغ سرى هناعلى طريقة الففهامس أن الحذو الرسريمي واحداقوله لاق بالمقصود الني فيه شئ لان قوله ذات يمنى صاحبة والصاحبسة وصف خارج فسلا يكون حداف بريات بالقصود ( ، ٨ ٣ ) (قسولة العلماذ كرماذ كرمن عسرالحج) أيمالماذ كرماذ كرمن ابن عب

البدان عرفه بقوله ويمكن رسمه بأنه عبادة بازمها الوقوف بمرف أيسلة عاشر ديما لحية وحيده السلامين عسرا لحبرفقد فالدهو عسر واذار كان الحاجب ان وبادة وطواف ذى طهمر أخص بالبثعن يساره سعا بعمد فسريوم التعروسي من الصفاالي عرفة ردسدم عسر حكالفقسه المروة ومنها السمسيعا يعسد طواف كمذلك لابقيدوقسيه باحرام في الجميع فقوله عدادة حنس بثبو ته ونفيه وصحته وفساده ولازم مدخل فيه الصلاة وغيرها وقوله بسازمها المزخاصة لهالانها سازمها ذلك ولايفارقها فمتازعن ا دراك فصله أوخاصت كذلك أى كل عبادة شرعية بذلا أوشمسل الرسم العصيم من الميج والفاسسدولا يخسني أن لزوم الوقوف ليس دون عسر (قوله على مافسه إأى جزامن ماهمة الخبرل هوأ مرسارج عنهاوالذى هو جزؤهافعل الوقوف لالزومسه وبمدا السسن من العدا اسانق من أن كالامسه معقمعل ماذكر رسمالكن فوله يعدوحد مزيادة وطواف الخ سافى ذلك ولوحده بقوله عبادة لايفيدأنه حد بلرسم (فواهفني ذات وقوف بعرفة ليا عشر ذى الحبة وطواف الخلأف بالمقصود ولمررد عليسه ماص فانقلت ذالنوع من التنكث عبلي من ماسركونه عرف الجبرتع ريف بنوذكرفي الثاني جسع لوازمسه شرعاوعرف الصلاة تعريفا عسرعليه) وهوان عبد السلام واحداقلت وعكن الحواب بأنه لماذ كرماذ كره من عسرالج أرادأت يعن يسرد محسدين رسم (فسوله وفسمه اشارة الى اناسليم تام وجعة على مأفيه وأن الفقيه العارف بقواء له الشريعية لا بصعب علب وذلتُ في ذلكُ فوع عبادات) لايختي أن قبه اشارة من التنكيت على من عسر علمه وقسوله ذي طهرأي شخص ذي طهسر والمسراد بكوك الطهر الى الهلاند مسن الأحرام في جسع أخص أن بكون من الحدث الأصفر والاكر أومماذ كرومن الخبث و بعمارة أخرى والطهسر أجزاته المذكو وذلكونمامتفرقة الاخص هووقع الحدث الاصفر لانه سأزم من شبوته وجود الطهارة السكرى ولا سازممن أماكه نهاعمادات لاعمادة واحدة وجودالكبرى ثبوت رفع الحسدث الاضفر فلذا تبسلذى طهرأ خص لانه لوقال ذى طهر فقط فليظهر الاأن يقال بفهم من تفرقها لمدنى بالطهارة الكمرى وقدأ حمدث حمد الأصغر فيسازم أن بصح الطواف أدواءس كذلك أغراعسادات لانشأن العسادة وقواه عن يساره بسان لصعة الطواف الشرعي ونصب سبعاعلى المصدر وقسوله يعسد فمريوم انضمام أجزائها إقدوله لكانمن التعسر أخرج بعطواف القسدوم فأنه ليس من الاركان وقوله وسسى معطوف على طواف طاف أى الزم (قوله و محتمل الح) وقوله ومنهاأى من المروةالى الصفا وقوله بعسدطواف كذلة أعيمشسل الطواف المسذكور حاصلة أن الأحمة ال الاول المدى بصفته وهوطواف دىطهر أخصاخ وقوله الإنعدوقت أشرج محصوص طواف الافاضة على الشرطية فالمني أنه لايدأن المسذكوروان السعى انحا يشترط فيسه حصول طواف قيسله صعيم شرحى لاخصوص طواف بكون الاحرام مصحو بابالجسع وأما الافاضة ولايشترط فيه أن يكون طوافا واحبا وفوله بإحرام فى الجيم صفسة لعبادة أى عبادة على الاحتمال الثاني فألمني على مصورة باسوام فيجمع ماذكروفسه اشارة الى أن الحبرعبادات محتمعة وان الاحرام مصوب الأخمارأي وذلك الاحوام متعلق عدملة الاجزاء (قوله بعض أحكام بكل منه الانداولم يدهسد والز وادة لكان من طاف والبعث ثم أحوم وعسده أن مكون دال الطواف الجر)أى الاحكام المتعلقة عالجيم جزأمن الجبولا بصودال وكدال غدره وعتمسل أثيريد أن احوام الاركان الماكان مندرحافي العرام الجير فصاريذاك الاحرام العصم \* وأما العسرة فعناها لفسة الزيارة يقال اعتمر فسلان فلانا اذازاره وبقال الاعمارالقصد وقيل اعاقيل للمسرم بالمسوة معمر لانهقصدا أن بعسل وأفعالهما معطوف على الحبر فىموضع عاصر وشرعاعبسادة بازمها طواف وسعى فقط مع احرام ولما كانسأ أحكامهماأى احكام أفعال تتعلق بهما كالاحكام الجبروالبرة لاتنعصرأشارالي ماطهراه منهافقال المتعلقة بالاقعال التي تفعل في حاة:

﴿ باب ) يذكر فيه بعض أحكام الحيج والعرة وأفعالهما كا

(ص) فرض الجهوسية المسرة مرة (ش) يعنى أن الجبر فرضاعينا كاباوسية واجماعا

غالب النستريناه فرض وسنة للفعول واقامة الحيو والعمرة مقام الفاعل ونصب مرةعلى المفعول المطلق مبين العدد والعامل فسمالمرة ومقدرم المالهي لانالي والعمرة مصدر انمقدران بانوالفعل والمغنى فرض أن يحير مرةوسن أن يعتمر منة ولايصم أن يعمل فيه فرض وسن لانه أعما يفيذ أن الفرض والسنة وفعامن الشارع مرة لان القعول المطلق فيدفى عامله وليس الراد

والعمرة أى باس امهسما وقوقه

والمرة أي أحكام أفعالهماأي

الاحرامس قتلصد وغسردا

(قوله فسرض الجير) ثمانه يقع في

دلاً وهو ونصب مرة على التسينا فحول عن ناقس الفاعل أى فرص المرة من الميروست المسرة من العسرة مم حول وقصب على العسرة و و مدينة ويعنى انتسان المرة من العسرة مم حول وقسب على العسرة و و مدينة ويعنى انتسان فرص المجموعة وعلى المرة على هو منه على الفرد وعليه فالصدر بعنى اسم مرة عملة وعنا راغم وعلى المنه وعلى المحمودة على المنه والمواجبة المنافسة والمواجبة والمواجبة المنه والمواجبة المنه والمواجبة المنه والمنه والمنه والمواجبة المنه والمنه والمنه

فاندماد كمرواموالكم وأعراضكم عليكم رام كرمة نور لكم وأعراضكم عدال بداركم عن أصالكم الانترسود في المسالكم عن أحمالكم الانترسود من المسلكم عن المسالكم المسلكم عن المسلكم المسالكم عن المسلكم المسالكم عن المسلكم المسل

مرة في العسرة من على خدو استنب ومن تركه مستطعاة انه سبيدة عالا نتعرض له وأما المرود فهي سنة في العسر مرة على المتسهو وهي آكدمن الوتر وقسل فرص كالمج و به قال الشافق وقسل فرص على غيراً هسل مكة وعبراً الولف هنا بقرض وعبر في باسالر كانبه وله محتب الشافق عبر من ما المج لا تعالى المنافق القدوم وأما في المنافق القدوم وأما في المنافق المنافق القدوم وأما في المسافق المنافق المناف

[7] حرص على كانواحيلم روس المالية المالية والسلام في فائدة أخرى في حاص ما قانوا ان الحيام ورسفط المعالى الذات و تحديد المالية والمسلم و في فائدة أخرى في حاص ما قانوا ان الحيام المواددة و في المسلم المن عجر وغيره استاله الما الدحاديث الواددة و في النافر و المسلم المن عليه من الساوات والكفارات وحقوق الا تحمين من دين وغيره أى كوديمة و مراده التحمال التي قال المن جسر يسقوطها أى التيمات المنافرة كالفسفة و القذف والقنل كافل بعض أسيوحنا والقال الحالم في في شرح المنافرات وحقوق الا تحميد من دون وغيرها أى المنافرات والمنافرات المنافرة والمنافرات المنافرات و المنافرات وحقوق الا تحميد من دون وغيرها المنافرات و المنافرات و المنافرات و المنافرات وحقوق الا تحميد من دون وغيرها المنافرات و المنافرة المنافرات و المنافرات

(نوله و يعمني بتأخره ) أي مع كونية أداه (قوله لازائد علمه ) أي من تميز أوغيره (قولة أوغرهما ) كوصى (قولة أي ادخاله في الاحرام) واليس المراد بالحرام الولى عند محقيقة واعدامها مأن يحوده وينوى ادخاله في الأحوام أى فيكون احرامه عنسه في مال تحويده لان المي انفيان مقد سنة مع قول أوفعل (٧٨٠) تعلقاله وكأتهم حداد اتجريده كالتوجه في حق عده ولا اشترط أن مكون الولي محرما ولاأنساوا فيالاحرام (قسوله وحوب الاتمان بالجرفي أولعام الفدرة ويعصى بتأخيره عنسه ولوظن السلامة وهوالذي نفسله و مكون كل المن المراد عالم منا مكة علم ذاك أنه يتعاوز بها ليقات

العراقمون عن مالك وشهر والقرافي واس ترترة أولا يعيب الاتمان به عملي الفور بل وحو به عملي التراثي الموف الفوات وشهره الفا كهانى ورأى الباجي والروشد والتلساني وغرهسهمن - للإلارفقائه وخوفامن الضرر المغاربة أنه طأهم المذهب خملاف فيالتشهير أمأعنسد خوف الفوات فيتفق عملي الفورية علسه فأذا كأن بعصل بصريده ومختلف الفوات باختسالف الناس من صعف وقوة وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها قرب المسرم ماذكر من الضرد وخوفها ووحسدان مال وعدمه واتظرهل بدخل همذا الخلاف في العرة كالحر لم أر من تعرض فالطاهم أنه نؤخوا لاحرام عنسه لهننني ولااثبات كأقاله ح ولاخلاف في الفور هاذا فسسد حسه سواعقلناآن الحيرعلي الفور والصريد الى دخول الحرم كاأن أوعل التراخي كأنأ تى عنسد قوله ووحب اتمام المفسدوس واء كان الاول فرضاأ ونقلا (ص) الطاهرمن كالأمهم أنه اذا كأن وصمتهما بالاسلام (ش) المشهوراً ف الاسلام شرط في صحة الحيرو العرة بنادع الى أن الكفار معصل بتعريده الضرر فالمصرم مخاطسون يقروع الشر يعةسواه كأن المحرميهماذ كراأ وأنثى سواأوعمد اصغيرا أوكسرا (ص) عنسه نفتر تجريد ويفدى كافي فيمرم ولى عن رضيع وجود قرب الحرم (ش) أى فسبب أن شرط ألحمة الأسلام لأزائد علمه شرح شب (قوله لانه وقعراسالات) يندب احرام الولى من أب أو كافل أوغره ما قريب أوغسره عن الرضيع أى ادخاله في الاحرام ماصله انه انمانحصه المسلاف فمه اأن سوى عنه و محردالذ كرمن الخمط ووحه الانثى وكفاها كالكبيرة وتكون كل من الاح ام (قوله لامفي علمه) شمأن لمنفق والنعر مدقر سالحرم اذلا تكون محرما الامالنعر مدوالنسبة ولا مقسدم الاحرام عند المقات ويؤخرا الاسد زمن الجبر فالأشئء علمه فان التمر يذالى قرب الحرم كأفهمه بعض ولأمفهوم لرضيع وكذاغ يرهمن لأيميز بدليسل مقابلته آفاق فيرم بدرك الوقوف فسه بالمهز وانحاخص الرضيع بالذكرلانه وقع لمالك لايعبر عن الرضيع (ص) ومطبق لامغي أحرم وأدركه ولادمعلسه فيعدم عليه (ش) معطوف على رضيع أى فصر مالولى عن المطيق و عرى على ماذكر في الصيمين رحوعه الى المقات (قدوله أي تأخسرا وأمه وتحر بده الى قرب ألحرم وغسره والمطمق من لايفهسم الخطاب ولا يحسسن رد فصرمالولىعن الطبق) والايجزئه الحواب ولومع من الانسان والقرس فأن أفاق أحمانا انتظر ولاسع فدعلب ولاعدا المفير عن الفرض لانه اذذاله لم يكن الحير عليسه احرآم غيره فانخيف على ألجنون خامسة الفوات فكالمطبق قال فيهاوا لمجنون في جيم فرضاعليه فاوأفاق المطبق بعد د أموره كالصبى لامنجى عليسه فلايحرم عنسه أحدولو خيف الفوات ولايصم ان فعسل بفرض ادخاله في الاسوام فالطاهب لزومه أونفسل والفرق بينه وبن المحنونات الاعساء من صربي ذواله بالقرب غالبا عفسلاف الحنون له ولسر له رفضه وقعد دردا حرام فأنه شعيه والمسبالدوامه وصم الاحرام عن المسيى لانه يتسع غسره في اصل الدين فان أفاق بالفرض لمدم رفضه بالنمة ومعتمل فأحرم عن نفسه بمسل ماأحرمه عنسه أصحابه أو بغسيره فالاحرام مأأحرمه هو وليس ماأحرموا أنمانأتي من عدم رفت مالتية به عنسه بشي والادم علمه التعدى الميقات وان الم يفق حتى طلع الفيدر من لسلة التعسر وقد فين أحرم عن نفسه (قوله رحى وقف به أصحابه لم يحسره (ص) والمستر ماذنه والافله تحلسله ولاقضاء مخلاف العمد (ش) رُواله ما لقرب أى الدُّأُن ذلكُ فلا معطوف على وكى من قوله فيحسر م ولى عن رضيع والمعنى أن الممسر وهو من يفهه م الخطاب اذن ولسه فللوفي تحلسله يحسب مابراه مصلحة و مكون بالنسة والحلاق ولا مكور وفض النسية

منتقض باله فسديكون الاغساء ويحسن ردا لواب ومقاصد الكلام ولاستضبط بسن مخصوص بل يحتلف باختلاف الافهام طو ملا (قوله فان أقاق) أى المغمى هوالذى يحسره عن نفسه من أول الميقات ماذن وليسه و ساشر لنفسه فان خالف وأحرم نفسر علمه الأألم والانالح والعرة باحرام الولى عنه فلا رفضه المجنون وحدهاواذا حلله ولسه لاقضاء عليه أساحله منه ومشله السفيه بخلاف العبد السالغ أذاآح أن أفاق (قوله عسل لماأحرميه) بغسراذن ولسه فالهمنسه فالهبازمه الفشاءعن ذلك اذاأذن فسسده أوعتق و مقسدمه عسلي أىان كانواتعدوا وأجموا عشه لانهمايس لهمأ ن يحرمواعن المفي عليموانم اهذا بعد الوقوع (قوله له يجزه) عالمفي عليه وأما المجنون فحجه صبح الأأنه لايقع فرضا كانقــدم(قوله من أول الميفات) أطلق العبارة وفي عب نقلاعن المدونة أن هذا في المناهز وأماغيره فقر ب الحرم كاتقدم فعيرالميز وتنبيه كا اذاأذن المسيزا لحرأ والرقيتي بالغاأولا وأداد منعهقبل احرامه فني الشامل ليس لسيدمنع عبدادن

وان لمصرع في الاظهر ولاي الحسين على المدونة له منعه قبل إحرامه لابعده (أقول) هوالسواب الموافق لما تقسده في الاعتسكاف وانظر عشى نت (قوله المرأة اذا حله ازوجها) أى من جم التطوع المز قوله فان لم يقسد رعلي ذلك) أى الميز كاهو ظاهر وفقيه السارة الى أن قول المصنف والاناب عنه في خصوص الممروفي عب وشب والانكن مقسدور مأن هرعن شي أواريكن بمزا أوكان مطبقا واس كذاك اذمالا تقدرعلمه ان عُمان في كلام المصنف تظرافان حقيقة النماية أن يأتى النائب بالفعل دون المنوب عنه (٢٨٣) أمكن فعلده فعلدته كطواف وسعي الفرض فان قدم ج الفرص صروم فسل العسد في وجوب القضاء لماحله منه المرآة أذا حللها ووقوف بعرفة وغبرهافه ومشارك زوحها بماأ ومت بهمن غسراذته والفرق ان الحرعلى الصدي والسفه لقهدما والحرعلي الاناث عنسه وان لمعكن فعلمه المرأة والعيد المق غيرهما (ص) وأمره مقدوره والاناب عنه ان قبلها كطواف لا كشلية فعلماله لى انقدل السامة كرى وركوع (ش) يعنى ان الوني المرااصي المعز النبائي محمده أفسال الجروا قواله من طواف وذبح كإفاله عبر (فوله لانذاك وسمع وركوع وتلبية وغيرد ورى الى غيرذال أن كان مقدرعلى ذال فان المسدوع ذال أفان من الاعمال البدنية) اعترض ذاك على بعضه فان الولى شوب فتما عز عنسه ان كاندال الذي عز عنه الصي نفسل النسامة ولا في ماشته على تت بأن الصواب مكون الافعسلافه طوف عنسه وسسعى وبرمى الحسار وأمامثل ركعتي الطواف أوالا وامأو أن رقول العنبة أى الى نظر فها التلبية أوالتعرد وماأشسه ذلك فأنه لا يصر النما بة فسيه لان ذلا من الاعمال المدنسة (ص) اعت الفاعل وخصوصه والافالمكل وأحضرهم المواقف (ش) أىوأحضر الولى الرضيع والمطبق والعيى المميزوا لمغمى عليه اذأ أعال بدنسة بعني مقابلة القلي طر أانحاؤه بعسد الامرام المواقف عرف قومن دلف قومني وظاهره الوحوب ولسي كذاك وانحا (قرنداذا مدراً اعساؤه) وأماقسل هوعلى سدل النسدب وهذابالنسبة لغسع عرفة والافهوواجب وأماالولى فيصب عليه الوقوف الاسام فقدتقدم انهلاعومعنه واغيا كانت مسنى من المواقف لانه يطلب فيها الوقوف اثر رمى الحسرة الاولى والتاسة وبمسارة الولى وعلى كل مال المغنى علمه لم أخرى قوله المواقف فيسه تغليب لان الموقف لايتعدد ولوقال المشاهسد كان أحسن أى المشاهد متقدماه ذكر إقوله وأما الولى قصب التي بطلب فيها المضور كعرفة ومن دلفة ومني (ص) وزيادة النفقة علىمان خيف صعة (ش) عليه الوقوف) أي بعرفة أي سفيه بعني إن الولى إذا أحدد الصي الذي في حرومه عد الى الحياز فان نفقة العدى تدكمون في ماله فات مخلاف من ذكر قان الوقوف بعرقة كانت نفقة السفر منسل الحمنس فلاكلام أى لاله ولاعليه وان ذادت نفقة السفر على الحضر مواحب الأأ تمانس بالنفس إقوله فالزائدف مال الصدى انكان عشى الولى عسل المسي المساع لوتكالان النفقة حسنسد وزيادة النفقة علسه) أكالي من مصالحه فان كان لا يحشى عليه الضباع إذا سيافر وليسه وتركم فر بادة نفسقه الصي حينشذ يعتاج لهاانحمور صساأ وغسره في على الولى لانه أدخسله في ذلك من غسر ضرورة والمه أشار بقوله (والافوليه) أى وان لمعف السفرولوله الخصوصما بأكله علىه الضعة اذاركه وسافر به فزيادة النفقة على وليسه ولاخصوصة المجريه سذايل حمث مسافر أو بليسه (قوله علمه) أى المحور الولى بصي أوجنون فيفصل فيه همذا النفصيل وكان الاوليات تقول في مأله ليشعر وأن هناك معرالضمر فيأحضرهم وأفردهنا مالاوالافعلى والمهولاتكون في دمشه مخلافا لما يعطيه ظاهر الفظه (ص) كوزاء السيدوفدية والمراد في أنصلين المحمور والسيامل بالاضرورة (ش) التشبيه بما بعد الا والمعنى أن مراه الصدالة عصادمالص يحرما في غسم تفننا (قوله ان سَف ضعة) الطو المرم لازملوائسه نسواه فأف ألولى على الصف برالضبعة أولم يتفف عليسه الضبعة على المشسهور هل سَاوُد الفسعول الدشارة الى أن وكذا مازم الوفى غرم الفدية الازمة للصسى المس أوطيب أوغسره وسواعثاف علسه الضبعة محبردخوف خائفما كانالوني أملاعل الاشهر عندمالا من أقوال الأنة وصدريه ان الحاحب ولافرق من كون الفدية أوغمره منى لولم تغف الولى الضعة ازمت الصي لضرورة أم لالان ألولي أدخله في عهدته بأجباب كاهوطاهرها وحينشذف وخاف غسرهمن الناسمن أرباسه مفهوم لقول المؤلف الاضرورة وقولنا الذى صاده الصي عرما في غدر الحرم احدة رازاعما اذا المعرفة فالعرة مخوف الغبر ولاعبرة صاده في الحرم فانه مفصل فيه تفصيل و بادة النفقة كاقالة اللغمي ادلانا ثار الاحوام فيه (ص) يخوفه أو بالعكس فالعبرة بمخوف الولى ولاعبرة بضوف غسره من الناس أوالاشارة الى أن خوف الولى وحده الايكني ولامد من موافقة الغسيراء على الخوف من الناس من أرباب المعرقة لم أرفى ذلك نصاانظر القالى (قوله ضبعة) المراد الهلاك أوملين للم ومن ذلك معاشرة أهل الفساد وفرض المستلة أنه لا كافل له سوى من سافر به وهذا يؤخسة من قوله ان خيف ضعة (قوله على الاشهر عندما لله من أقوال ثلاثة) الاول التفصسل

وهوائه ان الفرق عليسه الضيعة فالفد بقوسراه الصيد على العبي والافعسلى الولى وقيل ذلك على الوق مطلقا لاهوات ماف عليه العسمة في توكففه أد منام في الاسوام للاشر ورة وقيل على الصبي مطلقا وقوله استزازا بما اذاصاده في الحرم) أعسواه كان عمر ماأم لا يكاصر حزه في عبارة شب (قوله وشرط وجوبه و بقوت كلف) واستطاعة كاستقرل ووجب باستطاعة فالاستطاعة اعلمي شرط في الوجوب لا في الوقع فرضا لا نه لا تكفيت المستطيع للمقتم وضا (قوله طالس المصاف الفر) فيسه انه حالس المصاف البسه والشرط ليس يوجود و الجواب انهمن قبل أوشل و تسهم في قال عشوى مند استفيد من كلام المؤلف ان شروط الوجوب الا تقداط المعربة والتكلف و الاستطاعة وهذا عدما في الجوابر وان الماجب وزاد الاسساذ، وقوز عنب موامن عرفة وغسرهم من أهدل المذهب في الوجوب الرشدوقة والمان جاعة انفى الاربعة على فيدخس في كلامه السرودة في الواسم عامة الموردة على المداهدة على الموردة الموردة وقوز الموردة الموردة وقواب الموردة والموردة الموردة والموردة الموردة والموردة الموردة وقوز كلامة على الموردة الموردة وقواب الموردة الموردة وقوز كلامة الموردة الموردة

ا وشرط وحويه كوفوعه فسرضاح بةوتكليف (ش) قدعلت مماتف دم من قوله وصحتهما بالاسلامان الاسلامشرط في صحمة الحيروالمسرة وذكرالمؤلف هناان الحسر مة والتسكليف أشرط في وحوب الحير فلا محب على عبد ولاعلى من فهمه مقدة رق من مكاتب ومبعض وأوقسل جزؤه ونحوهما ولاعلى صدى واومراهما ومعنون وضعيف عقسل وهوالمراد بالمعتودي كالام بعض ولايقع منهم فرضا ولولووه نعم يصمر من جميعهم وقوله (وقت احرامه) وما بعده راجع لما بعد دالكافر والمعنيان الحربه والتكليف اعابعت ران في وقوعه فرضا وقت الاحرامةن لم نكن حراأ وغبرم كلف وقتسه لم تصيم منسه الفرض واوعتن العسدا وكاف الصور بعد دالت فبسل الوقرف وصيرنفلا ولا بنقل فرضا ولار تفض احراسه ولايجز يهمارداف احرام عليه وقوله (بلانية نفل ) قال بعض الولم سن عماد اوالطاهر انهامن المضاف أي احرام أي شرط وقوع أخر فسرضاخومه وتكليف وقت أحرامه حال كون ذلك الاحرام خالسامن نبسة نفل بأن فوى الفرض أواليه أوأطلق وينصرف الفرض قاله سندفأونوي النقل لم بقع عن الفرض خلافا الشافعي وبكره تقسدمالنفل وكذا النذرعلى الفرض قال بعض ولوقرت نمة النفل بنية الفرض لم يجزأ أيضًا قال آخروهو في عهدة هذه ولم أرها الفسيرة. (ص) ووحب باستُطاعة (ش) تقدم ان المر مة والتكلف كل منهما شرط في وحوب الحير وكذاك الاستطاعة شرط في وحويه ثم أبيل من الجاروالمجرور قوله (بامكان الوصول) مدلك كلمن كل راجــلاأورا كما بشراء أوكرا وقولة (بالأمشقة عظمت) هُومعني قوله في منسكمن عبرمشقة فأدحة بالفاء والدال والجاء المهملة ف أى تقدلة عظمة من فدحمه الدين إذا أثقمه ولاعمرة عطلق المشقة فإن السفر لا يتفاو عنها وإذات رخص ألساف والقصروالقطرواغالم بقسل واستطاعت بالزفع عطفاعيلي مربة لاقتضائه انه يشترط فىوقوعه فرصاالاستطاعة كحماانهاشرط فىالوحوبوهوفاسكاذلوتكلفه غبر المستطسع وقع فرضنا وقوله بامكان الخ أى امكانا عاد ما فن أمكنه الوصول بطيران ومحووف لا يجب عليه لكن لوفعساه أجزأه وحيث فسرالاستطاعة بامكان الوصول دخل فيه امكان السير وأمن العلويق فقوله ( وأمن على نفس وحال) من عطف الخاص على العام من لصوص بجمعً الص مثلث اللام وهو في الاصل السيارة لكن المرادعة هذا المياوب أما السيارق الذي شندفع بالحراسة فلايسقط به الحير قاله بعض (ص) الالاخذ طالم ماقل لاينكث (ش) مستثنى من مفهوم مال أي فان لم المن على المال سدَّمط الالاخسة طاأل اص أوعشار ما فسل أي لاعسف عنسد قوله ولا يعودالى الاخد ثانيافلا يسقط الجرعلي الاطهرمن فوان حكاهمااب الحاجب فقوله (على الاطهر ) راجع الى مأأ فهمه الاستئناة وهوعد مسقوط الحبر كامن تفرره الالى قسدعدم السك الساعلت من السقوط مع السكت بلاخ الف وقوله لا سفة الى علم

ان المحمور على السقه كغيروس وحوب البيعلسهلكنه لابدفع السهالمال بل يعميه الولى لينفق علمه بالعروف أو سمت فمسابنفق عليهمن مال السفيهمن سفيق اتطرمحشى تت إقدوله أوأطلق الن كذا في نسخته بأووالمناسب الواواى وأطايق أي والحالانه أطلق إقوله لمقع عن الفرض)أى والفرض باقعلمه إقواهشراء أوكراء الاعفق أنهذا اعامكون فى الراحسة قلا يكون قوله بأمكان الوصول بدل كلمن كل عل بدل بعض من كل فتدرر (قوله أى تفدله عظمة ) أي خرحت عن المتادق ذلك المحل بالنسبة للشخص (قوله ونحوم أى كا ن عمله حان (قوله وحسث فسر الاستطاعة بامكان الوصول)هـ فاستنصى أن الباهل قوله بامكان الوصول النصو رفسنافي قوله أولا بدل كلمن كل وقسول وخسل فبه أى في قوله ماستطاعة وقسوله منعطف الخاص أيعلى قوله استطاعة (قوله أوعشار) أىمكاس أخسذالعثم الاأنه لانشترط كونه بأخذالعشر إقوله وبتف عندقوله) أى يقف عند فوله آخذ هد القدار لاغرماي وعلمنه فلاعادة كابنيه عليسه

الشار حواحترز بقوله ظالمهن أخذا أذال على الطروق أجرة من المسافر بن فائه جائز ولنس فيه تفصيل منه التطالع منه التطالع والشاهرا عتب منه التطالع والتفاهرا عتب التحديد والتحديث على التخديد والتحديد والتحديد

(عوله وأمالهم أنمستك) قال قد ومثل النكوشاذا تعدد القالم (قوله أوسهل المأفرات) لاشان المجهل الحمال في القام برحع المشاق (قوله ولو بلازاداخ) أشار باوارد قول مصنون ومن وافقه باشتراه الزاد والراسلة ( قوله وقد دعلى المشرى) تعقيقا أوظنا (قوله كا عمى بقائد) أنحد كرو يكرو المشرى في حق المراقز (قوله ولازاد معه) الاولى أن يقول قان أي يقدر على المشرى ولا صنعة لان السكادم في سياف نيا يقالنا أب والمناسب اعتبار المجرف النائسين أو المنو بين وقولة أو كان يقدد (١٣٨٥) على أحدهما أن المشرى أو الزاد

(قوله أى في جانب السقوط) أى م حث عب وأي العراقة عنه فان اعتبارهمن تلك الحشيسة الاف السقوط وذاك الان تعلمق المكم الشبتق بؤذت بعلمة مامنه الاشتفاق (قوله وان كأن المستعب خلافه) أى السمي عدم عنقه في الرقاب الواحمة (قوله الاماساع على المفلس/لاعفق أنه بدخل فيه ماتقىسدم من قوله أو بثن وادرنا فيكون فسوله أوما ساعمن عطف العام عسلى الخاص وهواغ الكون بالواوكعكسه لابأومعرأن المؤلف عطفه بأو وقد عجاب أن يقسد قوله أوماساع على المفاس عاعدا وادالز فالتقدمه فهب وحنشذمن عطف الغار ال ولكن جوزه الدمامني بأوججالفالماف التصريح محتما على ذال بقواه صل الله علمه وسيبل المدنسا بصيبها أوامرأة ينكسها ومنه قوله تعالى ومن أعالم بمن اف منرى على الله كذبا أوقال أوى إلى (قوله أو باقتفاره) أن قىل قىدوا ھنامان لائعشى ھلاكا عليهم وقالواف التفلس يؤخذماله ولانترك له الامامعشونيه الانام وانخشى عليه الصعة والهلاك فالموارآن المأل في التقلس مال لغرماه والغرماء لادارمهم في نفقه أولاده الاالمواساة كبضة السلين

منسه يحسب العادة اندلا ننكث وأمالوعارانه ننكث أوحهل حاله أوشلت في ذلك سقط على أحد قولين في الشُّدُ وهو المذهب وقوله ما قل أي النسبة للأخوذ منه تكونه لا يحسف مدوه وماعلمه الأكثرو عيمل أن ريداً فتكون فلملافى نفسه وهو نحوما الخمر اتطر ح (ص) وأو بلاذاد وراحمان (ش) أي ان المصولو كان المكلف لازادمعه اذا كانه حوفة تقومه لاتزرى عَالَهُ وِيعَالِمُ وَطَنِ عَدِم مَنْ الدهاواليه أشار بقول (لذى صنعة نقومه) وكذلك بحب الج علب وإن كان لاراسلة اذا كان مقدر على المشي والسه أشار مقوله (وقسدر على المشي) وظاهره كاللفعير ولولم بكن معتاداله وأشسترط القاضيء مأض والماحي اعتمارُه (ص) كأعجى بقائد (ش) أى وكذال يجب على الاعبى الفادر على الشي اداو حد قائد الا به م كالبصر حث كانالهمال يوصله ويعبارة أخرى كأقطع وأشسل واعرج فيدا ورجسل أوفيهما وأصم وأعي القائدولو بأحرة وكان له مال يوصله اللينمي أوكان يسكفف (ص) والااعتبر المحدوز عنه منهما (ش) تقدم الدالم عيدولو كان المكاف لازادمد ولاراحساناذا كان مقدر على المنه وله صنعة تقومه في سفر والأن قدرته على الشي تقوم مقام الراحلة وصنعته تقوم مقام الزاد فألام مقسدرعلى المشي ولازادمعيه أوكان بقسدرعلى أحسدهمادون الاسوفانه لاعص علسه المر حينة فقوله اعتبراى في مانب السقوط والضم والمثنى يرجع للزاد وما يقوم مفامه والراحلة وما بقوم مقامها (ص) وان بين والدزا أوما ساع على المفلس (ش) هذا متعلق ما مكان الوصول فهي مبالف قروحوب الجريعني الالكلف اذام يحسد ممسه ما يحير مه الاغن وادالزنا من أمسه فانه يحب علب الحر مذاك و يحوز عنقه في الرقاب الواحدة وان كأن المستحد خلافه وكذال يعب علسه الحيراذ المجتمعه الاماساع على المفلس عند التفليس من ومع وماشة وثياب ولولعسة ان كثرت قمتها وعادمه وكتب العطر ولوعتا بالهاومصف وآلة الصانع على أحدالترددين وكذاك عوسعلسه الحير ولولم بكن عسده وعندا هداه وأولاده الامقدار ما يحيريه فقط ولايراعي مايؤل أحراء وأحر أهدل وأولاده الدفى للسستقيل لانذلك أحره الدافله والسه أشار بقوله (أو بافتقاره) أي يصد بعدا لحرفقر الايلاشيا (أوترك واده) أى وغوه (المسدقة) وقولة (اناميخش هلاكا) قيدفي المسئلتين وهذاعلي الفول بأن ألحرعلي الفور وأماعلى القول مالتراخي فالداشكال في تسد ثة نفقة الوادوكم نفقة الانوين حكم تفققة الان وأمانفقة الزوجسة فتقسدم على القول بالنراجي ويقسدم الجرعليها على مقابله واوخشي التطلبي علىه في غيبته حسث لم يحش العنت من فراقها فيها أوفى غسرها (ص) لاندين أوعطية أوسوال مطلقا (ش) لماذكراساب الاستطاعة ذكرمقابلهاهنا والمعتى أله لا يجب الجير الاستطاعة ادين أو بقبول عطسة أوسؤال أماالدين فعسله اذالم يكن عنده ما غضمه وأوكان ولاء حكمه الوصول المماسعة والاوحب عليه الجيه وفي كالأم تت فطرو أما العطية فلا تنفيها ماسية

وفي الحير المناسالهوهو يلزمه نضيقة الولاد معن ما الدورة وتصوم كانكانوية الفقيد بن ولوقال المؤلف أوقيات من تايزمه فقت الكان المناسورية الناسورية المناسورية المناسورية المناسورية المناسورية المناسورية المناسورية الناسورية المناسورية المناسورية

(قوله وقطع سندافغ) طاهر شب ترجمه وقوله عادته السؤال أهلالغ) هذا منى الاطلاق الأأنه اذا أو تكن العادة اعطام الاخلاف في سدم وجوب الحي عليه وحرمته كانت عادة السؤال في سدم وجوب الحي عليه وحرمته كانت عادة السؤال الولايا المناقبة السؤال في سدم وجوب الحي عليه والمناقبة المناقبة المناقبة

وظاهر كالام المؤلف عدم الزوم العطيسة ولو كانت من الاس لا سه وهوااذى جزم به القرطبي فسورة آلعرانواب العربى عن مالكوأى حنيف فالنف مسقوط ومة الاوة أذفد مقال قدير أه وقدوفاه وقطع سندبازوم ذاشالوا أدوهو مسذهب الشافعي قال لان الوادمن كسسه لامنة المعلسة فيذلك قال بعض وفي كلام النرشدميل الحيذلك وأما السؤال فلا بازمه سواء كانت عادته السؤال سلده أوفرنكن كانت العادة الاعطاء أولا وهومعن الاطسلاق ومامشي علىه المولف خسادف ماارتضاء ال عرفة ووج مالان عرفة (ه) في شرحه فقال ودخل ف الأطلاق من عادته السؤال في المضر و يعطي في السفراذ اسافر مأ مكفيه ان عدار مذلك أوطئه ولكن المذهب في هدد الحالة الوجوب حث قدرعلى الراحلة أوما مقوم مقامها على القول الراج وقد افتصران عرفة عليه فقال وقدرة سائل الخضرع لي سؤال كفايته بالسيفر استطاعة (ص) واعترما ورده ان حشى صناعا (ش) أعنى انه يعتبر في الاستطاعة ما يصل مه فقط ولا يعتبر مأ وحمره الااذاخشي الوقي ضاع فيعت رحين فذر جوعه الى حيث بنتثى ذاك عنه فقوله اعترمار ديه أي الى أقرب مكان عكنه المعش فسمعالا بررى بمن الحرف (ص) والصركالبرالاأن يفلب عطيم (ش) يعنى ان السفر الى يدت الله تعالى على مستطعه لأفرق فيه بن الصروا الرقي جيم ما تقدم الأان يغلب على الفلن عطيه في نفس أو مال و يرجع في ذاك لقول أهسل الفرميه فاالشائف الالوافيه بغلب العطب امتنع ركويه فان فلت الافائدة لفوله الاأن بغلب عطب معرقوله سابقاوا من على نقس ومال مم قال والعسر كالبر قلت فالدته افادة سان أن ما نساوى السيالامة فسه مع العطب ليس خار جاعن قولة وأمن على نفس ومال بل هو من جداة مادل عليه أو فقول فائدته بيان أن المرد بالامن في العران لا يفلب عطب الاان لم عصل فيه على (ص) أو نضيع ركن صلامًا كمند (ش) معطوف على بغلب يعنى انهادًا خاف أن بنسم ركن سلاة مأن معشى إذا عام أدركه المسد أى الدوخة فلا مركمه وكذا إذا خاف تصبيع شرط كصلانه فالتداسة لعدم الماء ويضيع بفقراواه ثلاثم امخففا وبضمه وتشدد الشه فيرفع ركن العسلاه على الاول الفاعلية وينصب على الساني المفعولية وقوله لكيد أوضيق مكان لايستطيع السعودفيه الاعلى ظهر أخمه (ص) والمرأة كالرحل الافي بعسد مشى وركوب عمرالا أن تفص بحان (ش) يعنى ان حكم الرأة في تعلقات الحير حكم الرحل ف جسع ماتق ممن و حوب الجير وسنمة العدمرة من والفود بة والشرائي وشروط العصة والوحوب وغبرذال انخولها في السّاس في قوله تعالى واله على الناس حبر الست من استطاع اليه سنالا واستثنى من ذلك أمورمنها أن تسكون بموضع بعسد عن مكة فسألا يحب عليها المشي منسه مف لاف الرحسل واحترز بالبعسد عن القر سيمثّل مكة وما حولها وللغمي مثل مكة والمدسة فال بعض والظاهر اختسار فه باختلاف الأشفاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة وأيضًا

اعااء نسيرامكان الوصول فقط وسكت عن حالة الرد فتسكلم عليها هذا (قوله والصر) أىفىوحوب ركو بدان تعسن طريقه وحوازه لن اوعنه مندوسة (قواه الأفائدة فى قوله الخ) أى لان عسدم علية العطب من أقرادا لامن على النفس والمال (قسوله قلت فائدته الن) ماصل الحواب تسلم أنعدم غامسة العطب من افسرادا لامن الا أن ذاك في فأفاد المسنف صر محاأن ذلك من افراد الامن على النفسر والمال راأو معراوهذاهو الحواب الاول (قولة أن ما تساوى فيه) أي السيفر التي تساوي فيه الزلافرق سأن مكون را أو محرا وقوله أوقة ول الزحاصيل الجواب النانى أن عسدم الغلبة الصادق ماستواه الاحرين من أفراد الامن في خصوص الصر لافي الرولاعي مافى دُلائمن المعسديل قديثراءي العسكس وذكرفي ألم أثالذي يفيده كالام ابن عرفة سقوط وسوب ألجير في النعر حسب استوى السلامة والعطب وذكرأن عبم استظهره فى شرحه فليتأمل وهذات الحوامات لعبر (فوله وكذااذاخاف تضييع شرط ألخ) لا يحنى أن وجوب ازالة التعاسسة مقدالذ كروالفدرة وعسواذ ذاك لسر بقادروعكن

الجواب بأن بفال نزل قدومه على السنة في ذلك منزلة اختياره في الصلاة بالتجاسة وأو كانتطبئوا وقعاعن ازالتها ففساه هو نشبه كهي نفشن العالم بالمبدماخ بحرفته في غيبة عقله كالسكرات بصامع استان للتعلى نفسه ولا يقضي غيرمامذره و يؤمر بالرجوع في الوجمة المنوخ من أى وجهة من مرتب أمكنته (قوله والراقة) ولوضيحالة (قوله الافي بعيد منهي) أى فنكره المائدية و فيكرو المهاذلك (قوله مثل مكة وماحولها) ممالا يكون مسافة قصر (قوله مثل مكة والمدينة) أنصمتل مكة من المدينة (قوله والغاهر (فوله التي تخص فهاء وضع الخ) لا يضي المشل اختصاصها عكان الساعها بحيث لا تخالط الرجال عند عاجة الانسان (قولة تزيد الز) أى فأراد المصنف بقواه زيادة محرم أوزوج برزيادتهما على مافسدمه في سائه معي الاسسطاعة ولس المرادأن يكون المحرم زائدا أي متعددا (قوله لا محسل لأمرأة) مكرة في سباق النهي فتعم المتحالة والشّابة وقدة الوالكل ساقطة لأقطة والظاهر أيضااله لايشترط أن تكونهي وإياه معرافقسين فسأو كان فيأول الرفقة وهي في أخرها أوبالعكس يحت اذااحتاجت السه أحكنها الوصول بسرعة كز ذكره في لمُ (قوله فلشيُّ آخر) وهوخوف ضيعتها لمباينهما من العداوة (قوله و يومن) الاولى ويومان لان المنها درقراء نووي بالمناه للفسعول وقوله فعادالخ أعلاهومقرر اذاوردمطلق ومقسدان فأكثر برسع لرواية الاطلاق وماتقريمن حل المطلق على المقيد فاغما هواذاً وردمطلق ومقدوا حد وقوله والمراد) أي مراد المصطفي صلى الله علمه وسلم (٧٨٧) بقوله لاتسافروا عترض بأنذاك

لس من قسل المطلق والمقسديل من قسل العام والخاص والراحم في الاصول ان العام لا يتفسص لذكر فردمن أفرادهذكره القسطلاني على إنهاذا كأن التقسدو إرداعل أسئلة كفي فالحواب فتأمل (فوله مايسم سفرا) أىلغة لاسفرا شرعما ولاعرفما إقوله وروايات الصديد إحواب عمايقال اذا كان المل عسليروامة الاطسلاق فما السرفي روايات التقددوما الموحب الذكرها (قوله ومواطن) أي ومواضع هي المواضع السؤل عن سفرها كسيرةبوم أوبومين وغسر ذلك وهو كالعطف التفسيري اد المراد شولة اختلاف السائلة من حبث المواطن (قوله ولانشترط باوغ المرم)أى ولاسترط في المرم الساوغ بل مكني القسيزووجود الكفاية ويشغى ان يجرى مسل ذلك في الزوج (فوله لزمها)أى ان قدرتعليها وخوم عليها سنشد الخروج معالرفق فالمأمونة فان امتنعابكل وحه أوطلمامالاتقدر

فنساءكل منهما يختلفن بالقوة والضعف ومنهاركوب الصرحث يباح للرحل فانها لدست كالرحل المتعتاج المهء نسدقضاه الحاجة والنومهن زبادة المالغة في الترواهمذا فسدذاك عماض بالسف الصفاراو حودهذه العلة وأماالكمارااتي تخص فيها عوضع اسع حاحتها فجعب عليها كالرحل (ص) وزيادة محرماً وزوج (ش) معطوف على بعيسلمشي والمعني إن المرأة تز مدفى تعلق الوكو ببهاء لي الرجل أن تجد مُحرماً من محادمها يسافر معها أوزو حالقوله عليسه السلاملايحل لامرأة تؤمن بالله والدومالا سران تسافر بوماولسالة الاومعها عرم وأطلق في الهرملىعم القرابة والصهر والرشاع وأن كانهمالك نص على كراهة سفرهامع استرو جهافلشي آخروروى نسف يوم و يومين وثلاثة وليلة و ريدا وروى لاتسافرا مربأة الامع ذى محرم فعاوا روابات التعديد عسل أنه لسء وادردا الحروابة الاطلاق والمرادما يسمي سفر الحرمة الاختلاء بالاحنبي وروابان الصديد اغياهي واردة على اختسلاف السياتلين ومواطن بأن سيئل عليه ألصلاة والسسلام هل تسافر المرأة مسسرة موم بغسم عرم فقال لاتسافه مسمرة موم بغير عرم وكذا بافي الروايات فلامفهوم لهاولا يشغرط بأوغ الهرميل مكتني عنافسه كفاية وحكم الخنثي المسكل حكم المرأة وقد دورد الزوج ف الصحيف فقول المنوضيع عاسما لعلم اعملي ألهرم فسيه نظر فلوامتنع المرم أوالزوج من الخروج معها الأباجرة لزمها (ص) كرففة أمنت بشرض (ش) الظاهرآنه تشدمه في الوحوب المفهوم من الاستثناء وكانه فال الاأت تتختص يحكان أي فتعب عليها كرففة أمنت الزوالمعسى الثالوفف فالمأمونة بكتني جاونقوم مقام المحسرم أوالزوج ف الفرض لأفي النفل أيعند عدمالزوج والمحرم أوامتناعهما أوهزهما ولابدأت تكونهي مأمونة على نفسها فقوله نفرض متعلق عددوف أى فصورلها ان تسافر معها في فرض لانأمنت لان الامن النصطلق والقرض يشمل كل قرض كالذاأ سلت سلدا لحرب أوأسرت وأمكنها الهرب وجير النسذروا لقضاء والخنث والرجوع الحالة زللاعيام العسدة اذاخرجت صرورة فسان أوطلقها أوخرجت الرياط أوزيارة كما بأنى ذلك كله في محله (ص) وفي الاكتفاء ينساء أورحال أو بالمجموع تردد(ش) يعني هل يَكبني في شروجها انفراد النساء أوانفراد الرجال أولابد من المعموع تردد الشيوخ في فهم قول الامام تفوج مع رجال ونساء هسل الواوعلي حالها فلابدمن المموع أوهى البعم الني يقصد بها الحكم على النوعين وظهر السمن هذا ان في قوله أو علم مريت مع الرفقة المامونة

ذكرما بنجماعة عن المالكية وظاهره انهما اذاطلباما تقدر عليسه فليس اها الخروج مع الرفقة المأمونه ولوكثرمطاه بهماولا يتقيد مطاوبهما بانة له كالظالم همستلة كي يحيوز للرحل إذا وحدامراً وفي مفازة أنه بأخذها و يحتهد مدلمل قصة الافك (قوله كرفقة الخ) إن قلت حويخالف لعموم الحدَث المرفوع قلنا خصه القياس على وحوب هجرة المرأة من دارا لحرب ولوم غسر محرماً وذوج (قوله أأطاهر انه تشييه فى الوحوب) هدد العمد والاقرب انه تشييه المحرم والزويج من حيث قيامهام فامهما فى الزيادة غلى ما تقدم و يفيده قوله والمعنى الخ (فوله لان الامن المتممللة) أي لاممن أموه في الفرض والنفل على تقدير جواذ سفرهافيه (قوله وأمكنها الهرب) فانها تخرجمتها مع وفقة مأمونة فان المتجدها وكان يحصل بكل من بقائها وخروجها ضررقان خف أحدهما ارتكبته وان نساو باخبرت كذأ بفيده كلامهم (قوله الى بقصدبها المكاعلي النوعين) أعاكل واحدمن النوعين

(قول فالخناص المن) والحواب الملاحم ال الاكتفاع المحموعة الماللا كتفاعاً حداات وعن أفاد عقه و معدم الاكتفاع فهو عندا ما لاكتفاع المنطقة و القروم المنافرة الموقعة و القروم المنافرة الم

مالمجموع تطرا لانه لم يقل أحدائه لأيكني المحموع أى فليس من محسل الخلاف فالمخلص أن يقول وفى تعين المحموع أو يكتفى بنساء أورجال تردد تم المناسب لاصطلاحه أن بعريت أو ملان (ص) وصم بأ لمرأم وعصى (ش) بعني ان الحبرسواء كان فرضاً ونفلا يصيم بالمال ألحوام بمعنى سقوط الطلب عنسه لوحود الشروط والاركان ودلسل العجومانه لم مقسل وسقط مالحسر امالس العفتص بالفرض والكن بكون عاصيا في مشيئة الله تعالى انشا سامحه وانشا عذبه (ص) وفضل حبر على عزوالا خلوف (ش) يعنى ان الحير النطوع أفضل من الغزوا لشطوع ومن الصدقة في غير المياعة وأماحيالفه ص فأنه أفضل من الغزوول كن تفضيل ندب على القول بالتراخي وتفضيل وحورعلى الفول بالفور والمسدقة أفضل من العنق وأنما كأن الجبرافضل من الغزو اذالم بكر خوف والافلاشك الفرويةدم وجوباعلى حبرالتطوع وأماحم القرص فال بعض فأن بنينا على تراس المير فيقدم الجهادوعلى الفورية سنظراني كسترة الحوف وفلتسه ولم أرفيه نصاانتهي رُمَان عِول تفضَّل الصدقة على العتق اذا كأنت الصدقة تساوى العتق (س) وركوب (ش) يمدى النمن حيروا كاعملي الابل أوغيرها أفصل من المير ماشمالانه فعل عليه الصلاة والسلام على المروف وأسافسه من مضاعف ألنفقة ولاته أقرب الى الشكر وكذا العسرة والمناسسات كلهامني في الوقوف بعرفة ولا بعارض هذا مارواه الطبراني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلامان الماج الراكب بكل خطوة تخطوها داحات مسمعن حسنة والماشي بكل خطوة تخطوها سبعائة حسنة انتهى لان المر بقلا تقتضى الافضلية (س) ومقتب (ش) أى ان

المرعسلي النرائي حسث أيحف الفوات فانخمف الفوات فحدم الحبر عسلى الغزو كماأنه على الفول بالفور كذلك انتهى فعلمان الاقسام أربعة ميروغزوفرصان ومنطوع بهماوحية فرص وغزواطوع وعكسه منقول والغزو الفرض امافرض عن أوكفانه وفدعلت أحكامها وانظر ذال مع مايأتي في الجهاد (قسرُوله وركوب) أىأن بكون الغااب علىمالز كوبأ ومكون مكرما المركة ممتى أراد فلا سافى أن السي في المرفضيلة كافي كالم اللغمي وغرة كاهومصرحيه في ح عند قول المتن وقسدر على المشي وهذا متأمل فسمه فانالمسادرالركوب بالفعل وهو الذي بدل عليسه فعله

صلى القاعليه وساؤ الصواب إنقاء المستفى على حاله وكلام القصى مقابل (قوله على المعروف) ومقابله جماشيا ركوب وقوله والمنافسة معطوف على قوله لا المنافسة المنافس

(قوقه على دكوسا لمحسل) كسمر للم الاولى وقع الناسسة والاكترعلى كراهية المصامل والمهوادج الالضر ورد لانه من زعالت بحرين المذكرين المنافرة في أن هذا الوربالنسر وعظم النفقة الاانه عارض في المدورة لمعمل المعالم على من من ووقا الفتي المارودة لمعلى المعالم المعالم المعالم على المعالم على المعالم الم

راحع الشلائة الصوم والصلاة والقسراءة فانفها كالهاا الحلاف قال عبر وأمانواب القراءة فسمل عندمالك وأبي حشفة وال حنول لاعتدالشافعي ذكرهالشيخ عسد القادراانا كرولكن ذكرالقرافي ان مدنهم مألك عدم الوصول ثم انعل اللهاجية عد برالدعاء كان مقول احدار أواب قراءني افسلان فأنه مكون له اجاعا كاذكره صاحب المدخل وأنظر عل عرى في أواب المسلاة على الني صلى الله علمه وسلم مأجى في ثواب القيراءة وهـ والطاهر أوكون كثواب المسلاة إقوله ضمان مضمون أندمة الاحر)أي المارة مضمونة أي متعلقة تندمية الأجبر كأث بقول استأحرمن بحبرعني بكذا وقوله وشمان معن مَّدَانَهُ كَا نُن يقول أسست**اً جولاً** على أن تعيم أنتُ عَسَى بكذا (قُولُه الى المضمون بقسميه )أى مضمون

اركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة والمقتب هوالذى حدل فقت بفتر الفاف والفوقية رحل صغيرعلى قدرالسنام (ص)و تطوع وليه عنه بغيره (ش)أى وفضل تطوع وليمن قريب أوأجنبي عن المتوكذاعن الحيي بغيرا لحيج كصدفة ودعاه وهدى وعتق فراده بالغسر غسم مخصوص وهوما بقسل النبابة كاذ كرلا كصوم وصلاة وقسراءة على المدذهب ويكره تطوعه عنه بالجير كأماني ولما أشفو كادمه بعيد الاستشارعلي الحيمن قوله وتطوع ولمه عنسه نغروا خذنذكر أنواع الكراف الحيوه أربعة ضمان مضمون تذمية الاحسروض مأن معين بدأته وبلاغ وحمالة وعلى كل حال فتارة مكون مضمونا في السنة وتارة معسابها و مأتى في كلامه كلذاكُ فأشار ألى المضمون بقسمسه مل بأفسامه مقوله (ص) واجارة ضمان على الاغ (ش) أى فضل الحارة ضمان على سلاغ ومعنى الأفضلية أن الضمان أحوط للسسة أجر أودوب المحاسسية للاحدر فعسااذا لم متملقة أغيره لاعفى انهاأ كثرثوا بااذلا ثواب في كل الكراهسة كل وسواء كأنت المارة أأضمان مضمونة بذمته مشل من بأخك كذا في حسة و بقوم وارته مقامه والسرالازمة أومتعلقة بعنهمشل أستأجرك على أن تحييمني والزيه الجيرينفسه عسان السنة فنرمنا أوأطلقها كإما تيذلك وقوله على بلاغ أي بقسمها أي كانت والاغ معل مأن بحاءل على اتمامه أو بلاغ عُن وهي اعطا ما منفقه مدأ وعودا بالعرف أع على بلاغ مالى أو بلاغ على أى على بلاغ في مال أو بلاغ في على (ص) فالمضمونة كغيره (ش) أى المضمونة في الحير كفسيره يحتمسال فى الكراهة فضهر غسر وروحه للضمونة وذكره ماعتمار النوع أى فالمكرآء المضمون كغيره مماليس عضمون من بلاغ أوجعه في الاستواه في الكراهة ومحتمل في الله وموفى كوت الفضللة والنقصان علمه والصفة وهوالعقد على مال معاوم علكه و مصرف فسماا وغبرذاك وهذا هوظاهر العبارة ولوقال فضمونته كغيره لكان أخصر وأظهر (ص) وتعملت في الاطلاق (ش) يعنى أن الوصى بتعين عليه أنَّ يؤاجر عن المت اجارة صمان اذا أطلق في

 لا مذهم المال الاعلى الم المضمونة وان أوضى المست بالاستشارق عبن الاحسيرة قالبه ان زوب ( قوله لا مدفع را مال ) هذا ظاهر في الدائم المالى المنافذة المستبد وقوم المستبد المستبد المستبد المستبد وقوم المستبد المستبد المستبد المستبد المستبد المستبد المستبد المستبد المستبد وقوم المستبد المست

[ وصيته أن قال جواعني ولم يعسين ضما فاولا بلاغا ولا بسنتأ جر بلاغا لانه تغرير بالمال (ص) كمقات المت (ش) يعنى ان المت ان عن الاحرموضع اح امه فلا كلام وان لم بعن له ذاك بِلَ أَطِلَقِ أَفَانُه بِتَعْسِينَ عَلِي الإحسران بحرَ من منقات المنت أي الذي كان معرَ ممنه كَالْحَف الصرى والمغرف والشباق و يالم لأهل المن الى آخر ما يأتي سانه ( ص) وله بالحساب ان مات ش) وعنى انا حسر الضمان اذامات قبسل استنفاد ما استور عليه كان العقد متعلقا بعينه أوبذمته وأنى وأرثهمن الاتمام فانه بأخسد من الاجرة بحساب ماسارمن المسافسة وماليم على قدرصعوبتها وسهولتها وأمنها وخوفهالا بحساب المسافة فقد مكون ربعها بساوي أصف المكراء اصعوشه وعكسه فيقال بكم يحير مشالف زمن الاجارة من موضع الاستشار فان قدل بعشرة فيسل وبكبر عرمشلهمن مكان الموت فان قسل بثمانية ردار بعة أخاس الاحرة ان كأن قمضها بقيت أوتلفت سيمه أو بغيره وأخسدوار ثه خسهاان أمكن قنضها وأشار بفوله اوله عُكة ) ألى رد قول ان حييب يستحق جيم الاجرة ان مات بعدد خولها قال في توضيحه وضعف أنتهيه وأماف الملاغ فله بقدرما أنفق ولاسئ له في المعالة والصدّ عرض أوعد وأوخطاعدد كَلْمُوتُ واليهُ أَشَارِ بَقُولُهُ (أوصد ) الأأن له هذا البقاء كا أفاد مبقوله (وله المقاطفان) في العام المعن وغيره ولأكالا ملسنا جره في غير المعن وأعيا المارله هوان كان بشق علمسه المسير وان كان لامشقة عليمه لم تنفسخ قاله ال واشد وان كان العام معينا كان القول لن طلب الفسير منهمافلوا تفقاعلى البقاءفقولان (ص) واستؤجومن الانتهاء (ش) أى واستؤجريدل أحير الضمان حمد مأت أومرض حي فانه ألج أوصد واختار الفسنزعلى مامرمن عصل الانتهاء لعمالاول من كاله كاذ كرء س ف شرحه واعترض بل ينسدي الاحرا المرمن حدث استؤجر كالفسده كلام ح وغيروا حدوهوا لموافق لما أتى في قوله وقام وارثه مقامسه الزولا مكل على مأسق انظر شرحنا الكنير (ص) ولا عوز اشتراط كهدى يمتع عليه (ش) بعثى ان الاحسرادالزمه هسدية وؤدنة فيسيماتمتع أوفران لميشد مرطه المستأجرأ وفسادأ وتعسدي

الاحسير وقوله فله بقدرما أتفق لو حذف قدر لكان أحسب : أيه ما أنفق تأمل وعبارة لم فل النفقة الى مكان الصد وفي رجوعه منه ثم تقول هذه عكن دخولها في الصنف أىلاحر الضمان والملاغ أمكن الحساب فيأحر الضمان حفقة وقى أحدراله لاع محارلانه لاعداس فسامض بحسب الصعوبة والسهولة وانماله بقدرماأ نفق فاستعل اللفظ في حقيقته ومحازءا نتهم (قوله أو خطا عسدد) ظاهره الهمعطوف على قوله لمسرف فيكوث من أفراد الصد والظاهران جعله من افراده تسمر فلذاترى بعض الشراح فال ومئل خطأ العدد إقوله كالمن أي فانله من الاجرة الحساب (قوله أوصد) أى قبل الاحوام أو معده (فوله الأان له هذا اليقاء لقابل) أي فى الصدلافي الموت وعتمل أي في اب الحياصة الضرورة أه وهذا فيأحمر الضمان فيالسنة المسنة

فاته قبل بحواز البفاه القابل فيهام و وحود عاة النع وأما احرا البلاغ فليس له البفاه واقطر له ( قوله ان كان بشق عليه ممقات الحبر) فان لم يستى و المنافر المنافر

لروم هدى لاانالمراداذائرمه هدى بالفعل بل المراقبة الإنجاز أي الموهو أيام من قدى على ما أن أوق مكي ( وقوله على حد
اجتماع البسيع والاجادة ) أى فالسستاج وفع الهداهم بالرحير بعضها في مقالها لهد يدى هستاجر
(قوله المشهورات الاجارة على الحبر الحج) أى خلافالفول الأنساء الا تصح المسهل ( قوله على متعلق قوله وفضل المخ ) أى الذى هوقوله
على غز و وهذا بحسسا الظاهر والافتي الحقيقة المعلوف هوقوله تعين الموالموف علمه هوقوله جج ( توله على المبلاغ) هي ما تقسدم
في قوله على الملائح الكريازم على ذلك الفصل بينا لمنطلفين ( قوله وعلى المعالم) لا يختي أن هذا على تعالى على قوله واجازة
ضمات على بلاخ المعالى على بلاغ أى تصويرا على المحالمة بالمحالمة المعالمة بالمحالمة المبلاغ والمحالمة بالمحالمة بالمحالمة

وفضال عام معن على عام مطلق) أى اله أحوط من المطلق لاحتمال موت الاجمعر ونقادا لمال من بده وعدم وحودتركة له (قوله معمسع) أنواعسها) أى احارة الضمان اأنواعها الأربعة المقدمة (قبله على الحمالة الخ) قال في المسطية ولاجعوزد فسسم الجعل شرط الجمعول الويجوز تطوعا اه (قوله ععيني انبواأحسن للستأجر الخزا فسهشي وذلك لانهدى العكس لانه في الحمالة لابستمني الاحر الا بتمام العسل وعماب مأن الاحوطية من حيث الاالستأجر تكون في طمأنينة في التوقيسة بخلاف الحمل فأنه يحتمل التوفية ومحتمل عدمها (قوله وجع) يضم فاءوفتهاأى وحو باعلى الوجهين وقوله على ماقه مسم بالبداء الفعول أىفهم الناس وفهم الاحدر لاعدة مه قاله اللقاني ( قوله من ركوب عمل الخ ) فان لم يكن قر سه سي فسننغي أهأن لاتركب الاماكان رك المستأجر (قوله والحكمانه عشى) ضعيف (فولا أى وحنى ان

منقات أوارتمه فديه أو جزاء مسيدهم دا أوخطأ فلا يحوزله اشتراطه على المستأجر لمافيه من الفرر ويحتمل أن المعنى ولايجوز الستأجر اشتراط كهدى تمتع وتعوه على الاحسراذ المستأجره عملى أن يحير من شعاة وقار نادل الهدى في ذاك عدل المستاجولا بضر الى الاجارة لانه عجهدول الصفة والجنس والاحسل فهو كبيع مجهول شمالي الاحادة فالطراز أمالوا نضبط صفة وأجلا للارضمه على مداجماع السع والاجارة فالضمر في عليه على الاول بعود على الستأجر وعلى الثاني بعود على الاحسر وكلام المؤاف في اجارة الضمان وأما السلاغ فسأتى الكلام على دمه عنسد قوله وفي هدرى وقدية لم يتعدمو حيما (ص) وصيرات لم يعسن العام وتعن الأول (ش) المشهوران الاحارة على الجي صحيحة وان لم يعين القير العام الذي يحبِّر عند فيه أجديره وحسنتُذ بتعين العام الاول فان أحير فيه فقي المددو بأخر بالناخ محست تعسد ذلك (ص وعلى عام مطاق (ش) أى وصر أيضاعلى عام مطلق يوكل القاع الحرفسة الى الاحدر وتسمى مقاطعة واجارة ضمان وعسلى هسذافانس بتكرارمع قواه وصران أبعسف العام لان حاصل كلام النبشديران السنة تكونمعنسة ومطلقة ومقاطعة الممشئة الاجر فالمطلقة هي قوله وصحران أبعسن العام والمفاطعة هده وعطفه الشار حفر ارامن التكر ارعل متعلق قدوله وفضل فقال أىوفضل تعسن العام على عام مطلق وقعسل فعما بعد مكذاك فقال أى وفضل الضمان على البلاغ وعلى الحعالة للسهالة وهي أن يستأجر عسلى أنه ان وفي بالحير كان له جسع مادخل علمه والافلاشي إله وسع الشارح (ه) في شرحه ونصه اى وفضل عام معن على عام مطلق وفضلت الاجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعيني انهاأحسين للسشأج وأحوط لابعنى ان تُوامِها أكثراذ لا تُوابِله فيها كاعلت (ص) وجعلى مافهم وجنى ان وفي دينه ومشى (ش) بعنى ان أحسر الضمان أوالسلاغ بحب علسه أن يحري مافه سمور حال الموصيمين ركوب محمل ومقتب وحمال وغيرهاواذا وفى الاحريما أخذه دمه فقد حنى على المال والمكم أنه عشى فقوله ومشي اعطاءاله يكرو محتمل أن معطف على وفي أي وحني ان وفي دنسه وحني ان مشى ويعمارة أخرى منى بالنون فمكون ضامناله وتستنسة سي بالماعفاسيدة لانه لا بازمه ذلك ومشى معطوف على وفي أى ان وفي ديسه ومشى فقد دخي فهو سان لموضوع المسئلة لاسان المسكم خلافاللشار ولانمشيه لايسقط الطلب عنه لانه على خلاف عرض الميت لانالواف

وفيدينه ) إلى اتروائم المستى طاهروا أنه بأتم انتماز عليهم دوفاه الدين واضاآ خران ستى وان كان عكن أن مكون قصدو حسه العطف معران انظاهرا أنه أثم واحدهذا اذا تعذراً حسد الماليمن أرباب الدين والافلاف باشهر (فوله فاسسة) لا نه لايندان مدت فسه السارة الى أنه على قراستين بكون سائالسكيم على حداد النسخة بكون قوله ومشى معطو فاعلى قوله وفيديسة أى ان وفي دست ومشى فيلامه المنبذانه اذامتى أن بالطاوب الذى هومت في العبارة الاولى وفيسة قطر و بعسداذاً. كان العام معينا وقات انفسخت الاجارة و يرجع عليمياً خدولو حج بعدذلك را كياوات كان غير معن تعين عليه أنها في على من الميت من ركويسمت أوغام ولا يكنى ومسمى المشى حبث فهسم من الميت خلاف المشي وانظر ماالحكم المالم يفهسه من الميت شئ واحتمل أن يكون مافعساه مخالفالسراده أوموافقا والظاهر أنه لاسر حم علمه شيئ وهذا اذالم يحر العرف اشي والاعسل ملاه يمرله السيرط (قوله اعطاء) أى ذات اعطاء الزفه ميمنه انه لايدمن الاعطامالف على وانداد الدخل معسه على أن مفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عسده ثر رجع عبا أنفق أند لاربكوت بلاغا بالزاوهو كذلك اذفيه سلف واجارة وسلف برنفعافلا قصم تلك الاجارة هتنبيه كي طاهر كلامه أنه براعي فعما منفقه العرف أبتداء وقال الطاب قوله بالعرف هذا بعدالوقوع وأماأ ولاقمنيغي أن سن النفسقة والمهيشيرالشار حبقوله وتكرف تاك النفقة المؤ وأعارات المراد بالمرف مالانداه منه عما يصلمه كافي الشارح وفي الطاب أنه ينفق نفقة منه (قولة عرفا أي معروفا) أي احسانا وقولة والعرف أنضا الاسم أى وحمث كانما خودًا (٢٩٢) من الاعتماف فالمراديه مااعترف يه فهوعن قوله والعرف عرف الناس قوله

اقال و بجعلى مافهم فيحرف عام آخراً و يدفع المال (ص) والبلاغ اعطاه ما ينفقه (ش) يعنى ان الحارة الملاع هير أن معملي المستأجر بكسر المهرقد رامن المال الاجسر بنفق منه على نفسه ذهابا والماناواذارج مردمافض لمن النفقة ويردالنياب أيضاالني اشتراهام الاحرةوهدا معنى قولة (بدأ وعودا) وهـمامنصو بانعلى انظرفية وتكون تلك النفقة بالعرف فلانوسع كَتُسَمِراً وَلا يُفْتَرَقَلِمِلاً بِلْ بِينَ ذَلِكُ قُوامَا والْمُهُ أَشَارَ بِقُولُهُ ۚ (بَالْعَرْفُ) وهو صَسْدالنَّسَكر بقالُ قَدْ أولاهُ عرفاأً كمعروفا والعرف أيضا الاسم من الاعتراف والعرف عرف الناس (ص) وفي هدى وفدية لم يتجدمو جبهما (ش) معطوفان على مقسدرم مول الشرط مقدراًى وان لم يكفه مأأخدندر حماأنفقه فماعتناح السهوفي هدى وفدمة لم يتمدمو عمما أي سعمها وتقدر الشرط لامدمنسه فأنهمذا ليس من أجزاءا جارة البسلاغ بل هسواعطاء مأ مفقه مداوع سودا بالعرف ولايصر حصله عطفاعلي مقدرمتعلق يقوله ينفسقه أى اعطاهما ينفقه على نفسه وفي هـ مى وفد يه فريست مدمو حمما كاذكره تت لانه بقتضي ان من جلة مسمى الملاغ ما بصرفه فى الهدى والفدية بالشرط الذكور وليس كذلك ومفهوم قوله لم يتحدمو عهما أي لم يفعلهما اختمارا بأن فعلهماناسساأ ومضطراأ تهلو تهدمو حميما بأنه فعلهما عتارا لابر حبع مذاك (ص) ورجع عليه السرف (ش) يعنى ان اجارة البلاغ هي اعطاء ما ينفقه الاجمر في ذهايه ألى ووت الله الحرام وفي اما ومنه والمعروف فاوا تفق الاجبر غسير العرف فالمير جع عليه مسازاد على العرف والمراد بالسرف مالايليق عاله لامالايليق عقال الموصى (ص) واستمران فرغ (ش) الضمرف استمر يرجم لاجرالبلاغ والمعنى ان أجرالبلاغ اذافرغت نفقته قبل الاحرام أوبعد وسواء كان المام معينا أملافاته يسترعلي ماهوعليسه الى تمام الجير و برجع عاانفقه من عند ده عمل من استأجره لاعملي الموسى لانه مفرط بمركد اجارة العُمان الأأن يوصى بالبلاغ فنى بشية ثلنه (ص) أواحرم ومرض (ش) أى أواحرم أحيرالبلاع ومرض أوصد أوفانه لطا عدده ماخر امه فانه يستمر وهدااذا كأن العام غرمه سن في الأمور الثلاثة والا فتنفسخ فسه الاجارة في الامورالسلاثة وتسقط أجرته عن مستأجره وفهممن كلام المؤلف انهلومرض قبل الاحرام حى فاته الجر بجعوله النفقة في اقامت مريضا ورجوعه لافي ذهابه الهمكة قاله اللخمي نقدله أنوالحسن (ص) وانضاعت قبله رجع (ش) أي وانضاعت كان وأماالمريض ومن فانه الجرفه مأوان المكتهما الصلاحي بذهباالي مكة لفعل

معول لشرط مقدر ) أى لتعاق حواب شرط مقمدر (قوله اس من أجزاءا حارة البلاغ ﴾ هذا هو المشارله بقوله بعدولا يصلر جعله عطفاعلى الخ (قد وأه لانه نقتضى الزاو بقنضي الهاذاعين الرحوع مانصرفه فالهسدى والفدية اغا بنفسعه ذلك اذافيتمسد موحمهما ولس كذالثاذ فيهذه الحأة رحع بهوان أعد موحهما والتفصيل أغياهو عنسيدعيدم اشتراط ألرجوع والمسرادبتهد موحمها فعلها خسارا ففعله عدا لعذر كالاكراء كفعله ناسا وهو محول على عدمه حتى شت علمه التعد فاله سيند (قوله ولس كذلك) نقول لامانعمو ذلك الا أنمكون الشارع تطربا اصطلوا علمه (قوله وبرجم عاأنفقه الن) قال الشيخ سالم اعطاء ماسفيقه مداوعودا غالبافلا يحوزا خسنه أقسمل مماكفه إقوله وتسقط أجرته عن مستأجره ) أمامسن صدفظاهر لانه عكمه ألنعلل ست

همرة فاف العمام الذي اشترطه عليه ذهب واعماتما دباخق الله فهما يتعللان يعمن الاحرام فيكان ذلا مصدية وقعت بهما فال معناه اللغمي والظاهران حمسه طني كالمريض وحمشوجمت النفقة في مآل الميث فأتماهي قدرما كان بصرفه والزائد لدواء في مال نفسمه صرحه سندفين مرض قبل الاحوام ولافرق بينهما وقواه وفهمهن المصنف أنهلومرض قبل الاحوام حق فاته الحبي ولافرق في ذلك بين العام المعين وغسيره فالنفصل الذي في المصنف مع الشار ح الماهو فيما اذاهم ض ومدالا سوام ولا فرق بين المعين وغيروشيضنا وقوله وله النفقة في أقامته مريضا) أى اذا لم يمكنه الزجوع في تلك الحالة وأمالوا قام مريضا و يمكنه الرجوع في تلك المالة قانه لانف قه له في مالة المرض بل فى عَلَهُ الرَّبِوعِ (فوله وانصاعت فيلهرجم) أى اداعل بذالة فيله وعل قولم زجم الاأن لا يمكنه الرجوع فيسترالى أن يصل الى يمكن مستعتب (قواه أي حيث لم يوص بالبلاغ) أي وان صاعت قياد رجع وليس على الورتة أي حيث لم وص بالبلاغ أي ورض المستئذانما اجارة بالزغة المنظمة والمستئذانما اجارة بالزغة المنظمة والمستئدانما اجارة بالدخ إلى هذا القيد أشار المستفيدة الأن يوم بالبلاغ ( قواه قاله ابن القالم) واجع لقوله وليس المزاى وليس على الورثة أن يجعوا غيروا أداكات المنظمة ا

الثلث وعلمه واضوه فلاشي عليهم ومعنى هسنذا القدا الأن بوص بالملاغ فهومكررمع قوله سأنقاأى من أبوس بالبلاغ رقسنا (فوله الاأن وصوراللاغ)عاتقدمتعل أنقوله الاأن بوصي بالسلاغ رجع لقوله وانضاءت قبله رحم ولقولة والانتفقته على أحره (قوله فني المنة ثلثه ) قانام سق شي منه فعلي العافدوصي أوغب ممالم يقلف العقدهدا جميع ماأوصى بهالمت لدر للثاأ جبرغيره فهاندأ حرة معاومة (قوله الولوقسم الخ)ردا علىمن بقول الهاد اقسم فليسعلى الورثة أن يحمواغمه والحاصيل أنعسل الرحوع قسل الاحوام والنفقة على الأحمر بعدات أموص بالبلاغ فاذاأ وصى بالبلاغ ففي بقمة ثلثه هذا اذالم بقسم بل ولوفسم ردا على من بقول أنه إذا أوصى بالبلاغ مرقسم ألثلث وضاعت قبساء فأنه برجعهداما بوخدمن عبارة بهرام وأمأآذاحصل الضباع بعدالاحوام وقلنا شادى وقسد كان أوصى بالبلاغ وقدقت براشات فلينظهرون النقل مآءقول ذاك القائل والخلاف

النفقة فيسل الاحوام رجمع ان لم يكن ينهسم شرط والاعمل به ولا ضمان عليه والقول قوله بميشه فالضماع لتعمذ والاشمهاد علمه وسواء أطهره في مكانه أو بعمد رحوعه ولس على الورثة أن يحمواغ سرم اذا كان في الثلث فف اله أى حسب لم يوس بالبلاغ قاله اس القاسر فأن عادى بعد التلف فعليه نفقته في ذهابه ورجوعه الى موضع الثلف وعلى المستأجر من موضع الصماع لانه أوقعه فيه رواه النالقاسم النابونس وهوأحسن انتهى الاأن تتكون الاجارة على أن نفسقته من النك فبرجْ مجى باقيه (ص) والافنفقته على آجوه (ش) أى والارأن حصل الضماع الفققة أحدالب لاغ بعدا سرامه بالجرأ والفراغ مطلقاهاته بتمادى على احرامه اذاملير لابرنفض ونفقتسه في تحاديه ورجوعه على آلذي استأحره لانه مفرط في ترك اجارة الضمات ولوكان للمت مال عمل مذهب المدونة واذاصاءت فسل الاحوام وتسن له الضماع بعمده فهو عنزاة مااذا صناعت بعده وبهد ثداظهر أن الفراغ ليس كالضاع لان الفراغ مدخول عليه وأشار يقوله (الاأن بوصى بالسلاغ في بقسة الله ولوقسم) الى أن المت اذا أوص أن يحرعن معلى البلاغ فأن النققة تَكُون في تقبة الثلث ان أرتقب بل واوقدم على المشهور (ص) وأجزا ان قدم على عام الشرط (ش) يعنى لواشترط المستأجر بكسر الحيم على الاحد أن يحير عنه في عام بعدنه في عنيه في عام قدل ذلك العام فانه يجزي عن المستأجر الأنه من باب تعبيس دين يجبرونه على اقتصاله مع اله لافائدة في تعسين الموسم الاارادة النوسية عليه أي في زمن فعل ما استوجر علمه فتأخب رمحق إه فالهتر كمو بتجال انشاء وظاهر كالام المؤلف الاحزاء ولو كان العام الذي عمنه فقسه غرض ككون وففته بالجعة فان قبل لاشك ان الفرض لابسقط عن جعنسه فيا معنى الأحزاء عن المت للنامعناه براءة ذمسة الأجبر عما التزمه لبست ق الاجرة (ص) أوترك الزيارةورجع بقسطها (ش) بعني ان الاجبرعلى الحيراذ الزيارة أي زيارة النبي عليمه الصلاة والسلام أوالعمرة المشترطة بنعليه بعدالج أى أوالمعتادين فات المستأجر برجع على الاجميع بقسطها من الأجرة و يصنع بماشاء ققوله ورجع الزيان العكراى والمكرانه يرجع بفسطهاأى الزبارة ومثلها العمرة (ض) أوخالف أفراد الغسره ان لمنسترطه المت والافلا (ش) عطف على قوله قدم أى أن الوارث اذاشرط على الأحسران يعبر عن المت مفردافغالف الأحسر وجعسن الميت قارفا أومتنعافان الجرع يسرئ عن المت فالمستلتين

في هذه المسئلة عكر ج فقد قال الزرنسد في السان فان كان قد قسم فعلى الاختلاف فين أوصى بشراء عبدين للتما أشترى وابنعداته المتقرعي من المسئلة الوصية وقبل الافاليجرام وانظر المتقرعية الناشر وهو خلاه ما في المدونة وقبل الافاليجرام وانظر كرف من يقد الناشر وهو الدارادة الخي الافتاليجرام وانظر من من المتقرع على عام الشيرط أستراء المتقرع على عام الشيرط التما المتقرع المتقرع على عام الشيرط المتقرع المتقرع على عام الشيرط المتقاوم ومنعن الشيرط على الكراهة المتداء أحدام قول المسئم أجراوه فقد المتقرع على عام الشيرط كلي وقد الازادة التوسعة بالمتقرع عام الشيرط كلي وقدة الازادة التوسعة بالمتقرع عام الشيرط كلي المتقرع على المتقرع على المتقرعة على المتقرعة وقدة الازادة التوسعة بالمتقرعة وقد الازادة التوسعة بالمتقرعة وقد المتقرعة وصدى المتقرعة ومناسبة وقد المتقرعة وقد المتقرعة وقد المتقرعة وقد المتقرعة وقد المتقرعة والمتقرعة وقد المتقرعة وقد المتقرعة والمتقرعة والمتقرعة وقد المتقرعة والمتقرعة وقد المتقرعة والمتقرعة وقد المتقرعة والمتقرعة والمتق

(قوقان خالف الهاقران في العام لله من وغسيرماخ) الفرق بات عداء في القرات خني اذ صورة القرائ وصورة الغراد واحدة يمثار في صورة المتناف ا

أوان كان المسترط الدفراد على الاجرهوالمت فخالف الاحسر وقرن أوغتم فان ذاك لاعوزي عنالميك ان عسد السلام وتنفسخ الاجارة ان خالف الى قرأن في العام المعسن وغسره وان خانف فقشع أعادات فرمعسن العاموا نمآء وأالتمتع والقران عن الافراد حمث فريشة ترطه الميت الاشتمالهماعلى الافرأد واغمالم يحز باحيث أشمرطه المتلانه اعاد شمرطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ماوقع عليه العقد (ص) كمّنع بقران أوعكسه أوهما بافراد (ش) أي وكذلك لايحزى الحرعن المساداشرط على الاحسران يحيرعنه ممتعاففالف وج فارنا لانه أتى نفسرا العقود علسه وكذاك لوشرط عليه القران فالف وع متنعالا تيانه بغسرا العقود عليمه وكذلك لوشرط عليمه أن يحير ممتما أو عار نافقالف الاحسروج مفسردا لأنه أتي بغسم المعدة ودعليسه وسواء كات المشترطاناة في هدنه الارسع هو ألمت أو آلوسي قالتشدمه في قوله والافلاوله فاصر عفهوم الشرط ليسبه بدالسائل المذكورة فانقسل لاشك ان الافراد عندفاأ فضل من التمتع والقرآن فلم يجزعنه ما قلت الاحرة متعلفة عما وقعت في مقاملت ولا ينظرانى كونه مفضولا بالتسبة لفسره أملا واذالواست وحرعلي العسمرة فأني بالجير لم يحزه (ص) أومنقاناشرط (ش) معمول الصدر معذوف معطوف على تمتم أي كمخالفته منقاتا شرط وفيسه ضعف لان المستدولا بعمل يخذوقا أى اذا شرط علسه ألاح أمين ميقات في الف بأنأح ممن منقات آخرا وتحاوز المقات المشسقرط حسلالاثم أحوم بعد مقانه لايجزئه وأمااذا أحرم فسله فانه يحسزته كإفاله سندلانه عرعله وإذالم يحزمهان كان العاممعنا وفات ردالمال والارجمع وأحرم منه ومشل الشرط مااذًا تعسين في حالة الاطلاق كالسسطه ومعض (ص) وفسختُ أنعينُ العام (ش) أكاذ اقلنا يعدم الاجزاء في المسائل السابقة قان الاجارة تمُّف ع بشرط أن يكون العام معينا وقوله (أوعدم) معطوف على مقدوأى اداحصلت المخالف أوعسدم أعالج بالنام بالت بملرض اوغسره فأن الاجارة تنقسنو يعتمل أن يكون فاعل عدم الاجديراى أوعدم الاجيرعوت أوكفرأ وحنون وعلى كلحال فانخرى بأوكانتامستلتين و بالواوفسة انتواحدة وفي بعض النسيزوغرم أي واذا فسطت الاحارة غرم المال الذي أخدة (ص) كغسر ، وقون (ش) الصمرفي غيره يرجع العام المعين والمعنى أن المستأجر بكسر الميم أذاالشسترط على الاحسرالافرادف عام عمرمعين فقالف الاحمروا ومقارنا فان الاسارة تنفسير الاتمانه بغيرما استرط علمه وأمالوا شرط على الاحبرالقران مطلقاأ واشترط عليه الميت الافراد أفخالف وتمنع فانه بأنى بماشرط عليه في عام آخر ولا تنقسم واليه أشار بقوله (وأعادان تمم)

وعدمه على هذأ التفصيسل اه (قرله أوهما) ضمسم الرفع استعمر أضمرا لجرولا بضرارتكاب القلسل وهودخول المكافء لي الضمير ( أوله لانه أنى بغير المعقود عليسه ) لأعفف أنهم أمالتعالى المذكورة جارية فعمااذا خالف أفرادا لغمره ولم يكن المسترط المت (قوله وفيه صعف الخ) العسلة تقدَّف المنع لاالضعف (قوقه ومثل الشرط مااذا تعن في الة الاطلاق) أى فكون قول المصنف شرط أيحقيقة أو حكم إقوة المسائل السابقة )وهي التمتع عن الافراد والقيسر أنءن الافسرادوالمتع عن القسران والقرائعة المتعدم (قولة أذاحصلت المخالفة أوعدم) فعلى كل مال فالعمام معن (قوله كا شامستلتين والعاممعن (قوله وبالواوفسة أواحدة) حل عليها يج بقوله وفسضت أجارة انعن العام وعسدم الميونية بأن ليعج الاحدراوفانه الحراوفسديوسه أو أتياء عسلى صورة لامحسري الصورااسبع السابقة لكنرد على المسنف الهاذا ولا الميم لغير عدرا وافسدفان الاجارة لاتمفي

سواه كان العام معيناً الإدل معتبر الوارش في الصير لقابل وفي الفسيخ وقياعدانك فإن الا جارة تنقسخ ولعل وجه وأشار غنيم الوارث في هما نتما الصورتين قصسدالتسفيد على الاحبر بما إخترمه انظر عج ثم الاعتفى إنها وان كانت مسئلة واحدة الاأتهاء مسائل فودى الوارث يقول يعنى أن المستأج الاقواد مسائل فودى الوارث يقول يعنى أن المستأج الاقواد المؤلف الاقواد المؤلف الم (فولة أوسرة النفسية) معطوف في قوله وقرن أي والقرض أن العام عسير معيناً ي فيضيزان كان العام فيرم عين وأولها ذاكان معيناً ( فولة أوسرقه) أي العام فيرم عن في أولها أذاكان معيناً ( فولة أوسرقه) أي وأمالواً حرام الاجرع من نفسية وفه المرام المرا

المدونة معمن تكليعلسة إقوله فن قال معرم من شعل في غير المعن أى عرمهن مىقائه حال كوندائسا من للده في غير العن بقول يرسم للمقاتف المعسن واعلم أنماقاه شارحناعن ف المناسب خلافه وهوماحل بهالطخض كأأفاده نقله ونمسه بعدأت فرالنقل اذاعا هـ ذافا لحاصه ل أن التأويلين في كلام المستف اغاهمااذا أحرم من المقات بعد ان اعتمد عن نفسه قن اشترط رجوعه في غير المن الىموضع الاستشار فسيزفي المعن ومن لم يشترط رسوعه المه أجراه الواميه من المقات ولا تنفسخ أمااذاأحرمين مكة فستفقان عملى الفسيزفى المسن وعلى عسدمه في غسرة انتهي وهو وسمه فى داته أيضا أى يقطع النظر عن كون النقل بفيده (قوله العلو ح ) زادفي لـ وعسلى الابواء فان كان اعتماره عن نفسيه في أشهرالجوفهو متمتع والدمقماله

وأشار بقوله (أوصرف لنفسه ) لقول القرافي فذ خسرته اذا أحرم الاحد مرعن المستم صرفه لنفسه أيجزعن واحسد منهما انتهى ولايستعق الاجرة وسواء كان العام معساأم لالان عداء من كعداء من شرط علمه الافراد أوالمتع فقرت عمان قولة كغيره وقرت أوصر فدلمفسه وأعاد ان تمنع مرتبط بقوله أوخالف افرادا كفسره الزوالكلام هناك في الاحزاء وعدمه وهنافى الفسخ وعدمه أي حسث قلنا بالاجزاء فلاستل عنسه وحيث قلذا بعدم الاجزاء فسيز ان عن العام وغرم أى في حد ع الصور التي لا تحري انعن العام الخ (ص) وهل تنفسذان اعتمر لنفست في المعن أوالاأن مرحم المقات فصر عن المت فصرته تأو دان (ش) تعني ان المستأمر بكسراطم اذاشرط على أحده أن يرعنسه في عاممعن فاعتمر الاحدى نفسسه من المقات وحير عن المنتمن مصيحة أومن الميقات فهل تنفسخ الاجارة في ألم التن لانه ماعةاره عن نفسه عبد أن خوو حداله الالنفسية أو تنفسيزالا أن مر حدم للمقات فصرمعن ألمت فلاتمفس ومنشل للأن ذاك محرى عنسه في ذاك أو الانه فالفاء في قوق فصر الالتعاسل كأقروناه وقال آلقاني التأو ملان اغماهما منصوصان فيغمر المعسن ليكن في الاسواء وعسدمه فمية لعام فابل وأما الفسع فسلاسه للاسمال السه قولا واحدا فأحد التأولين بقول برحع للمقات فيعرم منسه والانغر بقول بحرمهن محدله أى في القابل وأما الثاو بلان في المعسن فأنساهما مغر بانعلى الثأو بلن فغسرا لمعين فن قال يحرممن معلى فعرا لمسى بقول برحم للمسات في المعين ومن قال مرجع لليقات بقول بالفسيز في المعين ومحلهما في المعين اذار جمع وأحرم بالجيرمن الميقات وأمالوأ سرميه من مكة فأنفق فيسه على الفسخ وظاهر كالمراف المؤلف أن التأولن منصوصان فالمعن ولس كذلك فكان بنمغي أن مذكر الاصل والخرج جمعاانظرح (ص) ومنع استنابة صيرفي فرض (ش) يعني أن الشيخص الصيح البدن المستطسع العبر لأحوزله ان بأذن لاحدو يستنيه في أن يحير عنسه عبة الاسلام فقوله استنابة صعيم مصدر مضاف الفاعله والفرق بين الاستنابة والنبابة أن النبابة وقوع الجرعن المحسوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة حوا ذالفعل من الفسرفقط يريد بالغير المستنب والاصل فيسامنع

اتعده فالمستد وظاهر المستدس أله الارسيد علسيه شنى الما در في دلالمن نقص التمتح وعن التوني الوقيل رسم علمه عقد الراحة من التقديق المستدونا المستدونا المستدونا المستدونا والمدهن المستدونا والمدهن المستدونا والمدهن والمدهن والمدهن المستدونا والمستدونا والمستدونا والمستدونا المستدونا المستدونا والمستدونا والمستدونا المستدونا والمستدونا والمست

المستنب فيه نظراً بصاأن لاقل منه وان أويذ قعسل السان وهو المقد في عدم المهاغير اصد ما لموازاد تتكون عنوعة كالمال المستف اله الآن بقال من يعنى عن والاحسس حقى الموازوية ول صدور قعل عن المورد قعل عن والاحسس حقى الموازوية ول صدور قعل عن المورد في المورد وعسل الكرافة إذا كانت الاستان المورد وعمل المورد وعسل الكرافة إذا كانت المستاد المورد في المورد وعسل الكرافة إذا كانت المستاد المورد في المورد وعسل الكرافة إذا كانت المستاد المورد في المورد وعسل الكرافة إذا كانت المستاد من المورد وعسل الكرافة إذا كانت المستاد عن عمر المورد وعسل الكرافة إذا كانت المورد وعمر وعمر وقوم أن كانت المورد وعمر والمورد وعلى المورد وعمر والمورد والمور

أن الايكون صحيه اوقسد مسر حاس عرفة بأنه الايكون صحيه أو كان الاولى أن بيول والا تصحيف أم سن أي والا كره (ش) أي والا ان كان غير صحيم في فرض أو كان في سم السناية صحيح في فرض أو كان في سم المناية صحيح في فرض أو كان في سم المناية المناية على المناية على المناية الم

ولاعن المدر يضر ولاعلى الفوك من ولاعالى الفوك من ولاعلى الفوك من الكراهة على ما فوك من المناولة على المناولة ولمناولة ولمناولة ولمناولة ولمناولة ولمناولة المناولة ولمناولة ولم

يقول وعلى الاول فدائم مراعاة القول الثانى وأولى في التروع على القول بالجواز والمالة المستركر وهداف المستركز وهدور وهداف المستركز وهداف المست

[قوله أوعين مالا) الاولى مذف هسده العبارة الان هسده ستاق، في قوله كوجوده أقل وهي عسل التأويل الذا فالدهوا عن بلني عنه تأويدان (قوله كوجوده بأقل وهو المنالات تسمين وليس في هدنا واحدة وقصره غسره على الأولى الذا فالدهوا عن الني عنه واحدة وقصره غسره على الاولى الذا فالدهوا عنه المنالس المنالس وسنده بقد رمعه المنالس وسنده بقد رمعه المنالس وسنده بقد ومعه وجوده بالمناف وسنده بقد ومعه المناف واحدة والمناسب المكون التأويد والمناسب المكون التأويد والمناف وال

التطوعانه فيالنطوعاذا وحدمن محبرعنسه عبسة تطوعافان الكل يرجع مسرا السواء قال عدي بأردون أوفلانا بأربعين أوجوا عنى واحدة والفرق على الوحيه الموافق النقل انجهسل الموصى محالىالثلث حعنموته همليسع عِدَاُواْ كَثر الولايسَع شهماً عما ذكرعذرة فيعددم تعيين المب ولاعذرله فيعدم تعسنا أعسدد فمااذا أوصى بعددسماهمع كون الشادرمن لفظه عسدم التعسد فستركه التعيسين المخالف النيادر من لفظه مسع امكانه يقتضي أن مراده عدماأتعدد زقوله وهل رجوع الخ) حاصلة أنه اذالم يقل حقفا لعنى واحسدسواه قال يعير عنى بكذا أوحواعني بكذا أويعيم عنى فلان بكذا (قوله ودفع السمى

يجمسع ثلثه أوعسين مالاوفال محير بهسذاعني فانه محير بذلك جير متعددة حتى يستوعب جي النكثان كان ذلك المال أوالثلث معتمسل عجامتع ددة وأمالوقال حواعني من ثلقي فاته عيرعنسه حسة واحدة ولايرا دعليهالان من أنبعيض (ص) والافراث (ش) أى وان أمسع الثلث أوالمال المسمى واحدة أوقصرعن السقف فوقها أوقال مشمه ووسهم أزيدفان القاصر والمباقى يرجع ميراثما (ص) كوجوده بأقل أوتطوع غيروهـ ل الاأن يقول يحرِّعي الكذا فعير أو بلان (ش) تشبيه في رجو عالباقي مسيرا ما أى اداسي الموصى قدرا فوحد من يحير عند بأقل منه سوامعين الشخص أم لاأوقال حواء في بثلث مالى جهة واحدد ة فأجوا بدونه فأنه يرجع الباقي مبرا الوكذاك رجم الكل مبرا افسااذا تطوع عنه أحد وهل رجوع الباقي في الاولى والجديم في الثانسة مديراً للمطلق السبواء قال حجواعتي حجة أو يحير عني رجه ل أو فسلان أوعي عي مكذا أوجواعي مكدا وهوظاهر المدونة أوهومقسد عاآذا فال حيرعي بكذاحجة وآماان قال يحبرعني بكذاولم يفل حجة فانه يحيرعنه بهستي ينفذ تأويلان (ص)ودفع المسمى وان زادع لى أحربه لعد فلا رت فهد ماعطاؤمة (ش) يعني أن الموصى اداسمي قدرا معساوماو قال ادفعوه لفلان يحير بهءني وفلات غسروارث بالفسعل للوص فات ذلك القدر بدفع للوصه العيريه عن الموصى وأو كان ذلك القسدرالسمى يز مدعلى أجرة المسل الدال الشخص المعين اذا فهممن حال الموسى اعطاعذاك القسد وللوصى أهوكان ثلث الموصى يحمسله وهذا كله ماليرض بأقل والافالياقي يرجعم مراثا والضمرق أجرته عائد على متأخر لفظاور تية فاوقال ودفع السبحى لعن لابر شوان زادعلى أجر ته اسلمن هذا (ص) وان عن غبروارث ولم يسم زيدان لم برمن باجرة مثله ثانيه اثم تربص ثم أوجر الصر ورفقط (ش) تقدم انه اداعين شخصا

فيهمنه الطمع فالزياد تفان فهم منه الاباية بالكلية فلافائد في التريين (قوله وليس خاصا بالصرورة قبه) فالصرورة في عبر قرص المستف كذيل واغيل الترييخ المستف لا يؤجره و رجع المستف لا يؤجره المستف كذيل واغيل المستف لا يؤجره و رجع المال مرا أنا في عرب المستف لا يؤجره و يجع عنه عيداً وحيى نفذت وصنته فان قلت الم كان عمر الصرورة في مستفرة المدين في مستفرة المدين المستفروة والمستفرة الولية المستفروة ولا يفتره والمستفرة المستفروة ولي المستفروة ولي المستفروة ولي المستفروة ولي عنه المستفروة ولي عنه المستفروة ولي ال

غبروارث ليحيعنه وسيحياه فدرافأ تهدفعاه بتمامه وتكام هناعلي مااذاعس أيضاشخصاغه وارث ليرعنه الاأنه لم يسم له قدرامعساوما فاندرضي بالروم ثله فالا كادم وان لم رص فانه والد علىهامشل فاشهاان كان الثلث يحسمل ذاك فان رضى فسلا كادم والاتر بصيه فلسلاا مسله أن رضى معددالتربص رجعمسرانا كادانكات اليغسرصرورة والأأوسرغسره والصرورة من لم يعير و يطلق على من لم يترو ب النهماف وصراد راهمه مماول مفقاها واحسر ربة وله غسر وارث مااذاع عنواد فافاته لاتزادع لى أجرة مشله سيا كامر واحسر بقوله ولم سم عااذا سع له قدر امعا ومافاته لايزاد عليمة شيأفان رضى به فلا كلام أورضى مدونه رحم الباقى مرائد وقوله إغسرعسدوسي واناهرأة) شرط في كل أحدماج عن صرورة ولس خاصا بالصرورة فسله واغا كأن الصرورة لابستأجراه العبدوالصي عسلاف غيره لانها الحيروا حماعلمه استوحرهمن يخاطب الوحوب لتنزل حسه مسنرلة بج الموصى ولوفى الحسلة كالمراة بخلاف غيره (ص) ولم يضمن وصى دفع الهدماج تهدا (ش) بعنى ان الوصى اذادفع المال احارة للعمد أوالصسي طانا ياوغ الصيور بذالعبد فعاعن الصرورة أولم يحما وتلف المال ترظهر أتهماعلى خملاف ذاك فانه لا يضمن شأمن ذلك المال لانه احتمد حمد احتهاده والمقصود حصول الثواب وهو يحصل مع العبدد ومع الصي وأمالوا بتلف المال انزع منه ماواذا قلنا بعدم الضمان الوصي فأن العبد يضمن ان غرّو بكون جنسانه في رقبته ( ص) وان لم يوسد عاسمي من مكانه يجمن المكن ولوسماه الاأن عنع فسرات (ش) صورتما انه سمى فَدُرامن المال وقال حواعثني به فسل وجسد من يحير عنسه بمن بلده الذي وصي فيسه فانه مستأحر فمن مكان ممكن والاخلاف في ذلك اذالم يسم مكانه الذي يحير عنه منه فان سماه بأن قال جواعي بجبذا الفدر من المكان الفلاني فأر توب دمن يحير عسه منه فالمشهورانه يستأجواهمن يحيرعنسهمن مكان كمكن وهسذافول النالقاسم ولاير صعممرا الاأن عنع منص كلا تمجيدوا عنى الامن موضع كذا أوقر بنسة فيراث اتفاها (ص) ولزمه الحير منفسه (ش)أى وإما الاحدر بنفسه الحولا عورله استعار غبره ولا بقوموا رثه مقامه فقوله بنفسه توكسد الهاء في لزمَّه والاولى أن تمكون الساء الاستمانة أي ولزمه الحد مستعينا منفسه لازائدة كقوال بازمة أن بشهد الاشهاد الأأن يعرف (ش) أى انه لا بازمة أن بشهد عند الاوام انه أحرم عن فلان ويقبسل فواه بغير عن الاأت بكون ألعرف الاشهاد فلا منسه وكلام الولف

اعاتخاطب بهفي نعض أحوالها وهوأن بصاحب الأمن على النفس والمال عسم أوزوج ولامكون مع ذاك بعدمشي (قوله بعنيات الوص ادادفع المال) أيحث كان لابستأتم ان فما ادًا كان المسوصي صرورة ولم أذن في استصارهما أوكان غسعر صرورة ومنعمن استصارهما (قوله و مكون سنامة فيرقبته) والصي انغر فؤ ماله لان القاعدة ان كل ماسعلق برقية العبدقهوفي مال الصي وكل ماينعلق شمت وفهو ساقط عن الصي (قوله منمكانه) متعلق سوحدا ومحرمصدره ناش فاعل توبيد لايسمي لمنافاته لفوله ولوسمي فالعشي تت المراد عكانه محل مونه (قوله فالمشهورالز)ومقابله مالان ألقاسر في العنسية وروى مثله عن اصبخ أنه برجع ميرانا عنه الامن ذلك الموضع (قوله ولزمه وأولى اذاوقع منسهاص أوقرينة على ذلك فالنص كقولك استأحرتك

الهي ينفسك والفرينة ككونه عن رغب فيه لعلم وسلاحه ولا يجوزله استضار غيره والمقارسة عندا هذا المستخدة ولا يقوم وارثه مقامه واعلم أنه يتعالى الفسعل بذمته عند ولا يقوم وارثه مقامه واعلم أنه يتعالى الفسعل بذمته عند الاطلاق وذاك لا القصد من الأجارة على المي حصول الثواب وشاه أن يتعلى الفسع من شخص دون آخر في المناه الموادة في عيمة المادة في معالى المي المناه المنا

الملذكو رة (قوله وأماان تطوع الزالانخف أنأحر الدعاء لاعتمس تقسم التطوع بلأحرافهاءا يضا في قسم النفقة أنضا (قوله فسله أحرالدعاء الاعفي أنأحر الدعاء المداع وأعماله أحرالبعث عملي الدعاء لكونه أذناه في الجيم شمعه كتى هذاراً بت شب قال مانصه وقوله والدعاه أيء بركة الدعاء لاثواب الدعاءلان نوابه للداعي اه وأراد سركة الدعاء المدعو بهوهذا ظاهر أذا كان في دعائه بقول اللهم اغفر لفلان والاقلاشي غبرتواب الدعاء والمدعونه يقال له تركة وفي عب والمراد باحر الدعاء في القسمين ثوانه ولو كان الدعاء لنفس الاحبر بدنيهي العصللنجرعنه تواب خصوعه وتضرعه لله تعالى ومنعلقه وهو مطاوب الاحبرلة اه وقيه شيء ال ثداسخضوعهله فتدبر اقوله اما صدقة)أىعلى الاجرائى صدقة

هذاحث كأن دفعه الاجرة والافيازمه الاشهاد وانام عرعر فحث كانمتهما والالم بازمه الانه بقبل قوله وظاهر كالمسند بغير عن الاأن يحرى العرف بالاشماد كالدل علمه أول كلام سندُ(ص )وتَّهام وارته مرَّقامه فعن لأخ منذه في عقُّ (ش) أَي قام وارث الأحدر مقامه في قول الموصى ادفعواهذاالقدران وأخذوفي هةأي مضمونة في دمة الأحسر واستشكا قسامالوارث مقامه بأث القاعدة ان تلف ما يستوفى منه المنف عد تنفسي به الاجارة ولاشك أن الأجر يستوفى منه وأحسب أن المنفسعة هي النواب وهولا يستوفى من الاحبريل بسبتوفي يسيمه (ص)ولا يسقط فرض من جعمه (ش) بعني ان البير الفرض لا يسقط عن ماحمة معير الغير عنسه سواء كان ذلك المحسوج عنسه حداً ومنالان آلي لا يقسيل النماية على المذهب وقال ق و وتتع نفلا للاحدر مع انه بلانسة فهو واردعلي قوله علب الصلاة والسسلام انميا الاعسال بالنمات (ص) وله أجر النفقة والدعاء (ش) يعنى إن النصو جعنه الحاله أحر النفيقة أى أو الماعل الاجدر وتسهدل الطويق انكانأ وصى للاجدر بشيعمن ماله وأماان تطوع غمره عنه مالحيفاه أحراك و يجابعن استشكال الساطى أن الاثابة كيف تعامع المكروه أن هناحهتن حهة معاقدة وحهة نفقة فالكراهة من حيث العقد والاحر من حيث النف عقة لا تنفياع الاحير جادون أن ينتفع المستأحر فهي اماصدقة أوهبة ولماشاركث العمرة الجرفي أركان ثلاثة أتى مألضه برفيها مثني للاختصارفقال فعمامأتي ثمالطواف لهماسه عاثم قال ثمالسهي وذكرهنيا الركن الاول بقوله ( ص ) وركنهما الاحرام (ش) أى وركن الحروالعمرة المتقدم ذكرهمافى قوله فمرض الحير وسنة العمرة الأحرام ثمذكرالركن الرابع المختص بهالج بقوله والعير حضور حزاءعرفة ألخ والاحوام لغسة مصدر أحرم اذا دخسل الحرم أواذا دخسل في حرمة الميروالعدمرة أوالصدلاة وشرعاعه فهالمؤلف فيمنسكه بأنه الدخول بالنية فيأسد النسكين معقول متعلق بهأوفعل كالنوجه على الطريق وانطرتم يفه لابن عرفة مع شرحه في

قصدها وسعه الندوقوله أوهبة أى قصدها وسه الاحبروليست هية تواسلانفدم أنه لا يقع وضاء مولانفاريا فقس الأحسد (قوله الذاخل الذي المستورات ال

أوفى غيرها وقوله والفاء النفتء طفء على المضاف المه والطب كذلك ولس الخيط كذلك ومن ادروالصسع الاصسطماد لاملك الصسم لانه إذا كان عنده صدع أحرم ولمكن حامله لا يسقط ملكه عنه ولمارأى أن الصد المطلق لقب على صدا الرفلذ المطلق فسه وقوله بغبرضر ورةوا مبرالأردمة وقوله لاتبطل عاعنه مفة الصفة أوحال وزادذاك الفرق بن هذه الصفة وغبرها لان احرام غسرها سطل عمنوعه كاحرام الصساده واحرام الاعتسكاف واحرام الصدوم ومراده بالبطسادن قطعها أى لاعيب قطعها بحصول عنسوعها وان كان المهنوع بمايف دالحي كالوطء انتهي ( . . ٣) ماذكره من تكلم علمه (قوله على المشهور) وقيل منهاه عشراطة وقسل أيام النشم بن وفائدة الملاف باعتمار

شرحناالكير (ص) ووقته للعير شوال لا تخرافية (ش) أى وقت الاحوام المير الذي اذا تفسدم علمه كانمكر وهامفردا أوقار ناشوال وعندزمن الأحلال منه لا تخرا لحفاعي المشهور قال بعض عكن أن يكون همذاحراده وفعه مع ذال مساعسة لان المفصود سان الوقت الذي سندا فيه الأحوام مالي لاوقت التعلل منه ولنس ذوا لحسة بكاله وقناللا حرام بالحير بل بعضه والذي لأخرا فخذائهاهي أشبهر الحير لاوقت ابتداءا حراميه فاندينتهي بطاوع الفعرمن لسياة النحر وانظرال كلام ف ذلك في شرحنا الكبير ثمان الافضل لاهل مكة الاحرام من أول الحية على المعتمدوة مل يوم التروية وهو قول لمالكُ أيضاو تحوه للشافعي (ص) وكرمقبله (ش) يعني أنه مكره أن يحرم مثلاف ومضان أوقيله فان فعيل مان أحرم قبل أشبهر الحير فالشهور أنه منعسقد كأ بكر البارمكانه أى قبل ميقانه المكافى الاتق العبر والعسمرة وينعسقد والسه أشار بقوله (ككانه) فان فيسل ما الفرق بين الاحوام قب لأشهر الجيم ما أم اوقت الجير لفواه قصالي الحير أشهرمعاومات والصلاة لابصفهالاحرامهما ولاتنعقد قبسل دخول وقتهافآ لواب ان الاحرام العبرلا يلزم اتصاله بأفعال الحير بحسلاف الأحوام بالمسلاة فيعب اتصاله بافعالها لانه لوأحرمهما فىلوقتها وشرع فيهافقد يفعلها قبل وقتها يخلاف الحير (ص) وفي دايغ تردد (ش) أىوفى كراهة الاحرام من دادغ كاعندسدى أبيء سدالله من الخاج لفوه في مدخسله ولصدريا بفعاه أكثرهم من الا وآمن والمفروه وقب ل الحقف فيتدون الحير بفعل مكر ومالخ وعدم كراهنه لانهمن أعمال الحفة ومتصلها وقوله (وصم) أى حيث وقع الاحوام قبل ميقاته الزمانية والمكافية انه بصعر لكن الصمة معاومة من كونه مكروها وانحاصر حبوا تبعالغيره (ص) والعمرة أندا (ش) أى ووقت الاحرام العدمرة مفردة أندا في أى وقت من السينة ولوقى أشهر الحيرونوم عسرفة وتوج النحر وأنام التشريق ويعسمل هوهل العسم ةوالناس في الوقوف بعرفة لأمر عروضي الله عنسه لابئ وب الانصارى وصبار بن الاسود لما قدما عليه وم النعر وقدفاته ماالجير لاصلال الاول واحته وخطا الثباني في العيدة أن يصلامن إحوامه مما ماخير ويقضا وفابلاه يهدوا كافى الموطا وكره أوسنف العمره ومعرف ةوا يآممي لماد ويعن عائشة السنة كلهاللعمرةالاخسة ومعرفة والنعر وأيام التشريق ووافقه أبو بوسف علىغسير ومعرفة فالسندوان صودال عنما على المرم الحير كاأشار المه بقوله ( ص ) الالمرم بْجِيرِ(ش) مفرداا وقارنا فيمنع ويفسدا حرامه بالعمرة (فَلْتِعلهه) من جسع أفعاله أي فر اغهمتُها منطواف وسي وجميع الرتح من آخرا بأمه وفي بعض النسخ الصالية بالتثنية ومراده الطواف والسعى لن أخره والرمى كالالوى العقبة الذي هو التعلل آلاصغر والافاضة الذي هو الاكبر

آخره تعلق الدمأى دم الاغاصة أذا أخره لا خرالحة فعلى المشهو ر لامازمه الااذاأخره السرم إقسوله وقسهمع ذاك مساعسة ) أحاب اللفاني موله الميعة متعلق بالضمير العائد على الاحرام على القيول بعصة الثملق بضمير المصدر ولعل فكلام المواف مدف عاطف ومعطبوف معاأى ووقث الاحرام وبقمسة أعمال الميمن أركان وغرفاا لطاوب القاعهافيه شرعا سُواللا خراطة وحنشذ فلكون قهلا كخراطة لاتسميفه ولا يتحوز ودليل ذلكمن عنم النعوقول ائمالك والواوادلالس بعد قوله يوالفاء تد تعذف مع ماعطفت (قوله فالشهور أنه سمقد)ومقابله ماحكي اللغمي قولا أنه لأبنعشد (قوله الجيرأشسهرمه اومات) أي زمن الميرآشهرمعادمات أوالجيم دواشهر (قولة فالجواب أن الاحوام مالمي) أقول قضمة ذلك أنداوأ وم بالطهرقسل وقتهاشي فليل عسث لمعصل له فصل أن ذلك عسرى مع أنه لاعزى ردأ بضاأن شال ان النه من حملة المسلاة وحزء من أحزا ثهافاه تقدمت النسة

لتقدم بعض العبادة ففتضاء البطلان مع أن مقتضاء أن الاصل الصعة فقد مر (قوله لانه الخ) في العبارة حذف تقديره فتحب اتصاله بأفعالهاأى فإبسع الاحرام بهاقبل وقتها (فوله وعدم كراهنه لانهمن أعمالها لحفة) وهوالشيزع بدالله المنوفي شيخ المصنف عن شيخه الزواوى وهو المذهب كما كتب بعض الشيوخ (قوله لانهمن أعمال الحفة ومتصل بها) العلة جموع الامرين وقوله فحاأى وقسالخ فيسهأنه بإزمان بكون الوقت طرفا الوقت ولايصح فيعاب بأن الطرفية غيرمرادة والمكلام مدى على التساع وكالم (فوله كاهوالمتبادرالخ) أي ان المتبادر من لفظ التعلل أفردا وثني رمي جرة العقبة وطواف الافاضة (فوقه و يكون خارج الخ) والقلمة أود فسل في المرم قب ل الغروب وأبعب ل عملا الابعد الغروب والفاهر على بحث ما اندخواه لغوو يؤمر بالعود الى الحال المنتقفة الغروب ولمأر ممنصوصا قاله الحطاب (قوله وأتى فيمه) أى فى الزمانى وقوله بما أى بحكم يشارك الكانى الزمانى فيه وقوله من المكانى متعلَّى بأتى ومن لابتداءالفاية (فوله ومكانهه الخ) ظرف لغو وللقبر حال (فوله العبر) ( ١ . ٣) فهونفسير للضمير (قوله أو آفاقي)

كان مقما أقامة تقطع حكم السفر أولا (قوله فقيه اشارة الز)أىمن . حيث العدول (قوله أن بحرمهن حوف)في عب والطاهر أن الراد بحوفه ماقابل الماب سليل المابل (قوله والأأن يتقدم الىجهة البيت) أى كاقال الشافعي (فوله كشروح ذى النفس الخ ) أي الداخل مكة بعسمرة في أشهر الجر (قوله ولها والقران الحسل) أي ولا معود الاحرام مناطرم ولمكن يتعقدان وتم ولادم عليه (قوله أى يشترط ذَاكُ) لايخني انْ نَكْتَةُ التَّعْسِيرِ عكانه التقدمة لاتأتى هنا الزثم لاجنى ان الشرطية لانظهر فيسه وذاك لانهلوأ سرم بالمارم قيهما يصم غابة الامرانه لابدق المسرة من أن عفر ج الى الله والافلايصيم طوافه وسعمه وأما فىالقسران فيطلب بالملروج الاأته اذالم يخرج يميم لانخروجهمالعرفة يكي فيعآب بأنه لماخرج الما الحل فى كل من المرة والقسرات كانه أوقد الاسوام في الحل أقوله والجعرانة الن أكستر عبارة المتأخرين أو التناهم فهمامتساويان فالمناسب للمنف انباعهم الأأنك مسير مأن تاك التعاليل تقسوى كالأم المنف (قوله ثمالتنعيم) معي وأمربا لمروج ليممع فياسر امدين الحل والحرم فليتشر جمعتي طاف وأمامن أحرم فارنامن الحسرم فانه يازمه أن يعترج العسل كافال

فقط كإهوالمشادرمن لفظ التعلل سواء أفسرد أوثني والافهو مخالف للنصوص ثم لامفهوم لقوله يحيه فانالهم جرزالا يحرم بعمرة أخوى الانعد فحلله منها اذلاند خسل عرة على أخوى كأمأتى (ص) وكره بعدهما وقبل غروب الرابع (ش) الضمر المنتي رجع الى تحلى اليروهما حسع ألرمي وطواف الاغاضة فالاحوام ماله سرة قب ل فراغه منهما عنوع ولا ينعقد ولا يلزمه قضاؤها واسوامه بعسدالفه اغمنهما وقسل غروب الشمير من آخراما الرمي مكروه وسواء كان قد تعيل في يومن أولم يتعل و تنعقد سند الاأنه عنع من فعلها حتى مخرج وقت الحيد محد فان حهل فأسرم فيآ خراً ما الري قسل غروب الشمس وقد كان تجسل أولم يتعبل وقسدر في في يومه عان احوامه ملزميه ولكن لا يعسل حتى تغيب الشمس واحلاله قسل ذلك اطل موبد الانطوف حتى تغرب الشمس انتهى فان وطئ مصد ذلك الاحلال المسدعرته وليقضها بعد عمامها ويهسدي قال في النبكت قال بعض شبيبو خذامن أهل ملدناو مكون شارج الحرم حتى تغب الشمس ولايد خسل الحرم لاندخوله الحرم بسبماعسل لهاوهو عنوع عمن علها قسل معتب الشمس ي ولما أخير المكاذم على المقات الزماني وأني فسه من المكاني عايشا ركمين كراهسة الاحرام قسله للاختصار شرع في المقصود منه وقسمه ماعتمار الناسكين فقال (ص) ومكانه للقسم مكة (ش) هدذا عطف على وفت أى مكان الاحرام الافضل لاالا وحب الالحير مفرد اللقديم عكد من أهلهاأوآ فافي مقسم مهاليس عليه نفس من الوقت أومن منزله بالحرم كأهل مني ومن داخة مكة وانتركهاوأ مومن أقرم أوألل فكالاف الاولى ولااغ وأذالم يقال ومنقاته وانحافال ومكانه ففيه اشارة الى عدم وجوب الاحرام من مكة (ص) وندب بالمسجد (ش) أى وندب اللقسم بالمرمأت مسرممن موف السحد على مذهب المندونة وقال الأسبيب من بالدوسل الاول فيصرمهن موضع مسالا نهو بلبي وهو حالس في موضيعه ولا بازمه أن يقوم من مصلاه ولا أن شقد مالى حهة السن (ص) "كُنْر و جَدْى النفس لمنقآنه (ش) يعنى ان من أرادمن أهل الا فاقان يعسر مالم فالم يستعبه أن يخر حالى مقاته لعرم منسه حيث كان في سعة من الوقت وهوالمراد بذي النفس (ص) ولها والقرآن الحسل (ش) الضمر في لها المرة والمعني ات العرةلا يحسره بماالمكي والمقسم بحكمة الامن الحل أى يشسترط ذلك لان كل الوام لا مفسه من الجمع ومزاطل والحرم لف على الذي علسه الصلاة والسلام والمراد ما المراوز الحرم ومشل المرق الفران لانهلوا ومالقر أنمن مكة لم يجمع في الرامة بين الحدر والمسرم بالنسبة الى الممسرة لانخروحمه الىعرفة انماه والعيرفقط بخلاف احرامه بالجيمن مكة فاله يخسرج الى عرفة وهي في الحل فقد بجع في الرامه بالجير من مكة بين اللوالرم (ص) والمعرانة أولى م التنعير ش)هذارا حيع العمرة وأما القرائ قلا بطلب المكان معين من الحل على سبب الاولى ولأ غيره والمدى ان المعمر أذا نوج الدل احرمها منه فان الاولى أن يحرم من المعرانة موضع بن التنهيم لانعلى ينسم بلنم يوعلى يسارم بسلفاعم واسم الوادى نعسان (قوله عسذارا بع العمرة) أى فهو فين اعفر من الحرم

أنسعدعنطرفه

سندوان عرفة وغبرهماليكنه لايطوف ويسعى بعسدخروجه لانطواف الافاصة والسهى بعده مندج فيهما طواف العرة وسعيها فانام بخرج الى الحل حي خرج الى عرفة فطاف وسغى فالظاهر الاحزاء كاهاله المطاب (قوله على سدل الاولى ولاعمه) ولكن الافضل

(قوة هي مساجد عائشة ) اعدامي التنعير عساجد عائشة لان الني صلى الله عليه وسلم أحم عبد الرجن بن أي مكر أن مخرج وأخته عائشة كذاباً فادعص النسوع وقوله وقران إستون الواع وهم أعلى جشم الدر المراد موضوماً، وقوله على عشر أوقسم بمتعمل أن تكون أولسكامة الملاف ولعلما الظاهر ( م . م ) أوالشان ( فوله على سبعة أوستة الغ) أوسلكامة الخلاف كالفادم وراع قيمي أقوال ثلاثة (قولة قاتل بعاالين) مكة والطائف ثم التنعيم وهي مساجد عاقشة تلى الجعرانة في الفصل وانحا كانت الجعرانة أى قائدل الحن فيها (قوله ومن أفضل من التنعيم ليعدها عن مكة بنهاو بين مكة عمانية عشرميلا ولاعتماره صلى الله عليمه وراءهم الخ) لا يحق أن الانداس وســـلمنهاوكان في ذى القــــعدة كافى العصيح من قسم غنائم حنّىن وقد قبل الماعتمر منها المقبالة نبى (ص) وان لم يعنز يج أعاد طوا فه وسعيه بعده (ش) بعنى اله اذا أحرم العمرة من الحرم ولم تحاذبة الغرب الأورامة \_م الاأن تخر بح الى الل فاله منصقدا وامه فان طاف وسع فانه بعيد طوافه وسعيه دمد أن محر حالى الحسل والمسه بعود الصمرمن قوله بعسده وانساكان بعسدهمالاشهما وقعا نفسر شرطيهما وهو الخرو بهالى الحل فلوافه أعاطاف وسعى حلق رأسمه فانه يعسد طوافه وسعمه أيضا بعد خروجه الى الحل ويفت دى لانه كن حلق في عرته قبسل طوافه وسعمه واليه أشار بقول (وأهدى أن حلق) وفدتساع في اطلاق الهدى على الفدية لان الحلاق لاهدى فمه لأن الفدية فمما يترفه به أو تريل أذى وألحلاق مرفه موقد ترمل أذى (ص) والافلهما دُوا الملغة والحفية ويللم وقرية وذات عسرق (ش) لماذكراً أن المقات المكاني لمسرعكة وما في حكمها في الميمكة وفي المسرة اخل أشار بوسد أألكلام الى أن من أراد الاحرام يحير أوعسرة من أهسل الا فاق ميقاته فيهسماماذ كرأى وانهم يكن مقيما بمكة ومافى حكها فللمير والمرةهذه المواقت ذو الحليفة لاهل المديسة ومن وراءهاوهي بضم الحاءالمهملة وفتراللام والفاء تصدغر حلفة ماءليني جشم بالجبروالشسع المجهسة وهوأ بعد المواقيت من مكة على عشر أوقسع مراحل منهاومن المديشة على سبعة أوستة أوار بعية أميال ويسمى مسجده عسجد الشصرة وقيد مرب وبهايتر سعونها العوام بترعلى تزعم أنه قانل بهاالن وهفه والنسبة المعقر معروفة ولابرى بهاجير ولاغمره كا تفعله الجهلة والخفة لاهل الشام ومصر وأهل المغرب ومن وداههمن أهل الاندلس وكذاالوهم والشكروروهي بضم الميرواسكان الحاء الهماة وبالفاءقر ينغو بتسيين مكة والمدسسة على فعو خس مراحل من مكة وتُعانمن المدينة وسمت مذالل لأن السل أتحفها قال نعض وهدا لايصر لان الذي صلى الله عليه وسلم ماهارناك في زمانه واعدا عقفها السول سنة عمانين من المهمرة فال آخروالظاهران هذا احجاف فبلهسذا ويلم لاهل البين والهند وهو بفتر المنناة التعتية واللام الاولى والثانية وينهسماميمسا كنة وآخرهميره بقال ألم بهمزة بدل الياه ان عمدالسلام وهوالاصلو بقال برصرم براوين بدل اللامن حمل من حمال مامة على صحالين

بقال وراء باعتبارما كان بالمتوب (قوله ان هدا الخ) أى أحماف السمل الماءث عسل السيمة وأحفهاأى أهلكها فانسه انأر سيبالم الحيل فنصرف وأن أريد به النقعة فغيسم منصرف مخلَّاف قرن فأنه على تقسد وارادة المقعة محوزصرفه لاحدا شكهن وسطه (قوله تهامة) بكسرالثاء (قوله ويقال قسرت المنازل) أي لأقرن الثعالب إقوله فالوأ وهي أقرب المواقب الخ ساقضه قوله بعدقر ية خر بتعلى مرحاتان الخ (قوله والمشرق الخ) المشرق يشمل ألكل (قوله ومسكن دونها) أي كفدند وعسفان ومرالطهرأنأى المهي الآنوادي فاطمعةأي اسكنه أومستصيده مقانه ان أسرم مفردا كائن قرت أو أعتمر ان كانمسكنه بالحلفان كاندالم أحرمهن الحل فانسافه فسل الإسوام من مكة وفرن لأهسل تحد المين ونحد الحاذ ويقال قرن المنازل بفتم القاف وسكون الراء وهي من مسكنه دونها الى وراه المقات تلقاءمكة على مراحلتين متها فالواوهي أقرب المواقت لمكة وذات عرق لاهل العراق وفارس ثمرسع مريد الاسوام فمكسرى وخراسان والمشرق ومن وراءهم وهو كمسرالعسن قرية نوحت عملي هررحلتين من مكة يقال عر الدى المليقة وله أن يؤخر لمزله النساءها عول الىجهة مكة فيضرى القرمة القدعة عن الشافعي من علاماتها المقار القدعة فصرممته ويفصل فيالوامه مثه (ص) ومسكن دومًا (ش) يعنى الدمن مسكنه بان مكة والمواقب فيقاته منزله والافضل ان حسنشذ كاسبق (قوله بالتنوين) يحسرممن الابعدل كمةمن داره أوالمسحد وتأخسرا وامهمنسه كناخسر المقات في ازومه الدم أى ودونه الاأنه بالتنوين صيفة كالمأتى ومسكن التنوين ودوم اصفة لهميئ على الفقرف مسل رفع لاته طرف غيرمتصرف لسكن و بعدمه بقسدرمضافاي لابالاضافة وقوله دونهاأي لهسةمكة أن مكون المقات خلف مسكنه لاالى حهسة الذاهب ومسكن شغص دونها وقوله لانه

طرف اكن أهد للفولة مبنى الخوفية أن هذا التعليل لا ينتج البناء على الفقيل بنتج النصب على الى الطرفيسة ولذائ عبريفض الشراح بقوله منصوب على الظرفيسة (قوله لآال سهة الذاهب) معطوف على قوله أي لهسة الخلف التى هي جهة الاقطار لاجهة مكة ولوقال لاالى مهد الاقطار لكان أوضير

(قراه وخيث حاذي واحدا أومر) وشمل كلامه المكي إذا خرج الى وراء ميقاته شمادالها ويدنسكا قرغيقات أوحاذاه فأن تعداه فسدم وليس كالمصرى عر بالحليفة بحوز تأخسيره لميقاته فيحرم على المكى تأخير الاحرام لك الثلا بدخلها حسلالا مع ارادته النسك (قوله طرف متصرف أي يقع فأعلاومفعولا وغيرذاك والصميران حمث لاتخرج عن الطرفية فيقدره عامل والتقسة بروان يحرم حيث حاذي الز (قوله الذي حادي فيه) أي سامت من بعد عقابلة أوميامنة أوميامرة ران ارتكن من أهدا، أومر كان من أهله أأملا (قوله اذا حادي المنقات الز) فيما شارة ألى أن قول المصنف ولو بحر مبالغسة على قوله ماذى واحسد افقط كاقاله الزرقاني (قوله عبذاب) بفتح العين و تعدهآناه غردال معبة عمالف عماء كذاف معض التقاريروفي خط الشار حرجه الله عددان شون بعد الألف وليس فوق الدال نقطة وأسكن في البدر بالدال الهملة فقال عبداب عهملة (قوله خلافالتفصيل سند) (ع. ع) مقتضى كلام جمع منهم استعرفة ان المعتمد

كالامسدوهو تقسده بصر القمارم وهومن ناحمة مصرحت محادي الخفة فصعلسه الاحرام مسه فأن راء الاحرامينه الى الراريه الهدى وأماعر عنذاب وهومن ناحمة الحن والهنسد فالامازمه الاحرام منه عماذاته المقاتأي الذىهوالخفسة لانفسسه خوفا وخطرامن أناردهال يح بخلاف الأول قلس مثله ولاهدىعلمه سأخسره الاحرامالي العرفي النعر قاله الحملات (قسوله هن لهسم)في خسيرالصصنعينان عياس رضى الله عنهمان رسول الله صلى الله علمه وسار وقت لاهمل المديئة ذاالخلفة ولاهسل الشأم الحفة ولاهل تعسدة بالمنازل ولاهل المن بالموقال هن أهن وان أنى عليهن من غيراهلهن عن ازاد الحيروالعسمرة ومن كالأدون ذاك فنحيث انشأ حتى أهل مكة من مكة قال القاضي كذا ساهت الروايات في الصحيدين وغسيرهما عندا كار

الىمكة (ص) وحيث ماذى واحدا أومى (ش) مدخول الواومعطوف على المبتدا وهودومن قوله ذوا خليفة وهدذا شاءعلى انهاظر ف متصرف كافي قوله تعالى الله أعلى حث يحصل رسالانه فالمامف عول وقوقه ماذى أىسامت والمعسى انمكان الاحرام دوالحلمفة الزوالمكان الذي ماذى فسموا مدامن هدف المواقب أومر بهولا بازمسه ان دهب الى ألمسقات الاأن مكون منزله قر سامنسه فالاولىله أن بأقى المقات فصرممنه (ص)ولو بيحز (ش) يعني أن من سافر في الصر فأنه عسرم اذا عادى المقات ولا مؤخر الى البروظ اهره سواء كان بصر القارم أو يحسر عسذاك على ظاهر المذهب خلافالنفصيل سند ولماأ وحساجه وراحرام منءم نغسرممقاته منسه عموما لقوله صسلي الله علسه وسسارهن لهن ولمن أتى عليهن من غسراً هلهن واستثنى أهل المذهب من منقاته الحفيةي بذي الحليف قفلا عيب أحرامه منها لم وروعلي منقاته بعداً شار الدُدُلْتُ يقوله (ص) الا كصرى عرى دى الحليفة (ش) بعين أنه اذا كأن معانه بن بديه كالشامي والمغربي والمصرى فانه اذاغر رذى الخليفسة فالانضسلة أن محرمه ملان الذي صلى الله علمه وسله أحرممنه وعجوزة أن دؤخرا حرامه الحميقاته الذى هوا لحفة والسه أشار بقوله (فهوأولى) و بعبارة أخرى واعدا ختص المصرى وشبه مذال لانه عرجمة الهوادنه ولهذا اذالمردانيم بهولاأن عاديه فاته عب علسه الاحرامين أخليفة كاعب احرام المصدى والعراقى والبنى وسائرا هل البلدان سوى المصرى والمغرى والشامى اذامر والمليفة ان محرم منهااذلابتعدونهاالىميقاتالهم (ص) وانطيض رسى رفعه (ش) مبالغة في قوله فهوأولى أى واحرام المصرى وشبيهه من الحليف ة أولى من التأخير وال اذات حيض أونف اسوجى رفعه عندالوصول الحاف الخفدة ولاتؤخر رجاءان تغتسل لان الاحرام عندا لطيفة أفضل اجاعا لانها تقيم فى العبادة أياما قب ل الحفقة فلا يق غسلها بقضل تقديم احرامها من ميقاته عليه الصلاة والسلام (ص) كاحرامه أقله (ش) يعنى انه بندب اريد الاحرام من أي مبقات أن محرممن أولدولا نؤخره لاخره لان المادرة الطاعة أولى وكذلك الافضل لمر مدالاحرام رحلا أوا مر أمازالة شعشه كقلم ظفروسي وخلق شعر مأذون فيه والى هذا أشار بقوله (وازالة شعنه) أعما عداارأس فانالافضل بقاشمه في الج إن بشسيرو بليده بصمة أوغاسول للنصق الرواة يعنى بالتأثيث في الهن ووقع

في بعض روامات الصحيحة نهن لهدم يعني مالنسذ كروكذا رواه أمود وادوغه مره وهوالوحسه لان صحيره أهسل هدفه المواصنع والاقطار المذكورة وهي المدسنة والشام والمن ونحيداى هذه المواقيت لهده الافطار والمرادلاها ها فسدف المصاف وأفسيم المضاف السه مقامه (قوله فهوأولى) الاولى الواولان قوله الا كصرى معناه لا يحب الاحرام عليمه وماورا فلا أغا الكرشي أخرسه بقوله وهوأول (قوله ر اعان تغنسل الخ) فيه ان الحائص تغنسل غسل الاحرام فالاحسن أن يقول ولا أو ورجاء أن تركع وكعني الاحوام الخالات يقال أواد الغسل الواحب لانه أقوى (قوله من أي ميقات) أي الاذا الخليفة فان الافصل الاحرام من مسحده ها أوفنا أملامن أوَّه يخلاف غيرة قال عبر ويدخل في أوَّه الاحرام من والمعجل ماحكاه المنوفي ويحتمل عدم دخوله الاختلاف فيسه (فوله كفر ظفر ) أى وا كتحاله وادهانه بغيرمطب (قوله و يلبده بصمغ) قدوردان الني صلى الله عليه وسل لبدراه والعسل كافحا أي دواد كال الحافظ ان عررو يناه في سنزأ إداو عهدا من انتهى قال في القاموس العسل مع العرفط بالضم مصر العضاد بالكسر أعظم مصر

وشمر له شولة (فوله والوسخ) عطف تضمر (قوله والقشف) كذافى لـ قال في المصاح قشف الرجل قشفاس باب تعب لم يتعهد النفافة انهمي والحاصل أن المرادمنهاوا حدفاوأخر الوسيزمعداالدر تتوالقشف لكان أحسن لاجل أن يصبرعطف تفسيرلانه أظهرمن الدرن والقشسف فتأمل (فوله ولفظه واسع) في العبارة حذف والتقدير كانقدم في قول المصنف ولفظه واسع وقوله لكن الافضل المزاستدراك على قوله ولفظُه واسع في حدثاتُه (٤٠٠٪) أي بقطع النظر عن ذكره هناأي ان قول المسنف فيما تقدم ولفظه واسع أ مصفه معض و يقل دوايه والشعث الدرن والوسخ والقشف (ص) وترك اللفظ به (ش) أي بالاحرام أى والافضسل ترا الفظ باحرام ما يحرمه والافتصار على النسة كالاحوام الصلاة كا تقدم ولفظه واسع لكن الافضل ترك الفط به أيضاء واساأنهى الكلام على المفات وأهله شرع في تقسم المارية من وجوب الاحوام وعدمه الى أربعة أقسام لان المار بالمقات اماأن مكون مريدالمكة أولاوالمر بداها أماان تردد أولاوعلى كلمال اماأن تكون مخاطبا بالحير أولاوهو ترتيب مديع لرسيق به أشار الددال بقوله (ص) والمار بهان المردمكة أوكعبد فلا أحرام علم ولادموان آجرم (ش) يعنى انمن مر بالمفات غيرمر بدمكة بأن كانت عاجته دونها أوفى حهة أخرى أى وهوعن سازمه الاحرام أن أوأرادها أوأراد هاالااله عن لاعضاطب بالجراوعن لانصرمنه كعيدومارية وصي ومحنون ومغمى عليه وكافرفلا احرام عليه في هذه الوحوه كلها ولادم تحاو زة المقات والاوأن أحرم واحدمتهم بقرض أونف ل بعد الحاوزة حلالا مأن مداله الدخول لكة بعد عجاوزة المقات وادن العبد والصي أوعتق العبد أو الغ الصدى أوأ فاق الجنون أوالمغمى عليه أوأسارا اكافرلائهم واوزواا لمقات فبل وحسه الجيرعليهم ومفهوم كلام المؤلف أنمن أراد دخول مكة عن الزمده الاحرام وتركه فان علمه الدم وان لم مقصد النسال وفى كلامان عرفة ما بفيدذال وقوله أو كعيدهال زالمطوف محد ذوف فذف العامل وآنق معمولة أي أو كان كعب وهومعطوف على لمرد وقوقه فلا احرام علمه حواب ان وقرنه مالفاء لكونه جملة اسمية انتسى وعلمه فيختلف في خميرا لمبتدا وهوقوله والمارم أهو وقوله ولادم عطف علمه وقوله وان أحرم مبالفة في ولادم كأهو ظاهر (ص) الاالصرورة المستطسع فتأو ملان (ش) هذا راحم للمالغ علسه فعل الخلاف فين أحرم بعد المقات وقد كان حال مروره غسر مخاطب لعدم ارادة دخمول مصحكة وهوصرورة مستطسع فان انتثى واحمد من هيد فلادم علب قطعاعلي مالعبدالحق والتأويل بعدم از وم الدم تطرالي حال مروره والثانى الفائل ماللز ومنطر المائه باح امسه صاريمسنزلة المر محال المرورا ذئست بهأته كان مرمدا دخول مكة أوالسك المرور بالميقات (ص) ومن دهاان تردد أوعاد لهالا مرف كذلك

وبميا يفهيرمنسه التساوى لكن الاولى تراء الفظ به وقوله أيضاأى كاقلنا فيالم الاأن الكلام فسه ركةمن جهة أنه أولا جعل الملاة مشبها بهاوالج مشميهاوف الانخ العَكْس فتسدر (قوله الى أرسية أقسام) هي خسة لا أر يعسة (قوله ترتس ألل الاولى تقسم مدل ترتيب (قوله ومفهوم كلام المواف الخ) هذالا مناسب من الشارح لأن المنف سيأتي شمسل في مفهوم المادواذاكان كذاك فسلا يقال ومفهوم الخ وقوله وفى كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك سيأتي ما يفيد قوله في كلامه (قوله أوكان كعمد) فالمقبقة العطوف هسوماأ فاده أولا بقوله أوأراده وكان كعسمه (قولهماهو )هلهوالشرطأوالجزاء أوهما وهوالراحم وفى ذاك نظرلان المسلاف المذكورقما اذا كان اسمالشرط هوالمبتدأ وهشالس كذاك الماده شيننا عبدالله (قوله الاالصر وورة المستطيع الز)وهما (ش) هــذامنهوم قوله سابقا ان لم ردمكة وأنما أتي به مع انه مفهوم شرط لان فمــه تفصــلا فين أحرم في أشهر الحد والافلا والمن إن من تردد الى مكة كالمتسسّن بالفواكية والطعام والطب أوعاد لمكمّم زقر ب دمعلمه أنفاقا وهما كالحلت فمن بعيدان خرج منهالاريد العودلا مربعاته عن السفرا ويريد العدود ورجيع من مكات قريب أحرم بعد تعدمة الميقات حلالا ولم يقسم فسه كثيرا فاله لااحرام علسه ولادم وان أحرم وهسد الاعتسالف مأذ كره اللَّهُم. فان شماون تأولهماعملان من استُعباب الاحرام للترددين أول مرة فقوة كسفال أي كالمار الذي لار بدهافانه لا احرام الصرورة الزمه الدموة أولها الشيخ علمه ولادم وانأحرم وانظرهمل يدخمل فى التشديه والاشارة قوله في التي قبلها الاالصرورة ابنأبي ديدعلى أن الصرورة وغره المستطسع فتأو يسلان يتوقف عسلى نفسل يساعسده لكنه لازم لتأويل النشسباون لانهاذا سواه وانه لايازمسم الدم الااذا

جاوز الميقات وهومريدا لحير و قال ال ونس وقول أبي مجدهو الصواب (قوله عليه) الاولى حذف عليه (قوله فان انته وأحدمن هذه) أى هذه الصفة أى حس الصفة المصقى في أهم ين وهما الصرورية والاستطاعة (قوله الفائل باللزوم الخ) هذا التعليل الفي غيرالصرورة (فوة أوعاد لكة من قرب ) العامفية كشراة ملا (قوله وابيقه فيه كثيرا) أمالوا قام فيه كثيرا فعليه الاحرام والحاصسل أندان بعديته ومطلقاوان قربفان مرج لابر بدالعود فانه لااحرام علسه مطلقا سواءا فامن ذلك الموضع كشراأ ولا وقوله وهذا لايخالف الخ ) المشارلة مضمّون ما تقدم من أن المُترد ما لفعل لا حرام عليه (قوله لازم لثأو مل ا بن شباوت الخ) أي الذي هو أحدالتأو بدن المنابذ المهابقول المتفالا السرورة السنطيع فناو بلان التي هوالتاني منهما (قولة أي لا من جافه كشنة وضوها أي وعادين قرب المن هذا المنافز و المسلطة المنافز و المنافز و

معوز معصدرالتكرارفكف بمذرا لخآفة وقاله الشافعي وغمره انتهى (قلت)ومافاله طاهر والله أعليهفر عكماذاأ وناله الدخول مفسراح كافي الروامة فأنذلك أذالم ربالدخول بأحدالنسكن وأماأن أرادذاك فتعن علسه الاحوام من موضعه الذي خوج السهان كائدون المقات كحدة وعسفان وانحاوزه بغسراحوام معارادته لاحدالنسكن ثمأحوم مسن دومه لزمسه الدم انتهبي كلام الحطأب وسق النظرفهمااذاخرج ولائمة له بشي فالم يقع نص عليمه أعاوالفسرض اندرجع عنقرب وأماعن بعد فاندر حمواحرام كا المرماقرر بالإقوله والطرحدالقرب الز)حدالقر بمسافة القصرعلى مأيظهرمن الروامة (قوله بل أرادها الحاجسة الخ أى ولاعادعن قرب بل عن معسد بأن زاد على مسافة القصرسوا مخرجمتها شةالعود أوعسدمه عادناو باالاقامة وثرك

أوحب الدمعلى الصرورة الذي لم ودهافا سرى الذي و مدهافقولة أوعادلها لامر أى لامر،عافسه كفنسة ويحوها أى وعادعن فسرب وأماان عادلانه بدأه رأى في ترك السمة رفانه لا بدخل مكة الاعصر مافسقد وقوله لاحربهاذ كرفاو بأثار جمعي قسرب فاله ح وانظر حدا القسرب من المعمد وحاصم المسئلة في شرحنا المكمر (ص) والاوحب الأحرام وأساة تاركه ولادم ان أم مقصدنسكا (ش) يعنى ان مرسمكة اذالم يكن مسن المتردين المهاولا عن عسر صله أمر أعاده المادل أرادها فالحسة من تعارة أونسك أولاتها بلسه فانه ادام عقات من المواقب وحب علمه الاحرام منه ولا يجوزة دخول محكة نف رأح املانه من خصائصه علمه السلاء والسلام فأن جاوز المقات والااح اممه فقدأ ساء ولادم علسه الاأن بقصد فسكاوقت محاو زنه فنطاهب وولوقع مدالنسك نعمد ذلك وأحرمهن الطسر بقي أومن مكة وهو كذلك على ملده المدونة فاله بعض وقسل بالدم مطلفا وقيسل غسرذلك شمان قرله وأساء الكه أى اثم ولابغنى عنسه قوله وحسالان الوحوب قد يستعمل في التأكد ك فعله الوتر واحب والاذات واحبأى متأ كدلافع اشاب على فعله و بعناف على تركه قلما كان قدوله وحدلامازم أن بستمل فيما بعاقب على تركه مل يستعمل أيضافي النا كدصر حده فقال وأساد تاركه أي أثم (ص) والارجع وانشارفها ولادم ولوعه لم مالم يخف فو نافاادم (ش) هـذامخــرج من قوله ان الم يقصد نسكاأى وأماان قصد من مدمكة أحد النسكان أي الحير أوالعسرة ولم يكن مترددا وتعدى المقات عاهمالايه أوعالمانه وأبصر ممنسه فأنه بازمه أنسر حسع المه ويحرم منه ولودخل مكةمالم عرم وأولى لوشارفهاأى قاربها ولادم علسه في رجوعه الي المفات لانه المارجة المه وأحرمنه فكاله أحرممنه التداء وأوعدا أؤلااته لا يحوزله أن يتعدى المقات ملااحرام ومحل رحوعه مالم نغلب على ظنه أنه اذا رجع بفوته الحبرأ والرفقة التي لا يجدغرها والاأحرمن موضعه الذىهو بهولا برجع وعلمه الدم أى الهدى لان عضورات الاحرام تستماح بالاعذار بالهدى والفوات والفوت عمنى واحسدومافى قوله مالم يتغف فو تامصدر يه طرف متعلقة برجع أى ورجع لليقات ان جاو زوح الامريدا الحد دالنسكين أوادخول مكة

ره ٣٠٠ - خرشى ثانى) السفر آولا (قوله قظاهر مالخ ) أى وحدث قائالا مع عند عدم قصدالنسك وقت مجاوز والالالهر مؤولة وقد النسكة وقد السفر آولا (قوله وقيل بالدم سلطة) بقد النسكة بعد النسكة الاقوال (قوله وقيل غير ثلث الموادل هو ثالث بالدم سلطة) بقسرالا طلاقة بولا في موادلة الاقوال (قوله وقيل غير ثلث الموادلة هو ثلث الموادلة الموادلة

الني الا بناسب هذا فالناسب أن يقولوها عداً أن ما أقاده المستقد من أنه الادماذ الم يقصد نسكا أعوالة رص أنه الودخول مكة غيرها أقاده المستقدم وقد تقدم هذا اللشار حقى قوله ومفهوم كلام المؤلف أناس أراد دخول مكة عن يقال المنافز المنافز

مدة كونه لم يحف بر حوعه للمقات فو تا والاأحرمين مكانه وعلمه هدى (ص) كراحيد بعدا حرامه (ش) التشبيه في و حوب الدم والمعنى النمن جاو را المقات وهو حلال ثما مرمانه ملزمه الدمولا بسيقط عنسه رجوعه الى الميقات الترتبه في دّمته لان الدم اعب لماوزة المقات بأنفراده أغباو حب لاحوامه بعسدا كميقات وهولا يقسفرعلي ازالته واعترض بعض كلام المؤلف بأنظاه وأنالمو حدالفم وحوعه واعداهوا وامه بعدالميقات وأشار بعضهم لحوامه بأن فى الكلام حدفا أى كمرم بعد المقاتر جع المه بعد احرامه وانحاقال المؤلف كراجع بعد احرامه لان غيرالراحيم أولى (ص) ولوافسد لافات (ش) هذاميالغة في لزوم الدم وصورتها إنه حاوزالمقات وهوحلال ثمأس مألجير ثمأ فسيده بجيماع مشيلا فأنه مازمه الدم وهو ماق على عل عدمتما دعليمه فيازمه حمرائه بالدم قالة أوعران لانه لماتسس في افساد العبادة لرمه التمادى فهالانها نافية يحالها لم تنفذ فوحب حمرات خللها بالدم أماأذا تعدى الميقات ثمأ حرم مُ فانه الحبر فانه لأ بأرمه دم أرجوعه الى على عسرة فكا "نه تعدى المقات غسوس مدالعمره شم أحرم به اقتصدا نفلب عه لعمرة ولم يتسعب فى فوانه فقد سقط عنه تحام العبادة التي نقصها بترك المقات وانقلت لفسرها ولافا ثدقف حسران عبادة قدعدمت من أصلها اذلامدمن قضائها على الكال ﴿ تَنِيهُ ﴾ تبكم المؤلف على سقوط دم النعسدى في الفوات شيرطه وازومه في الفساد ولم يتكلم كل دم الفوات والفسياد معالما بأتى في اثناء فصيل محرمات الاحرام وفي فصيل الخصر وأعدمات الاحرام ركن في النسكين د كرما شعقد به فقال (ص) واعما شعقد بالنية وات الفهالفظه ولادم (ش) يهني إن الاحرام لا يتعقد الابالنية مع قول أوفعل تعلقا به وان الف لفظه عقده والمبرة بألنبة لاناللفظ فلونوى الخيرمفرد افغلط فلفظ بالقران أو بالمتعة لم يضره ذاك والمعرة بالنمة ولأدم علسه لهذه الخالفة حسث تلفقا عنافسه دم ولوأ رادالعمرة أوالقرات فلفظ عالج فقط فالمعترما تواءوهوالعب وأوالقبران وسنتذ ترتب على ذلك مقتضاه فالحصر مصب قوله مع قول أوفعل تعلقابه كإهوالف عدةمن تعلق الحصر بالاخبروالضمرفي سعقد راجع للاحرام لاللجيرلثلا يكون ساكتاعن العمرة كاأشرنالذات وفوله (وان بحماع) مرتبط بقوله وأغما ينعقد بالنية لابقوله ولادم أى وانما يتعقد بالنية وانمع جماع و يكون فأسدا يعب اعمامه فانقسل ماالفرق بنهدا وين الصوم فانهم جعاوا النزع عسد طاوع القبرغسر مضرفا لواب انهلا كانعكنه النزع والاحرام بعدده لم يغتفرة الأحرام معسه مخلاف الصوم ولايقال فعل الوطء له فيه اختبار لانا تقول الاصل بقاء الليل فورله ذلك ثم انه يكن إلماع مع

بفعل عرقفاويق على احرامه لفايل فعلمه الدم لانه حسنشذ عنزلة موراغ مفته وقوله فقد انقلب عداعمرة) فهوعثابة من لمحرم أصلا الحاصا أن قوله فقدا نقلب حمه الزفي قوة تعلملين عاصل الأول أنه أساانقلب يحه لعمرة صارعتابة من لم يقصد تسكاغ مداله العمرة فلادم علسه وحاصت لاالثاني أنه لم سنت في الفوات حتى تكون كالأفساد فبلزمه الدم وقوله أولاغسرهم بدالعسمرة الاولى أن مقول غير مريد نسكاأى مداله الاحرام بالمسرة فسكون حاصل إنه ترقى فذكر التعلمان بعد ان ذكر واحدافقط وبهذا التقرر ساوت عمارته عنارة عب حيث فالبالان بتعلله صار عنزاه من المصوم أصلا ولانها بتسعيفه انهي (قوله بشرطه) أى بشرطه الذي قلناه وهوكونه يصلل بفعل عسرة وان كان المستف أمشكلم عملي الشرط لان كالامه عام (قولهذكر ماسعقديه)أىما يصقق يهمن يحقق المسس بالسعب وهذاما بفيدمان عرفة حث قال صفة حكمة توجب لموصوفها حرمة مقسدمات الوطء مطلقها والقياء التفث والطيب

وليس الذكورافنط والصيداغير مرورة تسل عاينه وعدم تقضه باسرام الصلاة وحرمة الاعتكاف واضع انتهى قول وليس الذكورافنط واضع انتهى قول ويفي أن الاجوام ولوله فغلط المقوولة ولي في أن الاجوام المقوولة ولي المقوولة ولي المقوولة ولي القطار إلى المقوولة ولي القطار إلى المقوولة ولي المقوولة المقوولة المقوولة ولي المقوولة المقوولة المقوولة ولي المقوولة المقوولة ولي المقوولة ولي المقوولة ولي المقوولة المقوولة ولي المقوولة المقوولة المقوولة ولي المقوولة المقوولة ولي المقوولة و

على الجواب أله الحالم والحسنه مذا الفعل الاختساري الكرفة أو فعه في الله والاصل بقاءالله ل (قورة وجد اللغم براخ) أي وهو وأن مصابا لحصر قولهم قول أو فعل حاصل الكلام آن اس فارى اعترض على المصنف بأنه سياح سدا الفرح أي قوله وان مجماع ما أنه يقوله والمنافذة المنافذة ال

أقول بأن يحامع وهو يلي أوفعه بأن يحامع على دابته وهي متوجهة وهو ملي وبمسدّ المدفع اعتراض الن عارى أن المؤلف في كلامه على الطريقة المر سوسة وهي انسقاد الاسرام بمبرد النسة وحلنا كألام المؤلف على أنه أحرموهو يجامع احسرازا عالونوى حسن الاحرام أن يجامع فأن الاحرام لا ينعقد انظر ح (ص) مع قول أوفعل تعلقام (ش) أي اغدابت عقد مالنية حال اقترائها بقول كالتلمسة والتهلمسل أوفعسل كالتوجه والتقلمة وألاش عارفا اضمر في به راحم الاحرام فقوله مع الخطال من السة أى لاعسر دهاء نسد اللسب وابن بشيروا بن شاس قالواوه والمنصوص وقال في منسكه على المشهور لكن قال صاحب التلقين وصاحب المعلم وسندوصاحب القيس ان النمسة كافيسة في انعقاده وهوظاهر المدوّنة وبعسارة أخرى فولة مع قول أوفعل الخمتعلق المائسة والازممسه الفصل سالمسدر ومعموله بأحدى لانمسم بتوسعون في الفاروف مالا بنوسعون في غيرها والضير في مرجع المير والعمرة مقسة عليه أوالنسك لا الاحرام لان الفسعل والقول لا يتعلقهان بالأحوام آى لاته لا يتعقد الابتلاث وطابق النعت بقوله تعلقه معان العطف باو واحترز بعمن غسرا لمتعلق بالاحرام كالبسع وفصوه (ص) بين أوأجهم وصرفه لحبر والقياس لقران (ش) يعني أنه إذا أحرم مطلقافاته يحور ويصيرو يحترفي التعمر ويندساه أن يصرفه العير والقساس أن بصرفه القران لانه أحوط لاشتماله على النسكين وأمااذا بن ماأحم مهمن ج أوقران أوعرة نمفعل على مابىنسه قوله بين الزحال وهوعلى اضمار قدوالوا وجيعاأى والحال الهقدين أوأبهسم أى حالة كونه بين أوابهم أى حالة كونه مبينا أومهم الكن صورة

فمه وندة الاحرام وقته وأولى منسه أن سوى أن لا عصرم الاحداداع والحق أنقوله حن الاحوام ظرف لقوله نوى فلا موقع القرق عب ونص الحطاب قال في طر والتلقين وشرط صحصة انعقاد الاحوام أن لاسوى عنسدالدخول فسه وطأ أوا نزالافان فوى ذلك مع احرامه لم ينعقدانتسي إقوله فالصمسرفيه عائدعلى الاحرام) سماتى ردمنى العمارة الآسمة (قوله لكن قال صاحب التلقين )وهوالقاض عد الوهاف والتلقين كتاب في الفقه صغير (قوله وصاحب المعلى) مكسير اللام للكاذريء لي منها ( أقوله وصاحب القس) شرح الموطا لان العربي وما قاله هؤلاء الحماعة

هوالمحقد (قوله متعلق بالنية) فيه قد المجرر متعلق جهد وي نقد من كالمتمع إلى كالقادماً ولا بقوله حال من النية (قوله كالبيع) غشل القول الذي يعين متعلق ومثال الفعرا الذي ليس عنعلق كالديوم وهو يتكن (قوله أواجم) أى كاكن مولياً ومستده ولا يقعل شدياً الإنجاز المتعرب عنعلق ومثال الفعرا الذي يوري الماضاة قبل التعين كان يقول وسوء المواطقة والفور المتعرب كن خضائه و يؤخر مسعد الحافظة المتعرب كن خضائه و يؤخر مسعد الحافظة والفول وسوء قبل التعين عمر قبل فولة وكرفتر معه المواطقة والفول وسوء قبل التعين عمر قبل المواقع المتعرب على المواقع المواقع

(قوله فالاولى الخ) أى وتكوناً وعمى الواو (قوله وقسم الشى لا يكون قسماله) أى والمستف مسفه فقسما الليم كست قال في والقياس القران (قوله وقوى الحيم) اعرو سو المستباطات كان الواصد الاول بالواجدا أوقرا فالم بضروف لك وان كان عسرة الرفد المؤ عليها انتهى وقوله أى مصدف الله الا تنتها لحي أي استباطات كان كان الواقع في نقص الاحم هو المسموف كون على حدالا التقدر وقد أدف الحجول المحروق الما الطواف (قوله أو بعد وقبل الركوع) لان حدده الصور الثلاث التي يصح فيها الارداف (قوله وكذا ان كان اسرامه بعد السهى) المناسب وكذا ان كان شكه وانما فصله الكذا الموتحق الشهري المناسب وكذا ان محافظ المؤمن الاولومة رقوله الموت المعراط القرق وحده لك أنه لم يتعقق أن ما أحرم بعي والان يعتمل أن يكون الذي أحدم به عا وإذا كان يحافظ تأخير في هذه الحالة لانه الكونة أودف يولا نتوقف علمها) أي على نبعة المجو

التسنالانتوهم فهي صائعة فالاولى انهعلى حذف هممزة النسو به وافظة سوا اوالجلة حال أي سواءاً من أوابيه أى ان الاحوام معقدو مستوى في انعقاده التعسين والامهام أى حالة كون التعسن والابهام مستويين في أنعقاده والاولى أن يقول لا فسرا ديدل لحير لأن القران لا مغاس الحَيْرِلانَه قسم منسه لان الحَيْرِ شامل الاقسام الثلاثة وقسم الشي لاَيكُون قسيماله (ص) وانْ نسى فقران وفوى الحيرو رئ منه فقط (ش) صورتها أنه أحوم شي معتن ثم نسى ذلك فسلم بدراه و يجمفرداوعرة أوقر انفائه منوي الحياى صداله الاكن شقالي ويعسل عدل القران للاحتماط فمطوف ويسعى ويهدى ساعطي أنه فارت ويبرأمن الخبر فقط وأما الصمرة فطريرأ منهالا حمَّالَ أنه أحرم أوْلامفردافيا في العرة بعدد ذلك ونيسة الجيم علهااذا كان البسسان في زمن يصرف مالارداف كالووقع قبل الطواف أوفى أثنائه أو بعد دموق الركوع أمالووقع بعدال كوع أوفى أثناه السدمي فلاينوى الجهراذ لا يصوارد افه عدلي المسرة اذذاك وليسبتمر على ماهوعلية فاذافرغ من سعدة أحرم بالحبروكان متمتعاآن كان في أشده رالحبروكذاك ان كان احرامه بعدالسسعى وينبغي أنيهدى أحتساطا نلوف تأخيرا اللاق قاله سندغ الممفاد النقل أن نية الجبرالعراد تمنه ولا بتوفف عليها عماه عسارالقران مل عل القسر ان لازم أنه سوادنوي المبير أملا (ص) كشكه أفرد أوتمتع (ش) أىكشكه هـل أحربهـة أوأحرم بحرفائه بنوى الحجالأك ويعسل عسل القراق ويترأمن الجبرفقط لامعتمال أن مكون الوامسه أولا يحبوفهو نشيبه لاعتسل لانه في الاولى نسى مأأ حرم به من كل الوحوه وفي هسذه من مأنه لم منوف را ناوانها شك في المج المفرد والعسرة المفردة وإذا كان الاولى أن يقول كشيكة أفرد أواعب الكنه تسع ان الحاحب واعاسى الحرم بعسرة متمتعالان المغالب أن الهرم بعرة يحرم بعسدها بعير (ص) ولْعَاعِرْةُعَلَّمَ كَالْتَانَى فَحِيْنُ أُوعَرِيْنَ (ش) يعني ان العسمرةُ لاتَرْدْفَ على الجَرْآصُعَهَا وقؤنه وكذلك لارتدف المسرة على مثلها وكسداك لارتدف الجبرعلى مثسله لان المقصودمن الناف حاصل بالاول وأماارداف الجرعلى المسرة فانه يصم لقونه وضعفها ولائه عصل منه مالا يحصل منها فالقسمة رباعية صيمنها المسئلة الاخيرة ومعنى اللغو عدم الانمقاد فلغافع ل الازم فلذا يتعين دفع عسرة وأميذ كرآ لحكما بتسداه قياذ كرانه يلغو وهوالنكراهة في الجميع قاله

(قوله بل عسل القران الخ) أي وُ راءتهمن الخيرانحانكون اذاتوي الحبر كافي له (قوله هــل أحرم المسمرة) أى فكون في عمارة المسنف محازالاول أى فعسل مابصيم ممتنعا وذلك الفعل هو الأعتمار أفوله فأنه شوى الحير) أىوحو بأعلى المذهب كإفاله مآلك والنالقياسم وجعل عب ذلك مندو باوان كان فصا تقدم واحسا وحعل التشيبه فيأصل نبية الجير وعل كونه سوى الحبرحث كأن وتدفء لى العسمرة فأن كان لارندف كأن مكون شكه معسد وكوعالطواف فأنهلا ينوى الحج وانانوى إدعيل شته مل بصسم ستى بسيعى ثم يعرم بالحير واتطر حمنشذهل سرأ من العمرة أولالانه لم يف مل الطواف على وحه الحرم مركنيته لهاولوشك هل أغردا وقرن تمادىعلى سةالقران وحده قال اللغمى ويبرأمن الحبرفقط للعسلة المتقدمة وطاهر كالآم اللخمي أنه يعرأمن الحبرومن العمرة واعادلان

النسك أمرضعيف فاكنني ندلك طصول العمرة فضي القرآن وانظر لوشك هر قرن أوغدم أواعتم والنظاهر حسل المستخدمة المتعرف على المتوضى على القرآن إن المتحرف المت

(قروه والمؤدن عامل له) كذا في نسخت والاولى قاعل لغاائ المؤدن الفاعد الى بأن يلقى قعد الم علامة النائدة وقعيمه معهد لما الاصافة المساور في الموسعين خام ومان الخلاف واركان في الاشاء أو وحد الفراخ (قوله فهل جورة المان المنافة المان قول المساور في الموسعين خام ومان الخلاف واركان في الاشاء والحكن الفراخ (قوله فل المنافق المواقع الفراخ (قوله) الصواب الملاحدات المنافق المواقع ومثال المعروف المنافق المواقع المنافق المواقع ومثال المعروف المنافق المواقع المنافق المواقع ومثال المعروف المنافق المواقع المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة ال

أيءن أهل المذهب فيمشئ فان المنقبل عن أشهب الحوازوعن مالك المنبع فلسر هسذامن تردد التأخ س في النقل عن المتقدمين لان معنى ذلك أن اختلف المناخرون في النقل عن واحداً وأكثر فسنقل حياءة غنه الخواز وآخر وثالمع وماهنالي كذلك فانفرا ماهنا وقع خلاف وأل الصلاة أرقع قال المنف وسازله دخول على مأأحرم به الامام بناء عسلي الشعيم فالحواب ان الاسام هناأشد لاحمالات يكون مأأحرمه حاأوعسرة والحير عمرا الافراد والقران والمتع يخلأني الصلاة معاؤماتها فرص واغباالشك فعنالسلاة فف الابهام واشتند في الحبر (قوله ج وعرة الرادعرة المسع لان الحرم معمرة بقال أهمتم لأن الغالب

 ولمونث عامل لفالان تأنيثه مجازى فيجوز تأنيث عاماه وعدمه (ص) ورفضه (ش) عطف على عررة أى لغارفض الجيم وقدمم ان رفض الوضوء والجيم لا يضرعني المشهور بحسلاف الصوم والشلاة على المشهور وتقسدم أهاذا حصل الرفض في أثناه الوضوء فأنه يجسد والنيسة الباق على المعتدفه اليحرى ذاله هنا أملاوالاولى اندر حسرا اضمير فى قواه ورفضه للاحرام لاالحيرائسلا مكون ساكتاعن العرة (ص) وفي كاموام ذيد تردد (ش) يعنى لواحرم شخص بماآخرم ز مدمثلا والحال انه لم بعد لم ما أحرم به زيد فهل بحو زله ذلك أستداء و بصيرا موام ذلك الشخص أولا عورله ذال اشداعولا بصراح امه لعدم الحزم فالنمة فيذاك تردد أى وفي صحمة احرامهن أحرمكا وامز بدوعه مهاتردد في النصل عن المذهب سندفان تسمن عدم الاحرام لزيدوقع امرامه مطلقا ويحرى على ماحرا انهي قال بعض فاومأت زيدأ ووحده شحر مابالاطلاق أرادهم نصاوالظاهرأنه بقع احرامه أيضامطلقا ومخبرف تعيينه ولما كان أوحه الاحرام ثلاثة حبر وعرة وقران والاطلاق أوالاحوام عاأح مبه زيد برجع اليهابين الافضل منها بقوله (ص)وندب افواد (ش) بعسى أن الافراد وهوأت يحرم والمجرمة ردائم الدافرغ يسسن له أن يحرم ومسمرة الفنسل على المنصوص من التمتع والقران كأقاله المؤلف في منسكه وطاهر معلم العمرة سنة مستقلة أن الأفراد أفضل ولولز بعتمر بعده فاذا أحرما لجروترك المرة فقد ترك سنة ولست داخلة في خقيقة المكوم لها مألا فصلمة وهو تطاهر كالأم غير من أهل للسذه وكان عرفة وأضرابه واغما كأن الافراد أفضل من الفران وات كان يسقط موعنه الطلب ما انسكن والافراد أغنا دسفط به الطلب بالحير فقط لانه قد يكون في المفضول مالا يكون في الفاصل (ص) ممران (ش) أى تُمْ لِل الافراد في الفضل قران لانه في عله كالمفرد والمفرد أفضل فبالهارب فعل كان

علمة النصوم بعدها بالحج الآان سنك على ذال قوله والاطلاق والاحاج بالسرم بعد يدوسه ما الألاد هذي لا يعتمان بعصرة التم على والمسلمة المسلمة المسل

إنواله ان تقمت وهوشرط في تقعة الارداف مطلقا في جمع صوره قان فسدت أبيصم الارداف وأم شعقد المرامه ولا قضاء علمه فسقوهو ناق على عرقه انظر عب (قوله و حوما) أزاد مالو حو ف ما تتوفف علمه صعة العبادة ولاشك ان صحة العمرة مقوقفة على تقديمها قان النوت فلا تصيروا عاقلنا ذال لما تقدم أن ارداف الممرة على الجير مكروه (قواه و بصرفار باو مازم الهدى لكن الز) كذافي أسيفته وفي بعض النسخة ريادة لم تشكن مو حودة في نسخته (قوله ان يقع بعدا - وام العمرة) أزاد ماعدا سورة الا-رام به مامتر تبدين مع تقسد بم العمرة وخلاصته انصورة الاسر أميهما مترتبتين ونفدتم العمرة لمصصل فيها فاصل وصورة الارداف عاعداها إقوله أو بعدع ل شئ الز) أراد مالهم الماشي الهاوان أمكن العمل من أركان الأن أركانها طواف وسع واحرام (قوله خسلاة الاشهب) فعنسد أشهب متى شرع في غره (قولة لكانُ أَسَ ) أى اشموله التلاث المذكورة (قوله وحوا الطوأف فأت الارداف كانعلم كالام (+1.)

على طاهرالمدونة) وهذا مأذهب الأفضل بعد موترك المؤلف تعريف الافراد لعدم نحوضه ولغموض ذلا في القران والتمنع تعرَّصْ لتمريفهما بقوله (ص) بأن يحرم جمامعا وقدَّمها أو ردَّفه بطوافها ان صت (ش) أشاريهذا الحائنالقرانة كيفتان الاولىأن يصرمالج والقرةمعا خسةواحدة بأن يقصد القران أوالسكن أو شةم سنة ورقدم العمرة على نه الخيرف هذه وحو بالبريدف الخيرعامها وفي الاولى بقسدمها في النسمية استساما ولوعكم رصر الثانية أن يحر مالم و مفردة عرردف الحيرعليها فبرتدف ويصبر قارناو مازمه الهدى لكن في ارداف الحبرعسلي العرة صور حواز وكراهة مرصة وكراهة لامعصة فنالاول أن يقع بعدا وام المرة وفيل أن يمل من أعمالها شأأو بعدعلشي وقبل طواقهاا تفاقاأ وبطوافهاقبل تمامه عنداس القاسر خلافالاشهب فاو قال المؤلف ولو بطوافها اسكان أمن وليكان مشمرا الى المسلاف في الارداف في الطواف (ص) وكماه ولايسمى (ش) يعنى أنهاذا أردف الحبر في أشناه طواف العمرة العصيمة كمل العلواف وحو باعلى ملاهر الدوئة وكان تطؤعالان حكم من أنشأ الجيرمن مكة أواطرم أن لاقدوم علسه والهذالاسعي عليه بعدهذا الطواف بل بعدالافاصة لوسوب القياع السعي بعد طواف واحب وهذا الطواف تطوع كاقدعاته وأشار مقوله (ص) وتندرج (ش) أى المرة في الحيوفلاسق لهافعل ظاهر يخصم اللردعلي مذهب ألى حنى فسة في ايجابه على القارن طوافين وسعنان انتهيى ولايلزم المرم القبارت أن يستعضر عنسدا تباته بالافعيال التي يشسترك فيهاا لخبر والعمسرة أشهيا لاحرامسه الحبرواامرة بل إذا نوى طواف المقدوم الواحب علسه أجزأه وكذلك السع وغسره بلاولم يستشعرا لعرة أجزاه كاماني فعن طاف لعسرته بغسر وضوء ثمأسوم مالحيرانه بصسرقارنا (ص) وكردة سل الركوع (ش) تعني اله مكردة أن ردف الحير على العرة تعدالفراغين طوافها وقيسل أنسركع ركعتي الطواف ويصسر فارناو علسه دم القران ويركع ركعتي الطواف وعلة الكراهة كوت الوقت مختصا العمرة وقوله " (لابعسدة) راجع لقوله أو تردفه أي فلا يصيم الارداف والكراهة ماشة مالاحرى لانهاذا كرمالارداف فيسل الركوع فأحرى بعسد موفى اثناه السعى و بعدالسعى (ص) وصم بعدسعي (ش) بعنى أن الاحرام بصم بعدسعي العرة ولا يحوز الافدام عليه لاستلزامه تأخسر حلق العرقة وسقوطه كافال (وحرم الحلق) العرة حتى بضرغ

البهالشيخ سالم وهسيذا هوالمعتمد كاأفاده بعض المفقفن وبوافقمه ما ثفر رمن أن العمادة الغير الواجمة تجب الشروع ومقابله قولان قبل مندوب وقبل جائز وهذافي العرة العمصة ومقتضى التكيل اله مأنى تركعستي الطواف وهوكذاك وكذا لوأردف بمدائطواف وقبل الركوع فبركعله ويسجى بعسيد الافاضة (قولهوكان تطوعا) لانه خرج عدن كونه للعسمرة بارداف الحبرعليها ولايطلب منأجرممن الحرم بطواف القدوم (قوله فلا سق الهافعسل طاهي أى لامن طواف وسعى وحلاق فوله ولا بازم المرم القارن الز) أى فأواستعضر الاستعضارا المكورماضر كاآفاده في لـ وقوله أن يستعضر أى في مدركته زقوله بل اذانوى طواف القدوم الواجب علمه ) لا يحية ان طواف القدوم لااشتراك فمهلان الاشتراك انساطهم فعماهوركن

وهوالسعى وطواف الأفاضة (قوله لولم يستشعر) أى بأن لم يكن في حافظته (قوله مختصالا عرة) كذا ف أسفته فالامعين الباه (فوله لابعد) أي وأمافي أشاه الركوع فهو عماية مافسل الركوع (قوله راجيع لقوله أو يردفه) أي واجمع معسسالمعى أى لاراح علقوله وكرما لزنم عمل بعدان بكون عراما مقدر بعد قوله قبل الركوع والتقدر وكرمقبل الركوع وصم لأبعده ويدل على ذلك قولة وصم أى الأحرام الالارداف بعسدسعى ولاقضا علسة فعمالم بصم أومعطوف على بطوافها والضمسير عآثد على المذكورمن الطواف والركوع أى ولارتدف معسماذكرمن الطواف والركوع وكذالواردف في أثناء السعى ولادم عليه لانه كالعدم ووحب ابتداؤه بعدد لله ان كان صرورة وسقط إن كان الطوع القوله والاعتور الاقدام عليه وعيارة عب وعر بصح لانه لا عور الاقدام علىمالخوكذافىشرح شب والمتبادرمنسه الحرمة (قولهُلاسـشازامه تأخيرحلق العمرة أوسقوطه) كذافى نسخته بأوأى فالتأخير على تقسد تران يكون اطلق الذي أغيه يعسد جرة العشبة للمير والعمرة وقولة أوسقوطه أي على تقد تران يكون المسرفقط الاأنك خسر بان قول المصنف وأهدي إننا حسر يديني الطرف الإول الذي موقوله لاسستانامه بأخسر سلق العمرة لاالثاني المتحقوقية أو بان قول المصنف وأهدي إننا حسر يديني الطرف الإول الذي موقوله لاسستانامه بأخسر سلق العمرة لاالثاني المتحقوقية أو فلاينظه رسنطفوله كافال (قوله نوسو بتأخيره) بد سب اجوامه تأخيج فولم تكن بين احوامه بالمج ويوم عوفة زمن طويل بل فواخ سعب افي وعرفة ثم أحر قبل سلاقها بالمجلم المعلق حتى بصل الهمنى وعلمه دم أقول ثم تقام بالطاهرات هذا الترتيب في الانصابة كلمس تهذا التو وهو كذات هذا الترتيب في الاستخدام أو معندا الجوافر الورائي ويقول المنتج على المنتج بالموامد الحجية بعد الهورة وان فسسدت وهو كذات شخلاف القران والفرق أن احرامه بالحجيق التم معدمت في الاست الفاسد ولذات هو وأما في القرف أنه النسك الفاسد فسرى له الفسادة صادكا لعدم كالشارلة إن الحاجب (قوله على الشهود) أي خلاف القائن عد الوهاب والله تعرب من انافته واقتل من القران (قوله بعد ابفاع تركن أو بعضه) أكس الحرة واقول (و ۴ مع) الملاق كانت العرق صحيحة أو فاسدة يخلاف

الارداف واحسل الفرق أن احرامه والجرفي المتع بعسدمضي النساث الفاسد فلذاصم وأمافى القران فهوفي أثناء النسك الفاسد فسرى له القساد فصار كالعدم (قوله لاته عتم اسقاط أحدالسفرين) أي لانه كان سافر سفرين سفراللعيم وسفراللعسمرة فلماغذم أسقط عنده أحداد السفرين تم لأينغى أنعن أحوم بالجيرخ فسرغ منسه م أنى العرة بصدق عليه أنه تمتع بأحسد السفرين ممع أنهابس عممم والحواب أنعسلة التسمية لاتقتضى النسمية وفي عارةمانسسه فان تسل لايصم التعلسل الاول لانه لوأحسل متها فىغيراشهرالج غااقام يمكةمن عامه مازم علمه أن يكون مقتمالاته أسقط أحدالسفر ينمع أنهلس متنعاباجاع والحواب أنهانما راي اسقاط أحد السفرين في أشمهرالج وكذا على التعليل الثانى (قولة وقيسل لأنه تمنع من عربه بالنساموالطيب) فيه أن كل معتمر يتمتع حبن يحسل منها بالنساء

من حجه ولم يكن قارناا تفاقاولامة تعاالاات يحلمن عمرته في أشهر الجبروا هدى لوحوب تأخير الملق الحاصل ما حرام الحيه فاوفعله فالزمه هدى وفد بة معاولذا قال (وأهدى لتأخيره) أي لوجوب تأخبره وقوله (ولوفعله) مبالغة في أنه يهدى إذا فعله من غيرتا خبر وعلمه مستفعله هذى ولايسقط فعله هدى الناخير وعلمه فدية أيضا (ص) مُمتَّع بأن يعج بعدهاوان بقران (ش) أى تم بلى القسران في الندب على المشهورة تم وهوان يعير من عامه بعدا يقاع ركن أو بعضه فأشهرا لج ولافرق سأن عرم بعدالعمرة بحير فقط أو بقران و يصسر مقتما فارنا وعلسهدمان واحدالتمنع وآخرالقران ولوتكررمنه فعل العمرة في أشهرا لحبرتم جمن عامه فهدى واحد يحزنه قاله فى النوادر وسمى المتمتع متما لانه تمتع باسقاط أحد السفر بن وقبل لانه تتعمن عرقه يا لنساه والطيب وغيرذاك (ص) وشرط دمهما عدم العامة يكة أوذى طوى (ش) أى شرط دم القران والمتع أن لا يكون فاعلهم مقما يحكة أوما في حكها عالا مقصر المسافر ستى يجاوزه والمرادمالا قامسة الاستسطان وهوالاقامة شفعدم الانتقال وقوله (وقت فعلهما) أىوقت الاحوام أى بالفران والمتبع والمرا دوقت الاحرام بالعدرة فبهسما في كان مُقيما يَكَة أوماً فحكهاوقت الاحوام بهمافلادم علسه وانكان غسرمقم وقت الاحوام بهماأ وأحسدهما فعليهدم ولاشكأن الأحوام بالعمرة قديكون مقدماعلى الأحوام بالحبرودال في المتعداعاوف القران في بعض صوره وقد بكون الاحرام بهامقارنا الاحرام ما ليروذاك في معض صورالقسران وقزله (وان بانقطاعها) أى عكة أوذى طوى سالغة في المفهوم والتقدر فان وحدث الاقامة المذكورة بأحدالمكانن سقط الدم وانمن غيراهلها بالسب انقطاعها عن غسرها أورفض سكناه وتبةعدم الانتقال منهاوالرجوع البه وأنث المؤلف الضميرفي بأمع رجوعه الىماذكر باعتبارالبقسعة وأفردمم رجوعه الىمكة أوذى ماوى لان العطف بأو ويصبح عوده لمكة خاصة تنبيهاعلى أن حكمهامع ذى طوى حكم البلدالواحد (ص) أوخر بح لحاجة (ش) بعني أنسن حرج من أهسل مكة أوغسيرهم بمن استوطنها قبل ذلك باهساله أو يغيرهم لحاجة من غزو أوتعارة اوأهم عرض لهسواء طالت افامت بغيرها أوقصرت عقدم مكة بعمرة في أشدهر الحير فانه لا يكون متمتعا ولادم عليه لانه ادس على أهل مكة متعة فقوله خوج عطف على مافى حسرات والتقسد رفلادم عسلى من أقام بمكة أوذى طوى وان مانقطاع بها أوخر جمنها بخاجسة تمعاد اليما

 (قول وان وجدت منسه تهم أعالا قامة فقد سدوله عدمها) لاحاجسة انظالا نه حيث اشسمط الا قامة الفعل فعند عدمها بازمه الدم ر وولوى الاقامة مداله عدمها أولا ( م م س) الاأن يقال ان المغنى ولوفر ص أنا أعطينا نية الاقامة مقزلة الاقامة لان نية الاقامة بصبها

يعمرة (ص) لاانقطع نفسيرها (ش) يعنىأث المكل أومن استوطنه ااذا انقطع نفيرمكه ورفض سكناها فانحكمه حكممن قدممن غسرأهل مكة فبازمه دم المعسة والقران أماان رفض سكناهافهوقوله أوخر بحلب فلانمعن أوخرج لحاحة نسة العود وقوله لاانقطع بغيرها أى تربيع البها فاردا أومنتها (ص) أوقدم بها سوى الاقامة (ش) بعني أن من قدم بالعمرة فيأشهر الجيرشوى الاستطان بازمه الدم لانه لسمن المساضرين للسحد المسوام لان المامنه بالفعل معدومة وقت العيرة وان وحدت منسه نتهاففد سدوقه رفضها فقوله أوقدم أىالمتمتم والضميرف بهاالعمرة أيفأشهرا لخبرا ولاشهرا لجبرا كن الساءعلى الاول لألابسة أى ملتمسا بعمره وعلى الناف عمى في أى في أشسهرا لج ومعاوم أنه لا يكون متعالا اذا قدم بعمرة وأمالوقدم بعمره في غيرأشهر الجرفلا يكون متمسا (ص) وند باذى أهلين وهل الاأن يَشِيرِأُ عدهما أَكْثَرُ فَيَمِتُ بَرَهُ وَيلانَ (ش) أى وندب هُدى القران والمُشعِلَّن له أهل يمكة وأهل بيعض الاتفاق وهل محل الندب أذا استوت اقامته بهما أمااذا كانت اقامنسه يمكة أكثر فلادم علمه لانهمن أهل المسعد الحرام وان كانت اقامنه في غسرمكة وما في حكها أكثر فعب علب الذم لاته ليه من أهدله أوالندب مطلق من غيراعتمار بالقامته في أحسد المحلف تأويلات والَّذَهُ عِمَا وَمُهِ أُولَا يَقُولُهُ وَنَدَ الذَّي أَهَانَ أَي مَطَلَقًا ۚ (صُ ) وجمنَ عامه (شُ أَي وشرط دمالفران والتمني جمن عامه فلوحل من عمرته في أشهر المجرثم لم يحير الامن قابل أوفات المتمتع الجيرا والقدارن وتحلل بعمرة كاهوالافضسل فلادم فاويق القارن عسلى احرامه لقابل فيستقط عنه الدم (ص) والتمتع عدم عود ملياده أومثل ولو بالحار لاباقل (ش) يعني ان ما تقدم من الشرطين السابقين بشسترك فيهما القادن والمتمع وعنص المقتع بشروط أخومها أن لايعود الى بلده أومسله فى البعد بعد أن يعلمن عرته عكة فان عاد الىمثل ذلك بعد المسلمن عرته عكة ودخلها محرما محيرفي ذلا العام فانه لابلزمه دم التمتع لانه لم ستنع باستفاط أحسد السفرين بخسلاف أورسع لاقل من أفقسه أى بلده فيازمه الدم لان وسوعه نساذ كركالعسدم وبخسلاف لوأحرم بالحيرقيل عوده ليلده أومشله تمعاد فعلمه الدم لانسفره أيكن للعير وحيث رجع الى مثل أفقه أى ملد مني البعد فلادم عليه ولو كان مثل أفقه في الحياز على المشهور خلافالان الواز الفائل بعدم سقوط الدم عن أفقه في الجازالا العود الى نفس أفقه لآالى مشر المان مخسر ح عن أرض الجاز بالكاية وباء لا أقل بادالملا بستوالمعطوف محذوف أى لاعدم العودملنسا والفل من بلده أو مشاه أي يكون مسافته أقل محاذ كر ﴿ تنبيه ﴾ قال المؤلف أطلق المنقدمون فهذا الشرط أعنى قوله وعدم عوده الخ وقيده ألو محمد عن كأن أفقيه اذاذهب وعاديدرا من عامه وأمامن أفقه افيريقية فانر سوعيه مصر غنزلة رسوعيه للدموقسله اسعرفة وغسره انتهى ولم يعتبره المؤلف (ص) وفعل بعض ركنهافي وقته (ش) هذا الشرط الرابع ما يعتمس به المتمتع أيضا والمعنى أنه بشترط في وحوب دمالتمتع أن بفعل أركان العمرة أو بعضها ولوالسسعي فأشهرا لجير فاوسع لعمرته في رمضان مثلاوا تو بعض السع الى أن دخل شؤال فكماه فسه ثم يجمن عامة فهومتمتع ولوحل من عرة في رمضان مشالا ترجمن عامه ذلك فلا يكون متمتعا ولاهدى علسه لانه لم يفعل بعض أركان العرقف أشهرا ليج وذلك شرط في وحوب دم الهمم ووقوع الحلق في شدوال لا يو حب شدماً لان المقالس من اركان العمرة (ص) وفي شرط

الا قامة الاأنه سدوله عدم الاقامة فصارت نمها كالعسدم (قولة أو القارن أي أي أوفات القارث الم أى بان مفويه عصر أوهر ص افوله والتمتع) من عطف الحسل أي و يشترط التمتع أى لو حوب دمهمع ماتقدم عدمعوده المددأومسله ولايشة رطداك في القران (قوله ولو كانمثل أفقه اشارة الى أن قوله ولو ما فجاز مسالغة في المثل وأما لوعاد اسلده مطلقاأ ومثله مغمرا لحاز فلاخلاف قمه (قولة الاعدم العود مناساطفل أى أن عدم العود ملتنسأ بأقل لانقول بشترطاي فى وحوب الدم أى بحث ادّاعاد لاقل لادم علسه لانه اذاعادلاقل مازمه الدم (قوله أى لاعسدم العود ملتساالز) قضيته أن قول المصنف لابأقل رأسم لقوله عسدم عوده لىلده أومشله فعازم علمسه تنكرار بالنظسر الاول لائه فهسم ونقوله أومنسله أنرجوعه لاقسل من بلده لا يكثي ووجهما قاله الشارح أتهمفهوم فبرشرط وهولا يعتبره فلذاك صرحيه (قوله ولم بعد يره المواف علت قد يقال بل اعتبر ماذ قداشسترط فاادم اليرمنعامه (قوله وفعل بعض ركتها فيوفته) مدخل الوقت بغروب الشمس من آخر رمضان(قوله نشترط في وحوم الشرط خاص بالمقتع ولايتأتى القارن لقولهامن دخل مكة فارنا فطاف بالبيت وسعى من الصفا والمروة في غيراً شعرا لحيم ترجمن عامه فعلمه دم القران ولأعكون طوافه من دخل مكة لعمرته اسكن لهما جنعا ولا تعل من واحدة دون

الاخرى لأنهلو بنامع فيهما قضاهما

(قوله لافي تدعمة الفعل قرانا)لان تحديده (نا الماهر من حدث كرونه قرن بهما حقيقية أو حكارا قوله المباشروط في وجوب الدم المي المي المن الدون الدون

العقبة أى فان لم رم العقيسة فلا الزمه هدى أصلالامن وأسماله ولامن ثلثه وحاصيل الحواساته لامخالفة لان كالامههنافي مسدا وحوب الدم وغرة ذلك أنه اذاذع قبل احرامه بالحيرلا يعزي ولا يحوز كاصرح مفى لـ واذا مات بعد احرامه مالحير وقسل الرمى لاملزمه شئ وماسمأتى في سان التقسر رفي الذمة فاذارى العقبة ومات فالهدى من رأس المال ولا سقط هذاوقد اعسترض اسعرفة القول مأنهانما يحب برجى جرة العقبة بقوله قلت ظاهر ماومات يوم النصر فسل رمسه لاعب وهوخسلاف نفل النوادر من كتاب معدعن ان القاسروعن سماع عسى من مأت يوم النصر ولم رمفقدارمسهالام اه (قوله أي أَمِرُ أُحِمَادِهُ مسدلًا للز ) أي وقد ارتكب خملاف الأولى كافي ك (قوله وأنحاأ عادلهما الخ) جواب عن قوله لا يحتاج البه (قوله الترتب الذكري) أى في الذكر والاخدارة لا عن أن الترتب الذكري مكون فالمسل فاعا أرادالترساري (قوله أى لكل واحددمتهما الز)

كونهماعن واحدتردد (ش) أي هل يشترط في وحوب دم التمتع كون المرة والجبرعن واحد بأن بكونا وقعاءن نفس الفاعل لهماأ وعن مضص غسرماطر بق النيامة عنه فاو كاناعي النيان كل واحد عن واحدوداك مأن يفعل أحمد هماعن نفسه والا تنوعن غميره بطوين النماية أو مفعل أحدهما عن زيدوالا ترعن عرواطرا والنباية عنهمال بحب الدم أولأيشسترط فصب الدمق فعلهسماءن اثنن كل واحسدعن واحدأى والفاعل لهماواحد والقول الثاني هوالراج كالفده كالامه في التوضير في تنسه كالاشك أن شروط القر ان شروط في وحوب الدم لا في نسهمة الفعل قرانا وأماشروط أأتمتع فظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أنهاشروط في وجوب الام وصر عفسرهما مسكعيد الوهاب وعياض انهاشروط في تسميته تمنها قال القفال من الشافعية وهونص الشافعي وبه ونهالرازي (ص) ودمالتمتع بيديا وامالحبر (ش) يعني الامبدأ وجوبدم المتم انماهم باحرام اليرالاقب له ومنتها والذي ينقرر بهو يتخلد في الذمة هو رى جرة العقبة فكلامة هنافي بيان مبداالوجوب وقولة أواخر فصل حرم الاحرام وانمات متمتع فالهسدى من رأس ماله ان رعى المقمة في مان تقرره وتعلده في الدمة فلا اعسار اص وانظر المكلام بأوسع من ذلك في شرحنا الكبير (ص) وأجزأ قبله (ش) ظاهره أن فاعل أجزأ دم التمتع ولايكون دماالا اذاغره ولم يقسل أحداث نحره فيسل الأحرام الحير يحزفيتعين أن تكون الفاعل التقلمد والاشعار أي أحز أحعله هد باوهو تقلمه مواشغار مقسل الأحرام بالي ولوعنسد احرام الهرقبل ولوساقه فيهاتطوعاً غُجِمن عامه كاسيأتي له (ص) عُم الطواف لهماسيعاً (ش) هذامعطوف على الاحرام أي وركنه ماالطواف وسنتذلا يحتاج لقماه الهسما فساروا نمأ أعاد لهسمالطول الفصل فريما يغفل عنه وأسقطه من السسعى لقرب ذكره في الطواف وتمهنا للترنب الأحكرى والرثبي جيعا والمرادان رنبة الطواف متأخرة عن رنسة الاحوام وأما الطواف في أى وقت فشئ آخر سيأتي وقوله سيعاعبة موذع أى الطواف للير سيعاولهم سما فقوله الهماأى الكل واحسدمتهما سبعاوا لافقاهر العبارة ان الكل واحسد متهسما ثلاثة وتصفا فانتقص شوطاأ وبعضه يقيناأ وشكامن الطواف الركئي رسع لهعلى تقصيل سسأتي فى قوله ورجع الله يصم طواف عرة الخ وفي قوله وابتدأ الاقطع لحنازة الى قوله أونسى بعضه ان فرغ سعمه (ص) بالطهر بن والسير (ش) الماء للعبة أي ثم الطواف لهما شروط أولها كونه أشواطاسم عاوكونه مع الطهرين والستزالعورة ولوقال بالطهار بن لكان أحسن أعمن

( م في سنوش على ) لا يحتي المادة كان المعنى هكذا فلسلو يموز يم فالتوزيع حسسناه والعدادة فان الد على السبع فيه أوفى السبع عداولوقلت كيمض شوط يعلل وكذا برنادة منه عليه سهوا أوجهلا هذا مقتضى قول تت والعد شرط بانفاق كعدد ركعات العسلاة كان واجبا أوغيره هي فائدة في قال عج تبعالة براق وأفضل أركان الجر الطوافى لاستماله على مسلاة وجلها در قال القانى والناهوان أفضل أركان الجي عرفة لاننا أجي غوت يقول عج وأما السبح وعرفة فانفراج ما أفضل ويديق أن يكون السبح أفضل لانه قابع ومتوقف على طواف الافاصة الذي هوا عنه أركان الجر إقواد بالطهر بن أفات الثافى أننائه ثم بانا الطهر لم يعد (قواد والسنم) أى سترالعورة على ما تقدم في الصلاة كان يعض والظاهر من الذهب حصة طواف الحرة ذا كانت ادية الاطراف وتعيد استحد الما ماذا منتمكة أو حشيمكنها الاعادة وقال والشاهر لا يستحب إعادتها ولا كانت يمكة لان بالقراغ منه شوح وقته (قولة فالطهارة) الاولى والطهارة بالراو (قولة العهد المتقدم في السلاة) أى المشارلة بقولة مرط لصلاة طهارة حدث وحيث (قولة وق التعليل بأن الطه وموافقيل تطراخ) أى فدكلام المستف صحيح باعتبار ما يشاعته (أقول) إن هذا المعترض ما كلام المستف من الاعتبار الأنه بقول الاولد الاقدام متضروزا ثل الاعتبار المسرول بعد المسلم ورائل المستفرين والمهوالشاف من والمعارات من الوضودوا تهم أى أحد الطهرين والهوالشاف من المناسبة (قولة يوكن أيطف عن المشهورة ما يظهر (قولة يوكن أيطف على المشهورة ما يظهر والما المشهورة ما يظهر والمعارات المشهورة ما يظهر والمعارات المشهورة ما يظهر المسافوة المسافوة المشهورة ما يظهر المسافوة المسافوة المسافقة ال

الحدث والحسث أى لان الطهره والفعل فالطهارة صفة قاعة بالفاعس وتعسيره بالطهر أعممن الوضوء والتيم ولامه العهد المقدم فالصلاة فأن طاف محد ناعداأ وجهلا أونسسانا لاسم طواقه وترجعه كاسأتي وانمااشسترط فيالطواف ذالثالانه عندمالك كالصلاة الاأنه ساح فسهال كلام وبعمارة أخرى ولوفال الطهارتين كان أحسن لانه كثرفي لسان الفقها واستعمال الطهرين في الحيدث الاصغروالا كرفيص رالحبث مسكوناء شهوكثر في اساخ سياستعمال الطهارتمن في الحدث والحبث وفي التعلسل بأنَّ اطهرهوالفعل الخ تطولان الفسعل مُشَاعنسه الصفة (ص) و بطل محدث شاه (ش) بعني أنه اذاحصل في أثناه الطواف حدث عدا أوسموا أيساهماعن كونه في الطواف أوغلية فانه سطاه و عنع من السناع على مامضي من الاشواط على المشهور صكان الطواف واحباأ ونطوعا وسندى ألواجب بعد الطهردون النطوع إلاأن تعدا لمدث فلوى كان كن لم بطف عنسدان القاسم خسالا فالان حسب ولوقال فان أحسدث فلانناه كانأحسن فانخاهر العيارةان هنابناه يطل مع أنهلا شاءهنا لكن المراد بالبناء البناء الماصل مع المروج على تقسدره ﴿ تَمَّهُ ﴾ لمِنْ كرالمُؤلِّف حكم من انتقض وضوءه قبسل أن يصل الركعتين والحكوف انه بتوضاكو بعسالطواف فان وضأوصل الركعتين وسعى فانه يعيد الطواف والرتحتين وألسعي مأدام بمكة أوقر سامنها فان تباعسه من مكة فليركعه مماجوضيعه ويبعث بهدى ابن المواز ولاتجسزته الركعتان الاوليان اه من ابن يونس وظاهر كالامسه سواءاننةض عداأملا قوله فانتباعدا لزانظر ماحدالتباعد والظاهرأن تعسفوالرجوعمع القرب تباعد (ص) وسعمل البت عن يساره (ش) بالمرعطف على الطهر من يعنى ال الطائف عسءلسه في طوافه أن معسل البدت في دورانه عن بساره دا ترامن جهسة بإنه ليصير طوافه فالوجه له عن عينه أوقبالة وجهه أووراه تلهره فه كائنه لم وطف ويرجع البه ولومن بلده ات كان ذلك الطواف ركناوهذا هوالمشهور لطوافه علىه الصلاة والسيلام هكذا وقوله خيذواعني مناسكم وانماحل فعاه عليه الصلاة والسلام هناعلى الوحوب دون الوضوهمع أن كايهما عبادة فعلماور تبهيافكان فعيله سانالهممل القرآن لشبوت الطواف كذلك احماعا فلينفسل عن أحسدمن العصابة فريعدهم جوازت كيسه ووردعن على وابن عساس في الوضيوه لانبال بأى عضويداً ناباً عانباأو اليساريا (ص)وخوو بحكل البدن عن الشاذروان (ش)هذا وما يعده مجرور العطف على الطهرين والمغني انه يجب على الطائف بالبيت أن يجعب ليدنه في طوافه عارجاعن الشاذروانوهو الساءالم دود فأساس المت وذال شرط في صةطواف والمعقد عند المؤاف انالشاذروان من البيت معتمدا على ما قاله سندوان شاس ومن تبعه ما كان الحاجب

فكرون مقاطه مالان حسب فقد نقلء مالكاذا أحدث في الطواف فلمتوضأ وس قال الطاب وطاهر كالأمان ونس انهأن يفعل ذاك السدادعسل رواية الرحيب وظاهركلام الاالماحبان كلام النحساغاهو بعدالوقسوع وهذاه والطاهر اه (قوله و بعد الطواف) أيوسوناأي وفاك الزوم الدمعسلي ركه (قوله والطاهرأن تعدر المعوعالز)اذا كان كذلك فقوله أوقر سامنها أى ممالا بتعذر الرجوع (قوله وجعل البيتعن نساره) حكته للكوث قلسه الى مهته (قوله فاوحعله عن عسه )أي ولايدأن عشي مستقبلا فاومشي القهقري لم يصم طوافسه (قوله وهذاهوالشهور)أىكونه رجع السهمين بلاءهوا لمشهور ومقابله اتهاذارجع الىبلده لابازمسه اعادة قال المسنف في النوضيرواعل تفاثل ذلك لمرمشرطافي العصة وهو نعسد اه ونعبارة أخرى وهو مذهب مالك والشافعي وأحسد رض الله عنهم أجعين لطوافه صلى الله علمه وسلمكذا وقوله خدوا عنى مناسككم وقال أوحسف رضي الله عنه ألني اسرست في

فركة العرائس جليلده (قوله النبوت الغواف كذات) كالتبوت الطواف عن السيار إحياقاً أي أحمت والقراف الامة على اندلا يمون الاعلى السيار بحيث أو كان على غيرجهة السيار كان باطلا وكاثمة الرواغا حل على الوجوب لاجناع الامسة على اندلا يكون الاعلى السيار ولم بصواع في الوجوب في الوضو لان الامسة المتهمع على اندلا يكون الامن شارا أقول) بردان بشال أجعت الامة على انتاطح لا يكون الامن من اوالوضب والمكن كذائشهم ان كالامنهما بعدادة فعلها ورتبا الأولى اعمالية المناسسات انتسده من النقل عن المساسلة تشده من النقل عن أحدث من مقابل الشهور (قولو وخورج كل البدن عن الشاذروان) وهو بشتم الأال المجهة وسكون الراحيل ما تدوي تم تدوي المناسسات والمائل والمائلة عجمة مكسورا الذال (فوله التونسي) بدلهم بابجاعة (قولهوسنة أقدع المن) تسع المصنف فيذال اللهمي قال الحطاب ولدكن الفاهرون ولهالك في المدونه ولايعتسديما طاف داخل الحرافة لايدمن الثروع من جمع الحمولان ذلك شامل السسنة أدرع وماذا دعلها وهوالدي من كالام أفصائنا اه وصعاب مصرضيو خناله المحمد (قوله مدور) تفسير فحوط (قوله وهومن وضع الخليل) أى الخليل إيراضهم أنحص بنائم (قوله عريضا من أراك تقتم ما الغنم) أى تدخله الغم (قوله (٣١٥) وقعب المقبل) بصح قراء ما الاسم أى و بصب

إوبالفعل والاصل في القعل الوحوب (قولة لم يصمرطوافه) أى وكثرمن الناسر حعون الاع اسسالحهل مذاك قاله النالملي في منسك ونازعه غروفي قوله رجعون الاج لكن قال مص شموخنا المنازعة مناه عسلى أنه ليس من البيت وقد علت مافسه من ذهاب الحاعة المتقدمة الى الهمر البدت إقوله فاوطاف عارحه لم يحزه عال بعض ومثله والله أعلمن طاف على سطير السعدول أروسموسا وصرح الخنفية والشافعية محوازه ولم بتعرض له الحذامان (قوله و يستعب للطائف الدنومن السيت الخ)هـ ذا فى الرحال وأما النساء فقال الماجي السنةلهن خلف الرحال كالصلاة (قوله وولاء) أى ومكون ولاءفهو منمسسوب ويصم حردعطفاعلي المحرور (قوله الاأن لكون التفريق يسدا) أى فانه لايضر ولولفر عذر كذآ فأله اللشمى واستدأ بضاأن التفر بق السمعدلا بضروا كمنه ان كان لف رعدر كره وندب له أن ىتسىدئە انتهى (أقول) وهو لاعظالف كالام اللغمي (قوله ولوقل الفصل) لانهافعل آخوغه ماهو ف ويمتنع القطع (قوله أوخوج من المصد انفقة نسبه) قال المنف واوقسل عواز الخروج

والقرافى وان حزى وان جاعسة التونسي وابن عبد السلام وابن هرون في شر ح المدونة وان واشسدف الأمان وانزمعل والتادلي وان فرحون ونقسله انعرفة ولمتعقبه وتبعه الاي وهو المعتمد عنسدالشافعية وأنكركونه من البيت جاعسة من متأخرى المبالكية والشافعية وجمن بالغرفي انكاره من المالكية الخطيب أنوع مذاقلة من رشيد مصغر رشد بالمعية انظر س (ص) وسيتة أذر عمن الحر (ش) أَي منتهبة إلى البعث أي ويشترط في تحية الطواف خروج كلُّ السدن أنضاء مقدارستة أذرع من الخر بكسرف كون سي حرالاستدارته وهومحوط مدورعلى صورة أصف دائرة خارج عن حدارالكعمة في حهسة الشامو بقالياه الحدر بفترالحيم فسكون المهسملة وهومن وضع الخلس فال الازرق عن ابن استق ببعسل ايراهيم الحجرالي جنب البيتءر يشبامن أرالة تقتعمه الغنم وكان زر بالغنما معسل ثمان قريشا أدخلت فبسه أذرعا من الكعمة انتهب وأنث الناعق سنة لان ذراع السديد كروبؤنث (ص) وتصالمة سل قامت، (ش) تعني إن الانسيان اذا قدل الحر الاسوداً واستراكب اني فانه شعب مكانه وحوما حتى بعنك ل هائماعلى قدمه ثم بطوف لأنه لوطاف مطاطئا ورأسة أو مده في هوا الشاذروات أووطشه رحمله لم يصمطوافه (ص) داخيل المسعد (ش) بعيني أن شرط معة الطواف أن مكونُ داخسل السَّصد فاوطأف خارجه لم يعزه و يستمَّب الطَّائف الدوم: البت كالصف الأول في الصلاة وقوله داخل منصوب على ألحال من الطواف (ص) وولاه (ش) يعنى ان التوالى من أشواط الطواف شرط فأن فرقه لم يحسر والاأن مكون التفسر بق مسمرا أو مكون لعذروه وعلى طهارته (ص) واستدأان قطع لحنازة أونفقة (ش) معنى أن الطواف ولو تطوعا اذاقطعه لنسازة غسرمتعمنة علمه ولوقل القصل أوخرج من المتصدل فقة تسمافاته بمتدثه وف كلام المؤاف إشعار بأن القطع العضارة عسرمطاوب وهوكذاك والحكم منع القطع وأماان قطع لنفقة ولمبحر جمن المسعد فأندبني على طوافه فأن تعبذت علسيه وخشي على المت التغير فالفلاهرو حوب القطع كالفرائض وفي كلام سندوأي المسيئ ما يفنده وأما الاتعنت وأم يحش تغيرها فلا بقطعه لهاواذ اقلنا بقطع فالقلاهر حمثتذ ميني كالفر بضَّة كافي شرح ه وص أونسى بعضمه ان فرغسمه (ش) أى وكذاك لابنى اذانسى بعضامن طوافسه ولو بعض شوط حتى فسرغ من سعمه وطأل الاحم أوانتقض وضوعه وأماأن ذكي ذلك بالرسفيه ولم ينتقض وضوء مفانه يني كاهومذهب المدونة والجهدل كالنسمان فالسندان قيل كيف يني بعد فراغ السبعي وهذا نفريق كثير عنع مشسلة البناء في الصلاة قلتلك كان السبعي مرتبطا بالطواف ستى لا بصودونه برى معه عبرى الصلاة الواحدة فن ترا مصدة من الاولى ثم قرأ فى الثانية المفرة عاد آلى مصود الاولى واغيام اعي الفرب من البعد السالة ألتي فرع فيهامن السعى فان قرب منها بني وان بعد ابتدأ و يرجع في ذلك الى العرف (ص) وقطعه الفريق بيت وندب

التف قد الكان أطهر وكأ الزواقطع السلامان أحسفه مالية بالرهي أسد حرمة وأحسب الأقربات العاصرة والوقسية بحوارا الخروج التفقيقة الكان المنظمة الم

نغره وانحاوحسالقطع لان الطواف بالبنت صسلاة ولا يصورنان في المسجد أن يصل بضرصسلة الامام المؤممة اذا كان يصل الكتوبة لا تعذيه والحين المسادة أو لالان لله من المناصلة المناصلة المناصلة الولالان المسادة المناصلة ا

الاسمود (قوله وبنبغي حلمعلى كَالَ السَّوط (ش) أي وقطع الطواف وجو بافرضا أونفلا اصلاة الفريضة أى لا فامتهاوييني الوفاق) أيسان محمل قوله مدخل لكن مديله قبل خروسه كالالشوط مأن يخر جمن عندا لحروان خرج من غسره فقالمان من موضع خرج أى يؤذن له في ذلك الأن المراد بطلب منه ذلك الاأن المراد بطلب منه ذلك والاذن حبيب دخسل من موضع خرج قال في توضيعه وهوظاهسر المدونة والمواذية واستصبائن حبب أن بندئ ذلك السوط قال بعض و ينبغي حلى على الوفاق كاهو ظاهر الطراز اه ويبني لاسافي أخصاب ابتداء الشوط قبل تنفل قاله فاللوازمة الناحب فالتنفل قبل الاسترطوافه التدأه قال بعض وكذاك ال (قوله بشرط أن لاعشى على تعاسة) الس بعد الصلاة طويلالذكر أوحدث الرا الموالاة (ص) ويني ان رعف (ش) يعني أىوشرطأن لاسعد المكانحدا أن الطَّاتف اذا حصل أورعاف فأنه بقطعه لمغسس الدم مُ منى شرط أن لاعشى على تُعاسبة على مانظهر كافي الخطاب وأن لا نطأ ولانتعدى موضعا كإفي المسلاة ولوقال ونيكا ترعف لافادا ليناعف القطع للفر يضفوهو المسا (قوله ولاستعدى موضعا) المطابق النقل وبكون التشبيه في قوله بني لافي استعباب كال الشوط لان الباني في الرعاف يضرج اي موضعا بمكذاوأ مااستقبال القبلة إعمرد حصوله (ص) أوعمل بنعس (ش) يمني ان من طاف بنعاسة في مدنه أوثو به ولم يعمل وعدم الكلام فغرمعتبرين اعدم اعتبارهماهنا (قوله أوعلم بعس) المهاالاه مدفراغ ممن طواقه فلااعادة عليسه كالمسلاة وانعلم مافي أثناء طوافه أوسقطت بفتراليم المعتدانه لاسي بل سدي علمسه في طوافه فاله بترعها أو يفسلها و منى على ما تقسد م من طوافه الله يطل والابطل العسدم (قوله فأنه منزعها)أى ان المكن نزعها الموالاة (ص)وأعادركعتبه مالقرب (ش) بعني انه الذاصل ركعتي الطواف بالتصاسة ثمذ كر وقوله أوبغسلهاأي انام عكن نزعها فأنه تعدد هسما استصاباات كأن الامرفر بالفان طال الامر بمسدد للأوانتقص ومنوه فلااعادة (قوله لخروج الوقت مالفراغ منهما) علسه نظرو به الوقت بالقراغ منهما و يسترالقر ب بالعرف (ص) وعلى الاقل انشك (ش) معطوف على المعنى أي مني على ماطاف قبسل رعافه أوعله بالنصابسة وعلى الاقل أي المحقق ات مقتضى ذلك أنالااعادة علىماصلا (قوله وعلى الاقسل الز) معطوف شائق عسدالانسواط عالم بكن مستنك اوالابني على الاكثر ويعمل باخبار غيره ولوواحدا على المعنى أى سي على ماطاف قبل وانظرهل المراد بالشك مطلق التردد حتى يشمل الوهم كافى الصلاة أو الوهم هذالا بعتبركافي رعافه أوعله بالنصاسة وعلى الافل الوضوء (ص) وجار يسقا تف الرجمة والاأعاد وأبر جمعة ولادم (ش) أى وجار الطواف (قولهو يعمل باخبارغسره) أي إسدةا ثف ومن وراء زمن م وقسة الشراب ولا يضر ماولة الاسطوانات وزمن موالقية لاسل الشالئلابقىدكوندمستنتكما كا وحودزحسة انتهت اليهالان الزمام يصدرا لجسع متصلا بالبعث كاتصال الزمام بالطرقات يوم أفاده بعض شوخنالكن شرطأن الجعةفان طاف فماذ كرلالزجة بل ادرأو بردأونحوه ماأعاد الطواف ولوتطة عاعلي ما يظهر بكون ذلك الواحدطا تفامعه كافي مادام بحكة وانخرج منهالم يرجع للطواف من بلده ولادم عليه وكانت السفائف في الصدر

معاع ابن الفاسم نقسله ابن عرفة المستخدة والتسريخ مها بهر حج القطوات من للمولاد عليه في والمستخد المناطق المستخد وغيره وقول هل المراد الشائد مطلق التردي وهو القاه مركز وقول هل المراد الشائد المستخدم المناطق والمراد والمراد المستخدم المناطق والمراد والمراد المستخدم المناطق والمراد المستخدم المناطق المراد المستخدم المناطق المناطق المناطق المستخدم المناطق المناطق المناطقة المستخدم والقاه المناطقة المستخدم المناطقة ال

الاول) أى فالمرادما كان مسسقو فافي الرمن الاول وأما السقائف الموجودة الآن فلا يجوز الطواف فها لزجة و الفرها وفافى لما وقوله وما المستقاف المنتسبة المتحد المواملة ومنا ننافا لسبقا تصغار جه عند الانها من من منتب فالموافي في المنتسبة المتحد وهو باطل حواء كان المتحد المواملة والمنتسبة المتحد المتحد وهو باطل حواء كان المتحد المتحد المتحد وهو باطل حواء كان كانت المتحاد المتحد المتحد المتحد وهو باطل حواء كانت المتحد المتحد المتحد وهو باطل حواء كانت المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد وهو باطل حواء كانت المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحد المتحدد المت

عرفة لانهاس هناك طواف أأجم قيل عرفة الاطواف القدوم وأما طُوافِ الاقاصية فهومو حرعن عرفة كطواف الوداع (قوله وهذا مفدوحيد به الخ)أية أفاد المصنف وحوب طواف القدوم في نفسه لاستنته ووحوب قللته لعرفة الذىهووحه الشمه مكذا قال مصهم وقبه شئ ادلاماتع من أن بفال الهسنة كاقبل و يحب تقدعها الاأن شال إنعهد ترتب واحب سن والمبوسينة (قوله وليس تشيياتاما وفسه انغاية مايفهمن التشيه وحوبالفيلية فلا بعقل عَام حَتَى سَفِي فَعْدِير ﴿ تَنْسِهُ ﴾ اغماعب طواف القمدوم في حق غبرساتض ونفساءو محنون ومغمى علسه وتأس الاأن يزول مانع كل ومسم الزمن فصب (قوله اتأحوم من الحل) أى أحرم منه مالفعل كان الاحرام منه واجبا كالا قافى القادم من بلده أومندو با كالمقيم في مكة ادا كان معسمة نفس من الوقتوخ ج للقات وأحرمسه فأنه عب علسه طواف القدوم أوطل منسه الاحرام على سبل الوحوب لكن اقصم النهي وأحوم من الحسرم (قوله قان أحرجهن

الاول ثم نساءالاروام، قسودا كماهوالاك ﴿ وَلَمَا أَنْهِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطُ الطواف، مطلقًا شرع في بقية أقسامه وهي في الحير ثلاثة طواف قدوم وهوالمذ كورهناوا فاضية وقد تقيدم و وداع وسياتي فالاول واجب على المشهور كاقال (ص) ووحب كالسجي قب ل عرفة (ش) أيهانه صبأن بكون طواف الفدوم فبسل عرفة وهذا يفيدو حويه وكذا يحب كون السبي قمل عرفة فقوله كالدجي تشيمه في وحوب القبلية فقط وليس تشييها تاما اذطواف القدومليس ركي والسعيركن (ص) انأوممن الل والراهق والردف محرم (ش) بعني أن شيرط تقديم طواف القيدوم والسعى قبل عرفة أن يحرم من الللو أن لا راهق وأن لأبردف الجبر على العسمرة بصرم فان أحرم من الحرم أوأردف فيسدا لجيرعلى العسمرة أو راهق أي صناف الزمن علىه بحيث يعشى الفوات ان اشهقعل بالطواف فلاطواف قدوم على من ذكر ويسفط عنهسم قبلمة السعى إيضالو حوب ابقاعه عقب أحدطوافى الجير وقدسه قط عنهم طواف القدوم واذا سقط عنهم قبلمة السعى فانهسم يسعون بعدطواف الافاضة لانه الواحب الماقى من طوافم والى هذا أشار المؤلف بقوله (والاسعى بعد الافاضة) أى وان المخرم شرط عما تقدم فلاطواف قدوم علسه وحنثذ يسعى بمسد الافاصة ولادم قوقه والاسهى بعسدا لافاصة فسه حذف الواو مع ماعطفت أي والاسعي بعد الافاصة وثرك الطواف والسع حمنتك وقوله ان أحرم الزشروط أسأنعدالكاف ولمناقبلها أيكاييب طواف القدوم والسسعي قبل الوقوف يعسرفة بالشروط المذكورة ويصمفي واهقك سرالها وفضها أي يقارب الوقت بحث مخشى الفوات ان اشمنغل الطواف أعوام يضي زمانه (ص) والافدم ان فدَّ عوام يعد (ش) تقدم انه اذا احتل اشرط بمامر بأن أحرم بالحيمن المرما وأودف فسه فاته وونوالسمي بعسد طواف الافاضة وذكرهنااله لوخالف وقدم السمعي ولمنوشوه مل أوقعه بعمد طواف تطوع أوفسرص وأننذره والحال الدام بصده بعد مطواف الافاضة حتى رجع الى بلده فان عليه دما فحالفته لمأوجب عليمه من تأخيره ثمانه لايدخل في قوله والافدم الزالم احماد اتحمل المشقة وطاف وسعى قسل عرفة فان هدد الااعادة ولادم علىه لانه أتى عاهو الاصل في حقه بخلاف غيره بمن أحرم بالرم أوأردف بهفائه لرشيرعه طواف الفيدوم وليا كانسن شرط الركن السالث تقدم طواف كا الى عطفه عليه بما نفيد الترتيب من حروف العطف فقال (ص) ثم السعى سبعا بن الصفا والمروةمنسه البدومرة والعود أخرى (ش) أىثمالركن الشالث السعى للبير والعمرة بشروط كونهسبعالاأنقص وكوئه يعزالصفاؤالمروة وكون السدومن الصفالي المروة ومن المروة الى

اطرم) أى الكونه مقيابكة (قوله والاسع بعدالا فاضة) من ذلا ناس وما في ونفساء ويجنون ومغمى عليه ام زل عدده من مصل الوقوف الكان وقوله أى كابتبالخ الايمان وقب أي كابتبالخ الايمان وقب أن الكرن قبل الكان والعل المستقم ما رياد الوقت وقبل المستقم المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة وقبل الأصل (قوله البدعمية) حال فكان المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة وقبل الأصل وقبلة المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة وقبلة والمودالية في حال كونه عند المنافقة وقبلة والمودالية في المنافقة وقبلة والمودالية في حال كونه من المنافقة والمنافقة والمودالية في حال كونه من المنافقة والمنافقة والمودنسود آخروقال

القائل ونصب من هيل المال مخالف المأفان المناصب من أنها و بعده أخواته امن طو راو فو را زارة (1) منصوبة على الفعولية المنطقة وسعامة مولية على المنطقة وسعامة من المنطقة وسعامة والمنطقة والمصدرية أولمصدرية أولم المرقية مكون من أخواته المنطقة والمسدرية أولم المرقية مكون من أخواته المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

الصفا ومن الصفاالي المبروة سبعا فاويدأ من المروة ألفي ذلك الشوط والاصار تاركا لشوطمته وانحاقلنا الممعطوف على الطواف ولمتجعم ليمعطوفا على الاحراموان كانت المعطوفات اذا تعددت انماتكون على الاول على العصير لتنصيص بعضهم ذلك بعطوف غرالفامونم (ص) وصحته بنقدم طواف وفوى فرضيته والآفدم (ش) أى وشرط صعة السمى في الجير والعمرة أن متقدمه طواف أما كان واحدا كطواف القدد وبالفرد والقارن أوركا كطواف الافاصة والعسمرة أوتطؤعا كطواف الوداع وطواف الهرممن المسرم والمردف فيسه فلويسعى من غسر طواف لمعزه ذلك السعي بلاخسلاف النعرفة والمذهب شرط كوفه يعسد طواف اسكن ان وقع بعدد طواف فرض فبسن ان يتوى به الفرض وان وقع بعدد طواف تطوعاً وفرض وأم ينو به الفررض وهوين يعتقد عدم لزوم الا تمان به ولا شأفي ذلك الالبعض الجهدلة في طواف ألقسدوم فانه لايسعي يمده فانسعى أعاده بعسد طواف شوى فرضيته أى وهوطواف القسدوم اناله مكن وقف بعسر فقوالافات طواف القسدوم فمعسد طواف الافاصة ان كان قسد فعسل ويسسع بعسد ممأدام عكة أوقر سامنها فان شاعب دعنها فسدم فقول المؤلف ولدى فسرضته أى على سيل السنية لاعلى سيل الشرطسة مدلسل قوله والافدم وقوله وفوى فرضته أى ان كانمن الاطواف الفرض ولار بدأن غسرالفرض شوى به الفرض وفي قوله والاقدم تساع لان طاهر وعدم الامر بالاعادة ولوكان قر ما وليس كذلك \* ولماقدم المؤلف شروط الطواف على العمموم لابقيد كونه طواف عمرة أو ج أوغم وهماشر عدد كرمكم مااذا فسدالطواف افقدشرط من طهارة أوغسرها وانالرجوع بجب افساد أحد أطوفه ثلاثة لاغسرفةالمشيراالىالاولىفوله (ص) ورجع انام بصمطواف عرضوما (ش) يعنى أنالمعتمر اناطاف لمرته طوافاغ مرصيريان كانعلى غيروضو اوترك الطواف كله أو بعضه عداأونسيانا فالهرجع محرمالبقاته على احرامه فيطوف ويسعى وان كانحلق رأسمه

(قوله فرصدته) المراديه مايسمل الواحب قال في له والحواب ان المؤلف أطلق علب مالف ص أى الواحب سعا الدونة ولم بلنفت الحهذا الأمسطلاح المادث وهو تخصيص الواجب بما يتصر بالدم والفسيرض الركن إقوله وان وقع بعدطواف تطوع) أىأراد ابقاعه بعدطواف تطوع بفرينة قوله فانه لا بسمى بعده (قوله وهو عن بعتقدالخ) مفهومه انهلوكان عن يعتقداروم الاتبان بهفانه لادم عليه بنتم منذالاانهمى فوى وجويه أوقرضيته أولم ينوالاأنه عن وعتقدو جويهأ وفرضنه فاثه يصم بعدء السمع ولادم وكذالونوي سنشه ععنى انه غيرركن بلواحب ينصم بالدم أولم يستصفر ذلك لكنه عن معتقدانه واحب يضر والدمقانه بصمور وعده السمي أيضا ولادم وأمالونوى سنته ععنى الله

فاته من مركبة أولم سوشاً وكان عن يعتقد ذلك كان من الطواف النقل الذى لاندق السع الواقع بعد من خوات فاته مناته من المداولة المنات المنات

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ زيادة ذات مرة كتبه معيمه

(قوله وبني الح) أى وأماؤ تقوع بطواف بعدان سن ف فساد الطواف الركن وسي معدنا الطواف النطوع فأماذ ابعد بلزمه المم ولا بطالب بالرجوع (قوله و بنيني أن بقال مثل ذلك في القدوم) قال في له فقو في بالقي الا أن ينطوع بعد غير عاص بالافاضة أى الله اذا كان ظواف القدوم غير تصبح ولكن قدسي بعدء ثم طاف تطوع اوسي بعده فيزي وعلمه مان باعد عن مكة كانتقدم (قوله وان أحراب عدس عنه ) مفهومه أمروى (قوله وبكون متما ) أى ان حسل من عرفة في أشهر الحج و (قوله لكان تطلعمن الناسب في الاحق ) من الاولى ) أى لان الثانية لم تنم قدلكن لا يفني أن ظاهر العبارة أن الثانية انعقد من الاولى ) أى الان الثانية لأم تعدد على المناسبة في الرجوع لا في صفته ) أى الرجوع الان الاول برجع سرما دهنا برجع حلا (قوله إلى أعلام بعد طواف الافاضة ) أى قدر أما أوقعه بعد طواف الافاضة مع اعتقاده أنه الموقعة والمناسبي على الدائم والواضاة الذكر أن طواف القدوم فاسد فان ابعد بعد طواف الافاضة الان

طواف القدوم فأتمحسله بالوقوف بعرفة ولزمه اعادة السعي يعدطواف الافاضة فإعالم بعده بعيداه وافها بطل طوافها فال أبوامين التونسي وصاركن فسرق من طواف الإفاضة والسعى فبعبد طواف الافاضية ويسمى بعدء (قوله الاأن سطوع بعسماء) طاهره أحزاء التطوع عن الفرص سوادر صعرا لمدمأم لاوقده معضهم بالأول فال فات كأن عكةطلب بالاعادة كالفهم من النونس وغيره وطاهر المستفائضا اثاجراه التطوعء بغسره خاص بالحير قال بعض الشراح واتطرههل منوب طواف النطوع عن طواف العمرة اء (قــُولهُ ولادم لماثركُ من النة العانهاذا النطوع هوفي الحقيقية

فالمه فقندى والمه أشار بقوله (وافندى لحلقه) وأعاده ان لم بصادف محسلاوان لم مكن حلق لم بازمه شي المأخبر وان كأن قدأصاب الساء فسدت فيتمها ثم بقضهام المقات الذي أحرم مسهو مفتدى وعلمه لمكل مسمدأصامه الحزاءقاله في المدونة وعده فدية المسه أوطمه و عرى الانتحاد والتعدد على ما مأتي في قولة والمعدد انظن الاماحة الزو نسفى أن يقيد قولة ورحم الزيما أذام سطوع بطواف معدطواف العمرة والافتخرى ولاير حمع كافيل فالافاصة كامأق ولكن عليه هنادمان تماعيد عن مكة لانهسع بعدطواف غبرفرض كأتقدم فقواه وحصته بتقدم طواف وقوى فرضته والافدمو بنبق أن مقال مثل ذَلَكُ فَالقَدُوم (ص) وان أحرم بعد سعيه مجير فقارت (ش) أي وان أحرم بعد سعيه الواقع بعد الطواف غبرالصير فهو فارن لان الطواف الفاسد كالعدم فالأحرام منشذوا فعرقسل الطواف وحث وقع فماله تكون قارنا وبهدا إظهرا لفرق بن هدا وبن مامرمن أنه بصر بعد السعى و تكون منتما ومقهوم قوله بحيراوأ حرم بعمرة لكان تحلله من الشائمة تحللا من الاولى وقالة سند (ص) كطواف القدوم (ش) هـذانسسه في الرحو ع لافى صفته والمعنى ان طواف القدوم اذا تبن فساده وقد أوقع السهي بعده ولم يعده بعد الاعاضة فانه برجع ملالالكن الرجوع هذا في المقسقة لأس لطواف القدوم بلالسعى فلهذا كأل (أنسمي بعده وافتصر )عليه ولربعد وبعد العراف الافاضة فان لربقت صرعل السعي بلأعاده بعد طواف الافاصة أىأو بعدطواف تطوع لربرجع للطواف على مامر فى فوله وقوى فرضيته (ص)والافاصة الأأن يتطوع بعده (ش) بعني أن من طاف طواف الافاصة على غبروضوء أونسمه أو بعضه حتى وصل الى بلده فالهر حمله وحو باحلالا الاأن تكون طاف بعده تطوعا فاله عزاله ولابر جعان من ملدولات الطوعات الجيرة يجزى عن واحب مسماولادم عليه واليه أشار بقوله (ولادم) لماترك من النمة لان أركان اليراتحتاج لنمة وكذابقمة أفصاله لان الاحوام بنسحب عليها كاينسجب احرام الصلاقعلي أفعالها وظاهر كلام المؤلف سواءوقعرمنه نسمانا أوعد اوعلمه جداه ح واستظهر بعض جادعلى النسسان الفول الجزولي في ماب حسلَ من الفر أنْصُ لاخلافٌ فيما إذا طاف الوداع وهو ذاكرالافاضة أنه لايجزئه اه قوله ولادم راجع لفوأه كطواف المقدومان سعى بعسده واقتصراخ ولقوله والافاصة وكذاقوله (حلاالامن نساء ومسدوكره الطب) أى من طاف طواف القدوم على

واف الافاصة ولا يضركونه لم بلاحظ أنه فرض بل لاحظ انه تطوع (قوله أذا طاف الاداع) المسلاحظ أنه وداع (قوله ولا بم موافقة المتعدة طواف القدوم) هذا أخلاف ما ذاخلاف ما ذاف الموقع عروق اعتمده القول الاعتماد المواف القدوم) هذا أخلاف ما ذاف الموقع الموقع

الإولى والمسلم المتدر بعد الكافى أى رجع من ف لمطواف قدومه وقد سهى بعدة وقسد طواف افاصته وجو بالى وليس راجعا النولوس والمعالم المواقعة في المواقعة في

اغسروضوه فانه محسحليه أن رجع حلالاحي بطوف المنت وبسعى لانه لماطل طوافه بطل سعه وكذلك اذاطاف للافاضة على غسر وضوء فانه مرصع وسو باحسار حتى يطوف طواف الافاصة الامن النساء والمسد فص علسه أن عنن ذلك لانه لاعطاء من ذلك الاالعمل الاكبروهوطواف الافاضة كأبأتي عنسدة ولهوحل بهمانتي وأمامس الطب فبكره ولافديه عليه في مسه فقوله حلاحال من فاعل رجع أي رجع المقدر بعد الكاف (ص) واعتمر والاكثر انوطي (ش) يعني انمن لم يصم طواف قدومه أوافاضته ور حم حلالًا وأكدل كل احوامه فانه يمخرج وبأتى بعمرة سواه حصل منسه وطاء ملاوه وظاهر كالام آس الحاحب زاد ويهسدى وقسل لاعرة علمه الاان وطئ لان العمرة لاحل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطه فأمر أن أتى طواف صحير لاوطه قسله وهو حاصل في العمرة يخلاف ما إذا له يطأ وفي كلام المؤلف شئ انظروجه وفي شرحنا الكبر ، ولما أنهى الكلام على الاركان المشتركة بين الجروالعمرة شرع في الركن الرادم المنتص اليه فقال (ص) والعبر حضور حزء عرفة (ش) أى والركن الرابسع الفتيص بالمير خاصية دون العمرة وقوف بعرفة ولسالم يكن المرادس الوقوف معناه لفية بل مطلق الطه أنيث والكون مهاسواء كانوافقاأ و حالسا ومصطبعا وكميفيا تصور عسرين ذلك مفوله حضور وانما كثراسستعمالهم الوقوف لانه الافضل فيحق أكثرالناس ولسالم مكن لموضع منهافض لعلى غسيرها ذاوقف مع الناس عبريما يشمسل جمعها ففال موه عرفة الدال على الاكتفاء بالمضورف أي كانهمنها واضافة حضورالي جزءعلى معنى في واضاف فحزه الى عرفة على معنى من أى الكون في جزوه ن عرف أى حزومتها المكن السستعب أن يقف مع الناس وبكره البعد عنهسم وان بقف على جيال عرفة والقر بمن الهضاب حيث بقف الامام أفضل والهضاب جعهضبة وزنتمرة قال في الشاموس هوالحب للنسط على الارض أوجب خلق من صفرة واحسدة أوالبل الطويل المتماع المنفرد قال ان معلى واستعب العلماء الوقوف حيث وقف الرسول عليه الصدادة والسدادم وهوعف دالصغرات الكدار المفر وشسة في أسفل حبال ارحة وهوالبال الذي يوسط أرض عرفة ثمان الواوفي قوله والعبر للاستثناف والعير

وطئ أملاولس كذاك وقسوله والاكثران وطيئ طاهرمان الاقل قال بعدمها ولس كذلك فاوقال واعتمران وطئ والاكثرعسدمها لوافق المذهب فالراخطات وحل الناس هيسعندين المسب والقاسم ان مجدوعطاء كافاله أبوالحسين فألرادا المسل خارج المسذهب والحاصل كإقال محشى تت أن الخلاف فى العمرة مع ألوط مذهب الدونة اثباتها وسيعتدن المسب ومن معسه تقيها أماأت أم محمسل وطه فلامو حبالعسم ة ولاقائل بدقيمانعلم (قولة أي والركن) فيهاشارة الى تقسدومستدا والجادالاسمة معطوقة على الجلة الاجمة وهي وركم مسماالاحرام أوستأنفة (قوله وانماكثر استعمالهم الوقوف) أيوان كان الرادمنه مطلق الكونية إقواه فضل على غيره) أى مقتض لوجوب الكشفسه (فوله أيّ) أيأيّ حرعمتها إقولة واضافة حضوراني مزالخ) ولولاحملهاعمني فياورد

متعلق المسائدة متنفى أن الواقف في الهوا في عرفة غرمتسل بالارض أو ما اتصل بها أو شاهد عرفة وهو في متعلق المسائدة المسائد

(قوله ساعة ليسلة النحس) الفرطبي في سورة الخبر حعل القدائكل بومالية تسسله الاجمال التراجي المواديدة والابصدة ولان موعرفة له لمثان الساقة بلوالية العدمة أدرك الموقف المائية المدور عرفة الدائد الحبير الطائح والموادية وأو التنوين) في مستئ لانه يقتضي أنه المراد الساعة لمياة النحر بتمامها فلا تكني مضها (قوله لكن السنة بأى الطريقة (قولة أجزأ) أى اذاعرفها وعلمه الهدى لعدم الطمة النينة (قولة كالوقوف المداراك في الطلب المحتمر (قولة الموعد) أى (٣٣١) الاستذكر المورقولة بمثلاف من وقف أي

ففعله نشبه فعل الخاج مل فعسله فعل الحاج أيغسره والافه وحاج أى فلا يحناج لنمة وقوله لان سمة الاحرام تعلسل للمذوف الذيهو قولنافلاعتاج وقوله لاثسية الاحوام اندر جفهاأى ولمسدرج فيهامالا نشب مه فعلى فعل الحاج (قوله أى ولوحصل) أى الممور ومثل الاعماء النوم كذافي الحطاب وقوله والنوم أىقبل اللسل وانظر هل بقيد عادًا كأن بعسلانه لاسستغرق أولالانه نائم فيعرفة وتكرة ذلك وهوالظاهم إقوله وانطر أوشر بمسكوا) كلام تت مفدأن هسذا النظر وأوفعسل ذاك بعدالزوال إقوله أوأخطأالحم تعاشر) أىفى عاشر فالداء عسني فى لاأمراسسسة لات الوقوف في العاشرمسب عن الطالاسب أى وسن ذلك بعد الوقوف بالفعل لاان تسن ذلك قدل الوقوف هيذا هوالصواب كالفيد ونقل الشيخ أحد لاكاقال عبر ومن تبعسه أى وعلى كل الدم (قوله بأن غم الز) أى أوكانت السماسيسة وأمروا فأكاوا عدة ذى القعدة ثلاثين نموقفوا في الشاسع في طنهم فتسعن أنه العاشرار وبه الهلال الماتلاتين فعدهم امالواخطؤاف العددان علواالبوم الاول من الشهر ثم تسوه فوقفوافى العاشرفانه لايحز تهمم

متعلق الخمراى وحضور مروعرفة ركن العيم (ص) ساعة لله النصر (ش) المراد بالساعة الزمانسة أي المقدمن الزمان لاالساعة الفلكية غ بصرفى ساعة الثنوين والاضافة وهي على معسى اللام أىساعية منسو بة الله النصر ولافرق في الاجزاء بين أن مدفع بعسد دفع الامام أوقماه لكن السينة أن بدفع بعيد دفعيه ولونفي شغض قبل الغرو بفل بحرج عرفة حتى غات علىه الشمس أحزأه وعلسه الهدى وأفهم قوله ليلة التعرأ نمن وقف نهارا دون اللسل لم يحزه وهومنذه بمالك وبعبارة أخرى أما وقوف متمارا مع الامام فواحب يجبير بالدماذاتركه وفي عبارة ليعضه والوقوف نياراأي حزمنيه كالوقوف ليلاوهو واحب فصر بالدم أي حث تركه غدالغ برعب ذرووقت من الزوال للفسروب (ص) ولومران نواء (ش) هذا مبالغة فيحضوروالضبرالمستترفى صعائدعلى الحباضرا لفهوم من حضور وبعبارة أخرى ضمرنواه المسترعائدعلى الحاضروالبار زعلى الحضورأى اجزاء (١) المارمشروط بأن سوى المادالمضور وهناشئ مقسدر مدل عليسه ماياتي من قوله لاالجساهسل أى ان نوى المساخس العسارف لاالحاهل فقوله لاالساهسل معطوف على هدذا المقدر وانحاطلت النمة من الماردون غسره يحن وفف لانعلىا كأن فعسلة لابشه وفعسل الحباج في الوقوف احتاج الى نية بمخلاف من وقف لان نسبة لمقسدرمعطوف على مرفهوداخل في حسارا لمبالغة والذات فيسد وبكونه فبسل الزوال وهوصادق مابعدالا حرام الحالوقت المذكورأى وأوحصل مع انجاءقسل الزوال أمالوحصل بعدالزوال فالاجزاءا تفاق قال بعض وانظر راوشر بمسكر آحق غاب أواطعمه له أحمد وعانه الوقوف لمأرفسه نصاوالظاهرأته الالركناه فسه اختمارقهو كالمغمى عليسه والمجنون والاكاناه فيسه اختمارها يحزنه كالحاهل وأولى (ص) أوأخطأ الحميما شرفقط (ش) أى وكذات يجزى اذا أخطافي رؤية الهلال الحم أي حماعه أهل الموسم بأن غم عليه ما اله ثلاثين من القعدة فأكاواالعمدة ووقفوا فوقع وقوفهم معاشر مزذى الحمة وتنقل جدعا فعال الجرو بكوت كزالمعط وقوله فقط قسدقي المستلذين أعنى قوله الحم وقوله بعاشرفا حسترز بهفي الاولىعن خطاا لجباعسة الكثيرة وأونى المنفرد فلاعجز ثهو مازمه اذا فاته الوقوف ما ملزمهن فاته الحير واحترز به في الثانب عن أن يقع وقوقهم في الثامن فلا يحزئهم (ص) الا الجاهل (ش) يعني أنسن مربع مفة جاهما لاجرا وفريعرفها فالدلا يجزئه أى ولونوى الوقوف لعمدم اشعار والقرية والفرق منه وبين المغمى علسه أنمع الجاهسل ضربامن التفريط والانحساء أحرغالب واعسلم أناخها ليعسرقة انمايضرالمار وأمامن وقف جافاته لايضر جهسله جاوهمذا يغبده كلام ح و ز (ص) كبطن عرنة (ش) تشديه قب اقبله في بطلان الوقوف والمعنى أئسن وقف في بطن عرفة وهي بضم العين وفترالرأء على الصواب وهووا دبين العلين اللذين على حد عسرفة والعلين

( و ﴿ حَسَّرَىٰ ثَانَ ﴾ وأماميراً في الهلالووروتشهادة فأنه ملزمه الوقوف في وقتم كالصوع فالمسندوا تفره أيجرى أ في ما انقسدم في الصوم من قوله لا يمنفرد الاكا هماد من لا اعتناء الهم بأمر، وقوله عن أن يقع وقوفهم في الثامن الخ في التاسع لمعدواف وقوله لعدم أشعاده بالقربة أي يموضع القربة لا يحقى أن هذا التعلق موجود في صورة الإجزاء وهوما أذا كان غير ماد (قوله بضم العين وفتم الراعلي الصواب) ومقادله ما قاله بحداث من ضهمها وما حكاد بعضم بهمن ضم العين وسكون الراء

<sup>(</sup>١) المار المكذاف النسيخ ولعلها بحرقة من المرور كاهو طاهر كشد مصحمه

(قرف على المشهور) ومقابله انهامن الحرم (قوله الشائخ) الاصنى ان هذا التعلل متي عدم الاجزاء (قرفة وهواللدى مقال ه مسعد ابراهم) قال القرافي اختلف في الموجود المستود ابراهم قال الموجود الموجود

اللذن على حدالحسر مفلست عرنة من عرفة ولامن الحرم على المشهور ولما كان بطن عسرنة قد يضمر بالوادى كأمروقد بفسر بالمسعد كافسره في اخلاب وليس المكوفيه ماسواء أشارالىمغارة حكمهما نقوله (ص) وأجزأ بمسعدها بكره (ش) أيوابع الوقوف عسيد عرنة بكره الشسك همل هومن عسرفة أملا فالف منسكه وهوالذي بقال إمسيدا براهم علمسه السسلام مجديقال إن مائط مستعدعرنة القبلى على حديطانها ولوسقط لسقط في عرنة و بعمارة أخرى وانما كردالوقوف في مستصد عرنة مع أنه في الحل لا حتمال ادخال مزء من المنظم مفسيه فان ساقطه الفيلي وهوالذي من جهسة مكة الأسقط مسقط في عسر نة بالنون و بالفساء تعصيف (ص) وصلى ولوفات (ش) يعنى أن الحاج إذا كان مراه قامكما أو آ فاقد اذا فسر سمن عرفة وعليك عشاقليلته انذهب الىعرفة لامديا مهاركيعة قبسل الغشروان ترك الذهاب الى عرفة أدرك ركعة فسل الفسرصلي الركعة فبسل الفعرلتهم العشاه أداء لانما بعد الوقت تسع المافسه واوفاته الوقوف على المشهور وصدر به ان رشد والقرافي وصاحب المدخسل وشهره واختار اللغمي تقسدم الوقوف لانمن قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولان مالانقضى الامن بعسد ننبغي أن تقسدم على ما يقضى بسرعة و بعدارة أخرى ومامش علسه المؤلف قول الاقل و حل أقوال أهمل المذهب تفسديم الوقوف على الصلاة ولوهائث وعمل الخلاف في الحاضرة وأما الفائنة في قسدم الوقوف عليها ولما أنهى الكلام على الاركان شرع فيانسن المير والعمرة واشدأ يستن أولها وهوالاحرام فقال (ص) والسنة غسل (ش) بعني ان السنة لكل احرام بحير أو عرة أوجمة أو مطلق ولو كاحرام زيد أربع أحده اغسل الرحل والزأة والكسر والصغير والحاقض والنفساء وحعمل أكثر الشراح قوله (مقصيل بالاسوام) تغسل الجعة في اتصافي الرواح من تثمة السينة قبله وقيد افيها فالواغة سيل في أول النهار وأسوم من عشية الم عزه قاله في المدوّنة وكذّالواغتسس غدوة وأخر الاحر امالي الظهر وحعل بعض سنة المةأى يسن الغسل ويسين الصاله فلا يفصل منهما يفعل لاتعلق له بالاحرام فال وحعل قمدا فى الفسل بصر السنية منصيف على الاتصال فلا يفيد كلامه حكم الفسل من أصل اه وأشار نَفُولُهُ ﴿ وَلَادَمُ ﴾ الْمُأْتُمُ لُوتُولُ العُسل عدا أونسياناً وجهلا فانه يُعْنِسُ لِ بعدد الله ولادم عليه (ص) وندب المدينة العليقي (ش) يعني أنامن بازمه الاح اممن دى الملفة أو يستحسله الا وأممنها فانه يستصيبه أن بقدم غسداه من المدينة تم يعضى ذا هباعلى الفور لا بسالنسامه الي أن يصل الى ذى الحليفة فاذاأ وممنها نرع تمابه وتحردمنها كافعل الني صلى الله عليه وسلم (ص) ولدخول غيرماً تَضْ مَكَةُ بطوى وللوقوف (ش) يعني أنه بندب الغسس السمول مكة منصلاه خولهاأ وفى حكم المتصل فاداغتسل ثميات خارجها المكذف مذلك ولطاويدة اقصاله

صلاة الغرب قبل أن مذهب لعرفة (فوله وصلي)العشاء (ولوفات) لأفرق في ذُلك سواء قسل بالتراخي أوقبل القور إقوله وخدل أقوال أهل المنهب) أي أقواله المساومة و جعها ماعتدار القاتلين (قوله وأما الفائنة )اذا لذكرها ووقتهاوقت تذكرها (قسوله ولو كأحرام زيد) انظروحه ألمبالغسسة فانه لميظهر (قولهمن تقة السنة) الإولى أن يقول شرط في السنة (فوله وكذا لواغتسد لغدوة الخز ألظاهرأت العيمرة فيذلك العرف فالعدد العرف فمسلا كثماضر والافلا (قوله وحعلانه ضرائح) الصواب ألاول دون هذا كاقاله عشى ثت وهمذا المعض هوالسماطي قال سندولوا شتغل بعدغسل بشدرحله واصلاح يعض جهازه أجزأه ويحزي عنه وعن الخنانة غسل واحندكا فغسل الجعة وفهممن قوله غسل عسدم التمم عنسد فقدالما وهو كسلطك (قوله وأشار بقوله الن لاعفق انترك السنة لادم علسه فلاساحة لقوله ولادم الاأن مقال انسس السنناكان فعالم كالناسة نصعلى أنذاك لسرنيه دم (قولهوننع بالمدينة) هيدنا

بد خولها المستنامين قوله متصل وكانه قال وسن غسل منصل الاف حق من بلزمه الاحرام وسنه على النه فعله صلى المدخولها وسنه المستنامين المستناد المستناد في المستناد في المستناد في المستناد في المستناد في المستناد والمستناد والمستناد المستناد والمستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد والمستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد المستناد المستناد والمستناد المستناد والمستناد المستناد المستناد المستناد والمستناد المستناد المستناد

لا بانهمن ابقاعه بطوى الصالحة بوازان نفتسسل ملوى وعبلس هيئا و يخاب المجانات من أدر باضر سمّة كافيهم رام الوسط أي البيرت التي خلف السيرت التي خلف المستور ومقاد لهما روى عن مالك الميرت التي خلف السيرة والمقاد ورواه) يحمل على كنفه ولا يضر المترز الفلت النافيط سواه وضعه على كنفه أو وسطه الحولة الهيئة المتحمل على كنفه أو وسطه الحولة الهيئة الاجتماعية أي يقول المتحالة المتحالة المتحملة والمتحملة المتحملة والمتحملة المتحملة والمتحملة والمتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة والمتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة والمتحملة والمتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة والمتحملة والمتحملة والمتحملة والمتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة والمتحملة المتحملة الم

بكسرالمسيم وهوعطف مرادف مدخولها يستحب ايقاعه بطوى انحربها والافن مقدارما منهما ولما كان الغسل في الحقيقة أ (قوله كالقيقاب) أي لانسيره لأطواف على المشهور فلابؤم مه الامن يصيرمنه الطواف لاحاتش ونفساء ومندب أبضا الغسل عر مض فان رق حازاسها والطاهر الوقوف بعرفة متصلا وقوفة ووقته امد الزوال مقدماعلى المسلاة و بطلب له كل واقف ولو أنارقتيما كانقدرسيرالنعل حائضا ونفساه سندولواغتسل أول النهادل يجزه وماقر رنابه كلام المؤلف من أن كلامن الفسل والكثرمافوقذلك إقوأه ولس السخول مكة والوقوف مستعب هوالراج على ما نظهر من كلام ح ودرج علمه ذ في ثقر بر شي من ذلك من سن الاحوام) أي كلام المؤاف مقتصر اعلمه وقبل كل منهما سنة ودرج علسه الشارح وثت وفي كالامهسما مطلقال مزرسان الاحرام لمنءهه شئ تمانه على كلامهما بكون قول المؤلف وإدخول مكة الزعطفاعلى مقدراى والسنة غسل هدى كاذكر مالزرقاني و يعقل أن متصل للاحوام ولدخول مكةالخ وعلى الراجيرة هوعطف على المدسة هذا ولايفهمن كلام المعق خلافا ليعضهم حسب جعله المؤلف على أن الغسل الدخول مكة مستعب أن وقوعه الطوى مستعب عان فاو قال و الطوى من ستنه بل هما من سستن الحيم يحرف العطَّف لافادهددًا (ص) ولس إزار وردا و ونعلن (ش) معطوف على الخبر في قوله (فوله تنسها على أن السنة المرم والسنة غسل أي والهيئة الأحماعية سنة فلابنافي أن التعرد من الخيط واحب والازار مايشد ألخ الس مناف السدو العيارة كأ بالوسط بدلبسل قوله ورداه لاماقاله مساحب القاموس الازار المفقية و دونت ونعلن عياض قديتوهمم وإذا قال عمتى تث في قواعده كنعال التكرور التي لهاغة في نسب تربعض القدم وقال في المراد بالنعال والحدوة لاخفاءا فه لس مرادا لمؤلف افادة والملناس وأماالز رموحة والصرارة فال تعضه سموهي التساسومة فلا يجوز لتسهما الالضرورة حكمالتقلم والاشعار بالسنةلان وحمنشذ بفندى اه وبنسفي أن تقيد بمااذا كان عرض السيار فيها كالفيقاب كابأتي (ص) ذاك مأنى في معلدوا تمامر ادمكمف وتقليدهدى ثم إشعاره (ش) أى ومن السنة لمن أراد الاسرام أن يقلد الهدى الذي معه تطوعا أو مفعل مسئ أراد الاحوام وكنف المامض وأماما بجب بعدا لاحرام فلا بقلد الابعده كاقال ودم المتع بجب باحرام المرثم اشعاره بطلب في حقب وترسب الامسور ولمنذ كوالتعليل لانه مستعب كإباتي ولدس شيءمن ذلك من سسنن الأحوام خلافا ليعضه بمحسث الكائنة عندالا وامقعني كلامه جعلهمن سننه وقال ان همده سنة مركبة من ثلاثة أشساه تفلىدوا شعار وركوع بل انحاذكر كافال الطاب يسمن لمن أداد ذاك المؤلف تنبيها على أن السنة الحرم تقديم التفليد على الاشعار وتقديه سماعلى الركوع الاحرام وكالتمعه هدى ألت يقتلده كاهومذهب المدونة خلافا لمنافى المسوط من تأخرهماعته قواه وتقليدهمدي أي ماشأته معد تفسله وقعر مده شمنشعزه اه التقلمدوهوالابل والمقر لاالغنم كالأى فعمل أول كالامه على ما وطائق آخره (ص) مركعتان فالسنة منصبة بكوته بعد العسل (ش) ظاهركلامه أن السنة الأحوام عقب نفل واذا قال (والفرض شرز)والذي مدل عليه ما في والتمريد وتكون التقليد فيا

الاشعاد وبكونهما قبال الاحرام وسعه على ذلك من لكن يعتاج لمن فسرعلى ان الترجي المذكور سنة كأهل المؤلف وقبال سراحه المراحمة والماصل أن المحقد أن الترجيب مستصب وإن كلام المسنف قده (فيان الدوالفرض مجز) أعدولا حل كون السنة القاعمة من نقل الموافق على الموافق الموافقة الموافقة

(دوادوا ما بالنسبة المائنة واشعرفهي السنة الرابعة) مقاده أن التقليدوالا شعار كلاهماسة واحدة ومثل ذلك عبارة بسرام حيث والروه المى السنة الشائة مم عمل سنة ركوتي الاحوام ان كان وقت بحواد والااستطره بالاحوام الاالشائف والمراحق فتحرم لا يركه مها و وكذا غيرا المائة الشائف والمركم ها وقت به سالم حالم والمواصوم الراكب أى محميد الركوب (قوله الذا المنوى على دائمة عالم المستوى على دائمة والمنافق المستوى المواصوم المنافق المنافق

يقوم لمواثحه فشير وعهفي

المشي كاستوائه على داسه

(قوله سان الموقت الذي

معرمفه) أي يقع الاحوام

فسبه وذاك لانهلامتمالا

بالنعل المتعلق به (قوله وما

تقدم سان لماسعقدمه)

تقدمان المراد بالقسعل

التوجه على العاريق (قوقه

السئة مفارنتها) أي

اتصالهاأى حقيقية فان

فصلهالم بكريآ تما بالسنة

ثمان كأن الفصل طوملا

ازمه المم اترك السينة

والضمام الطولة وانكان

بسعرا فلادما ذق محصل مته

سوى ترك السنةوبسسر

القصل وهولا يوجب دما

وإذالزممه الدم فيقصلها

كثيرا فأولى في تركها

بالكلبة فالتاسة واحسة

كاأن قالة فصلهاواحب

مدليدل لزوم الدمف تركها

وبلى الاعسمى باسانه

انتوضوان أصل السينة عصل بالاحرام عقب القريضة والمستعب أن مكون إثر فافلة أسكون الاحرام صلاتي صلاتة فيصوقال زغر كعتان هذه السنة الثالثة بالنسبة اليمن لم بقلدولم بشعر وأما بالنسبة اليمن قلدوأشعرقهي السمنة الرابعة (ص) محرم الراكب اذا استوى والماشي اذامشي (ش) أ**ي و**بعد الفراغين الملاة محرمال اكباذااستوى عليدا شهولا شوقف علىمشي راحلته على المشهور والماشي ادامشي ولا ينتظر أن يخرج الى السداء ثمان قوله محرم اذا استوى سان الوقت الذي يحرم فيه وما تقدم سانلا استقديه والظاهرأ نهداعلى حهة الاولوية وأنهلوا حرمال اكت قبل أن يستوى وأحرم الماشي قرا مشه كفاءذلك (ص) وتليمة (ش) السنة مقاونتها الاحرام أى وان كانت واحدة في نفسها وتحديدها مستمي ومعنى التلبية الإجابة أي اجابة بعدا جابة وذلك إن الله تعالم وال ألست بريكم فالوابل فَهَذُه آماية واحدةُ والسَّانِية اماً وقولهُ تَعَالَى وأَذُنْ فَي النَّاسُ ما لير بقال ان ابراهيم عليه السَّالأ ملسا أَذُنْ ماليرأ عابدالناس في أصلاب آما تهم فن أحامه مرة جمرة ومن زادزاد فالمعي أحسلك في هذا كاأحسلك فَي ذَلَكُ وْأُول من لِي الملائكة وكذلك أول من طاف البدت (ص) وحددت لتغير حال وخلف صلاة (ش) يعتمل أنهمن تمام ألسينة قال بعض وهوالظاهر أوالسينة ألتلسة وأومرة وهو الذي تقدم لان فرحوث أى فسكون تحديد هامستصا عص البغدادين وبكث فياحر تقوما زادعل ذلك مستعب أوالتجديدهو سنة كاقاله النشاس وعلمه تكون التلسة من أصلها واجدة واللام في لتغير عمدي عنسد كقمام ونزول وملاقاة رفاق وغود لله وزيكر الصلاة أيشيل إلنافلة وتبكره الاحامة بالتلسة في غسرا لاحوام وأماأحاة الصابة النبي عليه الصلاة والسلامة : حسائصة ص)وهل لمكة أوالطواف خلاف (ش) معتى ان من أحرم نحير مفردا أوقارناهل يستمر بلبي حتى يدخسل بيوت مكة فيقطع التلبيدة فاذاطاف وسعي عاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها هسذا مذهب الرسالة وشهره اين بشسيرا ولايزال بلبي حتى بيندئ الطواف وهومذهب المدونة خلاف وجلنا كلامه على المحرم بحير احترازا عمن أحوم بعرة وسيد كروالمؤلف بعديقوله ومعتمر الميقات الخ (ص) وان تركت أوله فدم انطال (ش) يعنى ائسن ترك الناسة لماأ حرمقليلا ناسسالها اثرنذ كرفآنه ملي ولاشئ عليه وان تطاول ذلك لزمه دم ولور جعولي لابسقط عنه خلافالان عتاب والزلبالة ومفهوم أوله لواتي بهاأوله ولومرة على مالاني المسئ تمرز ألادم علىه وقوله وان تركت أى عداأ ونسما ما ومثل الطول ما اداتر كها جاة (ص) ويوسط في عاوصونه وفيها (ش) يعنى الاللي يسن له أن يتوسط في عاوم و ته فلا ترقعه جد استى بعقر دولا يحفضه ستى لا يسمعه من البه وكذلك يسسن قاك بتوسط في التلسة فلا تكثرها حداحتي بلحقه الفصر ولا بتركها حساحتي مفوت المقصود منهاوهوالشعيرة وهذاف حق الرحل وأماالمر أقفائها تسمع نفسهالان صوتهاء ورقعاف امنه الفشة (ص) وعاودها بعسمى (ش) أى وعاود التلبية استميانا بعسد فراغ سعى أى وطواف

الذي سنقن بدون أجبت المناسبة ودعه باسسون النوسط في التلبية ولا يدخ مقاه المستوم ولا تركم المهاسات في المناسبة والمستورة النوسط في التلبية ولا أخوا المستورة ولما المستورة المستورة ولما المستورة المس

(قواللان ذاك بكرة فيها) أى لكونم الموضعها وتنسسه في اناأ حرم بالحيم من عرفة لي حتى برمى برى العقب قالة ابن الحلاب أى اذا أحرم منها بعد الزوالو أمال أحراب المنها الله المنها الم

كائت و معسر م معسمرة وفي معض الحواشي قوله وفأثت الجير العطوف عدوف وفائت بالرفع صفته أى ومعتمر فاثت الجيروسي المعتمرا لانه تعلل مفسعل عرة وفائت على هذاصفة مشهة وأماحره على أنه معطوق على المقات فسسترعلي أن الاصافه بمانسسة ومعنى كلام المسنف الأسن فاته الحيلرض أو تحويفانه تصلل بفعل عرة ويقطع التلسة أوائل الحرم (قوله وأن لفوات الحير) يقتضي أن فوات الحرعمة للاحرام مسن المنفات والس كذاك كانفدم (فوله وشمل قولة الخ) هـ ذا يفتضي أن قول المستف فماتف دم كذروج الخ في الهـ رممطلقا كان محرما بحير أو بعمرة وليس كذلك الماذاك في ألم ما لم فقط (قوله السوت) الذى فى المدونة وهوالدى وحدم الب ، يقطع إذا دخل سوت مكة أوالمسعد كل ذلك واستع (قولة معطوف على المعنى أىوالعمو المزار الاولى أن يقول اله متعلق بحدوف معطوف على معنى ما تقدم أي والمعترمن المقات بلي الحرم والمعتمر من المعرانة أو التنعم ملي المرم (فوله أعامن سن الطواف)

وأشار يقوله (وان السعد) الى أنه رفع صوته بالتلبية وان كان بالمستعد الحسرام ومستعدمتي لانذاك كثرفهمافلا بازم اشتمار الملي نذاك وأهل مكة في التلسة كغيرهم مخلاف غيرهمامن المساحد فسيم ونفسه بهاومن طبه لثلابشتر بذاك (ص) لرواح مصلى عرفة (ش) أى ولام البالى بقد دالسعى لرواح مصلى عرفة بعد الزوال فيقطع ولا يعود البهاعلى مارجع اليه مالك ونست علسه وكان بندهي أن يقول لوصوله أى لوصول مصلى عسوفة والزوال أصاولابدمن الاحمين فاو وصدله قبل الزوال الع الزوال أوزالت علسه الشمس قسل وصوله لي لوصوله فيعتسر الاقصي منهسما ومصمل عرفة هوالذي بقال له مسحدا براهم ومستعدع زنة بالنون ومستحدغرة فهي أسماه لسمى واسدوهو الذىعلى عن الذاهب الى عرفة ولما بن مبدأ الشلسة لمحرم المفات بحيرومنها دين مبدأ الهرم به من مكة ظفالفته له دون منها ملوافقته فقال (ومحرم مكة يلى بالمسمد كأى ومحدر ممكة سواء كان من أهلها أو مقصابها ولا يكون الاستحر مفردا كانقدم في قوله ومكانه للقيرمكة باي بالمحمد في اشداءا مره تم هوفي انتهائه كماسس في في غسره وهوروا حمصلي عرفة فال فيهاو حكمن أفسيد الجرفي قطع التلبية وغسيرها حكم من أبضيده ولمانة عصرم الميرالمهادى عليده الى قسمن توع عرم العدمرة الى قسمين أيضا بحسب طول المسافة وقصرهافقال (ص) ومعتمر المنقات وفائت المير السرم (ش) الواوعين أووه ومنصوب معطوف على مقدد رأى ومعتمر الميقات مدول الميرا وفاقت الجربلي السرم قاله فى المدونة لاالى رؤية السوت خلافالان المساحب وفي هدذام والشكاف مالآحق فاوقال ومعتمر المتقات وان لفوات المير العوم اسدامن مدنا وشمل عواه ومعتمر المقات المفير الذي معسه تفس حث فعسل ما بندبة (ص) ومن الجعرانة والتنعم السوت (ش) معطوف على المعنى أى والمعتمر من الميقات ومن الحعرانة والتنعيم فانه ملى الحد شول سوت مكة لقسر بالمسافسة (ص) والطواف المشي والاقدم لقادر أيعده (ش) أي ومن سنن الطواف الشي فاوركب أوجل ف الطواف وهر قادر على المنسى ولم بعسد وفان علسه دماوا ما العاج ولادم علسه قال مالك الأأن بطيق فاحب الى أن بعد يحلاف المعلى حالسافلاش عليه لانه ماشر فرضه منفسه بقدرطاقته والطائف مجولاانماطاف طممله ولنكن أكتني بهلانه غاية مقسدوره والسسعي كالطواف في جميع ماذ كرفاوقال المؤلف والطواف والسمى المشي الزلوفي السيئلت قال مالكف المواذية من سعى دا كبامن غبرعد دراعاد سعه ان كان قر ساوات ساعد وطال أحرا ، وأهدى نقله ان يونس ونفله الباجي عن ابن القاسم (ص) ونقب ل حريفه أوله (ش) هذه هي السنة الثانية مسن سن الطواف وهو تقسل الحر الاسود بالفه في الشيوط الاول و تفسيله في اعداه

الراجع انمواجب بتعبر اللمراقولة وليعده ) أي فان أعاد ما مسابعد رجوعه لبلده فلادم عليم وأما ان كان مكة فيطلب باعادته ما شاولخ مم المعدولا يعز أما المراقع المحافظة من المساولغ المعدولا يعز أما المراقع المحافظة المساولة المحافظة المساولة المحافظة ا

(قوله ولا بأص باستلامه بنع بطراف) أى تقسيه بنع مطواف (قوله ليس ذلا شمن شان الناس) أى فهو صلاف الاولى اقوله والمعتدان ؟ امتها ممكروم ولو يوضع الزجل علمه (قوله وفي اباصغه) ورجعه غيروا صدو يكن جل كلام المصنف علمه بأن بقال فوله ثم عسو معطوف على فولو وقسيسل جراف والسسته تقبيسل جرافه ثم كبر هكذا بقال في قوله والزجسة لمس ببدأى ثم كبروقوله ثم عوداً عن ثم كبرفان لهمكن العرب كروفقط فالتكبيره طاوب في سال القدر، وعدمها (قوله من غير تقبيل) أكمن غير تصويت (قوله على مذهب المدونة) المعتداة بمكبروا لاستلام قلال يحرى في بالمعادلة على المدونة المعتداة بالمعتداة بالمعتدات بالمعتدات بالمعتدات بالمعتدات المعتدات المعتدات المعتدات بالمعتدات المعتدات الاستحداد المعتدات المعتدات بالمعتدات المعتدات المعتدا

مستحب ولابأس باستلامه بفسرطواف ولكن لدس ذلكمن شأث النساس وفوله بفمصفة كاشيفة أذلا يكون التقسسل الابه وبكره تقسل المصف وكذا المليز والمعتمدان امتهائه مكروه (ص) وفي الْسُونَ قُولانُ (شُ) أَيْ وفي المُستِهُ وكراهة مقولان (ص) والزحة لمس سدمُ عودووضعاعل فيهم كر (ش) أى فان في مقدر على تفسل الخرفان عسه سدمان قدر من بضعها على فسمن غير تقسل على المشهور فان عزفائه عسه بعود غريضعه على فسه من غير تقسل فلا وكني العودمع امكان السدولا السدمع امكان التقبيس بالفم ثمان بحزعن اللس عباذكركم فقط ومضى بغيراشارةالمه مدهولا وفعراها على مذهب المدونة واختار عماض في قواعده الاشارة مع التقييل والاكثرون على عسدمها ومافر رنايه كالمسه من انه لاما في بالتكيير الابعد العيز عماقساه هومانست مفي توضيه لظاهر المدونة معترضا به على ظاهر مسي الامان الحماجب (ص) والدعامبلاحمد (ش) أشار بهذا الى السينة الثالثة من سين الطواف ومثله الذكر والصلاة على الذي علمه والصلاة والسلام كل ذالت المدين المهدة والمستممان بطوف بالباقيات الساخات وهي سصان الله والحدد تله ولااله الانة والله أكرأ و مفسرة النامن الاذكارولا بقرأوان كان القرآن الحمسد أفضل الذكر لانه لهرد أنه علمسه الصلاة والسلام قرأ في الطواف قان فعل فليسرالقرامة لشد لايشغل غيره عن الذكر اه (ص) ورمل رحسل في من الميقات بحبرُ أوْعرة بسس في حقه الرمسل في الاشواط الشلا تقمن طواف القسدوم أومن طواف العمرة الركني ولادم على تاركه ولوعداعل المشهور والرمل أن رثب في مشه وثبا خفيفا يهزمنكسه وليس بالوثب الشمديدولارمل على النساء في طوافهن ولاهرولة في سمهين ولافتمانعد الأشواط الملائة الاول ولولم الكركمين الاول عامدا أوناسيا ولآمكون آساما السنةان فعل كن قرأ بالسورة في آخر ركعانه فلا يحرثه عن الاوليين (ص) ولوص يضاوص ساحلا والزجة الطاقة (ش) أي ويسن الرمل ولو كان الطائف مريضاً وصنسا حل كل على داية أوغيزها فيرمل الحامل ويحول الدابة كالمحركها سطن عسر والمطاوب في الرمل الرحمة الطاقة فلا يكلف فوفها وبكره الطواف مختلطا والنساء والسحود على الركن واستلام الركن واللدين وليان الجر وكثرة المكلام وقراءة القرآن وانشاد الشمعر الاماخف كالبنتين اذا اشتملا على وعفد والشرب والسع والشراءوتغطمة الرحل فعوانتقاب المرأة والركو بالفيرع فدرو حسير المنصك بن والطواف عن الغير قبل الطواف عن نفسه ان راشدوفي بعضها خلاف 🐞 ولما أنهى الكلام

فرحون أنه قبل التقسل و عرى ذاك في اللس سدم عسود إقوله الاحد/ أىفى المعادوالمدعوبه جمعا فلايقصر دعاسعيل دنياء ولاعل آخرته ولاعبل لفظ خاص ولاعلى نفسه بل يعمف الحسوك إفواه ومثله الذكر والمسلاة على النسى الخ الماهره أن ذاكسنة كالدعاء وهل الدعاء والصلاة سنة واحدةأوكل واحدسنة أوالدعاه والذكروالمسلاة كل ذلكسنة واحدة (قوله والمستحب) لاتحقى اله حمل الذكر سنة عُرد كرهناأت دلك مستصب فهو تناف والظاهران خصوص المعامسة وأماااذكر والمسلاة فهومستصفقسوله ومشناه أىفى مطلق الطلب وهذه العمارة الق ذكرها الشارح نقلها عن مير لانهاعبارته (قـــوله الباقيات) أعالباقي توابيا (قوله ولا بقسراً الح الايخفي الله ذكر في التوضيران فماستسبان بغول رساأتنا فالدنساحسنة وفي الأخرة حسنة وقناعذاب النار وأحسكواس أنيراد بقول ولانقرأ أىغسرهم فاوأناني مذاك لاعلى المفرآن (قوله ورمل رحل) اداطافعن نفسه أوعن

وين لاعن أمراً تواسترز برحل عن المراً تفاتر من لونانت عن رسل لانها عودة أي كلمورة لان المجتملانها ليست بعودة (قوله من طواف القدوم) وأما طواف الافاضة فالرمل فيده سقيب قال الزرشد الطائفون في الرمل ثلاثة أقسام فومل الرجسل المحسر بهج أوجى ومن المبقات انفا فاولاز من المسرأ أقوالتمنط و والموقع اتفا فارفق فعسل محسر من مكة ومن المعمر إنه ومن التنهم والمراهق والعسبي والمريض خلاف اهر (قوله أن بنب) من وقت كوعد بعد أى يقفر (قوله ولا دول على النساف ما وافهن) الظاهراة مكروه (قوله والسعود على الركن) أي على الحجر (قوله بليان الحجر) بفقراساته (قوله والركوب لفيرعلور) هذا ضعيف لما تقدم إن المشي واحب ينجبر بالام (قوله وفي بعضه اخلاف) فقد قبل إنا ميقر أو يانه يلس الركتين الذين يليان الخر (غوله حكم العلواف قيمه) أى فيماذ كرمن العموعـــدمه (قوله الحجر) إذا كان على وضوء ادلا بقيله الامتوضى و يعوى فيسه التفصيل المتقدم من أنهالزجة لمس سند ثم عود ووضعاعلي فيسه ثم كبر وحعل هسذه السنة السعي مع تعلقها ما خراسكونه فعدر كعني الطواف (قوله ورقمه علىهما) كلان سل لاحدهما لاعليهما مرة فقط ولاعلى أحدهما فانه بعض سنة والسنة تحصل بالرق ولوعلى سلروا حسدة ولكن المستعب أن نصعد على أعلاهما كافي المدونة فالسنة تحصل عطلق الرقي (فولة مُعر تزمرم) أي على مهذا الاستعباب (قولة فىشرىسىمنااخ أى ومنوى بشربه ما أوادفان ماءزص ملساشري فوان فيصوبه الحسد بث فقد حربت بركته فاله سدى وروق وساتى وده (قوله ان خلاالموضع من الرحال) أي من من احة الرجال فلدس المراد (٣٧٧) الخلوء ن مطلق الرحال بل عن من احتمر قواه

ولوقال) لاحاحة لذلك لان القمام قدرزائد على السينة نقوله كأمر المستعب بمآبدل عسلى دفسع ذاك الاعستراض وذاك لان المكلامي السسن لاف السنسات المله واسر اعالز/اعلانطاهر ماذكره سند ومآذكر وألمواق مقتضيان الاسراع المذكو وتماص بالذهاب الى المسر وقولا مكون في العودمنها الى الصفا وهوخلاف طاهر كارم المصنف وحكمة الاسراع يدنهسها أنه على الانساب أي الأسام وهيذما كمة تقتضي سنسة الاسراع ذهاباوانانا فيجيسع الاشواط وهوخلاف ما يفيده النقل (قوله ودعاء الخ) لوقسدم المؤلف قوله ودعامعت دقوله ورفسه كان أحسن لان فسأمالسنة أغاهى مطاوية عندالر في عليهما (قوله ولمنعدُّمالكُ فيه حسدًا) أيُلافي المدعومه ولافى المسدعوله ولاف صغة من الصيغ (قوله حالافا الماد كرماعشهم) أعسن أنه عدا الرقى علىمسماأي الذي هومفاد العبارة الاولى إقوله وفي سنسبة

على من الطواف شرع في سنة السعى وهي على ماذ كرهنا أربع ولادم في تركهن و تقسدم أن من سننه الشي وجكه في الدم وعدمه حكم الطواف فيه فقال (ص) والسعي تقبيل الجرورقيه عليهما كرأةان خلا (ش) أي ومن سنن السعى تقبيل الحِرالاسود حن فراغسه من الطواف وركفتيه ثمير بزمن مفيشر بمنهاو يدعو عاأحب ثم يحرب أي باب شاءو يستص من اب بنى مخزوم وهو ماب الصفالقريه ومن سننه الرقي على الصفاوا لمروة الرحسل لاستبعامه ما منهما وللرأة أيضاان خلا الموضع أيضامن الرجال والاوقفت أسفله ماوقوله انخلاأي كل متهسما ولذالم بقل إن بجليا وأفي بالكاف لعرجه الشرط لما يعدها ولئلا بازم على العطف المرمع عدم الخارولو قال وقدامه عليمسما كان أولى لانه لايلزم من الرقى القيام كماهو المستحب وص وأسراع بعن الاخضر من فوق الرمل (ش) السنة الثالثية من سنن السبي الاسراع في حتى الرحال فقط مع الملع والاخضر ين فوق الرمل في الطواف قال سندسه المدرا حداوهما اللذان فيحداوالسعدال امعلى بسارالذاهب الحالم وةأولهسما في ركن السعد تحت مسارة مابعلى والثاني بعسد مفيالة رياط العياس وعممسلان آخران عسلى عن الذاهب في مقايلة الميلن الاولين وماذكر المةاف من أن ابتداء المسمى عند المسل في ركن المصد يحوه في المواق والنءرفة وبدرةاء تراض ح من أنا بتداء فبل الميل الاختصر المعلق في ركن المسعد بتصومن ستة أذر ع الزوالمل في الأصل اسم للرودوسيا ميان لانهما بشمان الرودين (ص) ودعاء (ش) معنى إن السينة الرادمية من سين السعى الدعاء عند الرقى على كل منهما و تعدارة أخرى والسَّنَّة الرَّابعة دعاء ولم يحدُ مالك فه محسدا وهذّه السنة عامة في حقّ من برقي عليهما ومن لا برقي خلافالماذ كروه شفهم (ص) وفي سنمة ركعتي العلواف ووجو بجما تردد (ش) انفق المذهب على عدم ركنته ماولا ملاف في مشروعية ماوا حتاف في ذلك بالسنية والوحوب سواء كان الطواف واحدا أوتطوعا والقائل بالاول عبدالوهاب وبالثاني الماحي ولمنعتبر القول بتبعيتهما الطواف من وجو بوندب وهو قول الابهرى والن رشد ولواعت برملقال وفي سنية ركعتي الطواف ووحوجهما والتبعية للطواف وككانه انجالم بعول علب الانغرضه الاشارة بالتردد والإجرى ليس من المتأخرين أى فليس عن يشمر في بالتردد ووجه وجوب ماعلى القول يدمع ندب الطواف انهمالما كانتا بالعنان له فتكا تهمامن تبته و بالشروع فيه كانه شارع فيهما فلذلك ركعتى الطواف) والشهوروجوب وجب الأنبان بهما (ص) وندما كالاحرام بالكافرون والاخلاص (ش) يعني أن القراءة

ركعتى الطواف الواجب طاهرمان التردد على حدسواه في النطوع والفناهر أنه أرا دبالواحب ما يشمل الركن وأخر الكلام على ركعتي الطواف الي فراغ سنن السعي مع تقدمهما عليه فعسلا للاختلاف في محكهما فقدم السنة قطعا المتعلقة بالطواف والسعى وأخر المختلف فيها وأفهم فوله ركعني الطواف أله لايحزي عنهماغبرهما وتنبسه كانترا الركعتن حتى تباعد أورجبع لبلده فعلهمامطلقاوأ هدىان كانتاس فرص فقط فان لم بقياعدولا رجع ليلده ويعهسما فقطمن فرض أونفل انام تنتقض طهارته والاأعاد الطواف ولوغسرفرض وصسلي وكعشه وأعاد السهى إن تعمد النفض والاأعاد الطواف الفرض وصلى ركعتبه وأعاد السعى فانكان نفلاصلي ركعتبه وغرفه هالة اللغمي وقبله ابنعرفة وقوله وندما كالاموام) أي وندب قراه تهدما فذف المضاف وأقبر المضاف البه مقامه واتصل بالفسعل وليس للثأن تقول هسذا ضميروا لضمو لا يعوز ترك التأنيث منه وان كأب غسر سقيق لانذاك في الضمر المستروا ماالمارزفه وكالطاهر لايمتنع حذف التأنيث معه في عسرا لحقيق

(قولة اعتماد على) الأولى توحد على وكذا مثال في اعد مرقوله ما بين الباسائل) أي من حافظ الكعبة وقوله وفي الموطال علمه يكون المغابرا احسال فراغ (قوله والمتعون) أعالما تمونها وقيده وقولة عضام) البادة المفهول من حطمه (قولة بعند القوله واستلام الح) كلام فيه تسامخ الالوليان بقول استعمال استلام في حقيقته وجان بعالما في المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عندان كذا فيل وهوالسلان عناس يجوز وفيها الرفعة عناس يجوز وفيها الرفعة عن المنطقة عناس يجوز وفيها الرفعة عناس يجوز وفيها المنطقة المن

تستمد فيركعتي كل طواف بسورة قل ماأيجا الكافرون بعمداً مالقرآن في الركعة الاولى وسورة الانعلاص مع الفائحة في الشائمة كالسقع الفراقة شاك في ركعتى الاحرام وانعا استصت القراقة بها تن السب وتن لاستماله ماعلى الموسد بن العلى والعلى فإن السورة الأولى اعتقاد على فان معنى قوله لاأعدادا أفعمل كذاوالاخلاص اعتصادعلى فقوله كالاحرام تشيمه في الفراءة بالكافرون في الاولى وبالاخلاص في الثانية لا في مطلق القراءة وذكر الكافرون بالواوعلى الحكامة (ص) و بالمقام (ش) يمسى اله يستصب بقاع ركعتي الطواف في المقام وظاهر وداخله أي المناه المحط به وهو قول ضعف وانحاالم ادخلف المناء الذيعل المقام فأن المقام هوا عطر بفتم الماهوا ليم أي الحوالذي قام علم سدناا راهم حن أمره الله الدوون الناس الجر وقال في النّب وفي سب وفوف الراهم عليه السلام على الخرقولان أسدهما أنهوقف علسه حان غسلت له زوجة اشه رأسسه في قصسة طو الة وهذاهروى عن ان مسعود وان عماس والقول الثاني انه قام علمه النا المنت وكان اسمعسل ساوله الحارة قاله سعيذبن جير (ص) ودعاه بالمترم (ش) أى وندب دعاء بالأحد بالمتزم بعيد الطواف وركمته وهو مامن الباسوالخر الاسمودوني الموطا مامع الركن والقام فملتزمه ويعتنقه واضعاصدره ووحهمه وذراعسه علسه السطاكفمه كاكان أنعر بفعله ويقول رأث المصطفى بفعل كذاك النحسب مععت مالكا يستحب ذاك مالك وهوا لمتعود أيضا ابن عباس هوا لمتزم والمدهى والمتعود الن فرحون وسمى المطيم لانه مدعى فيه على الظالم فيعطم (ص) واستلام الخرو الماني بعد الاول (ش) أي وندب في كل طَّواف واجب أو تعلوع استلام الخرالاسوداك تقبيله وأس الركن المهاني الأي بشوسط منه و من الحر بفترا خامرك نان في آخركل شوط بعسد الشدوط الاول وهي الاطواف السستة واستلامه مافى الشوط الاول سنة كاتفدم المؤلف لكن في الجر الاسود و يؤخذ الحكم في المالى مروها للفيد عنسه الاستعباب فبتعين السنبة أذلا بتوهم الوحوب ومن اقتصاره على الركئين نفههم عتدم استلام الشامسين والتكتيرعنسة هما وقول أين اخاجب بكيرا ذاحاذاه مماأنكره الأعرفة قال بعض الكن تقله أنوالفرج في حاويه و بعبارة أخرى يقسد ولقوله واستدادما الخرعامسل أي وتقسل اطرالاسودواستلام المباني فبماعدا الاول مستعب وفي الشوط الاول سنة (ص) واقتصار على تلبية الرسول علمه السيلام (ش) بعني انه يستحب الاقتصاد على تلبية المصطفى وهي لبيدائ المهيم أسك لسك لأشربك الشلبك أن الجدو النجسة لك والملك لاشربك للقال مالك والاقتصار علهاأفضل وعندكراهة الزيادة وعنه اماحتها فقدزاد عراسك ذاالنعماء والفضل المسررلسان لسك مرهو بامذك ومرغو باللك وانعرلسك اسك اسك وسعديك والخبركاء سديك اسك والرغباء المسك ولسك وأخوا تهمصادر عنسدسبو بهمتناة لفظامعناها التكثير والنكر براأدائم كفوله العالى مُ ارجع البصر كرتيناك ارجعه دائماة للري في السماعشة وقالان التنسسة أول مراتب التكرارف ولبهاعليه ومذهب ونسانه اسم مفردفات الف ماء كعلك وادبك والخثار

النصب متعدن في النعية علىمندهب النصريين لانهذا لسي بعداستكال علها وصوابه والاشهرفي الملك المزاقوله وعنه كراهة الزيادة) مُعَامِلانك قسله وذات لانه لا بازم من مخالفة الامضل الكراهة بخوازات مكرن ذلك خالف الأولى فان قلت الزيادة المسروية عرجم واشه كاقال الان في شرح مسالم انهاغسد مرقوعسة والأافال غسره ومثابعتهم لهصلي اللهعليه وسلم والوقوف عند أقواله وأفعاله وشمدة ورعهم معاومة فامعى زيادتهم على المرفوع حتى كرهها مالك مرة وأناحها أخرى قلت قال الاني لعلهم فهموا عسدم القصرعلي أولئك الكلمات وأن الثواب بضاعف تكثرة العسمل واقتصار الرسول صلى الله علمه وسلم سان لاقسل مأمكني أوأن الزيادة عدلى النص لست أسفاله وان الثي وحسده هوكذلك معغمره فالزيادة لاتناف الاتبان بتلسسة الرسول صلى الله عليه وسلم (قوله وعنه أماستها) الطاهر

أن المرادج الاذن لان هذاذ كرولا بعقل في استراه الطوفين فيكون القصدائيا منذوبها قوله ومرغو باالبك)
آئافيات أعضاء النشرية وكتك (قوله والرغباء) بقال بفتح الراضع المدورة سرهامع الضروكي أنوعلي الفتح والقصر وقوله وأشوانه
كسسعد بك ودواليك (قوله معناها التكذير) وأماعلى القاسم مفرد فعن ليبك أحابة في أورله لان التنسة أول مراتب التكرير) علة
القوله مثناة الفقال متاها التكذير (قوله ومذهب و فراس المناهات المناهات المناهات المناهات القاسم المناهات على عمر و يتلاف لي لائم والواحد إلى فلي يدى سور و
مفاسمة الذي وعلى القاهر لائات قول ادى الدوسة على عمر و يتلاف لي لائم والواحد لي فلي يدى مسور و

( ترك لانه ننه) والمدين إن الحدث على كل حال وأماعل الفتح فالمدي لبدك لهذا المدين (قوله أي اجابة بعدا جابة) أي معدا جابة هذا على الأولو هزأ نها المدين المدي

(قوله من النسة العلما) أى الطريق العلما (فوله والبيت) ممفتضى كونه سيتة أذرعمن الحرمن الستأنمن دخل فى ذاك القدار فدأتي بمداالسف قاله المزى (قوله ومن كدا علمدني) أي أن أربؤدانجسة أوضيق أوأذبه أحد والاتعن رك الدخول منه كافال انجماعية (قوله لنأتى مسن طريق المدينة)أى ولا شدب لات من غيرها وانمدنسا (قوله كا أنت) أىعلىماأنتاك على الحالة الق أنت علمها اقسوله لانه الموضع الذَّى) أقولَ تلكُ العالم تقتضى الدخول لكل اجوانالم مكن آتسامن طريق المدسة وإذاك فالالفأ كهاني المشهو رأنه سدب لكل حاج أن مدخسل من كسداء وان لم تنكن طريقه لانه الموضع الذى دعافيسه أبراه يردبه ومفاد عبر اعتماد ما فاله الفاكها ني (فَوله ألاترى أنه قال بأنوك ) أى بأنواالي موضعات ولم يقل بأتوني فَاوَقَالَ مَا نُونِي لِكَانُ الْمُدَارِعِلِ الوصول الستمسن أي طمريني كانت (قولة والسعد) وان لم يكن في طر نق الداخل (قوله و معرف بياب بني سمم) اتفاسر ذاك فانه تسمه أولاالمسعدة خالفه هنا فنسبه الى أب الحارة والطاهر أن

كسران على فتعهامن انالحد لانه ثناء واخمار مستأنف والفتم تعلىل فما قداه ومعنى لسك الاحابة أي اجابة بعداجابة أو التروم والا قامة على الطاعة من لب بالمكانَّ أقام به (ص) ودخول مكة نوارا (ش) قالسمدى زروق مصلاتى مكة أربع نزوله ذى طوى وهوالوادى الذى تحت الثنية العلياو يسمى الزاهر واغتساله فسيه ونز وله مكة من الثنية العلما ومبيقه مالوادى المذكورفياتي مكة ضعى (ص) والبن (ش) معطوف على مكة أى ويستعب دخول ألبيت لاوأن بأتى البيت كافهمه المواق وطاهره جوازدخواه ولواسلا وافرار النبي علمه السلام المفاتم سدمن هي معه حمث اعتذر الني يقوله بأنه لم يفضها للالافي الحاهلية ولافي الاسلام الخب بر وتطبيب لخاطره فلايكون فيهدنيل على كراهة دخوله ليلا (ص) ومن كداه لمدنى (ش) أى و يستسيد خول مكة من كداء لن أتى من طر بق المدينة كان من أهلها أملاوه ومراكه مقوله لمدنى لاألمدنى فقط وكداء هي التنسة أى الطّريق الصعرى التي مأعلى مكة التي يهبط منهاالى الابطير والمقبرة تحتهاعن بسارك وأنت ناذل منهافاذا تزلت أخذت كما أتت الى السيعدة قاله في وضعه والمقبرة عن يسارك لعله في الزمن المتقدم وأما السوم فبعضها على السارو بعضهاعلى المن وكداء بالمدوفتر الكاف واعا استعب لمن أتى من طريق المدسة أن يدخل من كداء لانه الموضع الذي دعا فيسه ابراهيم به بأن يعمل أفتدة من الساس تهوى البهم فقبل له أذن في الناس بالحير بأنوك رجالا الاكة ألاترى اله قال الوك ولم يقل بأتونى (ص) والمسعد من باب بني شبية (ش) أى وعما يستصب دخول المسجد أخرام من باب يني شبية وهو المعروف الآن ساب السلام ويستعب الخرو جرمنه من باب سي سهم (ص) وخروحه من كدى (ش) كدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية التي بأسفل مكة أي ومما يستعب المروج المدنى من مكة من كدى فقد شو جمتها الني عليه السلام الى المدينة و يعرف بداب بني سمهم وبعبارة أخرى وخروجه يعني المدنى أيضا وهوظاهر كالامهم ومن جهة المُعني أيضامن كدى وهي الثنية الوسطى التي بأسيفل مكة مضموم الكاف منون مقصور كإصبطه الجهور (ص) وركوعه الطواف بعد المغرب قبل تنفله (ش) أى وندب لن طاف بعد العصر أن بؤخر الركوع خل الذافلة بالغروب فأنه يستعب أن مركع ركعتي الطواف بعدصلاة المغرب قبل تنفله للمغرب فالأستسا فنصف على كون الركوع الطواف قبل التنفل وأما كونه بعد المغرب فاستعسانه معاوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب وليس في كلام المؤلف أنه يؤخر الطواف الغروب وقدنص محدأن الاحسلناء بمدالعصران بقيرن عطوىسي عسى ليمسل بين طوافه وركوعه وسعمه فاندخل فلابأس أن يؤخر الطواف حنى تغرب الشمس أيو يصل الغرب أ فيركع ويسمى الى آخرما تقدم عند فوله ودخول مكة نهارا الخ وظاهر كلام المؤلف يشمل من ا

(٣ ٤ - خرق الذى بابنق سهم المراباب المارققط وهونا مشبكة والذاق البعض النسوخ على قوله البيني سهم وهوالمعروف يباب تسبكة (قسوله ومن حهدة العنى أيضاً) أى الانها طريقه فكانها من سهة ناله كركادهم ومن جهدة العنى أيضاً (قوله كانشطسه الجهوري قال الن عبد السائم كد المالا ولي المنشق حالكان عدوده مهوز قير متصرف الانعط والثاني مضهور الكافي مقدور كذا بضملة الجهوروه والعميرة والن بعضهم العكس انهي وفي بعض الشراح إن الاول بضم الكاف والمدوالد الالمسملة منشق والشاق بضم المكاف مدون سعقصور القولة وركوحه الطواف ) رئ سدا العصر حين ندخول مكمة مخالف الاولى من اقامته الغروب بذى طوى
(ح) قوله بعد العصر الهذائر في الطواف والتشدر والطواف بعد العالم على المناسبة المناسبة

(قوله وبالقام) اشارة الى أتهما مستصان أى كونه في المسحدو خلف المقام الاأن كونه خلف المقام عرف محاتقدم فلا حاحدة لذكره وتوادمن الجعرانة أوالتنعسيم) ظاهرفي العرة وأماالمجرم الجرفهوانفاقى لانتا لجعرانة والتنعيم ليسا ميفاتين معروفين للمعرم بالخبر سُواه كاننهفرداً أو قارناعلي أنه اذا كان عرماً بعرة فيا أقي فهمن الطواف لايقال فهيه انه طواف القدوم بل طواف العسمرة الرشكي (فولهأوبالافاضة) معطوف على من ( • ٣٣٠) كالتنصروالتقديرو رمل يحرم ملتبسابطواف الافاضة أوالمعطوف يحذوف والتقدير أوطاثف ملتس بالافاضة وبكوت طاف قسل الفروب ومن طاف بعده وان كان المستعب لمن دخسل قسل الغروب أن روشر المعطوف علمه قوله محرم وقوله الطواف حتى يصلى المغرب (ص) وبالمسجد (ش) أى وممايستمب أن يوقع ركه شي الطواف لراهق خسرمسدا مذوفاى بالمسعد الحرام وأن يكون ذلا منطف المقام (صُ) ورمل محرمين كالتنفيم (ش) الكلام وذلك النظر لمراهق إقوله فاوأدخل السابق في سنة الرمل فمن طاف القسدوم وقد أحرم من المقات وهذا فمن المعرم من المقات السكاف) أى مأن قال الكسراهق أولم يطف القدوم فقوله من كالتنعم متعلق بمسرم لا رمسل والمعنى إن الرجسل إذا أحرم يحرأو وقوله أوقال كسن الاولى حددف عرةأ ومهمامن المعوانة أومن التنعير فانه يستصدله أن رمل في طوافه القدوم في الاشواط الكاف ومأتى بدلهاماللام إقوله الثلاثة الاول وكذلك يستعصل راهقه أى أضاقه الوقت ونعوه عن الطف القدوم كناس له لاتطوع ووداع) فيشرح عب ومحسره منءمكة مكسا أوآ فاقسأأت رمسل اذاطاف طواف الافاضية في الأشواط الشيلاثة الاول والطاهر كراهته في هذين واليه أشبار بقوله (أوبالافاصة لمراهق) أى وتحوه فلوا دخل الكاف أوقال كن فم يطف القدوم انتهى (قوله وحديث الباذنحان) الحانأ حسن ليعممن فقدشرطه أونسسه أوتعمدتر كهأمالوطاف القدوم وترك الرمل فسمانا مكسم الذال المصمة أى الماذ نحان أوعدافلابرمل لافاضته (ص) لا تطوع ووداع (ش) يعنى أنسن طاف طوافا تطرع الوطاف لساأ كلله (قوله وستعب أن يتزود للوداع لايستعب الرمسل في حقه لعدم الوارد فسيه أي مكره الرمن في ما وعطف الوداع على منه )أى باخذه زادا بأن يشربه التطوع من عطف الخاص على العام (ص)و كثرة شرب ماهز من مونقله (ش) أى وجما يستصب فى الطر سى وانحاجعا منزوده الأنه ايحل من يمكة أن يكستر من شرب ما عزمن مو بتوضا و يغتسسل به ما أقام بمكة و يكثر من الدعاء يغذى فهقوم مقام الزاد فهذه غبر عندشر به وليقل اللهم انى أسأ المعلمانافعاوش فاء من كلداء وصير مامزمن ملاسر له اس قوله قدل نقل ما وزمن م (قوله لعدم عيمنة من المتقدمين والحافظ الدمياطي من المتأخرين وقال فسمه الحاكم صحير الاسماد وقال امكانه) أى فقول المسنف شروط الحافظ ان حر بعسدد كرطرقهانه يصليللا حصاج بهعلى ماعرف من قواعد الحسديث الصلاة أي المكنة (قوله واحدة) وحديث الماذ نحاف باطل لا أصل له ويستعب أيضا نفسل ماه زمن ممن مكة لف رهامن والاد محوزرفع واحمدة صفة المطبة الاسلام ويستعب أن بتزودمنه الى طدمل في الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمنم وتصمه على الحال منها وانكان وتغيرانه كانعلمه السلام يعمله (ص) والسعى شروط المسلاة (ش) هذامعطوف على نكرة أوصفها بالطرف قاله المدر المندوب قبله أى وندب السمى شروط الصلاة ماعداالاستقبال لعدم امكانه ولوانتقض وضوءه أونذ كرحد الاأوأصابه حقن استصاله أن يتوضأ و بدفي فان أتمسمه كذلك أحزأه ضعيف والراج أنهاستة (قوله واستغف اشتغاله بالوضوء ولم رم علا بالموالاة الواجمة في السمى ليسارته (ص) وخطبة بعد وعدظهريوم السادح كفاوقعدقدل طهرالسانع عكة واحدة (ش) أي ودب خطمة بعدظهر يوم السابيع عكة واحدة والاعماس في ظهسر وم السامع لمنآتما وسطها على المشهور يفتضها فالتلسةان كان محرماواق اللطب يفتصها السكمر فاله بعضهم مالسم لـ (قوله ولا يحلس في وقيل التناك ويجلس ينهما وهو أرجم من القول الذي مشي عليه المؤلف انظر ح (ص) وسطها) اعلمأن الوحدة تسستارم يحسوبالناسك (ش) أي يعرف النّطية بالمناسك التي تفعل منهاالي الخطية الثانيسة من عدم المفاوس فن رآها واحدة نني خووجهم الىمنى وصسلاتهم بهاالطهر والعصروالمغرب والعشا ومستهم لسلة عرفة وصسلاتهم المساوس ومن رآها اثنتسن أثنته الصيح صيعتها عنى وغسدة هم الى عرفة بعد طاوع الشعس وتحر يشهم على النزول بنمرة (ص) لاماه وظاهر العبارة من أنها واحدة وشروبعه لني قدرمايدرا بهاالظهر (ش) أي وندب خروجه يوم النامن وبسمي يوم الترويه لي واللسلاف في الحاوس كاأشارة محشى تت (فوله يفتحها الز) وفي السار حونت الاقتصار على افتتاحها السكيرود كرهما الحطاب قولين والظاهر أن

حسى ت لوفوالمستفياخ و والمسارعوف الوصاريق اهتئاجها التسديرود كرهنا لحطاب قولينوالظاهران عمل الخلاف اذا كانا الاماجم ما والافتحين التكبر كافيسر - شب (قوله وهوارسخ) فالبخشي تت ولمأزمن شهره ففادة أن الراجع الاول (قوله مخبر بالناسك) كامذ كرمن كان عارفاو بعالم الحالهل فهوشا مل الهذير القسيمن ثمان اخدار والمناسك يتوقف سلمه تحقق هدفه الخطبة فان لم يضربنا لم المكن أتباجها (قوله وبسمي يومالتروية) كان ويوما لنفاة لما كافوا يحملون فيه من الماء المحروفة (قوله و بكر والمروج اليها) الى أخر مومني الثامن من ذي الجدد يومعرفه هوالناسم من ذي الحجة في كروا الحروج لكل قسل مومه (قولة وأماللقيمون) الذين ريدون النج (قولة لما عرفة) أداديها ليلة التاسع (قولة على تبير) بوزن أمراسم جسل (قوله خبأة) الخباه ما يعمل من و برا وصوف وقد يكون من شعر والجمع أخسية بغيرهمز مثل كساء ( ٣٣٣) وأكسسة ويكون على عود ين أوثلاثة ومافوق

ذلك فهوست فاله في المساح (قوله أوقمة كالفي المصاح القمة من النسان معروفة وتطلق على ألست المدور وهومعروف عندالتركان والاكراد وألجع قباب مسل رمة ورام أفاده في المسساح واكن المراده شاما عاله فالنهاية من أن الشدمن الخمام معتصفير (قوله كافعاله الذي صبلي الله علمه وسلم) راحم القمة كأ بعلم من مسلم (قوله وخطستان مسد الزوال) الراج السنسة (قوله والمسهور بكون بعد الزوال) ومقابله ماحكاه التوثسي من الاجزاءان وقعت الخطسة قدل الزوال والصلاة بعده ومافى النوادرعن ابن حسسمن أنه يخطب بعد الروال أوقيله سسر (قوله ثم أذن) بالناء للقيعول (قوله ولاقبلها) هوعن قوله عند مأوسه فقد نقل عن مالك أن الاذان قبل الخطمة في حال حاوس الامام على المنسر كالجعة (قوله ولافيها أوبعددها) أوالصدراشاراه كان الحير من المدونة انشاء أذن في المصلمة أو بعدقم اغهاوقوله ولافي آخرها اشارة الى ماسكرين مالك من أنه يؤذن في آخرا الحطمة حتى تكون فراغه من الاذا نمع فراغ الامام من الخطيسة (قوله ويقيم والامام حالس} أى ويقيم والأمام حالس على المنبر كالاذان مدخطته (قوله وجع) جع تقديم

ومكره الخروج الهاقسل يومهاوالى عرفة قمل يومهاولو متقدم الاثقال والمستحب أنعفرج بعدزوال الشامن ومن به أوبدا بته صعف بعيث لابدرك آخر الوفت الختار اداخر ج بعد الزوال عن جقيل ذلك قدرما بدرك مواالطهر في آخرالختاراذلا يحوزله تأخيرها الدائضر وري وظاهر قوله قسدرما بدرا بهاالظهر ولووافق يوم جعةوهو كذلك عندالجهور فالهالافصل للسافرس وأماالمقمون فتعب عليهم انتهى ابن الحاحب فيصلى الصاوات لوقتها فصراو بمنتبها ولادمق تركموهومعي قولة (وسائهما) ليلة عرفة وصلاة الصيمهما (ص) وسعد لعرفة اسدالطاوع ونزوله بنمرة (ش) أى وندب مدر لعرفة بعد طاوع الشمس ولا محاوز نطن محسر حتى تطلع الشمس على سُبرلان محسرافي حكم منى ولاباس أن بقسدم الصَعيف ومن به علة فبسل الطاوع وبندب للامام وغبره النزول بفرة وهي بفتم النون وكسرالم وهومكان بعرفة فيضرب الامام خياءية أوقيسة كأفعل النبي صلى الله عليه وسلم (ص) وخطيتان بعد الزوال (ش) هـــذا معطوف على المندوب قداه والمسهوران الخطيسة الشائمة من خطب الحير وهي الى تقموم عرفة بمسدها تكون بعد الزوال لاقبله محلسفي وسطها بعلم الساس فيهاصلاتهم تعرفة ووقوفهم بهاوميتهم دلفسة وجعهسم ماس الغرب والمشاء ووقوفهم بالمسعر الحرام واسراعهم وادى عسر ورى بمرة العقبة والملق والتقصير والنحر والذيح وطواف الافاصة فاوخط فدراازوال وصلى بعده أحزأه انعرفة لوصلى بغد خطعة أحزأ أموعران اجماعا فقوله وخطسان أىخطسان محلس بنهسما والطبسة النائسة مذكرها المؤلف ولعسله لترك الناس الموملها في الحادى عشر من ذي الحسف بعد الفلهر واحسدة يعلهم فيها حكميتهم عني وكيفية الرمى ومايازم تتركه أوبعضه وحكم التنجيل والتأخير وتعيل الأفاضة والتوسيعة في تأخيره وطواف الوداع وعودلا (ص) ثمأذن (ش) أى ثم بعدا الخطيشين أذن لاعتد حاوسه ولاقبلهاولافهاأو بعدهاولاف آخرها يحبث بفرغ منهمع فراغ انخطبة خلافالزاعي ذاك وبقيم والامام جالس على المنر (ص) وجمع بين الطهرين الرازوال (ش) أي تماذا أذن بعد الحطمة يوم عرفة يمحمع بتزالظهر بزأى الظهروالعصر بعرفة جمع تفديم بأذان ثان والعامة للعصر كأهومذهب المدونة فال في الحلاب وهوالاشهر وقبل بأذان واحدو به قال الزالف اسم وابن الماحشون وابن المواز ابن حبيب لابنيثي لاحدثرا أجمع الصدلاتين بعر فةويصلي الظهر ولووافق جعة انتسى قالف النخيرة جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأله أبو يوسف عن ا قامة المعدة بعرفة فقال مالك لا يجو زلانه علمة السلام لم يصلها في حدة الوداع فقال آقو بوسف قدصلاها لانه خطب خطبتان وصلى بعدهمار كعتمن وهسذه جعسة فقبال مالك أحهر بالقراءة كمايحهم بالجعة فسكثأ بو بوسف وسلم وفي عبارة أخرى وفى تغيير المؤلف الاساوب بقوله تمأذن وجمع الخاشارة الى أنحكم الاذان والجمع فحالف اسكم ماقب له وما مسده وهو كذاك اذا لحكم في كل منهما السنية لا الاستعباب (ص) ودعاء وتضرع الغروب (ش) بعني أنه ادافرغ من الجمع بسي الفلهر ين بعرف قفاله يقف الدعام بهارا كباوالماشي واقف اوللتسييم من غيرففل بينهما واجتعه (قوله اثر الزوال) أي بعد والانسان بشريل على تأخير الاذان مع الجمع على المصلمين وأظهر منه أن لوقال

الرالروال فان فاته اله مرم الامام جعهما وحده فاته تركم جاة فعليه دم كافي اللمع قال البدريستغرب الدم في ترك سينة فلعله ضعيف (قولهوقيل بأذان واحد) أي والاهامة متعدد ففكل حال اي فلاخصوصية للدعاء (قوله وتضرع) أداده اظهار شدة الرغسة في طلب ألاحابة بأفيدعو يتلهف ويطهرا تكرب والحاحبة والفاقة واللاوالا فتقاولاعلى وحهالترفة أوالكسل أوالانفة والعظمة (قسوله أفضل الدعادعاء بومعرفــة) أى الدعاء في ومعرفة أى تعام كان أوالدعاء التسويد ليومعرفه وقدد كره في شرح شب بقوله ويدادعا وما لجدالله والصـــلاة على ندمه صــلى الله عليه وســلم ثم بدعو بالفائط القرآن وما برى تجراها من الفائط عليه الصلاة والـــلام كقولة تعمل يضاطلنا أنفسنا (م م م م) وان ترتفط لنا وترجنا السكون من الناسرين وبنا آننا في الدنيا حسنة وفي الا تحرة

والنعمدوالتهلىل وللصلاة على النبي عليه السلام منضرعا الحالغروب ثهدفع الحالمز دافسة هكذا فعل الني علب السلام وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء وعاموم عرفة (ص) ووقوفه توضوه وركو بديد عقام الا لتعب (ش) أى وعما سدب وقوف على وضوه لُمكون على أكل ألحالات وركونه به أوقوفه علمه السلام كذلك ولكونه أعون على مواصسلة الدعاء وأقوى على الطاعسة وعصل الهم عن المحاذ ظهو والدواب كراسي على ما أذا حصل للدابة مشقة واذلك لوحصل لهاضر وأوعدمت استحب القيام مع القسدرة على الاقدام للرحال دون النساء (ص) وصلاته عزدلفة العشاوين (ش) قال فهاومن دفع من عرفة حين غربت الشمير ولمنكئ بدعلة ولايدايته وهو دسير وسيرالناس فسلا ومسل اللغرب والعشاء الأعالمز دلفة فانصل قبلها أعاداذا أناهالان التي علسه السلام فال الصلاة أمامك قبل لمالك فانأتى المزدلفسة قبسل الشفق قال هسذا تمالا أظنه يكون ولو كان مأأحبته أن بصلى حتى بغيب الشفق انتهبه وهكذا قال الزالشاكم والنحسب لانصلي حقى نفس الشفق انتهبه ولايشتغل قبسل المسلاة بشى ولوشيا خفيفا عمان طاهر كالم المؤلف أن مسلانه عزد لفة مستحبة مع أنه خلاف المذهب من أنه سنة لا بقال انما حكامالندب على صلاته مامالمز دلفسة غسر مجموعتان فلا بنافى انجعهما سنة لاناتقول صلاته مأغسر جموعت فخالف السسة فيكون مكروها ولا يكون مندو باوهد ااذا وتف مع الامام وسارمع الناس أولم يسرمعهم لغعر عزفان لم يقف معه بانام يقفأصلاأو وقف وحدمهانه لايجمع بالمزدلفة ولايغبرهاو يصلىكل مسلاة لوقتها بمنزلة غبرالحاج بالكلية وانوقف مع الامام وتأخرعن السيرمع الناس لصره صلاهما بعسد الشسفق ائى فأى عل أراد وسيأني (ص) وسائمها (ش) يعنى وعما سمب المبت بالزداف فان ركه فسلاشي علسه وأماالنز ولبهافه وواحسان تركمازمه الدم والمسمأشار بقوله (وان أم يغزل فالدم) قَال أَلْمُوافِ في منسك وألظاهر لا يكني في النزول الاحدة البعسر بل لا يدمن حط الرحال قال ح وهذا طاهراد الم يحصل ليث اماان حصل ولولم تعط الرحال أي بالفعل فالظاهر أنه كاف كإيفع له كثار من أهل مكة وغيرهم فينزلون ويصاون ويتعشون و للقطون الجار و شامون ساعة وشقاد فهم على الدواب تولا يحو رد السافسة من تعسد ساطسوات التوبي ومن ترك النزول من غير عذر سي طلع الفير لزمه الدم ومن تركه المسدولا شيء مسه ولو حام بعدالشيس عندان القاسرفيهما كاهو حاصل كلامسند فقوله وسانهما أعالقسد والزائد على الواجب مستحب لان النزول بقدر ما تحط الرحال وأجب سواء مطت بألف عل أم لا (ص) وجمع وقصرالا أهلها (ش) يعنى أنه يسن لكل حال بمزدلفة أن يحمع بين صلاة المغرب وصسلاة العشاءف أول وقت السائيسة ولومن أهلهاو بقصر العشاءفة لألست تة اذلبس هساك مسافة القصرف مقالمي ونحوه وتقدم في ماب قصر الصلاة أنه قال الا كي في خروجه اعرفة ورجوعه فاهنأتكر ارمعه والاستنناء فقول المؤلف الاأهلهار اجع القصرفقط أي وقصرالا أنتيكون من أهل من دلفة فأنه يتم العشاء (ص) كنى وعرفة (س) أي كال في من

خسينة وقناعيذاب الناررب اشرحلىصدرى وسرلىأمرى وب زدنى على د بأنزلي سنزلا مباركا وأنتخبر المنزلان رب فلا تجعلني فيالقوم الطالمنالخ ماذ كره في شرح شب والاول أولى (قوله ووقر فسه نوصوء) أي حضوره (قوله به) أي فسه أي الوقوف(قُدوله قُدام) أَى لَارِ حال ققط وكره للنساء (قوله الالتعب) منقيام أولداية أومن ركوبها أومن وضموه فمكون عدمذاك أفضل ف مُلدما الدريعة (فدوله ومحمل النهي) أى وهوقوله صلى الله عليه وسسلم لاتتغسد وإظهور الدواب كراسي (قدوله عزدلفة) سمت من دلف قدن الأزدلاف وهوالتقرب لاناطاج اذا أفاضها منعرفات اذدافوا البهاأى نفروا ومضوااليها فالدالنووي وأنضا جع لاحتماع آدم وحواه فيهاوقيل لاستماع الناس فيها عنوعمسن الصرف العلسة والتأنث (قوله قال فيهاومن دفع الخ) هُدْه العُبارة لاتفيد أن المكت بعرفة بعد غروب الشمس مطاوب مع انه مطاوب فليعمل على ان المعسى ومن دفع منعرفة مسمنغر بتالشمس أى ومكث بعض المكث (قدوله و سانه بها) قال في الفاموس هو الأقامة ليلأ سواءنام أم لا (قــوله ولوحاه)مبالغسة في قوله فلاشي عليه وقوله عندابن القاسم راجع

لتوفه لزمه دم ولقوله فلاسئ علىم وقوله و جنع وقصر ) فعلان ماضيان بضداً أن كلامتهما بانفر اندمسنة وهذا كالنفسير لفوله وصلانه غزلفة العشامان وان كان جمله له كالتفسير يفسداً أن يقرأ كل من الهنفلن اسما ويعطف على المنسدوب كافعسل " ت وقد علما أن كلامتهما سنة (قوله أي كاللف من) حاصل كلامة أن من كانسالا بني قبض في صفه الجمع سين المفو ب والعشاء و بسين الطهر بن مطلقاً كان من أطهام الاوالحال في عرضة كذلك والحالة الذارة بالجمع من التفهرين هو الجمع يوم عرفة والجمو العشاوس هوالجمع لمالم المزدلفة وهسدا غسيرهم ادلائه لاصمة اختلناس التركون هذا تشمها في قول المستقر ولصر الااهلها بمشرات كل حال في منى وعرفة مقصر الاأهلها فالحابر عن مكوفون عنى في أمام التشريق تقصر ون الامن كان من أهلها ولوكان ما حاز قوله أووان قدم المغرب والعشاء على على الجديم) هذا هوالمتعين كاأفاده يحشى تت (١٣٣٣) (قوله وقوفه الز) العتمد أنه سنة كاأفاد محشى تت والالعهدو رى وهل الندب

يحصسل بالوقوف وان لمبكرو بدع فهسمامستعب آخرأولاعصل الابالوقوف معهماأومع أحدهما والثاني ظاهم كالم المؤلف لكن لانتوقف الندب على التكسير والدعاء البكئي مقارنته لاحدهما انتهى (قوله للاستفار) باخراج الفائة. (قوله والمشعر عن يساره) شافى التعسير بقوله أولاواقفابه وعماب بان المراد واقفا بقسريه وقوله وقرح هو حبل قوله معالم الدن والطاعة ) أي محل علم الدين أى مايسدين به وهو الطاعسة من التهليل والتعمسد والمسلاةعلى الني صلى الله علمه وسلروغيردات أى عمل الدين المعاوم (قوله أي الذي معرم فسه الصد) فهو يقرأ مكسر الرامونسة المسرمه محاز أويقرأ بالفقرأى الذي يعرمنيه الصدرقوله على أحيد الاقوال) أى لانه قبل بعضه من منى و بعضه من الزدافة وقبل الشعر بين حبل المزدلفة قاله ال حبب وبعبارة أخرى وهمل بعان عسرواد بسن مردافة وس مىقدررمية حر ليسمن واحدمتهما عاله النووى والطبرائي أوهومن مني وهومايدل علب شيرالصصين عنان عبأس أو بعضه من مني وبعضسه من المزدلفة وهومانقله صاحب المطالع وصوبه أقوال (قوله لحسر فسل أصاب الشل فيه) الحق

يجمع الطهرين والعشاء ين مطلقا ويقصر الاأهلها والحال في عرف مكذات يحمع مطلفا ويقصر الاأهلهاول كأن المع عزدافة خاصا عن دفع بدفع الامام من عرفسة وهو يستريسه الناس أمامن به أو مداممه من فأشار المه مقوله (ص)وان عرف مدالشفق ان نفرمع الامام (ش) أى وان غزعن لماق الناس السفر بعسد وقوفه معهم فعيم بعد الشفق في أي همال وقف ونفرمع الامام فقوله ان نفرعيارة اس الحاجب اثوقف وكذافى المناسك وهوالصواب ومن لم يقف معه صلى كلُّ صلاة لوقتها على الشهور والبه أشار بقوله (ص) والافكل لوقته (ش) أي وان إية ف مع الامام بعرفة بل وقف بعده فأنه لا يحمع بل سلى كل صلاة في وقتما المنارلان المسعر المساسر على وقت مع الامام (ص) وان قدمتا عليه أعادهما (ش) الضهر فى على ورحم الشيفق أولهل الحم أى وانقدم المغرب والعشاء على الشفق كان عارزا أملا وقف مع الامام أملا نفرمه مأم لاأعاد المغرب والعشاء بعد السفق احكن اعادة المفرب أاستعماما في الوقت والعشاء وحوياً مدالوقوعها قسل وقتها أووان قسدم المغرب والعشاء على محل المع وهوالزدافسة من يحمع فسه وهومن نفرمع الامام ولاعز به أعاده سماا سنحا بافيسما لمخالفته السنة في حقه (ص) وارتحاله بعدا اصبح مغاسا (ش) أى وندب ارتصاله من مرداغة بعدم الزة الصيم أول وقتم افالرا دالصير صسالة ومغلسا بالمنه وليس مف عول ارتحاله (ص) ووقوفه ما أشعر الحرام مكر ومدعو الاسسفار واستقباله مه (ش) أي يرته ل قسل الضوء كأنى ألمشعر الحرام وهوفي الزدلفة فيستمر واففابه مستقيلا بالدعا وبالتمليس وبالتحميسة وبالصلاة على النبي عليه السلام بالتذلل والخضو عمثل مافعسل في عرفة الى الاسفار الاعلى وهوفى ذلك كلهمستقبل القداة والمشعرعن يساره ويرفع يدبه بالدعاء رفعا خضفا والمشعر بفترالم أشهرمن كسرها وهوماين حسلي المزدلفسة وقزح يفاف مضمومة فزاي مفتوحسة فهما فيهما فاستعرا لمافسه من الشعائر وهي معالم الدين والطاعة ومعسى المرام الحسرم أي الذي يعرم نسمه الصدوغيره فانهمن الحرم (ص) ولاوقوف بعده (ش) أى ولاوقوف مشروع بعد الاسفار الاعلى كاف الملاب فغالفة المشركن فانهسم كافوا يقفون لطاوع الشمس ان القاسم فان أخوعنه فلاشي عليه عندمالك وعدمل كافي الشارح أن الضمسر واجمع الامام أىولا وفوف بعدالامام وهوأحسن من الاول ادنني الوقوف بعدالاسفار مستفاد من جعسل الاسفارغاية الوقوف(ص) ولافهل الصبح (ش) أى ولاوقوف قبل صلاة الصبح لمخالفته السنة فهوكن الميقف (ص) واسراع بيطن تحسر (ش) يعني أنه يستحب الاسراع في بطن وادى محسر لنستة راكباأ وماشيالات الني عليه السلام فعسل ذاك وهو وادبن الزدلفة ومتى قدر رمية يجرابس من واحدمهما على أحد الاقوال وهو عمر مضمومة محامقتو حمة تجدين مشددة مكسورة غراسهمسلاسي بذلك السرفسل أصحاب الفرل فسمة أياعياته وقيسل تزل فيه عليهم العداب (ص) ورميه العقبة حين وصوفه (ش) أى وندب حين وصوفه الحمني قبل معط وسعاءرى جرة العقبة فالاستعباب منصب على الرم حين الوصول لا ما تحسة الحرم وأما دميهافي نفسها فواجب و بالغ على تعبسل رميها بقوله (وان راكبا) ويأتى أنه يستعب رميها انقضية النيل لم تكن يوادى محسر بل عاد جا الرم كا أفاده بعض شموخنا (قوله ورميه العقبة) ولا يقف المدعاء بل يرجع من

حيث شاء وعوله وبالفرعلي تصيلها بقوله وإنراكبا) أى فيرمهاعلى حالتسه الى هوعليها من ركسوب أومشى وصرح بذاك بعضم مرف

عبارةالمسنف مددف والتقدر ويرميها ولورا كبافليس من متعلفات الندب

( أوله عمر نساه وصند) إقهم أن الحاج رتحسل ومشاء المراقف مقال وحسل ومها العقدة غير رسال وصد (قوله وعقد تكاس) فانعقد فهو فأسد كافى الطراز (قوله مع كل حصاة) أي لاقبل ولا بعد ويفوت المنسدوب عفارقة الحساة لمده قسل النطق به كاهوا الطاهم ولوقسل وصولها الملها (قولة تكبيرة) أشعرياته (ع ١٣٣٠) لا يسجريدلها وهو كليك (قولة باصعبه) ويكون الري بالبدالمني الأأن يكون

طاوع الشعس فأذاوصل قبل الطاوع أخرحتي تطلع وبأني أن وقتها مدخسل بطاوع الفحرو عتسد وقت أدائها الى غسروب الشمس واللسل فضاء على المشهور (ص) والمشي في عبرها (ش) بعني أنه يستعب لهأن عشى فى غسر حرة العقبة في وم النصر فيشمل المشى في رمى إلحار في الامام الثلاثة تعدُّنوم التحرُّ العقبة وغيرها (ص) وحلَّ بهاغيرنساءوصيدوكره الطيب (ش) أي وحل برمى حرة العقية غسرقر بالانسا بعماع ومقدماته وعقد ننكاح وغيرصد فيرمتهما باقمة وسيأتي الواحب فيهما ويكره الطيب فلافد ته فمعلى المشهور ومثل رمي حرة العقمة فوات وقتها فانه محل منف رنساء وصدوكره الطب والمراد بوقتها وقت أدائها (ص) وتكسره مع كل مساة (ش) بعني أنه يستعبله أن بكترمع رمى كل مصاة تسكيدة واحسدة وظاهر المدونة أنه سنة وسنُصيلة أن يرى الحصاة عاصب عبه لا يقد فسيته (ص) وتتنا بعها واقطها (ش) أى ويستميله أن يولف بعن كل حصانين في رى كل جرومن الجسرات الثلاث وليس المسراد أن يوالى بن الجرات وكدة أن الشيت له لقط المصات التي ري بها وبكرة أن الفيذ يحراو بكسره و يستعبأن مكون لقطهامن المزدلف على السنده وأماالرى عرمى به فسيأني وسنب الري نعرض ابليس لاسعق في المواضع الثلاثة التي هي على الري الآن وان اخليل أحر معصيم فكلمهابسبع حصيات (ص) وذبع قبل الزوال وطلب بدنته له ليملق (ش) أى وندب ذبح قسل الزوال ولوقيل الشمس سنديخلاف الاخصة لتعلقها بالصلاة ولاصسالاة عمدعلى أهل مسنى فلذات جازتم والهدى قسل الشمس قال بعض و مؤخذ من قوله في التسوضير تأخير الحلق الى بعد الزوال بلاعذ ومكسروه أن الذبح بعد ممكسروه لان الدبيح مقدّم على الملق أنتهي لفواه تصالى ولاتحلقوارؤسكم حنى يبلخ الهدى معله فاوفرضنا أنبدنته صلبت منهانه مندسة أنبطلهاالى الزوال أى لقسر مصت سية له قدرما يعلق فان لريصها وحشى الزوال حلق لشلا يفوته الفضيلنان فلس المراد حقيقسة الزوال والالوقيع حلقه بعيد الزوال ولوقال الىأن يبقى له قدر حلقسه لطبابق المنقسول (ص) ثم حلقه (شُ) أيثم بعد الذبح حلقه ولو بنووةان عمراسه بكل من يل فبعضه كالعدم والترتيب المفاديثم أماآن يرجع الى تقديم الحاسق على التقصير وسأتى اذاك تمة في قوله والتقصير عزى أوالى ايضاع الحلسق عقيب الذع أما الخلق نفسه أوالتقصر فواحب واعرأن تأخر الحلق عن الرمى واحب ينصر بالدم كاأن تأخير الاهاصنعلى الرمى كذلك وأمانأخر الذبح عن الرمي ونأخعرا لحلق عن الذبح فستصب كنأخر الاهاصةعن الديح وسيسأق للؤلف الأشارة لهذا ولما كان الحلق بالحديد أفضمل انفاقاأشمار السلاق بغيره يقوله (ولو بنورة)فهومبالغة في الجوازلافي الافت لوقوله (ان عمراسه) قيد فالحلق أىانعم ألحلق رأسه ولو بنورة لاهدف قواه ولوشورة لئلانوهم أن الحليق مستعب ولولم بع الرأس (ص) والتقصر بحزيّ (ش)أى والمتقسر لمن اله اللّي الفضل محريّ عن الحلاق لخبرا الهماوحما لمحلق نفالواوا القصر بن بارسول الله قال المهماوحم المحلق بن م قال في الرابعة والمقصرين وبكرها إسع بينا لملق والتقص يرلغبرضرورة اسعرفة وحلق متعذر التقصس

أعسرف السرى (قولة أن والي بن كل حصاتين ) أى وبسع الماسة الاولى وهك ذامن غسرتر يص ألاعقدار يقعز بهكونهمارمسسن وتصل الحصاة العمرة لافي الأرض من حولها ( ف وله و يستصدأن يكسون اقطهامن المردافة) ظاهرعمارته اقط جمع المارولس كذاك بل المرادلقط جرة العقمة وم النعسر فقد قال الاشاخ وله أن بأخذهامن منزله عنى الارجى جرة العقبة فانابن القاسم وابن حبيب وغرهسمااستصسوا أخذهامن الزدلفة (قوله على المذهب) ومقاطه ماذكره اس الحاجمن أنه يستصب أخذه امن وادى عسر (قوله وطلب دنته) أى بان صلت أوبشترى اثلم بكر عندمو البدية تطلب على الأبل والمقسر وعالمه عطاء والروغيرهما في قوله تعالى والمدن الاسمة وهال النووي حسث أطلقت السدنة في كتب اللغية والحدث فالمسراديه المعسردكوا كَانَأُ وَأَنْشُ (قُولُهُ لِيُصِلِّي) أَى قبل الزوال بعد فعسرهافكالاهسا مستعب فبسل الزوالمكروه بعده (قوله شم-لقه) الحلق انماهـــو أفضل في حق غعر المتمنع وأماهسو فالتقصر في حقه أفضل استيقاء الشعثف الجيرواطلاق المسلاق بتناول الاقرع وهو كذاك فنعرى الموسى على رأسه لانه عمادة تتعلق بالشعر فينتقل الشرة عندفقده كالمسرف الوضومومن

وأسه وجع لا يقدو على الحسلاق أهدى قال بعض فالنصع فالقاهر أنه عيد علمه الحلق (قوله والترنيب المفاديم إما أناور جع المن هذالا بفلهرولا تفايرالا الثافي المسارله يقو له أوالح ا يقاع الح (قولهولو ينورة) بضم النسون وداعلي أشهب القسائل بانه لا يجز يهذاك لانالحل محل تعدف فتصرعلي ماوردمته (قوية أوضسفراً وعقس) الضغران وشفرشعر رأسه اذا كانذاجة لايمتهمن الشعث والعقص أن يعقص شعر هفي قفاءاذا كانذاجة لذكلا بشمث (قولة قائه يحرم المن) نفاهر بالنسبة البالغ وأماغيرها قالمرمة نتعلق بوليها (قولة فان لبدت) أي بان جعلت الصيم في الفاسول ثم يلطينه الرأس عندا لاسرائم لينمت ذلك من الشعث (قرائم الم قصفر سندا) و (٣٣٥) وهي نشأ قال من تسع (قوله و رواية

الطرازقدرالاغلةال) أىحدث اقتصرت على الانمالة (قدوله ومه وفق) اعماران المواز بة قد قالت - دُلْكُ حزاوان أخذم أطراقه أخطأوبحزته وقالثالممدونةاذا قصرالرجل فلمأخسذ منجسع رأسيه وماأخسدم زداك أحراء فملتاعل الخالاف والوفاق مأن المالغة في الاخدوق بالاصل على الاستعباب قال الحطاب وهمو الحق (قوله ثم نفض) ويذخل وقته سألوع الفحرمن يوم النصر عاله البدر ولكن بازم في تقديمه على ما تقدم علىهدم (قوله في فويى احوامه ازاروردام أىونف عله عقب ملقه (قولة بستشيمن قوله والافهدي) أي ودال لانقسوله والافهسدي صادق عااذا وقع بعدا لافاضية وقبل رمى حرة العقبة فيقتضي أن علسه الدم ولوفات وقشافستشي مالدافات وقتها فانه سزل منزلة فعلها اقدوله بخسلاف الصدر) وأولى ألطب فالدم المفتهماعن الوطد وأماان وطئ قسل السعى فيهدى أوصاد فعلمه الجزاء (قوله كثافير الحلق لملده) أى عامدا أوجاهـالا أوناسما (قسوله وبكو الطول الخ) بان عملة و معدأت رمى الثلاث كا تفسده المدونة أي أند كرمالقرب فلاشئ عليه وهل بمسد الافاضة استمسانا أملاقسولان والحاصل انه ادادهب لبلده فيسل الحساق

لقلته أوذى للبمدأ وضفر أوعقص متعن وحلق غسره أقضال من التقصرفي الحيران حبيب و يستحب البدأة مالشق الاعن انتهى (ص) وهوسنة المرأة (ش) أي التفصير بتعين في حقهن ولوكانت بنت عشر يسنن أوتسع وأما الصغيرة فصو زلها أن تحاق بخسلاف الكمرة فانه يحرم على النصلق رأسها لانه مثله بهن نعوان كان رأسها أذى فانها تحلق لانه صلاح لها قال في المبدونة وليس على النساء الاالتقص مرازتهن فاناليدت شعر هافانه تقصم وبعيدز والرتليده بالامتشاط ولنحوم وبعمارة أخوى معتني فوله وهوسنة المرآة أنهابس المرأة ألاهولا أله في عقها سنة ولهاأن تفعل غبره وقوله المرأة أى الانثى مالم تصغر حدا ولما كانت صفة التقصر مختلفة بالنسبة الرحل والمرأة بنه بقوله (تأخذ) المرأة من أطراف شعرها (قدر الانحماة) من حيصه طو الدوقصيره ولوادخل الكافء لم الانماة لكان أحسن لقول ابنء فقر وي ان حدب قددر الاغْلَةُ أُوفُوهُ هَا بِيسَمُ أُودُومُها بِهِ وَرُوآيَةِ الطَرَازَقِدَرِالاعَلَةَ لَا أُعْرِفُهَا وَقُولُه (والرَّبِدَلُ مُنْقُرِبِ أصله) معطوف على الضمر في تأخذ أي و بأخد الرحل في تقصيره من حسع شعره من قر ب أمسله وانأخسنمن أطراف شعره أخطأ ومجزئه فقوله من قرب أصله استعبابا وبهواق بسن كلام المواذية والمدونة (ص) ثم يفيض (ش) أتى يثم المقتضية الترتيب اشارة منسه الى الله اذا فرغ من ري جرة العقبة بوم النصر ومن الصر والذبح والحلق والتقصير فالافصل له أن بأتى الى مكة فيذلك البوم فبطوف بالبدت طواف الافاضة مسعامن غبرتا خبرالا بقدر مأنقضي حوائحه ويستعب طوافسة في تُولي أحرامه وهدا اهوالتحلل الا كَتَرفيت ليه كلُّ ما كان حراماً علسه أو مكروها فبطأ النساءو بصطاد ويستعمل الطبب ولايضر مبقاؤه ولاالميت عني سلاخلاف والى هذا أشار بقوله (ص)وحل به مايق (ش) أى وحل بطواف الاعاصة مايق وهو حرمة قر بان النساء بوطه أومقدمانه أوعقدوالمسدوكراهة الطيب (انحلق) أىورى حسرة العقبة قسل الافاضة أوفات وقتها وقد كان قسدم السعى فان لم يكن فعسل السعى فلا يحسل ما بق الابفعله وفعل الافاضة وقولناو رمى حرة العقبسة قبسل الأفاضة أوفات وقتها احترازا بمناذا أغاص قبل رصها فانه اذا وطير حينتذ علسه هدى ان وطير قسال فوات وقتها وأما ان وطير بعسه الافاضة وبعدفوات وفت رمى جرة العقبة فلادم علمسه كالووطئ بعدفعلها وتستثنى هـــذهممــا بأتى فى قوله ان وقع قبل الافاصة وعقبة بوم النصر والافهدى (ص) وان وطئ قبله فدم بخسلاف الصد (ش) أى وانوطئ بعد الافاضة وقبل الحلق وهو مرجع الضهر فعلمه دم وأما انصاد عَمِياً بِنهِماً فلادم عليه نقفة الصيد عن الوطء (ص) كَتَأْخَيرا لِلْقِ لْبلده (ش) التشبيه في لزوم الدم والمعنى أنمن أخوالحلاق الى أن رجع الى والده فاله يلزمه الدم ولو كانت الحجة واقسة وبكفي الطول في ازوم الدم فهن بلاده دعيدة فاوزاداً وطولا بعيدة وله ليليده لا فادالمسئلتين (ص) أو الافاضة للمسرم (ش) قدعك أن أشهرا لحبرشوا ل وذوا لقعدة ودوا لحجية فأوأ تُوطواف الافاضة وحسده أومع السعى أوالسعى وحسده الى أن مضت هذه الاشهر ودخسل المحرم فاله مأتي بالافاصة فىالاولى وبهمع السعى أوبالسعى فى الاخبرتين وعلمه هدى واحدفى الجميم فأهسند

لرسيعدم وافي كانت أيام منى باقعية ومنسل ذلك ما أذا ذهبت أنام منى (قسوله، أوبالسبع) أى فقط أى في الإحسونات وسيالسبع من الطواف وان بعد ملالام من يعد طواف، لافاصة لاسل السبع لان السبع يكون بعد تقدم طواف وعيب اتصالها و وفعسل الطواف قبل غروب أخر وم من ذى أحقية وقبل الركعين بعد الغروب كان كن فعالهما معسدة في الحيسة ولواقع السبع عضي الركعين في الفرص المذكور فان سعمه حصيح لا تصاله يطواف الاطامة وعليه الدم لفعل السبعى في المحروم ان فعرل بعض السبعى في المحروم كلفة في العرف

فى تأخيرهما وأحرى أحدهما (ص) ورى كلحصاة أوالجمع لليل (ش) عطف على الحلق أى وتأخرري كل مصاة واحدتمن العقبة أوغيرها فيمدم وكذات تأخير مصات جرة كامداة أوالجيارا لجسعين وقت الاداء وهوألنهارالسل وهووقت الفضاء كأمأني وأولى في وحوب الدم لوَهَانَ الوَقِيْانَ (ص) وان اصغير لا يحسن الرحى (ش) هذامبالغة في وجوب الدم والمعسني أن الصعبرالذي لايحسن الرمي والمحنون برمي عنهما من أحجهما كاله يطوف عنهمما وتقمده ذاك أول المأب عند قوله والاناب عنسه ان قبلها كطواف لا كتلسسة وركوع فان أمرم عنسه وعن الحنون ولبيما الى أن دخل الليل فالدم واحب على من أحهدما ولو ربى عنهما في وقت الري فسلا دمعلمه فرجى الولى كر مهم يخت لاف دمي النائب عن العاجز قان فسه المدم ولورى عنسه في وقت الرمى ألاأن بصيرقب لاالفروب ويرمىءن نفسه فيسقط عندالدم وأماا لصغرالذي يحسن الرمى فأنه يرمىءن تفسه غان لم رمالي اللسل فعليه الام فعلمن هذا أن المجنوب مسل الصغير فسأوقال وان أسك معتبر الكان أحسن وأما الغمى عليه فكالمريض (ص) أوعاجر ويستنب فبتحرى وقت الري و بكر (ش) هذادا خلف منزالمبالغة في وحوب الدم على العاج وفي حكمه المغير علسه والمعنى أن العاسز عن الرمى أوالمغمى عليه رمى عنه مسماغ سيره- ما فأن قسد والمريض على الرمى فانه عصدل وبرمى عن نفسه فان لم يو حد من يحد مل المرمى فانه مرى عنه غيره نيابة و يتمرى المريض وفت الرقى أى وفت رعى الغير عنسه و يكراكل حصاة تكسرة واحدة وليقف الرامى عنه عندا باسرتان الدعاء وحسن أن يتمرى المريض ذاك الوقوف وبدغو وجلة ويستنب جلةمستأنف للبان الحكمأى وحكمه أن يستنب ولواسقط الواو لتكون المساة صفسة كان أولى وفائدة الاستنادة وعدمها الاثموعدمة أى الأثمان أمرم عنسه وليه وقت الادا وعدمه ان وي عنه وقت الاداء والاهاادم علسه استناب املا (ص) وأعادات صَّمِ فَدَلَ الفواتُ بِالغِرِ وسمن الرابعِ (ش)أى وإذا صمرالر يَضِ أوالمُغْمِي عليهُ هَا فَ كُلُ واحسد متهما يعيدوجو بأما كاندرى عنه فى الأنام الثلاث فالماضية أوفى بعضهاو يكون ذاك فيسل الفوات الماصل بعسروب الشمس من السوم الرابع بالنسسة الى وم الصروعلسه دم لانه لميرم واغارى عنه غيره فاو رياعن المر مض حرة العقبة غصم فأنه يرميا ولادم علسه اذاصم وأعادها نهاراوات صرليلا ورماها فعلسه الدم فقوله وأعاد ان صع الخ لكن ان صعوا عادماري عنه في وقته لا دم علم وان أعاد ماري عنه في غير وقته فعلمه الدم وغوه في الشرح وح فالدم مرتب على النبابة وعلى عدم حصوله من المرمى عنه في الوقت (ص) وقضاء كل السمو اللسل قضاه (ش) أشار بهذا ويماقدمه وعاماتي من كلامسه الى أن الحسار لها أوقات ثلاثة وقت أداه ووقت فوأت ووقت قضاء ووقت استدراك الرمى طصول الترتب وسأني آخر المسثلة عندقوله وأعادما حضرالخ فوقت الفوات هوالذى لارمى فيه شيأمن الجيار أشار المه فيما تقدم بقوله قمل الفسوات بالغسروب من الراتيع ومعناه أن آلشهير إذاغر بث من الموم الراتيع من أمام مني فأنّ الرمى يفوت بكل وجه و وقت القضاء هوالذي لاعتوز النأف مراليسه ومن ري قيسه سازمه الدم أشارا أسم بقولة هناواللسل قضاه أى واللسل عقب كل وم قضا الذاك البوم يجب فيه الدمعلى المشهو رمع الرى الى غروب الرابع ووفت الاداء هوالذى عورفيه التأخير ولا بازمه فسمدم فوقت أداميجرة العقيسة من طاوع فروم النحرالي غروب الشمس منه ولكن الافصيل في ذلك أن بكون رميهامن طاوع الشمس توم البير الى الزوال كأسداقي عنسدة وادوري المضدة أول موم

اقوله لصغير )أىمن صغيراًىمن ولى صغير (قولة وأما المغمر علمه فكالمريض الح )أعالمشارة بقول المصنف أو عاسوا في إقسوله أو عامز الن أي أوناً حسرري عامر منفسية لكرأ ومرض ولواغياء طر أواغاو حب علمه الدمدون الصغر ومن أشقه لانه المخاطب سائر الاركان مخسلاف الصغسر فان الخاطب الرمى في الحقيقة هم الولى كذافرق الباحي ولات الولي هوالذي أدخاه في الأحوام فال عم وماذ كرنا من أن المبالغة واجعة لمن أنوالري هدونا هركادم المؤلف ونحوه الشيخ عبد الرحن ومن وافقه و بردعلسه أنه بقتضي انار ومالدم ألعاجر الذي استساب موحمه التأخيرالرجي ولس كذاك وانحأ موحت آلسانة شرطها وهوأن لا بصمالم يض ورى قسل القسروب وانرى النائب عس العاج فيغمر وقته فسدمان واحد النبابة عن المستنب وآخر الرجى في غمروقته على النائب الالعفري تأخره فعلى المستنيب أيضافها يطهسر ويجوز للعاجز الاستنامة في أمام الرمى الشالات ولورسي العصة فيها وامساه ذاك ومالصرحت رماالمعتفوالفرق كونيا تعصل مرأالتعلل الاصفر إقدوله لكان أولى) أقول قيداله لأبعرف سنسه هل الاستنامة مطاوية أم لامع أنها مطاوية وعكن وسيه كالأم السارح وأن الباعث على اللهذف أن العني والمنسرمن فاتسعا جزموصوف بالاستنابة وحبث كان المعنى على وقت الاداموهوالنهارفنيه على أنه يفضى ليلاهاله البسدر (قوله مع الاجراء على الشهور) قال بعض وانتسرهل يسقط عنه الهسدى باعادة الافاصة بعداري والظاهرلا يسقط انتهى ومقابل الشهورمانفسل (٣٣٧) عن ما الشمن أنها لتجزئ الافاصة قبسل الرف

وأنوطئ بعد الافاصة وقبل الرمى فسسد حسه له (قوله وعاد المبيت عيني) ٣ ترسم بالعاء لانها واويه بخسلاف المساسم المرفأته رسر بالالف لانه باقى بدر (قوله ثلاثأ حذف التاسن ثلاث الانها لىال لـ (قوله وعوزله أن متأخر) سافى قولة مازم والمعسول علمه هو قوله ومحو زوالاحسن عبارة بعض ونصمه وعادالست عنى أى فيها فلاعب قورال محوزالتأخسير شارا بعد الافاضة والقسو رأفضل ولاعضي من منهالي مكة في أمام منى بل مازم مسحد اللمف الصاوات أفضل (قوله فانه يسن له أن سنت فيها) هذاشافي قوله يعني أنه بازم الحاج أن بعود الز لان ذاك العود انما هوالبيات فيها ولكن هي عبارات فتهم من يعبر بالسنسة ومتهم من يعبر باللز ومفتأمل (قوله من ناحمة إسان لفوق العقمة وأصافة ناحمة الىمنى السان إقوله وان را حل اله اي أى أول الأوالثلاث الواحب دم فقط ولا شعسد دوقوله فوق العقبة أى فوق جرة العقبة والمدواب استقاط جرقو نقول فوق العقبة لان المسرة من مسق كاأفاده بعض شبوخنا إقواءعلى الشهور) ومقابله لاهدى علمه الاأن ست الاسلة كلها وقدفهم من قوله حل لسلة أنه لويات عنى نصف ليلة فادون لاعب علمه الدموهب ظاهر المبدؤنة انتهي

طلوع الشمس الى الزوال هسذاه والافضل فيها ووقت أداء غسرهامن الامام الثلاثة بعسدوم التعسر من الزوال الى غسروب الشمس كاسساني عند قسوله ورقى كل يوم من النلاش من الزوال للغروب فاورى في واحد قبل الزوال لم يحزه والافصل في ذلك أن يكون الرجى في كل يوم من أمام منى معدار والقمل صلاة الظهر كامأتى عنسدقوله والالر الروال أى والابان كان في غسروم النعر فلا يصموالر محالا بعدالزوال الحالغروب والاقف لفعه أن يكون قبل صلاة الظهسر فقول المؤلف وقضاءكل السه أىقشاء حسع الجار العقسة وغسرها بنتهي الىغسر وسالشمس من الموم الرابع فأنغربت منه فلاقضاه لفسوات الوقث فعلى هذا لاقضاء للموم الرابع لان بغروب الشمس منه عض ب أيام التشريق وعلمه دم واحداليسميع مالم مكن أخرج أولاوالا تكرد (ص) وجل مطدق ورمى ولا برمى في كف غيره (ش) تقدم عن المدونة أن المريض أوالصغير إذا كان بقدرعلى الرمي محولا ووحدمن محمله فانه بحميل ويرمى عن نفسيه ولابرى الخصياة في كف غرر لعرمى بهاعنه لان ذال لا يعدر مسافقوله وحل مطمق أى وجوبا وقوله ورمي أى بمده وقدوله ولارى الزأى لا عز مذلك (ص) وتقديم الحلق أوالا فاضة على الرى (ش) هذا مالي معطوف على مانوجب الدموه وقوله فيساص كتأخسوا لحلق لسلده والمعني أنه اذا فدم الملق على رمى مرة العقسة فانه تلزمه الفدية لوقوعه قبل شي من التعلل كافي السدونة لاهدى كا معطمه كلام المؤلف لان الدم اعا مصرف الهدى فأداري العقسة أمر الموسى على وأسد لان الملق الاول وقع تسل عجله وكذات الزمه الهدى اذاقسدم طواف الافاضة على وي جرة العقمة مع الاحزاء على المشهور وكلام المؤلف يصدق شقديم الافاضة على يوم الصر وليس عراد لان فعل الافاضة قبل بومالتسر كلافعسل لانه فعسل الهاقبل وقتها ولوقسدم كلامن الافاضة والحلق على الرى لوجب فيهما فدية وهدى نجان الترتيب بن كلمنهما وين الرمى واجب اذلو كان مستعسا لماوجب فيه شي وهوظاهر لان الزمي هوالتحلل الاصغر (ص) لاان شالف في عد (ش) أي الن الفي عدا أونسانا أوجه الفي غرما تقدم بالك كلق قدل النديح أو يحرق بل الأرمى أو قدم الافاضة على التعرأ وعلى الحلق أوعليهما فانه لادم (ص) وعاد البيت عنى قوق العقبة ثلاثا (ش) بعنى أنه بلزم الماج بعدط واف الافاصة أن بعود الى منى على الفورو بحدوزاه أن بتأخر فيمكة محمث مدرك الميت عمنى فاذاعادالى منى فانه يسن له أن بيت نج افوق العقبة من ناحسةمن لامن أسفلهامن ناحسة مكة فأنه لا محوز لانه لدس من مني ثلاث لسال إن أب يتجسل أولىلتسن انتصل كالأق فال بعضهم لاخلاف أنمن سنن الج المبت عنى لسافي التشريق الا رعارة أومن ولى السقامة أوالمتعل وصرحصاص سنسة ذاك فاو وقع أنه طاف الافاصة وم المعة فالافضلة أن رجع الى منى ولا بصلى الجعة وقوله فوق العقبة أى فوق حسرة العقسة مسان لقولهمني لالفوقه فيمنى واغاقلنساذات لمفيدا تمنى هومافوق العقمة لاأن فوق العقمة ىعض دنى وهوظاهرو بدل علمه ما القيمن أن العقبة هي حدمني من حهة مكة (ص)وان ترك حسل لسلة فدم (ش) أى وان ترك الميت فوق العقبة وبأت دوم احمة مكة حسل أسلة فأنه مازمه الدمعل المشهور وظاهره ولوكان الترك لضرورة كشوف على مشاعه وهوالذي مقتضم مذهب مالا على حسب مادوى عنه اس نافع فين حسه مرض فبات بمكة أن عليه هذا (ص)

وهدان تعبل) كان عن أو غدوها كدكة لكن ان كان عن فه نسيرها نية التجير والخروج منه اقبل الفسروب من النافي وان كان من \* غيرها لا يشترها الخروج منها قبل الفروس من النافي واغدات والا تقادة الشروب من النافي ومن تجل وأدركته المسلاة في الطريق فهل يشتم الا أن من نص علمه والا تعالم آحوط ومن أدركته السلاة من الحياج وهو في غير مواضع النسط كالرعاة اذار موا الجرة وتوسه والمربح فالتناهر من كلامهم أن الهسم حكم الحال له (قولة أو مكب) أى أو كان مكل معطوف على قوله بات أى والا عن على المنافق الذي المنافق المنافق عن المنافق المنافق

أولىلنىن ان تعمل ولو مات عكة أومكما قبل الغيروب من الشاني فيسقط عنه رجي الثالث (ش) العنى أنه اذاطاف للإفاضة فانه ملزمه الرحوع الى منى لاحل أن سعت بها ثلاث المال المام يتعصل أولىلتىنان تجسل فسقط عنهرى المومالت الشومست لملته ولافرق في حواز التصل سأن يست يغيرمكة أوبهاعلى المشهور وسواء كان المنصل آغافسا أومكماعلى الاصدرافوله تعالى فن أنحل في تومين فلاأم علسه ومن تأثر فلاام علسه أى لفواته الرخصة ومن من صيغ العوم ومقابل الشهور أنه مازمهن بيت بمكة أن يعود الرمى الحروجه عن سنة التحسس والدم أن المعد ومقابل الاصمرانه لايتعل أهل مكة وشرط التصل عاو زة جسرة العقبة قبل غروب البسوم الثاني من الآماري فان لم محاوزها الانعه دالغروب لزمه المدت عه في ورى الثالث و كاثنه التزم رميه ولأنّه لا يُصدّق عليه أنَّهُ تصل في مومن وانتطّر هل عسدٌ ما لتّصل أفضل من التجبيل لما فيهمن كثرة العل أملا وكلام الشبار - بفيد أنه مباح وكذا كلام الرسالة وهبذا في غييرالامام وأماه وفيكر الهالتغيل كاصرح ماتن عرفة (ص) ورخصار اع بعد العقبة أن يتصبرف والقالشان فرى المومن (ش) وردت الرخصة من قبل الشارع في سق رعاة الاس أمسم اذارمواجرة العقسة يحو زلهسمأن مصرفوا الىوى مواشسهم مأتوافى الدوم الذالث بالنسة لبوم النصر وهوصنيعة ثاني عشرا لحية وهوالثاني من أيام التشريق فيسموا الموم الماضي وهو المنالنصر ولليوم الذي حضروافيه ومو والتالنيسر ثران شاؤا تصاواوان شاؤا وامسواللهوم الرابع فسرموه معالناس وقوله لراع وصاحب سيقابة وقوله بعيد العشبة متعلق بننصر فيوهو ماش في تقدّيم معول صلة المرف المصدري عليه على منذهب الشيخ سعد الدين القائل بجوازهاذا كأن المرفاأ وحارا ومجرور الانهسم بتوسعون في الطروف مآلا يتوسعون في غيرها (ص) وتقديم الضعفة في الرد للزدلفة (ش) متعلق الردم فوف واللام من للزدلفة بمعسى مَن أَى ورخصْ تقديم المنعفة كله ضي والتسباء والصيبان في الردمين المزدلفية لمهني ولا يصعر حلكلام المؤلف على ظاهره وان ورد لانه غيرمعسر وف عنداهل المذهب وكابر خص الهسم في النقدم رخص لهم في الناخر أيضا وإنماخهم المؤلف البكلام بالتقيد م قصد الموضوع النص ولوقال وتقديم الضعفة أونا تخيرهم من المسرد لفقة كن الكان الحسن لافادته المستثلث نوتادية المعسى المرادثم الالرخصة في التقديمين المردلفة لابدأن تقدد مأن تكون بعد القدر الواجب من النزول بهاو يكون وفوه بسم بألسورليسلاو من أنى مسى قبل الفهر أخرى حرة العقبة الى الفجر (ص) وترك التيصي لغير مقتدىيه (ش) أى ورخص في رك النزول

(قوله وكالام الشار ح مفسداله مُماح) أيمستوى الطرفان الطر كيف يكون ذلك مع كنثرة العدل الفتضية لترجيع عدم التعمل فندبر (قوله ورخص لراغ) كالمستثنى من قسوله وعاد المتعسى الخ ومن قوله أولساتن ان تصل وهذه الرخصية حائزة كاذكر والشيخ عبد الرحنونت (الواه في سق رعانالابل) أىلاغسر هبوأهل السقامة وخصلهم في ترك ألست عنى فقط لافى تراك السوم الاول مور أيام الر مى فسيتون عكمة و رمون المارتهارا وبعمودون المكه فاله في الطراز فلبسوا كالرعاه في تأخير الري سوماس في ترك المستوكلامة فيمنأ سكديقتضي أنهما سواء ولكنهمعترض فقو لاالشارح وفوله أراع وصاحب سقابة فيه تطسس فالناسب أن تعذف قوله وصاحب سقاية ﴿ نَسِيه ﴾ يِجوزلاً وعاة أَنْ يأتواليالاً فيرمون مافاتهم وميه تهاوا ويه قال محدقال الحطاب والطاهرأنه وفاق لانه اذارخص لهم في تأخسر الموم الشاف فسسرمهم لملاأولى وردذاك الاولى في الرخسسة والاعتراض صواب لأنهم منزعون

الما من زمزم ليا لا يفرغونه في الحياض عجنى تن [قوله ولا يصح جل كلام المؤلف على خلاه و) من أن الشعفة بالخييس من المزلفة عقب يردونهن عرفة الله المستخدمة المنطقة المنطق

همذه الرخصة خلاف الاولى الماأق الصنف مرزقولة عاطفاء لي المنسدوب وتحصيب الراجع (قوله والابطع منه) الطره مع قول عماض وهوالبطماءانهي أى فهوعمه لابعضه (قوله فلارخصة في تركه) أى (٣٣٩) فيكره الترك يخلاف غيره فلاف الاولى

(قوله الأأن مكون متعلا) تقدم معنى التعسل قوله أو توافق نفره ومحمسة) أىلان مالكاقال الأحسالامام أن بقسرنا لحسب ولمدخل مكة ليصل الجعسه بأهل مكة انتهى (قوله ورمى كل يوم) عطف على عاد فهوفعل ماض أي رى داد ثا مالى نلى مسجد دى م الوسطى التي السوق وختر بالعقبة (فُولَة وَفُمِه إِنْعُثَالَجٌ) أَقُولُ الْمُنتَثَ طاهر لكن الطاهران الحك مسلم (قوله أو برام) كيال جع ومة والضير قدرمن الجمارة قال في القاموس وفى النهامة المرمة القدر مطلقا وجعها راموهي فيالاصل المتفذةمن الحارة المعر وقة بالخاز والمن محشى تت (قوله وهل هو كالفول) سانلافل ماعني قوله والزاط )فيه نظر بل الزاط من الحر اقوله استعلى الرمى في مطلق الايصال) الاولى في مطلبق الوصمول أى اللفظ الاول وأراد بالرمى الثاني الطرح فالعمارة الثانية تفسرهـ ذه (قوله لكنه بكره) وندب اعاديه بطاهر (قوله وهي المناعومالمحتم أكامن موضع المصاءوان كأن المطاوس الرعي على الثانى كالضد وقوله في منسك ولاترم فى البناء بل ادم أسسفله عوضع الحسساء أى وسيقول المصنف وفي إجزاءما وقف بالساء تردد والطاوب استاء أنولار مي فى السناء فان رمى فسه و وقع الرمي أسفله في على الوادى أحراء فان

بالمحصب لسلة الراسع عشر وهوما بين الحدلين للقسرة أي منتهالهاسي بذلك لتكثرة الحصياء فسممن السيل والأبطيم مسه ميث المفبرة التي مأعلى مكة تحت عقسة تحداء مالفتر والمدسمي مذالتالا نبطاحه ومحل الرخصة لغيرا لقتدىء فلارخصة فيتر كملفتدى مدلاحاته السنة الا أن تكون متعلاأو موافق نفره ومالجعة واغا كان النزول والمصب مشر وعالنزوله علمه الصلاة والسلامه وصلانه به الطهر والعصر والمغرب والعشاء (ص)وري كل وم الثلاث وختم بالعقبة (ش) تقدمأن يوم النصر يختص برى جرة العقبة فقط يرميها يسبع حصيات وأشار بْجِدْا الْحَالُنَا أَيْامِ مِنْي وَهِي الْآمَامِ المُعَسَّدُوداتَ أَيْ مَانِي النَّمَرُ وْمَالِيُهُ وَرَا يُعْسَمُ رَى فَي كُلِّ يَوْمِ مِنهَا المثلاث بحرات يرى كل بحرة اسبع مصيات وذلك الاث وستون مصاة الالم يتعل وتقدم أنه يرمى العقبة بسبع مصات فالجار تسبعون حصاة (ص) من الزوال الفروب (ش) أي ووقت أداء كل يوم من الزوال منه للفروب قال المطاب وتبعه بعضهم الختاد من الزوال الي الاصفرار ومنه للغروب ضروري انتهي والفلاهركر اهة الرجيفيه ولوكان حراما للزمه فيه الدموفيه عث اذوحوب الدملس الازمافعيل كل معرم كالفيده ما نأتي في محرمات الاحرام (ص) وصفته جعمر كصى اللذف (ش) أى وشرط صفة الرم مطلقا أمو را راسة كونه بمعر أى منس مأيسمي يحسوامن رشامأو براموفي القدور كمهي الخدق عصبت نوفاه وهوالرمي المصداء بالاصائعو بالحاءالمهمالة الحذف بالحسماء انهرونهم بالحاءالهمان وكانت العرب ترىبها ف الصغر على وحده اللعب تععلها بين السيارة والإمهام من السيرى ثم تقد فهانسدارة البني أو تجعلها بين سمانيسه وهل هو كالفول أوالنواة أودون الانفة طولاو عرضا أقوال فالا يصم الري بغسرا الحارة كالطن والزاط كاأني ولاعوى الصغير حدا كالقميمة لانه كالعدم وعوى الكير عَنداً المَسِع و يَكُوهُ لَتُلا يؤذى النَّاس (صُ) ورى (شُ) أى وصعة الرمي رمي وفيه شيَّ اللهم ألَّا أن نقال استجل الرمي في مطلق الانصال و بعيارة أخرى الرمي المشم وط هوالوصول الى أباءرة والذى هوشرط فمه هوالرمى عمني الظرح فلابرد أث الشي لاتكون شرطافي نفسه وقوله ورى أى الكل حصاة بانفر ادهاولاندمن هلذاو بشقرط أن تكون الرمى سدملا تقوسه أو رحله أوفنيه كاهوا اظاهرو يستصب كون الرمى بالاصال ولابالقست وكونه بالبدالمثي الأأن يكون لا مسن الرمي المني (ص) وان متنفس (ش) تعني أنه ميزي الرمي الحر العس لكنه بكره وقوله (على الجرة) متعلق رمي أى رمي على الجسرة وهي البناء وما تحتف وأنا أوهم قوله على الجرة أنه لاهمن اصابه أأولاد فعه يقوله (ص) وان أصابت غرها ان دهبت بقوة (ش) أي والناصابت المماة غيرا لمرة ابتداءمن محل وغيره فلاعنع ذلك ألاجزاءان دهبت الهابقوةمن الرامى لاتصال الرمى بهاوشمل كالدمهمالووقعت دونها أتمتد موحت لانهمن فعله أماان ندموجت الحيالجرةمن عال غير بناءا لجرةفلا سندلان وجوعها ليسمن قعسله وللشاقعية فيهقولان وأما أانوقهت الحصاة دون الجرة ولمتدهب بقوة الرمسة أوجاو زتها بالبعدمتها فلا تعزى لانرممه لم منصل المرموان أطارت الرمية غيرها بما وقعت عليه المهرة واليه الاشارة بقوله (ص) لادونها وان أطارت غـ برهالها (ش) ولأبحري الرمئ بالطُّ بن والمعادن بأنواعها متطرقة كالذهب والفضة والرصاص أوغيرمتطرفة كالزرنية والكيريت والمائعات بأسرها والسمالاشارة يقوله ومحفسه ووقف في شقوق البناء فتي احزائه ترقدولا يحزيهما وقع في ظهرها قطعا وقال ابن فرحون ليس المراد بالجرة البناء القائم فان

ذاك ألبناه عسلامة على موضعها وتعوه قول الساجي وغسرها بلوة اسم لوضه الري مميث بذاك باسم مايري فيها والجسارا لحارة انتهى (قوله لا تهمن فعله) أى وان البيلغ الرأس كافى المدونة فأن شائ في وصولها فأستظهر السُّيخ سالم عدم الاجزاء (فوله متطوقة) أعنفابلة

التطريق بالمطرفسة (قبسوله ولعسل الجرة الز) قال اللقاني مذهب الطراز أثابا اسبرةاسم البدسع البناموماحوله وعليسه فعاوقف بالمناميج قال س وهو القساس فكان سغى الولف أن مقطع بالاحزاء فيقول ويجزى ما وقف بالمناءوبرمياعلي الكومة أوالبناء (قولة في ومها) اغمالم يستغن عفهوم الطرف عن قوله فقط لانه لسرعفهوم شرط يحتلاف فقط لان ألفاً مداخسة فيحواب شرطمةدر (قوله وعلى قوله وندب تتانعه) فسه نظر فالاطهر التقريع على قوله وتشايعها أي الحصيبات لاتتامع الجرات (قوله اعتسد مالحس الاول) وسيواه كانداك عميداأ وسيهوا منامعل أن الفور لس واحب ولاهدى عليه ان ذكرفى ومه وعليسه الهدىان ذكرمن الفسد (قوله تمرجى سلك المسيات) لس شرط بلولو مصاتأ خ

(ص) لاطين ومعدت (ش) وأجاز واهناالري بالرسام تخلاف التهم عليه على مافيه (ص) وفي مر الماوقف السناء ريد (ش) بعني لوري المصاة على الترة فوقعت في شفوقها ولم تنزل الى أرض المرةهل صرغالرى وهوالذى كانهسال المسسدى عسد الله المنوفى شيخ المؤلف وهو س أغدا الهرة اسماللناموما تحتب أولا يعزى وهوالذي كان مفتى بهسيدي خلسل الذي عَكَمْ شَخِ المُؤلِّفُ أَنضاو مِي امولعل الجرة عند والسير للكان المتمع فسما المساردد لهذين عَنْنَ المَنْآخُو بِنَ لِعَدْمُ نُصِ الْمُتَقَدِّمُ مَنْ ﴿صَ ﴾ وَبَرْتُهُنَ ﴿شُ﴾ مَعَلَّمُوفَ عَلَى قوله يجسرمن وأدوصت يجبر وبترتهن وفي مص النسيزمن غبر بأدفه وعطف على يبجر بعني ومما بشبرط أضافى صعبة الرى فيما نعب ومألص أن وتب بن إلى ات الشيلاث في الرمي مان سيداً ما إلى الَّـكَمرى التي تلي مُسْتَحَــدَمَى شَمْ يُنْتَى بِالْوِسَـطَى وهي التي في السوق ثم يُعْـَــتُم بَعِمْرَة العفسة فالاخلال الترتيب مبطل ولوسهوا وعلمه ينفر عقوله (وأعاد ماحضر بعد النسمة وما بعــدا ف يومها نقط ) مَثَالَ ذَلِكُ لُونِسِي إِلِم وَالْأُولِي مِنْ قَالِيا لَيْسُ مُرِي قَالَتُ الْنَصْرِ بِمُسامِهُ مُرمِي راسعا أنعر بمامه ثمذ كرفانه برى الجرة النسمة ومابعدها في يومها وجو باوهي الجرة الوسطى مبحرة العقبة لانه وعياطل لعدم الترتيب غمرى الموم الراسع بقامه استعباناوهو مراده بقوفه ماحضر فاموصولة محلهانص وانساأعادري الراسع لاجل الترتسب بن النسى وماحضر وقتسه لانه واحسمم الذكر لامع النسبان فلذا استعب أعادته مخلاف ترتيب المنسبات في البوم الواحددلانه واحب ولومع انتسان وأمااليوم الثالث فاندمسه صعيروقد مرجوقته ومثاله في المسلاة لونسي الضيروصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء غذ كرفانه يصلي الصعروالغرب والمشاه ليفادوقتهما ولايعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما وفى قوله فى ومهافأ لدة لانه لواقتصر علىقوله ومابعدهالتوهم في المثال المفروض أن يعسد جرات الموم الثالث فقوله وأعادما حضر وهوالمومالزاسع وقوله نعمدا لتسمة أي بعدفعل النسمة ويعدفعل مابعدها في ومهافقط وفي عمى من وهو سأنها وايس متعلقا بأعاد لفساد المعنى أذلا سُأتى الاعادة في ومها لانه فات (ص) وندب تنابعه (ش) أى تنايع رى إلجرات مان رى الثانية عقب الاولى مكالهاو الثالثة عقب الثانمة بكالهاو بوذاعلت أن هذاغرقوله وتنابعها فانمعني ذلك تتابع الحصات في كل حرة غُرَفر ع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندب تنابعه قوله (ص) فان رقي بخمس خس أعد بالخس الاول (ش)أى فلا جل أن التنابع مندوب فقط لا تبطل المسل الاول ولا جل أن الترتيب واحب بطل مأسد هالعدم الترتب برسة الثائمة والثالثة قسل اكال الاولى وكذافه لهوا نالمدر موضع حصاة الن (ص) وان أمدر موضع حصاة اعتبد دست من الاولى (ش) أي وان ري الجرات الثلاث تم لم مدرموضع حصاة أوا كثرتر كت من أيها تيفن تركها أوشاك بقت بسده بصاقام لااعتسد بستمن الحسرة الاولى لاحتمال كوتهامنها فمكلها عصاة تمرمي الوسيطي والعقبة نسيع سبع لعسدم الترتب ولاسطل الاولى على أحقبال كون النسي من الثانسة أو الثالثة ومفهوم قوةوان فريدرمفهوم موافقة فكذالودري أثمامن الاولى أومايع دهاكلها بحصاة ولابسستأنفهاعلى المشهور واستأنف مابعسدهاوماذ كرممني على ندب التنابع وعلى مقابله لا يعتديشي ثم ان قوله اعتديست من الاولى عله مالم يتعقى اعمالاولى والا اعتسد بست من النانية وأن شكم ذاك في كوثها من الجرة الأولى من الموم الاول أوالثاني فانه يعتسدبست من الاولى من كلا اليومين و يكل عليها (ص) وأجزأ عنسه وعن صي (ش) صورتها أنهرى الحرة بسبع حصيات عن تفسسه عردى بدال الحصيات عن الصدى أوغره عن رى عنسه أورى عَن ذكرا ولا عربي سلاء المسان عن نفسه فان دلك عزى أمالورى (قول وليحمال مساق) أى من المعدّ مساداى حصاة الاوحمالا عن السي وهداً اسكمت فكرا والمتحاوليس المراد حصاة بعدة ا حصاء وكل منه ماله سافات فلك كلارى وأمالورى منه مصادراً ولا تكرون الا ترمة سافا وودن أوا كثر وعكس ذلك فالتفاهس الاجواء والتفر هسل هدامن عجسل انقلاف أن استأكولوما فيها الميالغة أن يرى جود كاملة عن نصبه تم رميها عن المسى فهذا يجزئ بالا كلام وقسوت بسافا أن يرمها بعد الروالي أى قبل صلاة النظه ورهذه التأتيت قصة قوله والا اترالوال (قسوله الملاحدي المن) أعول له معنى المن أعول له معنى المن المدحنى النام كلامهم أنه نتهى

وقت استعبابها بالزوال وهصرح تت عقب قوله طهاوع الشهس وات فعلما بعدال والوله الر مفعل الهافى غبروة تهاالمستعب وحعل بعضهم قول المؤلف شامملا الاحتمالين السابقين فقال والامأن فات الرمى أى رهى العقبة عند طأوع الشمس الى الزوال أوكان الرمي فيغدأول يومفالمستعب الرماار الزوال انتهم وفعه نظراذ وقت أداء العقبة فيالبوم الاول من الفعور الغروب والستس منهمن طاوع الشمس للزوال ومكسر مالرمي منسه للفروب وأمامن المسرالطاوع فيعشمل أن مكون مكروها أوخلاف الاولى وقسدصرح الحزول الاول واقتصرعليه ومأ وقع لاس القاسم مع إقسوله إذا زالت الشمس فات وقترمها محول على وقت الفضل ماله فى النوضيع وقوله قبسل الطهو أى قيسل صلاقه انتهى عبارة كسيره (أقسول) سق مالدالم يكن الرى قسل الزوال لعدروالطاهس أته شدب بعسدال والخسل الظهر فباساعل الحسرات في نفسة الانام ويحوم لهسذا مأقاله الشارح أولأ (قوله كاكان بفسعله ان القاسم) شير مالك أي عسمد الرحسن ب

الحصاة الواحسدة عنسه وعن غسره لمعزعن واحسد منهسما وأشار بقوله (ولوحصاة حصاة) الى المشهور وهوانه لورى حصاةعن نفسه مرجى حصاة عن معمه مفعسل كذلك في جمع المار [الثلاث فانه عزيَّه (ص) ورميه العقبة أول يوم طاوع الشهي (ش) تقيدم أنه قال و رميسه العقسة من وصوله وان راك اوأشاريه الى وقت أدائها وتقدم الهمن طأوع فسر يوم النصرالي أغب وب الشبس وأشيار عاهناالي وقتهاالافضيل وإنه منسدب أن رميها من طساوع شبس يوم النحراني الزوال منه يريداذا كان لاعذرنه وأماان كأنة عسذر من حرص أونسسان فأنه بستعث له أن رميها بعد الزوال وقوله طاوع الشمس أي بعد الطاوع لاعند ملانه بصدق بالمقادنة (ص) والااترالزوال قبل الطهر (ش) أي والاران أيكن الرجي أول مومل كأن في غير موم التمريك وب ا أرالزوال قبل صلاة الطهر فالني في قولهوالارا حيد لقوله أول بويلاله ولقوله طساوع الشمس وعلى هذا درج الشبارح ولأبصم أن يكون المعنى والأبأن لم مرما أعقمة أول توم عنسد طساوع الشمس فيندب رميها اثرازوال في الدوم الاول فعل صلاة الظهروان ورج علسه تت تعا البساطي أوجهين الاول انه لامعنى الاتبان بالااذماف لهامستعب وما يعسدها كذاك وانطسر الوجه الثاني مع ما في كلام المؤلف في شرحنا الكبير (ص) ووقوفسه اثر الاولمن قسد راسراع البقرة (ش) معطوف على المندوب والعنى أنه سندسك أن يقف عنسدا باسرة ألاولى التي تسلي مسحدمني وعندا بدرة الوسطى اثر ومهالا عاءوالتهلل والتكسر والمسلاة على الني صلى الله علىسه وسلم مستقبل القبدلة مقدارما بقرأ القارئ المسرع سورة البقرة كاكان شعاداب القاسروسالم وأحاجرة العقبة فانه إذا وماها منصرف عنماولا مقف عندهالعسدم الوارد في ذلك أولوسع موضع الاواسن دون جرة العقسة فقوله أثر الاوليين أى اثر رمى كل واحدة والان المكم على العام حكم على كل فود (ص) وتياسره في الثانية (ش) أي ويما يستصيله أنه اذاري الماسرة الثانسة وهي الوسطى أن بنياسرعه أي يقف عنهاذات الشمال و وجهه ألى البيت ولا يجعلها خلف ظهره و بعيارة أخرى والمراد الدينق بدم أمامها يحيث تكون جهمة بسيار محال وقوف للدعاء بعدرمها لاأنه ععلهامقاسلة يساره وأما الاولى وهي التي تسلى مسعد مسى فانه ادارماها لايستمسه أن تساسر عنها للدعاء سل معلها خلف ظهره ويقف للدعاء مستقبل الفسلة وأمأ جرة العقب ة فأنه رميها من أسفلها في بطن الوادى ومتى عن مسه ومكة عن يساده ولا يقف عنسدهاللدعاه (ص) وتعصيب الراجع ليصلى أربع مساوات (ش) يعدى أن الحاج عسير المتعل يستعب أدادارجع من مني الحمكة أن ينزل بالمحص وتقدم المحث المفسرة من مكة تحت كداء الثنية لصلى مهاأر بع مساوات الظهسر والعصروا لمفسر بوالعشاء لفعل الني

القاسم بن محدن أي يكر المدنق (قسوفه وسالم) أي ابن عبد الله بن عجر (قسوفه دون مجرة العقبة) أي فأقاضيق فليس فيسه سعة الشام لمن بري زادق لما ولهذا لا مصرف الذي رميها على طريقية الاهتماع الذي القيارى وأنما مصرف من أعلى الجسرة وصعف الشرفع المدن في مجيسع المشاعر والاستشادة وقد وي المواقعة المستقادة وقد مع الما المسام الما المسامة الما يول تزوله الم وعبارة شب وفي رفع بديه قولان قال الموسيمة هذه المدونة علم الفراقع المجهى (قوله ليصلي) اللام العاقب التي يؤل تزوله الحالية المواقعة المسلئ المسلئة وسواء كان مكل الوسل المسلئة وسواء كان مكل المسلئ المسلئة والمسلئ المسلئة والمسلئة والمسلئة والمسلئة المسلئة والمسلئة والم (قوة ونقسدم ان النزول به ليس نفسك) أي السريمنا كدعلي وجسه السينة أوالوجوب حستي بلاز فيسه الدم تركه انتهم عشي ثث والمحصب هوالموضع الذي تحالفت فسلمقر تشرعلي أن لا سابعوا بني هاشيرولا بنا تخوهمولا بأخست وامنهم ولأبعطوهم فنزله النهرصل الله علىموسام وذكرالله فسه شكراله حدث تلفر والله ونصروعلى أعدائه فكان محلسالسوء حعله الله محلسانا ورفوله قبل دخول وقت الصلاة) كَاف قبل انتها ووقتها بأن وصل قبل العصر عقد ارماً بفعل صلاة الظهر والابان صاف الوقت علسه حسد المحدث بدخس وقت العصرة بلأن بترل به فائه بصلى الطهر حالا ولاية خرولا تفهيران المراد الدخول الحقية وهوائنداء وقت الظهر لان فرص المستثلة إنه العضر جمن من الانعدر عالرام والري (٣٤٣) اعما يكون عد الزوال أوأن المراد وفد خول الصلاة الثانية شعناعيدالله (قوله بغرالمتعل) أي وأما المتعل

علىه الصلاة والسلام وتقسم ان الترول به لسي بنسك وهدذا كله اذاوصسل المحصب قسل فلا سدب له وظاهم واومقندى دخول وقت الصلاة أما اذا أدركه وقت الصلاة وهموفي غسرا لحصب فاله نصلها حدث أذركه الوقت ولاتؤ والمصب فيقيد كالام للؤلف بغسر المتصل وعااذالم يكن رجوعه ومحمسة وتصيب مصدر حسب كفرح مضعفااذا نزل المصب مشال غسرب وشر قراص) وطواف الوداع انْ وَ إِلَى الحفية لا كالتنجروان صغيرا (ش) يعسى انه مندب لكل خارج من مكة الموضع بعيد كالحفة ونفسة المواقت مكا أوغيره قدم بنسك أوتحارة وانص غيرا أوفسدا أو امرأة كأنت نته العوداملا أن مطوف طواف الوداع قبسل شروحه لانه خرج الح مكان بعيد في الحل ولقواه عليه السلام لا منفرت أحد كم حتى بكون آخرعه فدوالدت الطواف ولهذا كان طواف الوداع هوا خرنسا بفعام الحاج وسواء فرج لحاجمة أولاحد النسكان وعسل كون من مرج التنعيم وهوالمسهى عساحد عائشة أوالحسر انة لايطلب بوداع حدث أمصف بالمقير عوضم آخرا واسمكنه والاطلب منسه ولوقرب ماخرج المهو يستثنى من كلامسه المردد لمكة بالحطب وغموه فالاوداع عليهم ولوخر حوالكان احدو كدادستني منه المتصل وطاهر قسوله واناصغرا ولوغير بمزفيفعله عنسه وليه النفرحون لطواف الوداع ركعتان انتر كهسماحتي تباعدا والغبلده وكعهما ولاشئ علسه وانفرب وهسوعلى طهارته وجع لهسماوات انتقض وضوء ابتدأ الطواف وركعهماوات كان بعد العصر ركعهما أذاحلت النافلة في الحرم أوغارجه ولمذكروا أنه بقبل الحر بعدطواف الوداع قبل تروحهمن المسعد كأفالودعن د تروحه السعى وهو مسن انتهى (ص) وتأدى بالافاضة والعمرة (ش) بعني أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخرعهد مالطواف فلذلك سأدى بطوأف الاقاضة أو بطواف العسمرة يعسى اله لا يستعب لن طاف الدفاضة أوالعسمرة ثم نوج من فوره أن يطسوف الوداع معسني تأدى سقط الطلب عباذكر ويعصل له فضل طواف الوداع ان فواه عباذ كوفياساعلى تحسية السعيد (ص) والإرجع المهمري (ش) بعق الهاد اطاف الوداع أولفيره وحرج بالرداك فالهلا يستعب أفأن رجع ووجهه الى الست وظهره تخلف كانفعله الاعام لعدم الوارد في ذلك عن الني علسه السلام بل يرجع وظهره الحالبيت والنهي عن ذلك نهي كراهة أوخلاف الاولى (ص) وبطل ما عامة بعض وم لابشغل خف (ش) بعني المن طاف الوداع مُمَّ قام بعد مده عكة أو بعسل دون فعطوى ومأ وبعضه غانه يبطسل كونهوداعالاتوايه لان الطواف صعيم في نفس ولان المقصود

يه منشر عب (قدوله الوداع) بكسرالواو مصدروادع وبفصها اسم مصدر (قوله قسدم بنسك أو تعارة) لا يعنى ان النسك اما المير أوالعمرة والقادم بتعارة لايدخسل مكة الانحرما وأقلها عيرة الاأن عساسات المقصود له اشتداءاما النسك أوالتمارة فلاسافي إنهادا قصدالتعارة لايدخل مكة الاعدما ماسدالنسكان (قسولاحتى يكون آخرعهده) آخرامااسهاصفوع والطواف خسرها منمسوب أو بالعكس (قوله آخرنسات بضعله الحاج/ أي آخر عبادة بفعلها الحاج (قسوله أولاحدالنسكين) أىبان كان آ فاقداوعلمه نفس من الوقت فاراد أنه مذهب ألىميقانه يحسرم منه فيطالب حيثتك حن بتوحيه السروج أن يطوف طواف الوداع فهسذا لابتمسو رالا فىالميرولا بنصورف عسرة لانمن كان يمكة وأدادان يعقر فيضر جاماالسعرانة أوالشعيم وقسدة كرالسواقان العرف أذا أحرم من عرف قبالج فأنه بأنى بطسواف الوداع اذارجم

لهامن مكةوهو واضم لانه ربيع لمسكنه فيطلب ولوقوب وأما المسكى اذاخر جمن مكه لعرفة فهل يطلب به أملا لاندلس يمعيد ويستَعب له أذا فرغ من طواف وداع أن يقف الماتزم الدعاه (قولمرجع لهدما) أى وفعلهما في المسجد (قسوله في الحرم أوعارجه) انظرهذا الم يؤمر بالركوع في المرم فوافق فوله رجع لهد ماوالظاهر اله أداد بالخرم المسجد الحرام (قدوله وهسوسين) المفادمن ثت انالضمسرعا لدعلى عسدم التقبيل فافي عب غسرمناس واعسل وحسه السن أن التقسيل من متعلقات السعي ولاسهي هذا (قوله والعمرة) ولا بكون سسعه طولاحيث لم يقم بعقيدهما افامة تبطيل حكم التوديع (قسوله ولا يرجع القهقسرى) وكذا يقال في القهقرى في زياد ته عليه الصلاة والسلام (قولم على كراهة أوخلاف الاولي) الظاهر الكراهية فال في مناسكه ولايرجع فى خروجسة القهقرى لانه خلاصاً السنة (قسوله دول وي طوى) قال أقام بذى طوى أو بالابطم إبيطسل وداعمه وقوله أوبعضة

الكراه أوبعده وليس عليهاشئ من نفقته ولانفقة دوايه قال ح ويستصب لهافي النفاس أن تعسب العليف لافي الحسن أي اقصر رمنه (قولة أونفست) قال المساح نفسة المرأة بالساء الفعول قهي نفساء والجمع نفاس ومثله عشراء وعشار و معص المسرب يقول نفست تنفس مزواب تعب فهي نافس مثل حائض والوائمنف وسوالنفاس بالكسراسم (قوله مقدار حصفها واستظهارها) فيعمس في حيض المبتدأة في من عشر لوما (قوله وقيدان أمن الخ) فالنام يؤمن كافي هذا الزمن يفسخ الكسراء تفاقا كالعماض والاعدس هوولاول لاحل طوافها ومكثث وحدها للطواف ان أمكنها القام عكة والارجعث لبلدهاوهي على مالها تم تعود في القابل وهذاهم الظاهر وطواف المعمرة كطواف الافاضة فالهوالد عب تمفسيرا اسكراه في عدم الامن بعبارض ماسياً في مسن أنه لانتفسيرا لأسارة بتلف مااستسوفيه الافي مسائل ليس هذامنها والقماس أن للكسري جميع الاجرة ان الم يحدمن يركب مكانع وقال تتعن عساص اتماني مثل هذا الزمن الذى لاعكم السرالام عالركت تصير كالمصر بالعسدواي فلها العلل وتعرهد عاود ع يعرى فصية وهذا كله ميث أم نقطع عنهاالدم أصلاأ وانقط عصف وم وعلت أنه بأنيها قب ل انقضاء وقت المسلاة لان حكمها حكم الخائض اذهو وم حمض فلا طوافهالان المذهب أن النقاء أمام التقطع طهرفيصم طوافهافي هانن الخالسين ويعبارة أخرى وأماأذا حصل الحمض وتحوه بعد الاحوام والعرة فانمصس وأماقيل الاحوام بمافاتفق كالامان عرفة والنوضيم على عدم حس الكري واختلفاف فسيز الكرا فقالان عسرفة يضيزوقال في النوطسيم لابوضع من الكراء شيء هذا تقرير المذهب وقيهمن المشقة مالايخني والناسب للها المنتفية السمعة أن المرأة أوحاضت قسل طواف الافاضمة واذا التظمرت الطهر تعذرعلها العود لبلدها أنهااماان تقلدمارواه البصريون المالكمون عن مالك أنمن طاف للقسدوم

يصح طوافها بال تتعلل وأماانا نقطع عنها وماوعلت أفلا يعود قبل (٤٣٤) انفضاه وقت الصلاة أو ارتعار بعوده ولأبعد مدقيصير أن سفرمن البيت باثر طواف وأماان فعل فعل خضفا بعمد الوداع من سيع أو نحوه فال ذلك لايضروهو باق لم ينطل (ص)وربعمله ان لم غف فوات أصحابه (ش) يعنى آنا اذا قلنا يبطلان طواف الوداع وان كان صحافي نفسه أوتر كدجله فانه رحمله فيفعله مالم يخف فوات أصحامه الذين مسمر سسمرهم والامضى ولاشي علسه (ص) وحدس الكرى والولى طبيض أونفياس قدره (ش) يعنى أن المرأة اذاكات مبتدأة أومعتادة فاضت أونفست فسل أن تطوف طواف الافاصة فانكريها وولها محرما كان أوز وجائدس أي يجبرعلى افامته معها مفدار حيضها واستنفهارها أومقدار نفاسها الى زوال المانع فتطوف فقوله وحس الزأى اطواف الافاضة لاللوداع لانه يسقط عن المائض والنفساء (ص) وفيدان أمن (ش) أي قيد حسب المكرى ان أمن الطريق وأماالولى فذكر س في شرحه بعد أن نقل نفولا ما نصدقات فهذه النقول كلهابالتقبيسد اغماهي في السكري ولمأرهسم مذكر ويدفى الولى الاأنه ووخذمن قوله في التوضيع وعلى الحبس فبعس عليهاأ يضامن كان معهاذاً محسر مالي أن عكنها السفسر قاله الساحي وغيره أه (ص) والرفقة في كيومين (ش) أى وتحس الرفقية مع كريماان كان عدرها يزول ف كيومين قال معن ولعله مع الأمن كاسبق ولا يحسبون فيما زادع لي ذلك بل الكرى وحسده (ص) وكرورى عرى به (ش) أى أنه مكره أن يرى عاوقع الرى به ويحر ته ذاك وسواء رمىنه فى يومه أوفى عرموسواء رى به هوأوغسره وسواء رى به فى مثل مارى به أملافى جيم وحيم مفرد افيه ماأوفي أحدهما فقط أوغيره كجروعرة لأنه أذبت بهعبادة كافوضي بهولانه لوحاز

وسي ورجع لبلده قبل طواف الافاضة جاهلاأ وناسيا أجزأه عن طواف الافاضية وهوخ الاف مارواه البغداديون عنمين عدم الاحزا وهوالمنده ولاشد أنعذوا خافض والنفساء أشدمن عذرال الهادوا ماأما حنيف ةالفيال بأنه بصم الطواف من الحائض ولايسترط عنسده في الطواف طهارة الحدث والخبث وكسذاه واحدى الروا شسن عن أحدين حنسل و بازمها ذيم بدئة وبترجها لعصسة طوافهاوان كانت أأثمد خول المسحد حائضا اه وقال عض شموخنا العمل بالراجي واحب فيقدم خارج المذهب على القول الضعيف (قوله ولم أرهميذ كرونه)أى التقييد (قوله الاأنه يؤخذ) أى التقييد في الولى يؤخذ بالاولى لان الكرى أخذ عوضادون الولى إقوامن قواه في التوضيم) أى الذى هو قوله الى أن يكنها السفر لان امكان السفر اعما يكون مع الامن فيعل أن الموضوع في الامن (قوله وعلى النس) أي وعلى القول ما لنس في الحائض والنفساء أما النفسا ، فإنه نقس عن مالك في الموازية تعدم حس المكرى في النفساء أصلا لانه مقول أعط أخاجامل يخلاف الحمض فن شأن النساء وأما الحائض فظاه وعدارة استعرفة والحواهر أن فها خلافا أيضا (قوله في كبومين مقتضي ما في الدخيرة عن ماك أن البكاف استقصائية ومقتضى ما في الموازية عنه ادخال ماز ادعلها من شراحيه وأبيينوا قدوالزائد (قوله أوغيره كجيوعمرة) أىوهوالقارنوالكاف تمثيل للفيرفالصورثلاث المالمفردفهما أوفارن فهما أومفرد في أحدهما وهارتُ فَ الأَ " مَوْ فَالْوَا وَفِي لُمُولَهُ وَتَمْسِ وَعِمْنِي مَع مرة والحرم بالجرمع المسرة المساوية المارن وفلاه سره الكراه مة ولوثاني عام وهو قضية

وهومافوقالساعةالفلكمة (قولةان البيخف فوات أصحابه) أى أومنعامن كرى (فوله قدره)سواء علم الكرى بحملها أملاحات ءند

الرى مالمرى الذرز عالناس الى الرى عارى به الذي عليه السلام ولم يقع ذلك (ص) كان ا مقال للافاضة طواف الزيارة (ش) التشدي في الكراهة يعنى وكذلك مكره أن يسمى طواف الافاضية بطواف الزيارة لان الزيارة لفظ يقتضى التفسيرمع أنطواف الافاصة ركن فكاته تكلم والكذب وقد كرمالله أيضاأن تسمى أياممنى أيام التشريق والعشاء العمة لان الله تعالى قال من دعدصلاة العشاء واذ كرواالله في أنام معدودات (ص) أورز رياقير علمه السلام (ش) أى وكسد التبكرة أن مقال وزافره عليه السلام أو فرنا الني عليه السلام لأن الزارة تشعر بعدم ترجم الفعل معرأن زيارتهمن أعظم القرب الى يرجم فعلها على تركها بل اعما يقال قصدناه أوجها الى قدر علمة السلام (ص)ورفي الست أوعلمة أوعلى منبر علمه السلام معلى (ش) بعني أنه تكر مدخول الديت بنعسل أوخف محقق الطهارة وكسذا الصعود على ظهره أوالرق على منبره علمه السلام مذاك وكذات حعل نعلى في الست اذا حلس للدعاء وليعملها في حزته فالمراد رقى المتدخولة لأرقى درحه وسي دخواه رقمالان باله مرتفع والاضافة لادنى ملابسة وقوله أوعله أي على ظهر البت وقوله بنعل متعلق بألمسائل الثلاث (ص) بخلاف الطواف والحر إش) دعني انه لا يكره الطواف النعلسان الطاهرين وكذا بالخفين وكذات لا يكره الدخول السعر رُلك كافي الدونة وان كان مصمن البت لعدم تواتر معلى رأى وكرهه أشبهب (ص) وان قصد بطواقه نفسه مع مجوله لم يحزعن وأحسد منها (ش) أى وان طاف حامل شخص طوافاً واحدا وقصد الحامل بطوافة نفسه مع محموله صيى أو يحدون واحسد أو متعدد أو مريض فالمسهو رانه لاعزيءن الحامل ولآعن تحموله لأنالطواف صدادة وهي لاتسكون عن أثنان فانقلت يردّه فدا إجراء العلواف من المحولين فأ كارقات الفرق أن المحولين صاراء سنزله الشّيُّ الواحد (ص) وأجزأ السعى عنهمما (ش) بعني أنه اذا جمل مريضاً وصححاً وصيافي اينداه معيه ونوي مذلك السعى عنيمه وعن محموله فأنه يعزى عنمسما لخفسة أمر السعى اذ لاتشترط فمه الطهارة ولأن الطواف بمنزلة المسلاة فلا يصعر الاستراك فيه (ص) كعمولين فيهما (ش) تشده في الاجزاء والمعسى أن من حل صدين أو محنوان أو غوهما ها كثر في الطواف أوالسع سُوي ذلك عنها أوعنهم فانه يحزئ عنهما أوعنهم في العبادتين وسواء كان المجول معذورا أملالكن الدمعلى غسر المدورف الطواف اذالم بعده كامرف قوله والافدم القادر لم بعده أى مانطاف غسرماش وكذاغ مرالمعذورفى السعى عليسهدم ولمافرغ المواف من السكادم على أركان الجير والمرة وماانشاف الى كل ركن من مسنون ومندوب تكلم على معظم وات الاراملائها طارية على الماهمة بعد كالهاوهي على قسمسن مفسدوغسر مفسدومة علقهـ ما أفعال الرحل والمرآدف وأنغبر المفسدو بالمرأة عكس صنسع ابن الحاحب فيهما قبل ولعساه انما مدأمان أة وأن كثيرة والسنة الرجل كاورد فذال الفرآن في آى كثيرة والسنة اقداة

الكلامعلى مامختص موافقال ﴿ فصل ﴾ (ص) حرم الاحوام على احراة الس قفاز (ش) أعدوم يستب الاحوام يحبر أوعرة أوفى الاحرام على المسرأة موة أوأمسة أوبخنثي مشكل ليس محيط بسديها فحسوقفاذ عسلى وزن رمان شئ يعمل للمسدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد وخصسه المسؤلف بالذكر المغلاف فيموالافغره بماتعده المرأة السنريديم امخيطا أومر بوطا كذلك وكذلك كلما يعد استراصيع من أصابعها وليسمصدر قال في القاموس هو بضم اللام انتهى ماصيمه ليس

لانانقول لمذكره بصبغة التكلم ولاردعدتمن زارقبرى وحت له شفاعتى لانه لادليل فيه لاطلاق لفظ زيارة من غسمه (قوله ينعل أوخف وعرمومنع المعصاعلي واحد منهما لمرمة القرآن (قوله في جزته ) الجزة بالضم معقد الازار اقوله والاضافية لادنى ملاسة) لاعفن أنه دعد أن فسرارق بالدخول وعلل عافاله لانطهر قوله والاضافة لادنى ملا دسسة أم لوقال بعد قوله مرتفع فلأكان دلغوله مستارما للرقى عسريه لكان أحسن (قوله كدوابن في مان المعتمر ملداقه عن المجول طهارة الحامل وسنده اذا كاثالعمول غسيرميز فإن كان عبرا فالطهابة تمرط في المحمول لافي ألحامل (قوله على الماهمة أعاماهمة الاحوام وطاهسره الأماهشه دات أجزاء ولست كذلك (قوله ومتعلقهما أفعال الرحل طاهر وأنها خادحة عن أفعال الرحسل والمرأة مع أنها من حز ثباته اللا أن يكون أواد والمتعلق ذلك المعق

وفصل حرم بالأحرام كا (قوله على السرأة ووصفيرة وتتعلق ولها (قوله أى وسرمسس) اشارة الى أنالبه تعصران تكون السيبة وأن تصحون بمعنى فيلكن حعلهاسبمة أولى لافادته انذلك من أول الاحرام (قوله بسديما) المراد بالمدين الكفان كافي عارة النوضيم (قوله الفلاف قسه) أستنفى لد هذاالعطابوالذي رأشه فسه المسلاف في المدية واسه فان الست القفار بن ففيما الفدية على المشهو رخلافالان حبيب (قوله مخيطا أومر بوطا) فانأدخلت ديهافي قيصهافلاشي عليها

(قورة وستروسة) أى أو يعين دوله بالإصف و (قوله الاستر) أى الاقعسد يسترا أى حيث على أو طنسانه بنظر الها بقعسد فائة كذا قور أى وأومع ملاحسة و إنظر في سائة الشائ و الشاغر أنه في سائة الشائي عرم السترلان الحرمة عقف فلا ينغل عنها الا بأر قوى ولا يكون الاطن الفتنة أوضفة بالاشكاء و إنظر إذا ختى الفتنة من و حيد الذكر هيل يجب عليب مسترمان كان بالفاوعلي وليسه ان كان غير والترقيق الإسلام الادليان الذكر أشد (قولة أوسترة بدفر أوبرد) من وثنات قوله التعريسة (قوله أن طال الح) لانا لمصنف مستقرل وقسر قها في اللمس انتفاع من مراور دان طائل (قولة فالاستثناء منظع) أكم يحسب او الذا لهذي الموافقة المناسسة على الانسال الالسترة في المناسبة الاستراك المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الاستراك المناسبة المناسبة الاستراك المناسبة ال

عن أعسن الناس فسلا محرم وهو صادق الجوازمع أنالر ادالالستر فصوهذا اغابت مع الانقطاع والأنقطاع كالمسكون بماسة الماصدق بكون عساسة الحكم تحوحاءالقوم ألازبدامات كاللامام القراف (قسوله وعلى الرحسل الز) ماسك مافى المقام أن الاحرام بطلق عصنى النعرية عن كل شيخ ولاشك انفى الرأة تعربة وجهها وبديهاوفي الزحمل تعرية وحهه ورأمه ويطلق معسنى التمريدعن المحمط بعضه لا عن التعبرية المذكورة (قوله يسب م نسم) كدر عحديد فان العرب تسميه تسعا أولمستي لسدءلي صورته أوحاد حسوانسل بغرشق لمدنه أوأعضائه (قسولهما أحاط بنسنم) أي سس نسم (فوله وعليه يقدر لقوله) هنذا لاينفع وذاكلان موضوع المسئلة هوالمخسط فلانتأن المبالغة فتدير إقوله كشاتم)ولوفشة ووزئه درهسمان (قوله وأن لبدخل كما) في كلام المسنف قلب أي وان لمدخل دمكا أومنصوب سنزع الخافض ومفعول بدخل محذوف أى وان لمدخل مدهى كه (قوله

بكسرالياء مضارعته بليس بفتحالباءهمذافي ليس التساب وأمامصيدرا لليس الذي هرومن تخليط الامو رفهسو بفتر اللام ماضيسه لس بفتر الباءمضارعه يليس بكسر الساد فال تعالى والسشاعليم ماطلسون (ص) وستروحه الإلستر والاغرزور يط (ش) هسدًا معطوف على لس فغازوالمعنى أنه تصرم على المرأة أن تستر وجهها في احرامها كأبحسر معليها أن نسسترديم الخسير ام امالم أقف وحهها وكفيهامعناه تكشفهما الاأن ريد خال السترعن أعسن الساس فانه يحوزالهاأن تستره بأن تسدل على وجهها رداءولاتر بطمه ولاتغرزها برةفأن فعلت المرأة شما عماء معلها بأفلست القفاذين أوسترت وحهها أوبعضه لغسرسترأ واستروغر زت أور دطت أوستر مطرا وردارمها الفدية انطال والماأشار بقوله (والافقدية) فهمورا حع الى مسئلة القفازين ومسئلة الوحه فقوله وستروحه أى ترفها بدلسل قسوله الالسسترفالاسستثناء منقطع (ص) وعلى الرحل محمط معضووان بنسيم أوزر أوعقم (ش) بعثى وكذاك محسرم على الرحل سبب الاحوام ان المنس الحيط فساوار تدى شوب عيط أو بشوب مرقع برقاع أوبازار كذاك فسلا شئ علمه وهو حائر لانه لم بلسسه ولافرق في حرمة لس الحمط سن أن يكون عيطا يكل السدن أوسهضه ولافرق بن ماأحاط بنسيرا وزريقف لهعلمه أوعقدر يطه أوعظ معودوالمراد بالرحل الذكر واكان أوعبدا بالفاكان أوغسر بالغوعلى وليه أن يحنسه المحيط مخدطا أوغسره وقوله محمط بالحاه المهملة بقريت المبالغسة بعده وعلى قراءته بالخاء المجسة تنافسه المبالغسة وعلمهارة مدرافوله بعضوعامسل شعلق به أى يحيط بعضو (ص) كفائم (ش) تشبيه في المنع ووحوب الفدية أي وكذلك محرم على الرجسل في حال احر امسه أن يلس ألعاتم بخسلاف المرأة فصور لهالس الماتم وضوء (ص)وقياءوان لمدخل كا (ش) القياء بفتم القاف والمدوالقصر ما كان مفر جامسل القفطان فيحرم على الرحسل المحرم أن بلسه و تحبّ عليه الفدية وان الم مدخل مدمه في كمه ولاز روعلمه لانه في معنى اللباس هسذا هو المشهور فساونكس القباء بأن جعل أسفله على منكبيه فالهلافدية عليه لانه لايليس على هذه الهيئة وظاهر كلام المؤلف حرمة لس الفياء وانابد نسل مديه في موضعهما من القياء ولدس كمذلك فسقمد كالامه بمااذا أدخل كنفيه في القماء (ص) وستروحه أورأس (ش) يعني وكذال يحرم على الرحل أن يستر وحههو وأسه فيحال احرامسه كلاأو بفضاولها كان وجسه الرحسل ورأسسه فيحال احرامسه مخالفين لسائر بدنه ومقطعتهما مطلقا فلذاقال إعمايعد سائرا كطين) لانه بدفع الحسرود خسل عبرممن باب أولى كالعمامة وأماغيرهما من سائر البدن فاعما يحرم تعطيت مبوع حاص وهو

( 2 ع - توثي تانى) (لاملايليم الخر) ظاهر تعليه عدم الفدية في اسم بمعل بعنه على طهر ووظهر دواخسل بحسده مدم أدمال من من من من مديد والمداور والمديد والمداور والمديد وا

فقط كذا أفاد معض شيوخنا قوله بقر سةقوله كطعن فالكاف التمشل (قوله وذاك لانعد ساترا )أى عرفاوان عسد ساترالف فمراد مقول المصنف عالعد دساتر الىعرفاوقوله يحتمل أن يمون عنسال بساءعلى انه يعد ساترافى هذا الساب أي ان مكون المراد بالساتر في هيذا الساب المعنى الغوى (قوله ولافدية فيسف) تفليديه في عنقسه عربي أوروي كاهوطاهره والاولى قصره على الاول إذ أروى علاقته عريضة ومتعددة فهي حرام والظاهرات السكف ليسث كالسيف أى قصر اللرخصة على موردها رقسوله المشهوران الحرمالن المشهور بهمتوجهة على قوله وسواء تقلده لعذرام لاومقا بالزوم الفدية لغسر عذر وأمامع العذر فسلا فكرية إتفاقا كاني تت (قوله وزاد)أىمالك (فوله وهومفاد قول -)و جعدلك أن الحطاب حكم اله يمنوع أعوما كان يمنوعاً فحم نزعه (قوله ريدأن ماذكر عار المصر مالى كان ذلك غسرمفادمن المصنف وذلك لان كلام المصنف في الفسدية لا في الحواد عسريفول مريد المز قسوله اذا فعله للعصمل وأمالغمر العصل ففيه الفدية (قوله ومعسى الاحسترام شوبه) الاولى أن يقول وسواء كان الاحترام شويه ألز (قسوله على ظاهرها) أي من العدموم أي و يعتمهم ( ٢ ٤ ٣) قد مذاك عمااذا كان الاحتزام الثوب فقط أي وأما الاحتزام بعمامة

أوحبل أوخبط ففيسه الفدنة

ولواحتزم عاذكر للعمل (قسوله

ولمهذكره النشاس ولاابن الحآحه

الخيط وما في معناه وقوله عا بعدساتراأى عرفاأولغة بقر ينةقوله كطين وقوله كطب محسله الشارح في الصغير تشديها وذلك لانه لانه دساتر او يعتمل أن كون تمسلا بنا على أنه بعسد ساترا أن دخه فرازاره )أى طرف ازاره أى في هذا السات (ص) ولاقدية في سف ولو بالاعذر (ش) المشم ورأن المحرم اذا تقليد ستنفذه ماوباظاهم مدون اسدف في حال احرامه فاتفلا تازمه فدية الذاك وسواه تقلده لعلدرا واغسره وظاهر كالرم المؤلف رشق في هميزيه عال عدي أت سوآء نرعسه مكانه أملا وفي عسارة ولأفسد به في سنف ولو بلاعذر ابن المواز فعسوه لما التوراد وقسد مختصر الوفار الاحتزام ولمنزعه مكانه أىالأأن دلسه لاحرمحوز وطاهرا ألمدونة وحوب نزغمه حمث ليس لغسرعذر بكونه ولا عقدواء تمدد الخطاب وهومفادقول ح كلماحكم في هدرا الفصر إلى الدي و ففسه الفدية ما أيصر وان لأفدية مقتصم اعليه وتبعه الاحهوري فسمك شالة السيف لغسر ضرورة اه (ص) واحسترام أواستشفار اعسمل فقط (ش) و مدأن مأذكرجا تزالهم ماذافعله للعمل ومعيئ ألاحتزام بثوبه أويعمامة أوحسل أونحوذلك كمأهو ولأأمن عسدالسسلام ولاالمؤلف طاهر المبدونة وأنقاها أبواطسين وصاحب تكميل التقسيدعلي ظاهرها وكالام الاعرفية في توضعه ولاانء مرفة فانطسر موافق لهما والاستنفار أن مخسل ازاره س قشذ به ماويا كافي القاموس أى لامعه وداوالا هل بقيد كلام المُوْلف به أو بطلق افتدى هافى تت محامخالفُ ذلك فيه نظر وقوله لممل فقط راجع لهمما (ص) وجارحف كاأطلق واوعلى التقييد فهل قطع أسفل من كعب لفقد نعل أوغه أوغا حشا (ش) بعسف أن المحرم اذالم محدد النعلن عنسد بقيسدالاستئفار بذلك أيضاوهسو اح أمه أو وحدهمالكن بثمن فأحشر حسدا أي زائدا على الثلث فانه معو زله حنشيذاً ن ماس الظاهر لان العقلة تأثيم وأما المفن شرط أن بقطعهما أسفل من الكعين اور وداخا برنداك فاولم يقفد النعسل لكن احتاج تفسير تث 4 بالعقد فتسع فيسه الىلاس أخففن لضمورة اقتضت ذلك وقطعهما أسفل من المكعمين غانه تلزمه الندية رواماين ان عارى واسه نظراد لم يفسره القاسر عن مالك والمتبرمن الفقد والغاوعنسد الاحرام فلا بحب علمه اعداد النعلن قساه اذا ماحب العماح والقاموس ولاان عليفة دهماعنده وفى الطراز يجب عليه ذلك قبل المنفات أذا وحدثنه ماوظاهم وولهقطع الاثهر في نهامته بالعيقد وانعا قالوا كأن القاطعة هوا وغسره وهوراً ي بعض شراح الرسانة والطاهراً نهشل القطع لوثني أسيفاً الاستثقار أنبد خسل ازاره سن من كعب (ص) واتفاء مس أوريح سد (ش) أى وكسد التعوز الممرم أن سنة الشمس فغذمه ماوياوتول ح الاستنفار أوالريح سده لانهلا يعدساترافق العنسة لأبأس أن يجمل بديه فوق عاصمه يسترم ماوحهم

لاعكن وحوده الاعقدغ مرظاهم الاان ر سعادة فتأمل اه (فوله فعانى تت عما مخالف ذاك) أىلان تت فال أن معل طرف مترزوتين فمنذيه ملوياً معقوداً في وسسطه كالسراو بل اه (قسولي وجازخف) وتُشْـلُهُ جِرَّمُوق وجِو رب والخف اسم للزوج والالقال خفات (فولة أوغاده) أى النعل كان منه أن مقول أوغساوه الان النصل مؤنَّشة ولكن أطلق النعل على الزوج (قوله لور ود الخسع (قوامر واءاس الفاسم عن مالك) وقد نقال وجود النعل حيشذ كعدمه وعسعليه شراء الندمل و لومع حاجة لثنب فليس كالوضوء لأن الوضوعة بدل وهـُ والتحـمُ وأماالترق الناه هنامنه دوحة وهوالخفاه فردودان الحفاه لانطبقه أحدوعلي تقسد اره فمشبقة وهمامنفيان من الدين و يوتخذ من اصافة الغاوالى النعب عدم النظر الى قله مال المشترى وكثرته أى أن تكون الغاوفي حددًانه (فسوله وهورأى بعض شراح الرسالة) ومقابلة أنه انحا يغتفر لمن قطعت لا لن اشتراء كذلك قاله د ولعله تعشد والاول هوا لظاهر (قسوله أن يتقى الشمس أوالريم) وانقاء البرد كالمرعند مالا لاعتدان القاسم ( فوله بطرف ثوبه) أى بان بقسم طرف الثوب على مصا ( فوله ومثل المطرف فلك الرد) يسكون الرائسارة ابن عسر فة بقوله و ما بقيمه الميرورايدا بن أن أو بس وقول ابن القاسم فعلى هذا الحر ليس كالريد ولوقال المسنف وانتفاضي أوريح أوسطر ببدأ ونسأه أوخدا الوقعادة لافها كثوب بعدالا المطربه السسلمان التشنيت معما فيسمين الاختصار والحاصل أن الافسراد التي يتقيمها المطسو أكثر من الافراد التي ينفي جما الشعس والربح ( قوله وتقليم غلفر ) الجواز مقيد ( في ٢٩) بان يتأذي بكسرو والالم يعبر فله فأن فالمبرى

فمه قوله الأتي وفي الظف رالواحد لألاماطة الاذي حقنسة (قوله وانظمر مازادعلى الثلاث عسارة النونسي وعلى هسدنا لوانكسر طفرران أوثلاثة فقلهاما كان علمه أن المدار على الحامسة ولوأز يدمن ثلاثة (قوله وارتداءالخ) قال محشى تت فأو ارتدى مقمصم أواشتما لا قدية فيه وهذا وأضم (قوله وأما لسالسراويل) أى فلا عدور ولول معدازارا (قوله بالمعر) أي بانب البعر (قوله باعواد رفعها) أىويضع سأتراعليها (قولهوان أ تكشف ماعسل المارة افتدى) أىوهو الذي وضع على الاعسواد (قوله ولانستظ ل تحتما) محترف قوله أولاعمانب (قولة واختلف ات فعسلُ ذلكُ ) انظمره فاله اذاكان نازلاو حلس تعتماقسه الفدرية قطعا وأمالوا ستظل تحتما وهي سأثرة فعدل في ذلك خلافاً وانظرالفرق وعبارة غبره تقتضي التساوى ونصه وأماالتظلل بظلها الذي تحتها فسلامعوز سالرةأملا وانفعل افتسدى كالمدهكلام اللغمى ولكن العول علسهانه يحسبه زالاستفلال عماقعتهاأ بضا وقسوله ولامأس أن مكون في طلها خارجاءنهاهوعسسنقوله أولاأن بنظلل محانب المخازة هذا بوالمعتمد

كان خفيفا فقوله بمدمقصود والردعل ان الموازلان الاتقاء بالسوب سأقى أنه لا عسوزوق وله بدأى ولا يلصقها على رأسه والافعلب القدية اذاطال (ص) أومط رعر تفع (ش) أى وكذلك محوز للمبيرم أن نتق المطسر نشيءم تفع عن رأسه من ثوب ونحسوه وأما الخمة فعسائر الدخول تحتهامن غبرعذر كارأق ولأبلص المطلل برأسه ومثل المطسر في ذلك السيردو انظاهران مشال الشمس فيحوازا نقائه بالبناءوالخباء والمحارة الريحو يفهسهمن كالام المؤلف جواذ انقاء المطر بالسدوالبناه والخبام الاولى انصه على حوازمالم تفعمه أنه عنع انقاء الشعس والريحيه (ص) وتقلم طفرانكسر (ش) هذامعطوف على الحائز قبله والمعنى أن المحرماذا انكسر أه ظفر واحد ققله فكلاثم علسه ومثبل الواحد الاثنان والثلاثة سندو مقتصر على ماكسر منسه عملا بقدرالصرورة فالأزال حسع ظفسره كان ضامنا كن أزال وعضه التسداء من غسر ضرورة فانه بعض جلة مضمونة فبكون مضمونا قال بعض ومآةاله ظأهسر ومربادءانه يقسطع المنكسرو مساوى المافي حق لاسية علسه ضرورة فعماية في كونه متعلق عاعر علسه اه وانطسرمازاد على الثلاثة ماحكة هل في تقلعه الفدية أم لاوا ماان لم يتكسر فات قلسه لاماطة الاذى ففسه الفدية والاففنة كالأن وهذافي الواحد وأماما زادعلسه فق تقلمه الفسدية مطلقا وأما تقليم ظفر الغسرفه والغو (ص) وارتدام يقميص (ش) يعني أنه يجسور المصرمان برتدى والقميص وألحسة ونحوهما عالا بعدلاسالماخيطة وانعدوا الارتداه لسافياب الايمانالضيقها (ص) وفي كروالسراويلرواينان (ش) يعسى أن المحسرم هل يكروله أن يرتدى بالسرا ويسل لقبع الزى كاكره لفسرا لهرماس السراويل مسع الرداه أولا تكره فذاك با ساحروابتان عسن مالك وأمالس السراو بلفائه لاعجسوزفن كالام المؤلف حذف مضاف أى وفى كرمارتداه السراويل المعرم وغسره وانساقه المؤلف في المسرم وعدم الكراهسة رواسان (ص) وتظال بيناءوخياء (ش) الباءاللا كة أى وجاز تظلل بينا من ما تط وسقف وخياء حمة وتعوهايماشت (ص)وعارة (ش) أى وكذلك موزله أن يتظلل بجانب الحارة وهي الحمل فازلة أوسائرة ومشك ذلك الاستفلال بالتعمير كان فازلا أوسائرا أوبار كأعملي المشهور وأما الاستظلال وهوفي الحمل باعواد برفعها فذعه مألك قال في وضعه وهو ظاهر المذهب وان فعسل افتدي وأحازه أوحنه فقوالشافه وغبرهما القنم وانام بكشف ماعلى المحارة افتدى ولا مستغلسل تعجاان كان فازلافان فعسل افتسدى ولامأس أن تكون في ظلها خار ماعتما ولاعشسي تعتاواختلف ان فعل ذاك والهدذ إقال مالك اذاكان الرحل عدد لالاحر أقلا وستطسل هو وتستظسلهم وقاله ابن القاسروروي ابن شعمان محسور لعادل امر أما وجريض ابن الحاج عسن مالك يفتسدى المريض فعسد مله أحرى ابن الحاج وفي الاستظلال بشيع على الحمسل وهسوفيسه باعوا دقولان ابن فرحون احترز بقوله باعواد عمالوكان المحمل مقسا كالمحارة فأنهما

وفى الموازية بوارى وجهمه يطرف ثو يه ولووضع بديه جمعا على رأسمه وأ مكثهما بعض المكث

أله يحوزالاستغلال عائدتها فقسدهال عج المحمد مدوا والاستغلال تحتها فلمصول علمه ثم أمه الانسرق بين النازل والسائر في الاستغلال المتفادل ويسمرا لفسرة أما المائد المائد المائد المائدة المائدة المائدة ويوادا المائدة ال

( تولة قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خسلافه ولذا تقال المؤاف لاتبها) لا يعنى أنه على هذا بكون قوله لا تباسواء كان مقسالم لا ( غوله و لا يعملس تحتها) هذا تقدم فهوت كرار وقوله فلا يحوز راجع لقوله لاتبها ( غوله وفي عبارة) هذا العبارة تتخالف قوله المناسف كونه فيها وأمالو كان وتفلل في المقتصر الي ماسسر علم المناسف على هذا أن المناسف ال

(TEA) كالسناه والاخسة فصور قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خلافه ولذا قال المؤلف لا فيهاولا علس تعتمالاً سائراولانا لا فلا يحسو رحى مكشفها كافاله اللحمي والفاهرات المراد كشف ما فرقها دون كشف حوانها لا فه حشد من باب الاستطلال بحانب الحساس وهوما فركاهم وف عبارة مانصهاوقية لافهاه فأفيغر محار زمانناوهي الهابراتي ليس لهاسيقف من خشب وأماهار زمانناقهم أأنت من المحسة بل كالبت ولافدية قيها ولايدخلها الخلاف على ماقالة الن فرحون (ص) كَثُوب بعضافتْي وحوب الفدية خلاف (ش) تشبيه بقوله لافيها والمامعة في على وهسوان عصل الثوب على العصاو بتقلل به فان استقلل داخس الحارة أوتحت الثوب المرتفع على الاعواد وقلنا بعسدم الجوازفهل تلزمه الفيدية أولا تلزميه ويستصيله الواجهاني ذلك خلاف (ص) وحل طاحة أو فقر بالانحر (ش) يعني أن المحرم إذا كان ماسسا واحتاج الى حل شيغ على رأسه لاحسل الحاحة أى الضرورة كأن لا يحدم : محمل خوجه منسلالا ماحرة ولانغيرها بازاة ذاك وكذلك أذا كان فقسيرا كأن يعمل مزمة مطب سعها أوشر جاويراب غرو التعش عابأ خدومن عن أوابرة فالواو عصني أولا العطف التفسيري أي فاحد الاصرين كَافُ وَكُلِّ ذَلِكُ إِذًا كَانَ لِغُيرَالْصَارِةُ والْأَفْلاوِ مَفْسِدَى مَا أُمِكِنِ الْعِيشِيهِ كالعطار فقول الا تعسر زائدعلى عشه (ص) والدال توبه أو سعه (ش) يعنى أن أهرم يعور في مال الرامة أن سدل يه مدالتي أحرم فيه إزارا أوغسره بغسره ولولقمسل آذاه عثاية من ارتحل من بيتسه وأنشاه سقمت مائت فأنفه وكذال بحوزان سعرو بهالنها حرمسه ولولاذا بة القسملة على الشهور (ص) بمثلاف غسله الالتمس فبالمناه فقط (ش) أَيَّ أَنْ عُسَل الْحُرْمُ تُوبِه مكروه كُمَّا فالمواذ بةالاأن بكون فيسه تحياسة جنابة أوغسيرها أى أووسر فانه يغسله بالمياه مسن غسير حرض وهوالغاسول ولاصاون ولاأشنان خشمة قتسل الدوآب فقواه تغلاف غسلهأى فأن فب الفيد بة أذالم بأمن قتل الدواب هـ ذاه والمراد والافالنقل في المسئلة الكراهة قال ح بعدد كر الانقال فتصل من هذا أنه اذا تحقق أنه لا قل في به حالله غسله بما شاه وان أم يتعقق ذلك حازله غسله الخماسة والماوققط ولاش علسه وان قتل بعض قدل كاتقدم عن المبوازية وقال في الطراز بطع استصابا وأماغسه الدوسي فظاهر المدونة أنه مكروه وقال في الموازية جائزوأ ماغسسله لغسرا لنماسة والوسيرفانفق لفظ المسدونة والموازية على كراهة ذلك وقال ابن عبد السلام والمؤلف انهاعلى ما يما وظاهر كلامه في الطير از أن غسسار لغسر النماسة لايجوز وهوالموافق لظاهركلام المؤلف فتأمله والله أعسنر اه ولم يتكلسم على ماآذا غسله التعاسة بصابون ونعوه حيثهم يتحقن نني القمل وظاهر كالأم المؤلف أنه لا يحسوز والاصل فيما الا يحوز الفدية وصر حيه تث (ص) ويطيرحه (ش) بعني أنه محوز المحرم أن يبطر وحه

ان فرسون و يحوز النظلل بالقلاع في وم عرفة أي زمن الوقوف ولعله لنتكثع النهواب كاستعب القمام مه دون الحساوس ( قوله كثوب نعصا) الباء عصني على أى أن بجعل التسوب على العصاو يتظلل بهأوعل أعواد فيلايحو رسائرا أ تفاقاولانازلا عنيسمالكلانه لاشت مخلاف اللماء والشاء قال الخطاب وتعلملهم هسذأ مقتضى أنهاذار بط الشوب بأوتادو حمال حيدة صياركاتلما الثابت أن الاستظلال مماثر اقوله كأن لا يحسدال فينتذاو كان غسا وحسل يخلا أجرة فسلا يحوز فلك وانط رأو كأن لا مف الأعلى لكسر نفسه وينبغى المنع كافى شرح عب وليكن كلام ألى ألحسن مفيد أنهلاشي علىه في جلداه ضم نقسه مع قدريه على أن يحمله على غسره اه والحاصل كاذ كره يعضهم أنه ادًا كان الحل لعائسه فانه لافدية فهوان لممكر بلعاشه فأندان كان لعدموحودما بستأجر به فكذلك وانوحدمن بحمله محانا أو اأحرة بقدر عليافعله الفدية الأجل اه (قوله ولولقسل آذاه) وأما اذانقل الهوام من أونه أوحسده الذى عليسه الحالثوب الذي ريد طرحه فيكون كطرحه (قوله ولا

أشنات) يضم الهمرة وكسرها وظاهر عب آنه عبر الغاسول وليس كذلك (هولموالا هاانتمل في المسئلة الكراهة) الحق أن المسواد به والمسدونه وان عسرت بالكراهة الأن المراجب الضريح فقد نص سسندعلي المنج قال الباجري المنتق ولوجهل فعسل رأسمة أوقر به ستى بنتفع بذلك لكان عليسه الفند به فورجوب القديمة ولمسل على المنتج ألا يتخيق أن أوافه الشارح هنا بنافي صدر عبارته (قوله وان أم يتحقي ذلك) أي بهل شائر وحيث ذان قتل بعيض القمل أخرج ما في ما في (قوله اذااحتاج المذلك) وأمااذالم يحتج فيكره كامأتى فوله وفصدمن انه اذا كان لفعر عاجة يكره (قوله ثمان قوله وفصداخ) المناسب حرحة فتأمل (فوله وشدمنطقة )هي الهميان أن يقول مُانقوله ان الم بعصبه غيرضروري الذ كرمع قوله كعصب (٣٤٩)

وهي منسل الكيس يجعسل فيها الدواهم ولافرق بين كوتها من حاد أوخرق كاقاله الساجي (قوله واضافة نفسقة) أي بان بودعه رحل نفقة بعدشدها لنفقة نفسه فحملهامه لهامن غسيره واطأةعلى الاضافة فبمانظهر كأفى شرح (قوله فأن شد نفقة الغسرابنداء) ودخل قعت الامااذاشد منطقته فارغة أوالتمر ونفقتسه أوشدها مجردة عن قصد وقوله أوشدها التمارة أي اوشه المنطقة التمارة أى تعارته أونعارة الفسر (قوله لان العصب مفلسة الكر )عل لهذوف والتقدر وانماؤ حمثفي اللوقة الصغيرةمع أن الشأن عدم الوحوب فبالان العصب مظنسة الكد إقوله أولصي خرقة كدرهم بعنى عوضع أومواضع لوجعت كانت درهسما وظاهم التوضيروان الحاحب لاثواعليمه فالمعسه مواضع وهوالعول علسه واعسل أن العسب والربط أشدمن اللصق اذلامد فيهما من مصول شي على المسم العمير بخلاف اللصق (فوله أولفها على ذكر )لابقيددرهم فمانظهر (قوله ويؤخذ العامن قوله ترك ) وذك لانه لايقال المترك الامم العلم (قوله عطفا علىدى المضاف البسه) أي عسلي القول المرجوح في المعاطيف اذا تكررت أى فسلاحتاج لتقسد يرمضاف ومعله ان عازى معطوفا عسلي مسبوهم والقول الراجع ويعذاج

أى بشقه اذااحتاج الدذال وعفر جمافيه بعصر ونحوه أومافي مكذلك كوضع ازفة علسه ومثل الحرح الدمل ونحوه (ص) وحائماختي برفق (ش) بعني أن المحرم يجوزاه أن يحك ماخني من بديممثل رأسه وظهر وماأشب وذلك رفق خشبة قنسل شيءمن الدواب ومفهسوم ر فو آنه لو كان دشدة فسكر موا ماماراه فله حكه وان أدماه (ص) وفصدات ار معصمه (ش) يعنى أن الحرم يحو زله أن يفصدا ذااحتاج الى ذلك انالم بعصب فأن عصب افتسدى وان أضطر لتعصيمه كالفيده كالامان عرفة وأماالفصدافير ماحة فندي أنكره كافي الحامة تمان قوله وقصدالخ ليسضروري الذكرمع قوله كعصب رحه (ص) وشدمنطقة لنفقته على حلده (ش) يعنى أنه يحوز السرم شدمنطقة بكسرالم وفتم الطاعلى حلده تحت ازاره لاحل تفقنه والمراديش دهااد خال خدوطهافي أثقامهاأوفي المكلاب أوالابزيم مشلاسواء كانمن حلسد أوغيره وأمالوعقدهاعلى حلده افتدى (ص) واضافة نفقة غيره (ش) يعني ان الحرم يحدونه بنفقة الغيراني نفقته التي شدها أولاعل حلده لأا متداه فأث شدنفقة الغيرا بتداء دْهاالتمارة أوكَّانْتُ نَفقته تُمعاأ وفوق، مُزْره فعلْسه الفُدية والسه الاشارة بقوله (والا فقدية واحترز بقوله على حلده عادات دهافوق مبارره ترشيه في وحوب الفيدية أمورا ما رُوفَقَالَ (ص) كعمب مرحه أو رأسه (ش) أى وكذلك تحب الفدية عليه في عصب مرحه لضم ورة أوغسرها ضرقة كسرة أوصف رة لان العصب مفلنة الكراوقوعيه على ألحسر يم والصيم وكسذلك تجب الفدية في عسس اسمن صداع أوغيره (ص) أولص و في تدرهم (ش) أي على مرحه أو رأسه وظاهره اله لافدية فعيا أذا كانت الموقة أقل من درهم موقولة أوقرطاس بمسدغيه طاهره ولوكان أقسل من درهم ولمسل نكتهذ كره كوت المكرفسة لانتقيده بفلاف اللرقة فان الحرفها مقيد بالدرهم فأكثر والمراديه البغلي (ص) أولفها على ذَكُرَا وَفَطْنَةُ بَاذَنِيهِ (شَ) بِعَنِي انْ الْحَرِمَ اذَالْفُ ذَكُرُ مِفْسِرِقَةُ لَاجُـلُ البَّولُ أُولا جسل المـني أوالمذى فانه مفتدى وهسذا مخلاف مالوحعله ف خرفة من غيرلف عنسد النوم فأله لافدية عليسه وكذالة تلزمه الفدية اذاحعل قطنة كبعرة أوصفعرة باذنيه لعدلة أولغيرها مطمية أوغسرمطسة وكذلك الاذن الواحدة (ص) أوقرطاس بصدغمه (ش) أى أو يصدغ واحدو المعنى النااخرم اداجعل علىصدغيه قرطاسالضرو وةأولف رهافاته يفتدى لكن لااتم علسه مع الضرورة (ص) أوترك ذي نفقسة ذهب أوردهاله (ش) ترك مصدر محرور معطوف على عصب من قوله كعصب رأسه مشارك له في الفدية أي تحب الفدية بترك ذي النقفة ذهب وهوعالم وقدنفدت نفقته الق ضمها المهافان لم يعسلوه فلاشئ علسه وسق نفقة الغيرمعه ولاعفر حهاالي غسره ووخد العلم من قولة رلم وقوله أوردها محرور عطفاعلي ذي المضاف السه ترلم أي أوترك ردهالهمع عَكنه منسه وهو قول اللغمي ردالانوى الىصاحهاوات وكهاافتسدى (ص) ولمرأة خزوحملي (ش) المشهورانه يجو زالرأة أن تلس في ال احوامها الخز والحلي وجمع النماب لان مكمها بعد الاحرام في الماس كحكمها قسله الافي سفرالوحيه والكفيين والحو ماسسداه خرير والمته خلافه و مدخل في الحلى الخاتم (ص) وكره شد نفقته بعضده أوقيعد (ش) ده في أن الخرم مكرمة أن نشد نفقته بعضده أوفيند مأوساقه الن الفاسم ولافدية ولم يوسع مالك أن يشدها الاف الوسط النعرفة وطاهر قول الناطاح الفدية في العصدوا فف في الآعرف لتقديره ضاف أى ثرك ردهاولا يحقى الاقولة أورك ذى نفق مند من من عن قولة أو ردهاله (قوله المشهور أنه يحو ذالخ) ومقابسها اله

الإصور وعليها الفدية وقولموكر مشد نفقته بعضده أعمالم يكن عادة قوم فالأيكره

ر قولوكبوراس) لاغتصريا طوم الفول الخولول النوع على الوجه في الكفار وأهل الناروالسياطين (قوله السرائصو بصامه) أي اسم المفوو بصامه) أي اسم المفوو المنافرة المسلم الكل (قوله لائمه من السم المفوو بصامه) أي المفاور المفوو المفوو المفوو القول المفوو القول المفوو المواور المفوو المواور المفوو المفوو المفوو المواور والمفوو المفوو المفوو المفوو المفوو المفوو المواور والمفوو المفوو المف

نصا (ص) وكبرأس على وسادة (ش) بعنى انه مكره الحرم أن مكب رأسه على وسادة لانه من باب الترفه وأماوضع خده عليما عندالنوم فلا مكره ثمان الرأس في اللفسة اسم للعضو بقيامه فعلى هذافهومن باب تسمية المكل ماسم وزئه أى وكب وجمه وكان ينبسني أن يقول واكماب لانه من أكب (ص) ومصوع لمقتدىيه (ش) أى انه تكرملن بقتدى به أن بلس في عال الوامه المصبوغ الذى لاطب فيهآذ ااشسه لونه لون المصبوغ بالطب كالموتد وهوا العصد غرغسر المفدم والمفدم اذاغسل أوالذي صبغ بالورد أف والفي تفسيره وانحا كره للفتسدي مهن إمام وعالهماذ كرسنداللدر يعسة لثلا بتطرف ألحاهل بفعله الىلس غيرا لحائز وتقسد باالكراهسة بالاحوام مخرج لفبرحالة الاحوام فيصورله لمس المزعفر والمصفر غبرالمفدم وهوا لمورد وتقسدنا ألكراهة عصبوغ غيرالمطم عفرج للصبوغ المطيب فانه وامفي الاحوام كالمزعفر والمورس ومثلهما الممسفر الفدمالر جال والنساءوالمفدم بضم الميموسكون الفاءو فتمالد ال المهمسلة هو القوى المسغوة تسدنا المكروه عاشسه لونه لوث المسبوغ عرب المسيرة من الالوان فيعوز الاحوام فسيه ولوللقندي بهخلافالظاهر كلام التلساني والقرافي من كراهية ماسوي الاسض للقندىية (ص) وشركر يحان ومكث عكان به طب واستعمايه (ش) يعنى اله تكر طلم مرم أنيشم فأحال أحرامه الطب المذكر وهوما يظهر ويحمو يعنى اثره كالماسم بنوالريعان ونصوهما لمنافسه من الترفه ولافدية فيه ولافي مسه وكذابكره شم الطيب المؤنث كالمسلك والورس وتحوهما ولافدية ايضا مخلاف مسهولا يكروشم ولامس الشسيم وألعصفر وفعوه سما وكذا مكر والمعرم أن يكشمع رجل متطيب أو عكان غيرالست الشر نف لان الفرب منه قربة وَكَذَابِكُرِمِلَّهُ أَنْ يُستَعَصِّ الطَّسِمِعَ العِمْرِفَقَتْهُ وَلاَقْدِيةً (ص) وحجامة بالاعذر ونمس رأسه (ش) أى وبماهو مكروه فعسله للمرم أن يعتبم لفرعذ رخشية أن يقتل شيامن الدواب حيث لم رك سيماشيعر والافلا يمو زالاأن يصطر الماقيمور ويفتسدى على المعروف ومفهوم بلاعة زالا باحة لعدفر وهوكذاك وكذلك بكره للعرم أن يغمس رأسه في الما مخافة فنسل شئ من الدواب وانف المسدونة فان فعسل أطم وقيسد ذلك النعمي عاادا كانت ادوفسرة

(قوله ومثلها المعصمةر) أى فأنه معرم على المشهو رالر حال والنساد وفهه الفدمة كالمطب ومقاسله روامة أشهب عن مالك الكواهة من غسرفدية وفريره من الطب المؤنث (قوله هوالقوى الصبغ)أي الذى صبغرفي العصف مرة تعد أخرى حتى صارئحننا (قوله قبصور الاحراميه) عمني خالاف الاولى لائه يستحب للمرملس البياص الوغسرالم ملقوله علمه الصلاة والسلام النسوامي ثماركج الساص فاتها منخسرتمانكم وكضوافيها موتا كم وفي الحديث الاسم السما الشاب السيض فأنهاأطهر وأطس وكفنوافيهاموتاكم (قولهوطني أثره)أى تعلقه عامسه من حسد أوثوب تعلقاغ برشديد والمؤنث مايطهسرلونهوأ ثرهأى تعلقمهما مسه تعلفا شديدا وتسل المذكرما طهر لونه وخفت رائحته والمؤنث ماخسين لونه وطهسرت رائحت كالسال (قوله ولافدية فيه) أي

في هذه (قوله بخلاف مسه) أي مس المؤتث والحاصل ان أقسام المؤتث أربعة النان مكر وهان وهما مكته يجان والا بدواسته حماله كال كرما له مف هذا وواحد حرام وهو مسه و سيد كروه واحد مكر و وهو تعمول بذكر والمصنف لا هناو لاقيا با أن واكن نقصهم الكراه سفيه ممون كراه مقتم الملذ كرائية كرما الصنف الارفي وكذاك أقسام المذكر أربعة واحد مكر و وهو شعود لا أنتها أن وهي مكتب كان به واستعمام وسه مدون من الله يقتل عنه المنافق المناف

(قولة لان فعله مكروه الخ) عارات عمارة ابن الحاحب ولا نعمس رأسيه في المياه وظاهر والمنسع وذكر والمؤلف والبكر اهية أشد وظاهر قُولَهاواً كرهاه عُسَرزاً سه في الماءوة ولها باثره فأن تعسل أطم شيامن طعام بدل على أن المرّاد بالمكراهسة المنع اذلااطعام في كراهسة التنز به والظاهر أن الاطعام واحب وقول صاحب الطر إز ما متحماله خلافها كا أفاده ( ١ ٥ مع) محشي تت (فيها لازه اصفه م) أي لانالقفطانلا كانسفر مانعي والافلا كراهة والطاهر كاقاله (ه) في شرحه أن الاطعام مستعم لان فصل مكر و ملامحسر أنتضم أطرافه السدهاقعصل ولمنذ كروا الاطعام المذ كورف أفحامة ولافى تحفيف الرأس مسعاب العان فبسما خيفة قتسل الوصف (قوله أىمع غرز وحها) الدواب (ص) ويتحفي فه بشدة ونظر عرآه ولنس احراه قياء مطلقا (ش) أي وكذلك راحع لفُوله وكذال مكر وأي مكر أ مكر والمعرم أن محفف رأسه دشدة شوب أو بغرواذا غسسار خشب أن يقتسل شيا من الدواب أن تلسبه الرأة أي مع غيرزوحها ولنس السراد تحففف فالمواء وكسذلك تكره المحرم ان سنطر في المر أدَّمال أو امنه والمرآة (قوله وعلى الرحل والمرأة) الاولى مكسيرالميانعيدهاداءساكنه تمهمز تثمرمدة التي منظرفيها واغيا كرمذلك مخيافة أن يري شعثا أن مقول الانفي والذكر ليشمل فَيْنِ وَلَوْ وَكُذَّا يَكُوهِ فِي حَقِ السراءَ أَن اللَّسِ القياء بالسَّدو هوما كان مفتوحا مرة اوأمسة محرمسة الصغروالصف مرة والمخاطب بذات . أوغسر عورمة وهوم ادوالاطسلاق لأنه يصفهن أى مع غسر زوجها (ص) وعليهما دهن اللعسة والرأس (ش) هـذامعطوف على قوله حرم الأحوام على المرأة الخوعلى الرحسل الخ الولى قرره شينا (قسوله وسواء كان الزاسافي مأقيله (قدوله وحسنشذ) والمهن إنه يحرم على الرحسل وعلى السرأة في حال احرامهما أن دهنيا شعر هما رأسا أولسة أى من كان معابان قرأهم أوغيرهما بالدهن مطلقاأى مطيبا أوغيرمطيب لمافيسه من الريسة وسواء كان لهماشيع أملا الصاد وسيكون اللامأى وراد ولهذا قال (وانصلعا) وهي المنصرة شعرالمقدمو بعمارة أخرى وعلم ممادهن السية حنس الرأس والاسلام الاخسار ان وجدت الرأة وموضعها لهما والرأس وان صلعاج ع أصلع وحننذ فساد تردأن الرأس مذكر بالجمعن للفرد ويصمر أن مقرأ فكنف بصفه بصفة المؤنث والمراد شعرالرأس وشعر السية وآمادهن الشبرة فهيومن دهن بفتم الماد المهسملة واللام أي المسد (ص) والمائة طفراً وشعراً ووسع (ش) بعدى وتما يحرم على المدرم في عالى الوامسة ذاصلع وقوله جعاأى لامفر دايان رحلا كانأوام أةأن سبن طفرهأي تقله لفسره ندرو مأتي أن فيه حفنسة إن لمركز الإماطة مقسر أنفقوالصاد ومسكون اللام الأذى والاففدية وتقدم انه يحوز له اذا الكسرطفر وأن بقله وأماظفر غسره فقال اسعرف والمدنأنت الاصلم لان الورود والانة ظفر غيره لغواه وكذلك محرم عليهما أانس للاشمعرهما أوشامنه لفسيرعم ذرينف اغمابكون اذاقري مقردا (قسوله أوحلق أونورة أوقرض باستنان الكن انكان شسما سمرافانه بطع حفنة من الطعام وان كان والاشنان) بضم الهمزة وكسرها كثيرا مان زادعلي العشرة فانه مفتسدي كامأني وكذلك محسره على المحسر مرحسلا أوامر أفف حال وقوله بضمتن وبقرأ أيضاسكون احرامه أنبز بل الوسم عنسه لان المقصود من الحسر مأن يكون شعدًا وأسه الفسدية والإباس الراءوقد فسمرالي من بالغاسول للسرمان ينستى حائحت أظف اومن الوسخ ولافسدية رواءان نافع عن مالك كإقاله اس المساج فشكون الثلاثسة الفاظمترادفة فيقيد كالأم الوَّاف عناعداما تحت الاظفار (ص) الاغسال دية عزيد (ش) أي من غر (فوله لمافيه) أى الفسل (فسولة طمب كحرض بضمت آخوه ضاد سندوهو الغاسول والانسنان والصابون وكل مأنية الزفر فأن كان عالواستعمل أي مأن و يقطع ريحه أوخطمي وهو بزرا الحبيزى سندو يجتنب ما كان من قبيسل الرياحسين والفواكه كان الخالط للاشنان ماهوردونهوه المطسة التي تسة في المد رائحته للماقيه من التشيب بالتطب فان خلط مع الاشتان وشهيب شيء من كل طب مذكر (قوله فكذلك عماله ريم فان كان بمالواستعمل مفردالم يفتد منسه فكذلك اذاخلطه اهوأخوج سديه اداخلطه) لافديةفيه (قوله لوضوء) رأسه فقى غساد عاد كرالفدية وأفهم الفسل أن الازاة بغيرالفسل أحرى وأفههم المريسلان أي أوغسل والحسن أومندو سن الغسل بغيره أحرى أيضا والضمرفي فر بالملوسير (ص) وتساقط شمعره لوضوء أوركوب (ش) أومسينون الغسل ولاشع علسه أى وكذلك لاشيَّ على المحرم اذا توصَّا فرسد به على وحهه أونحوه فستقط منه شيعر أورك الماقتلفي واحبوكذافي مسنون دابته فلق ساقه الاكاف وتحوه فهومنصوب معطوف على المستثنى وانطر تفسسل المسئلة في ومندوب فمانظهر ولوكثروكذا الشرح الكسر (ص) ودهن المسدككف ورجل عطيب أولفيرعا فولهاف ولان اختصرت محوزالطهر لتردواو تساقط فسه شعرفان قتل فيه كثيرا افندى فانقل كالواحدة ونحوها فعلمه قيصات بصادمهمان جيع قيصة وهو التناول باطراف الانامسل وعلى هذافيفىد قوله الاتن أوكانة أوقلات بغيرماقتل في غسل تبردوارا ديقيصات فيصف وآحدة فليس المععلى حقيقتمه كافروه شيمنا (قوله عطيب) أى عا في ملي وهومتعلق عدوف أى وافتدى عطيب ولا يخالفه قدوله الآتى ولما أثمان فعل لعذر لاث الكلام

عليها (ش) أي ويماعوم على المحرم ولوام أة أن يدهن حسد الغسرعذر والافسلاا ممدليل فهاد وأثم الالعذر والمراديا اسدماعدا ماطن الكفين والفدمين يدليل مابعده ويفسدي ف دهن الحسدة ويعيض كفة أورحاه عطيب لعلة أولغبر علة وكذات في دهن ماد كو لالعساة نعسم مطب واندهن ماذكر بغيرمطب لعارضفصل فمهفؤ دهن باطن الكفين والرحاسين لاشئ عليه وفي دهن المسدقولان فقوله ولها قولان في دهن المسد بغير مطب لعلة فاوقال وافتسدي فدهن الحسدولو بعضا كمعض بطن كف أور حل عطس مطلقا كمغر ملغسرعلة لالهاسطين كفد ورحلب وفي حسده قولان اختصرت علم مالوفى المقصود ثم ان ظاهر الحكفت والرحاين من جلة الحسد (ص) وتطب مكورس (ش) هذامسه اشارة الى حرمة التطب بالطب المسؤنث وهسوما نظهر رعسه وأثره كالورس والزعف ران والعود والمسرا د بالقطب به استماله أى الصاقه بالدن أو بيعضم أو بالثوب فاوعسق على حالس معافوت عطار من غسران عسه شئ منه فلافد بهمع كراهة عاديه على ذلك واحترز بقوله بكورس عن الطسالمذ كروهو ما ظهر رعصه و يحذ أثره فأنه لا يحرم استعماله ولكنه يكسره والورس نبت كالسمسم طيب الرائحة صيغه بين المرة والصفرة سير تنسب عشر بن سينة (ص) وان ذهب ريحه أولف مرورة كل (ش) بعنى الالطب لا يجوز أستعماله والذهب ريحه لان حكمه المنع وقد ثنت له والاصل استصابه ولافذية عليه وكذال مقندى اذافعيل المكسل المطب الضرورة من غيماتم ولافدية في الكيمل الغير المطب لضرورة حرأو بردا وغيره ولغسرها فسيه الفيدية فقوله وتطمب بكه رس تضيير حكمين المرمةُ وحوب الفدية فقولة وان ذهب ربعه مبالغة في الحسكم الأول وقوله أولضرورة كلمبالغسة في الحسكم الثاني فهومن الكلام الموذع وموسدا بسط ل فولمن قال كل ماعدم تحيف مالفدية (ص) ولوفي طعاماً ولم يعلق (ش) أى و يحرم التطب ولووقع ما متطيب بدفي طعام وأكل من عُسرطبخ ولوقال في كطعام ليد حُسل الماء كان أحسسن وكذال لا عوزالم مرم أن عس الطب المؤنث سده ولول بعلق منسه شي فيهافقسوله أولم بعلق بفقرالها واللاممن علق مالكسرمعطوف على النهل المقدر بعدلوداخل في حسرا لمبالغسة أي انلس الطب يحرم ولولم يعلى به وقسوله (الافارورة سيدت) استثناء منقطع ان قسدرمس أي وصيرم مس الطب لكن قاروره سيد أى لكن مصاحباً فار ورة مدت ومتصل ان قدر ملارسة أي وتصوم ملاسسة الطب الاقارورة سسدت لان الملاسسة أعيمن اللمس وغسره والمغنى أن الحرم اذاخل في حال احرامه فارورة أوخريطة أو يحوهم امسمدودة سما وتبقاعكم عيث لم تظهر منهارا تمحة فاله لافدية عليه في ذلك اذلارا تحدثها حيث فرعطف على المستثنى قوله (ومطبوحًا)أى والاطبياء طبوحًا مع طعام أمانه الطيخ فسلاف دية ان له يصبغ الفم اتفاقاً وكذاان صنعه على الشهور قاله اس شروف دنا الطيخ بالاماتة اذلولم عنه فالفدية (س) أوباقسا عماقبر احرامه (ش) يعنى لواستعمل الطنب قبل آحرامه ثماح مورا محمه علمه فالهلاف دية فممع الكراهة شاءعلى أن الدواء لس كالابتدا وهذا في اليسر وأما الكثير ففيه الفدية وان لم راح في نزعه كإيفيده كادم ح (ص) ومصيامن القاءر يح أوغيره (ش) معسى أن المحرماذا أألفت عليه الريح شيامن الطيب فانه لافسد بةفسه بشرط أن يطرح مس بسرعسة فال وانى في طرحه لزمته الفدية كاسأتى في قوله والاافتدى انتراخي وكذلك لافدية على الحدرم فما أبها قر سلمن المشقوقة (قولة أمانه | الفاء عليه عام من الطب وهونائم أومن غريمة بشيرطه السابق (ص) أوخلوق كعبة (ش)

هنافي القدية وعديها لافي الحرمة أي والمائم شقوق أوشكوي أوقوة على عسل (قسوله بمطيب مطلقا ) تبحتها أربع صوروهي مااذا اندى عطس كأن لعل أولا فعسل عسد كالا أوسطن كف أورحل وقوله كنفاره أىكنف مطبب لغبرعلة فعت ذاك صورنان همامااذا كان بعسد كلاأو بعشا أوسطن كف أورحل وقولة لالها سطن كفسه همذه سابعمة وقوله وفي حسده هي الثامنة (قوله ما يفلهر ربحه وأثره) أى يطهر أثره فيما يتعلق به (قوله والعود) كون المود من المؤنث فيه وقفية قرره شيخنا (أقول) وبعسله من المؤنث لعلدناء ساردعاله الذي بصعدمته بعدوضعه في النار (قولة مع كراهة فياديه /أى بحيث يشهه باختساره (قوله ولعني أثره) أي فيما بتعلق مه (قدوله أواضرورة كحسل) معطوف على ماتضمنته الخرمسة من وحوب الفدرة فيما قبل المبالغة أي حرمة ماسق أي وافتسدي انفعل لفسير ضرورة أولضرورة كال والسرمة طوفاعلى مأقسله من المنوعاذلا منسع معالضرورة وأمالفبرضرو رةقصوممع الفدية (قوله والفرمافيه الفدية) أعان كانالز ينة فقط أولهما وادواءمهما فصب (فسوله الافارورة) ومشل القار ورمق عدم الفدية جل فأرة السلاغسر مشيقوقةعنيدان الماحب وأنعيد السسسلام واستبعده انعرفة لشدة ومحمه الطيئ والطاهر أنالم ادباما تسه

(تولموخيرق ترعيسيوم) القرماحةاليسسيروالكثير (قولمان تراخى) فانته بتراخ فلاقدية مع وحرب نزعه فورناللكثيرفان قدرهل؟ ازالته بجيردمب المراصفين وانته بقدرعلي نزعه الاعباشرة بيدية فعل (٣٥٣) ولاقدية عليه مع الفورلانه فعل ما أمريه (فوله

هذآما بقيدمالتقل الصوابأت المستمن القاءال يح أوالفسر عب نزعه قلسلاأ وكشعراوات تراخى افتسدى والماقى مماقسل الاحوام فمه الفدية وان قل ولا بتأنى فسيه والاافت ديات تراخي لانه مهسما يق ماعس اللاقه أولسه القدرة افتدى كأتقدم عن الماحي فعرل الزرقاني والحطاب رحوع التخمرق المرابضا واستدلالهما بكلام الماحى غيرطاه ولان الماحي لمنقط أندة السرخسرف تزعه واعاقال الاأن بكثر جست سق متهما تعيب القذبة بالالقه أولسه كاتقدم فسي يق ما عد بأثلاقه أولسه افتدى فكيف بعم أن مفهممته التعسرفي نزع السرالدي عكن اللافيه ولسيه الالفراق مفلوق الكعمة أنه عضرفي تزعه أن كان يسما وأما الكثير فاغما يؤهى بفسادعلي وحسه الاحسة فكالام المصنف غيرمستقير أفاده محشي تت (قوله كتغطية رأسيه ناعًا) أىواذا كانمن فعل غسسره ولم تازمه الفددية فأنها تازم المغطى لرأسه على الاطهسر وعورضت و جوب الفدية عملي من غطى رأسيه ساهنا والحسسراء على من انقلب في فومسه على فراخ الصمد فقتلها وأحب بأن الساهي منتفع دون النام وأن المستدمن الب الاتملاف لامن مأب السترفه كالو تدحر حالنام على طس ولوانقلب النبائم على نورة فأغملني وأسبه فأنه بفذرى ليقياء أثره بعيداله قظة

أى وكذاك لافدية على المحرم فعماأ صابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيرا اذا تزعه في الحال والاافتدى وخاوق بفترأ وله كصبورضرب من الطب ولا نفسر عافسر ميه سندوهوا اعصفر لانه ليس بطيب و رده قوله (وخيرفي نزع يسوه) أي وخيرفي كل ماذكر من الساقي قبل الاحرام ومابعسده في تزع يسعره وتركه ولاشئ علسه ص والاافتدى انتراشي ش أي والايأن كثر يعيث تحب الفدية باتلافه أولسه فانه يفتدي ان تزاخي في نزعه وارجاء التفصيل لجسع مأذ كر أَخْفَاتُدة كَافِي سُرَح الشار ح خلافالن خصه ما خلوق و مدل على العموم تقيد الساحي الساق قبل احرامه بالبسيروار تضي (ه) في شرحه أن قوله وخير في ترع بسيره عاص عا أصابه من خاوق الكعية ومثل بسيع المافى محاقيل الاحوام وأمايس برالصد من القاعد يح أوغسره فتحسر ع مسيره ككثيره وانتراخي افتدى فهما فقوله وخبرا الزنامل الماأصاب من خاوق الكعسة والماقى عماقت لاح امه وقوله والاافتدى الزماص بالاول والخاصل انه يحسنز عماأ صامهمن القاهر يح أوغنس وان قل فورافات تراخي في ذلك وحبت عليسه الفد به ومثل ذلك ماأصابه من خاوق المنكعمة أن كثر وأماالهافي عماقسل احرامه فأن كثرو حست فيه الفسدية ولو تزعه بعدد احرامه فورا وان قل خبرفي نرعه كالمخبر في نرع ماأصابه من خاوي الكعبة ان قل هدا ما مفده النقل (ص) كتفطية رأسيه ناتما (ش) التشديه لا فادة الحي المنقيدم وهوانه اذا غطي انسان رأس المحسرم وهونائم شوسا وغسره فانهاذ النسمين نومه حكمه حكم ماحرمن القساء الطسيعلى المزمة أن تزعه عن رأسه في الحال فلأفدية عليه وان تراخي في نزعه لزمته الفيدية (ص) ولاتتخلق أمام الحبرو بقام العطار ون فيهامن المسعى (ش) يعني أن الكعمة بكر أن تتخلق أمام الخيرك كثرة ازدحام الطائفين لشلا بؤدى الى أن العذائف يستشعماه وافذات يستصدن أن يقسام العطارون في أمام الحيمن المسعى من الصفاوالمروة (ص) وافتسدى الملق الحسل ان لم تلزمه (ش) وهديمُ أَنِ المُرم اذا ألم علسه انسان تو ماوهو نَاثُمُ أوطسا فانه اذا انتبه فنزعه في الحال فلا فدرة علمه والفدية على الحلال الملق فقوله وافتسدى وحويا وقوله ان لم تلزمه أى لم تلزم الفدية الحرم الملق علمه أن تزعما ألق علمه بسرعة فالضمر السارزعا ثدعلى الحرم المفهوم مرا اسساق فاناردمته بأن تراخى فلاشي على الملق الحلل وقوقه وافتدى الملق الحمل ان أمتازمه هووان صدق وسو مبالفيندية على ملق النسيرلان الفيدية غييرلازمة للحرم لكن قوله وان لمحسد اللق المسلال مانفتدىنه فلنفتدا لهسرم عنع هدا المسدؤ وقوله (الاصوم) متعلق افتسدى والمعنى أن الطل الملق اذ الزمشه الفيدية فأنها تسكون نفسع الصوم لأمه ناتب عن المحرم ولا يصير الصومعن أحدفهومخير بين أن مذبح شأه تحزئ أضحية أو يعام سستة مساحكين مدفع لمكل مسكن مدين وظاهر قوله (وان أحد) أى اللما فندى م (فلفند الحرم) وأو بالصوم وقوله فليفتد الهرم وحو باوتسل ندار الاول هوالراج (ص) كأن حلق رأسه (ش) يعنى أن اخل أذا حمَّق رأس محرم بالا ادّنه قان على الحل المدنة فان لم يعد فله فتدا لمحرم وأما اذا حلقه باذنه ولوحكمافياً في كادمه (ص) ورجيع بالاقل انام يفت بصوم (ش) يعي أن المحرم أداأخو جمع عسرا اللالالللق أويسره فانه وجمعلى الحلال الاقلمن قعة النساك أوكيل الطعام أوثمنه كمام فالسوم ومحل الرجوع انام بفتد بالصوم والافلارجوع وانحا رجع على الخلال الملقى لان الحرم اعا افتدى بطريق النماجة عن اللقى لاتما عليسه بطريق الاصالة

( ه 2 حـ حوشي 'فأني) جَمَلاق مايزول بازالته وقوله هروان صدق على ملني البسير) أي بناءهما إن فول المصنف أولا وخبرف نزع يسسبره واجمع لفول المصنف أيضا ووصيا من الفاحر عيماً وغيره وقدته دم أن الصواب خلافه (قوله ورجمع عليه بالاقل) تمرجوعه علسه الاقل حسن أعسر اللقي أوا خالق الحسل أوا مسروان المصروكذان لم أدن (قول وق هذا التعليل) أى اللاع هوقولان الحراف المتراف المتحدود في الاصافة عن الملقي عليسه لصح الصوم من الملقي دون المتحافظ المتحدود في المتحدود في المتحدود المتحدود في المتحدود في المتحدود المتحدود في المتحدود في المتحدود في المتحدود المتحدد المت

الانطر وقالتهمل عن المحرم وفي هذا التعلمل تطرا تطروجهسه في الشرح الكبير (ص) وعلى أى لاحمال أن مكون قتل في حلاقه الهرم الملة فدرتان على الارج (ش) يعدى أن المحرم اذا كان هوا المقى على محسرم مسله طبيا له دواب (قوله حفدة من طعام) أوغوه فأنه تلزمه فدشان فدية لس الطب وفدية لتطيب الحرم هسذاعلى مارجعه اس ونس المفنة اغمة مل الكفين والكن وهمذا حيث لافدية على المفعول به بأن لم يتراخ أمألوترا خي المحرم المفعول به في نزع الطيب عن المراديها ههنامل مدواحسدة نفسه فأنه تازمه الفدية وانسعلى الفاعل حنشذ الافدية واحدة اسمه الطب فقوله وعلى و شغرأن راع المدالتوسطة الحرمال هذااذامس الطسب ولم تازم الفدية الحرم الملة علسه وات لميس ولزمت الملق علسه ( أوله هل مراده بالفسيدية حفية فلاشئ على الملة وان مس ولزمت الملق علمه فعلى الملة فدية واحدة وحك ذاا الم عس ولم تلزم مُن طعامَ) أى فسكون وفا عالمهول ال الملق علمه مأن أرتراخ واغمار مت الملق في حالة عمد مسمه وعدم أن ومها للمة علسه لانه كالقاء القياسم أوحقيقة الفدية فيكون الحل على محرم حيث لم تازمه الفسدية (ص) وان حلق حل محرما باذن فعسلي الحرم والافعلم خدلا فأواختاف في تعلما ها فقال (ش) يَعنى أَن البلال اذا حلق رأس الهرم أوقلم أطفاره أوطيبه فأما أن يكون ذلك اذن المحرم ممض المغمداد سن العلاق وعال أولافات كأن بادنه حقيقة أوحكما بأثرضي بفعل فالفدية عليه وإن كان بقسراذنه بأت فعسلة عسدافق الدواب والى الاول ماذكرف حال نومه أومكرها فالفدية على الفاعدل لاعلى المفعول به والمجيد فليفتد المحرم دهب صاحب البدان ووجهه حل ورجع عليه بالاقل الى آخرماسيق (ص) وانحلق محرم رأس حل أطيروهل حفنة أوفدية قوله تعالى ولا تضلقوارؤسكم حتى تأو بلان (ش) تقدماذا حلق الحلال وأس الهرم وهذه عكسها وهوما اذا حلق عرم شعر حل ساغ الهسدى عله على عوصه من من مل بشفن نير القمل عنه كسافه أوأزال عنه أذى كقل ظفره فلاشى عليسه قاله التونسي وأسهأورأس غييبره ولمعلأن وانحلق رأس مل فأنه بطير ادالم بصفق في القمل كإقاله اللغمير قال مالك اذاحلتي محرم رأس من علل الملاق لاقرق عنده من -الله يفتدى واختلف هـل مراده بالفدية حفية من طعام أوفد بة حقيقة من صسام ثلاثة<sup>.</sup> أن بقتل قلا كشمرا أوقلسلا أنام أواطعام سنة مساكين أونسك شادفأ على فتنبه كسكت المؤلف عساد اصلق محرم رأس أو بقعة في نضيما كاتال س وهو عُرْم والحَكُمُ أَنَّه الدَاحِلقَــُه برضاه فألف دمة على أله أفرق رأسه فان أعسر فهــل تميَّ في ذُمَّته أو الصواب فقول الخطاب أطهربد تكون على الحالق و رجع بماعلى الا تو وأماان حلق رأسه بغير رضاه فعلى الحالق (ص) وفي الاأن يتعقق نؤ القمل فالداللهمى الظفرالواحدالالماطة الأذى حفية (ش) يعسى أن الحرم اذا قبل ظفر المن أظفار مقات كان فان قتسل قلا كثيرا فعلمه الفدية فعل ذا المفرا ماطة الاذى ولفركسر فقيه حفنة من الطعام وإن كأن فعدل ذاك لاماطة الاذى

واقتصاره على ذات كانه المذهب المستوان المتعاون المتعاون المتعاون المتعام وأن كان قصل والتعاملة الادع إلى موضوح وجمعن الملاه وأن كان قصل والتعاون المتعام وأن كان قصل وهم خروجه من الملاه والسركة المتعاون المتعام وأن كان تحدود المتعاون المتعام وأن كان تحدود المتعاون المتعام وأن كان كثيرا فقال وهو عبر وقت في كبيره عن المتعاون المتعاون المتعاون المتعام وأن كان كثيرا فقال المتعاون ال

(قوله ان قارط فره) أى طفر نفسه حاهلا أو تاساه مذاهو المناسب خلاقالسافى عب وقوله أوفله وأمره أى قلم الفعر وأمره حقيقة وهوظاهراً وحكما كالذارضي بفعله (قوله والافقى كل واحدحفتة)أى ان الثاني بعدما أخر حماوح ف الاول والا ففدية هـ ذا مايفيده عبر وينبغي أن يجرى مثل هذا فيما اذا قتل قالة وأخرى (قوله (5007)

وماتفار بها) وهوالاحدعشير والاثنا عشركاة روشضنارجه الله (قوله لالاماطة الاذي أي وأمالو كان لاماطة الاذى فسلزم القدية كااذا زادعيل العشرة ومأفار ساوكذا مقال في القبل (قوله مالي ) و حدل معضهم مبتدأ محذوف المسرأى وطسرحها كذلك وهومني على سواز القطع عن العطف الي غيره وقدتمرض لهذه المسئلة الرضي وحاصل ماعنده فيهاأنه محوزا لقطع المعنى الاصلى بدبهم معددات من غير لىس وعتنع انحصل اس (قوله وتقر بديعتره) ظاهره في السيسر والمكثر وهو قسسول ان القاسم وكلام نعضمهم مقتضي أنه الراجح وقال مالك المتسدى فيالكثر و بطع في النسبر وكالام السدر القرافي مقتضي اعتماده والنفس أمال لقول الاالقاسم قال بعض وانظرماحد الكثرة فلتالظاهر أنالكثرةهنا كالكثرة فماتفام فىالقبل لافرق (فولهوأ عرى بعدر غره أى فألمستف نص على المتوهم لانه رعبا يتوهمان يعيره لما كان يحتاج السه والفراد بضعفه لاشي علمه في تقريده (قوله لا كطرح علقة) أيءند أوعن بعيره لاشهامن دوأب الارض وقواء أو رغوت أى طرح رغوت (قوله وفهممن قواهطر ألخ ويعضهم صرح بأن قسل البرغوث فسسه بللترفه فليس فيه فدية واعامه محفسة (قوله لا تحاده) أي فصارمته منافي الاذهان فلذال عزفه (قوله وخصب بحمناه) مثال صالح

ففيه فدية فان فله اسكسره أوأزال ومضه أوقلم طفرحلال غبره فلاشئ علمه وانفار لوقلم ظفر مثل لكن في الذخيرة قال في الكتاب ان قار طفره حاهلا أو ناسبا أوقاية بأحره افتدى وان فعل ممكرها أوناها فالفدية على الفاعل من حلال أوجرام اه ومفهوم قوله الواحدة أثمازا دعليه ليس حكه كذاك وهوكذلك اذفهما زادعل الواحد الفدية سواء كان ذاك لاماطة الاذى أم لاولوا مان واحدا بعد إمانة آخر فان كأن في فورو احد فضهما الفدية والافق كل واحد حفنة (ص) كشعرة أوشعرات أوڤلة أوڤلات (ش) التشيب في اطعام حفنة من طعام والمعني أن المحرم إذا أزال من حسده شعرة واحدة أوشكرات الى عشرة وما قاربها لالاماطة الأذى فاله بطير حفسة من طعام وتقدم مااذاسقط شئ من شعره لوضوه أوركوب أوغسل وماأشسه ذلك فاته لأشئ علسه ومثله مااذا أزال وسغ نفسه أى الوسخ الذى لى يديه الضرورة كامر وكذات الزم الحرم حفنة اذافتل غلة أو قلات كانقله م في الشعر . ومثل قدل القمل طرب ولتأديثه الى القتل مخلاف البرغوث ونصوه كما إلى فقوله (وطرحها) بالجرعطفاعلى قتل المقدر (صُّ) كُلق محرم لشَّل موضعٌ الحِمَّامة الآآنُ يَصَقَى نَوْ القَلْ (ش)تَسْعِيدُ في وجوب الحفنة أي ان المحرم عيب عليه حفنة لحلق موضع الحجامة خرم آخروكالام المؤلف شامل لمااذا فعسل ذاك لضرورة أم لاوهو كذلك وأعاد حرف التشعيه في الحفنة وان أغنى عنه العطف على ماقيد لمرجع السه الاستثناء في قوله الأأن يتحقق الحالق نقي القل عن رأس الحاوق فلاحفنة على ألحالق وعلى المحاوق في الحالمة فالفدية (ص) وتفريد بعير، (ش) يعنى وَكَذَلِكُ بطيم الهرم حفينة من طعام سدوا حدة اذا قرديمبره أي أزال عنسه القراد ولم بقتاله لانه عرضه للفتل وأحرى بمبرغبره وأما اذاقتله فعلمه فدية فى كثيره وحفنة فى فليسله ومثل القراد فيماذ كرسا ومايتوادمن حسدالبعبرو بعيش فيه كالحارو بمعود (ص) لا كطرح علقة أو برغوث (ش) بوت عادته أنه بدخل الكافء لي المضاف وهر اد ما لمضاف اليه أي ولاشي في طرح مالا يتوادمن حسدغيره كعلقة وبرغوث ونمل وذرو بعوض وذباب وسائر الحبوانات الاالقمل عن مسده والقرادوماذ كرمعه عنداشه وفهم من قوله ظرحان قتل ماذ كرئيس كذلك وهوكذاك فنصب فيه الفدية ان كثرذلك (ص) والفيدية فعيا يترفه بهأ ويزيل أذى كقص الشارب أوظفر أوقة ل قل كثر (ش) يعني إن الف دية المنصوص عليها في قوله تعالى فن كان مذكم مريضا أو به أذىمن وأسه فقد ينمن صبام أوصيدقة أونسك يكون سبيها متعصرافي أحربن الترف وإماطة الاذى ومعنى كالام المؤلف انكل شئ فعله المحرم عما محصل له به الترفه أو مرسل به عن نفسه أذى فاله يلزمه فيه الفدية كااذاحلق عانته أوقص أطفاره أوشار به أوتنف إبطه أوأنف أوفنل قلا كشعرابات وادعلى العشرة وماقاربها وكلام المؤلف مقدع بما دالم يقتله في غسل الجنابة والافلا شئ علمه فيه ولو كثر كامر ففوله بترفه أى تنهيه وفي بعض النسخ ويزيل أذى بالواووهي عمق أو وأولى اواجتمعاو فوله كقص الشارب أوظفر مثالان صالحان الاحرين وكذا فواه وخصب بكمناه وانهاء وف الشارب لانحاده واسكر الظفر انعدده (ص) وخصب بكفناه وان رقعة ان كبرت (ش) المناء مكسرالحاه والتشديد والمدوالمعنى أن المحرم تلزمه الفدية أذاخف بالحناعراسة أولحمة قولان فيل يطم وقيل لاشي فيه (قوله يترفه به) أي يتنج به (قوله مثالان صالحان الح) فيه تظر لان الظفر اذا أيكن لاماطة الاذي

الاصرين وأدخل بالكاف الوسمة بكسر المسين وتسكينها كافي الصاح ستمن شعرة كالبكز برة بدق ويخلط مع المناه سميت وسمةمن

الوسامة وهي الحسن لاتها تعسن الشعر

(توقه والمراد الرقعة موضع الحذام) أى من العضولاكل العضو (قوقه ضب الماطلال) واقطر لوصب الماطابارد في الحمام والقلام أله الموالتام والمناهر المداخل المولد والموافقة الموافقة المولد والموافقة المولد والموافقة والموافقة

ا أوحسده وهي عندمالة من الطيب وسواعيم العضوا وأيمه بل كانت رقعة ان كبرت كدرهم فأن مغرت فلاشي عليه والمرادبالر قعةموضع الحناه وأفهم قوله خضب أنه لوجعه لهفي فمرح ح أواستعراد في باطر السدكالوشر به أوسشا شفوق رحلمه لاشي علمه ولو كثر وان الفدية تحب ولونزعه مكانه وان الرَّ وَالرَّاهُ فَدُلا سُواهُ وهُوكُلُلا أَ (ص) ومجرد صامعلى المنتار (ش) المشهور عند اللغمي من روابات ثلاث حكاهاأن الفدية تلزم الحرم عمرد صب الماء اخارعلى حسد معد حاوسه فسه وعرقه لانه مظنة إزالة الوسيز سواعدالة أم لاأفق الوسير أم لاوالثانية ان تدالك والثالثة وأفق الوسيزوه وطاهر المدونة وعافر زالكون فى كاام المؤلف أمور الأول فوا عرد جام لا رفسه من تقدر مضاف وهو يعتمل أن مكون دخول وان مكون غسل والمرا دالثاني الثاني أنه لايدعند اللغمير من حاويسه فسيه حتى معرفكا ذكرها الشيخكر بمالدين ومن صب الماء الحارعليم الثالث ماذكره اللنمي خلاف مذهب المدوقة من أنه اعاعجب الفدية على من دخل الحامانا تدال وانتي الوسيخ وحين تذعلي المؤلف الاعتراض في عدوله عن مذهب المدونة ومشمه على ماللفهي واعتذر الشارح عنسه مأنه اغداد كرما اختماره اللفهي لاختمار عدة من الأشياخ لما اختاره لا لما فيهار ص)وا تحدث ان طن الاماحة أو تعدد موحمها مفوراً وفوي النسكر ار أوقدم الثوب على السراويل (ش) الاصل ف الفدية أنما تمعدد معدد موجها اللافي هذه المسائل فإنما تنعدوان تعدد موحها الاولى اذاطن الاماحة أوكان عاهلاما ليكأ وناسياله وصورتها ليسرو مامثلا فأزمته الفدية تم ليس " فأنسأطا فأأن فعله الشاني لا يوحب غيرما أوحمه الأول وسواء كان الفعل الشاني على الفورمين الاول أوعلى التراخي منه فليس عليه في ذلك كله الافدية واحدة الثانية أن يتعددمو حب الفدية بقور كااذالهس وتطبب وقلم وفتل القل وحلق الشعر دفعة من غيرتر اخ لانه كالفعل الواحد الثالثة أن رتراخي ها بن الفعلس أسكته عند الفعل الاول قوى التكرار من حنس أوآسناس ففسدية واحسدة ولا بصر بعد ماسهما كالونداوي افرحة عطس ونوى تكرار التداوى لهاأ ولدس وتطب وحلى وفلم وسته فعل جمعها فعلمه فدية واحدةوا نبعدماس تلك الافعال الرابعة أن يقدم مانفعه أعم على مانفعه أخص كان بقدم في أسسه المُوس أوالقلنسوة أوالقيص على السراو بل أوالعامة أوالحمة اس الحاجب ففد بةوان تراخى ولوعكس الامرأى في التو سوالسراو بل خاصة وتراخي تعددت قال في توضيه و منبغي أن يقيد الاول

وهوالمسائل الشملاث المسذكورة والاولىمنها لانتصورفهاشك الاماحة وألثانية والثالثية يتصور فيهماذلك وطاهركلامهم أنالفدية تتعددفهمافي حالة الشمك زقوله كماذا لمروتطبب كصالذلك اذالم يخرج الأول قبل فمل الثاني والاتمسددت وقوله بفوره وعلى حقيفته أيمن غمرفصل أن تكون تلك الافعال في وقت واحد إقوله لكنه عندالفعل الأول) أى أو قبله كايفيسده الحطاب والمواق(فوله ونوى تبكرار التسداوي لها اي كل احتاج للدواء إقوله ونسته فعسمل جمعها) أي في المستقسل اغماقال ذلاث ايدفع الشكرار إقولهأن

ما مدمانفه أعمى أى أعلم (قوله على السراويل) والمساويل من مدم المساوية المساوية الفيه "السه وهي الفله" السه وهي الفلسسة والمساويل والمساويل والمساويل والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية المساوية والمساوية والمساو

إلى إلى النفاع من دفع ردة عند دبلسه الأولى في مدالة الفسك السراويل عنى العمامة أي يكتبو فتتعقد الفدية ومبليل ألفا محامة من بالسراو بل (1) عنى العمامة من المساولة بالسيافية الفدية ومبليل المعامة عنى القلسوة والعمامة أن الساولة المنافقة من المعامة عنى القلسوة من المقالسة عنى القلسوة من المعامة المنافقة من القلسوة من علمة أو القلسوة من المنافقة عنى المنافقة من المنافقة منافقة منافقة منافقة منافقة المنافقة منافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة منافقة مناف

ولوفى الحامة فتدخل تلك الصورة في المسنف (قوله قراعي مرة مصول المنفعة فيألصلاته أكامن حبث السنترني الصلاة (قوله ومرة أظر الى الترقيه) الذي من حديه الى الانتفاعمن الحرأو البرد إقواه حس لمنتفع أى الفعل (قوله وطاهرقوله فيصلاة بشمل الركعة الواحدة) والظاهر خوو برسعود النلاوةأ ومصدتي السهومن القولن وظاهي المستف عارفي الحضر والسفر اقوله فأن طول فيها طولا زائدا على المعتاد) وإذاك قال الشارح لم يطول فيهأأى وأمالوطول فهافالفدية انفاقا وأفاد الشارح -أن المراد بالطول مازادعلى المعتاد أى بأن كان كالدوم لامازادعلى الطاوب فعله في الصيلاة وهذا كلهمال بحصل انتفاعمن وأورد والاعالفدية قطعا وهمناأحسن من كلام عب (قوله ولم المران فعل لمذر عفات والبالمدر واسمر تعددت لاثنبته كانت ملسه حال العسذرفقط أقوله وهوطاهرنقل

عادا أتفصل السراو بلعلى الموب والىذاك أشار المغمى في مسئلة القلنسوة والعمامة أما اذائزل فتتعدد الفسدية لانه انتفع فانما نفسرما انتفع به أولا اه قال بعض وجزم به في الشامل (ص) وشرطها في اللس انتفاع من وأو يردانان تزع مكانه (ش) يعنى ان الفدية الا تعب فمالا ننتفعه الابه مطول الابعد الانتفاعيه كالذالس قبصاأ وخفاوا نتفع بهمن دفع إذاية م أورد أودوام كالموم فاولدسه ونزعه مكانه لقماس وعوه فلا عدف فدية وأمامالا وقد الامنتفعايه كملق الشعر والطيب فإن الفدية فيسه من غير تفصيل (ص) وفي صلاة قولات (ش) أى وفي انتفاعه بالملبوس في صلامًا يطول فيها قولان من رواية النالفاسم عن مالك سندفراعي مرة حصول المنفعة في الصدادة وتظر مرة الى الترف وهولا عصل الابالطول ابن القاسم وقوله بالفندية ليس بالبسين قال يعض ففيه ترجيم القول يعسدمها وهوالطاهر وعلسه ففهوم قوله مكانه غسرمعتر بل مانفدم عن الحواهر مقد أن اسه دون الموم لاشئ فسه حسث لمنتفع وطاهرقوله فىصلاة يشمل الركعة الواحدةوه ذاماله يطول فيهافان طول فبهاطولا والتداعلي المعتاد فعليه الفدية (ص)ولم بانمان فعل لعذر (ش) بعني ان المحرم الااتم علسه اذا فعسل ماسيحب الفدية لاحسل عدرمن مرض أوبوأ وردوا ماان فعل ذلك لغسر عدر فأبه تازمه الفديةو بأثم وطاهركلام المؤلف أنحوا والاقدام على فعل الموحب انحابكون عنسد حصول العدند بالفعل وهوطاه نقل المواق وقال الشاحوري انخوف وحود العذر كاف في ذلك ولما كانت دماه الجبرعلي ضربين هدي وهوماوحب لنقص في ج أوعسرة كدم التمسيع والقسران والفساد والفوات وحزاء الصدومانوي من النسك الهدى كاسساني ونسك وهوما وحب لالقاء التف وطلب الرفاهية و يعبرعنه بفدية الاذي كالفاد القسمت يتوقه (ص)وهي نسك بشاة فأعلى أواطعام ستةمسا كن لكل مدان كالكفارة أوسام ثلاثة أمام ولوأمام في (ش) يعنى ان الفيدية هي النسك أي العيادة يخبر فيها من أحيد أمور ثلاثة إما أن يذع شياة فأكثر بامنهامن بقرة أوبعي مريكن الشاة أفضل لان طب الله يهضأ فضل كالضحاما واما أن يطع سنة مساكين لكل مسكن مدان عده عليه السلام ومن عالب عش ذاك البلد وإما

الواق) لايضي أن مثل هذم معناها ولم أثم أن فعسل خرف عنذرو بعد كني هذا وأيت عب قال ما نصود لما ثم الذهل المندر عاصل بالفعل أم يتنفعل المندر عاصل بالفعل أو تركي الفولوم الوي ما لم يتنفع أن المناسب بالفعل أو مترقب في محف من المندر على المندر على المندر على المندر على المندر المندر أفراد النحيد من أو المندر المندر أفراد المندر أفراد المندر أفراد المندر أفراد المندر ال

<sup>(1)</sup> على العمامة كذا في نسخ الجاشية والذي في نسخ الشر ح على الثوب كتبه مصححه

لايتيمه اذالم يحده المذكم الآقى كفار تأليم كافي بعض الشراح وقوله كالكفارة كالالسدو والشاهر أنالم شدمها كفارة البين وقولورا بامه بين رديع في الفائل بالتيج وقوله كال المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الملاق المل

أن يصوم ثلاثة أمام ولوايام مني (ص) ولم يختص رمان أومكان الاأن ينوى مالذ عم الهدى عَسَمَه (ش) أى المعنول السك ديحا وتحرا واطعاما أوصاما رمان أومكان كاختصاص الهدى بأيام منى و يمكة أومن هذا انداي و بالمذوح الذي هوأ حدداً فواع النسك الهددى فان فوى بهذاك فالمحكمه في الاختصاص عني إن وقف به تعسر فة والافكة والجيع فسه بين الحسار والحرمور تبده ودخول الصوم فسه نمانة وأفضلية الاكثرفيه لميا ولابدخل في قوله فسيحكمه الاكل فلايا كلمنها بعسدا فسل ولوحملت هديا كايأتي وقوله كالكفارة أي ان حكم الاطعام هنامشل الحكمف كفارة المهن وبأني حكهاعنسدقوله فيماب المهن ولاتعزى ملفة ولامكرر لمسكن واقص كعشر ين لكل نصف وقد علت ان العسرة في كفارة المستن بغالب قوت أهل البالدلاغالب قوته هو وان المديعتبر عد عليسه السسلام اذبه تؤدى مسع الكفارات ماعسدا كفارة الظهارة انهابمدهشام على المشهور وهومدو المثان عده علمه السلام (ص) ولايجرى غداءوعشاه (ش) تقدمان من جلة أمسناف قدمة الاذى اطعام سيتة مساكن الخذكل مسكن مدين فاوأطعمه سمغداه وعشاه لم ميزلانه علسه السسلام سمى مدين اللهم الأأن بملغ اطعام كل مسكن مدين فانه يحرى والمه أشار بقوله (ان لم سلغ مدين) أي ان لم يتعقق انه بلغ مدين فان تحقق أن كل واحد بلغماذ كرأجزا ولوحصل لبعضهم مدان وأكثروأ قل فانع بكل لن لمنعصل له مدان بقستهما (ص) والجاع ومقدماته (ش) هذا معطوف على الممنوع وهو قوله فيمام وعليهمادهن اللعمة والرأس أى ومومالا وامعلى الرحل والمرأة الحماع ومقدمانه ولأخسلاف فذاك ويستشي من ذاك القبلة اوداع أورجمة مآلم بنزل وظاهره ومة المقدمات ولوعلت السلامة وهوكذاك بخلاف الصوم فتكره فقط مع علمالىسارة الصوم (ص) وأفسد مطلقا (ش) يعنى ان الوطه اذاوقع قبل الصال فانه مفسدمطالما أي سواء كان عدا أونسانا أوجهاذف قسل أود يرآدى أوغده أنزل أولامباح الاصل أولا كانمو حماللهروا لحداملا وسواعوقع من بالغ أملاوقوله (كأستدعامني وان مظر) تشييه في قوله والحاع أي كالفسيد الحيوال الم المستدام استدعاه المن سواء كانذال سده أوبنظره المستدام أوبنذكر

ان لم سو مالمذيوح) اشارة الى أن ذيح فالمسنف فسرأ بالكسر (قرفة فان نوى مدّلك) بأن بقلده أونسمره فسأبقلدأو يشعروا سوفتقلسدمالا بقلدكالغنج كالعدم فدنهما حدث شاهق أي زمن ولو نوى ماالهدى ونسةالهدى فبما اقلدأ ولشعر بدون تقليدوا شعبار كالعدم كذاذ كرشر احهوردذلك معشى تت واناطق أنالنسة كافسة (قوله وترتبيه) سسأتى أن الهدى مرتب (قوله ودخول السوم قيه نباية) فيسه تظرلانه لايصم تصسوره (قوله ولاعزىغداه وعشاء الايعنى أن الأجراسع ماوغ مدين لأينافى ان الافصل خلافه كالدل علسب قوله في الظهارولا أسالفسداه والعشاء كفدية الاذى والفرق ساجزا تهسماني كفارة الممن وعدم أجزا تهماهنا وفالظهاران لميلغمسدين أن كفارة الممن لكل مدوهو الغالب فأكل كل شخص في وم والكفارة

هنال كل مدان هما قدراً كرا السمص في تومين نقذ لله المتحرف ما الفدا والعسادلاتهما ويما المدونة ولا يحزى خدا وهشاه وكان الكروم فقط (قوله النابيلة مدين) وهم أنه المذهب وليس كذلك واضاه كراد ما شهد و نسر المدونة ولا يحزى خدا موهشاه كان بنيى أن يقول الاجتزاء خدا المنظم والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة وأفسله في أن يقول الاجتزاء المنطقة المنطقة

الاستدعاء أوترددهل مكون أولا مكون وأماان كانالغالب العدم فأنزل فالهلايفسيد سلائنات نسكه وعلسه همدى ذكره أنت عن الغمى وفال قبدله وظاهرا طلاق المستف خلافه اه ولمبذكرعن أهل المذهب مأبوا فق طأه واطلاق المنف (قولة قسل الوقوف) متعلق بحد فوف أيان وقع ذاك قبل الوقوف و معضيعه فارغا لافسدواسستدعاء وقوله مطلقا مفعول مطلق لافسد واستدعاء (قوله وهذامعني الاطلاق) وهو في مقابلة التقسد الآتي في الحدلة لاتبالافاضة ركن وجرة العقمة واجماوالسمع ركن وطواف الافاصة واحب (قوله والافهدى) الفرق من وطنه فعلهسما ومالتم أوقيلهو سروطئيه قيلهما بعيد الهلباخر حومالتصرصيات حرة العقيسة قشاء وصارالطواف كالقضاء للروحه عن وقته الفاصل المقدراه شرعا والقضاء أضعف من المفضى (قوله كانزال اسدام سواء كان في على بفسدا ليم محصوا فسمعلى غبرها أالوسه أملا (قوله وإدامة كل) منصوب على أنه مفعول معسمة النقد واذا كان كل منهما السذة مع إدامة الخ وكذافوله وخروجالخ اقسوله واسدائه) سوامغرج في حاله لو خرج قهاالمذى لافسدأملا لكن أوحب الهدى (قولة ان كانت بقم) أىعمل فم (قوله وأماان لمتكثر النز)أى وأما النظر الطويل والفكر لطو بل قلاشي فع ماحث أم يحصل مسدى (قوله لان أمرها أخف) أىمن حث المالسية فسرضا

بني أنزل أو علا عمة حتى أنزل وقوله كاستدعاء مني عدا أوحه لا أونسما باللاحوام وقهله من أى وحصل والافالهدي بأن حصل مذي والافلاشي علمه وفوله وان سُظْر أي وان حصل مني مادامة نظرأ وفكر فان لرمد مفالهدي ندمامن غعراف ادكا قاله المواق عن الاموري وفي ح ما مفد أن كلام الكبيري هدذ أخلاف الراج وان الراج وحوب الهدى وهوظ الفركلام الموَّاف وما عسداهمام الماشرة واللي والقساة لاتشترط الادامة أي حشيص ل انزال والافلاش علمه الاالقملة فالهدى ان كأنت الذة لالوداع أورجة (ص) قبسل الوقوف مطلقا أو بعدمان وقع قبل افاصة وعضة نوم النصراً وقبله (ش) يعني أن الوط أوالمني المذكور بفسدا لحيران وقع قدا الوقوف معرفة سوا عصل من أفعال الجرشما كطواف القدوم والسع أولاوهمذامعي الاطلاق وان وقع ماذكر بعدالوة وف بعرقة فانه بفسدا مضابشرط أن بفع قبل طواف الافاضة وقب ل رمى برمُ العقبة في نوم النصر أوقب ل نوم النصر وهو نوم الوقوف فقط (ص) والافهدى اش) أى وان ام مقعماد كر قدل الوقوف بعر فقه ولا بعد موقد ل طواف الافاصة وقسل رجى حدة العقبة نوم المصرأ وقسله بل وقع ماذ كرمن الوط وأوالانزال نفسره بعسد ري جرة العقية وقيل طواف الأفاضة أو يعد مطواف الافاضة وقسل ريء حرة العقبة أو يعيده مامعانهم التمرأي حيث لم محلق والافلاهدى علمه ولو كان ذلك يوم النصر أوقيلهما بعد يوم النصر فان الحير لا مفسد على المشهوروعليه هدى (ص) كانزال ابتداء (ش) اىمن غير استدامة في الفكر و النظر قان عليه هديا ولوقصد اللذة بهما إذا لفساداعا بكون عنهماان كأن كل منهما للذة وادامة كل منهما لها وخرو ج المن عنه وأماان خرج بلالذة أولاة غيرمعمّادة فلاشي ف (ص) وامدّاته (ش) أي فمه الهدى وسواء خرب اشداءا وبعسدمدا ومة النظرا والفكر أوالقدلة أوالمساشرة أوغسمها (ص) وقطنه (ش) أى فيه الهدى ان كانت بقيروا ماان كانت على الحسيد فكمها حكم الملامسة قاله ح وذكر قبل ذلك ما يفيدان الملامسة فيها الهدى اذاخر جمعها مذى وكذلك انله يفرح شرط أن تكثر وأماان لم تكثر فلاشئ فبها ولوقصد اللذة أووحدها (ص) ووقوعه تعدسه في عمر ته والافسدت (ش) أي وان وقع مف دالجير بعد عيام سعر العمر ة وقب أرجلا قما فأنه بازمه الهدى من غرفساد لانقضاء أركائها وآث وقع قسل اتمام سعيا ولويشوط فانها تفسد وبحد تضاؤها وعلمه هدى وأمالوف لفي العرة غسر المفسد العير بمنابوج سالهدى في الجير و عَكَنَّ أَنْ مَا لَقَى مِثْلُوفَى الْعَرْمُ كَالْمُدَى والقبلة وطول المُلامْسة والملاعسة فالظاهر كما قاله ص في شرحه أن الحير والعرة فعه سواء ولكن طاهركادم الشارح وغسره أن الذي توحب الهدى في الهمرة اغماهوهما يوحب الفساد في الحبي ف معض الاحوال من وطعوا تزال وان مأبو حب الهدي في الجيلانوحث الهذى في الهرة وهو واضع لان أمرها أخف (ص) ووحب اتمام المفسد والا فهو باقى علمه وان أحرم (ش) لاخلاف بن العلماء الاداود أن الحرم اذا أفسد عيد أوعرته اله يجب علمه اغمامه ملمقائه على احوامه قال تعالى وأغوا الجروالعرمله ولان حكم الفاسد فمسه حكم الصحيرفان لم يمه فلشامنه انه خرج منسه بافساده وتمادى الى السنة الثانسة وأحرج عجسة الفضاه أوغمه رنه فالدلا بحزئه ذلكءن الفائت واحراميه الشاني لغولم بصادف محيلا وهوعيل احرامه الفاسدولا يكون ماأح مبه قضاءعنسه غانه اعاجب اتعام المفسداذا أدرك الوقوف بالعام الواقع فسسه الفسادفان لمهدر كه فيؤهران يتعلل منسه بقه عل عرة وجو باولا يجوزة البقاء على اجرامه اتفا قالان فيه تماد ماعلى الفاسد مع تمكنه من الخاوص منه (ص) ولم يقع قضاؤه الاف الشمة (ش) يعني أن الحرم إذا أفسد حجم فلرتم م وأحرم لفضائه في العام الثاني فانه لاجزئه ولاسعقدهمذا الثاني وهوعلى احرامه الاول الذي أفسسده واسقع قضاؤهان كأنعرة لح أوانها لميتسترط فيها وقوف (قوله ولإن حكم الفاسدة به مكم العصيم) فيه مصادرة (قولة ولا بكون الن وليس عليه قضاه ماحدد

إنهة والاأمروحو بالالصال بفعل عرة الانفغ إنه تقدمة أنه بحساعه المفسد واعدامه اعدا يكون اداأ درا الوقوف فعام الفساد وتحققذ لا تظهر ذَال الحل واعما الذي يظهر أن مقال ولم يقع قضاؤه الاف الناائسة أى اذا كان لم يترجعه الابعد فوات الوقوف في العمام الثانى ولا محوزله تأخير فغل ماحزج به من عهدة الاول عن زمن عكنه فعله منسه الالعذر وأمااذا فاته الوقوف في عام الفساد فانه ومن لم يتملل الانعد أن فاته الوقوف في عام القضاء فانه لا مقع قضاؤه الافي والشة الملل ممل عرة في فصل فيه فأن كان (44.)

أودالا في المهرة الثالثة أو السنة الثالثة ان لم بطلع عليه حتى فأنّ الوقوف في العام التابي والأأمر وحو ما التعلل من الفاسد مفعل عرة ولود خلت أشهر الجيروقضاه في العام الشاني (ص)وفور مة القضافوان تطوعا (ش) معنى أن المحرم إذا أفسد يحد الفرض أوالنطوع أو أفسد عجرته فالله عب عليه فضاء ذلك على الفورون غيرترا مؤني قضى الحير في العام القابل و رقضي العهرة دعيد النصلارمن فاسدهاهان أخر ذلك ولم رفية لدفو رافق دائم فأل دمض وطاهر كالام الموضيروان عمد السلامأن قضاه فأسد التطوع قسل حسة الاسلام وفورية القضاء واحب ولوعلى القول بالتراخي لأنه بالدخول فيه وحب (ص) وقضاه القضاء (ش) يعني أن المسمهور وهوقول الن القاسر أن من أحرم قضاء بما أفسدا مه أنه أفسدا لقضاء أيضًا فأنه مازمه أن يحير يحتن احداهماءن الاصدل والاخرى عن القضاء الذي أفسد ملانه أفسد يجه أولاو الساوعلية هدمان وظاهر قوله وقضاء التضاهولوتسلسل (ص) وغرهدى في القضاء (ش) هذامعطوف على فاعل وحداًى ووحبءلي من أفسد حجه أوعرته ان ينصره عدمانى زماك فضاء عجه أؤعرته لافى زمان فسادهما وهذاه والشهورلسفق الحارالمالى والحارا انسك فاله المؤلف في مناسكالان هدى الفساد المالفسادفيكون في القضاء الحام الفساد أيضنا فالوجوب في كلام المؤلف منصب على كونه في القضاء والمال وأجزا ان عبل أي نحر هدى الفساد في الفضياء وظاهر المبارة تعطيرات الهدى القضاء فاوقال وضرهديه فيمو يكون الضمرفي هدديه عائدا على الفسادوفي فسمعائدا على القضاء كان أحسن (ص) واتحدوان تكررانساء "(ش) ضيسروان تكررعا تدعل موجب الهدى وطأ كان أوغسره والمن أن من أفد ديجه أوعرته بقد مرالوط ، أو ماله ط مراراني نساءاً وفي امرأة واحدة فاغما علسه هدى واحسد في ذلك كاله لاحسل الفساد ألواقع بالوماء الاول لان المسكمة فقط (ص) بخسلاف صيدوفسدية (ش) المشهوران المزآء شكرد بشكر دالمسيد لانحزاء عسوض عاأتاف والأعواض تحصر وصستكرر الاتلاف وسواه فعسله مهالاأونسا تاأوعدا كالأق عندقوله والجزاء بفثله وانضمهة وجهل ونسسان وكذاك فدية الاذى تتعسدا يضابتعسد موحما بريداذا فعلها عسدالانها عوض عن الترفة وهو مقبل المسكر إرالاف أحد الوحوه الاربعة السابقة في قوله والمحدث انطن الاباحة الزاص) وأجزأ انعل (ش) يعني أن هدى الفساد أذاعسه قبل حة القضاء أى قمل قضاءا لمفسد فاله يحزله عمان هذا مكر رمع ماسماتي في الفصل الآتي في قوله وأخردم الفوات الفضاء وأحراً انقدم (ص) وللائة انا قسد فارنام فانه وفضي (ش) صورتم النه أحرم بالميروالعمرة حال كونه قارنا تماند أفسد جه هدذا بأنوطئ تمفانه ذال ألجيران طلع الفعرولم يقف بعرفة أوفاته الجبرأ ولاثم أفسسه كامائي عندقوله وان أفسد ثمفاته أومالعكس وانماأتي سم النصعلي الصورة المتوهم فيهاعدم تعسد الهدى فانه وقضمو مورا وعليه ثلاثة هداماهدي الاسلام يخلاف مااذا أفسده علما

وأن تعلل قبل فوات الوقوف فأنه بقع القضاء في العام الثاني فهو شبه بالذي أدرك الوقوف فتعصل أن نول المنف ولم بقع قضاؤه الا ف الله بصدق الصورتين بقطع النظر عن قول المستف ووحب اتمام المفسد (قوله وقضاء القضام) قال المسنف والفرق بن المير والسومأن الج كلفته سددة لأندر لغة لثلا لتماون فسه وأحامن أفسيدة ضاء صيلاة فاسرعله الاملاة واحدة قولا واحداوها له تفيد ع القضاء الثاني على الاول أملا (قوله وهمذا هوالمشهور) مقابله أنه بتعرمفي الحة الفاسدة والعمرة الفاسيدة (قوله ليتفق إله المار النسكي الذي هو عقة القضاء وألفار المال ألذى هوالهدى (قوله أي أمر هديب الفسادق القضام أي محرف دي الفساد الذي ععب أن مكون في زمن القضاء ﴿ فَأَتُدُّهُ كُ نص الشعر سالم في قوله كفر مضة قبسل المقاتعلى أن القضاء سوب عن عبة الاسمالام ونص عبر في قول المسنف كفر يضه قبل المنات آخرالساب أنسن حلل زوستسهمن عهاالفرض فلس علسه قضاه مأخلهامنه بل كة

فصاتم المهوقضاؤه وعبعلها أيضاحة الاسلام اء وهو مدل القساد على أفقضاها لمفسدلا يسقط حجه الاسلام مخلاف الفائث المخطل منه يفعل عزة فقضاؤه كاف عنم اوجعل بعض شسيوخنا كلام الشيخ ساله هوالمنعين (قوله لنساء) اللام عفى في ونساء فرض مسئلة (قوله وقدية) المناسب لقوله وصيد الذي هوسيب في الجزاء أن بقول وموحب فلدة فيعمل على حذف مضاف (قوله اذافعها عدا) ألمناسب أن يقول اذافعله عدا (قوله ثمان هذا مكوران) لانكراد لان ما باقى قالفوات وهبذا في القصاعلي أن السكر اواعدا ينسب الثاني (قوله المتوهم فيها عدم تعسد الهدى) لا يمني أن كالدمن الفسادوالفوات أمرك يالعبادة فلاقرى فهيسها في أله بتوهم من مصول أحدهما العلا يترقب على التالى منهما شيخ على المتوهم عدم التعدد في تعديد المتوافق المتحدق المتح

وقوله أوكرها أىمالمتتزين له أ وتطلب مال في ك وانظ إوا كره صبيا ولاط به هل بازمه إحداحيه أملا ولومات الكره قسل ذاك تحامسس بأجرة الحبر وبقمة الهددى فاوماتت فلألج تردالاءة ونفذ الهددي اه ويؤمااذا كان المكره مالفتررحسلا فسلا بازم المكره بالكسر الجاحسه وانظرهلهلي المكره بالفترقضاء أوهدى أملاوانظسر لوتعسددت المكرهة ولم مكن عنسده الامامكني حبية واحدة ماالحكم (قوله ان أعدم ورجعت) لأمفهوم لقوه أعدم كاتقسدم في الصوم شبخشاعبدالله (قوله ترجع بالاقسلال) في العبارة إحاف والأحسن عبارةغبره ورحعت علسه اذا أسرق الكراء بأقل

للفسادوهدي للفوات وهيدي لاقران الثاني وأماالقران الاول فالمشهورانه لاثبي فسيه لانه لم متريل آل أمره الى فعل عرة لان شرط دمه أن يعجمن عامه كامر وكونه علسه ثلاً تفرر شداً نه لاشي علمة في القران والمتع الاول اذلو كان علىه فيه هدى لكان عليه أربعة هداما (ص)وعرة ان وقع قبل ركعتي الطواف (ش) هذاعطف على هدى أى من قوله والافهدى ولووصله بدلكان أحسن لئلا شوهم وصله عاقبله كا فعل بعض وانماه ومتعلق بالاقسام الثلاثة الداخلة تحت قوله والافهدي أي حث قلنالا فساد فهدي و يحتُّ مع الَّهدى عرَّه بأنى بهابعداً بأمني ان وقع وطوَّ، قبل تمام سعى أو بعده وقسل تمام الطواف أو بعد موقس ركعتي الطواف لمأتى بطواف وسعى لأثار فهماوان وقعوط ومنعد السعى والطواف تركعتمه وقبل الرمي أوبعده وقبل الحلق فهدى فقط لسلامة السعى والطواف من الثاروهذ االنفصيل هوالمشهور ومذهب المدونة (ص)واجاج مكرهته وان تكت غيره (ش) بعني أنسن أكره روجته الحرمة فامعها فانه بازمه أن يحجمها بعد ذلك ويهدى عنهاوسواء كانتفى عصمته أوطلقهاوترز وحت غيره ويجبر الزوج الثاني على الاذن لهافي الخروج إلى الجرفان طاوعتسه فذلك عليها دونه وأماأمته اذاأذن لهافي الجبر فلما أحرمت وطثهاطوعا أوكرها فانه ملزمه أن يصعبها معدذاك ويهدى عنها وقواه وان نكت غره أى أواع الامة وصور بعها فان من والأدمس إص) وعلماان أعدم ورجعت (ش) بعني أن المكرد والبكسراذ ا أعسده عن إساح مكرهته فالمصعب على المكرهة أنتم وتهدى وتفتد عمن مالها ثم ان أيسر ترجع علمه بالافل من أجرة المشل وماأ نفقت في سفرها على غيرو حه السرف وبالافل في الفدية من قعة النسك وكبل الطعام أوغنه وفي الهدى الاقل من عنه أوقعته وبصارة أخرى وبالافل في الهدى من قعته وغنه كا ذُ كُرُ مانء وفةُ وفي الفدية بالاقلُ من النسائة والإطعام أي حيث أطعت وأما حيث افته دت تشاة فأعلى فهـ لُ تُرحَه بالاقل منْ فَعْهَاوتُهُمُ ۚ كَافِ الهــدي أُورَجِعُ بالاقل من قعهم اوفَّمــة الطعام كأا ذا افتدتّ بالاطعام وهسل براعى الانسل يوم الاخواج أو يوم الرجوع والظاهر الاول لائما كالمسلفة وأشار يقوله (كالتقدم)ف الل بلق طيباعلى الحرم ولم يعد الملفي فليفتد الحرم ويرجع بالاقل ان لم يفتد مصوم المشار السه بقول المؤلف هذاك ورجع بالاقل اللم يفتد بصوم (ص) وفارق من أفسد معمن احرامه لتعلله (ش) بعني أن من أكره روحته أوأمته أوغيرهما على الحاع أوفعل ذلا طوعا حال الاحوام وقلنا مازمه أن بحبر بهامن قابل فانه يجب عليه أن بضارف التي أفسد جها بالوطء من وقت الاحرام لحجة الفضاء الى أن

( ٢٠ ٤ - حرى الله ) من كراهالشروصا كريسه والنفت من كراهالشروصا كريسه وفي النفقة ترجع الاقل بما أنفقته ومن نفقة ومنها في السمة على النفقة والمدى النفقة وحدة النفقة والمدى الاقل ما أنفقته ومنها في المدهن النفقة وكيل الطعام أوغده أذا استربه وأما أذا إنستره عبد الاقل من المسلك وكيل الطعام وقوله أو ترجع المنها وقوله أو ترجع المنها السائلة وكيل الطعام وقوله أو ترجع المنها المنافقة العالم المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة ال

ريماكان عام الفساد أولى لكترة الزيماون مته في القاسد الواحب إنعامه (قوله بطواف الاقاضة) أى ورمى جرة العقيسة والسعى والملق (قوله الله النافرة المنافرة المنا

يحلامنه الطواف الأفاضة والسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم واعداو بعب عليه المفارقة لثلا بعود الي ما كان منه ما أولافة ولهمعه متعلق بأف لا بفارق لان المف ارقة لا تكون ان معه وغير من معه و يعمارة أخرى لعظ معهمه وألافسد أىفارق من وقع الافسادمعه لاغيره فالمعية مفيدة لعدم وحوب مفارقته من أريف ومعها فلا تحب عليه مفارقتها (ص ولايو اعي زمن اسوامه (ش) دويُّ الدفي حُدَّا القضاء لايواعي زمن الاحرام في الحِسة الأولى أى لامازمه أن محرم مَّاسا في زمن الاحرام الأول بل إه في النبائية ان عرّم في زمن الاؤل وفسل ذلك أو يعده قلي أحوم من شؤال مثلا وأفسد أن يعرم مالقضامين ذي الفعد تمثسلا (ص) مخلاف مقات إن شرع فان تعداه فلم (ش) بعني أن المبقات المكاني الذي أسوم منه في الخية الاولى أذا كأن مشروعا فاله براجي و ملزمه أن عرم منه في أحرم مثلاً من الحقة أوغب رهام بالميداقت فلدس له أن يحرم ما أنما من غيره فان تعدى ذلك ألمي فات المشروع وأسوم بعده بالقضاعة أنه مازمه الدم ولو تعداه نوحه بالزكالوا فامبعد كال المفسد بحكه الى قابل وأحرمتها بالقضاء قاله ان فرحون في منسكه وهذا مفيد أن الاحرام من المقات في هذه الحالة واحب اذلا عب الدم في تركمندوب ولاسنة وهذا مخصص قريَّه فيما مرومكانية للقمرمكة وندب المسعد كغروج ذي النفس ليقامه واحترز بقوله شرعها وكان أحرما ولا قب له قال فيها فلبس علب أن يصرم مانسا آلامن المهمات وعمالو كان تعداه أولا فالأرتبعداه وانسا الأغير ما وظاهرة ول مالك انه يحرمهن المكان الذي كان أحرم منسه ونأوله النفهي على أنه كان أحوم منه توحه حائر كالذي تجاوزه غعرص مدخول مكم وأمامن تعداه أؤلا لغيرعذ دفيؤه بالاتن أن لا يتعدا والاعجر ماوفيهم الماحي والتونسي و مصدق عليه قوله ان شرع لانه مع العدر مشروع (ص) وأحر أعتري إفراد وعكسه (شْ) يَعْنَى أَهُ اذَا أُحْوِم مفرداً ما لجَرِفا فسدة مُ فضاء مقتما فانه يحرِّ له لأن التمتعر إفر أدوز مادة لأن المطاوب فى الفضاء التساوى في الصفة وأما عكس هذه المسئلة وهوات يحرم متنعا فيفسد أي وقع الافساد في الجير بعدان فرغت العمرة ثم قضاه مفردا فانه يجزئه أيضافني الحقمقة آبزاها فرادعن إفرادوعلمه هدمان هدى التمتع يصله وهدى الفسادية خروالقضاء (ص) لاقران عن إفراداً وتمتع (ش) بعني لوا حرم مفردا فقصاه فإرنافانه لايحسرته على المشهو ولان ج القارن فاقص عن جالمفر دو كذلك أوأح ممتمتعا فأفسده فقضاه فادنافانه لا يمخزته أيضالان القارف بأقى بف عل واحد المجر والعرة والمتع بأنى لكل واحدمتهما بعل على حدته (ص) وعكسم ما (ش) معناه أنه أحرم فارفافا فسد مع قضاه مفرد أأوممتها فأنه لا يحز ته وعلمه دمان دمالقرأن ودمالقتعو مقضى أيضا فابلا فارناوعلسه هدبان هدى القران الثانى وهسدى الفساداص ولم ينب قضاء تطو ع عن واجب (ش) أي وينوب عن القضاء قاله الساطبي وهوظ اهر بمثابة من ج الوفائذره وفرضه فأنه يجزئه عن النسذر كابأتى وعبر بقوة واحب دون فسرض الذي شبادرمنسه الجير اللازم الاصالة ليشمسل السدرا يضافاذ الوى القضاء والسدو فلاسوب عن السدر كاله لا سوب عن حِمَالفرض (ص) وكرم حله المحمل واذالة اتحسنت السيلالم ورؤية ذراعيم الاسعرها (ش)

وهو مكذاك (قوله لان الطمساوب في الفضاء التساوى في الصدفة) أى وهــــذازاد في المسفة فالاجزاه بالطسر بق الاولي اأقول) الاأته بعارض دُلاتُ أفضله الافراد (قول والمتعالن فيمأن ألمرة سالمة فالاحسن أن بقول فهو عثامةقران عن أفراد وهولا يحرئ الاأن تقال الماأفسددالجركانذلك الفساد المررة المفعولة قبل (قوله فأفسده) أي وقعرالافساد فيالحيربعسد تمام المرة (قوله مُ قصاء مفردا/أىلنقصيهمن حبث ألكمسة وقولة أو مهتماأى لنقصه من حث الكيفية أى الصفة لكونه مفضولا بالنسسة للقران إقوله أى و شوب عين القضاء) أكأثمن أسرميتطؤع قبسل حجة الفرض غمأفسد تطؤعه وارمه قضاء النطق ع في ناو با الفسيرض وقضاء النطوع فأنه عوزىءين

الفضاعولا بعوز به عن الفرص فقول الشارح أى و سوسعن الفضائي فالدائسرية فلا سوب الاعن الفضاءولا سوسعن الفرض وقيل لا سوب لا عن هذا والاعن هذا و آماؤ فوى عنافعه الواجب فقط فاله يجزئ عنه و يكون قضاء النظوع واقعافي ذمته شمانه يفهم من قوله فضاءا لتطوع أن فضاءالواجب والنسذراذ أنوى به الحج ألواجب علمه قطريق الاصالة مع قضاء النذول المسدانة يجزئ عن الواجب أصالة (قوله و دؤ بهذوا عيها) ظاهره سما و باطنهما ولا يلسر ذراعها المذاف ينعي المرمسة (قوله لا شعرها) وأمام كذفت في على كولفته (فوله وهوالظاهر) مفادالنقب لخلافه وله يجوزالفنوى في أمورهن (فوله أربعة الخ) الاوجه وفعموما بصدمين الاعداد على تقدير مبتدا محذوف أى وحد مكذا فهي معترضة بين الفعل والفاعل ويتوزنصها على الفلوف لحرم و جرها على البدلية من الحرم وعليه يكون مدل بعض أو بدل اشتمال بناعلى أن وجود الضمير على طريق الاولوية (٣٧٣) (قوله للعقطم) ضبطه ابن خليل بضم الميم

وفترالطاء المشددة وفيخط الطبري بفيرالم واسكان القاف وفيرالطاء وسمى بذلك لانهم قطعوامنه أحار التكعنة فيذمن سدناا تراهم علمه السلام (قوله شمقر مشالح) هؤلاء اطهرواما حددهست الراهيرهد درسه لاأشهم أحسد ثواحدودا من عندأنفسهم ذكره شضناعن شخه ان عب (قوله وقد إرخسمة) وألخسلاف فيأث أقسل الامسال أربعة أوخسةمس على الخلاف فى قدرالمل وفى قدرالدراع هـــل فراع الأكدى أودراع البرالصرى والتنعيم خارج عن الحرم قطعا (قوله وأنحده منجهة عرفة من البيت)أى وبنتهي المعرانة ومن حهة المن سعة بتقديم السين الى موصف ميسمي أضاة على ورن فوادَّقَالُهُ فيمنَّسكه (قولُمالاً خ الحديسة الرادآخرهامنجهة المل والافالحديدة من المرم (قوله بسهاو من مكة مرحلة) فسه نظر لأن الصينف قال عشر لا يخ الحديسة ومعاوم أن المرحلة أكثر من عشرة أسال اه لكن الشاهدة والعمان معمن والستهاو بين مكة مرحلة شضناعيدالله (فول والحدة ماولى الصوالن ماصلهان الحدة في الاصل مأولي النعو وليا كانت ثلث القرية موالية المرجعل علماهذا العل إقوله والتهرماول البر)أى كتهب مصرفاتهموال للر

المحل بضق الميالاولى وكسراالنانية هوما يحمل فيسه على ظهور الادل أوغسرهاو بالعكس علاقة السيف والمعني اله يكروالرجل المحرم من محرم بفتح الميم أوزوج أن يحدل محرمه أوامرا ته الى المحسل كاأنه تكروله أنبرى فراعهاولا بقلب أمة الشراء مخافة أن تعمه فسلذ فيهافر عاآل لنقص أجوأ وأوجب هدماأ وأفسد ولاحل كراهة الحل المذكور اتخذت السلالم لوفي النساء علها للممل ولاكراهة في رؤ منشعرا مرأنه الحرمة الفنه ولمصالفي منسكه الاالكراهة وقولنامن محرم أوزوج مخر بالاحنى فيعرم علمه ذاك وظاهره ولوعرم صهر أورضاع وقوله (والفنوى فأمورهن يحتمل أنهمعطوف على المنق والمعسني انمصور للمرمآن بقضي في أمور النسامين أمر سيضهن ونفاسهن وماأشههما ويحقل الهمعطوف على المكروه وهوالطاهر ولماأنهي المكلام على محرمات الاحوام خاصة شرع في محرماته مع المرم على انهما مراد ان من قوله تعمالي لاتقتلوا الصيدوا نترحره وهوالمعتمد عنسدا لفقها مجير أوعرة لاأحدهما دون الانتوكا قال بكل من الإفوال طائفة من المفسر ين فقال (ص) وحرم بهو بالجرح من شحوا لمدينة أربعــة أميال أوخسسة التنعيم ومنجهسة العراق ثمائية المقطع ومن عرفة تسعة ومنجسدة عشرة لاسخر الحديثية (ش) الضمرف به اللا - وام الصادق بأى فردمن أفراده والساعف الحسرم طرفية أى ومرمسب الاموام محمة أوعسرة وموف المسرم تعرض برى الى آخرما مأتى ولما كان السرم حدود حدده ماسيدنا براهيرعله السلام تمقر يش بعدقلعهم لهاتم سدنار سول اللعصلي الله عليه وسلم معمر مماو مفتم عبدالماك من من وان وكان في بعضها اختلاف س المؤلف المعتمد من ذلك بالأمبال ومركزها البدافذ كرأن حدمن جهة المدينة المشرفة أردعة أسال وقبل خسسة وكل بنتهى والننهم السمى الأنعساج مدعا تشمة فأ والاشارة الفلاف ف ودرامالها وانا تفقاعلي أن الغاية التنعيم وأنحسده منجهة العراق عمانية أميال وقيل سميعة للمقطع أكاعلى تنبة جبل بمكان يسمى المقطع فهواسرمكان وأنحدمن جهمة عرفة من البيث تسعة أمسال وأن حسده من جهة جدة نضم الجيم وتشديدالمه سملة موضع على ساحسل المعرغري مكة سمسماحي حلتان عشرة أمال لا خراك ديسة سماء بعضهم مقطع الاعشاش جمع عش والحديبية بضم الحاء وفترالدال المهملة عن وتشدد رالناه عندأ كثر المحدثين وضبطها الشافعي بالنفضف وهي في الخرم منهاو بين مكة مرحلة واحدة وسمت بعدة النها عاضرة الصروا لجدة ماولى ألمصر والتهرماولى البرقاله في التنسم وأصل الحدة الطريق الممتدعاله البكرى في المجم (ص) ومفسل الملدونه (ش) يعي أن المرم يعرف أيضابان سل المل اذارى الم لايدخله وسسله اذاجرى مخرج الى الحل ويجرى فسمه وهمذا تحديد المرم بالامارة والعسلامة والاوَل تحديدله بالمساحة (ص) تعرض ري (ش) هوفاعل وموماقيله حل اعتراض بينهما أأى وجما يحرم على الحرم وإن لم مكن في الحرم وعلى من في الحرم وإن لم يكن محسر ماأن سعر ص لميوان برى فصرم اصطباده والتسب في اصطباده يريدما لم يكن صاده حسلال السلال في الحل

لان البرآعظم مسمه فلا بنسب الى المرتعلاف الهر لقلت أضف البه وقبل ما واله وقوله وأصل المنتالط بق الممتد) يتفالف ما تقسدم الا أن يقال النهاف الاصل السيل أى الطريق المتدعم نقلت الهما ولى العبر تم نقلت الغريمة الماومة (قوله و يقف سيل الحل دوله ) أى الان الحرمة في جسع فلك في المستخدم الله في الموقع في المنتال المنتاط الحرمة في جسع فلك في التعمل ما تقدم في الزكلة . والاحتماط الحرمة في جسع فلك في المنتاط في المتقدم في الزكلة . (ورق على ماقعه) أى من التقصيل أى لان الملال أو اصطاد في اخل ودخل به اغرم فأن كان من أهل الا "فا فوجب عليه ارساله ولو أقام يَهَذَا فالمَنْ تَقَطِّم مَمَّمَ النَّهُ يَعْهِم ومعليه سواه تعهوهو يَمَمَّ أُوضَى جمع عن الحرجوان كان من أهل مك جازة ذي معهوا كلهولو اشتراه من آغاق ضاد دفي الحل وفي تمن أن من أقام يمكنه طويلا كاظهام المرادسة المدالم من الاحرام هو تنبيه في بعتبرالتحريم وقت الاصافة لا وقت الرى فالورى على صيدوه و حلال ثم أسرمة لى وصول الرى الله وأصابت الرئيسة بعد اسرامه فعلم حراز ونقل ان عرفة وأما المؤادات عن حيد المرم في مشرفيه كون (ع ٣٤٩) الصيد بالحروف الاصابة أو مروز السهر بالحرم (قوله و منه النشاد ع

فاله عوزالملال أن مذبعه في الحرم دليل ما يأتى عندقوله وذبعه بعرم ماصد بحل على مافسه وأمااله والالحرى فلاعرم على الحرم أن يصطاده انقوله تعالى أحسل لكم صسد العروطعامه ومنه الضفدع وترس الماميخ لاف السجلفاة التي تكون في العراري والأضافة في فوله تعرض رى على معنى اللام أى تعرض لبرى ولس منه الكلب الانسى و مدخل فى البرى الحراد (ص) وان أنس أولم يوكل (ش) بعيني أنه بصرم الاحرام وبالحسر مالتعرض المسوان البري وان تأنس أىصاركا لحبوان الانسى قال في الحواهبر وأما البرى فانه يحسره اتلافه جمعه ماأكل المه ومالم ووكل كان متأنسا أومتوحشا محاوكا أومناها فقوله أولم وكل معطوف على مافي حنزان أيوان أبؤكل كقردوخنزس وفسه ودعلى الشافع الف اثل مأنه اعداعهم والتعرص المَّا كول (ص) أوطهرماءو سف و حرثه (ش) طعر النماعطف على خبر كان المحذوفة المطوفة على فعل الشرط قدله و يحوز - وعطفاً على ترى كأنه غرد اخدل في مسماء والمدني أن طيرالماه مما مدف ل في البرى وهو حيوان يرى يلازم الماء وليس المراديه ما يطسر من حموان النسر وكايحرم المتعرض لمكله يحرم لمعضه وضمط استفازى المروه مالراه والواوأي أولاده نفسن عنسه قوله وسضم لانه اذاحر مالتعرض لسنسه فأحرى جوده فدعوا مان نسيعة حزته بالزاى المعبة والهدمز تصمف عنوعة ولاشئ على الهرم في شرب لن المسمد حث وحد مصاويا كالصد من المرقد وكالمحورة أن تعلسه لانه لاعسكه ولا يوديه فان حليه فالرضمان علسه ولا بشب البيض (ص) ولرسله سدة ورفقته (ش) جالة سي تأنفة وهي حواب عن سؤال مقدد كا ف قائلا قال له أنت قدد كرت سرمة التعرض البرى اذام يكن معسه فالحكمه اذا كانمعه فقال وليرسله الخ والمعنى المصعب على المحرم أن يرسل الصدد الذي هوملك له إذا كان بسده أومع وفقته فضمر مرسل المستترعا بدعلي المسرم كالضمر البارزق وفقن وملحه وقوله أورفقتسه معطوف على الضمير المحرود بالمضاف أى وليرسساه حال كونه كاثنافي مده أوفى رفقته أي صرافقاله ومصاحبا وهدا أنحوقول المدونة ومن معه صسمد سده بقوده أوفي فَفُص معه فليرسسل (ص) ووالملك عنه (ش) الواوللاستثناف لالعطف لثلامان عطف الحسرعلى الانشاء والضمرق ملك يرحم المسرم أوالحلال في الحرم والمشهوروهو مذهب المدؤنة والمسوط أنملكه بزول عنه سفس الاحرام وإنه يجب علسمارساله فلوأرسله صاحبه فأخسفه غير مقسل الوقه بالوحش ولميزل سدمنى حسل صاحبه لدس له أخذه عن أخذه وهولا خذه فأولرسل صاحبه بل أبقاء سدمحى حسل لوحب عليه أن رسل فاولر فع صاحبه بده عند محتى مات فأنه بازمه حزاؤه وكذاك بازمه حزاؤه اذا أبقاه سده حتى حل

وترس الماء) وعمائه لا يوحدمنهما رعامع أنه بوسي شمتهماري وهو مامقر مالعروان كان بعيش في الماء مخلاف الصرى فأنه مأمقيه الصر وان كان بعيش في البر (قولة وليس منه الكلب الانسى) أى لانه يحوز قتلهبل بندب فتاله وهوالشهور وأنضاال كلام ف مسمد الوحش (قوله أولم يَوْكل) أى وفيسه المزاء على أناو حاز سعه فتسدر (قوله بلازم المام) أي و بعش في ألسر وأما الطبراني بأاف المباعولا بعش في المركالغطاس فلاحد مالتعرض الانهجرى وأماالطير الذي بتواد من الماعفه وسمك (قوله كله)أى بقتله وقوله لمشمأى كقطع حناح (قوله حلة مستأنفة) لاأنها معطوفة لثلامان عطف الانشاء على الناسير وهي حواب عن سؤال مقدر كاأن عاثلا عاله أنت قدد كرت ممة النعرض الميوان البرى اذالم مكن معه فاحكمهاذا كأن معه فقال ولىرسله الخ (قوله أى وليرسيل حَلُّ كُونَهُ) هَذَا بِنَافِي عَطْفُهُ عَلَى الضمر كاهوطاهم وعطفهعلي الضمريناسبحل تت فاتمحمل قوقه سدمشاملالماذا كانسده بقودهأ وفي قفص معسه وقوله أو

روفقنه أى بأن بكون مع الجساعة المرافقة له انهى آى وهو ملكى وكان مرادعالم افقرنه آنياعه كافى لمشه المساورة من م وهذا الحل هو الحل الاول السارح الذى أشارله بقوله اذا كان بيده أو مع وفقته في كلام النسار حقيه تلفيق فان في الاحرام ما تعمن المسيد وماتع من الشكاح وأوجبتم ارسال السندولم توجيه الحلاق الزوجة السابق بتي الاحرام فاللواب ان الصديرة باذا ته مقصود بالتمريح الشكل بصر الاحرالوقت فإيتساو بافي التحريج فافتر قاأى فأمر الشكاح أسخب من أمر المصديد لا تما شد محاسم الشكل تحريف والشكل المساورة على المساورة على المساورة على المساورة المس (فواهه قتل) أقول لانظرافالترديكي في الفاروين العنين التلاوين كاهنا (قواه وهل وان أخرهمه) أكسن بشه أو هم به (فوله لافلامه في الكون بنا أحد بدعلى حد (فوله لافلامه في الكون بنا تقول بل هي التأكيب والمناف به المواد بدان المناف المواد بدان المناف المناف المواد بدان المناف المناف

ان كان حاضرا وقوله ووحسدمن يحفظه أيحسلالا يحفظه وقوله وضين قهنسه لربه الحلال حسن الابداعولوط أاحرامه بعدمفارقته المودع بالفتم لانهاس المسمد حسنتذ سدرفقشه وأماان كانسه حتن الاساع بحرمافان المودع بالفتر رسله ولومع حضوره لزوال ملك عنه ولانطلب ودمله لمرسله يخلاف مااذاأ ومنعدانداعه وحضرمع المودع بالفتر وأي من قبوله فقول الشارح وأرسله محضرته محول على مأاذا كانر مأحرم نعسد الابداع وأمااذا كانحمن الامداع محرما فسرسله أبى رسمسن القبول أملا اقرة أيورد السبد اليمن أودعه لْدُقِيلِ إحرامه / فَانْأَنَّى مِنْ قَمُولُهُ حلاأومحرما أرسسه المودع بالفتر والبضمنه لامامةريه من أحسدما ولعلم حث تعذر حروها كمونحوه على أخذه والحاصل أنس عندم صدوديعة تمأجوم وهومعه يحث لوكانملكه لوحسعليه ارساله فأنه يحب عليه رده ار به ان وحده ويحب عسلى رمه ارساله ان كان

تمذيعه (ص) لا بسته (ش) عطف على قوله سده أى ولبرسله من بدد لامن بنته و يحتمل عطفه على زال مله كه على تقد مر الكون أي وزال ملكه عنه في حال كونه بدولافي حال كونه سنته وبعبارة أخرى هسذا مخرج من قوله واعرسله ومن قوله وزال ملكه عنه فقول تث محتمل أنه مخسر جمن قوله مسده أومن ذال ملكمالخ فسه تطرلات الترددانماهو من أحرين متناقضين وهدذان غيرمننا قضن وطاهم وياه فهاومن أحوم وفي ستهصد فسلاش علمه ولا برسله انتهي سمواءأ مرمن منزلة أومن ميقانه والفرق يعن بيته وبين القفص أن القفص حامس له وينتقل بانتقاله فهوكالذى سده ومابيته مئ تحسل عنه وغرمصاحسه والىهذا النأو بل أشار بقوله (ص) وهلوان أحرمنه (ش) أي وهل عدم وجوب ارساله وعدم زوال ملكه مطلق وان أسوم منسه أعامن بيته أومريه أومفدعن لايحرم منسه ولاعسر علسه والاوحب ارساله وزوال ملكمتاو بلانعلى المدونة والذهب الاول (ص) فلا يستحتملك (ش) مفرع على قوله حرم تعسرض رى لاعل قوله وليرسل سده ولاعل قوله وزال ملسكه عنسه لانه لا فائدة فسمه لات الارسال وزوال الملك كأف والسيسن زائدة ولمست للتم كسيدلا تهلامعن الكونها للتوكميد ولدست الطلب لانه لامعسى له لان ألمسرادالنهي عسن تحديد مليكه والمعسى أنه لا يجوز للحرم أن يحدد ملائصد فلا بقيل بسراءا وهسة أوصدقة أو إمالة عن استرامنه فسل الاحرام وأماما يدخل في ضميانه مسرا كالمراث والمدود عليه بعب ثبت عندا المفانه يدخل في قوله وابرسلة سسده وأماجل كلام المؤلف على معتى فلايستصد مليكه بعد إحلاله فهذا نغنى عنه قوله وزالملكه عنسه (ص) ولايستودعه (ش) يعنى النالهرم لا يجوزة أن يستودع صدامن أحد فانقبلورده الحارية ان كانساضرافان فالووحد من يحفظه استعفظه عليه وان المعد أرسله وضمن فعمته ولوأمى رمدمن أخسذه وهو بحرم أرسله يحضرنه ولاشر علسه يخسلاف مالو أرسيل نفسته فأته يضمأ به لأن الاحوام لابرس اللك عما غابسن الصيد فاله سندو نحوه لابن عرفة عن اللغمي (ص) وردان وعدمودعه والابتي (ش) أي وردالصد الحمن أودعه له فسل احرامه ان وحده مودعه وبرساله رمه ان كان محرماً وان كان حلالا حادثه حسمة فان لم يعد ربه ولاوحد مدلالا تحفظه أيقامني مدمالضرورة ولابرسله لانهقمله في وقت يحوزله والبارسل ضمنسهاريه أومات في مدمأدى جوامه لان الحرم يضمن الصدد بالمدفليس قوله وردالخ مفرعاعلى

يم ماوان المتحدد به قانه بودعه عند سلال متعقدا مان وحد والاصعب والارسال وان أي ربعس قبوله أوسله بعضرته ولاضمان عليه ولو كان ربعسلالالا بما أي قبط والمهد است تعذر جبوعلي فيونس المائية أوسي بقوم بمامه وسكر من قب الودعة بعدها الحرم كذا المالات المائية بين المسلم و المودع بالتي سلاوي بين الموقعة والخاصل أن المودع والمودع الأويكونات شحر مين واز وتكون الموجوال كم يحد الودع بالتي سلاوي مسلمان كان المودع القيم عرماً وطراً احرامه معد قبوله في هاتمن المورد المن يعتب ودان المحدد المائية عند المائية وسلاوي المحدد في المودة الاوقعة عبد المائية والمحدد المائية والمودة الأوقعة عبد الموقعة الاوقدة الامائية والمودة المائية والمودة المائية والمودة الموقعة الاوقدة الامائية والمودة المائية والموافقة المائية والمودة المودة المائية والموافقة والمودة المائية والمائية والمودة المائية والمودة المائية والموافقة والموافقة والمودة المائية والمودة المائية والمودة المائية والمودة المائية والمودة المائية والمودة والمودة المائية والمائية والمودة المائية والمودة والمودة والمودة المائية والمودة المائية والمودة والمو

(فولهاذا اشترى صدامن حلال) كاينمدالوقوع لانه نقد أنه بحرما سقدائه ماك الصد (قوله قاله سند)و يلغو بهافيقال سع ضمير يمدى بالقبة (قوله وقيل بفرمة مواستظهر) كاستظهره الحفاسووجهه طاهرلان القبمة انحافزه في الفاسدالمندق عليه كذا كتب بعض الشسبوخ الاأن الاؤل قوى من حهسة النقل وحل بعض الشراح بقتضي أنه المعوّل عليه ولوا بتاعه ما خليار وهما حلالان ثم أحرما قدل مضى أمد الملمان فان اختار المتاع الامضاء (٣٦٣) عرم المثن وأرساء والافلاش عليه ووجب على البائع ارساله وان كان الليار المائع وقف فأن لمحسسترفهممنه

ماقسله لتغار التصو برلان ماقسله قسله وهومحسرم ولماقدم منع استحداث ملحكه ومرمنا الكلام على ما يتعلق بهيته ذكر حكم شرائه فقال (ص) وفي عبة أشترائه قولات (ش) يعنى انالهرم اذا اشترى صيدامن حلال فهل هذا العقد صيروهو قول اس حبيب أوهوفا سذكاني الموازية قولان وعلى القول الاول عب على المشترى ارساله و نعب م قمته لر مدون غنسه قاله سندو فسل بغرم ثمنه واستفظهر وعلى القول بالعصة لوفير سله ورده لربه فقعلمه جزاؤه وعلى القول الانتو بردمار فهلاته سعرفاسدام بفت فانام يحدر به فقساس ماحرانه اذالم يحسد سلالانودعه عنده أنّ رسله ويضمن ربه قيمته كافاله الشيخ كرنم الدين وقولنامن حلال أحترازاهما اذا كان النائع مسرماقانه لايصرعل كلاالقولين لأن السائع فسدناع مالا يصير غلك ولساذ كرحمة التعرض الدىء وماأخر جمنسه أفراد اورد بحواز فتلها المفرفقال (ص) الاالفأرة والحيسة والعقر ب مطلقاوغ را بأوسدات وفي صغيرهما نعلاف (ش) بعني المهد الامور تقتل في الل والمسرم متهاالفارة بممزة ساكنة وقمد تسهل ويلحق بهابتت عسرس ومابقسرض الثماب من الداب والتاء في الفارة الوحدة وكذات في حسة لالاتأنث ومنها النسة إ والماورد في الحديث باسقاط العقر بوذكر الممةو بالعكس جع بينهما يقوله والعقرب ويلقي بماالرته الوهى دابة صغيرة سودامر عباقتلت من أدغته والزنسور وهوذكر النهل ولافسرق في هذه الاحتساس الثلاثة بن المسغير والكسيرلان صغيرها رؤدي كارؤدي كسيرها وسيوا مدأت الاذارة أملا ومنها الغراب والم يقده والانقع كمافي تعص الروانات لقول ان عبد السلام هل لفظ الغراب عام فالابقع فردلا يخصص أومطلق فالابقع معنه والاول أقرب وعلمه فالب أهل المذهب أنهي والابقع هوالذى فسمه ساص وسسواد والبقع فالطسعر والكلاب عسنزلة البلق في الدواب كافي العماح ومتها الحسدا أفوهذا اذاوصل كلمن الغراب والحدأة حدالا يذاه فأن إيصل لذلك وهو المرادبالصغيرفا ختلف فيجواز القتل تطرا الفظ غراب وحداة وشهره الداشد وغيره ومنعه نظر اللعتى وهوالابذا وهومنتف الاوشهر ماس هرون خلاف وعملي القول المنع لاجزاه فيسهم راعاة للقول الاسنر ومااستشيمن ان السرم قذله انساهو بقصد فع الاذابة أمالوقت له بقصدالذ كالفلا يحوز ولا يؤكل والظاهر أن علمه الحزاء تأمل (ص) وعادى سبع (ش) يعنى أنالرادف الحديث الكلب العقودهوعادي السساعمن أسدوفهد وعسرعلي المشهور لفوة عليه السلام فعنية ترأي لهب الهم سلط عليه كليامن كلادك فعداعليه السيع فقتل وقسل الانسى المتعذوهوشادوتوله (كذئب) تشل للعادى ونسمه على المشهورمن الرواشن يقتله وقوا (ان كبر)شرط في كل عاد لا بخصوص الذئب ولاردأت الفاعدة في كالامدر حوع الشرط لماعك الكاف لانهاف كاف التسمه لافادة حكرفى غسرحنس المسهيد لاكاف التمشل بمعض أفرادفان صغركر مقتله ولاجزا على المشهور (ص) كطير خيف الابقنله (ش) يعنى وكذلك بقتل الطيراذاعداعليه وخيفعلى نفسه أومأله أونفس الفرأ وماله ولايند فمرعاد أوسة عشة ومعتب وقدأ سلاوعتية بالتصغرولهب وقدمانا كافرين نقله شعناعن سعه الزرقاني (قوا وقيل

و سر حسه وان أمضى فهومن المشترى وسنرحه فانسرحه قبل ايفاف لبائع ضهن قسته لاتلافه فى ملك السائع ولم يمض البسع كذا فىشر سشب وانطراذا كان الخساد لهما (قولة والحمة) ومدخل قيها الانعى وهي حسبة رقشاه دقيقة العنق (قوله وحداة) تكسم الحاء وانتمالدال وتعسدهاه مزة كعنسة (قولة بنت عرس) الاولى أن بقول النعرس والجمع مناتعرس (قوله والزنبود) بضم الزاى (قوله فالأيقع فردلايغضس) أى لأنه غرمناف وشرط الخصص أن مكون منافسا (فوله أمالوقت له مقصدالذ كأة) الناسب أن يقول محل الموازاذا قتله لابقصد الاصطباد ليصدق الجواز بصورتسن (قوله وألظاهر أنعلمه الحسراء فال بعض وهو بعنفانه اذالمصرم أكلهافهم صد تؤثر فيهااك كأةو نعله وحلده والخيرم منوعمن ذكاة المسدوم وقتله اه زقوله لقوله علسه العسلاة والسلام) هذا اللدت حسنه الترمذي (قوله في عنسة) بالتصغير كذافي استة شضناء سدالته وفي بعض النسرعشة وصوامه عتبية وأماعتمة ومعتب المكران فقد أسلا وصعسارسول اللهصل الله عليه وسلم كانأولهسه أولاد

الأبسي المنحذ) وذلك لانه يحرز قتسله مل نسدب (فوله كدَّتب) أى اذا قسله لاحل الانذاء فان قتله نبية الذكاة فلا يحوزو فيه الجزاء (توله أن كبر) بكسر المادوم صَارعه بقصهالان المراد الكرفي السن وأماني المسم والمعنى فالضم ماضيا ومضارعاومن ذلك قرية تعالى كبرمة اعتدالله (فوله وخيف على نفسه الخ) أي فلف المتعلق العموم (فوله أوماله) ينبغي تقسيد مان يكونه بال كافي شرح عب (قولمستنقى من مقدر) ظاهر العمارة أن المقدر هو قوله ولا مسدقه مع انه في الحقيقة ليس مستنقى عماذ كريل من معذوف والنقسة بر ولا سدقع محاذ كريائي في كان الانقتال وقوله و يصواستناؤه من حيف أي من منعلق خيف والمعني لا يؤمن معه بأي وجه الانقتال إقوله و وزغا لمالم إلى جمعة قرزاغ ووزغان (قوله وأمناغيم فان سكر مافقة) أي محمر مافار أد بالكراهة المرمة قوله فليطهم شيأمن الطعام الاوضي أن يقول فلد طهم سخنسة كسائر الهوام وهسذام أن القاعدة ان ما بازقت في المومدة الامرام قسرة وقوله تمشسه رجمه الله رأى أناوش كها الملال في الحراسياتي لان قعل المجتمدين القتل (٧٠٣) أنما يكون خطأ ولا يتصف ما كان خطأ

لاجعوازولا يحرمة (قوله ولامانعمن عوده الز) أقول بل فيه مانع وذلك لان الوزع بالنسبة للمسرم أغمانمه اطعام حفنه لاقمة بدلسل قوله والمالك واذاقتاه محرم أطعم كسائر الهسوام (قوله كمدود) ظاهره أوصر يحة المتشده في الحفدة كإمرمع أنالنى في ألواز بة قيضة بضاده عبسة وهيدون الخفشة وأحس بأغرمامتقاريان كاأفاده محشى تت (قوله وذر) هوالغل الصغسر فعطف المسل علسهمن عطف العامعل اللاس (قوله وعشمل أنكون فاعلا بفسعل عُدُوف) فسهشي لانه ليسمن المواضع التي معذف فيها الفسعل مُ انتقال إله المعطوفة على قوله وحرمه وبالحرم تعرض لبرى وكاثمه مروادعر سؤال مقدرفان تعرض فالخر اصقتل وبعمارة والحراه مقتله جلة أسمة معطوفة على مثلهامن قوله وفي الواحدة حفنة (قوله وان لخمصة) في لـ وعموزالاصطماد المنمصة وعلسه الخزاء وحننشد فلامنافاة سالحواز والمؤاء كاأنه لامتافاتين الخرمسة ونؤ المحسراء (فوله الشهور) اشارة الخلاف

الابقتله فقوله الابقتله مستاني من مقدر كاترى ويصعرا ستثناؤ من خيف لتضمه معدفي لايؤمن منه أى لايؤمن منه الابقتله (ص) ووزغا الربحرم (ش) يعني أن الوزغ معوزة تله للحلال في الحرملان شأنها الآذي وأما المحرمة انه يكرمه قتله فان فعل فلنطعم شسأمن الطعام ك سائرالهوام تمشيه في عدم المزاء المفهوم من الاستثناء فقال (ص) كأن عمال اله واحتمد (ش) فكاله قال ولاحزاء في هد مالسنتسان كان عما لراد بحدث لا يستطاع دفعه حت احتمد وتعفظ الحرمين قتل فاأصاب مسه يعسد هذافهدروالواوق واحتمدوا والحال أى والمال انه احتمد في عدم اصابته (ص) والانقيمة (ش) راحع لسئلة الراد أى وان لم بعم المرادا وعمولم عتمد في الصفق من قتله فعلمه قبته ان قشله وكذا حل الشار حوعسره ولا مانع من عود ماسئلة الوزع أيضاأى وان كان فتل الوزع لهرم فقيمته مالله واذا فتله محرم أطعم كسائرالهواموقوله فقمته طعاما بماتقول أهل المعرفة الن رشدوطاهر المدونة الذلك بغير حكومة وقال محد يمكومة والاأعاد (ص) وفي الواحدة حفنة (ش) أي وفي الحرادة الواحدة حفنة من طعام بيدواحدة وتنتهى الحفنة الى العشرة ومازادعام افيه القمة (ص) وان في نهم (ش) معنى وكذلك الحكم أذا انقلب على الجراد في نوم أونسمان فقتلة وقوله (كدود) وذر وعلى ودياب تسميه في وجوب ألحفية من غيرته صلى بن الواحدة وغيرها (ص) والراه بمثله (ش)متدا وخبراى كاش وحاصل بقتله والجانمسة انفة وهي حواب عن سؤال مقدر تقديره فان تعرض له فنارة بقنله وناره لا بقتله و يحتمل أن مكون فاعلا بفعل محذوف أي و يجب الراء رهنله (ص) وان تخمصة وجهل ونسيان وتكرر (ش) المشهورة بالزاء بلزم في قنسل الصيد وان وقع ذاللا حل مخصمة أي عجاعة عامة أوخاصة أنيم المنسة وتقسدم المشة عليسه كالأتي أووقع لاحسل حهل محكم فنل المسمدأ ووقع ذلك لاحل نسسان أووقع ذلك لاحل تسكر رفان الذراه المكررعامه شكررة سل المسمدوسواه فوى السكر ارأم لافقوله وتسكر رداخل في حمر المالفةاة ولهاومن قتل صودافهله بعددها كفارات (ص) كبهم مربالحرم (ش)التسبه في زوم الجزاه وصورة المستايات ويبالسهم وهوفي الحل صمدا في الحل الأأن السهم صربعض المرم فقطعه وخرجالى الصيدفي الحل فقتله فهومت وفسما لخزاه ولابؤكل عنسدان القاسم قرب أو بعد (ص) وكاب تعن طريقه (ش) يعنى أنهن أوسل كالمن الله على صدف الحل الاأن الكاب أيس أه طويق الاالمرم فدخل الكلب الموم ثمنوج منسه فقتل الصدر في الحل فهومية وعليه مراؤه وحويالانه منتذمنها المرمة المرم (ص) أوقصرف ربطه (ش)

قىداكا فقد سكى اللغمى في اصطباد دوقتال قاضرون الذئة اقوال فسل لايجوزة تدوقيل بجوز وعلم أمار المؤادوق له لإمراه عليه وحكى في المساوة في المناورة من المساوة في المناورة من المساوة في المناورة والمحتمد المنافقات من المساوة في المناورة والمحتمد المنافقات و متحد المالي وافق أشهب المناورة في المناورة كل ولا مؤادي المنافقة ومتحد المنافقة أنه في المناورة والمنافقة المنافقة الم

(قوالمصورتها انسان عمر أوفي المرم الخ) الدليس على هـ دالفنا قصر في ربطه لان الذى يطلب معه ربط الكلب أوالسازايم اهومن عنع من المسيد تعلاف قول كسهم مرباطرم وقوله وكلب تعين طريقه وما بعده المرب قول في المسحلال واعداز مدالم إلى الا لانتها كما الحرمة (قوله ولوقاله شارح قال (٣٩٨) أن مدخله الحرم المن إلى مع القرب هكذا ترى الشارح على الخلاف ولهذكر

صورتها أنسان محرما وفي الحرم ومعه كاسأ وحارح بصطاديه فقصر في ربطه فانفلت منه فقتل صدافي الحرم أوفي الحل فانه ميتة لاتؤكل وعليسه حزاؤه لتقصيره في ربطه فان لم يقصر في ر بطه فلاشي عليه (ص) أوأرسل بقر مه فقتل خارجه (ش) بعني إنه اذاأرسل الكلب أوالياز على صدفى الحسل قرب الحرم فأدخساه المرم فقتل الصسد فسيه أواخر جهمته وقتله خارسه فأنهمتة لايؤكل وعلمه حزاؤه وأمالوأرساهمن مكان بعدمن الحرم يحث يغلب على الظ ان الكاب الخذالصد فد لروسوله الى الحرم أوس جعيفة فدخدل به الحرم وقتساه فمه أوخرج بهمنسه فقتل الصدخارجه في الحل فاله لاحر اعمله الساحي ولا يؤكل في الوحهين يعني فىالقر موالعدلانه عرم مرمة الرم ولوقت لهذار حسه قسل أن يدخه الحرم فلاحزاء و يؤكل على المشهور وطأهر قوله بقريه سواه تعسن المرم طريقه أملا وهوظاهر لاته الناقرب الحرم حوَّرْدخوله الله (ص) وطرده من حرم (ش) تقدم انه قال والحراء بقتل ثم عطف هـــذا علمه والمعنى ان الانسبان أذاطر دالصمد من الحرم وأجرسه الى الحسل فصاده صائد في الحسل أوهلك فيعقب أن بعود السرم أوشك في هلا كموهولا يضو منفسيه قاله بلزم الطارد الجزاء لان هذامن النعر يص التلف فعطفه عليه من عطف اللاص على العام (ص) ورمى منه أوله (ش) الضميران الحيرو وإندوا معان للحرم أى أن من وى من الحرم صديدا في الحل فقتله فعليده الجزاء ولايؤكل على المشهور تظرالا بتداءالرمية وكذلك لابؤكل الصمداتف افا وعلسه الخزاه فعما لورى شيغص من اللصيداني المرم لانه يصدق عليه أنه فتسل مسددافي الحرم ولوأصاره في المل فلاشئ على مسواطر بمن المرم أو بعد على المشهور فتنيسه كي ومثل الرمى في أوله ارسال الكاب ثما فهيستغنى عاتقدم من قول كسهم مراط ومعن قوله ورى مندلان الرامى فى مذا كله حلال (ص) وتعريضه التلف وجرحه ولم تتعقق سلامته ولو بنفص (ش) عطف على بفناه أي وكذلك يجب الخزاء بتعريف النلف كالونتف ديشه ولم تصفق سلامت وكذلك لوجوحه والم تصفق سلامتسه فان تعققت سلامتسه فلاش علسه ولو مقص على الشهبور وهو مذهب المبدنة فقوله ولمالخ قسدقيهماأى ولم يغلب على الفن حتى بوافق كالام اللغمي انظسر التوضم وقوله ولو منقص مبالغسة في المفهوم والماءعني مع أى فاو تحققت سلامت مالحراء ولوكات مع نقص خلافالقول محد بازمه مايين القيمتين كالوكان قيمته سلماثلا ثة امداد ومعسا مدين فيازمهمدوهومايين القيمتين (ص) وكرران أخر بالشك مُتَعقق مونه (ش) قدعات انأ لراه لاعب الابعد تحقق موت الصيد فاذابرح الصيدوغاب عنه وابعد لم هل مات املا فأخر جحزاء على شدكمن موقه عمقفق الهمات بعدالا خراجفانه بازمه أن يحز جحزاه فأنياولو كانت الرميسة أنف ذت مقاتله لانه أخرج قبس الوجوب ولاماسك متعاق بأخرج واللام عمنى عن أوعلى التعامل وليس تعاسلالكررخ الافالمعضهم وقوله يتحقق موته أى حصول مونه لاالاخبار عوته لان الاخبار عوته قديكون عوت متفسدم وقد يكون عوت متأخر والمرادبالقفق غلبة الفلن كاقاله ف (ص) ككل من المستركن (ش) تشبيه في قوله وكرر

م فوقه على المسهور والقابل وتتول مافرب من الحرم فسل حكم الخرم وهوقول انعدا كمراقوله وهولا يتعو بنفسه إراجع السمسه من قوله فصاده الزأى وأمالو كان يتمو ننفسمه فلأجزاه على طارده ولوحصل التلف بعددات وصيد لان طرد ملاأثرة إقوله من عطف الناص على العام) المناسب أن بقول من عطف العامعل المأص (قرله على المشهور) أى عنسدا بن ألقاسم خلافالاشهب وعبدالماك (قدولة ارسال الكلب) أي من الحسل علىصدفى الخرم وقيسه الحزاء ولانؤكل إقولهونعريضه التلف) فأعل التعرض من عرم علىه المسيد وهوالهرم أومن في المرم واوحلالا (قوله والتصفق) راجع لقوله وطرده وماسدهامن قوله ورى منه أوله ولقوله وتعريف التلف (فوله كالونتف ريشه) أي الذىلا مدرمعسمعلى الطران والافلاجزاء واذانتف ريشته ثم أمسكه عنسده حتى نت وأطلق قلاحراءعلسه قاله السدر (قوله ولو منقص) فكالا تحب الكفارة فيأساض الانسان كذلك لاتجب في أنعاض الصيد (قول اشك) أي مطأق ترددمسع ومعوب الانتراج حمنشذ فاويق على شكدام مكرروكذا انصفق بعدالاخراج موتهقيل الاخراج لم يحب التكرار (قسوله

لا يعب الابتدائية في مونا أصدا فيه تطرابا علت من قول المستفدوتعرف التفاو حوسه وأنتفق سلامته (قوله لايه أنوج قبل الوجوب) أي بحسب نفس الامر لا يحسب الظاهر بلدا تقدم اله يحب عندالسلاك انه كشف المسب الفاض جل الوجوب (قوله تحقق مونه) أي حصول مونه بعد الانفراج ولا بعمن هذا التقدير والالم منع هذا نشئ (قوله قد يكون عوضمتندم) أي مع أنه أذا تحقق مونه قبل الاخراج لا تشكر و إقداد الأأن تكون ضرية غيره هي التي عاقته / أى بأن مكون ضربه أولاعاقه غن كونه ينعو شفسه ثم ضر مانسان بعدد النائشر بة مات بها فكل واحددمهماعلمه وراه عِثَامة المُشتركن (قوله أي في طنه الخ) هسذااشارة الى حال أخو غسرماأشارله أولانقوله فأصاب صدأغرمها معلمه وهذا الذي أشارله أولاهو الموافق للنقل قال فيهاومن أرسل كلمه على ذئب في الحرم فأخذ صدافعلمه الحرأه وقال أشهب لاحزاء فمه (قوله فأنه مازمه حزاؤه على المشهور) ومقابله لاحزاء علسه وهوقول معنون وقال أشهب ان كان موضعا يضوف قمسه على الصدوداه والافلاشي علسمه (قوله غلام)ومثله الواد السفرةاله والدعب (قوله أم مافلاته) أى القول كاهو طاهر قوله أمروكذا لوأشارله عاظن منسبه القتلوان كانماأشارله به لانطن غرومنهالفتل له (قوله فظن القنسل) ومفهوم ظن ألقتسل اله له شيك في القتل لكان الخراء على العمدوحده كالفسداللخمي (فوله فعلممر اما شر) أي على العسد (قوله أص والسيدالقتل) أي أو بالاصطباد (قوله تشديد الواو) أى و مكون المنى في حالة الصحد (قولة وسس ولواتفق) بۇخدمنه مالوفترشضص بابه وكانمستندا علمهمة عسل فانكسرتأنه مضيتها لان الفعل فارن الاتلاف على قول ان عرفة عذلاف مالوا طلق نارافي محسل فأح قت دار حاره فلا ضمان على المطلق لان الفسعل لم مقارث التلف

بعني أن الجاعبة من الخير من إذا المجمع واعلى قتل صدر ولم يكونوا في الحرم أو كانوا في الحرم ولولم يكونوا محرمين فانه مازم كل واحدمتهم جزاء كأمل فقواه من المستر كن التثنية وهو سات لا قل ما يتمقق به الاشمراك أو بالجم وأل المنس وهو بصدق بالاثنين فاكثر وفي شرح الأحهوري مانصه ولونسالا حاعة على قدله فقدله والمسلمة بدر فزاؤه على من قدله فقط كاهوظاهر كلامهم وظاهر كلام المؤاف أنه لا منظر لمن فعله أقوى في حصول الموت وبدل له قوله أوأمسسكه لبرسيله فقتل محسر م والافعلمة وأمالو تمرت ضرباته وعدا أوطن أن موته عن ضربة معين فالطاعرات علمه المناء وحده لانه اختص بقتله الاأن نبكه نضر بدغ برمهم التي عاقته عن النحاة ولواشترك حل وعُعر مانس المرم فعلى المحرم بزاؤه فقط (ص) و بارسال اسمع (ش) يعني أن الحرم أومن مالحرماذ أأرسل كامه أو مازه على سمع وقعوه عما يجوز للحرم فتله بماهم فأصاب صداغسره بما معرم علمه فانه بازمه جزاؤه ولوقال الكسيع لكان أحسسن أى في طنه ثم تمن انه غسره من بقر وحش أوظبية مثلاوادس المرادأنه أرساه على سبسع فقتل كاهوطاهر ءلأنه عنع منسه قوله فجما سبق وعادى سبع فساسبق قرينة على المراد (ص) أونسب شرك له (ش) الضمر في له سرحم لسسع والشرك بالقوريك حبالة الصائدوالمفنى الالهرم اذانصب شركالما يجوزله قتله فوقع فيه صيدة اله يازمه واؤه على المشهور (ص) و يقتل غلاماً مر بافلاته نظن الفتل (ش) يعنى أتناهر ماذا كان معسه صيد فأحر الفلام أنوسله ففلن الفلام اته أحر ميقتله فقتله ألفلام فعلى سسيد وبزاؤه ولاش على الفلام الاأن بكون عرما فعليه بزاءآ خرولا يتفعه خطأ الغسلام ويلزم السمدا لهوم يقتل غلام محرم أحرها ليسد بالقتل فقتل طائعا أومكر هاجزا آث عنه وعن الغلام وواحدان كان الحرم أحدهما (ص)وهل ان تسبب السدفية أولاناً وبلات (ش) يعني هل وحوسالم اعق السسدمشروط أنكرن تسنب في أحد أي بأن يكون هو الذي اصطاده شرأم العدافلاته أورأن بأذن العداني صدوعلى هدالولم بتسد فسد انكون العدهو الذي اصطاده بغيرادن سده فلاشع على السدوا غزاه على العداد لم يقعل السد الاخبرا ادموا عالاعل فوهوتأو بل ابن المكاتب أواطيز افلاز مالسندم طلقا أيوسو اوتسدب في اصطماده أم لا وهوتأ ومل ابن محرز تأو بلان فقول المواف أولانفي راحيم لقوله ان تسدب السيدأي أولا يشترط تسبب السسدفيه وحوزا سفازى تشديدالوا وقيه اصباعلي الظرفية أيءالة الاصطياد وعليه فقد مذف التأو بل الثاني والمذهب هوالتأويل بالاطلاق (ص)و يسبب ولواتفق كفزعه قبات (ش) المشهوروهوقول الزالقياس في المدونة إن الجزاء بازم الخرم بالتسب الانفاقي ومعناء أن المرمل تقصد قتل الصيد بوجه واغما تفق أن الصدر آه ففر عمنه فعطب فيات فأنه ملزمه مزاؤه لانه نفر من رؤيته وكذاك بازمه الزاء اذاركز رمحافعط فسه مسدفقو له ويسمعطف على قوله بقت ل أى والحراء المسالخ بعسى لافرق بن الماشرة والتسم وقوله و دسب أى اث كانمقصودا كالذائصلة شركافوقع فسه بل ولواتفق كفزعمة فات (ص) والاطهسر والاصم خلافه (ش) أى والاطهر عند ان عبد السسلام والمؤلف وابن فرحون لا ابن رشد كما بوهمه مسكلامه والاصم عندالتونسي وابن الموازخلاف قول ابن القاسم واله لأجزاءعلى ألحسر مفااتسب الاتفاق وهوقول أشهب والمذهب الاول وهوقول الناقاسم وعلى الثاني لانؤكل وكذارة بالفي قوله كفسطاطه ومأنعه دمن قوله و سراماء ودلالة محرم أوحل كماهو ظاهركلام ح في الفرع الثاني عند قوله ودلالة شحرم (ص) كفسطاطه و بأراباه (ش) هدنا معطوف على قوله والاطهر والاصرخسلافه فالتشعمه في عدم لزوم الحزاء والمعني أن إ

(كولمولاعلى حافرالبثر) ولوحتر البترعلى الطريق تليس كالآ دى في هذاولها الفرق ان الصحيد شأنه أتعليس له طريق معنمة مخالاف الاردى خرا شدى و هذاولها الفرق ان المسلمة الموافدة لول كذات والمستدقى الاردى خرا شدة كرد الدول كذات والمستدقى المل أوالم والمدورة الموافقة الموا

الحيم ماذا تصبه نحمية وهي المراد بالفسطاط فتعلق بأحد أطنابها صدفات أوحفر بأرأ الماءفه لك فيهاصد فانه لاحزاء على صاحب الحيمة ولاعلى حافر البتر قاله اس القاسم وأشهب وذلك فعل الصيد نفسه كن حفريارا عوضع عوركه فعه فات فيه رحل فلافدية أعلى الحافر فلامفه وملترالما أ (ص) ودلالة محرم أوحل (ش) أى فلاحراء على المحرم وهومن اضافة المصدر الفاعلة أومفعوله والمسمد المدلول علسه في الحل أوفى الرم فالصورة مائمة ومعارة أنوى ودلالة عجرم أوسل كان المدلول عرما أوحلالا وقوله أوحل كان المدلول عرما أوحلالا ويصارة أخرى ودلالة محرمأ وحسل من اضافة الصدر الفعوله وفاعدل المحسرم أىلاحزاءعلى المرم مسمد الالته على المسمعر ماأو حلالا اذا قتله المدلول على المسهور وكذالو أعان الهسرم محسرماأ ومدلالاعلى الصدد عناولة سوط أو رمح لاجزاء على المعدن بل على المدلول أوالمعاناذا كان محرما (ص) ورميه على فرع أصاه بآلحرم (ش) المشهوراً يضاآنه لاحزاه في هذه المسورة وهي شيرة أما منة أصلها الحرم ومنها فرع في أخل وعلسه ما أترفر ماه الحلال سسهمه فقتساه لانه في الخل وهومذهب الدونة فقوله على فرع حال من المضاف السه (ص) أُو عِيلِ وَتُصَامِلُ قُدَّتِهِ إِنَّا أَنْفَلَمَعْتُهُ ۚ (ش) معطوفِ على قوله على فرع ولدس معطوفًا على مالم موالالاقتضي أن بكون المعنى على فرع أصله على وهو فاسدوا لمعنى انه إذا كان الصائد والمسدق الل وصر به فتعامل المسدقيات في الحرم فلاحزاه علسه وسواءاً نفذ مقائلة أملا الكن في حال انفاذها رؤكل ولاحزاء على الضارب الرخسلاف وكذاك يؤكل ولاحزاء علسه اذالم ينف ذمقاتله على المشهور والسه أشار بقوله (وكذاان لم بنفذ على الهتار) عنداللغمين (ص) أوأمسكه ليرسله فقتله محرم والافعلمه وغسرم الخلله الاقل (ش) بعدني أن المحرم إذا أمسك صدالبرساء لاليقتله فعداعلسه غثره فقتله فأن كان القناقلة يحرما أوحملالا في الحرم فيز اؤمعل القاتل ولاشيع على المحسرم الذي آمسكه وان كان القاتل له غسر عمر م في الحسل فزاؤه على الحرم الذي أمسك لشلاعت اوالمسدعن الراءولاشي على القمائل لسكن انصام الحمرم فلا شئ على الحلال وان أطع أواح ج المسل رحمع على الحلال بالاقل من قية الصيد طعاما ومثل و رَبْعِي على ما مرأ وتمن الطعام ان اشتراه كما قاله س في شرحه (ص) والقتل شريكان (ش) بعني ان المحرم اذا أمسك الصدولاحل أن يقتله فقتله محرم آخر فعلى كل واحده منهما حزاء كلمل نظر اللى التسعب والمباشرة وأساك فتسله حلال فاساك يقتله في الحل أوفى الحرم فان قتله في الحرم فعلى كل واحدمهما حزاء كامل وانقتله في الحل فراؤه على المحرم الذي أمسسكمو مغرم الحلال له قيمته (ص)وماصاده محرماً وصدله منة (ش) بعني أن الحرم اذاصاد صداع العرم علمه

مكن للأمو وعسداأ ووادا الاحم ميزيلامه اطاعتب فالجزاءعلى الا مرواس على العسد ضمان عفلاف من أحرم وسده صدفاً عن عدده فذيحه فعليهما الحزاء (قوله أصله بالمرم) أى وهو حاد بعن سدارا فسرمو بؤكل وأمالوكان الفر عمسامتا لحدارا لمرم والطبر فهقه فالطاهر ان فمسه الحزاء كالو كان الطبر على الحدار نفسه أو على غمسين بالحرم وأصله في الحل وأولى في الحرمة والخزاء وعسدم الأكل اذا كأن الغمن والاصل في المدرم (قوله المسهور أيضا) ومقادله مأفاله عبدالملك من وحوب المفراء (قوله وهوفاسد) انحاكات فاسيدا لانه بقتضي أنهاذا كان الاصل في الحر والفرع في الحرم ورمى على الصددالذي فوق الفرع انهلاسزاء علىهمعانه علمه الحزاء فائدتك أوكأن بعض الصيد فياطل ويعضب فياطرم فقيه الحسزاء وفاله الشافعي انتهي فأل الاسهوري وظاهم كأنث قواغه في المرم أو رأسه كان فاعما في الحل ورأسه في المسرم أولا (قوله وكذا ان لم سفد على الخنار) ويؤكل في هذه أبضااعتمارا بأصمل الرمي

لا يوقت الانفاذ بل اختمارالقتمي من الخلاف انجماهوالقولية كله صدة ما ينزا و (قوله ومنله) قال في لم و جدع ندى الالقول بعد ما ينزا و المؤلف لم و جدع ندى الالقول بعد ما ينزا القول المؤلف لم المؤلف المؤ

أقواة أواعان على صدة ماشارة) هذا الخاكان المان والأمور خلاصا للعن أوالا تمرة فان المزاعلى الآمر والمعن والا كان على المه سان والأمور كانقدم عند قوله ودلاة بحرمان الاعانه لا ويسبح زاء على المعسود الا الآمروكذا الا تمرحت الم يكن غلامه (قوله ودر في الحالم المهاورة المنافقة ا

حعاوا السص عنزلة الحنين أولاحتمال أن مكوث فمه حنىن فان قلت رجع اسم الاشارة الامرين قلت لامعى الترشيم (قوله حكم) الاحاسة له (قُولُهُ وَمِن هَمَا) أَى مَن كوتهم حصاوا المنصحك الميثة إقولهاذهوعسنزلة المذر) أي اذهوحسم حماور حكم المسته عنزلة المذر أرماخ ج معدالموت (قوله صدمن أحله) أكامات بالمسدمن أحله أىمأن صاده حلال (قوله أوجمرم آخر) بالجرمعطوف على الضمرأي أوصدمن أحل محرم آخر إقوله اذاأكل من لم صدفصاده) أى مات بسسمده (قوله أو صدله) أى وحكان عالما (قراهاذا كلمسه الأسام لاحاحسة أذاك فمأ أذا مات بصيمهم لأهاذامات بصده علسه

صددة كامات بصددة وسهمه أوكليه أوذيحه وانفل يصده أواعر منجه أوأعان على صيده اشارة أو مذاولة لسوط أوتعوه فاله مكون منته وعلمه حزاؤه وكذاا ذاصاده علال في المرم بكون منته لمكل أحد وكذا اذاصاده سلال أوحرام لاحل عرممعن أوغيرمعن بأمره أوبغيرامر ملساعة أويهدى فود مح في حال اسر امه ولولم مأكل منه الحرم فيكون منه على كلَّا حدعندا بالهور وقولناً وذبح في حال اسرامه احترازا عمااذاذ بعرىعده فانه بكره أكله ولاحزاء علمه انفعل (ص) كسفه (ش) أى ان مض الطبرغد الاوزوالدساج انآ كسره محرما وشواه أوشوى له مستة لايا كله وامولا حلال لانم مرجعا والبعض هنا عنزاة المنين لالهل كان بنشأعنه نزل منزلته أولاحجال أن تكون فيه منهن ورشع هذا ماما أتى من أنسن أفسد وكرطيرفيه فراخ وبيض عليه في هـ ذا البيض الدية وبعبارة أخرى بعاوا البيض له سكم الميتة حكالالفقدالذكاة ولتغليظا على المحرم ومن هناكان القشمرنحسا أذهو يمنزلة المذرأ ومأخر ج بعدالموت فعت سندخلاف ألمذهب حيث قال أمامنتر الحرممن البيض فبن وأمامنع غيره ففيه تظرلان البيض لأبفتقرالىذ كانتى بكون بفعل الحرممينة ولايز يدفعسل الحرم فده في حكم الغير على فعل الحوسى وهو اذاشوى البيض أوكسره لايعرم نذاك على المسلم تخلاف الصدفانه بفنقرالى ذكاقمشروعة والمرملس من أهلهاانتهى (ص) وقد المزاءان عداواً كل (ش) المضمر في وقيد المزاهر حمل صد أولماشوى لاحسل المرم لالمأصاده المرم والمعنى ان الحرم أذاعد إن هددا الصد صد من أحداد أو صدمن أحل محرم آخروا كلمنسه فانه بازمه حزاؤه لفاعل عدادوا كحكله والذي مسدمن أحله أوعرم أخروالضمر فقوله (لافأكاما) رجع لبشة والمعنى ان المحرم اذا كل من طم صيد صياده أوصيدله فأخرج جزاءه فائه لاملزمسة حزاقه أناسااذاأ كل منسه السالانه مبتة ولامازمه شئ لاكل الميتةعلى المشهور وبعبارة أخرى قولهوفيسه الجراءا لمؤمم اصمد للحرم فقط يعني أن ماصمد من أحسل الحرم لايا كل منسه محرم ولاحسلال الكن على الاسكل منسه الجزاء إذا كان محرما وعسام أنه مداغرم سواه كان الهمرم الا كل هوالذي صدله أوغسره وعلى هدا فضمر عمارا جع الحرم الاستحل مطلقا وانماوحب الدرامعلسه من حيث أكله عالماً لامن حيث كونه ميتة ومقتضى كلام المسنف أن ماصاده عسرم وأكل منسه عرم آخرمع علمه مأنه صاده عسرم أنه لاجزادعلى لاكل وهوظاهركلاما بزالماجب وهوظاهرقول المؤلف أيضالافيا كلها وذكرالمواق مايضده

المزاهاذا كل متعقلاتي علمه كان أول مرة أو ناف مرة (وهو ماصد من أجرا لخرم) أى صاده حاد للإسلام وأخداه سل المزاه اذا المؤدم وأخداه سل كي قال شخاع سله الشادة المؤدمة ال

<sup>(</sup>١) بعدا حرامه كذافى النسخ والظاهر بعدا حلاله كذابهامش بعض النسخ كتبه معتمد

هوالمسيده باجدة أم الافتحدين عالما أو كان عالما وأكل منسه فاسافها النصورتان وأمااذا مات بصيد عجرم ولرمسه جزاؤه فلا سجزم المنسبة عبر من المسيدة المنسبة على المنسبة عبر من المنسبة المنسبة عبر المنسبة عبر المنسبة عبر المنسبة عبر المنسبة المنسبة

بغسمراذته وبهسذا يعلمأن ماهنا (ص) وجازمه معلى الله (ش) معنى ان المحرم معوزله أن ما كل من المهم مدصاده حلال لأومارض ماحرمن أن ماصاده عرم في الحل انفسه أو لللال آخر قال الساحي انفاقا والضمرف قوله (وانسمرم) بصور حوعه فهومستةعل كلأحدادمامر مات الصائد والسل الصادلة أوله سمايتا والمن ذكروه ومبالغة في حوازا كل الحرم من لحم الصيد مسسمد المرموماهنادهه كذا المذكور أي وان كان الصائدة والمسمدمن أحل سعر منعدة كله وهذا اذاغث ذكانه قبل د كروا (أقول) ملولو كأن قد الاحرام والافهومية لا يحل أكاه لاحد لأنه صيدق علسه أن الذي صيدله محرم (س) تمسدى أشرم ووهمه طل في المرم وذعه بعرم مامسد يعل (ش) أي و يحور العلال المقرب الحرم اذاخر برالعل وأنى بصد فأحذه الحل ودعه فيالمرم وأمأ منه أن مذَّعِه في الخرمو بدأح أكاه لسكل أحدوا ماعا برا أسميل فلا مذبحه فيه مو يحب علمه ماسسدنا لحرم فلا يحوز ذيعسه ارساله قانأ كله بعد يتخروجه من الحرم وداء كان محرما أوحلالا أما الحرم قواضع وأما الحلال لساكن الحسرم ولوكان الماثد فلانه لما أدخاه الخرم صارمين مسيدا كخرم وعهافي رنا يعلم افي حسل الشارع من الفظر (ص) حلالا (قوله وأماعا برالسدل) أراد ولس الاوزوالدماج تصديحلاف الحمام (ش) بعني أنه يحوز للحرم أن مذع الاوزوالدماج ان الاستفاق الداخل في الخرم نصيد وبأكاهلات أصله لأبطر والدجاج جع دحاجة الذكر والانثى مثلث الاول و يحوزله أيضأأت معمه من الحمل قلا يحوز له ذيحه مأكل مض الاوز والدماج وكذلك بحوز للعرم أن مذبح الغمة والمقر والامل لاالمقسر الوحشي ولواتام عكذا فامة نقطع حكم السفر لانهاصسد وأماالمام جع حمامة للذكروالانق فأنه صسد فلا يؤكل ولاسفه وحسساأو ومحب علسه ارساله بمرددخوله رومها بتخذ الفواخ أملا لانه من أصل ما بطير قاله مالك في كتاب مجد وفي كتاب المدونة وكره الحرم كان محر ما أوحلالا إقوقه فان مالتناك مذبح المحرم الحسام الوحشى وغيرالوحشى والحسامة الرومية التي لا تطير وانعا تضغ للفراخ أكله )أى فان ذعه وأكله (قوله الانهامن أصل مايطه والفي توضيحه هذه الكراهة يحتمل أن تكون على بالم افان فعل فلاجزاه وبماقررنا يعلم افي حل السارح) وهوفول الله في الواضحة ويحتمل المنع فبصب الجزاء وهوقوله في كماب مجمد ولما أنهي الكلام أى وذلك ان الشارح حعدل قول

المسنف وذبحه محرم مأصيد يمل الملالما أذاكان السائد سراما أوسلا لاولس كذال بن تقصر على الحلال هذا معناه والله على الملاوق (قوله وليس الاوز) بكدم الهمزة وتفاق الواوق النوق (قوله وليس الاوز) بكدم الهمزة وتفاق الواوق النوق (قوله وليس الاوز) بكدم الهمزة وتفاق المواق النوق الفول المسلم والمسلم والمسلم المسلم المسل

أى وهوالمقهد وقوام ومره قطع مانيت) ولولاحتشاش البهام والدى أحد المفقات الماورد في الحديث استناؤه وهوالافخر بكسن الهمزة وكديرا نامة فاقتصاد الصف على الدى السندا الحاجة الدوالا فالمفات بالافترسنة الدى والهش أى قطع ورف السجر بالمحين وزان، قرد والعصاد الدولة وقطع الشجر المبناء والسكني عوضه وقطعه الاصلاح الحوائط والسائين وقولنا قطع الورق بالمحين وهو العصال لموجدة من الطرق وهو يكسر للمروسكون الحاوفتج الجموا الجمعة في المحاجزية أن يضعه على الفعين ويحركه المحافظة المتعالمة المحافظة العمالة العمال

أله رق وأماخمط العصاعل الشيمر لمقع ورقه فهوحرام (قسولة الات الكفارة) أي والحية اعكفارة فلارقاس المراءفي صددالمدشة على الناء في صدمكة (قوله بان الرادالارسع)فيهشي أعا دلائم تان والحمه العن ذلك الهلما كأن الكل حرة مار فان اعتبر كل طرف حرة وقوله الحيطة ماأى تقدرا لانهمالستامحطتنها لانهماق صوب واحسد وحنشن فالعن بقوله بين الحرارأي من وسسط البلد والدرارمن كلجانب (قوله فيكون نصف ريد) قضية التفسر يعان بكون وبع بريدمن كل مأنب المولة والذاء ام مشدأ ومثساه خعر وقد وله بعكم اماحال من المتدا أومن الميرويصم أن يكون المراءمة وخبره بحكم لانالمزاه اسمأى المازي أوالمكافئ منسله وعلى الاعراب الثانى كمون مثل مدلا وظاهر المستف لامدمن لفظ الحكرف الكاء

ب الثلاثةخلافا لأنعرفة

على ماشعلق بالصددوكان بينه و بين المايت مشاركة لحرمته بالحرم على الحلال والحرمشر عف ذكدات فقال (ص) وحرم به قطع ما نتيت شفسه الاالاذخر والسني (ش) الضمر المحرور والساء الدعل المرمعة الفاعرم الفرم النقدمذ كروعلى كل أحدان قطع مأخنسه ان ينبت بنفسه من عدعلاج كالمقل البرى وتحر الطرفاء وأمغملان ولواستنف نظر الحنسه كالأتى فيعكسه وسواء أخضره وماسه الاالا ذخر والسنى اشدَّمَا خاحة المه في الادورة والاذخر والذال المجممة نعت معروف كالحلفاء طوب الريع واحد وإذخرة وجمع الأذخرأ ذاخر كافأعل والسدني بالقصرالذي تسداوي بهو بطلق على البرف وأماما لدفار فعة قاله تت وفي القاموس المستى ضوءا لمرقو وتعت مسهل للصدغر أعوالسودا والملغم وعد (ص) كايستنيت (ش) أي كعيدم ومةقطع ماشأنه ان يستنيت من كفس وبقل وحنطة و بطيخ وكتحو ذلك سواه استنت ًا و ثبت بنف به ولذلك قال ﴿ وانه بِعالِم ) فيجوز فطعه نظر الحالج نس (ص) ولاجزاء (ش) أى لاجزاء في قطع جسع ماذكر ناائه لا يحوز قطع مه لائه قدرزا تدعلي المنحريم يحتاج المدليل الستغفرالله (ص) كمسيد المدينة (ش) التسيد في تحريم قطع شعر حرم مكة وعدم المزاه فيه والمعنى إن المدينة شرفها الله ثعالى يحرم الصيد في حرمها ولاحز أهنه ولايؤ كل حينتذ وكذالنالا يحوزقطع شحرحرم المدمنة ومانيت فسه بنفسه كافي وممكة وماأستثني هساك يستثني هنا وهل عدم جزاء الصيد بالمدينة لان الكفارة لا بقاس علماأولان حرمة المدينة عند واأشد كالمن الفوس قولان (ص) بين المراد (ش) بن هنا تحديد حرم المدينة بالنسمة للصيدو بالنسسة لقطع الشصر وبتنانه عنتلف فهو بالنسبة للصدما بين الحراد الاد بعرا لحمطة بماجع لحرة أرض دات عمادة سود غفرة كانهاأ وقت والمار والمدينة داخلاف حريما اصدو بالنسبة لقطع الشحر بريدمن كل حانب كالشارالسه بقوله (وشعرها ريدفي ريد) من طرف المدينة وهي خارسة عن مريم الشعرفقطم الشصرالذي بماغير موام ويعتسبر طرف البدوت التي كانت في زمنه عليه السلام وسورها الآن هو طرفها في زمسه عليه السيلام وما كان فارجاعته من البيوت يحرم قطعماً سنت به وبعيارة أحرى في عبارة المؤاف قلق لان البريد في المريد بير يدفيكون لصف مريد من كل حهدة لان المريدين اذا تقاطعا تفاطعاصلىدانصفيا كمكذا ب يكون نصف ر مدمن كل جهة فني بمنى مع على حد قوله تعالى ادخلا في أحم أي مع أمراً ي ريد امصاحبالبريد حق تسستوفي جميع حهاتها (ص) والمدراء يحكم عدالين فقيم من دلال (ش) بعدى ان حزاء الصدر لدر كالفدية والهدى بل لا دفيه من حكم الحكمان كافال تعالى يحكم بهذواعدل منكم واشتراط العدالة يستلزم المرية والساوغ ومعرفة ماعيكم بهولا بدمن الفط المكر والاحج مالحزاء ولاتكني الفنوي ولاعتاحان الى ادن الامام ولايشه ترط أن مكونا عالمه فيتعمس أواب الفقة لان كلمن ولي أمم اشترط في حقيه أن يكون عالما بذلك الماس فقط ولا تكو الانسارة لان هـ ناحكم والحكم انشاء فلا يدفيه من اللفظ (ص) مشاه من النع أو يُطعام بقيمة الصيديوم

لان هسدا مد والحدم انساء فلا بدنيه من اللقظ (ص) مسله من النم او زطعام بعيمة المسيد بريم إلى من أن الصوم لا يسترط ولم حكوا نظر هل يشترط في العدائن الانكونامنا كلا يسترط ولم المنظم المن

ناقدا ولوفق الصدة مقدوا شترى به طعاما لا يتراعل الشهور وعصل ذلك ان أخرج الخزاء هدما اختص بالحرم أوصسياما خدشاء أوطعاها اختص عمل الشفوع على ظاهر الكتاب والحاصل أن الصوم اذا تطراليه أولالا مدفعه من الحيكم وأمانو تقرر الحيكم بالاطعام ثماراد أن بصوم فلا معمدا م لحكم هذا هوالصواف (قولة أخر ج طعاما يعدل قمته) تلاهر العبارة أن الصيد قعة والاطعام بكون بقدرها وأس ذلة مرادا بل المراد ان دات الصديقة م الاطعام (فوقه لا يوم التعدى) أى لان النلف أى الموت قد بناً حرعن يوم الضرب الذي هو يوم التعدي (قوله والمراد بالنع واحد الانعام) أي فالنعم اسم جمع لاواحدله من لفظه (قوله متعلق بقوله اطعام) أي مرسطه فلا ساقي انه متعلق عمدوف والتهد وكالتنة ومالتلف (قواه وبهمة السد) ولو كان عبرما كول كفنر روينظر اهمته على تقدير جواذ بمعه والحاصل أن المطلوب ان يقوم الصيدمن أول الاحر بالاطعام ولوقوم بالدراهم ثم اشترى به طعاما أحزاً (قوله من التقوم) أرادا أثر، وهوما يقوم به والافذات التقوم ببلدنا (قوله بغيرهمل النلف) عدادة غيرة أولى ونصه ولايجزئ النقوم أوألاط عام بغيرة أي بغيرالحل الذيذ كرناه انه يقوم أو بطيم فيه مع الامكان الشامل ( ٧ ٧) لهل الناف أوقر به وانطر أجرة نقله ان احتماح لا جرعلى من (قوله وهل له نزع الزائد بالقرعة)

لاتثاق هناقرعة نعم تنانى

القرعة فمااذا كان أعطي

العشرة الامدادلعشر أن

مسكسنا وأحرناه فأث مكيل

اعشره فانالفرعة تمكن

في هذه (وقوله وهلي الأأن

يساوى سعره تأو بلان)

أسنة تأو بالانوهي تطاهرة

ونسضة أنأو ملان فالفاء

زائدة براعب أنه قال في

المدونة ولاعترى الاخراج

معسر معل النلف وقال ابن

الموازات أصباب الصيمد

أحزأه لائسهم هماأعلى

التلف عمله (ش) قدعلت أن جراء الصدعلى التنبيرفان شاء الانسان أخرج مثله من النم وان شاء أخر بع طعاما يعدل قية الصيد يوم لفه من حل عيس مكان التلف لا يوم التعدى ولا يوم القضاءولا الاكترونهماوان شاءصام عن كل مدوما فالضمر في مثله بعود على المسيد أي مثل الصدرة ومقاريه في القسدر والصورة غان لمزو حدفيهما فالقدر كاف والمراد بالنعروا حسدالا نعام مذكرو يؤنث الابل والميقر والغنروالضمرف قوله عمله للاتلاف وهومتعلق مقوله اطعام وبقعة الصدراك ومعتبركل من الاطعام والتقويم عماله أي على التلف فيقال كم بساوى هذا الفلي مثلا من طعام غالب عيش هسذا الحل فيقال كذافيانمه (ص) والافبقرية (ش) أى وان لم تكن له قعة في على الاتلاف أول عديه مساكن في قوم أو يطيم بقرب على الناف من الاما كن فان المكن حكم عليه حتى رجع لاهله فأراد الاطعام حكم الثن من يحوز تحكمهم اووصف لهما الصدد وذكر لهماسعر الطعام عوضع الصدفان تعذر عليهما نقوعه بالطعام قوماه بالدراهم وسعث بالطعام الى موضع الصمد كاسعث فالهدى الحدمكة وقوله (ولا يحزى نغيره) أي ولا يجرى شيء من النقوم أوالاطعام بفتر على التلف مع الامكان به كافي شرح س (ص)ولا زائد عن مدلسكين (ش) قدعات المدفع لكل مسكين سدافقط فان دفع له أكثر من ذلك فأن الزائد على المد لا يعتدد به ككفارة المدن فاذاو حب مثلا خسة أمداد فأطعمها لارسة أشضاص فقراء عصرفاخر جااطعام الدسة فلابدمن أطعام شخص آخروهل أنزع الزائد بالقرعة انبعن كافى كفارة المهن أملا وكالايحزى الزائد الاعزى النافص الاان بكمل وهل بقيد عااذا يق على أحدد الناو بلن أم لا (ص) وهل الأأن يساوى وعكسه فمعجزه الأأن شفق سعر وفتأو بلان إش مدا أماص عسي منه الاطعام بغيرا المل الذي بقوم فسيه و يحر ع فيه ولا يجرى سعراهما واختاف الشبوخ فيسه وفاالتقويم كالذى قيله كإيفيده كالامهم والمعنى الأأث يسساوى سعرالاطعام ببلدالانواج سعره هل كلامه خعلاف للدونة ببلدالثاف أوقسر بهفئي احزائه تأوبلان وماقلناه من انهسمالا يعربان في التقويم وأضم اذمع تساوى أىلانه حق تقرولا ساكن القية في العلين لا يصح القول بعدم الاحزاء (ص) أوا على مدصوم وم وكمل لكسره (ش) يعني أنه

مكاناصابة الصيدوهو الظاهرأ ووفان فهو تضيدلها انتهس وكان الاولى الصنف أن يقدم هذا عقب قوله ولا يحزى بغيره اثلا بتوهم رجوعه لقوله وزا الدفيقول وهل مطلقا أوالاأن يساوى سعره تأويلات وماصل يضاح المسئلة انهاذا كان الصديد يقوم بعشرة أمداد وأرادأن بيغرج الامداد بفسير محل انتلف فانكانت فيسة الامداد في محل الاخراج مساوية الفيتها في محل الناف كاثن تكون الفية في الهلبن عشرة دراهمأى أوسكون قيتها في عل الاخراج أكثر أى والفرض انه أخرج العشرة الأمداد فها نان الصور مان محل الخالف وأمااذا كأنت فيمة العشرة الامداد في عل الاخراج أفل والفرض اندر بدأن بخرج العشرة الامداد فهذا ما تفاق لا يجزى هذا هوا اصواب خلافالما في شرح عب وشب تبعا لعم (قولة انمع تساوى القية )وحيفة ذفاؤقال المصنف وأجزا النقويم بغيره انساوى سعوه والا فلاكالاطعام الاأن يساوى سسعره فتأ ويلان لكان أظهر وكان يقدم هذا عقب قوله ولايعزى بغسير مائلا بشوهم رجوعه لقوله وزائد فيقول وهل مطلقا أوالاأن يساوى سعره فنأو يلان (قولة أواكل مدصوم يوم) لوقال أوصوم يوم لكل مدلكان أحسن ادحل كلامه على ما وافق هذا بحمل صوم ومعطفا

على مشله وقوله الكل المتمقده من تأخيره معلى بالتساد وقيده تقديم معمول المدرلكن أجاز و بعضهم إذا كان جارا وجرام لذ والفادق قوله فالتعامل مسيب ومجرورا (قوله فالتعامل التعامل والتعامل المسيدة مسيب عن قوله مشله من التعامل والتعامل والتعامل

طعاماأى من الاثلاف ولس ذاك متعينا في الشب والارتب وقوهما من الدواب التي لامثل لهما عوزي خصسة بل يخسر بن القية طعماما أوعدل الطعام صماماو يحوزان معوضهما بودى فالقسيريين ثلاثة أمور وأمافى الطبرغ سرجام المرم وماأطق بدفيتعن فيدالقعة طعاما فأنام بقدرعلها أولم تعدها فعدلها صاماهذا التفصل هوالسواب هذا كله فماوردفسه شيئ وإن لم ودفسه شي اصل التفسير الذي أشارة المنف بغوله من النعمورة ذال محشى تت بقوله حاصل المذهب أنماله من المسيدمثل فالتضعرفسه بنالمسل والاطعام والصنام ومالامثلة لسغره فقيته طعاماأ وعدله صماماعلى التفسير فقول المؤلف فالنعامة سغة سان لأشل الفيرقيه وفي الاطعام أوالسام نعمالف للمثللة فلذا اختلفوا

اذاأرادأن يصوم في حزاء الصدد فانه يصوم عن كل مدعد الني علسه السلام يوما فلوكان في الامدادكسر فانه نصومه بوما كاملا فاذا قسل ماقعة هذا الطوي فاذا قسل خسسة أمدادمن المنطة وتصف مدفاته بصوم سنة أمام (ص) فالنعامة بدئة والفيل بذات سنامن (ش) معني ان الهرم ولو كان في غدر الحسرم أوكان في الحرم ولو كان غدير عرم ا ذا قت ل نعامة أوفسلافاته مازمه لكل واحدمنهما يدنة من الابل الاأن مدنة الفيل تكون فراسانية ذات سنام ن لقرب الفداءم خلفتها فانام توحدفه بتهطماما وتحوه فيالتوضير وفي النخسيرة فغيتها وقرله فالنَّمامة بدنة منتداً وخدير بعد حسدف المناف واقامة المصافّ السه مقامه أي في ادالنمامة يدنة وقوله والفيل الزميندأ وخبر بعسد حذف المضاف واقامة المضاف السهمضامه وحذف المتعلق أى وحزاء الفيل بدنة كاثنة بذات سنامن وبمسذا مندفع الاعتراض بأن الاولى اسقاط أحدام بناماالماءأ ولفظة ذات لأن أحدهما كاف أي والفيل بدنة ذات سينامين أووالفيل مدنة بسينامين وفي كلام المؤلف إجال انظر تفصيل ما يفيد والتقل في الشرح التكسر (ص) وجمارالوحش وبقره بقرة (ش) يعسني أن الهرم أومن بالسرم اذا تتسل حماروحش أو بقرة وحشفانه بازم في كلمنه سمايقرة (ص) والضبع والتعلب شاة (ش) يعني أن الحرم أومن فى الحرم اذاقت ل صبحا أو تعليافانه يلزمه فى كل واحدة منهسما شاة لكن انفا فاف الاول وعلى المشهورني النباني والشاذمن الغنم مذكرو يؤنث وظاهر قوله والضبع والمعلب شياة ولوخيف منهما بحمث لاينجومنهما الابقتلهما وحمنتذ بشكل همذاعلي قوله كعامر خف الابقتله وعجاب بأن المرزمنه مالا بعسركه سرومن العابروقد محصدل منهم مانصعود نخلة ولا يحصسل مذلك التمرزمن الطير (ص) كمام مكة والحرم وعامه بلاحكم (ش) يعني أن من قتل شما من حاممكة أى ماصيد منسه كة ويمامها أومن حام الحسرم أومن عامه فالديازمه في كل واحدةمن ذلك شاه بلاحكم فان لم يحدهاصام عشرة أيام لتنز يله منزلة الهدى ولا يحر حطعاما واعاك انفسه شاةلانه بألف الناس فشددف الثلابتسار عالناس الى فتله والمراد بعمام

قسه وقوله وللمروض سان المالامثل لم تم قال فقول المنشأ القيفة طعاما دين أو عده صساماً كافاله س وهوا اصواب قال في المواهر والواجب في الصدر والواجب في الصدر والواجب في المنظمة والمواهر والمواهر والواجب في المنظمة والمواهر والمواهر

(قوله الماتواليم ساالخ) المحقط المحافظ الدوما مسيديهما سواعق المجموعة المستخدم الوحيد من مسلوا في المائن الصغير على المستخدم الم

في المصاح قر مالدانة وغيره مفره وعمام مكة والحرم ما يصادبهم مالامانو الدبهم اولامانوطنهم اص والحل وضب وأرزب من بالقر سوفي لغة من بالاقتل ويربوع وجميع الطيرالقية طعاما (ش) اللام يمعنى في خبر مقدم ستدؤه القيمة بعده والمعنى وهوالنشاطوا الحفة إقولة وطقيالله ان الهرم اذاقت ل جماما في الحل فإنه يلزم فقمته طعاما و تقدماذا قتل في الحرم والمااذا قتل ا الطعام كسراصيماً)أى اذا كان صبيافي الحل أوفى المرم فانه بازمه قمتسه طعاما على المشهور وكذلك اذاقتسل ووعافى الحسل صغيرا لمصل ادرحة الاحراء ضعمة أوفى الحسرم فانه بازمه قعمته مطعاما على المشهور وكذاك اذا فتسل جميع الطسيرولو بحكة والحرم بقوم على أنه كبير بحزى ضمية فاذا خلاف ما مرفانه يلزمه قيمته طعاما (ص) والصفيروالمريض والجسل كفسره (ش) يعني أن كان التعلب صغيرالم بكال سينة الصغيرمن الصيدة بمياوج بمن مثل أواطعام أوصيام كالتكبيروان المرتض أنمياذ عفر بهشأة كمرة أي كملتسنة كالسليم واناجل في منظره كالشنب وإن الانثى كالذكروان المعلم ولولم فعة شرعيمة كغيره فالتكرمقول بالنشكمك واذاكان فتفوّم ذأت المسمد بقطع النفارعن ذكورته وأفوثته ولاتقوم الانثر على إنهاذكر ولاألذ كرعلى م الساأضاء المرصعات الهأاني والالقبال والانثى كالذكر متسلا وانسالم بقسل والقبيم مدل والجيسل مع أنه مساسبا لاعزى ضسة عساخراج شاة فالهلاقتضائه نعمال فبالمنصوص فأن المنصوص أن الحمل بقوم على أنه فبجر لاالعكس القرافي مثلاصحمة عسشتعزى فعمة والفراهة والجال لا تعتبر في تقويم المسيد لان التصريح كان الأكل والهادؤكل اللهم (ص) (قوله كالسمن والصغر) أيان وقوم لربه مذلك معها (ش) أى قوم الصدد المعاولة لشخص مذلك الوصف الذي هوعلمه من الاحتباد تكون في السمر ومسده صغرومرض وغيره مامع القيمة التي هي المراء فيقوم لر بهدراهم على الحالة التي هو عليها فاذا أى الصدالاي معه الاجراء والذي كان معلى فوم ذلك وكذلك أذا كان صغيرا أومر يضاو لحق الله بالطعمام كبيرا صححا (ص) لااجزاءمعه خادج عن الموضوع واستهدا وانروى فيسه فيسه (ش) أى سنت كان المسكون دخل فانهما عبيدان وأما (قوله والصغير) فيهاله قدم تقدم مالا يعتاج الىحكم فلادخل لهسمافيسه فانقسل قدتقر وأن النعامة فبهايدتة والفيل أيضا أن الصغير كالكير فيكيف مكون فبهشئ معن وكذات غسيرهما فسامحل الاحتماد فيماروي فمه فالحواب ماقاله الشيخ أنوا لحسسن انالاحتماد فسموالنسمة السمن والهسزال فصت المبكم النموى الحنس ومصب الاحتماد مقول بالتشكسك مشيلا المعلب الاتعراض وألز ثبات اللاحقية كالسهن والصغر والعصة والجيال وصده آبان برماأن في هيذه النعامة مدنة سميمة أوهز ولةمنسلا لسمن النعامة أوهز الهامنسلا وهكذا فقوله واجتم سداأي

الذعام بكل سسنة يكون حواؤه السعاسة بدنة سبنة أرهز و بفتمنسالالسحن النعم والعقد والجسال وضدها بال بريان في هدا المستنة وحد خلت في النانية السعاسة وتحد المستنة أرهز و بفتمنسالالسحن النعامة أو وزالهامنسالا وهكذا فقوله واجتهدا أى الأزيو سنن بكون الواجب سنة كذاك فرمع الاستماد وحوا المائة كرناموهي وقوله والجنالالا الإعتبرة هذا النعامة بدنية حيث الاستماد وحوا المائة والمائة وإلى المائة المنافقة المنافقة والمائة وإلى المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة وا

العدول عنه كافي الضبع المقضى فيسه بكنش وقال الشافق بكنفيان بحكم من حكم بذلك من السلف فأن فلت قدتشر رفي أصول الفقه الاستخدال وكان المستخدسة والمستخدسة المستخدسة المستخدسة المستخدسة والمستخدسة والمستخدسة والمستخدسة والمستخدسة المستخدسة المستخدسة والمستخدسة والمستخدسة المستخدسة المستخدسة المستخدسة المستخدسة والمستخدسة و

إحكالا داهمامن الاحتماد في الدفقة قال الساجي في قول مالك في الموطا ولمأزل أسمع في النعمامة اذاقتلها المحرم مدنة بر مدان ذال شائع قدم قدتكرر حكم الاغسةبه وأتوى العلاءه ومعرذاك فلاعه زأخراحها الانعدا لكرمياوتكم رالاحتماد في ذلك انتهم المطره فصدقه النهمانضاربمانقدمله (قوله فان اختارا حدهما والفهاان حكا علسه بالخزاء فأواد بعسد حكهما أنبر جُمعُ أَلَى الطعام أوالصمام فحكم علمه يههماأ وغيرهما فذلك له (قوله الآأن يعرفه و تلازم به) قال دمض الشراح والطاهرات الالتزام على القول الاحزاء اعمامكون اللفظ (قوله محفرة) الانثى من المسر التي علفت أربعة أشهر (قوله كحكهما أعما احترازا بمالوحكا في الارتب بعنافي وهيالانئي من المعبر السي أم تمل سنة كافعل عر منعد

وحويا وقوله فيه لف ونشرمشوش ولوأسقط أحدهما كان أحسن ويكون مزياب المتنازع (ص) وله أن منتقل الأأن بلترم فتأو بلان (ش) يعسني ان الحكمان لا يحكمان علب مالمزاء الابعد فيخصره فيأحسد الانواع النسلاقة اماللنسل أوالاطعام أوالصسام فإذا اختسار أندهما كاعلبة به مربعد ذلكه أن بنتقل عاحكايه علسه الى غرر وليحكا عليه بعهما أوغيرهما واذا كانذالته بعدالحكم فأحرى فيله واختلف هساله الانتقال مطلقا سواء عرف ما مكاعلسه به أولاا لتزمه أم لاوعله الاكثر وهوالمعتمد أوله الانتقال الاأن بعرفه و ولتزميه هٰلا،نتْقلْ وهُوْتَاوْ بِلِ ابْنَ الْكَانْبِ وَصُو بِهِ ابْ مُحرِدْ تَأْوْ بِلانَ الشَّيوخِ عَلَى المَدَّوْنَة (صْ)وَانْ اختلفااشدى (ش) أى وان اختلف الدكان في قدرما حكايه عليه مأن قال أحدهما حكمنا علمه بحفرة مثلاوقال الأسمتو يعنز كبرة مثلااً وفي توعه فان المسكم يتندأ النسة والشهة حق بقير الأحتماء على أحر لاخلف فسه وسواه وقعرا لحيك فانها وثالثامة بسماأ ومن غيره سماأومن أُحدهما مع غرصا حسه واذلك بني المؤلف ابتدئ العهول (ص) والاول كوتر ماعماس (ش) يهني انه بسخب أن يكون الحكمان وقت الحيكم في مجلس واحد ليطلع كل منهما على حكم صَاحِمه (ص) ونقض ان سين الطأ(ش) أي ونقض حكم الحكين ان الضم وظهر خطؤهما فياحكافه كَنْكَهِمافيشي فيه مدنة بشاة و بالعكس (ص) وفي الحنين والبيض عشردية الأم ولوشحرك ودينها ان استهل (ش) تقدم انه قال فالنعامة بدنة وعطف هذا علمه والمعني ان المحرم أومن في المرم اذا ضرب بطن طبية فألقت حنينا ميثالا وكذ فيسه أو تحوله تم مات قسل ان استهل صارحًا فأن الواحب فيه عشر قمة أمه وهدذا قول ابن القاسر وهو الشهور وكذلك في سن الحدوات الوحش مطلقانعما كان أوغسره كان فسه فرخ أملًا ولونو جمنه الفرخ ولم يتعرك أوتحرك ومات قبل أن بستهل صارحاعشر عن أمه والمراد بالسص غرالذر وأما المذرفانه لاشئ فيهاذا كسره فقوله وفي الجنين أى والواجب في كل فردفر دمن أفراد الجنسان

(قوله أي عشرة مهامن الطعام) فسراادية بالقيمة الزهد اظاهر فيسالذا كانت الدية القعمة من الطعام كاأشارله المستف يقوله والس وضب وأرنب ومروع وحسم الطبر الفيمة طعاما وأمامثل حمام مكاعما كان الدية شاة فيقال فيهعشر فيمة بواها لام طعاما وكذا بقال في النعامة والبدنة ولو وقع التقوع بالدراهم ثم اشترى بماطعاما ما زفيطعم ذلك (قولة أوعداه من الصدام) أي اذا عن الاطع أم أي فاذا تعذر الطعام في حيام مكة صام يوماعن ألحنين أوالبيض وان تعذر في عرومن الطرصام يوبا أيضاان وحب في أسه مدأوا كثراني عشرة فالناوجب فيهاأ كثرمن عشرةالى عشرين صام ومن والنوجب فيهاأحسد وعشرون الى ثلاثين صام في جنتهاأو بيضها ثلاثة (٣٧٨) " كنصفه و جب صوم يوم فيه لوجوب تكيل الكسر فعت في منذ بها أو سفها أنام وهكذا وأماأن وحسفها دونمد مسل ذلك قهوفي هذبن مساولامه عشردية الامآىء شرقعتهامن الطعام وعناص الصمام يسدب ضرب عرم أوحلال في المرم في السوم عند تعذر ما عب نسه

أمسه فتلقيه مستافاوا بقن الهمات قبل الالقاء رائحة وضوها فلاشي عليه فيدوفي كل فرد فرد من أفر ادالسص اذا كسرهامن ذكرمن طائر كان فيه فرخ وخوج ميتا بعد كسره أولا عشر دمة أمسه وقوله وفي الحنين الخونسرط أن مزاملها وهي حمة وهومت كنان الا دمية فأو الفته ميثاوهي منة فلاشئ عليه فته واغياو حد في السص العشير كان فيه فرخ آملا لاحتمال أن مفرخ وفيجنين حياممكة وسضه عشرقمة الشاة أوعدل ذلك سماما الكن يحكومة ورديقوله ولو تقرك فولأشهدان الواجف المتقرك جراءامه ولوليستمل صارفا وتعدد بهاان استهل لندن أوالفر خصارتا (ص) وغيرالفدية والمسدحي تب هدى (ش) تقدم ان فدية الادى على التنسر عند مقوله وهي نسك بشاء الزوتقدم أن سزاء الصد على التنسير سيث قال مشلهمن النعم الزعلي تفصل بذاه في الشرح الكبير وغيرهما هوالهدى وذكرهنا أنمعلى الترتيب هدى عُرصيام ان أرقدر على الهدى ولامد خسل الاطعام في ذلك والهدى ماوحب لنقص في جرأو عسرة كم القرآن والفوات والمتعسة وتعددة الميقات أوثرك المهارأ وترك المستبال من وماأسمه ذاك وألف الفدية للعهد كإعاله تت أى لان الفقها وقد يطلفون الفدية على الثلاثة أيعلى فدية الاذيو بواءاله سيدوالهدي وقوله هدي غيرغسر ومرتب خسير لمندا عصدوف والدائم عترضة من المدراو المراسان المركز أي وغيرالفدية والصمد هدى وهومر تسالى واسسارتيه (ص) وندب الما فيقر عمصوم ثلاثة من الوامه (ش) قد علت أن الهدى على الترتب فاذ أوحب فالافضل فيه أن يكون من الإول لان الذي عليه السلاة والسسلام كان أكترهد اباه الابل وضى مكسين تماليقر تمالغتم لان الافصل في باب الهسداما كثرة الاسمعكس باب الصحابا واعماسكت المؤلف عن ذكر الغسم العدل بالمحصار الهددى في السلاقة بل سعن حسد فها الاندب فيها لف قد الاعطمية منه افان غرعن الهدى ول يحد من سلفه فأنه يصوم الاثة أيام في الحيم أعهن حسين احوامه به الى بوم الصر و يسدب عدم تفرقتها وسبعة أبام اذار جعمن منى وألحق العلماه نذاك كل نقص وحس فمه هدي وهدا ادا تقدم النقص على وقوفسه بعرف فسكدم التمتع والقران والفسادو الفسوات وتعمدي المفات فان أخوا اسسام الحاوم التحرفانه يصوم أيام النشريق وهي الابام السلاقة التي بعد نوم النصر وان مي عن صامها في غيرهذا والى هذا أشار بقوله (ص)وصاماً بام من منقص بحير منى) وحو باولا أعمله ان أخرا اصوم العالعذر وأماان أخو لغير عذر فأنه وأعمع الاجزاء كذا قال الشراح

التداء وانتعذرفي غبرهذ سواء كان بماعف من أمنه من اطعام وصومأ وسنبسما وسنمثله فانه الموم أنشأواك تعد أرقما شعن في أمدالمنل كالنعامة فالماهر أنه محرى فسممارى فيأمسه على مأنقدم (قوله منطائر) أي كان البيض من أى طائر (قوله بشرط أنْ رَاللهاوهي حمة ) الخاصل اثالصورار بعوهم اماأت يستهل أولاوف كل اماأت ينفصل عنهاحمة أومشة فان استهل وماتا فدستان فأن استهل ومأت أحدهما فدية المت فقط كالذالم يستهل وماتت هي فان فرقت هي فقيسه العشير (قوله ابلفيقر) أى فضأن قعير ولو زادفضان الكان أولى لتقدعه على المزفذف المسنف مرتشين ( قسوله وألحق العلماء مذلك ) في العبارة احاف والمناسب أن مقول كاقال غيره وهذاوان ماءفي المتنع الاأن العلماء فاسوا علمه كل نقص حصلف الحير (فوله وصامأنام

وتكن المعتمد حواذالتأخير واناكل تفديمها فضسل وفدوقع ترتدفي صومها أيآم سنى هسل هوقضاه أوأداء وجع مان من قال بالأداء يحمسل على من فأنه الحبر و يحمسل من قال بالقضاء على من قرن أوغم أو أفسسد يحم أو نعسدي المبقات حسلالا أونحوذاك وانصام بعضها قبل يوم التحركلها في أيام النشريق فان أخرها عن أيام النشر يق صاحمتي شاه وصلها بالسبعة أم لا (قوله بنقص يجي) متعلق صامفقط لتكون كلامه شاملاللير والعرة وبكون قوله من احوامه ساتالبده صمام النسلانة الامام في الجروالعسو تو يكون قول بنقص بحير ساناله المفسلة بين لخيرواله وقأىان كان النقص في حصام أيام مي وان كان في عرداً خرصوم السائر ثه عنها والفرق ويتهسما انالج واحسوالعروسة فاقعله أفوى ثمنقول أماالميوفطاهم وأما العروفبان يكون قسد أحرما ولايعسمرة وحصل فيها نقص ثم أحر بعدها وإن بقران (قوان تقدم على الوقوف) لا يعنى عنه قوله عج لان النقص الذهسده على الوقوف قد يكون في عرة أيضا أخرال من المنطقة المنط

العشرة البال رحسوعه فأنه معتزى منها شالاتة كايفهم من كلام الشوضيم والفرق يبنهاو بسن السيعةعلى المعقدان الثلاثة جزه اعشرة فتندرج فيهاوقسعة السعة فلاشدرج أيها (قوله كصوم أسر قبله) أىقىلالشروعفسه أي أو بعدموقبل كال ومة فلا عن مه الصوم بل رجع الهددى لانه صار واحمأ ولايحو زاة قطر بقية نومه (قوله لمال) اللام عصني مع متعلق و جدا أى أووجد مسلفا مع مال أوان لمال متعلق عساف وأسوله ملده اماصفة لمال أيمأل كائن سلده أومتعلق يحدثوف أى ويصعر لىانعدهسلده إقواه واعمالم رجع أى لم يطالب الرجوع فلا يذافى أنه لورجع لصم واذا قال ان رسد لو وحدالهدى بعد صوم الثلاثة المصب علمه الأأن يشاه الم واعلم ان اتصال الشلالة بعضها سعص واتصال السبعة بعضها ببعض واتسال السبعة بالثلاثة مستص (قوله و وقسوقه به المواقف) همذا فما ينصرأو مذبح عنى وأماما ينصراو لذجيحة فالشرط فيه أنجمع

ان تقدم على الوقوف (ش) ومقهومه ان تأخو النقص عن الوقوف بعرفة كترك من دلفة أورى أو حلق أوميت مني أو وطعفل الافاضمة لايطلب بصوم ذلك وهوكذلك ففي الممدونة أنه بصوم مى شاء (ص) وسمعة ادار حمع من منى (ش) سبعة مجرو رعطف على ثلاثة أى على العاجز عن الهدىصيام ثلاثة أباتم في الحيروسيعة اذار حيم من مني و به فسرمائك في المدونة قوله تعالى إذا رجعتم وهوالمشهور وفسره في المواز بة بالرجوع الى الاهل الاأن يقسيمكة واختباره اللهمي ابن عبدالسلام والمشهودأطهر لانآلمذ كورفىالا تيها لحبرلاالسسةر فالرجوع اذامن الحب لأمن السفرف واب قول الشادح وتبعه تت في قوله وسسعة الزولوا قام يحكة الزولولم بقم يحكة لانهاذاأ فامءكة فهو على إنفاق واغبا الخلاف اذالم مقريمكة والمراد بالرجوع من مني الفراغ من الرمى ليشهل أهل مني أومن أقام بها (ص) ولم تحز أن قد مت على وقوفه (س) يعني أن السبعة الابام اذاصامهاقه لالوقوف بعرفة لمتحزه لانهصامهاقس الوقت المة دلهاشرعا ولاتحزى أيضاان ودمت على رجوعهمن منى وهل يحتزى منها بسلانة أبام أولافسه كلام النونسي وان بونس (ص) كصوم يسرقها ووحدمسلفالمال سلده (ش) التشسه في عدم الاحزاء والمعدى أن الانسان أذا أيسرقبل الشروع في الصوم فانه لا يجزئه الصوم وكذالو وحسد من بسلقه عن هدى وهوميل عساده فاولم عسدمسلفا أولامال له بملده صاحولا تؤخر لبلسده ولالمال برجوه بمدخو وج أنام الميلانه عُناطب الصوم فيها فلاسعة في الناخد (ص) وندب الرجوع له بعد يومين (ش) ضعيرله ير جمع للهدى ومن أنهاذا أسر بعد أن صمام يوما أو يومين من الثلاثة فانه عز به الصومولكين يستعب له أن رجم الحالهدى ولوقال وندب الرجو عادل كال الشه أكان أوضع لان كلامه توهسم أنه بمسدّنوم يجب الرجوع ولوقال بعسد يوم لاقتضى أنه بعدا كثرلا يندب الرجوع وليس كذلك واعالم رجم بعدان صام السالاقة الإبام لانماجع فه من السبعة في العشرف كانت كالنصيف (ص) و وقوفه به المواقف (ش) تفدم أنه فال وندب الرالز وعطف هذاعليه والمعنى أبه ستصف الساج أن موقف هدر عهمعه المواقف الثامه لعرفة كالزدلفة والشيعرا لحرام وأما وقوفه بعرفة حرامن اليسل فواجب وانشئت حلت المواقف على مصنى الجعيسة أى النابة عينها مستص فسلا سَافى أن الوقوف بعسر فسة واحب وانماعدت منى من المواقف لانه مفف فيها عقب الجرتين الاولسين كامر (ص) والنمو بنى ان كان فى ج ووقف يدهو أونائبه كهو بأيامها (ش) التحرمبندا وبحسى متعلق الحسيراي والنصرمندوب بني بشروط ثلاثة الاول أن يكوث الهذى مسوقاني احرام جسواء كان نقصه

بين الحل والحرم و يكني وقوفه من الحصوصع من الحل وفي ألحاوقت (قوله كالزدافة) ودمعه الشمراح بل المزدلفة المستحن المواقف واعلم مبين وشارحيا المستحب كا أفاد المحقون الوقاف واعلم مبين وشارحيا المستحب كا أفاد المحقون الوقوفه به حزامن اللهل فواحب أخيه تنظر بل مستحب كا أفاد المحقون الوقوف كاثنا كهو يحتى و يشترط كوفيت كلوف كاثنا كهو وهو را اعتبارا المواقف المحتون المستحب المحتون المحتون

استيفاءالشروها واحب وهوالراجع كاذ كروعشيمونص تت واذا اجتمعت هذه الشروط ابتيزا لضو بكفاط الجهيز يضم الميم من الجواز واذا وفع آجزاً عنى المشسهور وهومذهب المدونة وماذ كرومن علم الجوازصر به عباعض فى الا كالوغيره كانقاء عنه الشارى فقول الحطاب يسخب النمر عنى عند ( ۴ ۸ م ۳) اجتماع الشروط الثلاثة غيرتلاهر اه (قواه والانتكة) أى وجو باقان لم يزالان جها

الذى نشأعنه فى ج أوعرة و معارة أخرى ان كان الهدى سيق في احرام بج سواء وجب لنفص فيسه أوفى عرة أوتطوعاً أو حزاء صيدفان سيق في احوام عرة فعسله مكمة الشاني أن مف به صاحبه أومن أقامه صاحبه مقام نقسه بعرفة ساعة لسلة النعر السائث أن يتمر أو تذيح بأنام مني وهير بوم النحر والمومان بعده فتحو زالمؤلف في أنام مني فانها تشهيل الموم الراسع وليس محلالا فنعرولا للذيح في الضعارا والهدارا فاوخو حت أنام منى وجب النصر بحكة ولا يعزى ونى والافصل فماذيح عنى أن مكون عندا إغرة الاولى ولا يجو والصردون مرة العقبة عمالي مَكَهُ لانه ليس من مني (ص)والافْكَة (ش)أى والانان الضرمت الشروط السلاقة أو معضها مان لم بكن ساقه معرا سوام حريل ما حرام عرفسواء كان نذرا أو حزا "صدر أوقطوعا أوسافه لامع أحرام أوقانه الوقوف يعرفه أوغر جتَّا مام النصر هساله مكة البلُّ. وما بليها من مشاذل الساس وأفضلها الروة لفوله علمه الصلاة والسلام في المروة هذا المنعروكل فاحمكة وطرقها منعر فقوله مكة محله لاغبرها فان معر خارجاعن سوتها الاأنهمن لواحقها فالمشهور عسدم الاجزاءونص اس القاسم على أنّه لا يحرّ به مذّى طوى (صْ) وأحرّا ان أُحرّ جلل (سُ) قد علت أنه لا مدّان يعمم في الهدي بن الحل والحرّم هاذا قات الهدى الوقوف بعرفة قائه ينعره أو مذبحه محكمة وحينة شدّ الاعتلاماأن يكون اشسترامن الحسل اومن الحرمفات كان اشدترامهن المسل فالابدأن يدخدا الحرموان كاناشتراءمن الحرم فلاعدان يضرب مالى الحسل ثميد سله الى الحرم ولافرق فيما ذكر ين الهدى الواجب والتطوع ولاين أن يكون الخارج بمساحيه أوناتيه ولايشمرط في المبعوث معه أن يكون سراماواذابني قولة أخرج المسهول (ص) كا"ن وقف يه فضل مقلسدا ونحر (ش) تشبه في الاحزاء والمعنى أن من صل هذبه بعد أن وقف به هو أو نا تبه دعر فه فو جده رجل فنصره عنى لانه رآءهد باغ وجده ريه منصورا أجزأه فقوله كأث وقف بالمناه المحهول ليشمل مأأوقفهر به وغبر وقوله مقلدا حال من الضمر الراجع الهدى فيتنازع فيه الفعلات قبسله وثحر معطوف على وقف أى وحدم بعمل يجزى تعروف معلى مامر فان و حسده عصل لا يجزي د كانه فيه كأن وحددما عوب غوره بمكة عنى فانه لا عيرى وأماان فيعده أصلامع عدق عره ولامدرى معذلة هل تحرف عل يعزى نعره فيه أم لا فطاهر كلام المؤاف أنه عجزى ولون لقب لا الوقوف بهووجديمكة مذكة أجزا حيث جعفيه بن الحدل والرم (ص) وفي المرتبكة (ش)أى وفي الهدى المسوق في احرام العرة سواءو حب انقصها أولنقص حر أوسكان سزاه صيدا ونذر أوساقه تطوعا بنعرأو مذبح بمكة بعدسعها فلايحزى تقديمه على سعيها كاأن الهسدى المسوق فالجرالتجزئذ كانه الابعد الوقوف وأعاده نمالمشاة واندخلت في قوله والافكة لاحل قولة(نفدسهيما) وأشار بقوله (ثمحلق)الىأناخلتى يؤخرعن: كاةالهــدىالمسوق.فيالعمرة (ص)وان أردف لوف فوات أو لمن أحزأ النطوع لقرائه (ش) المشهور أن الهدى عجب بالتفليدة والاشعار فاذا أحرم الانسان بعرة وساق معه هدياتطوعا وقدقل دءأوأ تسعره ثمشاف أن تشاغسل بمسل المرقفانه الحيرة وحاضت وخافت فوات الجيرفاني مماردفان الحير على العسرة

صراقا وذعه عنى فاله الزرواني ( قسوله وما سلمامن منازل الناس) أى ما كان مارجاءم االاأنهمتصل ماالاأنه منافيه قوله بعيد فأن نحر خارماعن سوتها وكأنه هنامشي على مقابل المشهور (قوله لفوله علمه الصلاة والسلام في المروة هذا المنصر) مفعل بفتح المم والخاء وقوله وكل قساج مكة كسرالفاء جمع فبح وقوله وطرقها عطف تفسرأى الطرق الداخلة فيهالاالموصلة اليها وهدامن كالام النبى صلى الله عليه وسلر وإذلك بفعد أن فوله هذا المصرأى الافضل (قوله أونائمه) طاهره أنه لوخرج به شفص آ خرغيرنائمه لا يحري (قوله كاأن وقفيه) بفقران أى كوقوفهمه تشسه في الاحز اعفكاف التشيبه داخياة على اسم تأو يلا والحاصل أنهالا تدخل الاعلى اسم صريصاأ وتأويلا وأماقه راءتها مكسرهمزة العلى أنماشرطسة والحواسمافي المكاف من معدى التسببه فالانطهر الافلنافاول بقف بهبعرفة وضلمقلدا غموجسد مذكى المائلة وأله كالذا صل قبل الجعف بن الحسل والمرم ووحدمد كى عكة فأنه لا يحسرى (قوله فالهلايجري) تقدمه عسلي سميهاأى ولايجو زنأخسم معن سعيما (قوله أى وفي الهددي) الماسب أن مول أى والهدى المسوق في احرام العرة (قوله لاحل

فوله بعد سبها) أعافه وكل الفائدة (قوله وأشار بقوله عملي) أغينها الترنيسية لان الحلق في العربة بكون بعد الذي و فسير يؤخرهن ذكا الهدى) أعاست بالفلاقد مدعلى ذكاة الهدى لمكان المكر وهالاعلاف الاولى كاذكروا (قوله وقد قلادة وأشعره) أى ولو العمرة الحفاد المهتمد ولهنده مرحلا فالقول السياطى اب الاسراء في المصنف المعتمد العربة قيسل الارداف و يستمب المردقة مليض إن انتجر بعدفرا غهامن القران (قوله أو ماضت الح) أقول الوسف المصنف أو ليض ليكان أخصر المسودة في القوات (قواه فيا) أعالهمرة لابالمنى المتقدم ففيه استخدام واضائلتا لا بالمغيلة وقراوات أيضا (قواه وقرولت أيضاضا اداسيق الخشم ) أئ ساقه ليعمله عن تمنعه الانه النامد وأشعره قبل الاحرام المي سماه تطوعالذاك فه وتطوع حكافاته يعرث عن تقعم قان فم سق فلم يعرزه فات قلت المجرز النطوع الخض عن القران واليجزعن التمتع على التأويل الثالث اذا لم يسبق ( ٨ ٨ ) فقلت لان القران لما كانت العرق فيه

تندرج في المبر فنعلقها بالمير أقوى من تعلقهابه في التمتع فسكان الذي سيقفيهافى الحبر (قوله وماحولها من منازل الناس أي أي عمالم يكن من سوت مكة ولعسل ذلك مناءعلى القول الضعيف والافلاء وزبدى طــوى واذلك قال عب والمراد القرية نفسها فلايجوزا أنعريذي طوى بلحق بدخل مكة كافاله امن القاسم (قولمالنظر لايكي) أي الاولى بالنظم للكي إقوله وكره العر غسره ) تغصص الكراهة بالحر مفهم منهجو أزاستنابته في السار وتقط ماللم وهوكذاك فالهسند (قسوله آذا استنابه وكان النائب مسلام قضيته أنهلوذ بح الغير بغير استنامة انه لا يجزئ مع انه يجزئ ولا كراهة فلذا قال بعض الشراح فانذكى الغسير بغيراستنابة لمبكره المدوسيساني بقول المنفآخر المات وأجزأ الأذم غسيرهعنه مفلداوقوله وكرمما الثالخ فالماصل أنه بطلب منهان بل ذلك منفسه صاغر امتواضعانله تعالى ولولم يهتد للذيم الاعوقف الاأن لا عسسته جلة ويعضر ذلك رحاد الرحة (قوله فالهدى من راسماله )أى واولم نوص (قوله وهوالوق وف) الناسبان تقول وهوالوقوف بعرفة والسعي والاسوام أوسدل أكثر بأعظم ساء على ان الوقوف معرفة أعظم الاركان (قوله فانمات قبل فعل شئ الخ)

وبمسركل منهما فارناو محزئه هذا الهدى الذى فلدمأ وأشعره قسل الارداف عن دم القران وهدى التطوع هوماسين لغسرشي وحب أوجب في المستقبل وأوحذف المؤلف الموف فوات الكان أشمل وأخصر اذلوأردف لانكوف فوات ولالعدد كان الحكم كدذلك وكلام المؤلف وهمخلافه (ص) كأنساقه فيهاش حبر من عامه وتؤولت أيضاع الذاسني التمتع (ش) ضمر فيهاعاته على العمرة والتشبيه في الأجزاء والمعنى أن المعتمر اذا ساق هدى النطوع في عرثه فلما حسل من عسرته ووحب غروالاك فأخره ليسوم النعر غرداله فأحرم باليروحير من عامد ذلك وصارمتنعا فان هدى التطوع يحزئه عن تمتعه كاأجرأعن فرانه وهوأ حدقولي مالك في المدونة ان القاسم هوأحب الى وتأولها عبد الحق ومن وافقه على أن الهدى سافه نسة أن محصله في متعته واحسكن فلده وأشمع وقدل وجوبه الذى هوا وام الحبر وعلمه اوساقه النطوع فانه لايجزئه وتأولها سندما لاجزاء مطلقاواذا قال أيضاوتأ وبل سندهوظاهر الكتاب وهوالمذهب (ص) والمندوب عكة المروة (ش) يعنى أن الهدى الذي ينصر أورد مع عكة والمرادب السلد وماحولهامن منازل الناس لأجسع الحرم سدران بكون ذلك في المروة وتفدم أن مايصر عني يندب أن يكون عنسداله والاولى وهي جسرة العقبة بالنظر للكي (ص) وكره ضرغه مره كالاضمة (ش) لااشكال الداداد ع أوضر غيره عنده ديه أوأ ضمته أنه يجزئه اذااستنابه وكان الناثث مسلمالان المكافراء سرمن أهل القرب وكرمما للثائر حل أن ينحرهد له أوأضمته غسره وان مالف مع القسدرة أجزأه ولوهال المؤلف وكرهذ كأة غسره لكان أشمسل (ص) وانمات ممتم فالهدى من رأس ماله ان رعى العسقبة (ش) يعنى أن الممتم اذامات عن غسرهدي أوعن هدى غسرمقلد فالهدى واحد اخراحيه على الورثة من رأس ماله ولولم وص وهدذاان رمى العقية للمسول أكثر الاركان وهو الوقوف بعرفة مع أحداث التمالان وهو رمى جرة العسقية وان مات قبل ذالته لم يحب على ورثته شئ أماان قلد الهدى تعسين ذبحسه ولومات صاحب قبل الوقوف وبعمارة أخرى ومثرل وى الجرة لومات بعددة وات وقتها أوبعد فعسله طواف الافاضة قان مات قسل فعل شئ من ذلك فلاهدى عليسه في ثلث ولا رأس مال والدليسل على مافر وناه فولهم في تعليل وجوب الهدى من رأس المال لانه حصل له معظم الاوكأن مع حصول أحدالفلان نفكان كن أشرف على فراغ العبادة فسازمه الهدى لذلك (ص) وسن الجسع وعبيه كالأفصة والمعتبر حين وحويه وتقليده (ش) واستفة المواق كالضمية والمعنى أنسسن مسعدماه اليمن ابل وبقروغم نسسك أوجراءا وهسدى عن نقص أونذرا وتطوع وعسمه أيعزي معسه ومالانجزي كالانحسة الاتسة في ماجاوا لمعتسر في مساواة الدماء بالضضايا في السين والعيب انصاهو من حسين وحسويه وتقلسده لايوم نحره على المشهور ولس المراد بالوحوب أحسدا لأحكام الخسسة واتحاالمراد تعينسه وتمسيره من غسره ليكون هدوا والمراد بالتقليد هناأعهمن فمانأتي لان المراديه هنا اعماهو تهيئته للهدى وأخراجه سأتراالى مكة الاترى أن النع بعمها هذا الحكم ما يقلدوما لانقلد فألر اد بالوجوب

اعلم آمد كرالمواق عن ابن عرفه ما يقددان المتحدماتفيله في النوادوس الهيجب الهسدى من رأس المثال اذامات مع الرحي ولانسسات آث مونه بعد مدعني وقيما أوليجسفا المكلانه يمزيه توميها بالقدمل كاصر حواية فلوقال المصنف بدل قوله ان برى العقيبة ما تصه ان حات يوم التحرفطان ما الارزع رضة اله وأما اذامات القارئ فالهسدى من رأس ما له حيث آسرم بالجهع في وجد مرتدف على العمرة تهمات اه (قوله واخراجسه سائرا) أى سواء قلده وأضعو ما ولا نطاع ما فعالم بالمنافرة بقلده والم يتعرجه بل قصدة كريكون هد بالأنوال كلايكة ؛ والحاصل النالمستفاد فن عباراته نهم الدلامن تعيده وغيره عن غيره فقاده ان مجرداند. الدس كأفياواذا قلسة لاساع في الدون اللاسقة و ساع في الدون السابقة ما إدريم (قوله متفارب) المناسب أن يقول متحدان (قوله فلاعيزي مقلد مسيالة) التمسوء الا مجرئ بدل على الهمين الواحب ومنه الشركالمفروناذ المنطوع به وما في حكم كانت شرالعين التعمين التعمومية الإميزاء وقوله والغرف ويونال تطوع والواحب ) عن خلافا هرالمعنف، من أن قوله ان نظر ع بعموط في قوله عملاف عكمه الفقيد أنه لا يعرث في الواحب الولولونا علومستاني (العمر) هذا حواسا الذاني ان قوله ان نظر ع بعموسة من أخرالاصل وارشه وغذه في هدى

والتقليد هنامتفاوب شمفرع المؤلف على ذلا قوله (ص) فلا يحزى مقلد بعيد ولو الم يعتلاف عَكَسه (ش) يعني انه اذا قلد الهدى معيداً وصفيراً فلا عزيه ولوسل مأن زال عسه أو بلغ السن تعدد الشعف الفي مااذا قلده سلما غرتقب فانهجزته ولافرق بين التطوع والواحب على المشهور وقوله (ان تعلوع به) لدس شرطا في قوله بخـــالافعكسه واتمـاهومسَّدَا نَفُ وأجمع لقوله فالا يعزى مقاد معيب والواوفي قوله (وأرشه) مؤخرة من تقديم وانسا محلها قبل ال تطوع ودرَّق قدل أرشه مفاءو مسمرال كالام هكذا فلاعيزيُّ مقلقه مدت ولوسلروان تطوعه فأرشه (ص) (وعُنه في هدى ان اللغ والانصدق به وفي الفرض يستعين به في غير (ش) وجهذا توافق قول الن اخاجب ولوقلسده مدماسالما تم تعمس أجزاء وبالعكم ولمحسره على المسهور فعهما وأقره في توضيعه والحاصل انارش عساله دى وغنه ان استعق بعمل في هدى ان الغرغين هدى وهذا القدر بشترك فيه هدى التطوعوما في حكه والهدى الواحب وأماان لم ملزين هدى فانه فالنطوع ومافى حكه وهوالنكر المعن بتصدقه وأمافى الفرص فيستعن بهف غره والمراد بالفرض ماهوفرض بطر بق الاصالة وماهو ندرمضمون ثمان ماذكر افي عكمارش هدى النطوع ومافى حكه يعسرى في ادش عبب عنع الاجزاء وفي ارش عب لاعنع وأماماذ كرنافي حكم ارش الفسرض بالمعنى الذي مناهفهو في ارثر عس منع الاجزاء وأماما لاعنع الاجزاء قانه يجب معدله في هدي النباغ والانصدق به كا وش هدى انتطوع كاهو ظاهر المحدونة وقال اللغمي يستمسه في هدى الفرص حصل أرش مالاعتم الاجزام في تمن هدى ان ملغ والا تصدق به واقتصر على كلامه ح (ص) وسن اشعار سمها (ش) بعني ان الهدى من سنته ان بعلد ويشعرفان كان الابل أسمة فأنها فشعر فيهاوان لم يكن لهاأ سنمة فالمشهور عسدما لاشعار وطاهر كالمهم انماله سنامان يشعر في سنام واحد وقوله (من الايسر) عو يحسل الاشعار أي ان الاشمار يكون في الحائب الايسر وأشار بقوله (الرفسة) الى أن الاشعار سداً بممن جهسة الرقبة الىجهة المؤخر لامن المؤخر الىجهة الرقمة فالان رشدالسنة أن سينقبل مواالقيساة و بشعر بهينه وخطام بعسره بشماله اه فاللام في الرقيسة بمعنى عنسداً و بمغنى من بشق الحلد ويقطع قدوالاغلة والاغلتن يحيث يسمل منهاادم ويقسعل الاشعار من حسن احرامه بالجران كان الهددى معد أومن الموضع الذي اشتراه فيه بعدد المنقات وليس فيه تعد سالات السنام لا يؤلها شقه محسلاف سائر حسسه هاواذال لم تشعر الغنم والاالمفرااتي السمام الهالان فيسه تعذبنالهاو يشق السنام طولاوقسل عرضا وقسل لاخلف بن القوان فاذاقسل طولافهو بالنظرالي طول البدنة وهومن ذنبهاالي رأسيها وعرضامن الارض الي أعلى سنامها واذافيسل

انباغ والا تصدق مان تطوعه وفي الفرض الخ (قوله وهذا القدر الخ) استشكل مأذ كرمق هدى التطوع بقاعدتمن تصدق عسن ثماستعنى فلا بلزمه مدله ولواشترى شبأوهسه خاسمي فانالثن الذى رجع بهء لى بائعمه بكون للواهب وأجاب الخمر بأنماهنا تذرالنن أوتطوعيه ثم استرىيه هدماولوكان انعما تطوع بالهدى لم الزمه المدل قال الفر بالى وحواله طاهر في الفقه بعيد في لفظ الكاب (قوله فيسستعين به في غيره) أي معمله فالسدل الواحب انبلغ أنسمن مفذال السدل الواحب (قسولة واقتصر على كالاسمه الخطاب) اقتصار الحطاب يفسدأنذاك هوالراجع إقوله اشعارسمها) جمع لتعسدد الهدايا (قوله من الايسر) أي في الإيسر هسدامستعبقطعا كا أفادءانء حرفة (قسوله وأشار وقولة الرقيمة) الطاهر أن هستا مندوب اذاءلمت ذلك فلاحاحية النظير عب حيث قال وانظرما حكم السدء من الحمة الرقعة وما حكم كون الاشعار في الاسمروفي نت أنه محتمل ان السسنة تلك

عرضا الكيفية أرمطاني الانتخاروالكشية مندوية اله وهذا غيرجية كروية في الانسر المستخدات السيرى زمامها اله قال شيطا الانتخاب لم يكون في الانتخاب المستخدات المستخدمة المستخدات الم

عرفة وشرحها أن الطول في الابل وفي الموان من طهرها لاسفلها وان العرص فيهامن رأسها اذنها (قوله مسيما) أى قائلا السمائلة و مر مدوالله أكر (فوله وندب نعلان) أي و يحزى الواحد في تعصيل السنة (فوله بنيات الارض) هذا مندوب آخر (فوله فان قلت قدقدمالمؤلف) أقول أبكن مفاد المصنف فيما تفسدم ذلك بل افادة مكم الترتب لاحكم ذات التقليسد (قوله والجواب ان كادمه هنا الخ) أقولالانفصيل هنافي كالام الصنف وسن اشعار سمها وتفصيل النقليد بأفي بعد (قوله ان تحيل الهدام) مراده بالهداما لابل خاصة ومندب تأخير تحلمهاالى وقت الفيدومن من الىعرفة فال في المسوط والتعلل أن معمل عليها شأمن النياب مقدر وسعه عطف علة على معاول (قوله وكل ذلك) أيمن التقليد وألاشبعار والتعليل واسمأى لسر بواحب فلا سافى أن النفاسد والاشهار سنة والتعليل منسدوب (قوله فقط) الاولى أن قوله فقط راحم أحلهمن قوله قلدت وقوله البقر وقوله الأرأسمة راحم الاول أى قلدت لاأشعرت الأبأسمة وقوله لاااغمرا حملقوله فقط باعتمار البقسر أى البقر فقط لاالغتم (قوله وانظرهــل تحلل) النصر للمعلل قوله وأبدؤ كلالن) ولاعموز دفع الهسدي الساكن حمافان دفعه اي مردد و مأحراً والافلا وعلسه بدأه واحماكان أوتطوعا أماالواحث قطاهر وأما النطوع فهوكن أفسده بعسد الدخول فيه قصب قضاؤه واعدان تدرالساكن المعسن ادامات أو سرق أوصل قدل محسله فالهلامدل فيه على صاحبه لان حكم عكم هـدى التطوع ادامات أوسرق أوصل قسسل معلافاته لامدل على صاحبه (قوله مطلقا) أي قبل

والساض أوني (قوله كالدرهمين) مفاديعضهمان الكاف استقصائية لاتدخل شيأ وفي كلام آخراتها تدخل الثلاثة لانه قال انام ر تفقر أن مكون الدرهمين ونحوهما وهواظهر (قوله لانشقها) أعند الوان (٣٨٣) كان مقتضى العلة القريم (قوله ولان فيه) عرضافبالنظرالى السسنام وهوالحدية وطوله من أسفله في ظهرها الى أعسلاه وقسدره قسدر امتدادأعلامفهمارا جعان الى شئ واحد (ص) مسما (ش) أى على حية الاستصاب وكان الاولى تقدم قوله وتقلمد لان السنة تقديمه في الفعل على الاستفار خوفاً من نفورها لوأسعرت أولاوكا تهاعمَدعلى قوله فما مروتقل دهدى ثماشعاره (ص) وندب نعلان بنيات الارض (ش) أي يستمب لن قلدهده أن يعلق في عنقسه نعلين و يُستَعيان ملقا محسل من نسات الارض فلا يحصل من الاومار ولامن محوالشيعرونة وهما مخافة أن تعشس في غصب ن شجرة عندرعها فمؤدى ذلك الماختناقهاوما كانمن نمات الارض عكنها قطعه وفائدة التفلسدأت بعلامدات الساكين فصتمه ونة وقسل لثلانف مضعل أنهامن الهدا بافترد وامكتف بالتقليد لانه بصدداز والل فانقلت قدقدم المؤلف أن النقليد من سنن الاحرام حيث قال وتقليد هدى ثم اشعاره ثمر كمتان فعاله المدة اعادته هنا والحواب ان كلامه هنامة صل لماأجله هنالة اذتكام هناعلى إن الهدى منه ما نقلدو دشعر ومنه ما بقلد ققط ومشه مالا نقلد ولا نشعر (ص)وتحليلها وشقها ان أمر تفع (ش) هذامعطوف على المندوب والمعنى أنه يستحب أن تحلل الهداما الان ذلك أبهى لهاو بكون ذلك كاسه للساكين ويستعساه أبضاأن يشسق الخلال عن الاسمة عنافة السقوط اللمترتفع أعمانها بأنقل عنها كالدرهم فأما الاارتف عتأ عمانها فأته لادشفهالسلا بفسدهاعلى المساكن ولانفسه اضاعة لمالهم والصلل بأن يعمل علىبائسا من الناب بقدر وسعه وفي المدونة وأمامن أراد الاحرام ومعه هدى قليقاد مثم يتسعره مم عطاءان شاه وكل ذائه واسع وفي الموطا والساص أحب الى انتهى والتعليل خاص بالبدن (ص) وَقَلَدْتَ الْمُقْرِفَقُطُ الْابِأُسْمَةُ لَا الْغُنْمُ ﴿شُّ ۖ نَقْدُمَانَ الْابِلِ تَقْلَدُوتُشْعُر وتحللُ و بأتى أَنَّ الغُنْمُ لاتقادولاتشسعر وأشارهنا الحاأن الكقر تقلدفقط الاأن بكون لهاأسنمة فانها تشسعرا لضأ لشبهها بالابل وانظرهمل تحلل وحكم تفلسدالغنم الكراهة واشمعارها النعريم لانه تعسذيب فأصداه المنع في غسيرماو ودالنص فيسه (ص) ولم يؤكل من نذرمسا كن عسن عسن مطلقا عكس الجميع فله اطعام الغنى والقريب وكرهاذى الاندرالم يعسن والفسدية والجزاء يمدالحل المسلو يعده أماعدم كالممنه قبل الحل فلا معترمضمون وأمايعدا لمحل فلا تعقدعه آكاموهم المساكم ومشاهدي النطوع

اذاحصل للساكن بالنيسة أو باللفظ عين أم لاوالفيدية ان انجعل هديا كذافي شرح عب أقول أماهيدي النطوع اذاحصل للساكين فعدد مالاكل منسه مطلفا ظاهر لانه قيدمالساكين وان الفدية اذا لمضعل هسدمافلا نماعوض عن الترفه فألجع من الاكل منهاوالترف كالجمع بين العوض والمعوض (قوله عكس الجسع) الهاخبرميندا محذوف أى وذلك عكس الجسع أى فالجسع يجوزمنه الاكل قسل و يعمد فقوله بعمد الاندراالم مستشى من ذاك الحذوف الذي قدرناه لاانه مستشى من نفس قوله عكس الجسع (قوله بعد الحل) أى فلا يأكل بعد الحل والمراداة اعطب بعد الحل فلا يأ كل منها الابعد الحل والقبل أما بعد فالامر ظاهر وأماقبل فبأن يرجم يهمسافرا أماعدمالاكل فيالعطب بعدالمحل فتي الفدية أىالتي حعلت هديافلا فهعوض عن الترفسه كإقلنا وأماالنذرالاي لمركن معينا فاله الساكين وأعابراه الصيد فالا "مد قب متلف فلا يستمق النبأ كل منه شأ لا ملاا ستحقاق له فيه لا مدنك الاعتبار يكون الفره

وأمااذاعطت قسل الحل فيا كل منسه بعدوقس الانعليه البدل فان قلت الفديه التي لم يحيل هد الفلاقلت النعلايا كل منها مطاقا الواقع معلى والتي سعلت هد الما ترقيل الاعد قلت التي التحديد بعدا يعرف في المعرف على معلى والتي سعلت الترقيد وأمااتي بعد التوقيد والتي الترقيد وأمااتي بعد التوقيد وهدى قبل على المدل في التي والا هدى تطوع الاباد كل قبل المحلك المدل في التي والاهدى تطوع في التي والتي التي التي والتي التي التي والتي التي التي والتي التي التي والاهدى التي والتي والتي التي التي التي التي التي والتي التي التي التي والتي والتي التي التي والتي والتي التي التي والتي التي التي التي والتي التي التي والتي التي والتي التي والتي التي التي والتي التي والتي التي والتي التي والتي والتي والتي التي التي والتي التي والتي والتي

وهدى تطوعان عطب قب ل عدله (ش) أشار بهداالى جوازالاكل من الهدى وعدم جوازه وحعله على أريعة أقسام قسم لأيؤ كلمنسه مطلقاأى قبل المحل وبعده وقسم بؤكل سنهمطلقاوقسم بؤكل منسه قبل المحل لابعده وقسم عكسه فالاول ندرالساكين المعين لهدم بالفظ أو بالنمة بأن قال هـ نما البدنة نذر ألساكن كافوامعسن أم لافصر معلى المتقسر ب به ورسيوله ومامورهما عن لدر مستعقاالا كل منسه مسواءا غرافه ل وهسومكة أومني أملا والثاني كهدي الفساد أوالمتعبة أوالقيران أوتعدى المتفأت أوترك النزول بعير فقضارا أوعز دلفة لسلا أومستمني أورى الجار أوطواف القسدوم أوتأ خسرا السلاق أوتمعض المشى فسأكل بماذ كرقسل الهسل و بعدمواذا قلناله ذلات فسله أطعام الغسني والقسر يسجسن تعوزله ألزكاة أولا تلزمه نفقتسه أم لاوالتصدق والاهدداه بالكل والمعض بلاحد عملي المندهب فاله سسندو يكرمه الاطعام أوالنصدق بشيئ منهاللذفي عندان الفاسم والثالث ندرالمساكين غسيرالمعمن لهمم بلفظ ولانسية كعلى هدى أويدنة الساكين والفسدية المنوى ما الهدى والرا المصدفلا بأكل من هده التسلالة بعد الحل لبراءة ومسمنها وبأكل قبل مجاهلان عليسه البدل والرابع هدى التطوع وهوالذى لهصب لشئ فيأكل مته يعسد الهال انعطب قبالاته غيرضامن إدالا أن عكنه فيعيد فيتر كك في عوت فيضعنه لانه مأمور بذبحه مؤتن علسه فالهسشد فنعمن الاكل لاتهامه على عطبه وقيسل المنع تعبدا فقوله عسن سيأتى مفهسومه صرحه لأنه مفهوم غبرشرط وأماالند ذرالمعسن لابقيد المساكين فنطوع وأماغير المعين لغسيرالمساكين فعكس الجييع (ص) فتلنى قلادته بدمه ويخلى للناس (ش) يعنى انهدى النطوع اداعط قسل عله قان صاحب يتعره و لم قلاته وخطامه وحلاله ويخطى بن الناس وينسه بأكاونه واعاخص همذا برسدى النطوع لعسوم قسوله وبن الناس الشامل الفقير والمسلوغيرهم اولم عميداوه عامافي كل منسوع لانتماعهاه عنصوص بالسلم الفسقم وقواه مسمه هومقصودوذ للاعسلامة لكوثم اهسد باولا باحسة أكلها ولئلاتباع وقوله (كرسوله) تشعيه فى اله يتحره أو مذبحسه وملية قلادته مدمه و محسلى بن الناس وينسه ولايأ كلمنسه ويحتمل التشبيه في جسع ماهر من الاقعال والاحكام وهو أطهسر فالنها والمبعوث معسه الهسدى بأكل منسه الامن الجرا والفدية ونذرالسا كين فلايا كلمتها

مالاسنف فالتوضيح وأماسند فغص هدى النطوع بالمسارالفقه وإذامشناه على كالأمه فألسواد بالناس الساالفقير اقوقه مسو مُقصود) أَيْ لسَّ الْقُصود القاء القلادة فقط الالقصود الامران معا (قوله وذلك علامة) أى الالقاء بالدم علامة للكوته هسدنا وقوله ولامأحة معطوف على قوله أنكونها هديا أعروعلامة لاباحسة أكلفا وقوله والثلا تباع أى وعلامة لعدم السع لهاولايعني انعدم السع ممايتفرع على ماقبله من كونه هده (قوله تشبيه في انه يصره الن) أي أنرسوله أيصاحب هدى النطوع الذى عطب قبل محله مثل صاحمه في أنه لاما كل قبل المحسل وما كل بعد قال عب تشبيه في المور كيه وبالق قلاديه ويخسل بن الناس و منه ولاما كلمنه قال في المدونة الأأن تكون مسكسنا قالة تت قال عشبه همذا الاستثناءغير صيم حكاوعزوا أماالاول فلاأن هدى النطوع اذاعطب قبل محسله غبر مختص الفسقع وقدصر حوامان

أرسول محكمه سيخرد في منعمن الأكل فلا وجه لوازا كامان كان مسكنا اذابس الساكن فقط من المؤامل المنازلة الله المنازلة المؤاملة المؤاملة والفدية أو نذر وأما المائنة المؤاملة والفدية أو نذر المؤاملة والفدية أو نذر المنازلة المؤاملة والمؤاملة والمؤاملة

أى غير المعن ( قوله الاان مكون الرسول مسكنا) عاصل ذلك ما دستفاد من قوله و يستمل الزالف دأن قوله قال فهاد اللا الما المال هذا الاحتمال أي دليل لعضه لا كله أذهذه الثلاثة لاما كل منها الرسول بعد الحق كربها الآن تكون الرسول مسكنا فأنه ما كل منه بعدالمحل واسكن المعنى أنسن كذلك والمعسني ان هذه الثلاثة وان كأن رنهاماً كلّ منهاقة ل الحل الاأن الرسول لاماً كل منها قبل المحل و ين يُرون ذاك قيما يحد ذل بدالا كل منه مطلقا والحاصل إن سكال سول في الاكل وعدمه سكور بدالا فيما إذا عطب الواحب قسل عَيْرَ فَلا ما كل منه لَتِهِمتُه أَن مَكُون عطب يسيه ومثل ذلك من المستثنات الثلاثة اذاعطب قسل المصل على ماذكر فالفرنثذ لوقامت ومنة على ذاك أوعد إان ويدلامتهمه أووطن نفسه على الغرمان اتهمه حازله الاكل والحاصل الأ كلهمنه لاعمع فيما منه وون الله تعيالي حيث لمركز العطب منه وأماعه سب الطاهر فقد علته وكل هذا إذا كان الاكل غيرم ستمقى وأمااذا كان مستعقافاته يحورنه الاكل فقول السارع الأأن يكون الرسول مسكينا راجع الثلاثة فاذا كان الرسول مسكينا حازله الاكل قبسل الحل (قوله وضمن الخ) هذم جازمست أنفة استثنافا سانسا حواب لسؤال اقتضته الجسلة الاولى لانه قدم انه عتنع الأكل من الهدى على صاحبُ موعلي رسوله ابتداء وماا الكاد وقعوة كلرب الهدى أو رسوله أوامر واحدمتهما انسانا بأخذش وأو بالاكل ( فواه ولو فقيرا بأخذش من هدى تطه ع) أي وأما غرهدي النطوع اذا أمر انسانا أخذشي فانه بضي بدله هدرا كاملا إذا أمر غسر مسته و وأماان أمر مستعقافلا شرع علسة والماصل أندب الهسدى أذا أصرف هدى النطوع فأنه يضمن مداء مطلقاسواء أمر مستعقة أم لاوأماان أمر في غير النطوع فان أهر مستحقا فلاشي عليه وإن أهر غبر مستحق ضمن البدل (قوله بدأه هديا كاملا) أى و يصير حكم البعدل حكم مسدله من المنع فان أكل المضامن ذلك البدل فانظرهل يضمن مدله هدما كاملا أيضالننز مله منزلة المسدل منسه أوفدرا كله فقط لامه دونه في الرئسة عسر مذاك دفعالا عستراض المساطي (TAO) اذهدمنزل فقط منزلة الاول ووله وضماته البدل في غرصو رة )اعا من أن الصواب لوقال المسنف

وضن غبرالرسول ويسقط لفظة فىلان كارم المنفف في رسالهدى لافي الرسول وحاصل الحواب أن المر ادفى غيرمستال الرسول وغيرمس شلة الرسه لهم مسشلة ربّ الهدي (قوله فلأضعبان علمه اناامر) أيسواءامر مستعقااملا وقوله وأنماعلمه الاثم فقط أى أذا

استأالاأن يكون الرسول مسكينا فيالران ماكل (ص) وضين في غير الرسول بأمره وأخذش كالكامن عنو عدله (ش) أى وضمن رب الهدى بأمر ، واحدامه يناولو فقيرا بأخذشي من هدى تطة ععطفة سل عله أوا كله منه بدله هدرا كاملالات أكله منه أبطل اراقة الدم نسه فوحب أصل الهدى لانه لايتبعض اذلا بننت بعض هدي وضمانه للمدل في غسر صورة السول وهي المورة المتعلقية بصاحب أي في غيرموضع بسينة ل في مالرسول بالتعدى وأماموضع سيتقل فيهالرسول بالتعدى فلاضمأن على صأحسه وأماالرسول فلا ضمان عليه اذاآمر وانماعله الاثرفقط وانأ كل ضمن قدرا كله نقط وعليه الاثمالا أن تكون مستحقافلا ضمان ولا أع واقطر ايضاح هذه المسئلة في شرحسا الكبر (ص) (9 ٤ - خرشي ناني) أحرغبرمستصق وأمااذا أحرمستمفافلا اتمعلم وقوله وان أكل ضهن قدراً كله فقط وعلمه الاتمالااذا

كان مستفقا أي ففرق بين الا مروالا كل فالا مر لا ضمان على مطلقا والا كل يضمن إذا كان عمر مستضى وأما اذا كان مستحقا فلا يضمن وهذا خلاف ماعليه عير فانه قال وأكله بماعليه حرماً ﴿ و حب هـ ديا كاملا فلتعلما ومسلم اطعام من لا يستحق وأمر مالآخذ منه يلتمن كأُ مرة ولولستمق ، بالاخذمن تطوع فاستَبق و يغرمالرسول قدرما أكل ، كذا اذا أخذبا مره حصل (قوله الاأن يكون الرسول مستمفافلا ضمان ولااثم) فمسمنظر وكان كل لدس أهلا فاعرفا به وان مكن أهلا فغرمه انتفى وان قاله عير لانعظاف انص المدونة فانها قالت وان معتب بالمعرر حسل فعطبت فسيسل الرسول سيسل صاحبهالو كان معها ولاياكل منها الرسول اه قطاهر الاطلاق وهوالعول عليه كايفيده بعض المحققين (قوله وانظرا يضاح الح) حاصلهان كل مامنع ربه من أكله قبل باوغ محله و بعسده أوقيله فقط أو بعسده فقط اذاماً كل منه شيأ فاله يضمن بدله هسدنا كاملا الأفي المنذو والمعن السياكن فهل هوكذالث أويضمن قدرأكاه وهوالمعتمدواذ أأحمره بمغيره بأخذشئ بمباعنع منسه أوبأ كلممنه فأخسذا وأكل وكان المأمو دغيرمسنعني فان ريه بضمن هدما كاملا الافي المنسذور العسن الساكن فشغي أن شفق على ضميان قدراً كله فقط لان أحريه المذكو وأخف منه ويعتمل أن يحرى فيسه القولان الحار بان فأكله وأمااذا كان الأمور بالاكل أو بالانعذمستحقابان كانمسل افقر الابازمه نفقته فان كان ذلك من غيرهدى النطوع فلاشي علمه وأماان كان من هدى النطوع فهل هو كذلك وهوما علمه اللخمي وسندومن وافقهما أو بلزمه بدله هديا كاملا وهوالمرتضى عندهم وماذكر ناممن أنهدى النطوع الذي عطب قبل محدا مخالف الماق ماعنع من أكاسه فهيااذا كأن المأمور بالاكل منسه أومنها مستحفاتانه يضمن في هسدى الشطوع ولايضمن في غير متعتاج للفرق بينهما على القول بأن منع الاكل من هدى الشطوع معالى لاعلى القول بأنه تعبدوقداً شارا من عرفة للقوات واعل الفرق ان هدى التطوع متهم في عطبه لخصواته فبل على بضلاف النذر المضمون والفدية التي جعلت هذبا والمؤاء الانالعطب الحاصل في جمعها بعدا لهل وقد بروي خسلاف في المتع من الاكل أي علته من هددي التطوع الذي عطب قبل على هدل هو تعيداً والتهمة اع والحالاف المذكوري المجرى في المتعمن الاكل يحرى في أمر المهنوع بأكل شئ منه أو بأخذه (قوله هدل الانذرالخي أشمل ماقبل الاستثنافي كلام المؤلف النذر العدين الذي المجتعد المسلم المتعادل وسينت في قالم المتعادل والمتاقم وسينة في المتعادل والمتاقم وسينة المتعادل والمتاقم وسينة المتعادل والمتاقم وسينة المتعادل الم

وهل الانذرمسا كن عسن فقدراً كله خلاف (ش) أى وهل ضمان البدل عام في تذر المساكن المعن وغيره أوهوعام الافي تذوالمساكين المعسن فاغيا يضمن منه قدرأ كله اذهو الممنو عفقط وهوالمعمدوهوقول اسالقاسم في ذاك خلاف وعلى الثاني يضمن مشله ان عمله وزنه والافقمته وظاهرة ول المؤلف فقدراً كله عدم بريان الخلاف المذكور فما اذا أمر بأخذه فلا بضم . هديا كاملا فيها بانفاق (ص)والخطام والخلال كاللمراش) الطام الزيمام وفي المصماح وخطام المعمر معروف وجعمه خطسم كنكاب وكتبسى بالأنه يقععلى خطمه أى أنف ماذا لخطم الانف والمع عفاطم كمستدومساجد اه والحلال فال الموهرى الحل الضموا عدملال الدواب وحم الحلال أحلة والمعنى انحطام الهدايا وحلالها حكم ذاك حكم لمهافي المنعروالاياحة فالهدى الذى لايجو زاصاحبه أن باكل منه لايجو زله أن أخد شامن خطامه ولامن حلاله فان أخسد شيأمن ذاك أوأصرأن وخسدشي منه وأتلفه كلاأو بعضال مسهقمته الفقراء وانلم يتلف عصلاولا بعضارد ولهم فعلم عاقررنا ان التسبيه ليس نامالان في أعطاه السم ربه الممنوع من أكاه والامر بأخفش هديا كاملاعظلاف الطاموا لللل كاعرفت (ص) وانسرق بعدنبحه أجزأ لاقبله (ش) يعني ان الهدى الواجب الذي وجب لنقص في ج أوعرة كحزاءالمسمدوفدية الاذكأونذرمضمون اذاذ بحسه صاحبته تمسرقه انسان فأنه يحزثه ولا مدل علىملانه انمناعلىه هسدى بالتم المكعمية وقديلغ ووقع المعدى في حالص حتى المسا كان لاان منل قبسل الذبح فلا يحزئ ومن قول المؤلف أحزأ مفهسم ان الهدى واجب أما الندر المعسن وهسدى النطوع فلابدل على صاحب ولوسرق قبل الذعرومسل ماسرق من هدى القطوع والندرالمعسن مآصل منهمما أومات فلايدل على صاحبه قسمه وأماالواحب فعليه دله (س) وحل الوادعلى غير شمعليها والافان لمبمكن تركد ليشتد فكالتطوع (ش) يعسني ان الانسان اذا أهسدى مدنة وفلدها وأشعرها تم وادت فانه مارسه أن عدم ل ولدها وحو مامعها الى مكة اذ لاعل الدون السنة فأن المصدغرها عماد علسه فأنه عسماد على أمدان كان فيها قوة وان غوره دونالست وهوقادرعلى تىلىغه وحسه فعلمه هدى بله فان لم يمكن حل عليه العيزها عوزداك امالضعفها أوللوف موتها فانه نتركه عندمن يحفظه حتى يستدفان اعكن تركه عندمن يحفظه مأن كان في فلاة من الارض مثلا فأنه بصير حكم حكم مدى النطوع وان كانت من الهدى

عليه مثله لانه أراق الدم الذي كان وحب عليه وماعدل يهمن لجهاعن وحهه فهوقدأتي هوالالا أح أعنه لاتنسه كه لوأخذأو وكماهقدرا بماءنع ألا كلمته أوأمر أغرهما بالاخذمنه غردكلء ينماأ خذولو مطموخالانسف إن لأضمانعلمه في شي من ذلك لانه رد الماعما ذبيح لهــمقال ذاك كله عير (قوله آذ المنطبيرالانف عسلة لانتاسب وحاصل مافى المصاح خدادف ماقاله الشار حلان الذي فسه أن اغلطم مقسدم الانف والغمثم قال والمخطم الانف (قوله لاقب له) الفرق بن ماهناو بن ماسيق من ان المبيعد التقليد لابضرأن العب من الله لاصنع لاحد فيه وأيضالان المب ينتفع به الفقراء بخلاف المسروق فوله ووفع التعدى في خالص الحز ) أى وله المطالسة مقمته وصرفهاللساكسنالانه كان تحتده (فسوله ومن قول المؤلف أبرزاً بفهم الخ) فيستمشى لفول المؤلف وأجزأ اذكروا الله

المربعينة فاذا أكل منه شيأ كان

لذكركم (قواه و حل الولد على غير) أى ولو بالبرة ان الم يكن سوقه كا يحمل رساد لذ (قواه فان لم يتدغيرها) الواحب الحاصل أن حاله الم يكن سوقه أفضال من حدث هو واجب و حساء على غير الام و الم الم يكن الم الم الم يكن الم الم يكن ا

(قوله قاريشروسين لينها) أى سكره سين أبضروالامنع جدله بعضهم على الاطلاق وهو فاله تركادم شارحنا وقيده بعضهم عامنع من أكلمه وأمانسير المنوع عمن أكاه فيهو فرسره وقفسل بكسرالشاد وفقهها الاأتمان كان يعنى ذاد فهومن باب قتل فقط واف كان يعنى بيق في مضارعه ثلاث لفائدا تقلر عير (قرة وان فضل عن رعوف سيلها) فائم يفضل أو أضرمنع (قوله فا فه يتعلبه ويتصدف به أكاند باوقوله لان شربه فو عمن العود في الهيسة اى وهومكرو، أى افتاط داختيارا (قوله بشريه) أى أو حلب وان أبيشر به أو بقائمة بضرعها أقوله واواخال أى اكانتها ان جملة البالفة واخال ان معنى قول المصف

ليفضل بكرمم أنه يحرم (قوله ومد عسدم ركوبها المز أى ال مكرمكا فيالنفل وعبارته لأتفسد لأختيالها الكراهة وخسلاف الاولى (قسوله أى ويطلبه) أي ندما كاصرح به (قوله أومعقوله) عسيرمن تقرير ألشارح انقوله أومعقبة عطف عسل مقسدرهو مقسدة و به سقي ط ما بقال اذا كانتمع قولة مي فاعمة فكف مقاس قائمة ععقولة وظاهره التفسر وهومعترض بأنها نصر فاعةمقسة الاأن مخاف ضعفه عنها واستناعها من الصرفعقلها فأوحست تكون التنو بعلاللفسرونقل تت عن سندأن القراذا أورت ففاعسة أبضا ولمبذ كرهل تقمدوهو الطاهر أوتعفل لعذرفها يطهر ان أمكن عقلها لـ (قوله ورجعه)أى رجم ماقلنامن أن الاولى التفديم (قوله لاان تعمد) أى فسلا عيزي سواه وكله صاحب معلى ذيحه أملا بفلاف الاضعة فيصري عنديها ولوذهها النائب عن نفسه عسدا معانأ يترسيانه دون الهدى فهيى تخالف الهدى في هذين الامرين والفرق في الامراشاني أن الضعية لما كانار بهاأ كلهادون وحسوب تصدق وانحالك دارعها اظهار

الواحس قاله عدالمك اه وهدى القطوع اذاعطت قبل محسل قائه ينحره و متركه الناس ما كلوفه ولابأ كلهومنه فانا كلمنه شساأيدة وكذلك هذالانه غيرمضمون علسه فاوو حدمالام عسا لانحز يمعمه الكرزة أن مصرف في وادهاوكان معهافي حكم الهدى قاله سند وأماذ بحواد الهدى قسل النقلد فستم كولدالا خسسة قبسل الذبح (ص) ولا يشرب من المن وان فضل (ش) يعنى أن البدنة الهدى اذاقلدها صاحبا وأشعرها خوحت عن ملكه وخوحت منافعها أمضاف الارشر بمن ليتهاوان فضل عن رى فصلهالكن ان أضر مقاؤه فيها بها فأنه يحلب وبتصدق بدلان شربه نوعمن العود في الهية فانشر باين هديه وحصل الام أوالوادنقص فعليه الارشوان مصل آباذ كرهلالة فعلمه السدل والمه أشار بفوا إص) وغرم ان أضر بشر بهالاماً والولاموج فعله (ش) أى من أوشأ و بدل كامروموج بفتما لحم والواوف قوله والفضل واوالحال وقوله الاممصمول أضر وموحب فعله معمول غرم أي ماأوجيت (ص) وندب عدم ركو بهابلاعد (ش) يعنى ان الهدن شدب لصاحبه عدم ركوبه اذا كان لاعدرة ولا يحدل عليها زاده ولا شدياً يندم ا وأمام عالصد رقائه يجوزة أن يركمها فاوتلفت في هذه الحالة قاله لاشي علمه وقوله (فلا بازم النزول) مفرع على مفهوم بلاعدر كابدل علمه قوله (بعدالراحة) والمواد بالعذرالاضطرار كايفيده كلام تت فأنه قال قان اضطرور كب فلايازم النزول بعدالراحسة أي ويطلب به كايفسد كلام الحلاب وفسر اللغمي الاضطرار بأن لايحسد مأيكترىبهأولايجدمابكتره أه واذاركهالفسرعذرونلفت ضمنها وأمااذاركهالعذروالفت فهسل يضمنها أملاوف تت ما يفسدانه لا يضمن الااذاحم لمنسه تعدعلها واذا زل بعسد الراحة فلابركها مانيا الااذا اصطركالاول (ص) وضرهما قائمة أومعقولة (ش)أى يستمب له أن يضر بدنته فأعمة على قواعها الاربع مقسدة أومعقولة السدالسرى أي مثى دراعها البسرى لى عضدها (ص) وأبرأان ذِّع غيره عنه مقلدا (ش) يعنى ان الهدى المقلدأو المستعرادا نحوه شخص عن صاحب فالمصرئه اذا كان الذي فحره مسل لاكافرا لا ملس من أهل القرب وعلى صاحب مدله وقوله أسر أيدل على انه في الواحب كالفاله العساطي ورد تت علمه فىغىرموضعه قوله عنه متعلق بأحزأ وكان الالمق تقدعه فمقول وأحزأ عنه ان مضره غسره مقلدا أومشعرا ولو بفيراننه و رجعة قوله ( ولونوى عن ففسه ) أى ولونوى السائب عن نفسه فاله صوري عن ربه (ان غلط النائب) لانه نوى القرية لاان تعسم ف الديجري عن واحدمنهما على المشهور ويضمن قمتماريه (ص) ولايشسترك في هدى (ش) أى لا يحوز الاشتراك في الهدى لافى عند ولافى أجره ولو كان تطوعاوالا فارب والاجانب سواء ومشل الهسدى فى دلك الخزاموالفيدية فساوفال فيدم لكان أشمل فهوعنالف الاضحية من أنه يشسترك فيها في الاجر

ش معرة الاسلام طلب فيها الاستناف حيث ابد عول يحزم عدمها والهدى المنع مهديه من أكاء اما ملفا أوفي بعض الحالات فكات كل أحد كا "معناطب نكام لا يساله الفقر افقالنا أجز أفعل غيره بغيرانه والفرق الامر الاول منهسا أن المنصبة الناقر ب الا امة الحرزات عن رجها مع نيسة النائب عبداعن نفسه الانتيام خسلاف نية المنيب والهدى المالم يعتقر لا نام المجترع وبدأت المعدد الفسع بعمد نفسه (فولة أعلا يحوز الاشتراك في الهدى) أي يجرم

(قوله تعران قلد) أي و بصر تطوعالان البــدل نابعن الواحب الموحود أيضا ﴿ فُولِهُ و يَنْصَرُفُ فَى الا خراخ ﴾ فسلامفهوم لقول المصنف بسع واحسدواعا قال بسع وان كان لامفهومه لانه أقوى في الدلاة على جواز التصرف بأى وجه بفلاف الا كل اذا لهدى يؤكل منه في تعض الحالات ( قولة كالطارئ) هوطارئ وتأمسل قوله على الماهية في فصل الحصر في (قولة أوحيس) يحشمل أن بكوناس افهومعطوف على عدو ويحتمسل أن مكون فعسلافهو معطوف على منعه وألحنس يسستان المتع غالبافيقسدا لمنع والاول أحسن (قوله لا بحق) أى بل ظلما فان حس في حق من دين أوقصاص فلا يتعلل اذلا عدوله إذا كان مقدر على أدائه وان كان لا يقدر على أدانه فيكه حكم المحموس ظلما وما بأق فمن حس محق انعاذ كره المصنف فمن حس بحق عن الوفوف وأمامن حس بحق عنسه وعن الافاضة أوعن الافاضة فلسط فللسرف كلامه الاتي ما نفسد أنه لا يعدل أصلا كالنفيده كلامه هناوهل يعتبرف كون الحسس ظلما فيظاهر الحال وانالري ظلاف نفير الام وهوطاه مالان رشدة و ومتر كونه ظلاف نفس الام وهوماعده ان عبدالسلام ذكر ذلا الشارح وقال القفافي والمنقول ان العسرة الحق وغسره في نفس الامر (قوله مجرأ وعرة) الباه للانسة أى حالة كونه أى المحرمملنساعيم آوعرة واحتمال أن تبكون (٣٨٨) الباجعني عن أي عن الكالم يم أوعمرة يرده قول الرضي اذا أمكن بقاء الحرف على معناء فالاولى أن سيق

على اله بلهوالواحب ولما كأن

الماشروط الاتمة في مابها والفرق ان الهدى خوج عن ملك به ولم يبق له فعه تصرف حقى في الاشترائ بالا و مخلاف الضعية (ص) وان وحد يعد نحر مله نحران فلدوق بسل نحره نحرا الحصرمطلقا تسلاثة أقسامعن انقلداوالاسعواحد (ش) يعني ان الأنسان اذاصل أوسرق هديه الواحب أوحزاه الصد البيت وعرفة معاوعن المدت فقط فأملة وتحر السهل شموسه وهديه فأنه يجب علمسه تحرمان كان مقلدا لائه تعين بالتفليدولا وده وعن عرفة فقط بدأ بالاول واللس في ماله فلو وَحْد وقدل أنْ ينتبر مداه فان كأنام عَلد من وحبَّ عليسه نتحره سما لانهْ ما تعدُّ الالتقلُّم و المتعلق بالعمرة بكونعن البت وان كالناغ برمقادين أوكان أحدهمامقلد اوالا خوغ برمقلد فاله بازمه نحر واحدمنهمافي أوالسهي (قوله من البكفار) أنما الاولى وغر ألذى قلده فالثانية ويتصرف فالاخر بيسع أوغسره والاشعار كالتقلسد يولا فالمن الكفارلاجل فوة أوفتنة أنهى الكلام على ماأراد من مسائل الجروالعسم وتشرع في الكلام على موانعهما ولماكان ولوكان المراد بالعدومطلق المانع المانع كالطارئ على الماهية والإصسل عدمه حسسن الفصل ينسه وبين أفعال الجهوما يترتب مااستاج لقوله أوفتنسة لدخوله في عليهانقوله مطلق المانع والريح اذاتع فرعل

المنسل في وانمنعه عدوة وفتنة أوحيس لا يحق بحر أوعرة فسله الصلل ان أبعد به أصاب السفئ لانكون تعسفره وأس من زواله قب ل ف و ته ولادم (ش) يعنى ان الانسان اذا أحرم بحر أو عر و فصر عن كممار العدو بلهومثل الرص مواضع النسك افتى أحرمه بعدومن الكفار أوفتنة س المسلين كفتنة ان الزيم والحاسان لائهم مقدرون على اللوو حالى منع من الوصول الى البت مشدا الومنع بحيس ظل ويأتى مفهومه فان له أن يصل النسة الرفمضون علم (قوله مثلا)أي على المشهور بما هوي رمه حيد كانيشرط بن وله البقاء لفاسل ان كان على معد أوعن الوقسوف مُان في الكلام ويكرمان قارب مكة أودخلها كأيأتى الاول من الشرطين أن لابعه فربالمنع بأن طرأالعسدة أو شسا وذاكلان الموضوعاته سبق ولم يعله أوعله وظن عدم منعه والثاني ان يعلم أو يُظن أن المنع لا يرول الا يعد فوات البير حصرفيهمامضا (قوله قاتلة أن وكات

يتحلل) بلهوفى حُقه أفضل من البقاءعلى احرامه قارب مكة أودخلها أملادخلت أشهر الجرأملا كاهوظاهر اطلاقاتهم كذا قال عير وتحسل كونهاه التعلل إذا كأن العذر قائما أمالوتراني حتى ذاك فلا يخله الاالبيت وظاهر كلام المؤلف جواز تعلل المصراه بعدافسادا وامه اسكن بحب على هدذا القضاء وهدى الفسادولا هدى علىه السصر (قواه و مكرما لز) فسه قطرلان هذا في المصرعن الوفوف فقط لاعتهم آمعا ( قوله أن لا يعلم بالمنع ) شامل لصورة الشك والنقل أنم ليس في التقلل عند الشكا تفاعاً لان الشك في المانع الفوقال امن عرفة نعمه فيمترك الاحوام استفاء كماني كلام الحطاب والمناسب أنسر مع الضمر للعدو أي أل الاعلم بالعدو فانء المبه فليس فه التحال الاأن يظن أن لا يتعه فنعب فله التحلل والمفهوم اذا كأن فيسه تفصل لا يعترض به قال العض ولكن الاولى عوده على المنع لانه أعم لانه يشمل العدوو الفتنة والمبس لا محق ولاترد صورة الشكالانه بعلم حكمه الان الاصل ف الاحكام التيقن أى أوماقرمِ منه كائلن ( قوله اربعلم أو يظن) لاانشك (قوله أن المتع لا يزول الابعد فوات الجي) هذا يدل على أن قول المصنف قبسل فوته متعلق بقواد زواله أى أن الزوال قبسل زمن الفوت مأيوس منسه وبعضهم بععله متعلقا مالتصلُّل أى أه التصلل قبل فوته وأما بعد فوته فيتعلل تعلل الفوات بفعل عرة وعلسه الهدى والقضاه لا يحلل الاحصار لأن تعلل الاحصار بالنبة ولاهدى فيسهما لم يكن معه هدي فينصره ولاقضام بعضهم معسله متعلقابا يس فضيه اشارة الحاآنه يصلل اذاأ يسمن زوال الصدوقيل فوات البرولويق من الوقت

مالو زال العدولادرك فمه الحيوهوظاهر قال المدر والاحسن تعلقه مقواه فاما لضال فسل فواته ليكوث رداعل قول اشبهب لا يتحلل الابعدالفوات ﴿ قوله وَكَانَا عَرَامِهُ الزِّي هَدُوْالْسُرِط وَتَحَدَّمن قولَ المُصنف وأيسُ من رُواله تجاهو ظاهر (قوله وتأوله أبن القاسم على المصر عرض) أعافان حصل لهمنع سس المرض لان أحصر الرياعي المرض وحصر في العسدو (فوله اعا كان اعتبهم ساقه تطوعا) فيسه شي من وجهين الأول ال هسد أعلى غير مساقهم لا تعني مأن المراد المصر عرض الثاني أنه رنب استيسار الهدى على الاحدار وتعلق الحكوث تق وقون بعليه خالمات في تعلق القول مع قال القاعدة خصوصا وقد قال في استبسر أي ما تسمر فعل على أعفوم مين (قود واضمير بعلو يحلق الح) قد يقال المحل في كل عن ( ٣٨ ع) بحسبه (قوله بخورهد وحلقه) في شرح عب

مثل حصده عن البت وعرفية الذي كالامه فسهمنا في التعلل بنصر فديه وحلقه من مصرعي أحدهما فقط وكانحصر متكان بعمد فمصلل بنصرهد مهوحلقه كالقدد الحطاب فستشيهذاعامأني اه ومحمل هذاوالدأعاء الىأبه لميكن وقف معرفة بالفيعل وسأتى اذلك تنمة (قبراه ان كانساقه عن شي مضي) أىدلىل توله ولادمو بعسمندات قات كانغرمضمون فلاضمان وسك م في الأكل سكم ماطلخ محاد لاماعطب مراهدي التطوع قسل محلهوان كان مضمونا حرى على سكم المضمون فان قلنا يسقط عندالفرض أحزأ والافلا سقط الهدى (قوله أوأخرالحلاق) أي أوكعلل وأخرا لحلاق الىأث رجع الىملىدكذا قالسندفظهران الرسوع لللدفئ تأخوا لملاق وأما تأخرالصل فلسرة غابة معيسة واتماالمراد أخره لكن لالدخول أشهر الخير بدلس قسول المصاف ولا يتملل الأدخل وقته (قوله طريني عضفة) أيعيل نفسه أوماله الكثر كالسرمع عدويتكث ولمستوا مالله أد بانلوف هلهم

وكانا حراممه فيوقت يدرك فسه الجراولا الحصر أماان حصر بعمد ماأحرم وكان لاعكت الجروان لمن حصر لم يتحلل ويسق على الوامسة الى قابل حتى يحر لان العدولس الذى منعمه والجير ولاهدى على من تحلل السصر لان المحصر لاهدى علسه عند ناخلافا للاغة الثلاثة وبعبارة أخوى ولادمل فاتهمن الجريحصر العسدوعلي المسمهور وأوحيه أشمهب لقوله تعالى فان أحصرتم ف استسرمن الهدى وتأوّله ان القاسر عدلي المحصر عرص ورده اللشمير بأنبالا كفتزات في المسديد وكان حصرها بعدو ولقوله تعالى فاذا أمنتم والامن انما مكون من عدو اه وأحاب التونسي والن يونس الأل القام بأن الهدى في الاكه في مكن لاحل الحصر انحا كان بعضه بساقه تطوعا فأحرروا شعه واستضعف قول أشهب بقوله تعالى ولا تعلقوارؤسكم من سلغ الهدى معله والحصر بعدو معلق أين كان (ص) بمرهديه وحلقه (ش) هـ ذامتعلق مقوله فإله التعلل لكن طاهـ وأن التعلل لأحصل الاعدلق وأسمه و بحرهدهان كان معمساقه عن شي مضي أوتطو عحمت كأن ان ام تنسر له ارساله المكاوليس كذاك والمسهورانه مكؤ فالتعلل نشه وصرح سندبأن الحلق من ستهوايس بشرط وكذا فعرالهسدى لسريشرط ولوعل قول أشهب القائل بوجوب الهسدى عسلي الحصر فأولى على المشهور بعدم وجو به قال ولاخلاف أنه لوحلق أوغر وابقصده الصال لا يتعلل (ص) ولادم ان أخوه (ش) الضمر يرجع المعلاق التصل والمني أن المصر الذي يجوزاه أن بتعلل اذا أخو التعلل أوأخو المسلاق الى أن رجع الى بلده فاله لا مازمه دم دسب ذلك لان الحلاق المالم بقع في زمانه ومكانه لم يكن نسكامل تحللا (ص) ولا يازمه طريق مخد هـ (ش) يعنى ان العدو اذاأ حصرا الحاج ومنعه من عام النسك فلس غله أن بسلك طريقا عف ما الأيسال قهاما لحريم والاثقال وهوعصور حينشة فانوحد طريقامامونة فالديسلكها ولوكانت أبعسداذا كأن مدول الجبر قوله ولا بازمه أى لا يعب عليه وماوراه الناشئ آخرو ينبغي المرمسة لفوله تعالى ولا تلفوا بأيدكم المالته لمكة وقوله ولأبلزمه الخهوفي المحصر مطلقالاني المحصر عن الوقوف والبيت فقط وقوله ولامازمه الزأى وهو مدرك الحيمتها والاف الامازم واتفا مأوا لقياس مخوف بالواو الانااطر بق لست مختفة وانحا المختف فاطعها والحاصل أن الشي الذي يضف من نظره يقال فيه مغنف والذي محصل فيه الخوف بقال فيه مغنوف فيقال بوح منف وطريق مغوف (ص) وكره ابقاه احوامه ان فارب مكة أودخلها (ش) هدة افين يتعلل بفعل عرة وهومن تمكن من البيت وفاته البيبا مرمن الامورغير الميس ظلماأى انسن يصل بقسعل عرة اذاد حل مكة أو التعفق والطن مطلقا وهوا نظاهر أوغلبته (قوله فانمد سلكها) إذالم تعظم مشقتها والالم بازمه أيضا (قوله والافلا بازمه اتفاقا) ظاهره

أن مسئلة المصنف فيها خلاف وقوله والمتماس تخوفة) العوصينتان فقوله غيمة فيه مجازف الاستاد والأصل عضف الحال فيهامن استاد ما السال المسل وقوله وكردا بقاء احرامه) كالعقامل أي وأخابقا ؤملخول مكة وفعسل العرقفا مرادزم اذلا يتعلل الابضعل عمرة وهو انم بكون الطواف والسعى عج (قوله (فاته الحبر المرالخ)أى الوقوف (قوله غير الحس ظلما) أقول هذه العبارة التي ذكرها السادح عبارة عبر واتفنى كلامه أولاوآخراعلى أن المحبوس عن الوقوف حبساطلما يتعلل النسمة ولوعكن من البيت ( قوله أي ان من يتصلل كآليمان مبطلب منه التعلل بفعل عمرة (فوله اذا تسخل مكة) شرطية أوائها نفرفية متعلقة بقوله بتكره وليس طرفا القوله يتصلل (قوله كالمصر الذكام بشته الحرم) أي بأن أدرك الوقوق وقيمان هذا هم تم ولا بم الألافات كايقوله الصنف (فوله أوفاله بعدسه خليا) أي أوفاه الوقوق وقيم الدين أي خليا) أي أوفاه الوقوق هيدسه خليا أي فانه بخليا بالنبية فأريم تكان وارسمكة أودخلها أجم لا أوفاه أولم تمكن من الدين أي ولا من الوقوق هذا الحرف وكره ابقاها وأسمان ولا من الوقوق هذا الحرف المنافق المنافقة المنا

قول المؤلف وان حصر عن الافاضة إ فارجانكرمة المفاءعل احوامه العام القابل لانه لادأمن أندخل على نفسه فسادامن أوفانه الوقوف سرفة لتترالف الدة حاجته الى النساء أو يصب صدافه كان احلاله أولى وأسار وأمامن يتعلل بلافعل عبرة كالمصر (قوله ولا يصلل الدخل وقته) ولا الذى لم بفته الحراوفاته بعيسه ظلماأولم بمكن من البيت فلس مكه كذاك وتقدم أن القلل فرق بين بقاء المانع وعدمه خلافا فحقسة أفضل سواعقار سمكة أملاوا غباذ كرأودخلها وان كان أسرى لسلا يسوهم تعريم لقول الزرقاني والمانع باقد توله اذا أبقائه على احرامه أن دخل (ص) ولا يصلل أن دخل وقته (ش) يعني انه اذا ارتكب المكروم ارانكب المكروه الن السراما بيقائه على احرامه ولم يتعلل منه بل استمر مقم اعليه الى أن دخل وقت الحير من العام القابل عرتك المكرومل هوفي كلياق فأنه لا يحوز المستثنان يتعلل لسارةمانق وبعارة أخرى أعاولا يتعلل من فأنه الحر أى مفوت على إم أمه الى أن دخيل وقت غعرالهس ظلافهوهمن يتصلل بفعل عرة وهوالتمكن من البيت الذي فاته الحبريفسر الحس الخرائم هسده أيضا كالتي قبلها ظلاأماس بصلل النية فظاهر ممامران العلل فأى وقت كان كالذى فاته الحير المس ظلا فمن فأنه المرلاق المصراد المصر وقوله الدخل وقده أي من العام القابل (ص) والافتالشهاعضي وهو متمتع (ش) أي وان يتعال كإفال بعضهم فيأى وقت أحرم بعبر بعددخول أشهرا لير وغملل بفسعل عرة ففيسه ثلاثة أقواللاتن الفاسم في المدونة وانست المسئلة مفر وصنة كأقال ففىل يمضى تحلله أي يصحروق للاعمني وقبل بمضي تحلله وهومتمتع فعليسه دم المتعة بتعلله ولم فى التوضيم وتبعه الحطاب أنه أراد يختلف قوله فيها ألا ماالاهنا وعملها كأمر فين أحرم ما خبرفي العام الثاني بعد القعال مفعل عسرة البقاءعملى احرامه تميداله قالف فأشهره والافليس عتمتع قطعا ووجه في وضيعه الاول بقوله بناءعلى أن الدوام لس كالانشاء المدونة ولانسفي لن فاته المير فأعام ولايكون متما وهوالافر بلان المتمام من تمام العرة الى المي وهدا تمتع من مي الى حير ووجه الشاف المام على المام و عسلى احرامه الى أشهر آسليرمن قابل أن يعسل فيهابمسرة أه غ بعمرة حقيقة اذمن أركانها الاحرام وهومفقودهنا لاان المرآدأنه لم يحصل منه التعلل بالمسرة ذ كرالاقوال النلائة عشى تت لانام امه بالمرغيرمنعقد (ص) ولايسقط عنه الفرض (ش) يعنى انسن احصر عن المج (فوله فانه لا يحوزله حسنند) طاهره أوالمرة بعدالا حرام عاذ كرفا بالتبهو محلل منسه بغسره من حلاق أوحسرة لاتسقط عنه عرة

(قوله من هجة الاسلام أومن نذرمضمون) أى وأما النطوع من حيم اوعمرة فلاقضاء على من صدّفيه ومثله النذور المعين من حيم أوعرة لفوات وقته (قوله وهم لا يقولونه) حكى الماذرىءن أبى بكر التعاليي ان (٢٩٠) الفريضة تسقط وان صدّ قبل الا حرام وحكاه القياضى عن ان القرطى وأبو مكر الاسلام ولاالفرص المنعلق منمته من حجمة الاسلام اذام بأت وأوند ومضمون عسد الاثمة التعالى هوتلمذائن شعمان فقمه الاربعة خسلا فالعبداللك وألى مصعب واس محنون فالوالانه فعسل مقدوره ومذل وسعه مصر في وقته (قوله الاأنه في هاتين واعترض بازوم الاسقاط قدل الاحرام وهم لايقولون بالى آخرمانقله الشارح وقوله واعسترض لم يصلل) هذا بطهر في الذي يصلل الخقد مفرق بأن المسقة التي تحصل بعدالا حراماً عظم من المسقة التي تحصل قيد له أى انها مفعل عمرة ولا مأني في الذي تصال مَطْنَهُ ذَاكُ فِسقط مِاالفرض دونها (ص) ولم يفسد دوط عان إينواليقاء (ش) يعيني أنهاذا بالنية (قوله فعسه تم)معنى تمامه أحصر وقلناجو زلهأن يتعلس فتارة سوى البقاءعلى احرامه الى العام الفارسل وتارة لم سودات أمنهمن الفوات لانهاية علمه فانانوى المقاءتم انه أصاب النساءفقد أفسد حجه وبازمه اتمامه ويلزمسه قضاؤه على الفوركامر لاشقىد بزمن وحنشذ فلأنشكا والمأمنوالبقاءعلى احواسه الحالهام القابل مأل نوى التغلل من احواسه أولم منه شسأ الأأمه في على قوله تمقوله بعدولا يعالى الا هاتين لم يتمال حسى أصاب النسامفانه لا مكون حكمه حكم من أفسد دهسه ولافضاء علم مهكذا بالأفاضة ويسقط عنه الفرض في حله أت ولكن النقل أن من لائمة لكن فوى البقاء لانه عرم والاسل القيامما كان على ما كان هذه كاذ كره المواق (قوله أوحس فلوقال المؤاف ان نوى عدم البقاء لكان مطابقاله ذا ولما أنهى المكلام على من أحصر عن صف ) أى في نفس الامر ا جمع أماكن النساث من المدت وعرفة شرع في القسم الشاني وهو الحصر عن البعث فقط فقيال والحاصل أن المنقول أن العسرة (ص) وانوقف وحصر عن البيت فعسه تم ولا يحل الا الافاضة وعلسه الري ومبت مسنى بالحقي وغده عباني نفس الامس وهو ومزدلفة هدى كنسيان الجميع (ش) يعني أنمن وقف يعرفة وتمكن منها الىغروب الشمس مأجعته الأعبد السلام خلافالظاهر وحصرىعمدوأومرض عن البت فأنجمه تمأى أدركه لكن متموقف كالمصلاء ليطواف ان رشدأن المترفى كون المس الافاضة فيبتى محرما ولوأ فامسنين وبارمه هدى واحد لتركه الرف ومبيت لسانى منى ظلافي ظاهر الحال وان أمكن ظل وحن دلفة كالذانسي جدع ذاك حتى ذهبت أيام من قانه مازمه هدى واحد ولامفهوم في نفس الامر (قوله وهسومراده لتنسيان بالتحدكذلك عندان القياسهم والانموعند أشبهب يتعدد عليب الهبدي وهو الافاضة) أى فسماءا فاضة لكون المفهومهن كلام المؤلف هنساوفي مناسكة ونوضيته ثملايخني أن الهدى في المزدلفة انح امكون طواف الأفاضة بأق بعده و بترتب بتوك نزوله بهاقدرما عطالرحال لانترك مبشه بهافقوله ومزدلفة أىونز ول مزدلفسة فأدلفة علمه أوان المعنى وان حصرعن يحتمل عطفه على مبيت بنقد برمضاف ويحتمسل أن بكون المعطوف بالواو على مبدت مقسدرأى مبداالافاضة ( قـوله أوأردفه في ونزول ولمهذكرمع هذا تأخيرا للق ليلده أوالعيمرم لانه قديف عل ذاك فبسل ماذكر وظاهر قوله المرم)أى أردفه على العرم قسولة عن المن أنه لم عنم عن غيرة وقو الموال على الزيدل على أنه منع من ذاك فاوقال وحصر عما خلافاً لان الحاحب القائل أنه بعدهلا فادالمنع من ذلك فالجواب انحراد مقوله وحصرعن المتسوا محصر عماقله مماعد ادًا أنشأ ألم أوأودف الجرلامد الوقوف أولا وقواه وعليه للرى الخ أى حيث منعمن ذلك ولما أنهي الكلام على على أفسام من تحديده الاحرام (قوله أوخطا الحصرشرع في السالث وهو الخصر عن عرفة فقال (ص) وان حصر عن الافاضة أوفات عسدد صورتهامافاله ان عسد الوقوف بغبركرض أوخطاعددأ وحبس محق لم يحسل الابضعل عرة بلااحرام ولايكفي قدومه السلام انهم علواأ ول الشهرتم (ش) يعنى أن من تمكن من البيت شم حصر بمناسبتي من الامو رائسلا ثقت الوقوف بعرفة وهو نسوا فوقفوا الثامن إفسوله وقد مراده بالافاصة فمتحل الانفعل عرة بالاتحد بداح ام ولوانشأ الحيرأ وأردفه في الحرم إجساعا كما ذكر الحطاب الملاف في هذا) قال قاله اس عرفة خلافاً لاس الحاحب وكذا لا يحر ل الارضاع برقمين فانه الوقوف بعرفة عرض أو في المتسة عسن ان المسامر ان خطأعددواو لبميع أهل الموسم بعاشرأ وخفاءهمالال لغمالجم بعاشرأ وحدس يحق ولاتكثي أتىء فة بعدالفسر فليرجع الحامكة طواف الفدوم والسعى بعسده فسل الفوات عن طواف وسعى سوى بهما الحمل بعسد الفوات و بطوف و بسبى و مقصر و سوى ما واعل هذاميني على القول مأن احرامه لا يتقلب عرة من أصله بل من وقت ينوى فعسل العمرة عرة وهل مقلب عسرة من أول وقدذ كرح الخلاف في هذاومفهوم قوله بحق أنه لوحس ظلما أنه يحسل بالنيسة في أي موضع الاحرام أومن وقت شسوى فعسل

العروضخالف فيم اه فقدد كراخلاف وأنصله حيث فويالعرقود كراخطاب عن سندقيالها لحساب وأبسين أن يحلمون فوي العرة اه (قوله ومفهوم قوله يحتى المنج لانتخفي أن هذا بصارض قوله أولانم حسر يماسيتي من الامو رالثلاثة التي من جاجما الحيس غلماالاأن عبج بعدان فالماقاله الشادح فالعانسه ويشكل عليه قولهما نعمن فأنه الجبج وهومتمكن من البيت انحيا يتحلل بفعل عمرة وهذامقكن من البت وقدفاته المرفع ص قولهم بغيرهذه مم انه قد مان أنسن فاته الوقوف والافاضة بعد وأوسس ظلما يتعلل مالنة ومن فانه الوقوف فقط ظلما يتعلل بالنمة إيضاوهذالا يستفاد من قول المؤلف أولا وحدس لاعق كالوهمه كلام الشارح فتأمله وحاصله أن كلمن فأنه الحير وتمكن من البيت يتصلل فسعل عمرة الامن فانه الجبر بالحبس طل فاله يتصلل عا يتعلل به المحصر عن البيت والوقوف وإعلان ح ذكر هناما عاصلة أن المحصر على قسمين الاول أن مكون مصرف لدخول مكة وقعه صورتان لاته تارة عصر بعل بعد م، مكة فهذا محل مكانه بنصر الهدى والحلق كاذكره المؤلف أو مالنية على المشهو ركاذ كره الشامل وسواء حصرعن البدت والوفوف معاأوهن أحدهما وتارة تكون عصراقي سمتهافان حصرعن الست فقط أوعنه وعن عرفة حسل مكانه أيضالها تقسلم وانحصريه عن عرفة فقط قظاهر المدونة أنه محل مكانه أيضاعها نقسدم والكن ذكر اللغمي أنه لا يحسل الا مفعل عمرة كما فداحصر وهو يمكة القسم الثانى أن يكون الحصر بعدمانو جمنها ولايخاوا ماأن يتعصر عن الوقوف خاصة فهذا بحسل بفعل عرة عنسدالضمي وغسيره ولا يجوى فسهائللاف فين حصر عطارقه وسقدل دخول مكة وأماأن معصرعن المتخاصة بأن لميكن طاف قبل خروحه بحصرعنه أوعنه وعن عرفة فهل صل مكانه منصراله دي والحلق أوالنه على ما تقدم هذا مأذ كره الحطاب عن اللهمي على وحبه يقتضي اعتماده فقول المؤاف بتعرهديه وحلقه يحرى فمن حصر عكان (٣٩٣) يسيد من مكة قبل دخولها مطلقاً أوفين حصر عكان قريب منهما قبل دخولهاأ الضاعن البت والوقوف

قوله بلاا سوام أى احرام المعنى السابق والافلامدمن النمة أى نمة التصل وقوله لم يصل الايفسعل معاأوعن المنت فقط واماأن حصر عرة أى ان شاه التعلل وأن أن سبق على احرامه فيعز أنه ولادم وقيسل مالم مدخسل مكة عال المعسل بهعن عرفة فقط فهل يصلل عانقدم في الهدى قولان ثمان الا كشَّى للواف تأخروه له وكروا بضافا حرامه أن دخه ل مكة أو قاربها وهوتلاهر المدونة أو بقسعل عرة الزالى هنااذلا تعلق إه بالحصر مادام حصره واعاهو فين فانه الوقوف وتمكن من الست وقد تقدممنا عاولة لذلك في تقريره \*(ص) وحس هديه معه ان لم عنف عليه (ش) فاعل حسر المر مض كافي المدونة رساءان يتعلُّص من المرض فعضرهديه اذا بلغ تحلد فأن شأف علسه لطول زمات صرضه فانه ببعثه الىمكة اتأمكن لينعر بهافان أبع من رسسامعة ذكاءماى موضع كان وأماغيرالم يض فسعث هديه ات أمكن أى ولولم يعنف علسه اذا سيسه فان لم عكن ارسالة ضروف أى موضع (ص) ولم يجزوعن فوات (ش) يعسى أنَّ المحصو رادًا كان عنسده همدى تطوع فلده وأتسعره فيل فوات الجرفانه لاجتز عه عن دم القوات سواء بعث به الى مكة أوتركه حتى أخذه بصبته لان الهدى مالتقلم والاشعار ومسلغى الفوات فلاعترى عنسه دل بلزمه هسدى للفوات مع حجة الفضاء فان فلت تقسدم وان أردف خوف فرات أو حميض أخزآ النطوع لقرانه وظاهره ولوقاده وأشهره قبسل الارداف وهوطاهر كالام الشارح هساك وهو

وهوماذكره اللغمي ودرج علسه المؤلف وأماان مصريعدا للروح من مكة فانه يتعلل عماتقسدمان حصرعن المتوحسده أومع الوقوف وأماان مصرعن عدرفة فقط فانه يصلل بفسعل عرةعنسد اللغمي وغبره كاقدمناه وعسلي هذافقول من فالاانقول المؤلف أول القصل وانمنعه عدوالي قوله بنصرهدمه وحلقه فهن أحصر

عن البيت وعن عرفة غيرظا هر لمناعلت من أنه يحرى فين حصرعن آحدهما فيحااذا كان أخصر بحكان بعيدا نقاقاً أو يمكان هر سرفين حصرعن الافاضية أوعنها وعن عرفة وكذاهن حصرعن الوقوف فقطعلى ظاهرالمدونة وذكراللغمي فيهذا أنهانما يحل بفعل عرةوكل هذافهن حصرفبل دخول مكة وأمامن حصر بعسدماد خلها أوقار بمافانه يتعلل بالنية أو بالتعروا لحلاق اه انقط عبر ذكر ناهلان الفائدة لائتم الابالاطلاع عليه (قوله أي احوام بالمعنى السابق) أى المصاحب لاغول أوالفعل المتعلق به (قوله وله أن به في على احوامه) أي مع الكراهة (قوله وقيل ماله يدخسل مكفه) أي به في على احوامه مالهدخل مكه فاذاد حلها فلايهقي على احرامه فان لم يحل ففي الهدى قولان (فوله اذلا تعلق له بالحصر) أى الصرعن البيت والوقوف (قوله فاعل حيس المريض )أى ومن في حكم كن حس محق كذا في عب وانظر ماوحه كون الحس محق كالمرض أقول وعلى قساسه المطأبعدد كذلك (قوله وأماغيرالمريض)شا. ل المسمور بعدومن الكفارأ ونشة أوسيس ظلماوقال عبر فالذي يتحصل على هسذا أنه اماأن يمكن اوسافه أولاوفى كل اماأن يخاف عليه أم لافان شيف عليه وأمكنه ارساله أوساء مطلقاأى سواه كان الهصر عرض أوغيره وان حف علمه وله يكن ارساله فانه بذبح أو ينحر بأى يحل وان لم يتف عليه فهدى المريض يتعبس معه ولوآمكن ارساله وهدى غيرالمريض مذيعه أوينصره عماه انام بمكن ارساله وكل من المس والارسال حيث قبل بفهوفي هدى التطوع مندوب كايدل عليه ماذ كره الحطاب

عن سندوأ مافي الهدى الواحب فواجب وجعل زاليس واحبا وأطلق فعمل على الهدى الواحب فلا يخالف مالسند

هذا كلامظاهر خلافالقول بعض الشراح وانظراه وقف بعرفية في الثامن ولم بعسار حتى فأنه الوقوف ووقف ماغارا والمعدلها حق فاله والظاهر أسجر بهذلك اللروج ولابؤمريه ماسا (أقول) أمالوأسوم من مكة ثم حوج للسل فاحة شمقانه الجروهو بمكة فالظاهر أن خروسه ذالك لامكفسه لان المقصود أن معرج المالاحل الجروهذاكلام طاهر فتسدر (فوله أوسسى الن) تأمله فاله لابعقل سعى دون تقدم طواف (الوله فسمانوع تكراد) انماعير بقولهنوع لانماتقدمني العسرة الحقيقية ولما كأنت المسرة هنالست حقيقيسة أي بالمعنى المتقدم الاأشاء لحققيها عبر بقوله نوع (قوله الجار النسكي) هوجة القضاء والمالى هوالهدى ( قـوله احكن يؤخذمن قول المُؤلف) السائق أىنطسريق القماس (قوله وعلسه هدرات) بقدمأ حدهما وهوهدي الفساد ويؤخر الاسخر وهموهممديمه الفوات (قوله أى يه على تحاله) فيسه اشارة الى أن قوله تحالمه أ يستعمل فيحقيقته (وأقول) العنواب أنه مستعمل في حقيقته ومجازه معاتهو باعتبارق وأهوان أفسد تمفات اللفظ مستعمل في حقيقته وكدافي العكس اذاوطلي مثلاقيل أنشرع في عرة الملل وفي محازه فما اذاحصل الفساد في عرة التعلّل اذمعني تعلل علمه ينى على تحلله (قوله وقسد أشار الشارح الىمانفىدذاك) أىفانه

كخالف لماهناوكذاقوله كأنساقه فيهائم جمن عاممه الخفافه بفعدأن ماساقه في العمرة يحزى عن المتع على ماصدو مهناك وطاهره ولوقلده وأشبعره قبسل الاحوام بالحير قلت قد يحساب أن احرام العمرة والجبل كالمندو حسن تحت مطلق الاحرام لمكن منهما من المخالفية ماين الحيروفواته فلذا أجزأماسيق فالعمرةعن المتعوالقران ولمعتزماسيق فاللير عن فواته وبأن ماسيق في الحير حيث فات عنزلة مالم سيقى في نسك مخلاف ماسيق في العمر ذفاته سمة في نسك قطعا (ص) وخرج للحل ان أحرم محرم أواردف (ش) قدعلت أن كل احرام لامدفسه من الجعرب في الحسل والحرم فالحصور المتقدمة كره وهومن أحصر عرص أوكان محموسا في حق وأحما في العدد فوقف بعرفة في علمن الحجة مثلا وقلتم ان همذا المحصور لايحل من احرامه الايفعل عرة فأنه مدلامن خوو حسه الى السل من غيرانشاه احوامان كان أردف الجيوعلى العرة في الحرم أوكان أحوم من الحسوم ليكونه مقيماء كذاوا فاقعاد خلها معرة وأحوم بالخيرمن الحرم سواءأ ردفسه على العمرة بحيث صبارقارنا أولافلا مدن خووهم المسل قسل أن يفعل شيا من أفعال العمرة أعصسل إله في احرامه الجمع بين الحل والحرم وما فعسلهمن طواف أوسمي أوهماقسل خوو جسه الحل لايعتدبه ويعيده بعد خووجه كامر في قوله وان آم مغر جأعادطوا فهوسمه بعسده وآهمدي انحلق وعليمه فاهنافسمنوع تمكرارمعمام (ص) وأخردم الفوات القضاء وأجزأان قدم (ش) يعسى انمن علسه هدى الفوات معتعلسه أن يؤخر ولعام القضاء لعتمع الحار النسكي والمالي ولايقدمه في عام القوات وان حَافُ المُوتَ فاوقد م الهد مى في عام الْفُواتُ أَنْحِرْ أُمُوتَة مِما قد يغيني عن هذا عند فول المؤلف ونترهدى فى الفضاء وأجزأ ان على لكن ذاك فالمفسدوه سذاف الفائت لكن يؤخف من قول المؤلف (ص) وان أفسد تُمَان أو بالعكم وان بعسرة التحلل تحال وقضاء دونها وعلمه هدمان (ش) يعسني أنه إذا إحتم القوات مع الفساد فأنه بغلب الفوات سواء كأن الفسادسابقاأ ولأحفاللفوات وسواء حصسل الفسسادقية لعرة التعلس أوفيها مأن شرع فها وقعمل بعضها فلريتها حتى أفسم هافاته يتعالل في الصورتين بفعل عرة وحو باولا يجوزله النقاء على احرامه الفالفال فعه تمادنا على الفسادو يخرج الى الحسل اث أحرم بصرم أواردف فسه على مامر ويقضى الحير من قابل دون العسمرة الفاسسة قل الصورة الشائسة لاتها الست عرة فى الحقيقة وانماهي تحلل بطواف وسسعى بدليل مامرمن عسدم تحسد بداح ام لهاوعلسه في الصورتين هدوان هدى الفساد وهدى الفوات وهذا الحكم واضرفهن أحرم بالجيمفردا وأفسد ثمفانه أو بالعكس فوله تحلل أي بقر على تحلله بالعمرة العصمة فمما اذاحصل موجب الفساذقيل فعلهاو بالجرة الفاسدة حيث حصل موجب القسادقي أثناتها فليس علسه اذا فسسدت أث مفعل عُرة غسرها وفدأشارالشار حالي ما مفسد ذلك فساوا حرماً ولايقران أو تمتع ففاته وأفسيده تمقضاه فارتأأ ومتمنعا فعلمه هدى الفسادوهدى الفوات وهدى نفرات القضآء أوتمتعه ولاشئ عليسه في القران أوالتمتع الفائث والبسه أشار يقوله ( لادم قسران ومتعسة اللفائت) سواء حصل مع الفوات فسأد كافيانين فيه أوانفرد الغوات عسه والمالم يجب للقران الفائت دم لانه آل أمره الي عرة ولم مترالقران قاله اللغمر و بقال مشاله في المتع (ص) ولا يشيد لمرض أوغيره نية التحال بحصوله (ش) يعنى ان الانسان اذا في عند اسوامه الله متى حسل المرض أوسمض أوحصرمن عدوا وغيره ماعنعهمن تمام نسكه كان منعظا من غدر

 - نوشى دالى ) أقال قى تعلى قولد دونها لائم اليست عرفق الحقيقة واتحادي تحمل بطراف بروسي بدايل عدم تحديد الاحوام لها الخامس في القضاء (قوله مني حصل له مرض) اي سي حدث له مرض أومني زادا لمرض أواشند دولا مفهوم لقوله فوي بل وكذا لابضدا شتراط ذاك الففط قبل وجوده بالفعل (قوله وهذا هوالمشهور) ومقاطه مااستظهره امنء فقمن حوازالدفعرة قائلاوهذا الزروع بصدهأ شندمن أعطاله فال ح وقد لايسمله يعنه هذا قلت بالظاهرماذ كرواب عرفة لانه اذا اجتم ضرران برتك . أخفيها أله عبر (قولمحلي التحر عندان شاس وان الحامص وعلى الكراهة عندسسند) أقول المتبادرين المستف الحرمسة وهو الغالهر والامريال سوع دل على التحريل التحريل (قوله و به قال ان هرون) وهوالظاهر ولايزدعله خبرانحا الحد لحساء من نهار وماني مَعناه من الأخبارالدالة على المنع لانما ﴿ ٣٩٤) عَجُولَة كَاقال النَّووي عن الشَّافَ عِي القنال عامِم كالمُعنيق الذا مكن

اصلاح الحال دونه والاجاز وحاز فعسل عرة فان تلك النمة لاتفيده ولوحصل له ذلك المانع وانما كان ذلك لا يفيده لانه شرط جل السلاح عكة حنئذ و بصارة مخالف است قالا حرام وهد ذاهوالذهب ولا يحل الابفعل عرة فالماء فقوله بحصوله السمسة أخرى معدقول الصنف تردد ان وقصر الشارح كلام المؤلف على المرض غرضاهر وقوله بحصوله متعلق بصلل (ص)ولا يحوز دفع مال الحاصران كفر (ش) بعنى ان الحاصر عن الحرادًا كان كافر الانحوزدفع المال اليه كنبرا كان أوقليلالا بسل أن يمن الحاج من الوصول الى مكة أوغيره الماقسه من الذلة المسلعنونقو بهماهوفسه هداهوالمسهور ويجوزد فعرالالحاصرالمسلم اليحسان كان قلسلا كدفعه الظالم كامرعندقوله الالاخذطالم ماقل لاينكث والنهي في قوله ولا يجوز الخ على النمر يم عنسدابن شاس وابن الحاحب وعلى الكراهة عندسند (ص)وفي حواز القنال مطلقا تودد (ش) أي وفي حواز القتال الصاصر سواء كان مسلما أوكافراعكة أو بالحسرم وهو مرادمالأطسادق ويدقال الزهرون ومنعسه مطلقاو يدقال النشاس وتبعسه الن ألحاجب تردد لهؤلاء المتأخر ينوعفل المسلاف اذا كان بالمسرم ولم يفعأ الحاصر بالقمال والاحاز بسلا خلاف (ص) والولى منع سفيه (ش)السفيه محجور عليه فاوليه أن عنعه من السفر الى الجبر فان أذْنُهُ ولسْهِ في السنفر الى الحرِّ وكَانْ تطر أوبصلحة في حقى السنفية فان ذلك حائرٌ وانْ أَمَّ بأذنه وخالف وأحرم فلولسه ان يحللهم وإحراميه وليس على السيفية بعد ذلك فضاء ماحلله منه ولمه واذاأذناه فلايدفع له المال بالم يعميه لينفق علمه بالعود بالمعروف أو ينصب من بنفق عليه من مال السفيه قاله النبجاعة الشافعي في منسكه (ص) كروج في تعلوع (ش) بعني أن المرأة اذاأ حرمت الميرا لتطوع بغسراذن وجهافلة أن يحله الاتهامن حساة المحاجم كالسفية وتصلل كالمصر وهذامالم مكنال وج عرماوالافلا يعللهالانمالم تفوت عليه الاستمناع وأماحجةالاسلام فليسرلز وحهامنعهامن الخروج لهاان فلنااب الحبرعلى الفور وكذاعلى القول بالتراخي وفرع فو أوتر كته المهرعلى أن بأذن لهافي حدة الفرض فقال مالك وأبن الفاسم لهاأن ترجع عليسه بدلانه يازمسه أن يدعها ولابن الفاسم في رواية أبي جعسفر ان العطبة لازمة ان كانت عالمة أن لهاان تحيروان كروز وجهاوان كأنت حاهمة وجعت واختاده يحى من عروان ونس وهو يحتمل الوفاق وينجزم الن رشد قال ولواعظته مهرهاعلى أن يحيب المعزلانه فسخ دين فدين قاله ان القاسم في سماع أصبغ في كتاب السمام وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهداث ما يخالف ذاك قاله الشارح (ص) وان أم اذف فله التعلل وعلماالقصاء (ش) أي وانأم والسفيه والروحة من غسرا ذن من الولى والروج فالول والزوج تحلمهما تماأح مابه كتعلل المصر وعلى الزوجة القصامل خالهامنه اذاأذ فالهاأو تأعت بخسلاف السفمه والصغراذ احللهما وليسمافانه لاقضاء عليهما كاقدمه المؤلف أول

عرفة والصواب الحسوازات كأن الماصر بفسرمكة وأن كان مها فالاظهر تقسلان شاس أى المنع الليراعا أحلت لساعسة من مرارقال المطاب قوله والصواب الموازان كان الحاصر نعسرمكة بريدوهو بالمرم وأماان كأت نغير ألمرم فلا مختلف في حواز قتاله انتهى والساعية من أول النسار الزوال وفي ان حسرفشرح المفارى ان الساعية مقدارها مأسطاوع الشمس وصلاة العصر ( قوله فاوليه أن عنعهم السفر ) أىحدث كانت المصلحة فيذلك (قوله أعاله النجاعية الشافعي) أي وقهاعدمدهسالاتأناء اقوله العسنى أن الراة اذاأ حرمت بألجير المناسب حذف ذاك لان التشنية ائما هوفي المع قسل النخول لأفي التعلل (قوله وأماحة الاسلام فلسراز وسهما أي اذا كانت رشيدة (قوله وهو يعتمل الوفاق) أى بأن يُعمل قول مالك والن القاسم على مأاذالم تعلم وقوله و يهأى وبالوفاق (قوله على أن يحبربهما لمعرزلانه فسمزدين) أى فسمز

الصداق الذي في الذمة في دين وهوالنفقة التي ينفقها عليها في السفر (قوله ما يخالف ذلك) أي من الحواز لكن حله ابن رشد على ما اذا أعطته مهرها ليخر جمعها فكان مادفعت له على دفع الحر به نفرو جمعها الثلا تمضى مفرد قدونه لاعلى أنه يحملها وينفق عليهامن ماله سوىالنف قةالواجيةعليه والحاصل انتحل المنع آذا كان الصداق فى الذمة وكانت نفقة السفيرتزيد على نفقة الحضر وأمااذا كأنت فدقيضت منه الصداق عم بعدد للشرد تعافعلى السفر جافلامتع أوكانت نفقة السفر مساو ية لنفقة المضرأ وأنقص فافائدتك اذاأ ومت الزوحة بحجة الأسلام أو بغيرها مانه نفقة بآمازاد على نفقة الحضرعلى المذهب اه ( فوله ولكنه خلاف ما في البيان ) مفاد المواقير جيم كلام سندلانه افتضرعليه ( قوله فانظره نام ولفظ خليل ) أى لان حليلا قال وعليما الفضاء طاهره ان هذه الحافق كانتجة الاسلام تقصيا وحق ( ٣٩٥) الاسلام بافسة عليها مم أنه لا تقساعلها الميا

الذى عليها حجة الاسلام (قوا-كالعدد ولو مشاشة ولومكا ساات أضرا وامه بنعوم الكانة فلسده تحليله ولامكون التعليل بالماسمه الحسط لكن بالاشهاد على أنه حاله من هيذا الاح ام فتعلل سنه أو علاقرأسه اه وظاهره أن الصليل اغابكون بوسيدنين والطاهر أنالاشهاد كاف سواه امتنع العبسدمن التعلل أملاكا أن عليه بالنسبة والحلاق كاف من غسراشهاد (قوله فأه تحاملها وافسادهها ) أى الصلل عا تقدموا فسأدكها أى الوطه الا أنه في التعلى عاتقسدم أربارمها غبر المان أفسده أى وطعفانها تمادى على وتقصه وتحيرهم الاسملام على ماقالة عبر ولكن الشينسالمأفاد اناطية الثانية تبكؤ عندية الاسلام فليس عليها الله (فوله والاقلاراندخل فاورجع السد ولبعل العدر حوعه حتى أحرهل علك تعلماه عسر جعلى القولين في تصرف الوكيل بعدد العزل وقيل العلم (قوة لان منافعه السارية / أى لالمأتعه سقى بازم سع مصن تأخرقتضه ولنش العسد أنعطل نفسه فمانظهر فان تحال فلاس الشيرى ردم كذا شي وتلاهرقوله الشترى سسواه كات احرام الرقيسي ذكرا أوأنثي ماذن سدهالماقع أو بغرانته ماذاوده فالماقع تحليله انام بعارية قبل معه

الباب وهوالموافق لماذكر مسند كانقله في التوضيح ولكنه خلاف مافي البيان من أن السفيه والزوجة عليهما القضاءاذا حللهمامن جبرالنطوع ولاقضاء عليهما اذاحالهمامن حبرالفريضة حيث أنبابه ومثل النطوع النذر المعن فيقضمه بعدأن بأقى محمة الاسلام وكذاان ذر المضمون ونصر المرادمن المواق وأماالم أة فلا مخاوا حلال الزوج زوحته مر أر بعدة أوحه اما أن علاهامن عنة الاسلام أومن النطوع أوندرمعسن أوندرمضمون فأماعة الاسسلام فلس علىواأن تقضى ماحالهامنهاو يحسة الاسلام عليها وأماالتطوع فتقضه على قول النالفسر وكذا تقضى أيضا النذرالمعن عندان القاسم خلافالاشهب وأما النذرا لمضهون فليقض قولأ واحداانتي مزز اللغم فاتفرهذا كاممعلفظ خليل انتهى وعلى أنالسفيه كالرأة تعسرى فسه هذه الاقسام الاربعة أيضا فانقلت مانفيده كلام السان والمواق من أنالز وج أن عطاها منجة الاسلام خلاف قول المؤلف كزوج في تطوع فانه بفسدانه لدس لهمنعها في الفريضة فلسر فتعلملها قلت محمل كالامهماعلى الزوحة السفية وهوواضم لاته أذا كان له تحلسل الذكرالسفيه فيالفر بضة فزوجته السقيمة كذلك أوأولى فقول المؤلف كزوج ف تطوع أى لا في فرض محول على ما اذا كانت رشدة (ص) كالعبد (ش) أى في أنه يقضى ما حلله منه سمدة اذا أعتق أوآذت له بقلاف الشفه ومشال المعزاذ احله ولسه والفرق س السفه والزوحسة أنالسفه انساحر علسه لحق تفسه فاوأجز تافعسل أدى ذلك لنصيه مماله كلسه والروحة الما يحر علم المقى غيرها وهوالزو برفكان عليها القضاء دونه (ص) و أثم من أبيقيل ولمساشرتها (ش) يعنى إن السفيه والعبدوالزوجة إذا أمر والعدم الأحوام فغالفوا وأحرموا فانالا تمعليه مالعدم قبولهم ماأمروا به والزوج أن ساشرز وحشه واومكرهة والاتمعليا دونه لنصديها على حقسه والموى عبائمرتها التعليل ويكفى نيسة الزوج عنها وان لم ينسو تحلها مالمائم وفسد على اوعلها المامه وهدى ويجبعلى الزوج مكينها من المام الفسد (ص) كفريضة فب لا المقات (ش) تسسه في أن الزوج تحليلها وله مباشرتها والمعنى أن المراة اذا أحرمت من المقات المكان قب لأشهر الحير أوفى أشهر مقيس الميقات المكاني فساه محليلها وافساد هها وهذاحيث كان معهاول بحرم معها وكان محتاج لها كانفىده كلام المواق وثت وقوله (والافلا) راحع لفهوم قوله وأن لم بأذن أى وان أذن السمد أوازوج فماله المنعمنه م أرادالر حوعف اذنه فلارحو علوا حدمنه مااندخل المأذون فماأذن افقسه والاحرامان أذنه فسم من غيرندرأوان دخل في الندران أذنه في الندر (ص) والشسترى الله مهرده لاتحلمانه (ش) اللغمي إن أذن لعبده في الاجرام فأحرم ثم أراد سعة فأحاز ذلك في المدونة لان منافعه اشتر به قال واسر التاعه عليه وقدرده هان حهدله مالم نقر حاحيلاله انتهى أي وان قر سفلس له ردهوالظاهر أن ألمراد بالقرب مالاضر رفيسه على المشتري (ص) وإن أذَّ فأفسد لم بازمه اذن القضاء على الاصم (ش) ان يونس وإن أفسد حسه فلا بازم سيده أن مأذن له زاد الْقُرِ افِي لانها عبادة وَأَنْيَة مَعَمُدُوهِدُأُهُواْلصُّواتِ انتهى (ص)ومالزمُهُ عَنْ خَطَا أُوسِّر ورقفان أدنه السدق الانواج والاصام بلامنع وان تعددله منعه ان أضربه في عله (ش) يعني ان مالزم العب دالمأذونله في الجرمن هـ دى صدرعن خطامته كأن فأنه الجر الحط العدد أو

و باعمولوفرب زمن احلاله بحضائف المسترى كإمن لانه اغتائت الدرده بعيب وهومع قريب زوالة كالاعب و أما الباقع فارده لوقوعه يغيرانه ( قوله على الاصم ) أى شلافالاصب قائد لابعن أنارانه و بناهر الموازية أن الفوات كالافساد نهان مثل العبدالسفيه اذا آذات فولمه فاقسد والرحسة اذا أدن الهاور سجافا فسدت

إقوله كالفيده كالم أبي الحسن ) أيمن أن مال العسد عشاج فيه لاذن أيضا نم لافالظاهم قول المدونة لاعتاج في ماله لاذت من سيدمق الاخراج (قوله فالسيد منعهمن الاخراج ومن الصوم)أى وله أن اذناه في الاخراج أوالصوم وان أضر مه في عسله ( قوله فان المسمعلى عدم العود) أي والفيرض أنه لاعمل في غيثته كا أفاده بعض شيموخنارجهمالله تعالى (قوله وليسله تعليله) اشارة الى أنه الماله المنعمن السقر ولكن على تقدر إذا أحرم أسرله أن الله ولاهوأن يحلل نفسه ( قوله وهو يفيدالمندع في التطوع لا في الفرض) أى وهذا هوالمتعن

الهلال أوخلطا في الطريق أومن حراءة تسل صيدخطأ أومن فذية صيدرت عن ضرورة كان انس أوتطب لضر وردفان أدناه السدق الاخواج بنسك أواطعام فعسل والاصمام والمنعوان أضراله ومبهله واعلمأنه لافرق بن مال العبدومال السيدفي احتماجه الى الاذن في الانواج كالفده كلام أنى المستعلى المدونة وأمالو تعد العبد الأذون اه في الحرموحب الهدى أوالفدية فلسده متعدمن الاخواج ومن الصوم إن أضرالصوم بدفي عسله لادخاله على نفسمه على المشهور ويق على المؤلف من الموافع الدين الحال أوالذي عسل في عبدته وهو موسر فينع من الروج الأأن بو كل من بقضه عنسد حاوله فأن اتهمه على عدم العود حلقه ولس المان أمرم ولاله هو التعليل وقد مقال استغنى المؤلف عن ذلك عاد كره فالفلس في قوله وسفرهات حل في عسته ويق من الموانع أيضا الا وقفلهما منع الاسمن التطوع ومن الفرض على أحسدى الروابتين لكن سسأتى في المهاد كوالدين في فرص كفاية وهو يفيد المتعقى التطوع لافى الفرض ولماأتهى المكلام على المروالعسرة وما بتعلق جماو كان عما يتعلق بماالصد وعقره المبد لأكله هوأحدانواع الذكاة أتسع ذلك بالكلام علها فقال

﴿ مَا لِمُزِعَالَتُنْ وَبِلِيمًا لِمُزَءً الثَّالَثُوا وَلَهُ بِابِ الَّذِيكَ ا

| وفهرست الجزءالثاقيمن شرح العلامة أخرشي على مختصر سبدى خليل |         |                                 |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|--|--|
|                                                            | العديقا | _                               | عصما |  |  |
| بابز كاقنصاب النعم                                         | 117     | قصل في بيان صلاة النافلة وحكمها | 7    |  |  |
| فصل مصرف الزكاة                                            | 717     | فمل في صلاة الجاعة              | 17   |  |  |
| فصل يجب السنة صاع الخ                                      | 177     | فسل في صلاة الاستفلاف           | 29   |  |  |
| بأبالصوم                                                   |         | فصل في صلاة المسافى             | 07   |  |  |
| باب الاعتكاف                                               |         | فصلف سانسروط المعة وسنتهاالخ    | 77   |  |  |
| بابأحكام الحبج والعمرة وأفعالهما                           | ٠٨٦     | فصل في صلاة الحوف               | 17   |  |  |
| فصل فحرم بالاحوام على المرأة لس                            | 722     | فصل في صلاة العيد               | 4.4  |  |  |
| ق <b>ف</b> از                                              |         | فسل فيصلاه الخسوف والكسوف       | 1.0  |  |  |
| قصل الحصر                                                  | ۲۸۸     |                                 | 1-4  |  |  |
|                                                            |         | قصل فى صلاة الجنازة             | 111  |  |  |
| 6:3                                                        |         |                                 |      |  |  |

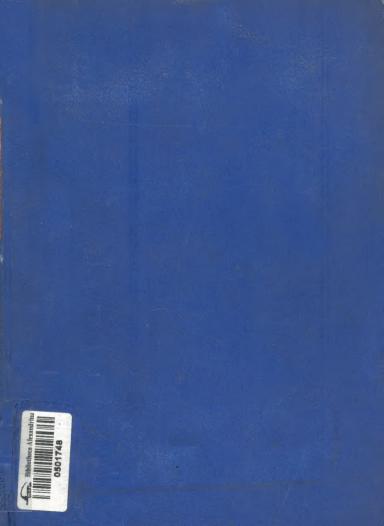